# الماح المنازارة المنازارة المنازارة المنازارة المنازارة المنازارة المنازات المنازات

تأليف أحرم مُصطفى الطرود والتونسي أحرم مُصطفى الطرود والتونسي المنافية الم

درَاسَة وَتِحِقيْق

د. محكر دَمَضاً ن الْمُحرِّ بِي أَسْادَشارَك بِكلية الرَّبِية بَايِعَة الفاتح ـ الأبس

الجبع الأقل





الطبعَــة الاولى 1395 و.ر - 1986م

الكميتة المطبوعة



رَقِتِم الاسِيدَاع

1986 - 133 م دَارالڪتُبالوطنيَّة بسنغانې

> جُقُوق الطَّلب ع وَالاقتباسِ وَالترجَدةِ جِعَفُوظت للنَّاشِرْ

# الدارالجمائيرية النشر والتوزيع والإعلان

مصراته الدما فيربية الفربية الليبية الشفيية الإنشتراكية العظماء



# الاهتكاء

أَهُ تَدِى هَ أَذَا الْعَسَمُ الْمِالْ الشَّيْخِ الْوَقُور، إِلَى النَّهِ الْأَبِيَةِ وَالرُّوحِ الطَّلَاهِ وَالرَّحِيَة ، إِلَى مَن عُرَسَ فِي نَفسِي الْبَيْنَاتِ آتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ مَن عُرَسَ فِي نَفسِي الْبَيْنَاتِ آتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن رَبَّا فِي وَعَلَّم فَي النَّهِ يَلَة ، إِلَى مَن رَبَّا فِي وَعَلَّم فِي النَّهِ يَلَة ، إِلَى مَن رَبَّا فِي وَعَلَّم فِي النَّهِ يَلَة ، إِلَى مَن رَبَّا فِي وَعَلَّم فِي النَّه عَلَى مُواصَلَة وَكَالَم وَعَلَم اللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْمَالِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

الی والدی العسیزیز رمضان محمل فرض



# لسم المد الرحم الرجم طوالمه على سيدذ في والرهبيني

أدار الدين فروالعلم وكرعم وبكرك روبع سمك على كاعارز خصه والعنائة بزعصبة الديدار وزصه دليلا عان بأحرزجريم تخابه مرسببلالتد براسرار خكابه موحاء بالبرسبير والمهمو نسكاسا مستغيما لمفايها لحدا وألجعسا رمهاءا وارواصمة عقده عاوليا أغذ ومياجن البياري إنذيكع منسم وسمأ المعارب وبازيا حكامه عكمة البولار وباهيد به معالمالتا واردفا بوالتبياز كشاوا عروجي اعجازال فراووه حاف ليتناجر التساجسوز مهدوالإحفاء والعزماري بمستعار مزيع حلوره مدور راول الإو ها فنكموا مرابد عنويم. به سلك التربروسمة البيازي سفر اربل الراسينر ن سلسيرالح ببن وزنجيرالته فبن سروجا برحيوا التويين واهت حداين انهجمة والمسارة والمتاعد والماع إسرالها والمراد والمراد والمتاعدة والمرادة فكوبها دانيه - لعمع عاليد الما بال حدة المع حداد ليزيها الم . شك أ شكل بواوي مدا و بيجاوى بردا وخالد على ما العسمار علمنا بزلها بعاليان بوهما مراسرالتياز وإسالمان خاورته لم عليها تم ابياته وسيدامياً برا. خلامة ولدعدنا ومزالوت البدالملاغة مفاليدها وانتحت البدالعطمة وكازالخاتم لتابيدها العصوم سجج العراق متمم كان الاخلاف على المنهم الا ترومه الهمم من والرالع والحرواله والمراه الم عصبة الموالين وعطم الموالمية ماسجة المخرون البالي العرب المناه الم الدفير المعويده الغوي الفدير احمد بزمطبعوا فبنيو يحبد المدتقالو والديدونجية والع بلفعدا بعيور وبتوالجين فأانعم السعلوبا فراه منتم المدانو لمولد السعد الايزال جالنا اليزفان ملائا ملاء المناه المالة المالة المتعالية المنطابية الطامة العمل الإلليث السي تنديد بشريط العالمة العدن مولاة العلم على بواهدالله تعليم الإسلام المالحتوي عليه مرساحة الدستعارات الترقيق زية على البيان المُحَلِّع عِلْيُونِكِت الْجِيار الْفِرادِ فِي فَ مُنْسِبِ مِنْ الْمُؤْ

الصفحة الأولى من النسخة: وأو رقم 3454





#### «مقدمة»

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، سبحانه أرسل محمداً رحمة للعالمين، آتاه جوامع الكلم، مؤيداً بالمعجزة الخالدة التي أفحمت أساطين البلاغة، وفحول الشعراء، وفصحاء العرب، فوقفوا مشدوهين أمام بلاغة القرآن وجمال نظمه، عاجزين أن يأتوا بآية مثله، على الرغم من نزوله بلسان عربي مبين لبلوغه الذروة العليا في الفصاحة والبراعة والبيان.

#### وبعد:

فهذا «كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات» لأبي العباس أحمد مصطفى الطرودى التونسى، وهو من أساتذة جامع الزيتونة، وقد قام بدور إيجابي فعًال في نشر الثقافة العربية والإسلامية، بالشرح والتحليل لتلاميذه، وبالنصح والإرشاد لأبناء مجتمعه، وبالعدل والإنصاف في أحكامه الشرعية، وبالكتابة والتأليف في اللغة العربية وآدابها، وعلى وجه الخصوص علم البلاغة الذي وصفه بقوله: «إن علم البلاغة من أجل علوم الشريعة المحمدية، وأجمل ما تحلى به علماء الأمة الأحمدية، إذ به يُكشف الأستار عن وجوه إعجاز ما تحلى به علماء الأمة الأحمدية، إذ به يُكشف الأستار عن وجوه إعجاز

القرآن.... فمنزلته من العلوم منزلة الروح من الجسد، والشجاعة من الأسد، وعادم هذه الصناعة ولو بلغ الخافقين وأنفق ثمن القرطين لا يُرجع فى تحقيق الكتاب والسنة إليه، وأنى له فيهما بالإتقان؟ وأنشد قائلًا:

فالزم طریقته واحفظ حقیقته وکن به أدبا

إن العلوم وإن جلت مراتبها

علم السلاغة أعلى فاتبع السببا

هذه نبذة موجزة عن المؤلف الذي ولد، ونشأ، وترعرع، وتثقف وعاش وتوفى بالشقيقة «تونس» وبرغم شهرته في الأوساط النونسية آنذاك فإنه لا يزال مغمور الشخصية، فجل الكتب التي ترجمت له، ولشيوخه، وتلاميذه، لا تزال مغطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية، الغنية بمخطوطاتها في جميع العلوم، والفنون، والأداب، وكذلك بالمكتبات التونسية الخاصة، وعلى سبيل المثال مكتبة الأستاذ الفاضل / محمد الشاذلي النيفر، فقد زرت مكتبته الخاصة، ومكنني من الاطلاع على بعض المخطوطات المتعلقة بالموضوع، فله وللعاملين بالمكتبة الوطنية جزيل الشكر وعظيم الامتنان. أما كتابه الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه لنبرز شخصية علمية مرموقة، ونسهم في إثراء الفكر العربي، باعتبار هذا الكتاب من التراث العربي الأصيل، فهو من الكتب المفيدة في البلاغة، ولا غرو فهو من المراجع المهمة في البلاغة العربية، يحتاج إليه الدارسون والباحثون في البيان العربي، لما امتاز به من الشرح والتحليل والاستقصاء، وجمع آراء العلماء والموازنة بينها واختيار الأفضل منها.

وهذا الكتاب صورته من المكتبة الوطنية التونسية، وسجلته بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة وحصلت على الدرجة العلمية «الدكتوراه» «فى البلاغة والنقد» بإشراف الدكتور/ كامل إمام الخولى، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، هذا ورسمت منهجاً علمياً محدداً لدراسة وتحقيق الكتاب كها هو موضح فى الصفحات التالية للمقدمة.

وبعد:

فقد اتفقت مع منشأة النشر والتوزيع والإعلان بالجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية على طباعة ونشر الكتاب، لينتفع به الدارسون والباحثون وعشًاق البيان العربي، وذلك ما أؤمله منذ أمد بعيد، فلها منى جزيل الشكر. راجياً من الله المثوبة والتوفيق والسداد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أما اختيار هذا الموضوع فيعود إلى عدة أسباب نوجزها فيها يلي :

1 ـ أن البلاغة طريق إلى فهم كتاب الله وبيان سر إعجازه، إذ بفهم أساليبه ومعانيه وتطبيق منهجه تسعد الأمة، وتلك غاية جليلة.

2- أن الملكات العربية ضعفت، وبقراءتها وفهمها فهماً جيداً تربى لقارئها ملكة تعينه على فهم الأساليب العربية بعامة، وفي قمتها كتاب الله وحديث رسوله ﷺ.

ولذلك كانت البلاغة من أجل العلوم قدراً، وأعظمها شأناً، وقد أثنى عليها العلماء الأجلاء، وبينوا منزلتها بين الفنون والأداب.

استمع إلى صاحب الكتاب «أحمد الطرودى التونسى يقول: «إن علم البلاغة من أجل علوم الشريعة المحمدية، وأجمل ما تحلى به علماء الأمة الأحمدية، إذ به يكشف الأستار عن وجوه إعجاز القرآن...

وبه تتحقق معانى مبانى السنة السنية... فمنزلته من العلوم منزلة الروح من الجسد، والشجاعة من الأسد... وعادم هذه الصناعة ولو بلغ الخافقين وأنفق ثمن القرطين لا يُرجع في تحقيق الكتاب والسنة إليه. وأنى له فيهما بالإتقان؟

فالزم طريقته واحفظ حقيقته وكن به مولعاً تحوى به أدبا إن العلوم وإن جلت مراتبها علم البلاغة أعلى فاتبع السببا وقال الزنخشرى فى ديباجة كشافه: إن أملاً العلوم... علم التفسير الذى لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم كها ذكر الجاحظ فى كتابه «نظم القرآن». فالفقيه وإن برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام.

والمتكلم وإن ندا أهل الدنيا في صناعة الكلام.

وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ.

والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعظ. والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه. واللغوى وإن علك اللغات بقوة لحييه.

لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الدقائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل برع في علمين مختصين بالقرآن.

هما: علم البيان، وعلم المعاني.

وقال عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية(١): «وما أفقر طالب الوقوف على تمام المراد من كلام الله تعالى إلى هذين العلمين».

وقال الجلال السيوطي<sup>(2)</sup>: «ولا شك أن علوم البلاغة الثلاثة من أعظم آلات الشرع، بل ذكر أن كمال الإيمان متوقف عليها، لتوقف إدراك إعجاز القرآن الذي هو معجزة النبي ﷺ على معرفتها».

وقال السكاكي في المفتاح<sup>(3)</sup>: «الويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو بها جاهل»، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها المؤلف في مقدمته الرائعة والممتعة .

3\_ السبب الثالث والأخير من الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع تشجيع أساتذى الفضلاء، وعلى رأس هؤلاء جميعاً أستاذنا الفاضل الدكتور كامل إمام الخولي رئيس القسم، وعميد الكلية عليه الرحمة

<sup>(1)</sup> ص 16 .

<sup>(2)</sup> أنظر عقود الجمان للسيوطي جـ 7/1.

<sup>(3)</sup> المفتاح ص 77.

والرضوان، لهذه الأسباب. . . اخترت موضوع بحثي .

## وإنما آثرت ميدان التحقيق لجملة أسباب نوجزها فيها يلى:

- 1 اتجهت أنظار الدارسين إلى تحقيق المخطوطات العربية والآثار العلمية القيمة التى خطها أسلافنا الأماجد، ويعلم الله كم بذلوا فيها من جهد؟ وكم كلفتهم من مشقة وعناء؟ خدمة للعلم. ومعلوم أن ظروفهم لم تتح لهم الفرصة لنشرها لترى النور وتنتفع بها الإنسانية. فحرى بالأبناء والأحفاد أن يقدروا دور الأباء والأجداد ويقوموا بتحقيق تلك المخطوطات النفيسة لترى النور، وينتفع بها الأجيال.
- 2\_رغبتى الجامحة فى تزويد المكتبة العربية بكتاب جديد، عله يسهم فى نشر الثقافة العربية والإسلامية.
- 3 حرصى الكبير على إبراز جهود العلماء المغاربة التونسيين، بخاصة علماء جامع الزيتونة الشهير، لنوضح بجلاء الدور الإيجابي الفعال الذي قام به هذا الجامع العتيق في سبيل نشر الثقافة العربية والإسلامية.
- 4\_رغبتى فى إبراز علم من أعلام الزيتونة، وخطيب من خطباء العاصمة التونسية المفوهين، (أحمد مصطفى الطرودى).
- والجدير بالذكر أن هذا العالم الجليل مغمور الشخصية على الرغم من شهرته آنذاك، فهو عالم جليل، وخطيب مفوّه، قاضى الحنفية، وشيخ المدرسة اليوسفية، ومع ذلك فخاصة التونسيين فضلاً عن عامتهم لا يعرفون عنه إلا النزر اليسير. وترجمته موزعة بين الكتب التي لازالت مخطوطة.
- إذن: فتحقيق الكتاب، والترجمة لمؤلفه يعدان عملًا جديداً، جديراً بالتقدير.
- 5 ـ تحقيق المخطوطات من الأمور الشاقة التي تحتاج إلى عناء كبير، وعمل دؤ وب، فاخترت هذا الطريق الصعب لأتعود الصبر، وأتعلم فناً جديداً،

وعلماً غريباً لم أعرفه من قبل، رجاء أن ألحق بركب المحققين فأشاركهم هذا العمل الجليل، وتلك أمنية غالية، نأمل أن أوفق إليها.

6 - قطعت كليتى التى أتشرف بالانتساب إليها، أعنى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، قطعت عهداً على نفسها أن تقوم بتحقيق المخطوطات العربية، ودراستها، ونشرها، لتسهم فى نشر الثقافة العربية، وتحافظ على لغة القرآن والأدب العربي، وتثرى مكتبة البلاغة العربية أمام الباحثين والدارسين. فأحببت أن أقدم هذا العمل المتواضع لنشاركها نهضتها باعتبارى ابناً من أبنائها الأوفياء الذين يحرصون على تقدمها وازدهارها. كى تتبوأ مكانها اللائق بها.

7\_إن الكتابة في الموضوعات المختلفة، قد عولجت وقتلت دراسة وبحثاً، فلا داعي للكتابة فيها فراراً من التكرار الممل.

8 ـ إن أستاذنا الدكتور كامل إمام الخولى رئيس القسم وعميد الكلية وجهني هذه الوجهة، وشجعني على ذلك.

وأشار على بأن المكتبات العربية لازالت تزخر بمئات المخطوطات النفيسة، ونحن في مسيس الحاجة إلى متخصصين في هذا الميدان، ليقوموا بتحقيق تلك المخطوطات ليسهموا في نشر الثقافة وخدمة القرآن الكريم.

لهذه الأسباب اخترت ميدان التحقيق، وآثرته على غيره آملًا التوفيق، هذا ورسمت خطة تعينني على تحقيق غرضي، وقسمت عملي قسمين:

القسم الأول: تحقيقى. القسم الثان: دراسي.

## أولًا: منهجى في تحقيق الكتاب

- في صيف 1973م وبالتحديد يوم 1973/9/3م سافرت إلى تونس الشقيقة لزيارة المكتبة الوطنية التونسية رجاء العثور على مخطوطة في البلاغة والنقد، لأقوم بتحقيقها، ودراستها للحصول على الدرجة العلمية «الدكتوراه». وفعلا حصلت على نسخة للكتاب المسمى «كتاب جامع العبارات لتحقيق الاستعارات» لأبي العباس أحمد مصطفى الطرودي «الحنفى التونسى».

- صورت النسخة التي حصلت عليها، ثم عدت إلى ليبيا. ومنها سافرت إلى القاهرة، وقمت بتسجيلها في قسم الدراسات العليا «شعبة البلاغة والنقد» في مستهل أكتوبر 1973 م، وذلك بعد عرضها على المشرف وموافقته عليها. النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب:

### 1 ـ وصف النسخة:

رقم الإيداع 18134 «مكتبة حسن حسني عبد الوهاب».

المقاس: 27,5 × 19,5

المسطرة: 25

اللوحة: 132 وخطها مشرقى واضح جدًا، وكتب على غلافها «مسودة الكتاب شرح الشيخ أحمد الطرودى الحنفى على عصام، وهو كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات».

- وبعد ذلك بدأت في نسخها ومكثت فيها زهاء سنة كاملة.
- وفى تلك الأونة التى أنسخ فيها وجدت نفسى فى أمس الحاجة إلى نسخة أخرى على الأقل لأوازن وأقابل بينها، لذا أرسلت عدة رسائل إلى موظفى المكتبة الوطنية التونسية أستفسر منهم، هل توجد نسخة أخرى أو أكثر لهذه المخطوطة؟ وإذا كان كذلك فها هى السبل التى أتبعها لأتمكن من تصويرها؟. فأفادوني ـ مشكورين ـ بأنه توجد نسخة ثانية فى المكتبة نفسها. فأرسلت أطلب تصويرها، وقام بتصويرها والإتيان بها إلى زميلى الفاضل الدكتور فاتح محمد زقلام.

#### 2 - وصف النسخة:

رقم الإيداع: 1765

المقاس : 19,5 × 27,5

المسطرة : 25

اللوحة : 154

الخط : مغربي به شيء من الغموض في بعض اللوحات.

- وفى صيف 1974 م سافرت إلى تونس مرة ثانية لزيارة المكتبة الوطنية، وحصلت على نسخة ثالثة للمخطوطة وصورتها، كما صورت بعض المخطوطات التى لها صلة بالموضوع، وقدمت لى كل التسهيلات من موظفى المكتبة التونسية.

### 3 - وصفها:

رقم الإيداع: 3454

المقاس: 29 × 19,5

المسطرة: 25

اللوحة: 139

الخط : مغربي واضح وجميل.

- 4- وبعد أن أحضرت النسخ الثلاث، قابلت بينها مقابلة دقيقة، وأوضحت الفروق في الهامش.
- 5 رمزت إلى النسخة التي رقم إيداعها 3454 بالحرف «أ». والنسخة التي رقم إيداعها 1765 رقم إيداعها 1765 بالحرف «ب» والنسخة التي رقم إيداعها 1765 بالحرف «ج».
- 6 ـ اعتمدت على النسخة «أ» ووضعتها في صلب الكتاب لوضوح خطها المغربي وكثرة زياداتها، وأغلب الظن أنها الأصل، لأن مؤلفها يقول: «انتهيت من تبييضها سنة «1159 هجرية».
- أشرت إلى نهاية كل لوحة للنسخة (أ) في صلب الكتاب، ووضعت رمزاً لذلك، مثلاً [اللوحة: 4أ] وهكذا. أما النسختان الأخريان فأشرت إلى نهاية كل لوحة منها غالباً في الهامش.

- 8- كتبت المخطوطة بالطريقة الإملائية الحديثة، فحققت الهموز، وقد سهلها المؤلف، وبينت القاطعة، والفاصلة، والشارحة، وعلامة التنصيص، وغير ذلك.
- 9 ـ وضعت المتن ما بين قوسين، هكذا [....] وقد أدمج المؤلف بين المتن والشرح متأثراً في ذلك بأستاذه الشيخ محمد البدر زيتونه في كتابه «مطالع السعود». «حاشية على تفسير أبي السعود».
- 10 ـ في حالة وجود غموض في العبارة أو إسقاط في الكلام نرجع إلى النسختين الأخريين لتسلم العبارة، ويتضح المقصود.
- 11 ـ إذا اتفقت النسخ الثلاث في الغموض، رجعت إلى المصدر الأصلى الذي نقلت منه العبارة لنوضحها ونزيل خفاءها.
- 12 ـ فسرت المفردات اللغوية التي تحتاج إلى تفسير، وأشرت إلى المصدر والجزء، والصفحة، والطبعة، والباب، والفصل، والكلمة.
- 13 ـ صححت الأخطاء الإملائية، والنحوية، واللغوية، مشيراً إلى ذلك في الهامش أحياناً.
- 14 ـ ربطت المسائل العلمية بمصادرها، وأشرت إلى المصدر، والجزء، إن كان والصفحة، والطبعة، والمحقق إن كان.
- 15 ـ أشرت إلى النقل ما إذا كان بالنص أو بالفحوى، مبيناً المصدر، والجزء، والصفحة، والطبعة، والمحقق.
- 16 ـ إذا كان فى المسألة خلاف بينت المخالف من المواقف، والـراجح من المرجوح، موضحاً ذلك بالشواهد والأمثلة والأدلة.
- 17 ـ إذا كان في المسألة العلمية أقوال لم يستوفها المؤلف ذكرتها، مشيراً إلى مصدرها مع بيان الجزء، والصفحة، والطبعة، وتاريخها.
- 18 عالباً ما ينسب المؤلف المسائل العلمية إلى قائليها، أو إلى كتبهم، أو إليهما معاً، وهذه فضيلة تحسب له، وفي غير الغالب يترك هذه النسبة

- فأقوم بدراستها ونسبتها إلى قائلها مع بيان المصدر، والجزء، والطبعة.
- 19 ـ ترجمت لأساطين البلاغة وأعلام الأدب والنقد ورواد النهضة العلمية، مشيراً إلى مصادر تراجمهم في كتب التراجم، مبيناً المصدر، والجزء، والصفحة، والطبعة، والمحقق إن وجد.
- 20- ترجم المؤلف لبعض أعلام البيان العربي مثل عبد القاهر الجرجاني، والسكاكي، والزمخشري، ولكنها ترجمة مختصرة، فأوضحت ما يحتاج إلى إيضاح، مشيراً إلى المصدر، والجزء، والصفحة، والطبعة.
- 21 خرجت الأبيات الشعرية، وبينت مصادر وجودها في دواوين الشعراء وأمهات كتب الأدب، موضحاً الشاهد فيها، مع بيان المصدر، والجزء، والصفحة، والطبعة، والمحقق.
- 22\_ يخطىء المؤلف أحياناً فى نسبة بعض الأبيات الشعرية، فأوضحت هذا الخطأ، وبينت وجه الصواب فى ذلك، اسمعه يقول: «قال الشاعر فى عبد الله بن المعتز لما بويع بالخلافة:
- جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا ويفهم من هذا النص أن القائل شاعر آخر غير ابن المعتز، ولكن التحقيق أثبت أن البيت لصاحب «كتاب البديع» عبدالله بن المعتز من قصيدة مطلعها:
- عرف الديسار فحيسا ونساحسا بعسدما كسان صحا واستسراحا إقرأ القصيدة كاملة في ديوانه ص 132 «بيروت» في مفتتح حروف الحاء المهملة.
- 23- درست الآيات القرآنية، وبينت السورة والآية، ورقمها والشاهد فيها إن كان غير واضح في صلب الكتاب.
- 24 خرجت الأحاديث النبوية الشريفة مشيراً إلى مصادر وجودها في كتب

السنة في أكثر من مصدر، وعلى سبيل المثال الحديث القائل: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحدة» أخرجه مسلم في «كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسهاء الله تعالى وفضل من أحصاها» جد 5/17. ورواه الإمام البخارى في «كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحدة» جد 477/13، وفي «كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة» جد 148/17،

وأخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات جـ 530/5، وقال: هـذا حديث حسن صحيح.

ورواه ابن ماجه في كتاب الدعوات، باب في أسياء الله عز وجل جـ 1269/2 رقم الحديث 3860.

وبينت الباب، والكتاب، والجزء، والصفحة، والطبعة، وتاريخها.

25 ـ خرجت الأمثال السائرة، مبيناً مصادر وجودها في كتب الأدب والأمثال مع ذكر الصفحة، والجزء والطبعة.

26 ـ وضعت فهارس عامة للكتاب، لترشد القارىء، وتنير الطريق أمامه.

27 ـ فهرس للآيات القرآنية حسب ورودها في الكتاب العزيز.

28 ـ فهرس للأحاديث النبوية طبقاً لذكرها في الكتاب.

29ً فهرس للأبيات الشعرية حسب ذكرها في الكتاب.

30 ـ فهرس للأمثال السائرة، طبقاً لورودها في الكتاب.

31 ـ فهرس للأمكنة والقبائل.

32 - فهرس الأعلام.

33 ـ فهرس لمصادر شرح الكتاب «جامع العبارات لتحقيق الاستعارات».

34 ـ فهرس لمحتويات الكتاب والقسم التحقيقي».

35 ـ فهرس لمصادر تحقيق الكتاب.

## ثانياً: المنهج الدراسي

هذا المنهج مقسم إلى مقدمة، وخمسة فصول:

الفصل الأول: عصر المؤلف

**\_ ویحتوی علی:** 

1 ـ تمهيد

2 ـ الحياة السياسية

3 ـ الحياة الاجتماعية

4- الحياة الفكرية والأدبية.

الفصل الثانى: حياته

\_ ويحتوى على:

1 ـ تمهيد

2 \_ نسبه

3 \_ لقبه

4\_ مولده

5 - بیئته ونشأته

6 \_ وفاته

الفصل الثالث: حياته العلمية

\_ ويشمل :

1 \_ تمهيد

2 \_ شيوخه

3 \_ تلاميذه

4\_ ثقافته وآثاره العلمية

5 ـ صفاته وأخلاقه، ومنزلته بين العلماء

## الفصل الرابع: جامع الزيتونة وعلاقته بجامع الأزهر

- ـ ويشمل :
  - 1 ـ مۇسسە
- 2\_نسبته للزيتونة
  - 3\_التعليم به
- 4\_علاقته بجامع الأزهر

الفصل الخامس: دراسة الكتاب

- ـ ويحتوى على:
  - 1 \_ توثيق النص.
- 2\_سبب تأليفه لكتابه وزمنه.
- 3 ـ حاجة الكتاب إلى التحقيق.
- 4\_موازنة بين مؤلف الكتاب أحمد الطرودى وإبراهيم عصام فى المنهج والأسلوب.
  - 5\_شخصية الطرودي العلمية ومدى تأثره بمن سبقه أو استقلاله بالرأى.
    - 6\_ المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه.
      - 7\_ محتويات الكتاب على سبيل الإجمال.
        - 8\_مصادر القسم الدراسي.
        - 9\_فهرس القسم الدراسي.
    - 10 ـ سأتناول القسم الدراسي أولاً ثم التحقيقي ثانياً. وبعد:

فهذا هو المنهج الذي رسمته لتحقيق ودراسة الكتاب، والتزمته غالباً. فإن كنت قد وفقت، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وإن كانت الأخرى فسببه السهو أو النسيان.

وأرجو أن أكون قد وفقت لخدمة النص، دراسة وتحقيقاً.

ويعلم الله كم كلفني من مشقة؟ وكم بذلت فيه من جهد علني أصيب الهدف، وأحقق ما أصبو إليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وفى الختام أسأل الله أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم. وأن يجزل لى العطاء فى الآخرة. وأن ينفع به رواد المعرفة وعشاق الأدب والبيان العربي. إنه على ما يشاء قدير.

المحقق

الدكتور/محمد رمضان الجربي الأستاذ المشارك بجامعة الفاتح كلية التربية طرابلس في يونيو 1986 م

# الفصل الأول

# عصر المؤلف

#### تمهيد

جرت عادة الدارسين لشخصية من الشخصيات العلمية أو الأدبية أن يستهلوا حديثهم بفكرة ـ ولو مبسطة ـ عن العصر الذى عاش فيه العالم، أو الأديب، ليعطوا للقارىء صورة عن تلك الفترة وما جرى فيها من أحداث سياسية، وظروف اجتماعية، ومذاهب فكرية، وأدبية، وهذه سنة حسنة جديرة بالتقدير والإجلال؛ لأن الإنسان كائن حى يتفاعل مع الحياة، ويتأثر بالوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه، وبقدر استجابته وتأثره لما يجرى في حياته اليومية سياسيا، أو فكريا، يؤثر في غيره بقدر تفاعله مع الحياة وتأثره بها، فهو يأخذ ويعطى كها هى سنة الحياة، وهذا التعانق مع الحياة والتفاعل مع الأحداث لأى شخصية علمية أو أدبية يتلمسه الباحث ويستنتجه الدارس من خلال دراسته لعصره، وبذلك تتضع معالم شخصيته.

وسأتناول في هذا الفصل بإيجاز:

- 1 الحياة السياسية.
- 2\_ الحياة الاجتماعية .
- 3\_ الحياة الفكرية والأدبية .

## الحياة السياسية

مرت البلاد التونسية في أواخر الملوك الحفصيين بظروف سياسية قاسية، أدت إلى سقوط دولتهم بعد استنجادهم بالإسبان الذين مكنوهم من البلاد ومن رقاب العباد<sup>(1)</sup>، فزادت الأحوال السياسية تدهوراً وفساداً، الأمر الذي جعل التونسيين يستنجدون بالخلافة العثمانية لتنقذهم من ظلم الحفصيين، وجبروت الإسبان.

فهبت الدولة العثمانية لنجدتها بقيادة الوزير العثماني «سنان باشا» الذي دخل تونس<sup>(2)</sup> سنة 981 هـ. واستطاع بشجاعته وسياسته أن يقضى على آخر ملوك الحفصيين، ويرد الطغاة الإسبانيين.

ومنذ ذلك التاريخ التحقت تونس بالخلافة العثمانية، واصطبغت السياسة التونسية بالسياسة العثمانية، وأصبح نظام الحكم فيها عسكرياً، وانقسمت السلطة فيها إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ الباشا : وهو المشرف على النظام الإداري(3).

2 ـ الداى : وهو المكلف بأمر الجيش.

3- الباى: وهو المكلف بجمع الأموال واستخلاص الجبايات.

وهكذا آلت تونس إلى ولاية عثمانية خاضعة للنفوذ التركى مادام قوياً. ولكن بعد الشقة بين تونس والخلافة العثمانية جعل كثيراً من ولاتها يحاولون الاستئثار<sup>(4)</sup> بالحكم ويسعون جادين في التخلص من النفوذ العثماني، وهذه المحاولات الانفصالية أدت إلى خلافات سياسية بين الولاية «تونس» والعاصمة

<sup>(1)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان أحمد بن أبي الضياف جـ 9/2 تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية والأخبار «المطبعة الرسمية تونس سنة 1963 م».

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 20/2.

 <sup>(3)</sup> راجع الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج تحقيق محمد الحبيب السهيلة
 جـ 1 «القسم الأول» ص 45 والدار التونسية للنشر».

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق ج 1 والقسم الأول، 46.

العثمانية، مما زاد الموقف تدهوراً واضطراباً، وبقى الأمر كذلك إلى أن ظفر «مراد داى» بتأسيس الدولة(1) المرادية.. وبذلك أصبحت تونس مستقلة داخلياً، تابعة للسلطان العثماني اسماقفط.

وقد حاول المراديون ـ بخاصة في عهد حمودة (2) باشا ـ أن ينظموا البلاد فاستتب الأمن ، واستقرت الأحوال في عهده وبعده بقليل نسبياً .

ولكن سرعان ما تناحرت سلالته على الحكم وتمزقت صفوفهم في عهد الأخوين: محمد باى (3) وعلى باى (4) وازدادت البلاد سوءاً مما ينذر بنهايتها في عهد مراد بن على بن حمودة باشا الذى بويع سنة 1110 هـ. وقتل (5) سنة 1114 هـ بعد أن أذاق الناس الويل والنكال. وبمقتله سقطت الدولة (6) المرادية وتولى بعده إبراهيم الشريف، تركى المنشأ من عساكر الجزائر (7), تنظاهر للمواطنين بالإخلاص والصدق والإصلاح، وسرعان ما قلب لهم ظهر المجن ، فأطلق يده في ظلم الرعية، وسلب أموالهم بما أمكنه كما يقول ابن أبي الضياف (8) ولكن حكمه لم يدم طويلاً، إذ أزيح سنة 1116 هـ لتنتصب بعده الدولة الحسينية (9), نسبة إلى حسين بن على تركى الذى عُرِفَ بذكائه وسياسته الرشيدة، وحبه للعلماء، وعطفه على المساكين، مما دعا أهل تونس أن ينتخبوه ويسلموا له مقاليد الأمور، ولكن شبه الإجماع على توليته لم يوفر له ينتخبوه ويسلموا له مقاليد الأمور، ولكن شبه الإجماع على توليته لم يوفر له الاطمئنان واستتباب الأمن، فواجهته ثورتان: داخلية مثل ثورة إبراهيم الاطمئنان واستتباب الأمن، فواجهته ثورتان: داخلية مثل ثورة إبراهيم

<sup>(1)</sup> راجع المصدر السابق جـ 46/1.

<sup>(2)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان لابن أي ضياف جـ 36/2.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 46/2.

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق جد 51/2.

<sup>(5)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 72/2.

<sup>(6)</sup> راجع الحلل السندسية جـ 46/1.

<sup>(7)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جـ 80/2.

<sup>(8)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 80/2.

<sup>(9)</sup> راجع الحلل السندسية جـ 1 والقسم الأول، ص 46.

الشريف، وابن فطيمة (1)، ومحمد خوجة الأصفر واستطاع إخمادها. وخارجية من حكام الجزائريين انتهت بانتصاره عليهم جميعاً. ولكن حنكته السياسية التي مكنته من التغلب على تلك الثورات الداخلية والخارجية لم تمكنه من التغلب على مشكل عائل، بدأ بسيطاً (2) ثم استفحل أمره، مما كان له أكبر الأثر في تمزيق وحدة البلاد.

وخلاصة هذا الإشكال: أن حسين<sup>(3)</sup> بن على تركى لم يكن له أبناء، فتبنى ابن أخيه على بن محمد بن على تركى، ورباه أحسن تربية، ولما بلغ عمره سبعة عشر عاماً كلفه بالمحال وسماه أمير الأمراء، وزوجه ابنته، ولكن حسين بن على رزق ابناً بعد ذلك سماه محمداً.

وفي سنة 1137هـ بلغ هذا الابن سن الرشد، فأولاه أبوه امرة المحال، وهي علامة ولاية العهد، وحاول استرضاء ابن أخيه فأبي<sup>(4)</sup>، وبقى على مضض يكتم غيظه ويجمع أمره. وفي سنة 1140هـ تمكن من تكوين جماعة سرية، وخرج ثائراً على عمه، وحاول حسين بن على استرضاءه (5)، وقدم له كل التسهيلات والحلول فرفض كل ذلك، ودارت بينه وبين عمه معارك عديدة انتهت بقتل عمه سنة 1158هـ. وبموته انتهت الدولة الحسينية وتكونت الدولة الباشوية، نسبة إلى على باشا، وكان عالماً شجاعاً ظالماً يجب أن يظلم وحده، ويأنف أن يشاركه غيره فيه، جريئاً على سفك الدماء، يأخذ بالظن ولو ضعف، ولا أمان في دولته لأحد (6) واشتد الخطب على الناس أيام حكمه، وزادت البلاد تدهوراً واضطراباً، وكثرت الفتن والشكوك والحروب

<sup>(1)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جـ 82/2.

<sup>(2)</sup> أنظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية، للوزير السراج جـ 47/1 للدار التونسية للنشر.

<sup>(3)</sup> راجع المصدر السابق جـ 47/1.

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 47/1.

<sup>(5)</sup> راجع إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف جـ 105/2.

<sup>(6)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 119/2.

من جهة، ومن ناحية أخرى تأججت نار العداوة بين أبنائه، واندلعت الحروب المستمرة بينه وبين ابنه يونس باى «القائد الذى قضى على حسين بن على»، زعيم الدولة الحسينية، وأخد كل الفتن والثورات والمؤامرات التى تحاك ضد أبيه «على باشا»، وثورة يونس باى على أبيه على<sup>(1)</sup> باشا مشهورة فى التاريخ، تقابل الابن مع أبيه وجهاً لوجه، يتقاتلان فى العاصمة التونسية وغيرها قتالاً مريراً أدى إلى تمزيق وحدة البلاد وتدميرها. واستمرت الحروب بينها إلى أن نفدت الذخيرة والسلاح من ابنه يونس ولاذ بالفرار سنة 1165 هـ بعد محاصرته خسة وعشرين يوماً<sup>(2)</sup>.

ولم يكتف بذلك، بل لاحق أتباع يونس باى بالقتل والنهب والسلب ولم ينج منه إلا من فاز بنفسه وقليل ما هم.

وهكذا كانت الأجواء السياسية في عهد المؤلف «أبي العباس الطرودي» مضطربة، ثورات في الداخل والخارج، وحروب دامية بين الأسرة الواحدة وأبناء العمومة، أدت إلى تقطيع عرى المودة بين الناس بسبب ملك أو متاع زائل في أغلب الأحيان.

## الحياة الاجتماعية

تحدثت في المبحث السابق عن الحياة السياسية في عهد المؤلف وأبى العباس أحمد مصطفى الطرودي، وأوضحت بالدليل أن الأجواء السياسية كانت مضطربة داخل البلاد وخارجها، بسبب ثورات الجزائريين، وهذه المؤامرات وتلك الثورات والتقلبات السياسية (3) أدت إلى عدم استقرار البلاد واستتباب الأمن فيها.

وكل النشاطات الاجتماعية، والاقتصادية، والتقدم العمراني متوقف على استتباب الأمن واستقرار الأحوال السياسية في الدولة.

<sup>(1)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جد 135/2.

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 140/2.

<sup>(3)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جد 72/2.

لذا ساءت الحياة الاجتماعية، وامتلأت قلوب الناس ذعراً وقلقاً وغيظاً على ما يجرى في حياتهم اليومية من الفقر والنهب والسلب والقتل والظلم والضرائب الباهظة.

يقول ابن أبي الضياف: «في عهد إبراهيم الشريف جارت الترك جوراً في أيامه بقى في القلوب أثره، وفي الأسماع خبره، وطالت أيديهم بالقتل والنهب في الضواحي والحواضر»<sup>(1)</sup>.

ولكن في عهد حسين بن على تركى (2) استقرت الأوضاع السياسية، فازدهرت الحياة الاجتماعية، وسعدت المملكة وأهلها بيمنه، وامتلأت أيديهم بالمكاسب فأثاروا الأرض وعمروها بالحبوب والأشجار، وخفف(3) على الفلاحين أثقال المغارم. وتنافسوا في الصناعات والخلال الحميدة.

إن جميع المصادر التاريخية تثبت لحسين بن على تركى مميزات أخلاقية وسياسية نادرة (4)، فهو يحب الخير للناس وينشر لواء العدل بينهم (5)، ويحثهم على الجد والإخلاص. فبنى المصانع والمدارس العلمية والمساجد والقناطر والموارد لجمع المياه (6). واستعان بعلماء الأندلس الفارين إلى تونس، فأدخلوا على المجتمع حياة اقتصادية جديدة، وصناعات محدثة، وضروباً من الزراعات والإنتاج الفلاحى لم تعهده البلاد من قبل (7).

وهكذا استمرت الحياة الاجتماعية في عهد الدولة الحسينية. أما في عهد الدولة الباشوية فقد تدهورت الحياة الاجتماعية تبعاً للحياة السياسية لما بينها من الرباط الوثيق. فانتشرت الحروب، وكثرت الفتن، وتقطعت الصلاة بين

<sup>(1)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 80/2، 81.

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 95/2، 96.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 95/2، 96.

<sup>(4)</sup> راجع الحلل السندسية في الأخبار التونسية جـ 1/ «القسم الأول» ص 46.

<sup>(5)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جـ 97/2.

<sup>(6)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 102/2.

<sup>(7)</sup> راجع الحلل السندسية جـ 57/1.

أبناء الرحم الواحد، فامتلأت القلوب حقداً وغيظاً، وأصبح كل فريق يتربص بعدوه لينال منه. ولذا كثر النهب وانتشرت (١) المجاعات وزاد الطلم الإجتماعي وتدهورت الحياة الإجتماعية واشتد الخطب على الناس.

يقول أستاذنا المرحوم محمود رزق سليم (2): «كان من أهم أغراض العثمانيين من فتوحهم إظهار القوة وإخافة الناس وإخضاعهم لسلطانهم وجمع خيرات بلادهم، واستنفاد ثرواتها، ولم يعنوا كثيراً بإصلاح مرافق البلاد الخاضعة وتدبير شئونها تدبيراً نافعاً أو إحلال الأمن وإقرار العدل في ربوعها. كما تقضى بذلك تعاليم الإسلام، لذلك كان حكمهم لمصر بل لغيرها وبالأ عليها، وكان ظلم أعوانهم وولاتهم ورؤساء جندهم للناس سبباً في كراهيتهم لهم، وقد رجعت البلاد القهقرى في أيام احتلالهم. . . وتكاثرت فيها ضروب الفساد، وساد الجهل وساءت الصحة العامة . . . وغاض معين الرزق، واستولى العثمانيون على أموال البلاد وأوقافها».

## الحياة الفكرية والأدبية

لقد كان لضعف الحفصيين واستيلاء الإسبان على البلاد التونسية الأثر البعيد في تشتيت شمل العلماء والمثقفين وضياع المخطوطات بجامع الزيتونة، فداستهما أرجل جيوش الإسبان وأذهبوا نوادرها، وقد كان هذا الجامع العظيم كعبة القصاد، ونهاية مطاف رواد المعرفة من مغاربة وأندلسيين نازحين<sup>(3)</sup>.

ولا غرو فهو أسبق المعاهد التعليمية للعروبة مولداً، وأقدمها في التاريخ عهداً (٩٠)، وقد حمل مشعل الثقافة العربية اثني عشر قرناً ونصف قرن بـلا

<sup>(1)</sup> راجع إتحاف أهل الزمان جد 108/2.

 <sup>(2)</sup> راجع تاريخ الأدب العربى في العصر العباسى الثانى والعصر التركى، للأستاذ محمود
 رزق سليم ص 415 وما بعدها ، مطابع ساحل العرب بالقاهرة سنة 1968 م .

<sup>(3)</sup> راجع الحلل السندسية جد 1/ والقسم الأول، ص 63.

<sup>(4)</sup> أنظر تاريخ جامع الزيتونة الاستاذ محمد الحشائشي، ص 5 تحقيق الجيلاني بـن الحاج يحيى والمطبعة العصرية سنة 1974 م.

انقطاع ولا انفصال، تجرد في خلالها لدراسة العلوم، وذلك منذ 120 هــ 737 م.

وظل على مدى العصور مناراً وهاجاً للتعليم والبحث والاستنباط، فتخرج فيه الفقيه، واللغوى، والأديب، وأصبح أكبر جامعة إسلامية عرفها العرب، وتفرع من دَوْحةِ الزيتونة المباركة أغصان علم وفلسفة زانوا الثقافة البشرية في المغرب والمشرق<sup>(1)</sup>.

وعلى الرغم من ذلك كله فقد أصيب هذا الجامع العريق في نهاية القرن العاشر للهجرة بما أصيبت به مختلف المعاهد العلمية في البلاد من ضعف وهزال (2) ، ولما آل الأمر إلى الأتراك ، لم يقع التفات منهم لتدارك جانب العلم الذي كاد أن يضمحل في ذلك العهد (3) .

وقد بذل بعض العثمانيين جهداً مشكوراً فى بعث ما اندرس من المعالم الثقافية، وحاولوا إيجاد حركة علمية تتسم بمميزات الثقافة العثمانية، وقد وردت جيوشهم مصحوبة بقضاة حنفيين، وعلماء ومتصوفة (4).

وفي سبيل تحقيق غايتهم المنشودة وهي نشر مذهبهم الحنفي في البلاد التونسية بذلوا جهوداً جبارة مضنية، بخاصة في عهد حسين بن على تركى مؤسس الدولة الجسينية، وفي عهد على باشا مؤسس الدولة الباشوية. يقول ابن خوجة في معالم التوحيد: «وكان أوفر ملوكها حظاً في هذا المقام المولى حسين باي بن على تركى وحفيده الباشا على، فقد أحدثا عدة مدارس مازالت قائمة بالذات لهذا الزمان ومن هذه المدارس:

المدرسة الحسينية الكبرى، والحسينية الصغرى، والمدرسة الشماعية (<sup>c)</sup>

<sup>(1)</sup> راجع كتاب ورقات جـ 31/1 وما بعدها الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب.

<sup>(2)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 64/1 والدار التونسية للنشر».

<sup>(3)</sup> أنظر تاريخ جامع الزيتونة ص 38 محمد الحشائشي.

<sup>(4)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 63/1.

<sup>(5)</sup> راجع معالم التوحيد لابن خوجة ص 171.

والجامع الجديد<sup>(1)</sup>، ومدرسة النخلة<sup>(2)</sup>، ومدرسة صاحب الطابع<sup>(3)</sup>، وغيرها من المدارس الأخرى. ناهيك بعنايتهم الخاصة بجامع الزيتونة وعلمائه وطلابه، فقد قدموا لهم كل مساعدة وتشجيع مادى وأدبى، مما كان له أكبر الأثر فى بعث الثقافة العربية والإسلامية من جديد بعد أن منيت بالضعف والهزال قبل قيام الدولة الحسينية.

لقد كان العثمانيون يهدفون من وراء تأسيس المدارس العلمية ومن عنايتهم بجامع الزيتونة إلى نشر المذهب الحنفى فى البلاد التونسية التى ظلت مالكية منذ القرون (4) الأولى للهجرة على يد تلاميذ الإمام مالك وأصحابه وأتباعه.

ومنذ ذلك التاريخ منيت كل المحاولات لنشر المذاهب الأخرى بالفشل المذريع. وقد بذل العثمانيون قصارى جهدهم لتحقيق غايتهم، فبنوا المدارس، وشجعوا الطلاب، وأغدقوا العطايا على العلماء الحنفيين، وأكثروا من إيفادهم (5) إلى العاصمة لتلقى أصول المذهب الحنفى هناك. ثم يعودون إلى تونس لمحاولة نشره، ولكن بدون جدوى، فتونس مالكية منذ فجر الإسلام، وظلت كذلك إلى يومنا هذا، وهذا طابع عام فى الشمال الإفريقى كله، ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا.

ومن مظاهر عناية العثمانيين بالعلماء الحنفيين أنهم أدخلوهم في القضاء (6) والإفتاء وغير ذلك من المناصب الدينية العالية في البلاد التي كانت خاصة بالمالكيين وكانت الخطة المرسومة آنذاك أن يتم تعيين القاضى الحنفي من

<sup>(1)</sup> أسست سنة 1139 هـ.

<sup>(2)</sup> أسست سنة 1126 هـ.

<sup>(3)</sup> أسست سنة 1229 هـ نسبة للوزير يوسف خوجة صاحب الطابع، انظر المصدر السابق ص 171 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> أنظر الحلل السندسية جد 54/1 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> راجع التاريخ الباشي، لأبي محمد حودة بن عبد العزيز تحقيق الشيخ محمد ماضور والدار التونسية للنشر».

<sup>(6)</sup> راجع الحلل السندسية جـ 55/1.

العاصمة الإسلامية «الأستانة» بعد تلقيه أصول المذهب الحنفى هناك، واستمر العمل على ذلك خساً وسبعين ومائة سنة، إلى عهد الباشا على بن محمد بن على تركى، فاستأذن الدولة فى تقديم قاض حنفى من علماء الحاضرة «تونس» وورد الإذن بذلك. فأقام قاضياً مالكياً، وقاضياً حنفياً من أهل البلاد، فكان أول قاض<sup>(1)</sup> تقدم لهذه الخطة بحاضرة تونس الشيخ أحمد الطرودى مؤلف الكتاب «جامع العبارات لتحقيق الاستعارات» الذى نحن بصدد تحقيق كتابه، وإبرازه إلى حيز الوجود لينتفع به الدارسون والمثقفون بعد أن كان سراً مكتوماً فى المكتبة الوطنية التونسية.

هذه فكرة مبسطة عن الحياة العلمية في عصر المؤلف «أحمد مصطفى الطرودي».

أما الأدب في عصره: فيصوره أستاذنا الدكتور محمود سليم رزق فيقول: وأصيبت اللغة العربية وآدابها (2) بما لم تصب به من قبل، فقد أصبحت اللغة التركية شيئاً فشيئاً لغة رسمية في الملك، والسياسة، والقضاء، وكل ما له صلة بالحكومة، وأغلق ديوان الإنشاء، فكان سبباً مباشراً لعدم العناية بالكتابة الفنية، فاعتراها الضعف، وسلك الكتاب مسالك البديع، فركت أساليبهم، وبدا فيها التكلف واضحاً، وطرقوا باب الرسائل الإخوانية وتدوين تراجم الرجال.

وبقيت الخطابة الدينية في هذه العصر لضرورتها الدينية، وقلت العناية بإعدادها. ويمكن القول بأن دولة الشعر قد دالت في هذا العصر، فتقاصرت هم الشعراء عن الأغراض الحيوية المهمة، وعجزوا عن تكرار المعانى المسبوقة، . . . وكان من أغراض الشعر حينذاك: الغزل الصناعي، والمديح النبوي، والتاريخ الشعري<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> أنظر مسامرة الظريف الأستاذ عمد السنوسى اللوحة 85 وما بعدها خطوطة بمكتبة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر بتونس رقم الإيداع 113.

<sup>(2)</sup> راجع تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني والعصر التركي، الدكتور محمود سليم رزق ص 218.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق ص 420.

وفى الحلل السندسية للوزير السراج: «لقد أصيبا(1) الأدب العربى بظاهرة التكلف اللغوى والتفنن فى حشو النصوص ـ نثرية كانت أو شعرية ـ بجحافل المحسنات البديعية التى أذهبت منها اللب وأضعفت فيها العاطفة. . . . . » فالأدب النثرى ينحصر فى مجالات وأغراض أهمها:

رسائل إخوانية،... وتوشيحات لتراجم بعض فضلاء العصر. أما الأدب الشعرى وإن كان أكثر نتاجاً وأغزر مادة فإنه ليس أقل تكلفاً ولا أبعد عن التزويق من النثر الفنى فى ذلك العصر.

وتكاد تنحصر الأغراض الشعرية فى ذلك العصر فى مدح رخيص، أو قصائد صوفية (2) . . . . ويبدو أن بعض شعراء العصر قد أولعوا بتخميس البردة .

ومن شعراء ذلك العصر الوزير السراج، ومحمد زيتونة، وأبو عبد الله (٤) محمد الورغى. وبذلك أكون رسمت صورة مصغرة للحياة السياسية، والاجتماعية، والفكرية والأدبية في عصر المؤلف «أبي العباس أحمد مصطفى الطرودي الحنفي».

\* \* \*

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج، تحقيق محمد الحبيب السهيلة جد 69/1 وما بعدها «الدار التونسية للنشر».

<sup>(2)</sup> راجع المصدر السابق جـ 70/1 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف جـ 130/2.

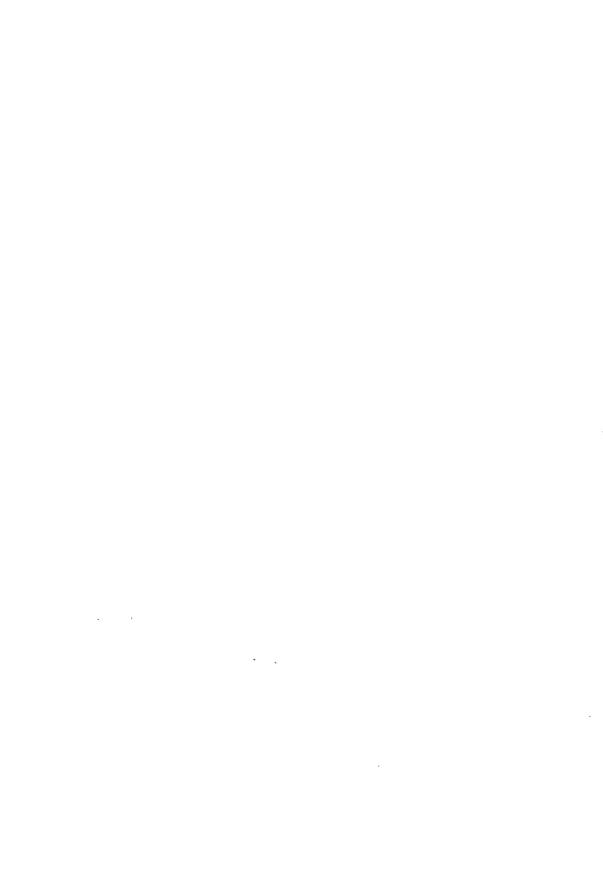

# الفصل الثاني

## حياته

## تمهيد

شخصية القاضى أبى العباس أحمد مصطفى الطرودى الحنفى التونسى شخصية مغمورة لا يعرفها كثير من العلماء التونسيين أنفسهم، وقد أجريت عدة اتصالات ولقاءات معهم، وبذلت جهداً كبيراً يعلم الله ما أخذ منى من الوقت وما كلفنى من العناء علنى أظفر بترجمة وافية ترسم صورة واضحة المعالم لخطيب تونس المفوّه، وقاضيها الجليل، وشيخ المدرسة اليوسفية الشهيرة، وأحد أعضاء أسرة التدريس المبرزين بجامع الزيتونة.

وعلى الرغم من ذلك كله، وبرغم شهرته فى الأوساط التونسية آنذاك فلم أظفر بمصادر وافية تحدد معالم شخصيته، وتبين طفولته وأسرته وغير ذلك من المعلومات التى تعنى الباحث، والتى يحتاج إليها لتعينه على تحقيق مراده.

ولكن المصادر التي حصلت عليها قليلة لا تفي بحاجة الباحث ومع ذلك عبارتها متقاربة وفحواها واحد.

والجدير بالذكر أن جل المصادر التي عثرت عليها في المكتبة الوطنية التونسية خلال زيارتي الأولى إليها في صيف 1973 م وكذلك إبان زيارتي الثانية

إليها في صيف 1975 م لا يزال مخطوطة لم تحقق بعد.

كها أن المصدر الذي أرشدني إليه فضيلة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر، وهو: «مسامرة الظريف للشيخ محمد السنوسي» لا يزال مخطوطاً أيضاً بمكتبته الحاصة رقم 113 ولعل ذلك هو السر في خفاء شخصيته؛ لأن الاطلاع على المخطوطات من الأمور الشاقة التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين ويعلم الله كم كلفني من الجهد والمشقة وكم أخذ مني من الوقت؟ ولكن الحصول على الشيء بعد التعب في النفس أوقع، وإلى القلب أقرب.

#### : نسبه

هو العالم العامل، الورع الكامل، المحقق الإمام الخطيب أبو العباس أحمد بن مصطفى الطرودى الحنفى (1)، حفظ القرآن على صغر سنه، وجوده على خطيب جامع الحلق، وصاحب السجادة الشيخ أحمد عزوز بجامع الزيتونة، وأخذ الفقه والفرائض على الشيخ محمد الكفيف. والنحو والتوحيد على الشيخ محمد بن قاسم الغمارى. ولازم الشيخ محمد زيتونة. وأخذ الصحيحين رواية ودراية على الشيخ سعيد المحجوز.

#### لقبه:

لقب بالطرودي، وقد جاء في معالم التوحيد(2) لابن خوجة ص 132:

<sup>(1)</sup> أنظر ترجمته في الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «١» جـ 119/2 وما بعدها ومسامرة الظريف، محمد السنوسي مخطوطة بمكتبة الأستّاذ محمد الشاذلي النيفر تونس رقم الإيداع 113 ص 86 جـ 2.

ومفاتيح النصر للتعريف بعلماء العصر للعياض القيرواني ص 44. مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع «16024».

ومسامرة الظريف محمد السنوسى التونسى مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 18674 جـ 31/2 والذيل لبشائر أهل الإيمان حسين خوجة ص 163 «المطبعة الرسمية التونسية سنة 1316 هـ» وإتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف جـ 100/2.

<sup>(2)</sup> أنظر معالم التوحيد ص 132 «المطبعة التونسية سنة 1939 م».

« ويلقب : بالنميشي » (1) والطرودي : نسبة إلى طرود ، ولكن لا أدرى هل هي نسبة إلى مكان في تونس، أو إلى جده الأول ؟.

يقول التجانى فى كتابه ورحلة التجانى (2) من سنة 706 إلى سنة 708 هـ » وفاقمنا بظاهر سوسة، يوم الجمعة كها تقدم، ويوم السبت والأحد بعده بسبب بعض من تأخر عنا من الأجناد، وانتقلنا من سوسة صباح يوم الإثنين ففارقنا بمفارقتها أرض حكيم وطرود».

وفى الأعلام للزركلي (3): «طرود بن فهم من قيس من العدانانية جد جاهلى من بنيه شاعر يعرف بأعشى طرود ، كانت منازلهم بنجد ، ودخلوا إفريقية » وقد كانت تونس تعرف بإفريقية في ذلك الوقت .

### مولده:

جرت عادة المؤرخين والمترجين أن يذكروا تاريخ الوفاة دون تاريخ الميلاد؛ لأن التاريخ لا يخلد إلا العظاء، والإنسان عند ميلاده لا يعرف مستقبله ومكانته العلمية أو السياسية أو الاجتماعية. ولعل هذا هو السر فى عدم ذكر تاريخ الميلاد. ولهذا السبب لم تتحدث الكتب التى بين أيدينا عن تاريخ ميلاد المؤلف أبى العباس أحمد مصطفى الطرودى، ولكن يمكن فهم ذلك واستنتاجه بالمقايسة إلى شيوخه:

1 - «قال الشيخ أحمد مصطفى (4) الطرودى الحنفى: أول زيارة زرت فيها الأستاذ شيخنا سيدى على عزوز وكنت حينئذ دون العشرين، فدخلت عليه، وقبلت يده، وجلست بين يديه» إذا كانت زيارته لشيخه وعمره

<sup>(1)</sup> فى الصحاح للجوهرى جـ 1023/3 النمش: بالتحريك: «نقط بيض وسود» زاد فى المنجد ص 917: «أو بقع تقع فى الجلد تخالف لونه».

<sup>(2)</sup> أنظر رحلة التجاني ص 55 والمطبعة الرسمية التونسية سنة 1378 هـ».

<sup>(3)</sup> أنظر الأعلام للزركلي جـ 3/325 والطبعة الثالثة بيروت.

<sup>(4)</sup> أنظر الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص 199 وما بعدها.

دون العشرين سنة، وتوفى شيخه على عزوز سنة 1122 هـ(١) فيكون ميلاده سنة 1102 هـ على تقدير أن شيخه توفى بعد تلك الزيارة بقليل، لجواز أن يكون المقصود بالدون، شهراً، أو شهرين.

2 - أبو عبد الله محمد زيتونة، ولد بالمنستير سنة 1081 هـ(2)، وهو شيخ لأبى العباس أحمد الطرودى وأقل مدة زمنية تكون بين الشيخ وتلميذه عشرين سنة، أو إحدى وعشرين سنة بخاصة أنه أخذ عنه العلوم اللغوية والشرعية، وإذا كان الأمر كذلك فيكون ميلاد الطرودى سنة 1102 هـ أى في مستهل القرن الثاني عشر للهجرة.

3\_محمد الكفيف، من شيوخ الطرودي، توفي سنة 1123 هـ.

«قال الشيخ أحمد الطرودى: دخلت عليه فوجدته فى آخر رمق فناديته بأعلى صوق فأجابنى بصوت خفى وقال لي: إن لست بغافل، وإننى مشغول بقراءة القرآن. وتوفى سنة 1123 هـ(3)»، وإذا قدر أن عمر أحمد الطرودى تجاوز العشرين سنة آنذاك فيكون ميلاده سنة 1102 هـ.

ومن خلال هذه النصوص المتقدمة نفهم أنه ولد في مطلع القرن الثاني عشر للهجرة على وجه التقريب.

# بيئته ونشأته:

لا أعرف الموضع الذى ولد فيه بالتحديد، وإن كان أغلب الظن أنه ولد بالعاصمة التونسية أو بحلق الواد، وهى قريبة جداً منها، وعلى أى حال فقد ولد فى بيئة عربية أصيلة، وتربى تربية إسلامية صادقة أثرت فى سلوكه ووجهته الوجهة الدينية المثلى، فبعد أن رتل القرآن وجوده على الفقيه «أحمد عزوز» بجامع حلق الواد اتجه إلى جامع الزيتونة وشب وترعرع فى تلك البيئة العظيمة التى كلها صفاء وود، علم وعمل، جد واجتهاد، نبل وكرم،

<sup>(1)</sup> أنظر شجرة النور الزكية ص 325 الشيخ مخلوف.

<sup>(2)</sup> أنظر عنوان الأريب، محمد النيفر ص 9 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> أنظر الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص 101.

أخلاق وروحانيات، أدب ووقار، تواضع وزهد، صلابة وجلد، صبر وقوة احتمال، صمود في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذه البيئة العلمية النبيلة نشأ فيها الشيخ أحمد الطرودي ولازمها طول حياته، فقد أخذ الفقه عن الشيخ محمد الكفيف(1) والعربية والتوحيد عن أبي عبد الله محمد الغماري، وعدة فنون عن الشيخ محمد زيتونة(2) وأخذ رواية السبع بطريق الشاطبية عن الشيخ أحمد عزوز وأخذ مصطلح الحديث عن الشيخ محمد الصفار. وأخذ طريق القوم عن العلامة الشيخ مصطفى البايل(3). وأخذ الصحيحين رواية ودراية عن شيخ مشائخ عصره الأستاذ سعيد المحجوز وأجازه بسنده العالى(4) في الحديث.

وسلك طريق الله مع الأستاذ سيدى على عزوز وحصل على كثير من العلوم المنطوق منها والمفهوم، وتصدر للتدريس بالجامع الأعظم، جامع الزيتونة ردحاً<sup>(5)</sup> من الزمان، وأجرى عليه الأمير حسين باشا جراية، ثم ولاه التدريس والإمامة بمسجد قائد مراد، ثم انتخبه لنفسه، فقدمه للخطبة بجامع باردو<sup>(6)</sup> عندما أحياه وصيره جامعاً، ثم ولاه إمامة الخمس بجامع القصر ومشيخة المدرسة اليوسفية عند وفاة شيخها هبة الله<sup>(7)</sup>. فدرس الفقه الحنفى فيها، وكان علامة زمانه فيه، وقد انتفع به خلق كبير.

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية جد 2/119 مخطوطة بدار الكتب الوطنية رقم الإيداع 1.

<sup>(2)</sup> أنظر مسامرة الظريف محمد السنوسى مخطوطة بدار الكتب التونسية ص 86 رقم الإيداع 18674.

<sup>(3)</sup> أنظر الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان حسين خوجة ص 163 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق ص 164.

<sup>(5)</sup> في المنجد للأب لويس ص 257 وبيروت: والردح، المدة الطويلة، يقال أقام ردحاً من الدهر: أي طويلاً.

<sup>(6)</sup> راجع مسامرة الظريف محمد السنوسى ص 86 مخطوطة بمكتبة الأستاذ محمد الشاذلى النيفر رقم الإيداع 113.

 <sup>(7)</sup> أنظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية جـ 120/2 مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 1، والقصة مذكورة بتمامها في الحلل السندسية.

ولما أمكن للباشا على مؤسس الدولة الباشوية - أن يقدم لخطة القضاء في المذهب الحنفى قاضياً من الحاضرة «تونس» تخيره لعلمه وفضله وورعه(١) ونزاهة نفسه سنة 1156 هـ فكان أول قاض حنفى من أبناء تونس الأصليين الذين تلقوا معارفهم في بلادهم ولم يغادروها إلى العاصمة العثمانية كها كان متبعاً قبل توليه أحمد الطرودي.

واستمر في تلك الوظيفة إلى أن عُزل لصمم أصابه، وكان قصير القامة، جيل الصورة، حسن اللباس والأخلاق، لا يتكلم فيها لا يعنيه، عباً للصالحين. وبقى بعد ذلك لا يخرج من داره إلا للصلوات المفروضة أو لخطب المنابر<sup>(2)</sup>، وكان خطيب عصره، قال الوزير السراج - وكان معاصراً له وومن موازين (1) الصالحات في كفة حسين بن على تركى اختياره مسجد باردو للخميس والجمعة، وانتخب له في استفتاحه لاستقرار السعير خطيباً، وجعله للمجروحين بسهام المعاصى طبيباً، فأسمعهم من مزامر الوعاظ وسقاهم من دنان المواعظ عتيق سلاف المعاني.

# وفاته :

يقول الأستاذ محمد السنوسى التونسى فى كتابه: «مسامرة الظريف» (4) عند ترجمته للشيخ محمد المحجوب وهو من تلاميذ الطرودى: « ثم لما توفى الشيخ أحمد الطرودى ولى خطيباً بالجامع الباشى فى رجب سنة سبع وستين ومائة وألف هـ».

<sup>(1)</sup> أنظر مسامرة الظريف عمد السنوسى التونسى اللوحة 86 مخطوطة بمكتبة عمد الشاذلي النيفر رقم الإيداع 113.

 <sup>(2)</sup> أنظر مفاتيح النصر للتعريف بعلهاء العصر للعياض القيرواني ص 44 مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 16024.

<sup>(3)</sup> راجع الحلل السندسية في الأخبار التونسية جـ 120/2 مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 1.

 <sup>(4)</sup> أنظر مسامرة الظريف للشيخ محمد السنوسى التونسى اللوحة: 31 القسم الثانى مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 18674.

ويفهم من النص المتقدم أن أبا العباس أحمد مصطفى الطرودى توفى فى التاريخ المتقدم الذكر ، وخلفه تلميذه فى الخطبة ، لأنها لا تحتمل التأخير .

وقد كُتب على طرة المخطوطة في نفس اللوحة: 31. توفي الطرودي سنة 1167 هـ.

وأغلب الظن أن الكاتب لذلك حسنى عبد الوهاب المؤرخ التونسى الشهير كما قال لى الأستاذ منصور عبد الحفيظ رئيس قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية التونسية، وهو خبير بالخطوط والمخطوطات.

له اطلاع واسع في هذا الميدان.

\* \* \*

# الفصل الثالث

# حياته العلمية

#### تمهيد

جرت عادة الدارسين للشخصيات العلمية أن يتناولوا في حديثهم شيوخ تلك الشخصية العلمية وتلاميذها؛ لأن ذلك العالم يعد نقطة الوصل بين ماضيه ومستقبله: ماضيه الذي عايشه وأثر في فكره وسلوكه. ومستقبله الذي أثر فيه بتلك العقلية التي تأثرت بغيرها. وبذلك تتضح معالم تلك الشخصية وترتسم صورة كاملة لها في ماضيها ومستقبلها، ومدى تأثرها بغيرها وتأثيرها فيه، وبذلك يبرز دورها في هذا الميدان وهو المطلوب. وسأتناول في حديثي بعضاً من شيوخه وتلاميذه بإيجاز خشية التطويل الممل.

#### «شيوخــه»

# 1 ـ محمد زيتونة:

هو أبو عبد الله محمد البدر زيتونة المنستيرى، ولد بها سنة 1081 هـ (١) وفقد بصره منذ صباه، وحفظ القرآن فى القيروان، وتفقه على علمائه، ثم قدم إلى جمامع المزيتونة ودرس على مشائخ عصره وبرع فى العلوم العقلية

<sup>(1)</sup> أنظر الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص 132.

والنقلية (1)، وتصدر للتدريس به، وبزّ أقرانه، وتخرج عليه كثير من العلماء ، منهم أبو العباس أحمد الطرودى مؤلف المخطوطة التى نحن بصدد تحقيقها. فهو يثنى عليه كثيراً فى كتابه «جامع العبارات» وينقل عنه آراءه، بخاصة من حاشيته «مطالع السعود» (3) حاشية على تفسير أبى السعود العمادى، عدتها عشرون جزءاً، وكان يمليها من حفظه على تلاميذه (4).

سافر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وجاور ودرس العلوم فى الحرم (5) الشريف. وزار الإسكندرية سنة 1114 هـ وألقى محاضرة قيمة فى أهلها دلت على غزارة علمه، ثم سافر إلى القاهرة واتصل بعلماء الأزهر وأخذ عنهم العلوم، وعلى رأسهم الشيخ منصور المتولى، وأبو عبد الله الزرقان (6).

ثم عاد إلى مسقط رأسه تونس وترأس المدرسة المرادية بعد المناظرة الكبيرة مع علماء عصره المنافسين له، وقد اشترط محبسها ألا يتولى رئاستها إلا أعلم أهل العصر، فعقدت له مع منافسيه مناظرة حضرها أفاضل علماء الزيتونة، فكان له السبق. ومع ذلك فهو شاعر وأديب.

من مؤلفاته «مطالع السعود» وشرح على ألفية ابن مالك، وشرح على السلم في المنطق و . . . . . . .

توفى صبيحة يوم الخميس، لخمس مضين من شوال سنة 1138 هـ ورثاه شعراء عصره بقصائد تنيف الخمسين (٢).

<sup>(1)</sup> راجع عنوان الأريب جـ 2 ص 9 محمد النيفر والمطبعة التونسية سنة 1351 هـ.

<sup>(2)</sup> أنظر شجرة النور الزكية، للشيخ محمد مخلوف ص 324 «ط السلفية سنة 1350 هـ» وإتحاف أهل الزمان جد 104/2 وجد 82/2.

<sup>(3)</sup> مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 7227 العبدلية والموجود منه المقدمة فقط بخطوط مختلفة.

<sup>(4)</sup> أنظر عنوان الأريب محمد النيفر جد2/ ص 9 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 2 ص 9 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> أنظر الذيل ص 132.

<sup>(7)</sup> راجع المصدر السابق ص 132-139.

#### 2 - محمد الكفيف:

هو الشيخ محمد الضرير المعروف بالكفيف<sup>(1)</sup> فقد بصره في صغره، وحفظ القرآن الكريم وأخذ العلوم والمعارف عن الشيخ محمد بن شعبان وغيره من أجلة علماء العصر، وحج وزار الأزهر، واجتمع بعلمائه الأجلاء، وتمهر في علوم الإفتاء<sup>(2)</sup> بخاصة في الفقه الحنفي، وله مشاركة في مذهبي مالك بن أنس والإمام الشافعي رضى الله عنهم أجمعين.

وتصدر للتدريس بجامع الزيتونة، وكان ورعاً تقياً كيساً عفيفاً زاهداً يرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار.

تأثر به أبو العباس أحمد الطرودى، بخاصة فى الفقه الحنفى، وكان ملازماً له طوال حياته «يقول تلميذه الشيخ أحمد الطرودى: دخلت عليه فوجدته فى آخر رمق فناديته بأعلى صوتى فأجابنى بصوت خفى وقال لى: إن لست بغافل، وإننى مشغول بقراءة القرآن توفى فى يومه أو ليلته سنة 1123 هـ،(3).

# 3 \_ أحمد عزوز:

هو الشيخ العارف المقرىء أحمد عزوز، ولد بمدينة (4) تونس، وحفظ القرآن وجوده بالروايات السبع والعشر، وتفقه على علمائها وأفاضلها.

منهم الشيخ عبد الرحمن العصايبي، وأجازه بسنده العالى، وله سند في رواية الحديث (5)، وكان إماماً وخطيباً بجامع الحلق، ومؤدباً للأولاد أيضاً.

حفظ القرآن وجوده عليه الشيخ أحمد الطرودي واستفاد منه خلق كثير،

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 120/2 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 1.

<sup>(2)</sup> أنظر الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص 101.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق ص 101.

<sup>(4)</sup> أنظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية جـ 120/2.

<sup>(5)</sup> راجع الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص 124-125.

وهو صاحب السجادة بجامع الزيتونة، وكان عفيفاً ديناً، حسن الملاقاة، صالحاً زاهداً، ذا جد واجتهاد.

توفى رحمه الله تعالى وهو يقرأ سورة الأنبياء عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذَينَ سَبَقَتَ لَهُم مَنَا الحَسْنَى ﴾ فقبض قبل إتمام السورة (١) سنة 1131 هـ. .

#### 4 ـ سعيد المحجوز:

هو قدوة المحدثين وسند المحققين الشيخ سعيد المحجوز بن إبراهيم<sup>(2)</sup> أخذ معارفه عن علماء عصره بمدينة تونس، وأجازوه في كثير من العلوم، وله سند عال في الكتب الستة في الحديث<sup>(3)</sup>، درس في عدة أماكن، ثم لازم جامع الزيتونة، وكان شيخ عصره في الرواية والدراية، وتتلمذ عليه كثير من علماء تونس.

له شرح على موطأ مالك، غير كامل (4)، وكان ورعاً تقياً عفيفاً نزيهاً، صالحاً رأى النبي على مراراً (5) في المنام.

توفى فى مكان يسمى «المطروح» فى اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة 1119 هـ ودفنوه فيه، وفى عودتهم وجدوه لم يتغير ونقلوه إلى تونس، وأقبر فى مقبرة سيدى منصور.

يقول صاحب الذيل: «سمعت من تلميذه الشيخ أحمد الطرودى أنه كشف عنه حين دفنه في سيدي منصور، فشاهده كها كان في حياته لم يتغير، رحمه الله تعالى» (6).

i

<sup>(1)</sup> أنظر المصدر السابق ص 125.

<sup>(2)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 120/2 وإتحاف أهل الزمان جـ 102/2.

<sup>(3)</sup> راجع مسامرة الظريف محمد السنوسي اللوحة 86 رقم الإيداع 113.

<sup>(4)</sup> أنظر الذيل ص 118 و 119.

<sup>(5)</sup> أنظر المصدر السابق ص 118.

<sup>(6)</sup> أنظر المصدر السابق ص 119 وإتحاف أهل الزمان جد 102/2 ومفاتيح النصر للتعريف بعلماء العصر ص 44 .

# 5 ـ عمد الصفار:

هو أبو عبد الله محمد الصفار القيروان (1)، كان من الطبقة العليا في الفقه والنحو وعلى درجة كبيرة بمعرفة مصطلح (2) الحديث، سافر إلى مصر ومكث بالأزهر مدة طويلة، وأخذ عن علمائه وأجازوه في علوم وفنون شتى، ولذلك قيل له: أزهرى لطول ملازمته له.

ثم رجع إلى القيروان ودرس به مدة من الزمن، ثم انتقل إلى تونس العاصمة، ودرس<sup>(3)</sup> بجامع الزيتونة، واستفاد منه كثير من الطلاب، وكان فصيح اللسان، فسيح الجنان، لا يسأم فى دروسه من تكاثر الأسئلة والإيرادات وإجاباته تتسم بالإيجاز، ثم تولى التدريس بالمدرسة العتيقة المنتصرية.

وتوفى رحمه الله تعالى سنة 1127 هـ.

#### 6 ـ محمد الغمارى:

هو الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن قاسم الغمارى (4)، أحد مدرسى جامع الزيتونة المبرزين، وكان علامة زمانه فى اللغة العربية، وكان مغرماً بالتوضيح (5) والألفية، أخذ عنه الشيخ أحمد الطرودى النحو والتوحيد (6).

<sup>(1)</sup> أنظر الذيل ص 120 و 121.

<sup>(2)</sup> أنظر مسامرة الظريف محمد السنوسى اللوحة 86 رقم الإيداع 113 نحطوطة بمكتبة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر بالقرجاني تونس.

والحلل السندسية جد 120/2 مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع (1).

<sup>(3)</sup> أنظر الذيل ص 120 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جـ 102/2.

<sup>(5)</sup> أنظر الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان ص 112.

<sup>(6)</sup> أنظر مسامرة الظريف محمد السنوسى اللوحة 86 رقم الإيداع 113. مكتبة محمد الشاذلي النيفر.

يقول صاحب الذيل: «ولم تجد في مدينة تونس من طلاب العلم من لم يكن جثا (1) على ركبتيه بين يديه واستفاد منه إلا القليل» (2).

وكان كفيف البصر أي على بصره في وسط عمره.

وكان فى درسه كالأسد، شديد الضبط على الطلبة، ومع ذلك كانت له مداعبات<sup>(3)</sup>، وميول إلى سماع النغمات الموسيقية ترفيها عن النفس. وكان طويل القامة ذا مهابة واحترام.

توفى فى آخر شوال سنة 1119 هـ. كذا فى الذيل، وفى إتحاف أهل الزمان (4): « توفى يوم عيد الفطر سنة 1119 هـ » الإثنين 1707/12/26 م » .

### 7 ـ مصطفى البايلى:

هو الشيخ العارف، الورع، الصالح، العالم، الزاهد، الصوفى، مصطفى البايلى، تتلمذ وتفقه على علماء تونس الأجلاء.

بخاصة فضيلة الشيخ محمد بن عاشور<sup>(5)</sup> فقد لازمه وتأثر به وسار على منواله في حياته العلمية والعملية وكان مبجلًا لدى طلابه لغزارة علمه وجمال أخلاقه وحسن معاملته وتواضعه، وكان حسن العبارة لطيف الإشارة قليل الكلام <sup>(6)</sup>، يميل إلى العزلة أول حياته ثم ترك هذه العزلة وامتزج بطلابه وأصدقائه، فدرس مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك رضى الله عنه والحكم لابن عطاء الله وغير ذلك.

<sup>(1)</sup> في القاموس أ 312/4: وجثا: كدعا جثواً، وجثياً بضمهها: جلس على ركبتيه، أو أقام على أطراف أصابعه».

<sup>(2)</sup> أنظر الذيل ص 112.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق 112 .

<sup>(4)</sup> إتحاف أهل الزمان جـ 102/2 .

<sup>(5)</sup> أنظر المصدر السابق 220.

<sup>(6)</sup> أنظر المصدر السابق ص 220.

وكان رضى الله تعالى عنه يجيى الليالى بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والأحزاب الصوفية أخذ الشيخ أحمد الطرودى علم القوم عن شيخه مصطفى البايلى(1).

# 8 ـ على عزوز:

هو الولى الصالح والعالم الجليل<sup>(2)</sup> والصوفى الكبير الشيخ على عزوز، ولد بمدينة (3) فاس بالمغرب، أخذ العلوم عن علماء عصره وعلى رأسهم الشيخ أبو القاسم أبو لوشة، وشاع ذكره فى بلاد المشرق بخاصة مصر.

خَجَّ مرتين، وعاد إلى بلاده ثم أشار عليه شيخه أبو القاسم أبو لوشة بالرحلة إلى تونس، فامتثل أمره ودخلها بعد مكابدة الشدائد<sup>(4)</sup>، واستفاد منه خلق كثير. وعاش في زغوان، وله زاوية كبيرة هناك.

وكان ذا مهابة وجلال من العامة والخاصة، فكان يزوره العلماء والأمراء والعظماء في بيته بزغوان، وقد زاره الشيخ الطرودي<sup>(5)</sup> في زغوان وهو دون العشرين من عمره وله كرامات كثيرة مذكورة في محلها.

توفى رحمه الله تعالى فى ربيع الأول سنة 1122 هـ<sup>(6)</sup>ـ 1710 م وهرع لجنازته أهل تونس ودفن فى موضع وفاته <sup>(7)</sup>. . روح الله ضريحه .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية جد 120/2 غطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 1 ومسامرة الظريف محمد السنوسى التونسى ص 86 رقم الإيداع 113. خطوطة بمكتبة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر.

<sup>(2)</sup> أنظر مسامرة الظريف محمد السنوسى ص 86 رقم الإيداع 113.

<sup>(3)</sup> أنظر الذيل ص 119 .

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق ص 119.

<sup>(5)</sup> أنظر المصدر السابق ص 119.

<sup>(6)</sup> أنظر شجرة النور الزكية ص 325.

<sup>(7)</sup> أنظر إتحاف أهل الزمان جد 102/2 والمطبعة الرسمية بتونس 1963 م».

# تلاميذه

#### 1 \_ مصطفى الطرودى:

هو أبو النخبة، خطيب الخطباء، ورئيس الأدباء (١) الشيخ الإمام مصطفى بن أحمد مصطفى الطرودي الحنفي التونسي.

رباه والده تربية إسلامية، ودرسه كثيراً من العلوم بخاصة الفقه الحنفى والبلاغة.

يقول الشيخ أحمد الطرودى ومؤلف الكتاب جامع العبارات، في المقدمة: ولما أنعم الله على بإقراء مختصر المعانى، لمولانا سعد الدين التفتازانى، ابنى ثلاث مرات، أشرت عليها بقراءة رسالة الاستعارات للشيخ الإمام العلامة الهمام أبي الليث السمرقندى بشرحها للعلامة المحقق إبراهيم عصام، (2).

فهذا أحد ابنيه الذى تعلم عن والده وعن غيره من علماء تونس الأفاضل<sup>(3)</sup>، حتى نبغ فى تلك العلوم والفنون، وتبوأ مكانة علمية رفيعة، ولا غرو فالأبن سر أبيه.

أما ابنه الثانى فلم أعثر على اسمه ولا ترجمته، وحصلت على ترجمة أخيه مصطفى فى مسامرة الظريف ص 87 وهى مخطوطة فى مكتبة الأستاذ محمد الشاذلى النيفر.

يقول محمد السنوسى فى مسامرة الظريف: و مقدمة الباشا بن محمد تركى لخطة القضاء فى رجب سنة 1167 هـ واستمر فى الخطة إلى أن ولى الأمير محمد الرشيد بن حسين بن على تركى فأقره أولاً ، وباشر الخطة ، ثم عزل ولم أقف على تاريخ عزله » (4) .

<sup>(1)</sup> أنظر مسامرة الظريف ص 87 رقم الإيداع 113.

<sup>(2)</sup> أنظر مقدمة جامع العبارات لتحقيق الاستعارات، الشيخ أحمد الطرودي.

<sup>(3)</sup> أنظر مسامرة الظريف ص 87.

<sup>(4)</sup> راجع المصدر السابق ص 87.

له «منحة المنان في قراءة حفص المقضل بالإتقان» (1) في القراءات. و «كتاب مواهب الفتاح في شرح نظم نور الإيضاح ونجاة الأرواح» (2). وهو كتاب في الفقه الحنفي «العبادات» يبدأ بباب الطهارة، وينتهى بباب الاعتكاف، فرغ من تأليفه في صفر سنة 1161 هـ وتم نسخه على يد محمد بن حودة شهر الطرودي الحنفي في شوال 1161هـ. والكتابان موجودان بالمكتبة الوطنية التونسية.

وهو حنفى معتز بمذهبه، توفى سنة 1173 هـ(<sup>3)</sup> ورثاه أحد الشعراء بقوله:

1-لله قبر أشرقت أرجاؤه لما به روض الأمان تنزخرفاً<sup>(4)</sup> 2-أضحى به قاضى القضاة ومن به

3\_زان المدارس والمدروس بعلمه

وزهت به الأوراق لما صنفا

4 علم خطيب واعظ رجحت به

أحكمام علم في موازين الصفا

الله توفي جاء في تاريخه

مات البطرودي المرجع متصطفسي

ومن هذا النص نفهم أن أسرة الطرودى عريقة في العلم والفضل والمجد، تتوارثه صاغراً عن كابر، روح الله ضريحهم جميعاً.

وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي جـ 129/8.

<sup>(1)</sup> أنظر منحة المنان في قراءة حفص المفضل بالإتقان للشيخ مصطفى الطرودى مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 595.

<sup>(2)</sup> أنظر مواهب الفتاح للشيخ مصطفى الطرودى . مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 430 .

<sup>(3)</sup> أنظر مسامرة الظريف ص 87.

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق ص 87 .

### 2 \_ محمد حسن البواردى:

من تلاميذ الشيخ أحمد الطرودى الفقيه العالم النبيه الشيخ محمد حسن ابن إبراهيم البواردى الحنفى، ولد بمدينة تونس سنة 1110 هـ وقرأ وتفقه على الشيخ الإمام أحمد الطرودى.

وعلى الشيخ الصوفى محمد زيتونة، وتفقه وبرع فى المعقول والمنقول وتصدر للتدريس بجامع الزيتونة وظهرت مزاياه بالمدرسة العتيقة وأفاد وأجاد<sup>(1)</sup>.

# 3 - محمد المحجوب:

قال الشيخ محمد السنوسى فى مسامرة الظريف: «ومن تلاميذه - أى الطرودى - محمد المحجوب» (2) وهو من أبناء تونس الأجلاء، أخذ علومه عن علماء عصره وبرع فى العلوم والخطابة، وتبوأ مكانة اجتماعية مرموقة.

قال محمد السنوسى: ثم لما توفى الشيخ الطرودى ولى خطيباً بالجامع الباشى فى رجب سنة 1167 هـ (3).

# ثقافته وآثاره العلمية:

تحدثت عن عصر أبي العباس أحمد الطرودي، وعن الحياة الفكرية والأدبية، والبيئة التي عاش فيها، وعن شيوخه الذين أخذ علومه ومعارفه عنهم في جامع الزيتونة، مركز الهداية ومنبع العلم والنور والإشعاع.

وبينت أنه أخذ العلم عن مشاهير علماء عصره، ولازمهم مدة طويلة فى جامع الزيتونة العريق، ينهل من مواردهم الصافية، حتى ملأ جعبته علماً وأدباً، وتبوأ الدرجة الرفيعة فى جامع الزيتونة، وأصبح شيخاً عظيماً يعطى

<sup>(1)</sup> كذا في الذيل لبشائر أهل الإيمان ص 183.

<sup>(2)</sup> أنظر مسامرة الظريف محمد السنوسى جـ 2 ص 17 مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع 18674.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق جد 2. ص 32

تلاميذه ما أخذه عن شيوخه من الحصيلة العلمية الوفيرة، وبدت مواهبه العلمية والفنية تبرز للعامة والخاصة، فتعلقت قلوب الناس به لعلمه وأدبه وفضله وعدله وزهده، فعينه الأمير حسين بن على تركى خطيباً (۱) بجامع باردو، ومشيخة المدرسة اليوسفية.

قال الوزير السراج: «ومن موازين<sup>(2)</sup> الصالحات في كفة أعمال حسين ابن على، أمير تونس اختياره مسجد باردو لِلْخَمْس والجمعة، وانتخب له في استفتاحه لاستقرار السعير خطيباً وجعله للمجروحين بسهام المعاصى طبيباً، فأسمعهم من مزامر الوعاظ وسقاهم من دنان المواعظ عتيق سلاف المعانى في كؤوس الألفاظ. فاستعذبوا درياق (3) مجلسه، واهتدوا من شعاع صهباء إخلاصه بلامع قبسه فجذبهم بأحبولة (4) بلاغته إلى دائرة ربقته، وفتق قلوبهم بسحر الهداية، وأدخلهم بلذيذ ذلك السمع إلى حزبه وفرقته (6).

وهذا النص المتقدم يدل على تنوع ثقافته وسعة أفقه وسحر بالاغته ومدى قدرته على التصوير والتأثير والانتفاع، وقد قام بدور إصلاحى كبير، بالنصح والإرشاد من فوق المنابر، وبالشرح والإيضاح لتلاميذه، وبالعدل والإنصاف بين المتخاصمين عندما كان قاضياً حنفياً في عهد الدولة الباشوية.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه ينظم الشعر، وقد عثرت على مقطعات شعرية أثناء تحقيقى لكتابه ودراستى لشخصيته، ولكن القارىء لشعره يدرك عن كثب أنه لم يكن موهوباً في شاعريته فهو إلى شعر العلماء أقرب.

وهذه نماذج من شعره. .

قال يمدح السمرقندية وعلماء سمرقند:

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية جد 120/2.

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر السابق جد 120/2.

<sup>(3)</sup> في القاموس جد 238/2 «الدرياق، والديارقة بكسرهما ويفتحان: الترياق والخمر».

<sup>(4)</sup> في اللسان جـ 145/13 مادة وحبل: والأحبولة : الحبالة».

<sup>(5)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 120/2.

من سنا السعد أشرقت فتجلت فهذة في كيمنالها فيلهذا كيل حبير لحليها مستعيبرا لو رأيتم عقودها لرأيتم

في سهاء البيان بسدراً منيسرا ما عقود الجمان أمراً خطيرا عاذلي في غرامها لا تلمني هيمت في الأنام جمّاً غفيرا

وقال متحدثاً عن تأليفه لكتابه وأسلوبه:

من منهل تسلسلا

لــله كــم أوردتــه عـذب فرات سائغ شرابه نبلت العلا خـذ منه قـول الفضـلاء مـن كـل رائـق حـلا ولا تخض تعسفاً فذاك حظ السفلا

وقال مشيداً بعلم البلاغة:

فالزم طريقته واحفظ حقيقته وكن به مولعاً تحوى به أدبا

إن العلوم وإن جلت مراتبها علم البلاغة أعلى فاتبع السببا

وقال متغزلًا، وهي أجمل وأمتع قصائده:

كلفت بسعدى منذ أن كنت يافعاً وأقسلقنى فسرط السغسرام بهسا وجسدا ولا زلت بالأسحار أهتف باسمها وأسال ركب البظاعنين لها رشدا فمن لم يفر من وصلها بدقيقة فقد عاش مغبوناً وقد حرم الرفدا فلازم حماها قاصداً مسذللاً عساك بفضل الله أن تبلغ المجدا

وبما يدل على علو قدره في اللغة العربية وآدابها وسعة ثقافته الإسلامية كتابه الذي بين أيدينا «جامع العبارات لتحقيق الاستعارات». فقد جمع فيه آراء العلماء والأدباء والنقاد، وأساطين البلاغة، والمفسرين، والمترجمين للأعلام والمحدثين.

فهو جًاع للمادة التي يريد معالجتها لا خلاق ومبتكر، ولكنه جماع مطلع وكاتب ماهر، أخص خصائصه الأمانة العلمية، فهو يعزو جل المسائل العلمية إلى قائليها أو إلى كتبهم أو إليها معاً، وتلك فضيلة تحسب له، أضف إلى ذلك قوة شخصيته العلمية فقد أثبت تبعية المكتبة في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿إِنمَا يَامركم بالسوء ﴾(١) مخالفاً في ذلك الفنرى القائل بعدم وجودها في كلام البلغاء.

وخالف العضد، والعصام في تحقيق الاستعارة في النسبة، وأوضح بأن المجاز العقلي ليس من مخترعات السكاكي، وينقد أصحاب المعاجم (2) مثل وصلي، وينقد بعض شراح المفتاح في تسويتهم بين التمليح والتلميح، وينقد الزخشري وفي البشارة، وبشرهم (3)، وينقد عصام الدين نقداً لاذعاً ويصف أسلوبه باللكنة الأعجمية، إلى غير ذلك عما يدل على قوة شخصيته العلمية.

ولكن المدهش والغريب أن آثاره العلمية قليلة بالنسبة إلى غزارة علمه وسعة اطلاعه، ولعل السر فى ذلك أن حياته الاجتماعية وانشغاله بالخطبة والقضاء حال بينه وبين التأليف، أو أن له عدة مؤلفات أخرى لا زالت مخطوطة لم يطلع عليها المحققون والدارسون بعد.

وإذا كان الطرودى بلغ هذه الدرجة العلمية المرموقة، فليس معنى ذلك أنه بلغ القمة، ولكنه يسهو أحياناً ويخطىء مرة أخرى، ونذكر نماذج على سبيل المثال، فقد نسب البيت:

جمع الحق لسنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا نسبه لغير قائله وهو ابن المعتز.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية: 169.

<sup>(2)</sup> صاحب القاموس.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة الآية: 34.

كها يؤخذ عليه أنه بصدد الحديث عن مذهب السكاكى فى تقسيمه الاستعارة إلى تحقيقية، وتخيلية ومحتملة لهها أجرى التخيلية على مذهب الخطيب القزويني. وأيضاً أنه بصدد الحديث عن الاستعارة المفردة ثم أجراها تمثيلية فى قول الشاعر:

وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر أما مؤلفاته فهي:

1 = (4 + 1) منه ثلاث نسخ فى الاستعارات (4 + 1) فقد وجدت منه ثلاث نسخ فى المكتبة الوطنية التونسية .

2\_رسالة في التغليب، لم أعثر عليها.

3 ـ رسالة في المشاكلة، لم أعثر عليها أيضاً.

وقد فهمت ذلك من كتابه «جامع العبارات» حيث قال: «فالتغليب»، والمشاكلة فإنها من المجاز المرسل كها حققنا كلاً في رسالة خاصة.

- 4 حاشية على التسهيل لابن مالك شرح على باشا، كذا قال العياض القيرواني<sup>(1)</sup>.
- 5 ـ قال الطرودى: جمعت جزءاً فى حديث رفع اليدين بالدعاء، فوقع لى من طرق تبلغ العشرين، وعزمت على جمع كتاب فى الأحاديث المتواترة. ولا أدرى أألّف هذا الكتاب أم لا؟، وإذا كان ألّفه هل ضاع أو لا؟.
- 6\_وقال الأستاذ محمد الشاذلي النيفر التونسي: لأحمد الطرودي كتاب «شرح المعدة بيت الداء» وهو موجود ومخطوط بمكتبة الحرم النبوي الشريف رقم 610. وقد فرغ من تأليفه سنة 1163 هـ وقد بحثت عنه طويلاً في المكتبة المذكورة عند زيارتي للمدينة المنورة سن 1973 م ولكنني لم أعثر عليه.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> انظر مفاتيح النصر للتعريف بعلماء العصر للعياض القيرواني ص 44.

# صفاته وأخلاقه، ومنزلته بين العلماء

عاش الطرودى فى جو علمى، وفى بيئة دينية أثرت فى تكوينه وانعكست على سلوكه، فخلقت منه العالم الفاضل، والقاضى العادل، والحاكم النزيه، والصوفى الورع، والخطيب البليغ، والزاهد العزوف عن الدنيا وزخارفها، والمصلح الاجتماعى المشهور فى عصره.

وطالما نادى (1) بلسان طلق، وكلام مفلق (2)، ودمع مفرق، ونصح مشرق، . . وقال: لا بالقليل تلتع (3) ولا بالكثير تشبع، أنفاس معدودة، وأوقات محدودة، والعارية مردودة . . ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ (4) ؟ . . . . . .

وقال لأرباب الألباب الفاخرة: «الدنيا خلقت لكم، وأنتم خلقتم للأخرة، ما هذه الغفلة (٥) التي رانت على قلوبكم...».

ويقول الوزير السراج: «ومن موازين الصالحات في كفة حسين بن على تركى اختياره مسجد باردو للخمس والجمعة، وانتخب له في استفتاحه لاستقرار السعير خطيباً، وجعله للمجروحين بسهام المعاصى طبيباً، فأسمعهم من مزامر الوعاظ... وجذبهم بأحبولة (6) بلاغته إلى دائرة ربقته (7)، وفتق قلوبهم بسحر المداية » (8).

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 120/2 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم/ 1.

<sup>(2)</sup> فى الصحاح جـ 115/2 مادة: فلق والفلق، وبالكسر»: الداهية والأمر العجيب... وشاعر مفلق: قد جاء بالفلق.

<sup>(3)</sup> في المصدر السابق جـ 621/1 تلتم: ولذعته النار لذعاً أخرقته.

<sup>(4)</sup> الآية: 36 سورة القيامة.

<sup>(5)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 120/2.

<sup>(6)</sup> في المنجد للأب لويس ص 110: والأحبول، والأحبولة: الحبالة،

<sup>(7)</sup> في المصدر السابق ص 247: «الربقة: حبل فيه عدة عرى، كل عروة فيه ربقة».

<sup>(8)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 619/2.

ويقول العياض القيرواني في مفاتيح النصر: «قرأ على الشيخ سعيد الشريف فحصل له في العلوم نصيب وافر، وأخذ في التدريس فاشتهر بين الأنام وصار له حظ بالغ» (1).

ويقول حسين خوجة: «العالم العامل، الورع الكامل، المحقق، المدقق، الإمام الخطيب، الشيخ أحمد الطرودى... وهو خطيب بارع، فريد عصره فى خطبته.... قصير القامة، مليح الصورة، حسن الزى، عفيف، دين، لطيف الذات، حسن الملاقاة، معرض عها لا يعنيه، خجول لا يتكلم إلا بخير، عب للصالحين، (2).

ويقول محمد السنوسى: «ولما أمكن للباشا أن يقدم لخطة القضاء في المذهب الحنفى قاضياً من الحاضرة، تخيره لعلمه وفضله وورعه ونزاهة نفسه.... وكان قصير القامة، جميل الصورة، حسن اللباس والأخلاق»(3).

وقال أحمد بن الحسن بن محمد الحسيني المكودى: «الشيخ الإمام العلامة الهمام، وبغية شيوخ الإسلام، أبو العباس أحمد مصطفى الطرودى قد أجاد في وضعه كل الإجادة، وأحسن كل الإحسان، فهو من الشروح بمنزلة العين من الإنسان، . . . كل ذلك مما يشهد له بالتحصيل، وانقياد العويصات إليه بالتسهيل» (4).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> أنظر مفاتيح النصر للتعريف بعلماء العصر ص 44 مخطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع 16024.

<sup>(2)</sup> أنظر الذيل ص 164.

<sup>(3)</sup> أنظر مسامرة الظريف محمد السنوسى مخطوطة بمكتبة الشيخ محمد النيفر رقم الإيداع 113 ص 86.

<sup>(4)</sup> أنظر غلاف وجامع العبارات لتحقيق الاستعارات، لأحمد الطرودي النسخة: ب.

# جامع الزيتونة وعلاقته بالجامع الأزهر

#### مۇسسە:

اختلف المؤرخون في مؤسسه وإليك خلاصة آرائهم:

- 1 ـ بعض المؤرخين نسب تأسيسه إلى «حسان بن النعمان الغساني القائد العظيم » (١) الذي فتح تونس سنة 79 هـ .
  - 2 ـ وقال ابن الشباط: إن الذي بناه هو «عبد الله بن الحبحاب»(2).
- 3 وحاول بعضهم أن يوفق بين الرأيين السابقين، قال: إن الـذى بناه<sup>(3)</sup> مسجداً هو «حسان بن النعمان» وأما «ابن الحبحاب» فهو الذى وسع فيه، وكملت ضخامته في عهده سنة 114 هـ.

<sup>(1)</sup> راجع معالم التوحيد محمد خوجة ص 9 وما بعدها وطبعة تونس سنة 1939 م.

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر السابق ص 9 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> راجع تاريخ جامع الزيتونة، محمد الحشائشي ص 18 تحقيق الجيلاني بن الحاج يحيى سنة 1974 م.

وهذا القول الأخير يسلمه العقل والنقل؛ لأن حسان بن النعمان فتح تونس وقرطاجة في آن واحد، سنة 79 هـ(1) وولاية عبيد الله بن الحبحاب على إفريقية «تونس» كانت سنة 110 هـ على عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ابن مروان.

ولا يعقل أن تبقى جماعة المسلمين بدون مسجد وجامع للصلوات فيها بين قدوم حسان سنة 79 هـ وولاية ابن الحبحاب سنة 110 هـ وبذلك يكون الرأى الثالث أعدل الآراء وأحسنها في رأيي.

# نسبته للزيتونة:

قال ابن الشباط<sup>(2)</sup>: إن هناك شجرة زيتون منفردة فلما بنى المسلمون الجامع حذوها نسبوه إليها، فصاروا يقولون: جامع الزيتونة، هكذا استرسل الأمر إلى هذا الزمان، وهذا الرأى هو المشهور لدى المؤرخين، وهو الجدير بالقبول.

وفى «المؤنس فى أخبار إفريقية (3) وتونس »: كان العرب ينزلون بإذاء صومعة «ترشيش» \_ راهب \_ ويتأنسون براهب كان يتعبد بها، حتى كانوا يقولون : « هذه بقعة تؤنس » (4) ، وكان الراهب جعل بمحل المحراب سياجاً فسألوه عنه فقال : إنى أرى نوراً يتلألأ ليلاً بتلك الجهة . فعلمت أن سيكون لها شأن فصنتها عن الحيوانات والأقذار، فصلوا بها....

ثم لما اتخذ المحل مسجداً إسلامياً جعلت الصومعة محل النداء والأذان للصلاة. ويرى المؤرخ ابن خوجة: أن الرواية الثانية ضعيفة لا يقبلها العقل؛

<sup>(1)</sup> يقول حسن حسنى عبد الوهاب في كتابه «ورقات ص 115»: «اختطه القائد الأموى الطائر الصيت حسان بن النعمان الغساني، حوالي سنة 80 هـ - 699 م».

<sup>(2)</sup> أنظر معالم التوحيد، لابن خوجة ص 10 وما بعدها ط تونسية سنة 1939 م.

<sup>(3)</sup> راجع المؤسس في أخبار إفريقية وتونس.

ومعالم التوحيد ص 11 وتاريخ جامع الزيتونة، محمد الحشائشي ص 19 سنة 1982 م. (4) ولعل من هذه العبارة جاءت كلمة «تونس» الآن.

لأن الراهب لو كان صادقاً في قوله لما دل المسلمين عليها، ولا تنازل عن تلك البقعة إلى غيره.

اللهم إلا أن يكون اعتنق الدين الإسلامي وذلك لم يقل به أحد من المؤرخين، ولذلك نرجح الرأى الأول لمعقوليته وشهرته عند معظم المؤرخين.

# التعليم به:

منذ أن تأسس جامع الزيتونة في مستهل القرن الثان (1) للهجرة وهو يحمل مشعل الثقافة الإسلامية، وينشر اللغة العربية وآدابها، وظل كعبة القصاد، ونهاية مطاف رواد المعرفة من مغاربة وأندلسيين ومشارقة استوطنوا في تونس. وقد كان لاجتماع هذه العناصر المختلفة في ساحة الجامع المعمور الأمد البعيد في امتزاج الثقافات المختلفة، ونشر لواء المعرفة في العالم الإسلامي والأوروبي، فمنه انطلقت جيوش الفاتحين إلى أوروبا والأندلس، وبطولات الزيتونيين وصمودهم في سبيل دينهم ولغتهم لا تغيب عن الأذهان.

وعلى غراره تأسست «جامعة القرويين بالمغرب» وأبناؤه ومصلحوه قاموا بتأسيسها والتدريس فيها ووضع مناهجها على غرار منهج جامع الزيتونة تماماً.

وقد كان منهج الدراسة في جامع الزيتونة على النحو التالى: الكتب التي تدرس فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام (3):

1 ـ عليا: مثل تفسير البيضاوى، والموطأ، والبخارى، ومسلم، والمواقف، والعقائد النسفية، وجمع الجوامع، وإحياء العلوم للغزالى، والمفتاح للسكاكى، والمطول، والعبر لابن خلدون، وفقه اللغة للثعالبى، والمغنى لابن هشام، ومقالات اقليدس.

<sup>(1)</sup> أنظر الحلل السندسية جـ 1/ القسم الثالث/ 574.

<sup>(2)</sup> راجع تاريخ جامع الزيتونة محمد الحشائشي ص 35.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق ص 45...

2 وسطى: مثل الشاطبية، والأربعين النووية، والدرة البيضاء، وألفية ابن مالك، ومقامات الحريرى، والعمدة لابن رشيق، ورسالة السمرقندي....

3\_دنیا: مثل قطر الندی، ورسالة ابن أبی زید القیروانی، وایساغوجی<sup>(1)</sup>

وقد بنى شيوخ جامع الزيتونة وعلماؤه سياستهم التعليمية على مدى قدرة الطالب على التحصيل والاستيعاب لتلك المناهج المرتبة ترتيباً تصاعدياً تتفق ومقدرة الطالب التى تتدرج مقدرته التعليمية شيئاً فشيئاً حتى يبلغ مبلغ العلماء، ويشق طريقه فى الحياة، ولذا كانت رسالته علمية عظيمة أثمرت وآتت أكلها بإذن ربها. فقد تخرج فيه أكابر العلماء، وأفاضل الأدباء، والمصلحون، والمؤرخون، والمؤلفون الذين زانت المكتبة العربية بمؤلفاتهم. وقد كان فى جامع الزيتونة ما ينيف على المائتي ألف مجلد<sup>(2)</sup>، والذى يزور المكتبة الوطنية التونسية وقد زرتها مرتين ويطلع على فهارسها وما فيها من غطوطات نفيسة فى مختلف العلوم والفنون والأداب يدرك عن كثب مقدرة علماء جامع الزيتونة العلمية، والجهد الكبير الذى بذلوه فى سبيل نشر العلم والمعرفة، ولذا فهم جديرون بالتقدير والإجلال والاحتذاء على مدى العصور.

# علاقة جامع الزيتونة بجامع الأزهر:

يقول محمد الحشائشي في كتابه «تاريخ جامع الزيتونة»(3): «لا يعزب عن علم أحد أن مدارس الجامعة الإسلامية بالقارة الإفريقية ثلاث: وهي:

<sup>1</sup> ـ الجامع الأزهر بمصر.

<sup>2</sup> ـ وجامع الزيتونة بتونس.

<sup>3</sup>\_وجامع القرويين بفاس.

<sup>(1)</sup> أنظر المصدر السابق ص 45.

<sup>(2)</sup> راجع المصدر السابق ص 55.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق ص 35.

وإن جامع الزيتونة كها كان واسطة هذا العقد من حيث موقعه الجغرافي. فله أيضاً المنزلة السامية في جميع العلوم التي قام بتدريسها القرون الطويلة».

ويقول محققه الجيلانى بن الحاج يحيى فى المقدمة: «ومن ربوع إفريقية خرجت جحافل القائد جوهر الصقلى ليؤسس لمولاه الخليفة الفاطنى «المعز لدين الله» مدينة القاهرة معقل جامع الأزهر الشريف الذى عزز فى المشرق رسالة جامع الزيتونة»(1).

ويقول الأستاذ المؤرخ محمد مسعود فشيكة: «ومن غير خلاف ولا نقاش فإن الجامع الزيتوني يعتبر بعد الجامع الأزهر، تجد فيه طلاباً وافرين، من مراكش،والجزائر،والسنغال،وغربي إفريقيا، وطرابلس، وتوليهم مشيخة جامع الزيتونة كل عناية وإشفاق، وله من العلماء والأوقاف والميزانية العامة ما للأزهر، والفارق بينها في هذا الخصوص هو في عدد طلاب الأزهر وضخامة نفقاته، . . . . . واقترابه من صميم الأقطار العربية والإسلامية»(2).

ويقول أحمد أمين: «جامع الزيتونة صورة مصغرة من الأزهر في ذلك العهد»(3).

ومن خلال هذه النصوص المتقدمة ندرك مدى العلاقة بين الجامعين فرسالتها واحدة، وغايتها واحدة، ومناهجها واحدة والصلة قوية بين طلابها وعلمائها. فطلبة وعلماء جامع الزيتونة زاروا الأزهر ودرسوا به ودرسوا فيه أيضاً.

<sup>(1)</sup> راجع مقدمة المصدر السابق ص 3.

<sup>(2)</sup> أنظر كتاب «كأنك معى في طرابلس وتونس» للأستاذ محمد مسعود فشيكة ص 78 «مطبعة ماجي سنة 1953م».

<sup>(3)</sup> أى فى عهد خير الدين باشا التونسى سنة 1307 هـ انظر زعياء الإصلاح فى العصر الحديث، الأستاذ أحمد أمين ص 162 ،مطبعة المعرفة سنة 1971 م.

فهذا الأستاذ الأكبر «الخضر حسين» شيخ الجامع الأزهر (1)، تونسى الأصل، مولده في مدينة نفطة من بر الجريد، تلقى علومه في الزيتونة إلى النهاية ودرس فيه، وفي الحرب العالمية الأولى فر إلى دولة الخلافة العثمانية، ثم جاء إلى دمشق، ومنها إلى القاهرة، وتحصل على الشهادة العالمية الأزهرية، وفي زمن محمد نجيب عين شيخاً للجامع الأزهر.

وهذا الأستاذ محمد زيتونة - شيخ مؤلف «الكتاب جامع العبارات» - زار الإسكندرية (2) ، سنة 1114 هـ وألقى محاضرة قيمة حضرها جمع غفير من أهل البلاد وعلمائها ومفتى المالكية بها، ثم سافر إلى القاهرة وأخذ عن علمائها أيضاً منهم الشيخ منصور المتولى وأبو عبد الله الزرقاني وأبو العباس أحمد بن الفقيه.

وهذا الشيخ محمد الصفار الأزهرى وهو تونسى الأصل رحل إلى القاهرة ودرس بالأزهر<sup>(3)</sup> مدة طويلة حتى نسب إليه وأخذ عن علمائه حتى أجازوه فى علوم وفنون شتى، بخاصة علوم الحديث، ثم رجع إلى تونس، ودرس بجامع الزيتونة، وأخذ عنه أبو العباس أحمد الطرودى صاحب المخطوطة المراد تحقيقها وهذا قليل من كثير مبسوط فى محله.

وهذا جمال الدين الأفغانى عندما أسس جمعيته السرية «العروة الوثقى» سنة 1299 هـ كان من أعضائها الشيخ محمد بيرم (4)، وهو تونسى الأصل والمنشأ والثقافة. كها كان من أعضائها الشيخ محمد السنوسى التونسى الذى عد من أعضائها المبرزين، وقد انخرط فيها بواسطته عدد كبير من العلماء والأدباء التونسيين.

<sup>(1)</sup> راجع كتاب «كأنك معى في طرابلس وتونس» للمؤرخ محمد مسعود فشيكة ص 78 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> أنظر الذيل لبشائر أهل الإيمان ص 132 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> أنظر المصدر السابق ص 120 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> أنظر الحركة الأدبية والفكرية في تونس للشيخ محمد الفاضل بن عاشور ص <sup>60-59</sup> والدار التونسية للنشر».

وعندما أصدر محمد عبده جريدته «العروة الوثقى» سنة 1301 هـ ثم تعطلت سافر إلى تونس فى صفر سنة 1302 هـ وأقام بها نحواً من أربعين يوماً، زار خلالها جامع الزيتونة واتصل بعلمائه وطلابه وأعيان البلاد، وقام بدور إصلاحى كبير(1).

كل ذلك يدل بجلاء ووضوح مدى الصلة والترابط بين الجامعين.. وعلمائهها. ولا غرو فرسالتهها واحدة وغايتهها واحدة، وقد حققت تلك الغاية. ونأمل أن تزداد العلاقة بينها متانة على مر العصور. ويتم ذلك باللقاءات المتعددة بين علمائهها ليتدارسا ويخططا ويرسها خطة علمية للتعاون بين الجامعين لتتحقق تلك الغاية المنشودة، لنشر لغة القرآن والأدب العربي.

ويمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دوراً فعالاً في هذا الميدان، وذلك بإرسال بعثة علمية لتصوير بعض المخطوطات النفيسة التي ألفها علماء جامع الزيتونة ليسهل تناولها والاستفادة منها، وقد تحدثت مع رئيس قسم المخطوطات في هذا الصدد إبّان زيارتي للمكتبة الوطنية التونسية ، وهي غنية بمخطوطاتها القيمة في شتى الفنون والأداب .

+ + +

<sup>(1)</sup> أنظر المصدر السابق ص 59-60.



# الفصل الخامس

# دراسة الكتاب

# توثيق النص:

أقصد به صحة نسبة الكتاب لمؤلفه، وهذا من أهم الأعمال التي يقوم بها المحقق ليتأكد من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فقد نسبت عدة كتب إلى غير مؤلفيها خطأ، وبذلك تضيع الأمانة العلمية التي هي أخص خصائص الباحث.

ولهذا سأذكر بعض الأدلة القاطعة بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- 1- كتب على ظهر النسخة: ب رقم 18134: «شرح الشيخ أحمد الطرودى الحنفى على عصام، وهو كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات».
- 2- في مقدمة جميع النسخ نسب المؤلف الكتاب لنفسه، وصرح في النسخة أ رقم 3454 باسم الكتاب في صلب المخطوطة «جامع العبارات لتحقيق الاستعارات».
- 3\_يقول المؤلف: «لما أنعم الله على بإقرار مختصر المعانى لمولانا سعد الدين التفتازانى ابنى ثلاث مرات، أشرت عليهما بقراءة رسالة الاستعارات للشيخ

الإمام العلامة الهمام أبى الليث السمرقندى بشرحها للعلامة المحقق مولانا إبراهيم عصام»(1).

4\_ويقول في خاتمة النسخة: أ، اللوحة: 123: «يقول العبد الضعيف أحمد الطرودي ابن مصطفى الحنفي».

5 - فقد كتب على ظهر النسخة: ب رقم 18134: والنسخة جد رقم 1765 «فقد طالعت أماكن من شرح الرسالة السمرقندية، الرفيعة المقدار العلية المشتملة على لطائف الاستعارات ودقائق الإشارات... الذي وضعه الشيخ الإمام... أبو العباس أحمد بن مصطفى الطرودي الحنفى... قاله وكتبه أحمد بن الحسين بن محمد الحسيني المعروف بالمكودي».

وهذه أدلة قاطعة وكافية في صحة نسبة الكتاب لمؤلفه أبي العباس أحمد مصطفى الطرودي.

# سبب تأليفه لكتابه وزمنه:

أبان المؤلف في المقدمة عن سبب تأليفه لكتابه بأنه درس ابنيه مختصر التفتازاني ثلاث مرات، ثم أشار عليها بقراءة رسالة الاستعارات للعلامة أبي الليث السمرقندي بشرحها للمحقق إبراهيم عصام، لما احتوت عليه من مباحث الاستعارات التي هي زبدة علم البيان المطلع على نكت الإعجاز في القرآن.

أما زمن تأليفه فقد صرح في آخر المخطوطة بأنه فرغ من تأليفه ليلة المولد النبي الشريف سنة تسع وخمسين وماثة وألف للهجرة.

#### حاجة الكتاب إلى التحقيق:

هذا الكتاب مؤلفه تونسى مغمور الشخصية، لا يعرفه كثير من العلماء التونسيين أنفسهم فضلاً عن غيرهم.

<sup>(1)</sup> أنظر مقدمة جامع العبارات لتحقيق الاستعارات للطرودي.

وهو من الكتب المفيدة في البلاغة العربية جمع فيه مؤلفه آراء فحول البلاغة السابقين والمعاصرين له، وبذلك يسر للباحثين الاطلاع، وذلل المم كثيراً من الصعاب. وأغناهم عن الرجوع إلى المصادر المتعددة.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يمتاز بالأمانة العلمية، فهو يعزو الرأى لقائله أو كتابه أو إليهها معاً، وهذه فضيلة تحسب له.

أضف إلى ذلك أنه ينقل عن كتب لازالت مخطوطة. فهو ينقل كثيراً عن ومطالع السعوده (۱) لشيخه محمد زيتونة، وهو حاشية على تفسير أبى السعود العمادى. وعن والكشف للكشاف، حاشية للطيبى، وعن حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف أيضاً، وعن الرسالة الفارسية للعصام، وعن شرح المفتاح للسيد الشريف، وابن كمال باشا الرومى في شرحه للمفتاح، وحاشيته على تفسير البيضاوى، وعن حاشية يس على عصام، وعن ومسالك الخلاص في مهالك الخواص، (2) لطاشكبرى زاده، ولا شك أن هذه النقول عن الكتب المخطوطة تضيف للكتاب قيمة علمية، وتعطى للقارىء صورة جلية عن الجهد الذي بذله مؤلفه في جمع مادته.

فهو ينقل عن المخطوطات كما تقدم، والمطبوعات مثل الكشاف، وحاشية الشهاب الخفاجى، وأسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى، والمختصر والمطول للتفتازانى، والأطول للعصام، وشروح التلخيص، وشروح السمرقندية وحواشيها المتعددة، والموازنة للآمدى، والعمدة لابن رشيق، وشروح ديوان الحماسة، ودواوين الشعراء.

وقد ترجم لعدد من أساطين البلاغة وفحول الشعراء، مما ينبىء عن سعة اطلاعه وتنوع ثقافته وقدرته على الاطلاع والجمع للمادة.

إن تحقيق هذا الكتاب الذى يعتبر خلاصة لكتب البلاغة في بابه من الأمور الهامة التي لها قيمتها العلمية في ميدان البيان العربي.

<sup>(1)</sup> مخطوطة بدار الكتب التونسية رقم 7227 العبدلية.

<sup>(2)</sup> مخطوطة وموجودة بدار الكتب المصرية رقم 308 بلاغة.

إذ بتحقيقه أكون قد أسهمت في نشر الثقافة العربية، وأضفت للمكتبة العربية كتاباً جديداً، وأبرزت شخصية علمية تونسية مغمورة.

قال أحمد المكودى: «قد أجاد فى وضعه كل الإجادة، وأحسن كل الإحسان، فهو من الشروح بمنزلة العين من الإنسان، فألفيته واضح الدلالة، فصيح المقالة... سالكاً مسالك أولى التحقيق والعرفان،.. مما يشهد له بالتحصيل» (1). والجدير بالذكر أن الطرودى قرر بأن الاستعارة التمثيلية أصلية، وهذا جديد يحسب له، إذ لم يقل بذلك أحد من علماء البلاغة على مسار تاريخها الطويل. كما أنه صرح بأن «السين» تؤكد الجملة ولم يقل بذلك أحد من علماء اللغة والبلاغة سوى الزنخشرى فى كتابه «أساس البلاغة» فيما أعلم.

ولا شك أن هذا التجديد يضيف قيمة علمية للكتاب؟

# موازنة بين أحمد الطرودى وإبراهيم عصام في المنهج والأسلوب

كلاهما قد رسم منهجاً محدداً لم يخرج عنه غالباً، وهذا المنهج هو:

ا ـ مقدمة، وثلاثة عقود، وخاتمة.

#### والفارق بينهها:

1 ـ إن الطرودى افتتح كتابه بمقدمة بليغة تحدث فيها عن سبب تأليفه للكتاب، وعن الإعجاز في القرآن الكريم، وعن شرف علم البلاغة وفضله، وحده، وغايته، وترجم لإبراهيم عصام وحفيده المحشى.

2 ـ يقول الطرودى: «سلكت منهاج البسط والإطناب، فكل ما فيه لباب، ووشحته بلطائف مهمة، . . . حق لها أن تكتب بالنور على صحائف

<sup>(1)</sup> أنظر غلاف المخطوطة جامع العبارات للطرودي النسخة: ب.

وجنات الحور» أما العصام فيقول عنه: «غير أنه بلغ في الإيجاز حد الألغاز، بشاهد لفظه، وهو عد الإيجاز من فضله، فالطرودي أطنب، والعصام أوجز».

- 3\_ يمتاز الطرودى عن العصام بتوضح الصورة بالأمثلة والشواهد كها ذكر في المجازين اللغوى والعقلي . وفي مبحث الاستعارة الحسنة والقبيحة .
- 4- ويمتاز الطرودى بوضوح العبارة بخلاف العصام فإن أسلوبه فيه ما فيه من المعموض والإغراب أحياناً، ولذا يقول الطرودى في مبحث المجاز المركب: «والإنصاف أن عبارة عصام ليست خالصة من لكنة أعجمية».
- 5 ـ لخص الطرودى فى خاتمة كتابه، ما ذكره مفصلاً تسهيلاً للقارىء، وتحدث فيها عن اختلاف العلماء فى تفاوت القرآن فى مراتب الفصاحة وعن تعديه المجاز، وفى ا

وهى تقسيم الاستعارة بحسب الحسن والقبح، وعن الخفاء والوضوح، بينها عصام الدين لم يذكر شيئاً من ذلك.

# شخصية الطرودي العلمية ومدى تأثره بمن سبقه:

تحدثت عن ثقافة أبى العباس أحمد مصطفى الطرودى وآثاره العلمية، وبينت أنه أخذ العلم عن مشاهير علماء عصره، ولازمهم مدة طويلة فى الزيتونة يأخذ عنهم العلوم والأداب، حتى ملا جعبته علماً وأدباً، وأصبح شيخاً مبجلاً، وأستاذاً موقراً، وخطيباً مفوهاً، وقاضياً عادلاً، ومؤلفاً أميناً يمتاز بالتحقيق والموضوعية.

فالقارىء لكتابه «جامع العبارات» يدرك عن كثب مدى أمانته العلمية، إذ إنه يعزو الآراء إلى قائليها أو إلى كتبهم أو إليهما معاً، فهو جماع لا مبتكر وخلاق، وهذه فضيلة تحسب له.

اسمعه يقول: قال العلامة عضد الملة والدين (١) في الفوائد الغياثية «وما أفقر طالب الوقوف على تمام المراد من كلام الله تعالى إلى هذين العلمين».

وقال الجلال السيوطى: «إن علوم البلاغة الثلاثة من أعظم آلات الشرع، بل ذكر أن كمال الإيمان متوقف عليها»(2).

وقال العلامة سراج الدين أبو يعقوب يوسف السكاكي في المفتاح: «الويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير . . . وهو بهما جاهل » (3) .

أجل، إذا كان الطرودى جامعاً للمسائل فلم يكن كحاطب ليل، ولكنه يغربل المسائل، وينقح العلوم، ويوازن ويحلل ويختار ما يناسب ذوقه ويرضى ضميره، ويريح نفسه. والقارىء لكتابه «جامع العبارات» يلمس قوة شخصيته ومدى عمق فهمه وسعة اطلاعه.

اسمعه يقول: قال العلامة شهاب الدين الخفاجى: «ومن عجائب ما رأيت فى شرح الحطاب<sup>(4)</sup> عن بعض الشافعية أن استعمال التصلية بدل الصلاة موقع فى الكفر؛ لأن معناها الإحراق، وأنه وقع فى عبارة النسائى وابن المقرى.... وقد حذر منه علاء الدين الكنانى المالكى، وقال: لم يسمع من عربى ولا من غيره.

وأقول: وقع في عبارة السعد أيضاً في التلويح وفي القاموس: صلى صلاة (٥) ولا تقل تصلية فتبع هؤلاء فيها ادعوه وهي دعوى باطلة دراية ورواية:

## أما الأول:

فلأنه مصدر قياسي ككرمه تكريماً وتكرمة، وأكثر أهل اللغة لا يذكرون

<sup>(1)</sup> أنظر الفوائد الغياثية ص 16.

<sup>(2)</sup> أنظر عقود الجمان جـ 1 ص 7 .

<sup>(3)</sup> راجع المفتاح ص 77.

<sup>(4)</sup> أنظر مواهب الخليل بشرح مختصر خليل للحطاب جـ 17/1.

<sup>(5)</sup> أنظر القاموس جـ 355/4.

المصادر القياسية، فيظن بعضهم عدمها، وقد وقع لصاحب القاموس في مواضع.

#### وأما الثانى:

فلأنه ورد عن العرب، وأثبته ثعلب في أماليه وابن عبد ربه (١) في العقد الفريد وأنشد عليه من الشعر القديم:

تركت المدام وعرف الغنا وأثنيت تصلية وابتهالا(2) ويقول في الاستعارة التهكمية: وأقول في مفهوم البشارة قيدان أهملها الزنخشري(3) وتبعه المصنف:

#### أولهما:

كون الخبر صادقاً.

#### وثانيهها:

ألا يكون عند المخبر علم.

ويقول في التمليحية: «وأما التلميح بتقديم اللام على الميم فيكون في البديع خاصة، ومن سوى بينها فقد سها » (4) .

ومن خلال هذه النصوص المتقدمة ندرك مدى قوة شخصيته وتدقيقه وغزارة مادته، ولا غرو فهو عالم ضليع تأثر بمن سبقه وبمن عاصره، فهو متأثر بالمدرستين: الأدبية والمنطقية، الجرجانية، والسكاكية، يوضح الفكرة بالأمثلة والشواهد كها في المجاز المرسل، والتشبيه التمثيل، ويذكر القوانين والقيود والمحترزات.

ومع تأثره بمن سبقه كعبد القاهر الجرجاني، والسكاكي، والتفتازاني،

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمة أ في الوفيات جـ 110/1.

<sup>(2)</sup> أنظر العقد الفريد لابن عبد ربه جـ 383/3.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 35 أ.

<sup>(4)</sup> راجع المطول ص 327 .

والعصام والسيد الشريف الجرجان، والزنخشرى، والطيبى، والرازى، والقزوينى، والسبكى أو بمن عاصره من شيوخه وبخاصة محمد البدر زيتونة وكتابه «مطالع السعود» فله آراؤه النيرة، فقد أثبت تبعية المكنية في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنمَا يَأْمُركُم بالسوء﴾(١)، وبين أن المجاز العقلي ليس من مخترعات السكاكى، وأن في قوله تعالى ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ (١) استعارتين تشبيها تمثيلياً، وأن الاستعارة في قوله ﷺ: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار» مركبة لا مفردة، وأوضح أن «لعل، وعسى، وسوف» في مواعيد الملوك كالجزم بها.

وخالف العضد، والعصام فى تحقيق الاستعارة فى النسبة، ووافق الجمهور فى الإستعارة المكنية، إلى غير ذلك مما يدل على تأثره بمن سبقه أو عاصره تأثراً إيجابياً أو سلبياً، مما ينبىء عن صفاء ذهنه وتوقد قريحته وغزارة مادته فى العلوم والأداب.

وهذا قليل من كثير ذكرته للإيضاح لا للحصر والاستقصاء.

\* \* \*

#### المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه

| عبد القاهر الجرجاني | 1 ـ أسرار البلاغة                     |
|---------------------|---------------------------------------|
| عبد القاهر الجرجاني | <ul> <li>2 - دلائل الإعجاز</li> </ul> |
| السكاكي             | 3 _ المفتاح                           |
| السيد الجرجان       | 4 ـ شرح المفتاح                       |
| ابن كمال باشا       | 5 ـ شرح المفتاح                       |
| سعد الدين التفتازان | 6 ـ المطول                            |

<sup>(1)</sup> الآية: 196 البقرة.

<sup>(2)</sup> الآية: 123 الأنعام.

| سعد الدين التفتازانر       | <ul><li>7 - مختصر المعان</li></ul>                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الخطيب القزويني            | 8 _ الإيضاح                                                        |
| السبكى                     | <ul><li>9 ـ عروس الأفراح</li></ul>                                 |
| لأب يعقوب المغربي          | 10 مواهب الفتاح                                                    |
|                            | 11 ـ حاشية الدسوقى على مختصر التفتازان                             |
| عصام الدين                 | 12 _ الأطول                                                        |
| عصام الدين                 | 13 ـ الرسالة الفارسية                                              |
| - '                        | 14 ـ حاشية عبد الكريم على المطول                                   |
|                            | 15 ـ حاشية الغنيمي على عصام                                        |
|                            | 16 ـ حاشية نور الدين الشبرملسي                                     |
|                            | 17 ـ حاشية يس العليمي على عصام                                     |
| نيق                        | 18 ـ در العبارات وغرر الإشارات في تحا                              |
| لأحمد الحملاوي             | معنى الاستعارات                                                    |
|                            | 19 ـ الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريد                           |
| الحريري                    |                                                                    |
| شرح المرزوقي               | 21_ديوان الحماسة                                                   |
| شرح التبريزي               | 22 ـ ديوان الحماسة                                                 |
| للحريرى<br>للحريرى         | 23 ـ المقامات الأدبية                                              |
| للشهاب الخفاجي             | 24 _ الربحانة                                                      |
| للسيوطي                    | 25 ـ بغية الوعاة                                                   |
| للسيوطي                    | 26 _ ا <b>لإنق</b> ان                                              |
| لىسىر <i>ىي</i><br>الزركشى | 27 ـ البرهان في علوم القرآن                                        |
|                            | 28 ـ الكشاف                                                        |
| للزمخشرى<br>العا           | 29 ـ الكشف للكشاف                                                  |
| الطيبى                     | 30 ـ حاشية السيد الجرجان على الكشاف                                |
|                            | 30 - حاشية التفتازان على الكشاف<br>31 - حاشية التفتازان على الكشاف |
| . 1 · 11                   | 32 ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل                                  |
| البيضاوى                   |                                                                    |
|                            | 33 حاشية عصام على البيضاوي                                         |
|                            | 34 ـ حاشية ابن كمال باشا على البيضاوي                              |

| 35 _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| محمد زيتونة التونسي                                         | 36_مطالع السعود                   |
| للعضد                                                       | 37 ـ الفوائد الغياثية             |
|                                                             | 38 ـ صحيح البخارى                 |
|                                                             | 39 _ صحيح مسلم                    |
| لأبي البقاء الكفوي                                          | 40 _ الكليات                      |
| قطلوبغا                                                     | 41 ـ تاج التراجم في طبقات الحنفية |
| لابن خلكان                                                  | 42 ـ وفيات الأعيان                |
| المقرى                                                      | 43 ـ نفح الطيب                    |
| لابن عبد ربه                                                | 44 _ العقد الفريد                 |
| بدر الدين بن مالك                                           | 45 _ المصباح                      |
| طاشكبرى زاده                                                | 46_مسالك الخلاص في مهالك الخواص   |
| لأبى منصور الثعالبي                                         | 47 ـ الإعجاز والإيجاز             |
| العباسي.                                                    | 48_معاهد التنصيص                  |
| لابن الأثير                                                 | 49 _ النهاية                      |
| لابن الأثير                                                 | 50 ـ المثل السائر                 |
| السيوطي                                                     | 51 _ عقود الجمان                  |
| الزوزني                                                     | 52 _ شرح المعلقات                 |
| الفيروز ابادى                                               | 53_القاموس المحيط                 |
| الجوهرى                                                     | 54 ـ الصحاح                       |
| الراغب الأصفهاني                                            | 55_تفسير غريب مفردات القرآن       |

### عرض موجز لمحتويات الكتاب:

استهل المؤلف رحمه الله كتابه بمقدمة بليغة، تحدث فيها عن شرف العلم وفضله فى كل عصر، وأن واسطة عقده علم البلاغة، لا سيها فن البيان الذى طلع شمسه فى سهاء المعارف، ففاق فى أحكامه حكمة اليونان، فناهيك به مفتاحاً لتأويل دقائق التبيان، كاشفاً عن وجوه إعجاز القرآن، وبين أن علم

البلاغة من أجلّ علوم الشريعة المحمدية، وأن منزلته من العلوم منزلة الروح من الجسد.

فمن ثم توجهت همم الفضلاء إليه، فخاضوا لجج بحاره، واستخرجوا درر أسراره، ثم بين أن عادم هذه الصناعة ولو بلغ الخافقين وأنفق ثمن القرطين لا يرجع في تحقيق أسرار الكتاب والسنة إليه.

ثم قال مادحاً علم البلاغة:

فالزم طريقته واحفظ حقيقته وكن به مولعاً تحوى به أدبا إن العلوم وإن جلت مراتبها علم البلاغة أعلى فاتبع السببا

ثم ذكر طائفة من أقوال علماء هذا الفن فقال:

«قال العلامة العضد في الفوائد الغياثية: وما أفقر طالب الوقوف على عمام الله تعالى إلى هذين العلمين»(1).

وقال الجلال السيوطى: «ولا شك أن علوم البلاغة الثلاثة من أعظم آلات الشرع، بل ذكر أن كمال الإيمان متوقف عليها لتوقف إدراك إعجاز القرآن الذي هو معجزة النبي على معرفتها»(2).

وقال السكاكي في المفتاح: «الويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير... وهو بهما جاهل » (3) .

وقال الزمخشرى فى ديباجة كشافه: «إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح،..... علم التفسير الذى لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم كها ذكر الجاحظ فى كتابه «نظم القرآن»: فالفقيه وإن برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام. والمتكلم: وإن ندا أهل الدنيا فى صناعة الكلام.

<sup>(1)</sup> أنظر الفوائد الغياثية ص 16.

<sup>(2)</sup> أنظر المرشدي على عقود الجمان جـ 7/1.

<sup>(3)</sup> راجع المفتاح ص 77.

وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ.

والواعظ: وإن كان من الحسن البصرى أوعظ.

والنحوى: وإن كان أنحى من سيبويه.

واللغوى: وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الدقائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن:

هما: علم المعاني، وعلم البيان، (١).

وقال الزمخشرى أيضاً في آخر سورة الزمر، عند قوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه ﴾ (2) .

والغرض من هذا الكلام إذا أخذناه كها هو: بجملته ومجموعه تصوير عظمته والوقوف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز ... إلى أن يقول: «ولا ترى باباً في علم البيان أدق، ولا ألطف، من هذا الباب<sup>(3)</sup>، ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المتشابهات من كلام الله في سائر القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، بل أكثره وعليه تخيلات قد زلت فيه الأقدام.

وما أتى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه، إذ لا يحل عقودها الموربة، ولا يفك قيودها المكربة إلا هو.

وكم من آية من آي التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم

<sup>(1)</sup> أنظر ديباجة الكشاف ددار صادر بيروت.

<sup>(2)</sup> سورة الزمر ـ الآية: 67.

<sup>(3)</sup> أي التخييل والتمثيل.

وسيم الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه الرثة؛ لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير، ولا يعرف قبيلًا من دبيره(1).

ثم ذكر عبارة «الكشف للكشاف» للإمام الطيبى لتوضيح المراد من عبارة الكشاف.

وبعد أن تحدث عن علم البلاغة وحده، وفضله، وغايته، ومنزلته من العلوم. وذكر آراء العلماء فيه، قسم البلاغة إلى فنونها الثلاثة: المعانى، والبيان، والبديع، وعرف كل فن على حده، شارحاً لكل منها شرحاً وافياً متأثراً في ذلك بمدرسة السكاكي والخطيب القزويني، وسعد الدين التفتازاني.

ثم تحدث عن سر تسمية هذه الفنون معللًا لذلك تعليلًا منطقياً. ثم ذكر آراء العلماء في البديع خلاصتها:

- 1 ـ بعضهم جعله من تتمة علم المعاني.
- 2\_وبعضهم جعله من تتمة علم البيان.
- 3 ـ وبعضهم جعله من توابع البلاغة، والحسن فيه عرضى لا ذات، وإلى هذا ذهب سعد الدين التفتازاني.

#### ثم ذكر فائدة قال فيها:

الأصل في البلاغة أن يجمع الكلام أوصافاً ثلاثة:

أ ـ صواباً في موضع اللغة.

ب ـ وطبقاً للمعنى المراد منه.

جــوصدقاً في نفسه، إلى أن يقول: والمحسنات كالمزينات.

ثم ترجم لإبراهيم عصام الدين الإسفراييني، وحفيده، وأخيه على العصامي، والسلطان سليمان بن سليم شاه.

كما ترجم في مواضع متعددة لعدد من فحول الشعراء، وأساطين البلاغة، وعلماء النقد، مثل عبد القاهر الجرجاني، والسيد الشريف،

<sup>(1)</sup> أنظر الكشاف جـ 143/4 «دار صادر بيروت».

والزمخشرى، والطيبى والتفتازانى، والخطيب القزوينى، والسكاكى، وزهير بن أبي سُلمى، وابن زيدون، وكثير، وامرىء القيس، ومحمد زيتونة، وغير ذلك.

هذا وقد رسم منهجاً محدداً التزمه غالباً، وحدده في أبيات شعرية مذكورة في صلب الكتاب.

وأبان عن سبب تأليفه للكتاب بأنه درس ابنيه، «مختصر المعانى» لسعد الدين التفتازاني ثلاث مرات، ثم أشار عليهما بقراءة رسالة الاستعارات، للشيخ الإمام، والعلامة الهمام أبي الليث السمرقندي بشرحها للعلامة المحقق، إبراهيم عصام، لما احتوت عليه من مباحث الاستعارات التي هي زبدة علم البيان المطلع على نكت إعجاز القرآن.

ثم أنشد قصيدة رائعة أثنى فيها على السعد، وأبى الليث السمرقندى ورسالته فى البيان، ومدى منزلتها فى نفوس العلماء والأدباء، لما احتوت عليه من المباحث الجليلة، والفوائد النفيسة.

ثم أشار إلى الجهد الذي بذله في تأليفه للكتاب وجمعه لمادته من المصادر المتعددة متأسياً ببيتين لأبي حيان النحوى:

إن علماً تعبت فيه زمان باذلاً فيه طار في وتلادى المحديد بأن يكون عزيداً ومصوناً إلا على الأجواد

ثم فصل المنهج الذى اختطه بقوله: سالكاً منهاج البسط والإطناب، فكل ما فيه لباب إلى أن يقول: ولما توسمت فيه التطويل والاختصار ملتزم كما قيل لخصته في هذه المجلة<sup>(1)</sup>، وحليتها بزيادة تحقيقات للأجلة، وسميتها: «جامع العبارات لتحقيق الاستعارات» ·

وبعد أن أنهى مقدمته الرائعة والممتعة التي حوت فوائد جليلة، ومباحث شتى تدل على قدره فى البلاغة وسعة اطلاعه فى العلوم والفنون المختلفة، ابتدأ بشرح كتاب عصام، يحلل عبارته تحليل العالم المحقق، والكاتب المدقق

<sup>(1)</sup> هنا سمى الكتاب مجلة، وفي موضع ثان سماه رسالة، وفي ثالث سماه كتاباً.

الذى يلح على الفكرة والعبارة من جميع جوانبها حسبها يتطلبه المقام: بلاغيًا، وأدبياً، ولغوياً، ونحوياً، وتاريخياً، ما يدل على تنوع ثقافته وسعة اطلاعه فى الفنون والأداب.

علماً بأنه يعزو الرأى لقائله، أو إلى كتابه، أو إليهما معاً، مع إبداء رأيه الخاص فيه، وهذا يدل على أمانته العلمية، وقوة شخصيته في كتابه وتلك فضيلة تحسب له.

وقد تحدث في مقدمة كتاب عصام عن الحمدلة، والتصلية، وأوضح الفرق بين الأهل والآل، ثم تكلم عن «أما»، وعن «أما بعد»، وفصل القول في ذلك تفصيل العالم المدقق، ونقل رأى الزنخشرى، فقال: «وأما التوكيد»(1) فقل من ذكره ولم أر من أحكم شرحه غير الزنخشرى، فإنه قال:

#### «فائدة» «أما»

أما في هذا الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب، ولذلك قال سيبويه في تفسير «أما» مها يكن من شيء فزيد ذاهب.

وهذا التفسير مدل بفائدتين:

1 ـ بيان كونها توكيداً .

2\_وأنه في معنى الشرط.

وقد نقل رأى سعد الدين التفتازاني، وابن الأثير، والرضى.

ثم انتقل يتحدث عن الاستعارات فعرف الاستعارة لغة واصطلاحاً، وذكر القانون العام للاستعارة متأثراً فى ذلك بالسكاكى، ثم بين أركانها وأقسامها، وأوضح أنها ذكرت فى الكتب الأخرى عسيرة الضبط، وهنا ذكرت سهلة الضبط، ثم استطرد وذكر فائدة جليلة لا غناء للطالب عنها كها قال:

<sup>(1)</sup> راجع الكشاف جـ 117/1.

ذكر فيها مصطلحات علمية، جديرة بالفهم.

كالفرق بين: تأمل، فتأمل، فليتأمل، وفيه بحث، وفيه نظر، فإن قيل: فإن قلت، والمشهور، والصحيح، والأظهر، وفيه ما فيه، وغير ذلك من المصطلحات العلمية القيمة، متأثراً، في ذلك بأبي البقاء الكفوى في كلياته.

ثم تحدث عن النظم لغة واصطلاحاً متأثراً في ذلك بعبد القاهر الجرجاني كما تأثر به في التشبيه التمثيلي، والاستعارة التخييلية والتحقيقية.

ثم قسم كتابه إلى ثلاثة عقود وخاتمة:

### أولاً : العقد الأول:

فى أنواع المجاز، وفيه ست فرائد.

هذا وقد عرف الحقيقة والمجاز لغة واصطلاحاً، مبيناً محترزات التعريفين متأثراً في ذلك بمدرسة السكاكي.

# الفريدة الأولى فى المجاز المفرد

عرف المجاز المفرد بما عرفه به الخطيب القزويني، وشرح التعريف شرحاً وافياً، ومثل له، ونقل عبارات المطول، والمختصر، والأطول، والمفتاح وغيرهم.

ثم تحدث عن العلاقة وشروطها، وأوضح بأن المجاز موضوع بالوضع النوعى لا الشخصى، قال: «والعمدة فى ذلك الاستقراء وهو المختار». وهو متأثر بالتفتازاني.

ثم بين الرأى المخالف: وهو أنه يلزم فى آحاد المجازات أن تنقل بأعيانها عن أهل اللسان، وأوضح بأن ذلك باطل وغير منظور إليه لعدم الاعتداد به.

ثم انتقل إلى الكلام عن العلاقة الصورية بين الحقيقة والمجاز المرسل،

وقد أسهب في هذا النوع من المجاز فقال: «اعلم أن العلماء حصروا بالإستقراء طرق الاتصال في خسة وعشرين نوعاً:

#### 1 - السبية :

نحو «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أي صلوها.

#### 2 - المسبية:

كقول الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقل سمى الخمر إثباً، لكونه مسبباً عنها

#### 3 - الكلية:

كقوله تعالى: ﴿ يجعلون أصابعهم فى آذانهم ﴾ (١) أى أناملهم، والقرينة امتناع جعل الأصبع فى الأذن عادة.

وقال بعضهم: لا مجاز هنا؛ لأن نسبة بعض الأفعال إلى ذى أجزاء تنقسم يكفى فيه نسبته إلى بعض أجزائه، كها يقال: دخلت بلدة فلان، . . . ومسحت بالمنديل، وههنا الجعل في الأذان إلى الأصابع صحيح، حقيقة لا مجاز باعتبار نسبته لبعض منه وهو الأنملة؛ لأنها بعض من الأصابع، فلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد.

ويجوز أن يكون التجوز في الإسناد: وأن يكون على حذف مضاف: أي أغلة أصابعهم.

#### 4 \_ الجزئية:

كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيءَ هَالَكُ إِلَاوِجِهِهُ﴾ (2) أَى ذَاتُه. وذكر شروط ذلك، وأكثر من الشواهد والأمثلة لتوضيح الفكرة. وتحدث عن الإنشاء وخروجه عن حقيقته إلى مجازه، ومثل لذلك.

<sup>(1)</sup> الآية: 19: البقرة.

<sup>(2)</sup> الآية: 88: القصص.

ونكتفى بهذا القدر لبيان المراد خوفاً من التكرار، ومن أراد مزيداً من الإيضاح والتفصيل فليرجع إلى الأصل.

هذا وبين أن العلاقات يجوز اجتماعها باعتبارات، فإطلاق المشفر على شفة الإنسان يجوز أن يكون استعارة عند قصد التشبيه، وأن يكون مجازاً مرسلاً عند عدم قصده، والعلاقة التقييد والإطلاق، ولا بد من ملاحظة هذه العلاقة.

ثم انتقل يتكلم عن القرينة، وعرفها بتعريف التفتازاني، وقسمها إلى قسمين:

- 1 ـ قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له اللفظ.
  - 2\_قرينة معينة للمراد.

قال العصام في الرسالة الفارسية: «والأولى شرط في تحقق المجاز، والثانية ليست شرطاً في تحققه بل في استعماله وقبوله عند البلغاء، فإن فقدت كان مردوداً إلا أن يتعلق بعدم ذكر المعينة غرض كالتعميم لتذهب نفس السامع كل مذهب، فيكون مقبولاً حسناً (1).

ثم فرّق بين المجاز والكناية متابعاً في ذلك الخطيب وسعد الدين التفتازاني، وأورد آراء العلماء في الكناية:

- 1 ـ إنها واسطة بين الحقيقة والمجاز، وعلى ذلك مشى الخطيب القزويني.
- $^{(2)}$  المفتاح في المنتاخ في المنتاخ في المفتاح في المفتاح في المفتاح في المفتاح في التلويح في التلويح في التلويح في التلويع في
- 3\_إنها مجاز، وعليه درج الطرودى فقال: «وتسميتها كناية أى مع كونها مجازاً لا بعد فيه، إذ لا مانع من شيوع بعض أقسام الشيء باسم خاص

<sup>(1)</sup> أنظر الرسالة الفارسية للعصام اللوحة: 7 مخطوطة.

<sup>(2)</sup> أنظر الإتقان للسيوطي جـ 41/2.

<sup>(3)</sup> أنظر المفتاح ص 189.

<sup>(4)</sup> راجع التلويح للتفتازاني 72/1.

كالتغليب والمشاكلة فإنها من المجاز المرسل كما حققنا كلاً في رسالة خاصة.

ثم عرف الكناية بتعريف القزويني، وبالمعنى المصدرى أيضاً، وشرح التعريف شرحاً وافياً، ثم ذكر أقسامها:

1 ـ كناية مقصود بها صفة نحو طويل النجاد، كناية عن طول القامة.

2 ـ كناية مقصود بها موصوف مثل «بحيث يكون اللب والرعب والحقد» كناية عن القلب.

3\_ كناية مقصود بها نسبة نحو قول زياد الأعجم:

إن السماحة والمسروءة والنسدى في قبة ضربت عن ابن الحشرج وأوضح بأن المراد باللازم والملزوم: التابع والمستتبع كما هو اصطلاح أرباب الجدل والمنطق.

وقسم اللوازم عند المناطقة إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ اللازم الذهني والخارجي.

2\_اللازم الذهني فقط.

3 ـ اللازم الخارجي فقط.

ومثل لذلك، وبين أن المعتبر فى دلالة الالتزام اللازم الذهنى فقط. وإنما لم يعتبر البيانيون اصطلاح المناطقة لما يلزم عليه من خروج كثير من المجازات والكنايات، وقد أوضح ذلك بالأمثلة.

ثم انتقل يتكلم عن نكت الكناية، وهى كثيرة، ومثل لها، ووضحها توضيحاً شافياً، وتحدث عن التعريض، وعرفه على مذهب الخطيب، وابن الأثير، والراغب الأصفهان، والإمام الطيبى، والخطابي.

وأوضح الفرق بينه وبين الكناية ومثل لذلك.

وأورد عبارة الخطيب، والتفتازاني، في تفسيرهما لعبارة السكاكي بأن التعريض قد يكون كناية، وقد يكون مجازاً.

ونقدهما نقداً لاذعاً راداً عليهما بعبارة السيد الجرجاني بقوله: والتعريض قد يكون على طريق الكناية في أن يقصد به المعنيان معاً.

وقد يكون على طريق المجاز بأن يقصد به المعنى التعريضي فقط، مثل آذيتني فستعرف. وتكلم عن الإشارة والتلويح متأثراً بالسكاكي.

ثم انتقل يتحدث عن الاستعارة المفردة، وعرفها بما عرفها به الخطيب القزويني، وشرح التعريف شرحاً وافياً، وفرق بينها وبين المجاز المرسل ومثل لذلك. وبين الاستعارة والكذب.

وبين آراء العلماء في الاستعارة، هل هي مجاز لغوى أو عقلى؟ موضحاً ذلك توضيحاً شافياً بالدليل والمثال.

ثم ذكر أن الاستعارة تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:

1 ـ تنقسم باعتبار الطرفين، إلى:

أ ـ وفاقية .

ب \_ عنادية .

وعرفها بتعريف السعد، ومثل لها بقوله تعالى: ﴿أَو من كَانَ مِيتًا فَأَحِينَاهُ﴾(أ) وأورد عبارة الكشاف في تفسير الآية. وعبارة «الكشف للكشاف للإمام الطيبي». فقال: «وفي الآية استعارتان تمثيليتان، وتشبيه تمثيلي».

أما الاستعارة الأولى: فبيانها ما قال: مثل الذى هداه الله بمن كان ميتاً فأحييناه.

والثانية: مثل من بقى على الضلالة كالخابط في الظلمات منها.

والاستعارة الأولى بجملتها مشبه، والثانية مشبه به، نحوه في

<sup>(1)</sup> الأنعام الآية: 122.

التشبيه (1): ﴿أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً ﴾ (2)، ثم ناقش عبارة الزخشري، وأيد رأيه.

ثم قسم العنادية إلى:

أ\_ تهكمية.

ب ـ تمليحية.

وعرفهما ومثل لهما.

وذكر عبارة ابن كمال باشا فى تفسيره للبيضاوى، ونقد الزنخشرى فى «البشارة» ثم فرق بين التلميح والتمليح، ونقد من سوى بينها نقداً لاذعاً، ثم عرف التلميح وذكر أقسامه، ومثل له، وحصره فى قوله: والتلميح: إما فى النظم، أو فى النثر، والمشار إليه فى كل منها:

إما أن يكون قصة أو شعراً، أو مثلاً فالأقسام ستة.

2\_ وباعتبار الجامع إلى:

أ ـ داخلية .

ب ـ خارجية.

3\_ وباعتباره أيضاً إلى:

أ\_ عامية.

ب ـ خاصية.

وعرّف كل قسم ومثّل له وبينّ أسباب الغرابة وناقشها.

وتابع التفتازاني في مطوله، فذكر ثلاثة أسباب للغرابة، وخالف الخطيب القزويني في عدم ذكره للسبب الرابع، وهو الغرابة في وجه الشبه وقد ذكره الخطيب.

4\_ وباعتبار الطرفين إلى ستة أقسام: وذكر وجه الحصر بقوله:

<sup>(1)</sup> أي التمثيلي.

<sup>(2)</sup> الآية: 18: السجدة.

«وقد بان بما تقدم أن الطرفين إن كانا حسيين، جاز في الجامع أن يكون حسياً، أو عقلياً، أو بعضه حسى وبعضه عقلي».

ومثل لذلك بأمثلة شروح التلخيص، وأوضح أن السكاكي أهمل القسم السادس لدخوله فيها تقدم.

ثم نقل إلينا عبارة الإمام عبد القاهر في أسرار البلاغة، وأوضح أن الاستعارة تنقسم إلى:

1 - تحقيقية .

2\_ وتخييلية، على رأى عبد القاهر الجرجاني.

ـ وباعتبار اللفظ تنقسم إلى:

أ\_ أصلية.

ب ـ تبعية.

6\_ وباعتبار آخر تنقسم إلى:

أ\_ مرشحة.

ب \_ مجردة.

جــ مطلقة.

### الفريدة الثانية

قسم الاستعارة إلى:

أ\_أصلية.

ب ي تبعية.

وعرف كلاً منها بتعريف القزويني، وشرح التعريف ومثل لكل منها موضحاً سر التسمية لها، مبيناً مواضع التبعية في الأفعال، والمشتقات، والحروف، ذاكراً آراء العلماء في كل ذلك.

ثم تكلم عن الاستعارة في الأعلام الشخصية، والضمائر، وأسهاء

الإشارة، موضحاً آراء علماء البيان فيها، وهل هي أصلية، أو تبعية؟ ممثلًا لذلك.

وقد أفاض الحديث في استعارة المشتقات باعتبار مادتها، أو هيئتها، أو النسبة.

وتكلم عن الاستعارة في المنسوب، والمصغر، والمثنى، والجمع، وحرر الحلاف في ذلك، وأوضح آراء العلماء فيه بما لا يجتاج إلى مزيد إيضاح.

وبين أن السكاكى أنكر التبعية وردها إلى الاستعارة بالكناية، كما أنكر المجاز العقلى ورده إلى المكنية قال فى المفتاح: «ليس فى كلام العرب مجاز عقل» (1) وقد أبطل هذا القول، وبين بالدليل أن المجاز العقلى ليس من مخترعات السكاكى، بل سبقه إلى ذلك الزخشرى فى كشافه (2) عند قوله تعالى: ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾ (3) ثم نقل كلام الإمام الطيبى شارح الكشاف، قال: «ليس من مخترعات السكاكى: بل هو قول قد قيل: وذهب إليه وإن راميه خابط فى الظلهاء»، كما أبطل قول السكاكى بالدليل إنكاره للتبعية.

ثم ذكر ملابسات المجاز العقلى. وناقشها، ووجهها توجيه العالم المدقق. وتكلم عن قرينة المجاز العقلى، وقسمها إلى أقسامها الثلاثة:

- 1\_ لفظية.
- 2\_ معنوية.
- 3\_ عادية.

ومثل لكل ذلك تمثيلًا يفصح عن المراد، وبين الغرض المقصود.

ثم تحدث عن متعلق معنى الحروف عند العلماء، ومثل للاستعارة فى الحروف، ووجهها وناقشها وأكثر من الشواهد فى هذا الموضوع موضحاً معانى

<sup>(1)</sup> أنظر المفتاح ص 189.

<sup>(2)</sup> أنظر الكشاف جد 367/1 وبيروت.

<sup>(3)</sup> الآية 58 آل عمران.

«لعل» في اللغة العربية، مستشهداً لذلك بقول السيد في حاشيته على الكشاف، والكفوى في كلياته، والتفتازاني، والجمهور، وابن قتيبة الدينوري.

ثم وضح معنى التبعية في الأفعال، والمشتقات، والحروف، مبيناً آراء العلماء في ذلك.

ثم تكلم عن قرينة الاستعارة التبعية، قال: «ومدار قرينة التبعية في الفعل وما يشتق منه:

- 1 ـ إما على الفاعل.
- 2\_ أو على المفعول.
  - 3 ـ أو المفعولين.
  - 4\_ أو المجرور.
- 5\_ أو الجميع، على أن يكون كل منها قرينة مستقلة.
- 6\_ وقد تكون حالية، وقد استشهد لذلك مبيناً القرينة والشاهد.

### الفريدة الثالثة

هذه الفريدة خاصة بتقسيم السكاكي، الاستعارة إلى:

- 1 \_ تحقيقية حسية أو عقلية إذا كان المستعار له محققاً حساً أو عقلًا.
- 2 ـ تخييلية إذا لم يكن المستعار له محققاً حساً أو عقلًا بل صورة وهمية متخيلية عضة. وهي من التصريحية عنده، وذكر بيت الهذلي وشرحه شرحاً وافياً.
  - 3\_ محتملة لهما وأنشد بيت زهير ووجهه توجيهاً سليهاً مبيناً الشاهد فيه.

## الفريدة الرابعة

وفى هذه الفريدة تحدث فيها عن الاستعارة، وقسمها باعتبار غير الجامع والطرفين إلى:

1 - مجردة:

وعرفها بتعريف التفتازاني.

#### 2\_ مرشحة:

وعرفها وشرح التعريف وبين أصل وضعه فى اللغة وخروجه إلى المجاز. وبين أن الترشيح أبلغ من التجريد، والإطلاق أبلغ من التجريد.

#### 3 \_ مطلقة:

وعرفها، ومثل لكل منها مناقشاً الأمثلة والشواهد، ومبيناً موضع الاستشهاد فيها، وقد شرح بيت زهير شرحاً أدبياً ولغوياً: لدى أسد... البيت ناقلاً آراء شراح المعلقات، مبيناً آراء النقاد في مدلول المعلقات وسر تسميتها، ثم بين أن الترشيح إنما يكون بعد تمام القرينة، ولهذا لا تسمى قرينة المكنية ترشيحاً.

## الفريدة الخامسة

هذه الفريدة متعلقة بما قبلها، وقد بين فيها أن الترشيح:

- 1 \_ يجوز أن يكون باقياً على حقيقته. نحو رأيت أسداً وافى البداثين عظيم الثدين.
  - 2\_ وأن يكون استعارة، مثل قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾(١).
- 3 وأن يكون مجازاً مرسلًا، ﴿واعتصموا بحبل الله ﴾ والعلاقة الإطلاق، وكذا التجريد:
  - 1\_ يجوز أن يكون باقياً على حقيقته.
    - 2 ـ وأن يكون استعارة.
  - 3 ـ وأن يكون مجازأ مرسلًا، قاله الفاضل الغنيمي.

ثم قال: واعلم أن كلام الكشاف، وكلام حواشيه صريح في أن «اعتصموا» إن كان مستعاراً لا يكون ترشيحاً؛ لأنهم قابلوا بينها، وعلى هذا مشى التفتازاني. وذكر أبو السعود جواز اجتماع الاستعارة والترشيح.

<sup>(1)</sup> الآية: 103: آل عمران.

وأوضح الشيخ البدر زيتونة في تفسيره «مطالع السعود» أن للترشيح ثلاثة أنواع:

- 1 ـ ما يراد به حقيقته.
- 2\_ وما هو استعارة في نفسه حسنة مع أنه ترشيح .
- 3 ـ وما هو استعارة تابع لاستعارة أخرى ولولاها لم يحصل ، وخير الأمور عبارة أوسطها . وهذا القسم أعجبها لتقاطر ماء الفصاحة فيه ، وقد نقل عبارة الكشاف ثم أتبعها بعبارة شارحة الإمام الطيبى ، قال : والحاصل : أن قوله ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ (1) :
  - 1 \_ إما استعارة تمثيلية، بأن شبهت الحالة بالحالة.
  - 2\_ وإما استعارتان مترادفتان والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية.
- 3\_وإما أن تكون الاستعارة في الحبل، عن طريق التخيل أو التحقيق، ويكون الاعتصام ترشيحاً لها، والقرينة إضافة الحبل إلى الله.
- 4 وإما أن يكونا استعارتين غير مستقلتين، بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية، وفي الاعتصام تخييلية، لأن المكنية مستلزمة للتخييلية.
   وقد أكثر من الشواهد في هذا المقام وحللها تحليلًا وافياً بالغرض.

## الفريدة السادسة

هذه الفريدة خاصة بالمجاز المركب، وعرفه بتعريف التفتازاني، وشرحه شرحاً وإفياً، وقسمه باعتبار العلاقة إلى:

- 1\_استعارة تمثيلية، وعرفها ومثل لها، وبين أن التمثيلية تكون في المصرحة والمكنية. ومثل لها بقوله تعالى: ﴿ أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار﴾ .ثم استشهد بكلام الـزيخشري، وأورد عبارته في الكشاف<sup>(2)</sup>.
- - (2) راجع الكشاف جـ 4: 121 بيروت.

يسمه بهذا الاسم، ثم بين رأى التفتازان بأن المجازات المركبة كثيرة كالأخبار المستعملة فى الإنشاءات وعكسها، فلا وجه لحصر المجاز المركب فى التمثيلية، لأن الواضع كها وضع المفردات لمعانيها بحسب الشخص، كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع.

ثم نقل عبارة ابن كمال باشا في رسالة المجاز فقال:

### أقسام المجاز أربعة:

الأول : أن يكون المنقول لفظاً مفرداً والنقل عما وضع له وضعاً شخصياً، وهو مجاز مفرد.

الثانى : أن يكون المنقول لفظاً مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً شخصياً، وهو مجاز مركب.

الثالث : أن يكون المنقول لفظاً مفرداً، والنقل عما وضع له وضعاً نوعياً، وهو مجاز بحسب البناء.

الرابع: أن يكون المنقول لفظاً مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً نوعياً، وهو مجاز بحسب الهيئة التركيبية، كقوله تعالى: ﴿ رب إن وضعتها أنثى ﴾ (1) فهى موضوعة للإخبار، وقد استعيرت لإنشاء إظهار التحسر.

هذا وقد أورد تلك المناظرة العظيمة التي جرت بين السعد التفتازانى والسيد الجرجانى في جواز اجتماع التمثيلية والتبعية أو في عدمه في مجلس تيمورخان بسمرقند.

#### وخلاصتها:

ان التفتازاني جوز ذلك ممثلاً بقوله تعالى: ﴿ أُولئك على هدى من ربهم ﴾ (²) .

<sup>(1)</sup> الآية: 36: سورة مريم.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: الآية: 5.

#### أما التبعية:

فلجريانها في الاستعلاء الذي هو متعلق معنى «على» أولاً، وتبعية في «على».

#### وأما التمثيلية:

فلأن كلًا من طرفى التشبيه حالة منتزعة من عدة أمور؛ لأن المشبه تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به. والمشبه به حال من اعتلى الشيء وركبه.

#### واعترض عليه السيد:

بأن الإفراد في التبعية ينافي التركيب في التمثيلية.

#### وأجاب السعد:

بأن انتزاع كل من طرفى التشبيه من عدة أمور لا يوجب تركبه بل يقتضى تعدداً في مآخذه.

ورد السيد: بأمور مبسوطة في المطول أكثر من حاشية الكشاف، وكان النصر في جانبه لأسباب سياسية. وتعقبه المولى خسرو برسالتين<sup>(1)</sup> في هذه المسألة انتصر فيهما للسعد.

وقد أورد في الآية المتقدمة، رأى أبي السعود، ورأى أستاذه البدر زيتونة في «مطالع السعود»، ورأى الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي، قال الشهاب<sup>(2)</sup>: فذهب الفاضل المحقق إلى جوازه متمسكاً بما صرح به العلامة في مواضع من كشافه كما صرح به هنا<sup>(3)</sup>.

وقد سبقه إلى ذلك الطيبى، وقال: إنه مسلك الشيخين: الزمخشرى والسكاكي.

<sup>(1)</sup> أحدهما «مسالك الخلاص في مهالك الخواص» مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم الإيداع 308 بلاغة.

<sup>(2)</sup> أنظر حاشية الشهاب الخفاجي جـ 245/1.

<sup>(3)</sup> أنظر الكشاف جـ 43/1 بيروت.

ولم يرتض المدقق في الكشف، وأوّل ما في عبارتهم، وتبعه فيه السيد، وشنع على الفاضل حتى «كأنه أبو عذرته». وهي المعركة العظمى التي عقدت لها المجالس، وصنفت فيها الرسائل، مما هو أشهر «من قفا نبك» ثم بين أن الاستعارة التمثيلية مثار فرسان البلاغة.

هذا وقد تكلم عن التشبيه . فعرفه ، وبين أركانه ، وأغراضه ، وبعض أقسامه ، فقسمه إلى مفرد ومركب وعرفها ومثل لها. وفرق بين المركب والمتعدد ومثل لذلك . وقسمه إلى تمثيلي وغير تمثيلي .

وعرف التمثيلى بتعريف السكاكى، وأورد عبارة عبد القاهر الجرجانى ورأيه فيه. وأوضح الفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة، وتحدث عن التشبيه المقلوب مبيناً مراتب التشبيه في القوة والضعف.

# العقد الثانى فى تحقيق معنى الاستعارة بالكناية

تكلم عن الاستعارة بالكناية بمعناها العام، فقال: اتفقت كلمة القوم على أنه إذا شبه أمر بآخر من غير تصريح بشيء من أركان التشبيه سوى المشبه ودلّ على ذلك التشبيه بما يخص المشبه به كان استعارة بالكناية.

ثم شرح التعريف شرحاً وافياً محاولاً تطبيق المذاهب المختلفة على التعريف السابق؛ لأن علماء البيان اختلفوا في تفسير الاستعارة بالكناية، وذهب كل مذهبه الذي يرضيه.

# الفريدة الأولى

هذه الفريدة خاصة ببيان مذهب السلف، والمراد بهم علماء البيان الذين تقدموا السكاكي، وبعد أن بين معنى مذهب السلف لغة، عرفها بتعريف التفتازاني في مطوله، وشرح التعريف. وبين أن المناسبة واضحة في تسميتها استعارة، فلأنها لفظ المشبه به المحذوف المستعار المشبه.

وأما تسميتها مكنية فلأن الكناية لغة الخفاء، والتشبيه فيها مخفى سوى المشبه. وأوضح أنها مجاز لغوى على مذهبهم، وأن لفظ المشبه مستعمل فى حقيقته. ومثل لها ببيت الهذلى:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وين محاسن مذهبهم، وأسباب ترجيحه:

1 ـ أنَّها أقرب إلى الضبط؛ لأنها كلها تصريحية أو مكنية لفظ المشبه به المستعار للمشه.

2\_مبنية على مناسبة لغوية.

3\_ لها مستند من كلام السلف، وكفى شاهداً لقوته أن صاحب الكشاف دمب إليه في قوله تعالى ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (1).

وبين أن هذا المذهب هو المختار للأسباب المتقدمة الذكر. وأورد عبارة الكشاف، ويس، والتفتازان، والخطيب القزويني.

### الفريدة الثانية

فى هذه الفريدة بين مذهب السكاكى فى المكنية، وعرفها بتعريفه فى المفتاح، وهى مجاز لغوى عنده، وليست هناك مناسبة فى تسميتها استعارة، لأن المشبه «المنية» ستعمل فى حقيقته على المذهب المختار.

ثم بين أن السكاكى اختار رد التبعية إلى المكنية يجعل قرينتها استعارة بالكناية وجعل التبعية قرينتها. مثل نطقت الحال بكذا، عكس مذهب الجمهور تماماً. وإنما اختار ذلك تقليلاً للأقسام؛ لأنه أقرب إلى الضبط وهذا يتفق مع عقلية السكاكى.

### واعترض عليه الإمام الطيبي بأمور:

1 ـ قد يكون تشبيه المصدر هو المقصد الأصلي، والواضح الجلي، ويكون ذكر

<sup>(1)</sup> الآية: 27: البقرة.

المتعلقات تبعاً ومقصوداً بالعرض، فالاستعارة حينئذ تكون تبعية كها في قوله:

تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم فى الأجفان أيقاظا فالتشبيه إنما يحسن أصالة بين هبوب الرياح عليها وبين القرى، ولا يحسن الشبه ابتداء بين الرياح، والمضيف.

2-قد يكون التشبيه في المتعلق غرضاً أصلياً وأمراً جلياً، ويكون ذلك الفعل واعتبار التشبيه فيه تبعاً، فحينئذ يحمل على الاستعارة بالكناية، كقوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (١) فإن تشبيه العهد بالحبل مستفيض مشهور.

3 ـ وقد يكون التشبيه في مصدر الفعل وفي متعلقه على السواء، فحينئذ جاز أن يجعل استعارة تبعية، وأن يجعل مكنية كها في قولك نطقت الحال. فظهر أن ما اختار السكاكي من الرد مطلقاً مردود.

هذا وقد صرح السكاكى بأن الإستعارة فى الفعل لا تكون إلا تبعية، وإن نطقت «استعار للأمر الوهمى» فيلزمه التسليم بالتبعية، لأنه قد اعترف بها.

واعترض عليه في تعريفه للمكنية وجعل المشبه مجازاً لغوياً. وقد دفع هذا الاعتراض العصام في رسالته الفارسية، وقد أطال في مناقشة مذهب ووضحه توضيحاً كاملًا.

### الفريدة الثالثة

استهل هذه الفريدة بترجمة للخطيب القزويني، ثم بين مذهبه في المكنية، وعرفها بتعريف، وبناء على هذا التعريف لا مناسبة لتسميتها استعارة، وليست من قبيل المجاز؛ لأنها فعل من أفعال المتكلم.

وجماع القول على مذهبه أن المكنية والتخييلية عنده أمران معنويان غير

<sup>(1)</sup> الآية: 27: البقرة.

داخلين في تعريف المجاز، وفعلان من أفعال المتكلم، فلا يوصفان بحقيقة ولا مجاز. ولفظ المنية، والأظفار حقيقة لغوية في بيت الهذلي. وهما متلازمان، وإثبات لازم المشبه به للمشبه إلى المجاز العقلي أقرب على مذهبه.

وينقسم اللازم إلى قسمين:

1\_ما يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه، نحو وإذا المنية أنشبت أظفارها.

2\_ما يكون به قوام وجه الشبه في المشبه به، مثل قول العتبى: ولئن نطقت بشكر بـرك مفصحاً فلسـان حـالى بــالشكـايــة أنـطق

### مذهب العصام

تكلم عن رأى العصام فى الاستعارة المكنية، وبين أنها من فروع التشبيه المقلوب قال الزيبارى: كأنها مبنية عليه، فيستعار اسم المشبه «المنية» الذى كان مشبها به فى التشبيه المقلوب، للمشبه به الذى كان مشبها فى التشبيه المقلوب «السبع» فيكون غاية فى المبالغة فى كمال المشبه فى وجه المشبه، وفيه إياء إلى أن المشبه أقوى من المشبه به، حيث استحق أن يستعار منه اسمه للمشبه به. نحو أظفار المنية نشبت بفلان.

فالمراد بالمنية السبع حقيقة لا ادعاء.

ويجعل الكلام كناية عن تحقق الموت مستقبلًا.

فالقرينة للاستعارة لفظية، وهي الأظفار المضافة للمنية.

والقرينة للكناية حالية، وهي عدم وجود السبع عند فلان وقت التكلم بهذا الكلام.

فتكون هذه الكناية من جملة الكنايات الخالية عن تحقق المعنى الحقيقى فلم تجز إرادته.

فلا تجوز فى الأظفار، ولا فى إضافتها إلى المنية، لا لغويّاً، ولا عقلياً على مذهبه. ووجه تسميتها استعارة بالكناية فى غاية الوضوح، لحملها على المعنى الاصطلاحى لها.

ونقد العلامة يس هذا المذهب بقوله: إنه يلزم عليه أن يكون المشبه به مذكوراً في المكنية ، وذلك عكس ما اتفق عليه القوم .

ثم نقده أيضاً الفاضل الدمنهوري بأمور:

1 - منها : إذا كان المركب كناية فلا حاجة إلى الاستعارة في لفظ المنية .

2 ـ إن الاستعارة بالكناية ليست من فروع التشبيه المقلوب بل من التشبيه الأصلى.

3 ـ المراد بالمنية الموت قطعاً... الخ.

## الفريدة الرابعة

تكلم فى هذه الفريدة فى المشبه فى الاستعارة بالكناية، هل يجب ذكره بلفظه الموضوع له بلفظه الموضوع له العضوع له الحواز أن يشبه شىء بأمرين ويستعمل لفظ أحدهما فيه، وهذه استعارة تصريحية.

ويثبت له من لوازم الآخر، وهذه تخييلية، وبذلك اجتمعت المصرحة والمكنية. مثل قوله تعالى: ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ (١). فالمشبه في الأية غير مذكور بلفظه الموضوع له، وهو أثر الضرر، والمشبه به في المصرحة اللباس بجامع الاشتمال، وفي المكنية الطعام المر البشع بجامع الكراهية في كل.

وإثبات الإذاقة للمشبه تخييل. ففى الآية استعارتان: تصريحية، ومكنية كما ترى، وعلى ذلك ذهب صاحب الكشاف، قال: فعلى هذا تكون الإذاقة عنزلة الأظفار للمنية.

هذا وقد أورد رأى التفتازاي في الآية، وبين أن فيها استعارة واحدة

<sup>(1)</sup> الآية: 112: النحل.

تصريحية مجردة . وذلك في مبحث الاستعارة المجردة ، وفي موضع آخر (1) بين أن في الآية استعارتين تصريحية ومكنية ، هذا وقد وضح رأى التفتازى ، والحفيد ، والشيخ يس ، والعصام .

وخلاصة القول: أن المشبه في المكنية يجوز أن يكون مجازاً على مذهبي الحطيب والسلف، وعلى مذهب السكاكي كذلك، إن صحت الاستعارة من المستعار وهو المنية، فإنها مجاز عنده. وإن لم تصح (2) الاستعارة من المستعار فلا يكون مذكوراً بلفظ المجاز. ثم بين أن المجازيبني على المجاز، وذلك شائع عند الأصوليين وأرباب المعاني، ويكون بمرتبتين، وبمراتب، وذلك مثل قوله تعالى ﴿ أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم ﴾ (3). ونقل رأى الزركشي في بحر الأصول فالأقسام أربعة:

- 1\_ مجاز مرسل مبنى على مثله.
  - 2 ـ أو على استعارة.
  - 3 ـ واستعارة مبنية على مثلها.
    - 4 ـ أو على مجاز مرسل.

وقد وضح هذه الأقسام بأمثلة نقلها عن الكشاف، وحواشيه، والمختصر للسعد، وبحر الأصول للزركشي<sup>(4)</sup>.

#### العقد الثالث

هذا العقد الأخير بين فيه قرينة المكنية. وما يذكر زائداً عليها من الترشيح وقد بين مذاهب العلماء وقسمها إلى خمس فرائد:

<sup>(1)</sup> أنظر فيض الفتاح جـ 181/4.

<sup>(2)</sup> راجع المفتاح ص 179.

<sup>(3)</sup> الآية: 26: الأعراف.

<sup>(4)</sup> أنظر مقدمة البرهان للزركشي.

# الفريدة الأولى

تحدث في هذه الفريدة عن مذهب السلف سوى الكشاف في التخييلية، وقد ترجم للزمخشرى ترجمة ضافية. وعرفها بتعريف المطول. ومثل لها ثم وضح ما يلى:

1- أن المجاز في إثبات لازم المشبه به للمشبه، فهي إلى المجاز العقلي أقرب.

2\_أن لفظ «الأظفار» في أنشبت المنية أظفارها، حقيقة لا تجوز فيه.

3\_ أن المكنية والتخييلية دائماً متلازمتان.

4\_فسر سر التسمية للاستعارة التخييلية.

5\_ثم فسر سر تسميته المكنية على اختلاف مذاهب العلماء.

6 ـ ما زاد على القرينة ترشيح للمكنية .

وأختم هذه الفريدة بأن مذهب الخطيب مثل هذا المذهب تماماً.

## الفريدة الثانية

في هذه الفريدة تكلم عن مذهب الزنخشرى في قرينة المكنية، وقد جوز أن يكون التخييل استعارة تحقيقية في بعض المواد، وهي المادة التي شاع فيها استعمال اللفظ الموضوع الملائم المشبه به في ملائم المشبه، مثل قوله تعالى: 

إستعمال الله (١) وإن لم يشع تكون القرينة تخييلية، نحو أنشبت المنية أظفارها.

قال التفتازانى: قد استفدنا منه أن قرينة المكنية لا يجب أن تكون تخييلية، بل تكون تحقيقية، وتخييلية، قال العصام: وجعل التحقيقية قرينة للمكنية قرينة ضعيفة ويستبعد كونها معتبرة عند البلغاء، قال الشيخ يس: لأن الظاهر من القرينة ما يكون من خواص المشبه به لفظ ومعنى، لا لفظ فقط.

ولذا أول العصام كلام الكشاف ناقداً للسعد والسيد في فهمها كلام الكشاف، قال:

<sup>(1)</sup> الآية: 27: البقرة.

- 1- يحتمل أن يكون مراد الزمخشرى من النقض بعد إثباته للعهد النقض الحقيقي، وهو كناية مركبة عن بطلان العهد.
- 2-أو يكون مراده من شاع استعمال النقض، أى الحقيقى فى مقام إفادة إبطال العهد، وهذه الإفادة بطريق الكناية المركبة أيضاً.
  - 3 أو في إظهار إبطال العهد بطريق الكناية المركبة أيضاً.

إذن فقرينة المكنية استعارة تخييلية أقرب إلى الضبط، وعليه مشى الطرودى، وابن كمال باشا فى حاشيته على البيضاوى قال: ومما يدل على بطلان مقال السعد قوله تعالى: ﴿واضمم إليك جناحك﴾ فإن فيه استعارة الجناح لليد، عارية عن استعارة الطير لشخص موسى عليه السلام.

هذا وقد وضح رأى الحموى، والإمام الطيبى فى حاشيته على الكشاف، والباعث الذى دعا أحمد الطرودى لجمع ومناقشة هذه الآراء والتعليق عليها ونقدها اختلاف العلماء فى فهم كلام صاحب الكشاف.

### الفريدة الثالثة

تكلم في هذه الفريدة عن مذهب السكاكي في التخييلية، وعرفها بتعريفه في المفتاح، وهي تصريحية عنده، وغير ملازمة للمكنية، وقرينة الاستعارة المكنية تخييلية عنده وتوجد التخييلية بدون المكنية على مذهب، وهو مذهب ضعيف لمخالفته لمذهب الجمهور. ولا يخفى ما فيه من التعسف، لخروجه عن المألوف.

فالسكاكى حافظ على إبقاء لفظ الاستعارة، فتخيل معنى يستعمل اللفظ فيه ولذا جعل المعنى المتخيل تابعاً للفظ المستعار، والمألوف أن يكون اللفظ تابعاً للمعنى، ولذا انتقد مذهبه وأخذ عليه مخالفته للمعتاد والمألوف، وليس هناك من داع لذلك سوى عقليته التي أغرمت بالحصر.

وفى آخر الفريدة تكلم عن مصطلحات علمية قيمة يحتاج إليها الطالب، والمتخصص: مثل: التعسف. التساهل. التسامح. التمحل. التعصب. التعنت.

## الفريدة الرابعة

هذه الفريدة خاصة بمذهب أبى الليث السمرقندى وهى ناشئة عن مذهب الزمخشرى ومبنية عليه وإن خالفه في بعض الصور.

وخلاصة مذهبه فى التخييلية كها قال أبو العباس أحمد مصطفى الطرودى: أن كلام صاحب الكشاف أعم من كلام أبى الليث السمرقندى لأنه يقتضى إبقاء رادف المشبه على معناه الحقيقى:

1 - فيها إذا لم يكن للمشبه رادف يشبه رادف المشبه به، كأظفار المنية.

2 - وفيها إذا كان مشبهاً، ولم يشع استعمال رادف بالمشبه به في تابع المشبه.

فكلام السمرقندى خاص بالأول، أما الثانى فهو استعارة عنده؛ لأنه لا يشترط الشيوع الذي اشترطه صاحب الكشاف.

قال الطرودى: ولا وجه لعدوله عن مذهب صاحب الكشاف؛ لأن الاستعارة فى الرادف لا بد لها من قرينة، ولا قرينة سوى الشيوع فالاحتمالات أربعة على مذهب أبي الليث السمرقندى:

1 ـ جميع أفراد التخييلية حقيقة، وهو مذهب السلف، والخطيب القزويني.

2 ـ إنقسامها إلى:

أ ـ مصرحة .

ب-حقيقة، وهو مذهب الزمخشري.

3 ـ إنقسامها إلى:

أ ـ تحقيقية .

ب ـ تخييلية ، وهو مختار السمرقندى والفرق بينها أنه لم ينقل عن الزمخشرى تسميتها بالتخييلية ، فيها إذا كان رادف المشبه به باقياً على حقيقته ، بخلاف أبى الليث فإنه أطلق عليها اسم التخييلية .

4-كون الجميع استعارة تخييلية، وهو مذهب السكاكي.

### الفريدة الخامسة

هذه هى الفريدة الأخيرة من العقد الثالث، وقد تكلم فيها عن الترشيح والتجريد للمكنية والتخييلية والمجاز المرسل والمجاز العقلى والتشبيه. فأوضح بأن ما زاد على قرينة التصريحية يسمى ترشيحاً كذلك ما زاد على قرينة المكنية من ملائمات المشبه به يسمى ترشيحاً مثل مخالب المنية نشبت بفلان فافترسته.

لأن الترشيح موضوع لمفهوم مشترك بينهما.

وبين أن الترشيح يكون للتخييلية على مذهب السكاكى؛ لأنها مصرحة عنده، ويكون للمجاز العقلي بذكر ما يلائم ما هو له.

ويكون للمجاز المرسل بذكر ما يلائم الموضوع له نحو «أسرعكن لحوقاً بي، أطولكن يداً». ويكون للتشبيه، بذكر ما يلائم المشبه به، مثل أظفار المنية الشبيهة بالأسد نشبت بفلان.

والفرق بين القرينة والترشيح: قوة الاختصاص بالمشبه به، فأيها أقوى اختصاصاً وتعلقاً بالمشبه به فهو قرينة وما سواه ترشيح.

واستظهر العصام أن ما يتنبه إليه السامع أولًا من الدلالة على المراد فهو قرينة، وما عداه ترشيح أو تجريد.

ويرى العصام أن تجعل جميع الملائمات قرينة فى مقام شدة الاهتمام والاعتناء. ثم بين أن التجريد يكون للتصريحية والمكنية وهو ما يلائم المستعار له، ويكون للمجاز المرسل، والتشبيه، وهو ما يلائم المعنى المجازى أو المشبه.

واختتم حديثه بأنه قد فرغ من تبييضه ليلة المولد النبوى الشريف سنة تسع وخمسين وماثة وألف للهجرة.

#### الخاتمة

استهل خاتمة كتابه بأبيات شعرية جادت بها قريحته، وبين أنه لخص فيها ما مضى مفصلًا ليسهل فهمه والرجوع إليه. كما ذكر فيها أشياء جديدة: ٠

- 1 تحدث عن وقوع المجاز في القرآن، وبين مذاهب العلماء في ذلك، وأكد بالدليل القاطع بأنه واقع لا محالة؛ إذ المنكر للمجاز في القرآن منكر لمحاسن اللغة.
- 2-ثم تكلم عن أبلغ الاستعارات، وبين أن أبلغ أنواع الاستعارات التمثيلية كها قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه ﴾ (١) ويليها المكنية صرح به الطيبي، لاشتمالها على المجاز العقلى، والمرشحة أبلغ من المجردة، والمطلقة، والتخييلية أبلغ من التحقيقية، والمراد بالأبلغية إفادة زيادة التأكيد، والمبالغة في كمال التشبه.
- 3- ذكر الأستاذ محمد زيتونة في مطالع السعود أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بالفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من جزئى الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر، ولا بد من استحضارها في الجمل استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ، ثم استعمال أفصحها وأنسبها واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال، وذلك حاصل في كلام الله تعالى، فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه، وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح والمليح والأملح، وأورد شواهد وأمثلة، وحللها مبيناً فيها الغرض المقصود.
- 4 ـ بين آراء العلماء في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في الذروة العليا من الفصاحة، وأن كله معجز.
- أ \_ فاختار أبو بكر الباقلاني المنع ، وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العليا .
- ب ـ واختار أبو نصر القشيرى وغيره التفاوت في الفصاحة ، وقال : لا ندعى أن كل ما في القرآن على أرفع الدرجات في الفصاحة .

د ـ وقال الصدر موهوب الجزرى: لو جاء القرآن كله فى الذروة العليا لكان على غير النمط المتبادر فى كلام العرب ، فلا تتم الحجة به ، ولا يظهر فيه إعجاز العرب ، ومعلوم أن كلام العرب جمع بين الفصيح والأفصح ، والقرآن نزل بلغة العرب فجاء مطابقاً لها .

### 5\_ثم عقد فصلاً احتوى على أربعة مطالب:

- أ ـ المطلب الأول: تكلم فيه عن تعديه المجاز، وهل المعتبر في الاستعارة تعدى المستعار له أو المستعار منه ؟ ومثل لذلك وبين آراء العلماء فيه .
- ب ـ المطلب الثانى: تحدث فيه عن المجاز على المجاز ، وأورد كلام ابن كمال باشا في شرح المفتاح ومثل له بالقريحة .
- جـ المطلب الثالث: تكلم فيه عن مجاز المجاز وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة، بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينها كقوله تعالى: ﴿ ولكن لا تواعدوهن سراً ﴾ (١) فإن السر مجاز عن الوطء أولاً لعلاقة الملازمة ، والوطء مجاز عن العقد لعلاقة المسببية.

#### والمعنى :

لا تواعدوهن عقد نكاح .

هذا وقد أورد طائفة من الشواهد وناقشها وذكر كلام النزمخشرى ووضحه، وكذا كلام الطيبي، والشيرازي.

- 5 المطلب الرابع: أوضح فيه الفرقة بين الاستعارة والتشبيه البليغ، وقد نقل كلام الكشاف برمته، وعقبه بكلام الإمام الطيبي شارح الكشاف، والراغب الأصبهاني ، والجوهري ، والسكاكي ، وعروس الأفراح، والحموى، والمصباح لبدر الدين بن مالك.
  - 6 ـ ثم عقد فصلاً قسم فيه الاستعارة بحسب الحسن والقبح إلى قسمين :

<sup>(1)</sup> الآية: 233: البقرة.

أ- قبيحة : وعرفها : بأنها هي التي تفضى إليها الضرورة ، ولم تفد فائدة زائدة على ما تفيده الحقيقة ، من بيان ، أو إيجاز مثل قول ابن أحمر :

غسادرن سهمه أعشى وغسادرته سيف ابن أحمر شكوى الزمان والكبد أراد أن يقول: تركني سهمه أعور فلم يمكنه لفساد الوزن.

ومن القبيحة قول بعض المولدين: اسفرى للعين يا ضرة الشمس.

كأنه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة .

ب ـ حسنة : وهى التى لم تفض إليها الضرورة ، وأفادت فائدة زائدة على ما تفيده الحقيقة من بيان ، أو إيجاز ، وروعى فيها جهات حسن التشبيه . مثل قول الفقيه أبي محمد الشقراطيسي :

والسرح بالشام لما جنتها سجدت شم الـذوائب من أفنانه الخضل وتسمية أغصان الشجر بالذوائب من أملح الاستعارات.

قال ابن الأثير في كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: كان أبو عمرو يروى: أن الاستعارة للشيء لما يقربه، ويليق به أولى من استعارته لما ليس منه في شيء، كقول أرطأة بن سهية:

فقلت لها يا أم بيضاء إنه هريق شبابي واستشن أديمي فقال هريق شبابي، لما في الشباب من الرونق، والنضارة التي هي كالماء. ثم قال واستشن أديمي، والشن: القربة اليابسة، فكانه صار شناً لما أريق ماء شبابه.

وقول طفيل الغنوى:

فوضعت رحلى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل جعل شحم سنامها قوتاً للرجل، وهذه كأنها حقيقة لشدة تمكنها.

ومنه قول الآخر:

طعن الصباح بسرمحه الغسف حتى أسال دماءها شفقا وتجلت الأكوان وابتسمت وتضوعت عن عنبر ورقا ومنهم من يستعير للشيء ما ليس منه، ولا إليه، كقول لبيد:

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذا صبحت بيد الشمال زمامها فاستعار للشمال يداً ، وللغداة زماماً.

وبعضهم يفضل ما كان من نوع بيت لبيد على ما تقدم.

ويقول: خير الاستعارة ما بعد، وعلم من أول وهلة أنه مستعار، فلم يدخله لبس. والصواب ما ذكر أولاً.

ولو كان البعد أفضل لما استهجن قول بشار:

وجدت رقاب الوصل أسياف هجرنا وقدت لرجل البين نعلين من خدى

وقيل: ما أهجن رقاب الوصل، ورجل البين، وأقبح استعارتها.

هذا وقد ذكر بيت أبي تمام الطائي:

لا تسقنى ماء الملام فإننى صب قد استعذبت ماء بكائى وأورد آراء النقاد وعلماء البيان فيه، ووضحها توضيحاً شافياً، ورد على من توهم أن قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ (١) من قبيل البيت المذكور، فقال: واعلم أن قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ ليس من قبيل البيت المذكور على ما توهمه الطائى نفسه، حيث نقل عن بعض ظرفاء أصحابه بعث إليه قارورة، وقال: ابعث لنا من ماء الملام، فقال في جوابه: ابعث لنا ريشاً من جناح الذل، حتى نبعث لك من ماء الملام. فشبه الإنسان عند ذله وتواضعه بإحدى حالتى الطائر «خفضه لجناحه عند إشفاقه على أولاده، وكذا عند تعبه ووهنه» على طريق الاستعارة بالكناية، وإضافة الجناح إليه قرينة المكنية، فإنها من الأمور الملائمة للحال المشبه بها.

ويجوز حمل الآية على الاستعارة التمثيلية.

وهذا الموضوع من الأمور المهمة التي بحثها النقاد قديماً وحديثاً، وقد اختتم المؤلف به كتابه ليضيف حسناً إلى محاسنه المتقدمة.

والحمد لله على الختام. انتهى القسم الدراسي.

الآية: 24: الإسراء.



# بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

((1) الحمد لله الذي شرف العلم في كل عصر ، وبكل مكان ، فرفع سمكه على كاهل من خصه بالعناية من عصبة الإيمان . ونصبه دليلًا على فهم منطوق كريم كتابه ، وسبيلًا لتدبر أسرار خطابه ، وهادياً إلى سبيل رشاده ، وقسطاساً مستقيماً لمقامى: العدل والإحسان.

هذا وإن واسطة عقده علم البلاغة، لا سيها فن البيان الذي طلع شمسه في سهاء المعارف، ففاق في أحكامه حكمة(2) اليونان(3)، فناهيك به

<sup>(1)</sup> في: جـ: «لك الحمد يا من شرح صدور الأثمة والأعيان».

<sup>(2)</sup> أى بلاغتهم وبيانهم، ويفهم من كلامه أن البيان العربي أصيل نابع من البيئة العربية، مستمد من الأدب العربي والقرآن الكريم.

<sup>(3)</sup> ذكر الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين جد 55/4: «أن البديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسان». وندرك أن الجاحظ نصب نفسه مدافعاً عن العرب واللغة العربية، ولذا لا يخلو مذهبه من مبالغة.

مفتاحاً لتأويل دقائق التبيان. كاشفاً عن وجوه إعجاز القرآن، وفي هذا فليتنافس المتنافسون مدى الأحقاب والأزمان) (1) فسبحان من شرح لفتح كنوزه صدر أولى الأذهان (2) . فنظموا(3) فرائد(4) عقوده في سلك التحرير (5)

ويرى الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه والنقد الأدبي الحديث، ص 160 وأن النقد الأدبي متأثر بالبيان اليوناني والفلسفة الإغريقية».

وإذا كان الجاحظ قد وصف الشعوبية والتعصب للعرب وللغة القرآن والأدب العربي وفإن الدكتور طه حسين قد وصف بأن الثقافة اليونانية ملكت عليه مشاعره حتى نسب كل فضيلة إلى أرسطو استمع إليه: قال الدكتور طه حسين في مقدمة نقد النثر وإذن لا يكون أرسطو المعلم الأول للمسلمين في الفلسفة وحدها، ولكنه إلى جانب ذلك معلمهم الأول في البيان، قال أستاذنا الدكتور بدوى طبانة في كتابه «دراسات في النقد الأدبي العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث، ص 266 المطبعة الفنية الحديثة: «فإن من التعسف ومجانبة القصد أن يقال إن ابن المعتز لم يكن أصيلاً في تأليفه «البديع» وأنه أخذه من اليونان، واقتدى بما كتبه أرسطو في كتابه الخطابة. . . لوجود الشبه في بعض الموضوعات التي عالجها الكتابان، ومع أن حنين بن إسحاق ترجم كتاب الخطابة، وتوفى سنة 296 هـ كان معاصراً لابن المعتز فليس ذلك دليلاً على ضرورة الاخذ أو نفيه».

أنظر مقدمة نقد النثر «مطبعة مصر» الالمبعة الرابعة سنة 1938م تحقيق الدكتور طه حسين.

أنظر البيان والتبيين جـ 55/4 ومطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة عقيق عبد السلام هارون، راجع وتحت راية القرآن مصطفى الصادق الرافعي ص 4/ الطبعة الأولى والمطبعة الرحمانية بمصر سنة 1926 هـ انظر علم البيان الدكتور بدوى طبانة ص 11 والمطبعة الفنية الحديثة .

- (1) ما بين القوسين ساقط في: ب،: ج.
- (2) في: ب: «لك الحمد يا من شرح صدور أفاضل الأعيان».
  - (3) في: جـ: «لنظم فرائد عقود البيان».
- (4) جمع فريدة: وهي الدرة الثمينة التي تحفظ في ظرف على حدة، ولا تخلط باللآليء، أنظر اللسان جـ 329/4 مادة (فرد) المطبعة الميرية سنة 1300 الطبعة الأولى.
- (5) السمط: «بكسر السين وسكون الميم» خيط النظم، وقلادة أطول من المخنقة كذا في القاموس جـ 379/2.

وسمط<sup>(1)</sup> البيان<sup>(2)</sup>.

( سقى أرواح الراسخين من سلسبيل (3) التحقيق وزنجبيل (4) التدقيق ، عزوجاً برحيق (5) التوفيق ) (6) فأضحت حداثق ذات بهجة وأفنان (7) . فتجلت (8) مخدرات عرائس المعانى ترفل (9) فى حلل بديع المبانى (10) ، مرشحة بنتائج (11) البرهان قطوفها دانية ، لهمم عالية (12) ، آنافآن (13) .

أحمدك اللهم حمداً يليق بجلالك، وأشكرك شكراً يوافى نعمك (14)، ويكافىء مزيد (15) أفضالك (16)، (على ما ألهمتنا وعلمتنا من لطائف البيان، وفهمتنا

<sup>(1)</sup> زاد في: ب: ج: ووفتح بصائر أولى العرفان، لتلقى وابل المعارف من خزائن الامتنان.

<sup>(2)</sup> سقط من: أ: ب: وفتقدمت أسرارهم بسابق العناية، فضلاً من الله المنان، فاينعت رياض قلويهم».

<sup>(3)</sup> السلسبيل: قال الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية السلامة كذا في اللسان جـ 366/13 مادة سلسل.

<sup>(4)</sup> الزنجبيل: في اللسان: الزنجبيل عما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان. والعرب تصف الزنجبيل بالطيب وهو مستطاب عندهم جداً جـ 332/13.

<sup>(5)</sup> الرحيق: في اللسان جـ 404/11: الرحيق من أسهاء الخمر معروف. قال ابن سيدة: وهو من أعتقها وأفضلها.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من: بوج.

<sup>(7)</sup> زاد في: جـ: «تبسم عن أزهار بديع المعاني من خمائل لطيف المباني».

<sup>(8)</sup> في: ب: وفتجلت لنا عرائس مخدرات، سقطت هذه العبارة من: ج.

<sup>(9)</sup> في: ب: درافلة،

<sup>101)</sup> زاد في: ب: جما الأبكار الغوان،

<sup>(11)</sup> زاد في: ب: «موشحة بدقائق التبيان» وفي: جـ: (موشحة بسواطع البرهان).

<sup>(12)</sup> زاد في: ب: و: جد: ومن أولى الأذهان،.

<sup>(13) ﴿</sup>أَنَافَأَنَّ سَقَطَ فِي: بُ و : ج. .

<sup>(14) ﴿</sup>يُوافِّي نَعْمَكُ ﴿ سَاقِطَةٌ فَيْ: بِ.

<sup>(15)</sup> في: ب: «مديد» وكذلك في: جـ.

<sup>(16) ﴿</sup>وَمُزَيِّدُ نُوالَكُ ﴿ سَاقَطَةً فَى: أَ.

من أسرار التبيان)(1), وأسألك أن تصلى وتسلم على خاتم أنبيائك، وسيد(2) أصفيائك، (خلاصة ولد عدنان)(3), من ألقت(4) إليه البلاغة مقاليدها، وانتهت إليه الفصاحة فكان الخاتم(5) لتأييدها (المخصوص بمعجزة القرآن)(6) متمم(7) مكارم الأخلاق على المنهج الأتم، وعمد الهمم من خزائن الفضل والكرم، وعلى آله وأصحابه عصبة الحق المبين، وعصام(8) الدين المتين، ما سجت الأحلام(9) في بحار البيان، وسجت الأقلام(10) في عاريب البنان.

#### وبعد:

فيقول العبد (11) الفقير إلى مولاه القوى القدير أحمد بن مصطفى الحنفى - حفه الله تعالى ووالديه (12) ومحبيه في الله بلطفه الخفى، وبره (13) الحفى - لما أنعم الله على بإقراء مختصر المعانى لمولانا سعدالدين (14) التفتازاني

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط في: ب وج. .

<sup>(2)</sup> في: ب: «وخلاصة» كذا في: ج.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب وجـ:

<sup>(4)</sup> في: جـ: «أخرت هذه العبارة».

<sup>(5)</sup> في: جـ: «فقام بتأبيدها».

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب: و: ج.

<sup>(7)</sup> في: ب: (مهد) كذا في: جـ.

<sup>(8)</sup> في: ب: (وأصحاب عصام الدين).

<sup>(9)</sup> في: ب: «أحلام النبلاء».

في القاموس جـ 342:4 مادة «سجا: سجا سجواً: سكن ودام» وفي اللسان جـ 92/19 مادة «سجا: «سجى: غطى».

<sup>(10)</sup> في: ب: ﴿أَقَلَامُ النَّبِهَاءِ».

<sup>(11)</sup> في: جـ: «العبد الحقير الفقير».

<sup>(12)</sup> زاد فی: جـ: ﴿وَفُرْيَتُهُۥ

<sup>(13)</sup> ما بين الخفي والحفي وجناس.

<sup>(14)</sup> ترجم له صاحب الكتاب، وستأتى، انظر ترجمته فى الدرر الكامنة جـ 119/5 البدر الطالع جـ 303/2، بغية الوعاة ص 391 والأعلام جـ 113/8.

ابنى ثلاث مرات<sup>(1)</sup>، أشرت عليها بقراءة رسالة الاستعارات للشيخ الإمام العلامة الهمام أبى الليث<sup>(2)</sup> السمرقندى، بشرحها للعلامة<sup>(3)</sup> المحقق، مولانا إبراهيم عصام، بوّاهما الله تعالى دار السلام.

لما<sup>(4)</sup> احتوت عليه من مباحث الاستعارات التي هي زبدة علم البيان، المطلع على نكت إعجاز القرآن<sup>(5)</sup>.

(i) أحدهما مصطفى بن أحمد الحنفى التونسى، عالم بالقراءات من أهل تونس، له «منحة المنان في قراءة حفص المفضل بالإتقان» مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «595».

وقد عثرت له على مخطوطات أخرى فى المكتبة الوطنية التونسية، منها «شرح منظومة الشيخ البهلول على متن الشيخ حسن الشرنبلالى» فى الفقه الحنفى «العبادات». رقم الإيداع «1668».

ومنها «مواهب الفتاح شرح نظم نور الإيضاح ونجاة الأرواح» والنظم للعلامة الطرابلسي رقم الإيداع «430» وهذا الكتاب في الفقه الحنفي.

راجع الشذرات جد 129/7. مسامرة الظريف للشيخ محمد السنوسى ص 87 وهي غطوطة تحت رقم «113» وموجودة في مكتبة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر بالقرجاني تونس.

- (2) فى: جـ: «أبى القاسم الليثى السمرقندى» يقول الأستاذ أحمد مصطفى المراغى فى كتابه تاريخ علوم البلاغة ص 166: هو أبو القاسم بن أبى بكر الليثى المعروف بأبى الليث السمرقندى، له حاشية على المطول، ورسالة فى الاستعارات، وهى المسماة بالسمرقندية وقد حازت القبول لدى العلماء، فوضعت لها الشروح والحواشى، ونظمها بعضهم، واختصرها آخرون... ولا يعلم بالضبط تاريخ وفاته، ولكن المعروف كانت فى النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى.
- (3) فى: جـ: «بشرحها لمولانا المحقق المدقق إبراهيم عصام» ترجم له صاحب المخطوطة ستأتى قريباً ص 126.
  - (4) في: جـ: ﴿ لَمَّا أَنَّهَا قَدَ احْتُوتَ ﴾ .
- (5) سقط فى: أ: و: ب: وولم تزل الأذكياء متنافسين فى تحقيق فرائد عقوده متسابقين إلى اقتناص أوابده وضبط قيوده، لا سيها ما حواه ذلك الشرح المزبور للعلامة المذكور، فمن ثم ترى مهرة الحذاق قد كحلوا بأثمد مداده الأحداق مقبلين على استخراج خبايا كنوزه واستكشاف إشاراته ورموزه».

# وقلت مرتجلًا وبأنفاسهم محتفلًا (١) (نهاية الصفحة رقم : (١) :

في سياء البيان بدراً منيسرا كار حبر<sup>(4)</sup> لحليها مستعيرا ما عقود الجمان (6) أمراً خطيرا؟ هيست في الأنسام جمساً غفيسرا وثناء عبلا الشريا شهيسرا هل سمعتم لمثل هذا نظيرا؟ فلقينا بذاك أمرأ عسيرا عند رفع الحجاب ملكاً كبيسرا ووعينا لَـذاك علماً غزيـرا)(الم (قوله: أشرقت: أي أضاءت، وفي نهاية ابن الأثير، وفي حديث ابن

1\_ (من سنا(2) السعد أشرقت فتجلت 2\_ فــذة(3) في كـمــالهـا فلهــذا 3\_ لـو رأيتم عفودهـا(5) لـرأيتم 4\_ عـاذلي<sup>(7)</sup> في غرامها لا تلمني 5\_ لسموقند نسبة وثراء 6\_ تعز لليث وهي حوراء<sup>(8)</sup> عدن 7\_كم سقتنا ضراب<sup>(9)</sup>كأس التجني 8\_ ثم جادت (10) فواصلت فشهدنا 9\_ وسقتنا رضامها(١١) فصحونها

- (1) ﴿وَبِأَنْفَاسُهُم مُحْتَفَلًا ﴾ ساقط في: ب.
- (2) السنا: بالقصر الضوء. وبالمد الرفعة والشرف، أنظر القاموس جـ 346/4، 347 مادة وسناء مطبعة مصطفى الحلبى.
  - (3) في اللسان جـ 37/5: الفذ: الفرد، والجمع أفذاذ وفذوذ.
- (4) في اللسان: الحبر والحبر: العالم ذميًّا كان أو مسلمًا جد 228/5 والمطبعة الميرية بولاق، سنة 1307 هـي.
  - (5) في اللسان جـ 288/4: العقد: الخيط ينظم فيه الخرز، وجمعه عقود.
  - (6) في القاموس جد 211/4: الجمان: كغراب اللؤلؤ. والواحدة جمانة.
    - (7) في اللسان جـ 464/13: العذل: اللوم ومادة عذل.
- (8) في القاموس جد 15/2: الحوراء: وأن يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها، وتستدير حدقتها، وترق جفونها، ويبيض ما حواليها».
- (9) في اللسان جـ 32/2: وضرب الفحل الناقة يضربها ضراباً نكحها، قال سيبويه: وضربها الفحل ضراباً كالنكاح، قال: والقياس ضرباً ولا يقولونه.
  - (10) في القاموس جـ 295/1: وجاد يجود جودة صار جيداً. وجاد وأجاد أتي بالجيده.
    - (11) في المصدر السابق: «رضب ريقها رشفه كترضبه».
      - (12)ما بين القوسين سقط في: ج.

عباس<sup>(1)</sup> «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت. وأشرقت: إذا أضاءت<sup>(2)</sup>. انتهى المراد منه). <sup>(3)</sup>

(ولما لاحت من بروج جمالها كاشفة عن نقابها لأكفائها، تلقتها همم الفحول بالشراء والقبول، واستخرجوا ما في مكنون سرها من القواعد والأصول) (4)، لا سيها الشرح المزبور للعلامة المذكور، غير (5) أنه بلغ في الإيجاز حد الألغاز بشاهد لفظة، وهو عد (6) الإيجاز من فضله كها قيل (7):

كأن الشريسا علقت في جبيسه وفي أنفه الشعرى وفي خده البدر (8) متأسياً بقول نحوى الزمان . أثير الدين أبي حيان (9). عليه الرحمة والغفران:

- (1) كذا في اللسان: جـ 39/12.
- (2) وفيه يقول: «فإن أراد في الحديث الطلوع، فقد جاء في حديث آخر، حتى تطلع الشمس «وإن أراد الإضاءة، فقد جاء في حديث آخر «حتى ترتفع الشمس» والإضاءة مع الارتفاع، راجع النهاية لابن الأثير جـ 464/2.
  - (3) ما بين القوسين ساقط في: ب وج. .
    - (4) ما بين القوسين سقط في: جـ.
  - (5) في: جـ: «لما أنه قد بلغ في الإيجاز».
  - (6) في: جـ: «وهو قوله: عد الإيجاز من فضله».
    - (7) (کیا قبل) سقطت من: ج. .
- (8) هذا البيت لأسيد بن عنقاء الفزارى، قاله فى ابن عم له يقال له عميلة ، وكان قوم من العرب أغاروا على نعم له فاستاقوها حتى لم يبتى له منها شيء، فأتى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي إنه قد نزل بعمك ما ترى، فهل من حلوب ؟ قال نعم يا عم، يروح المال وابلغ مرادك منه، فلما راح المال أعطاه شطره، فقال ابن عنقاء هذه القصيدة التي مطلعها:

رآن على ما بى عميلة فاشتكى نه إلى مالله حالى اسركسها جهر غلام رماه الله بالمال يافعان له سيميساء لا تشق على البصر ويعده البيت. السيمياء: الحسن. الثريا: كواكب في عنق الثور. والشعرى كوكب في الجوزاء. وغرض الشاعر تصوير جمال وجه عميلة. راجع العقد الفريد لابن عبد ربه جدير 100/3 المطبعة الجمالية بمصر. الطبعة الأولى. انظر ديوان الحماسة شرح التبريزى جدير 264/2 و 265. بغية الإيضاح جد 1/2 / المطبعة النموذجية.

(9) في: جـ: وأثير الدين الشيخ أبي حيان، أنظر ترجته مفصلة في الشذرات جـ 145/6 يقول

إن علماً تعبت فيه زماني نباذلاً فيه طارفي وتلادي المحديد بأن يكون عزيزاً نومصوناً إلا على الأجوادي(١)

(فتوجهت تلقاءه ألباب الحذاق، فوضعوه على كراثم الأحداق، ففتحوا كنوزه، وحلو رموزه، سبكاً في قوالب التحقيق، لينفق منها من منح التوفيق، أجل الله (2) لهم قراه، وأحل عليهم رضاه فطفقت (3) أقتطف من نورهم (4)، وأقتبس من نورهم (5)، ما لا غنى عنه للطالبين في تحقيق لكتابين) (6) سالكاً

- فيه «نحوى عصره، ولغويه، ومفسره ومحدثه، ومقريه، ومؤرخه، وأديبه، دفن بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة انظر الدرر الكامنة جـ 302/4 نفح الطيب جـ 289/3 وطبقات الشافعية للسبكى جـ 31/6 وفوات الوفيات جـ 555/2.
- (1) البيتان مذكوران فى تكملة ديوان أبى حيان الأندلسى ص 442/ مطبعة العانى بغداد، وهو ديوان كبير يدل على علو منزلته فى اللغة والأدب والبيان، بتحقيق الدكتور أحمد المطلوب. والدكتورة خديجة الحديثى. الطارف: الجديد: التليد: القديم الموروث. انظر نفح الطيب جـ 300/3 الدرر الكامنة جـ 302/4 وبغية الوعاة جـ 280/1. وواضح أسلوب الطباق بين قوله: الطارف، والتليد.
  - (2) «تعالى» زائدة في: ب.
- (3) يقال طفق يفعل كذا، كقولك أخذ يفعل كذا، ويستعمل في الإيجاب دون النفى. كذا في غريب القرآن للأصفهاني ص 305.
- (4) فى اللسان جـ 102/7 المادة: «النور»: النور والنورة «بفتح النون المشددة» الزهر، وقيل: النور الأبيض، والزهر الأصفر. وجمعه أنوار. كذا فى القاموس جـ 155/2.
- (5) فى القاموس جـ 155/2 المادة: «النور» بالضم «الضوء أياً كان أو شعاعه، والجمع أنوار، ونيران» كذا فى اللسان جـ 99/7. وبذلك ندرك الجناس بين النور والنور، وهو جناس جميل بعيد عن التكلف والإكثار.
- (6) ما بين القوسين سقط ف: ج: وفيها: بعد بيتى أبي حيان المتقدمين «وأنا حين كان غصن الشباب مورقاً، ونوره في دوحه مورقاً، كلفاً بعلم البلاغة كلف قيس بليلى، أنادمه نهاراً، وأسامره ليلاً، إذ شغفني حبه قديماً، حتى صبغت به أديماً، أراجع المشار إليهم بالبنان، في رهان علم البيان، فجمعت من تحريرات الفضلاء، وتحقيقات النبلاء، على الرسالتين جملاً كافية \_ إن شاء الله تعالى \_ بحل مبانيهها، شافية \_ بعون الله تعالى \_ بتحقيق معانيهها، فجاء \_ بحمد الله تعالى \_ مجموعاً معيناً على بلوغ المراد، معيناً عن تتبع المواد». وقد سقط هذا من: أ: و: ب.

منهاج البسط والإطناب(١)، فكل ما فيه لباب.

شعر (2):

ومن يقف آثار الهزبر ينل به طرائح حمر الوحش إذ هو راتع<sup>(3)</sup> ووشحته (4) بلطائف مهمة ذات فوائد جمة، التقطتها من ذخائر زبر<sup>(5)</sup> الأثمة حق لها أن تكتب بالنور على صحائف وجنات الحور. بيت<sup>(6)</sup>:

كالبحر يمطره<sup>(7)</sup> السحاب وما له ∴ فضل عليه لأنه من مائه<sup>(8)</sup> وقلت في المعنى:

لله كم أوردته من منهل (9) تسلسلا (10)

- (١) هذه العبارة أخرت في: جـ، وزاد فيها (ليتخرج به الطلاب».
  - (2) من هنا إلى آخر البيت سقط من: جـ.
- (3) في اللسان جد 125/7 مادة: «هزبر» الهزبر: من أسياء الأسد. وفيه: جد 290/5: الحمر: جمع حمار. أي العير الأهلي والوحشي. وفيه أيضاً جد 360/3 مادة: «طرح» طرح بالشيء: رمى به، والتطريح: بعد قدر الفرس في الأرض إذا عدا، وسير طراحي بالضم أي بعيد.

والبيت لم أقف على قائلة.

- (4) في: جـ: (موشحاً).
- (5) في: جد: «التقطها من جواهر زبر الأثمة».
  - (6) كلمة «بيت» زائدة في: أ.
- (7) في: ب: ﴿ تسقيه ﴾ وقد سقط هذا البيت من: جـ .
- (8) هذا البيت ذكره صاحب القاموس فى المقدمة ص 45 دون أن ينسبه إلى قائله، ولكن الزبيدى فى كتابه تاج العروس قال عند قول القاموس «كحامل المطر إلى الداماء» من أسهاء البحر، أى فلا صنيعة ولا منة لمن يحمل للقطر إلى البحر. وفيه تلميح لطيف إلى ما أنشدناه الأديب عمر بن أحمد بن عمد بن صلاح الدين الأنصارى:

كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه راجع تاج العروس للزبيدي جد 37/1: الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي.

- (9) في اللسان جـ 205/14 مادة ونهل»: «المنهل»: «المشرب، ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السفار على المياه مناهل».
- (10) وفيه: جـ 365/13 مادة وسلسل»: والسلسل: والسلسال، والسلاسل الماء العذب السلس السهل في الحلق».

عـــذب فــرات ســـائــغ (نهاية اللوحة رقم: 2 أ)

فوق الشلاشين ورداً خذ منه قول الفضلا ورداً واصفح وأصلح ما تجد ولا تخض تعسفاً فإن سها منى المقلم وإن أصبت مقصداً

به كفيت المشكلا<sup>(1)</sup> من كل رائق حلا من نسجى المهلهلا فذاك حظ السفلا<sup>(2)</sup> فلست فيه أولا

فالفضل لله عيلا(3)

شرابه نبلت البعيلا

(قوله: علا، على طريقة الاكتفاء)<sup>(4)</sup>.

ولما توسمت فيه التطويل، والاختصار<sup>(5)</sup> ملتزم كها قيل، لخصته في هذه المجلة، وحليتها<sup>(6)</sup> بزيادة تحقيقات لأسلافنا <sup>(7)</sup> الأجلة (وسميتها: جامع العبارات لتحقيق الإستعارات)<sup>(8)</sup> وما أراني لدى لهذا<sup>(9)</sup> الشأن إلا كها قيل: «ذبابة تطن في أذن فيل وبعوضة تعد في التمثيل» (10) لكني توكلت على الله فهو

<sup>(1)</sup> الورد: الوراد، وهم الذين يردون الماء، كذا في اللسان جـ 472/4 مادة: «درد» والمراد به المصدر والمرجع.

<sup>(2)</sup> الأبيات الثلاثة الآخيرة ساقطة من: ج.

<sup>(3)</sup> البيتان الأخيران ساقطان في: ب: وزاد في وب:

أعوذ بالله السمد من شرحاسد غلا

<sup>(4)</sup>ما بين القوسين ساقط فى: ب وجـ وزاد فى: حـ:

سبحان من تنزه عن كل عيب وعلا (5) هذه العبارة سقطت في : ج. .

ري عده العبارة عصص في الجد

<sup>(6) (</sup>وحليته) في: ب وهو خطأ.

<sup>(7)</sup> ولأسلافنا، زائدة في: أ.

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط من: ب وج. .

<sup>(9)</sup> في: أ: «هذا، وهذه العبارة والمثل الذي بعدها سقط من: ج.

<sup>(10)</sup> قال ذلك تواضعاً وتأدباً.

حسبى ونعم الوكيل، سائلًا منه إلهام الصواب، إنه كريم وهاب، سميع قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> إلى هنا أبان عن سبب تأليفه للكتاب، والمنهج الذي رسمه في تأليفه.

### مقدمة

دهذه المقدمة تحتوى على ثلاثة مطالب، نزهة للطالب.

المطلب الأوله(١): في شرف علم البيان(2)، وفضله، وغايته.

المطلب الثاني (3): تعريفه (4).

المطلب الثالث (5): «في التعريف بالمولى عصام (6)، وحفيده المحشى «على» لأمر اقتضاه المقام» (7).

«الحمد لله الذي شرف العلم، وعظم العلماء، والصلاة والسلام على القائل: «العلماء ورثة الأنبياء»(8).

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: أ: ب.

<sup>(2)</sup> في أ: علم البلاغة.

<sup>(3)</sup> والمطلب الثاني، هذه العبارة سقطت من: أ: ب.

<sup>(4)</sup> في أ: علم البلاغة.

<sup>(5)</sup> والمطلب الثالث، هذه العبارة سقطت من أ: ب.

<sup>(6)</sup> في حـ: بمولانا الشارح إبراهيم عصام.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط في: د.

<sup>(8)</sup> أخرجه البخارى في باب العلم جـ 1/169 بشرح فتح البارى ص 121.

وبعد: (1)

فاعلم (2) أيها اللبيب «الأخذ من كل علم بنصيب».

إن من المقدمات المشهورة لدى أولى الألباب، والمسلمات المزبورة على صحائف وجنات الدهور والأحقاب.

إن علم البلاغة من أجل علوم الشريعة المحمدية، وأجمل ما تحلى به علماء الأمة الأحمدية (3)، إذ به يكشف الأستار عن وجوه إعجاز القرآن، وبه تتحقق معانى مبانى السنة السنية لأولى الإيقان.

فمنزلته من العلوم منزلة الروح من الجسد، والشجاعة من الأسد، والقطب من الفلك، والتاج من الملك، فمن ثم توجهت همم الفضلاء إليه، وعكفت عزائمهم عليه، فخاضوا لجج (4) بحاره، واستخرجوا درر أسراره بحسب الطاقة البشرية والإمكان، إذ الإحاطة بهذا العلم الشريف لغير علام الغيوب ممنوع بالبرهان. علماً منهم أن عادم البضاعة من نسج صنعاء هذه الصناعة، ولو(5) بلغ الخافقين(6)، وأنفق ثمن القرطين.

(قوله: ثمن القرطين: المراد قرطا مارية بنت ظالم، وأختها هند الهنود، امرأة حجر الكندى آكل المرار.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: أ: ح.

<sup>(2)</sup> في: أ: ب: واعلم، وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: والملة الأحدية.

<sup>(4)</sup> جمع لجة، ولجة البحر تردد أمواجه. وفي اللسان جد 178/3: لجة الأمر معظمه، ولجة الله بالضم معظمه، وخص بعضهم به معظم البحر، وكذلك لجة الظلام، وجمعه لج ولجج ولجاج وبضم اللام في الأولين، وكسرها في الثالث.

قرر أبو هلال العسكرى فى كتابه الصناعتين ص 1 «دار إحياء الكتب العربية» أن الباعث على دراسة علم البلاغة دينى، فصاحب المخطوطة موافق له فى هذا الاتجاه، فلعله متأثر به. انظر علم البيان الدكتور بدوى طبانة ص 39 «المطبعة الفنية».

<sup>(5)</sup> في: جـ: «لو بلغ الخافقين».

<sup>(6)</sup> الخافقان: أفق المشرق والمغرب، قال ابن السكيت: لأن الليل والنهار يخفقان فيها. انظر الصحاح للجوهرى ج 1470/4 «دار الكتاب العربي بمصر». ما بين القوسين ساقط في: ب: و: ج.

قوله: حجر الكندى الخ: هو أول ملوك كندة، وقيل له: آكل المرار لكون امرأته قالت عنه: كأنه جمل آكل المرار، لبغضها له فغلب ذلك لقبأ

(قال أبو عبيدة: هي أم دمنة. يقال إنها أهدت إلى الكعبة قرطيها وعليها درتان كبيضتي حمامة لم ير الناس مثلهما فصار يضرب في الشيء الثمين، كقولهم: خذها ولو بقرطيها، أي لا تفوتك بأي ثمن كان.

قال عمر رضى الله عنه للرجل الذي نشزت زوجته: أقلها ولو بقرطها. قال قتادة: ولو بمالها كله.

فقوله: بقطرها: فيه تلميح. قلت: أراد به التلميح لقرطى مارية المذكورة)(1) حتى جمع من كل علم وقرين(2) لا يرجع في تحقيق أسرار الكتاب والسنة إليه، ولا يعول في شيء من ذلك عليه، وأني له فيهما بالإتقان؟.

وقلت في المعنى:

فالزم طريقته واحفظ حقيقت وكن به مولعاً تحوى به ادبا إن العلوم وإن جلت مراتبها علم البلاغة أعلى فاتبع السببا(3) وإن أردت الوقوف على صدق ما ألقيت إليك، فاستمع لما يتلى عليك، قال مولانا سيد المحققين وسند الطالبين سعد الملة والدين ـ رفعه الله تعالى إلى عليين ـ عند قول الخطيب (4) ـ رحمه الله تعالى ـ في متن التلخيص (5): فلها كان

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليس في: ب؛ و: لا: جـ.

<sup>(2)</sup> الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني.

<sup>(3)</sup> يشيد أبو العباس الطرودي بعلم البلاغة، ويجعله في أعلى المراتب. إذ به يعرف إعجاز القرآن الكريم، وتفهم أحاديث سيد المرسلين، وتدرك الجيد من الردىء في الأساليب العربية. وفي اللسان جـ 440/1: السبب كل شيء يتوصل بـ إلى غيره، والجمـع أسباب.

<sup>(4)</sup> ترجم له صاحب المخطوطة وستأتى ص 476 انظر البدر الطالع جـ 183/2، انظر ترجمته في الشذرات جـ 123/6 والدرر الكامنة جـ 120/4.

<sup>(5)</sup> تمام النص: «وتوابعها من أجل العلوم قدراً، وأدقها سراً، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، ويكشف،

أنظر شروح التلخيص جـ 1/ من 48 إلى 52/ مطبعة عيسى الحلبي بمصر.

علم البلاغة. إلى قوله: ويكشف عن وجوه إعجاز نظم (١) القرآن أستارها، ما نصه: فيكون من أجل العلوم قدراً، إذ المراد (٢) بكشف الأستار معرفة أنه معجز لكونه في أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على النفائس (٥) والأسرار والخواص (٩) الخارجة عن طوق البشر (٥) وسيلة إلى تصديق النبي على (في جميع ما جاء به ليقتفي أثره، فيفاز بالسعادات الدنيوية والأخروية) (٥) فيكون من أجل العلوم، لكون (٢) معلومه من أجل المعلومات، وغايته من أشرف الغايات وجلاله (١) العلم بجلالة المعلوم، وغايته بغايته (١) ، انتهى.

(وقال العلامة عضد الملة (١٥) والدين في الفوائد الغياثية (١١): وما أفقر (٢٥)

إقرأ النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال ص 281 «دار مطابع الشعب». أنظر من بلاغة القرآن الأستاذ أحمد أحمد بدوى ص 18 «مطبعة لجنة البيان العرب».

(2) في: ب: الأنه.

(3) في: ب: والدقائق، وهو المطابق للأصل.

(4) «والخواص» ليست في مختصر السعد.

(5) ووهذا ساقطة في: أ، ب.

(6) ما بين القوسين ليس في: أ، ب.

(7) عبارة السعد: ولكون معلومه وغايته من أجل المعلومات والغايات، انتهى.

(8) هذه عبارة الدسوقي، وليست للتفتازاني. انظر شروح التلخيص جـ 1/ من 48 إلى 52.

(9) قال عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته: «وثمرة هذا الفن فهم الإعجاز في القرآن، وأحوج ما يكون إليه المفسرون، وقد وضع الزغشرى تفسيره وتتبع آى القرآن بأحكام هذا الفن وما يبدى من إعجازه، فانفرد بهذا الفضل، انظر المختار من كتاب مقدمة ابن خلدون/ 297: اختيار: رضوان إبراهيم «دار إحياء الكتب العربية القاهرة» الطبعة الأولى/ سنة 1960 م راجع علم البيان لأستاذنا الدكتور بدوى طبانة ص 40 وما بعدها.

(10) هو عبد الرحمن بن أحمد الإيجى الشافعى المتوفى سنة 753 هـ كان إمـاماً مـدققاً ذا تصانيف مشهورة، وقال التفتازاني وتلميذه، في الثناء عليه: لم يبق لنا سوى اقتفاء آثاره، =

<sup>(1)</sup> المراد بنظم القرآن: تأليف كلماته مترتبة المعانى، متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل إعجازه ص 40 «مطبعة المنار»: وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك: لأنك تقتفى في نظمها آثار المعانى، وترتبها على حسب ترتيب المعانى في النفس». راجع نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد الغربي الحديث الدكتور محمد نايل ص 22 «دار الطباعة المحمدية».

طالب الوقوف على تمام المراد من كلام الله تعالى إلى هذين العلمين. انتهى)(1).

وقال الجلال السيوطى<sup>(2)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ: ولا شك أن علوم البلاغة الثلاثة من أعظم آلات الشرع، بل ذكر أن كمال الإيمان متوقف عليها لتوقف إدراك إعجاز القرآن الذي هو معجزة النبي ﷺ على معرفتها، انتهى.

وقال العلامة سراج الدين أبو يعقوب يوسف (3) السكاكي ـ رحمه الله تعالى ـ في المفتاح (4): الويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو بهها (5) جاهل.

أنظر الشذرات جـ 174/6 راجع الدرر الكامنة جـ 429/2 «مطبعة المدنى بمصر».

<sup>(11)</sup> أنظر الفوائد الغياثية ص 16 بشرح طاشكبرى زاده.

<sup>(12)</sup> ووجه افتقار من أراد الوقوف على تمام مراده تعالى إلى المعانى: من حيث إن القرآن لما أنزل منجماً بحسب مقامات مختلفة، وأوقات متباينة، نزل مشتملًا على خواص مناسبة لتلك المقامات، وكان الباحث في ذلك علم المعانى احتيج إليه.

وأما إلى البيان: فمن حيث إن القرآن مشحون بالتشبيهات، والمجازات، والاستعارات، والكنايات على وجوه شتى وطرق مختلفة، وليس المتكفل إلى معرفة هذه إلا البيان. انظر شرح الفوائد الغياثية لعصام الدين الشهير طاشكبرى زاده ص 17.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليست في: ج.

<sup>(2)</sup> هو أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطى، نشأ يتياً، وعُرف بالذكاء وحضور البديهة وسعة الاطلاع، مؤلفاته تربو على الثلاثماثة كتاب فى مختلف العلوم، والفنون، والأداب، منها المزهر فى علوم اللغة، وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ومنظومة فى البلاغة، سماها عقود الجمان، وشرحها شرحاً لطيفاً، ومنه النص المذكور، ص 7 جد 1/ المطبعة الميمنية بمصر سنة 1306هـ توفى بالقاهرة سنة 911هـ انظر حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة جد 1/091، روضات الجنات ص 432، الفوائد البهية ص 13 راجع نشأة النحاة محمد الطهطاوى 244 انظر المرشدى على عقود الجمان جد 1/1، الخطط الجديدة جد 1/051، والمزهر جد 184/1.

<sup>(3)</sup> ترجم له صاحب الكتاب وستأتى ترجمته 455. أنظر ترجمته في الشذرات جـ 122/5 البلاغة عند السكاكي الدكتور أحمد مطلوب ص 46.

<sup>(4)</sup> وفيه يقول: وفيها ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقراً إلى هذين العلمين، كل الافتقار، فالويل... النح. راجع المفتاح =

وقال: لا علم فى باب التفسير بعد علم الأصول أوفر منهما على مراد الله تعالى من كلامه، ولا أعون على تعاطى متشابهاته، ولا أنفع لدرك لطائف نكاته ولا أكشف للقناع عن وجوه إعجازه (1)، انتهى.

وذكر العلامة \_ سامحه الله تعالى \_ فى ديباجة الكشاف $^{(2)}$ ، وكذلك فى آخر سورة الزمر $^{(3)}$ ، كلاماً نفيساً ما عقود الدرر $^{(4)}$ .

نصه في الأول: «ثم إن أملاً<sup>(5)</sup> العلوم بما يغمر القرائح<sup>(6)</sup>، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح<sup>(7)</sup>، من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتابه <sup>(8)</sup> نظم القرآن فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوي والأحكام.

ص 77/ مطبعة مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى 1356 هـ 1937 م.

<sup>(5)</sup> في المفتاح: وفيها، بدل وبها.

<sup>(1)</sup> كذا في المفتاح ص 199 وبعده: «هو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقه، ويصون له من مظان التأويل ماءه ورونقه، وكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها، واستلبت ماءها ورونقها، . . . » إلى أن يقول: «ثم مع ما لهذا العلم من الشرف الظاهر، والفضل الباهر، لا ترى علياً لقى من الضيم ما لقى، ولا منى من سوم الخسف بما منى، أين الذي مهد له قواعد؟ ورتب له شواهد؟ وبين له حدوداً يرجع إليها؟ وعين له رسوماً يعرج عليها؟ ووضع له أصولاً وقوانين؟ وجمع له حججاً وبراهين؟ وشمر لمتفرقاته ذيله؟ » انظر المفتاح ص 199 الطبعة الأولى/ مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1356 هـ 1937 م.

<sup>(2)</sup> أنظر مقدمة الكشاف: ن/ بيروت دار صادر.

<sup>(3)</sup> في الآية: 67.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «كأنه عقود درر».

<sup>(5)</sup> في الكشاف: وأملأ ، وفي: أ: وأملى ،

<sup>(6)</sup> القرائح: جمع قريحة، وقريحة الإنسان طبيعته التي جبل عليها. اللسان ـ جـ 392/3.

<sup>(7)</sup> القوارح: جمع القارحة، والقارح: هو الكامل المسن من الخيل إذا بلغ خمس سنين.

<sup>(8)</sup> في الكشاف: (كتاب).

والمتكلم وإن ندا<sup>(1)</sup> أهل الدنيا في صناعة الكلام. وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية<sup>(2)</sup> أحفظ. (نهاية اللوحة رقم: <sup>3</sup>أ).

والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعظ، والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه (3) واللغوى وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الدقائق (4)، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعانى، وعلم البيان، (5).

ونصه في الثانى: في تفسير قوله تعالى ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ (6) إلى قوله «بيمينه».

والغرض من هذا الكلام إذا أخذناه (٢) كها هو بجملته ومجموعه تصوير

(1) في الكشاف: «بز، في اللسان جـ 78/18: البز: الغلبة والقهر، ومنه سمى البازى.

- (2) هو أبو سليمان أيوب بن زيد بن قيس بن زُرارة، يتصل نسبه بجعد بن عدنان وقد عرف بابن القرية الهلالى، والقرية: جده كان إعرابياً أمياً، مشهوراً بالفصاحة والبلاغة معدوداً من جملة خطباء العرب المفهومين. وكان عالماً بالتاريخ ذكياً حاضر البديهة، اجتمع بالحجاج وسأله عن كل ما أراد فأجابه إجابة أدت إلى قتله سنة أربع وثمانين هجرية. وذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغانى، في ترجمة مجنون ليلي بعد أن استوفى أخباره فقال: «وقد قيل: إن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم، واشتهرت أسماؤهم، ولا حقيقة لهم، ولا وجود في الدنيا، وهم: مجنون ليلي. وابن القرية. وابن أبى العقب الذي تنسب إليه الملاحم، وما ذكره أبو الفرج غير منظور إليه. إذ إن ابن ألقرية حقيقة واقعية، وعلم من أعلام البيان، ترجمته مفصلة في وفيات الأعيان لابن خلكان جد 1 من 250 إلى 255/ دار صادر بيروت. راجع الأغاني جد 11/2/ مطبعة المهيئة المصرية العامة للكتاب 1974 م.
- (3) أبو بشر عمرو بن عثمان، ولد بالبيضاء وبلاد فارسية ونشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل ويونس، وعيسى بن عمر، وبرع فى النحو حتى بز أقرانه فيه وله كتابه المشهور وتوفى سنة 188 هـ انظر نشأة النحو محمد الطنطاوى ص .... 66 الطبعة الأولى سنة 1968 م.
  - (4) في الكشاف: «الطرائق» دار صادر بيروت.
  - (5) أنظر علم البيان الدكتور بدوى طبانة ص 40 والمطبعة الفنية الحديثة.
    - (6) سورة الزمر ـ الآية: 67.
    - (7) في الكشاف: وأخذته.

عظمته والوقوف (1) على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية أو جهة مجاز.

وكذلك حكم ما روى (2) أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال : يا أبا (3) القاسم إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشجر على أصبع ، والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعجباً مما قال .

ثم قرأ تصديقاً له دوما قدروا الله حق قدره (\*) الآية، وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب؛ لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك، ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، ولأن

<sup>(1)</sup> في الكشاف: ﴿والتوقيف،

<sup>(2)</sup> وفيه: «ما يروى».

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في «كتاب صفة القيامة والجنة والنارة مروياً عن عبدالله بن مسعود جد 132/17. قال النووى: وأما إطلاق اليدين على الله تعالى فمتأول على القدرة، وكنى عن ذلك باليدين، لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه، ليكون أوضح وأوكد في النفوس. وأخرجه الترمذى برواية عبدالله بن مسعود أيضاً، واللفظ مختلف، قال: هذا حديث حسن صحيح. انظر الترمذى «باب ومن سورة الزمر، من كتاب تفسير القرآن» على الصواب أنه حبر من أحبار اليهود لا جبريل. ويدل عليه ما في البخارى ومسلم والترمذى، ويؤيده أن «يا أبا القاسم» عادة اليهود في ندائهم عليه الصلاة والسلام. أنظر تعليق مقدمة الكشاف. وفي عروس الأفراح جـ 63/3: «هذه نبذة من كلام الكشاف ذكرتها لحسنها، غير أنه وقع في أثنائها وهم، فإنه ذكر أن سبب نزولها أن جبريل جاء إلى النبي فقال: ....إلى أن قال: وهذا وهم من الزغشرى وتصحيف، وإنما القائل ذلك حبر من أحبار اليهود قصد بذلك التجسيم، ولهذا رد عليه بقوله تعالى وإما قدروا الله حق قدره في راجع شروح التلخيص جـ 36/4.

<sup>(4)</sup> سورة الزمر: الآية 67.

الأفعال العظام التي تتحير فيها الأذهان. ولا يكنهها الأوهام هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليها (1) إلا إجراء العبارة (2) على (3) مثل هذه الطريقة من التخيل (4) ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المتشابهات من كلام الله في القرآن وسائر الكتب السماوية ، وكلام الأنبياء ، بل أكثره (5) وعليته (6) تخيلات قد زلت فيها الأقدام .

وما أتى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه، إذ لا يحل عقودها الموربة<sup>(7)</sup>. ولا يفك قيودها المكربة<sup>(8)</sup> إلا هو.

والمراد بالتخيل ما يقابل التصديق، كما فى قولهم: الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق. . . إلى أن يقول: واعلم أن المراد أنه استعارة تمثيلية تخييلية، فإن التمثيل يكون بالأمور المحققة، كما فى أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى، ويسمى تمثيلًا تحقيقياً. وقد يكون بالأمور المفروضة، ويسمى تمثيلًا تخييلياً، وقد بسطه فى الكشاف أحسن بسط. فالتخييل له ثلاثة معان: 1 ـ التمثيل بالأمور المفروضة. 2 ـ وفرض، المعاذ، الحقيقية. 3 ـ وقرينة المكنية».

أنظر حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى جـ 352/7 راجع الكشاف جـ 142/4 ( الكتاب العربي بيروت ». ( دار الكتاب العربي بيروت ».

<sup>(1)</sup> في: جد: ولا يوصل السامع إلى الوقوف عليه».

<sup>(2)</sup> في: جـوب: «أجر العبادة» وهو تحريف.

<sup>(3)</sup> في: ب: (في مثل) وكذا في: جـ.

<sup>(4)</sup> المراد بالتخيل هنا التمثيل قال الشهاب الخفاجى فى حاشيته على تفسير القاضى البيضاوى جـ7 ص 351: «قيل: المراد أنه استعارة تمثيلية، مثل حال عظمته، ونفاذ قدرته، بحال من يكون له قبضة فيها الأرض، ويمين بها تطوى السموات.

<sup>(5)</sup> في: ب: «فإن أكثره» وهو الصواب كها في الكشاف جـ 143/4 دار صادر بيروت. وكذا في: جـ.

<sup>(6)</sup> عليته: أي معظمه.

<sup>(7)</sup> في اللسان جـ 296/2: الورب: العضو، وقيل: هو ما بين الأصابع.

<sup>(8)</sup> في القاموس جد 127/1: المكرب من المفاصل الممتلىء عصباً، والشديد الأسر من حبل أو بناء.

وكم من (1) آية من آى التنزيل، وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم الخشف بالتأويلات الغثة (2)، والوجوه الرثة، لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير، ولا يعرف قبيلًا(3) من دبير (4)، انتهى».

ولنتكلم على تفسير بعض كلامه نقلًا عن الإمام الطيبي<sup>(5)</sup> طيب الله تعالى ثراه باختصار: قوله: ثم إن أملأ العلوم قيل الملو الغنى المقتدر: وقد ملؤ ملاءة، وهو أملى منه على أفعل التفضيل، ومنه قول شريح: اختر أملأهم: أى أقدرهم، ولا يجوز أن يكون من قولهم ملأت الإناء فهو مملوء، لأنه متعد ولا معنى له ههنا.

قلت: بل هذا الثانى أحسن، لكن على أنه لازم، ليتفرع على الاستعارة الترشيح، وهو قوله: بما يغمر القرائح؛ لأنه لا يناسب الغنى المقتدر، وقال المصنف في المقدمة: ملىء الإناء «بفتح الميم، وكسر اللام» أي امتلاً.

<sup>(1)</sup> دمن، زائدة في: أ، ب: ج.

 <sup>(2)</sup> فى الصحاح: «الغث»: نبت يختبر حبه ويؤكل فى الجوع، وتكون خبزته غليظة شبيهة بخبز الحلة.

<sup>(3)</sup> في الكشاف: «ولا يعرف قبيلًا منه من دبير».

<sup>(4)</sup> القبيل: ما تقبل به المرأة من غزلها حين تفتله. والدبير: ما تدبر به المرأة من غزلها حين تفتله. ومنه قيل: فلان ما يعرف قبيلاً من دبير. كذا في الصحاح. وفي اللسان جد 55/14: «يريد القبل والدبر، وقيل: القبيل طاعة الرب تعالى، والدبير معصيته »انظر الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم المتوفى سنة 291 ص 19 العدد رقم 1 تحقيق الطحاوى والنجار، «الهيئة المصرية العامة للكتاب».

<sup>(5)</sup> هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي «بكسر الطاء» المعروف بشرف الدين الطيبي، إمام في العلوم العربية والعقلية، قال ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة حد 156/2: «إنه كان آية في استخراج الدقائق من القرآن الكريم، والسنة عباً لنشر العلم، على ما به من تواضع جم، وحياء شديد، كان شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة، له: الكشف للكشاف «والتبيان في البلاغة» حققه زميلي الدكتور: عبد الستار زموط. توفي سنة 743 هـ انظر الدرر الكامنة جد 156/2 «ط المدنى» وتاريخ علوم البلاغة للمراغي ص 136، انظر الشذرات جد 137/6.

وفي إقناع المطرزي: ملأ الإناء، وهو ملان «بفتح اللام والميم».

والاستعارة في أملى، والقرينة الإضافة، وبما يغمر، ترشيح. ومن للبيان أى أكثر العلوم أصلاً بالذى يغمر القرائح، وهو غرائب نكت علم التفسير. يغمر: أى يستر، ويعلو، من غمره الماء أى علاه وغلبه. قوله: وهي جمع قريحة: وهي أول ماء يخرج من البئر، فاستعمل في محله مجازاً، ثم استعير للطبيعة، من حيث صدور العلوم كالماء للبئر. (هذه استعارة مرتبة على مجاز مرسل، فافهم)(1). يقال: لفلان قريحة، ويراد منه أنه مستنبط للعلوم. قوله: أنهضها: أى أقومها، من قولهم نهض النبت.

يبهر: يغلب. القوارح<sup>(2)</sup>، والقارح هو الكامل المس من الخيل. إذا بلغ خس سنين.

قوله:  $W^{(3)}$  يتصدى خبر فالفقيه. قوله: كما ذكر الجاحظ<sup>(4)</sup> فى موضوع النصب على المصدر، أى أذكر لك ذكراً مثل ذكر الجاحظ، والفاء فى قوله: فالفقيه نتيجة عما قبله، أى إذا كان الأمر كما ذكرت، من أن كل صاحب علم غير ملىء لتعاطيه، وقولى موافق لقول الجاحظ، فالفقيه كذا، والمتكلم كذا، و « هلم جرًا» (5).

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط في: ب.

<sup>(2)</sup> في اللسان والقارح من ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل، جـ 394/3.

<sup>(3)</sup> في: ب: ﴿وَلَا يُتَصَدِّي﴾ وهو خطأ، لأنه خبر.

<sup>(4)</sup> هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصرى، ولد، ونشأ، وعاش، وتوفى فى البصرة، ولم يغادرها إلا قليلًا وقد أخذ علومه عن علمائها حتى أصبح علماً من أعلام اللغة والأدب والبيان وتوفى سنة 255هـ انظر وفيات الأعيان جـ 143/3. زهر الأداب جـ 397/1 «الحلمى». البيان والتبيين وط القاهرة» أبو عثمان الجاحظ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى ودار الطباعة المحمدية».

<sup>(5)</sup> أى تعالوا على هينكم، كما يسهل عليكم من غير شدة وصعوبة، وأصل ذلك من الجر في السوق، وهو أن تترك الإبل والغنم ترعى في مسيرها. انظر الفاخر، لأبي طالب المفضل المتوفى سنة 291 هـ ص 32، رقم المثل 65 تحقيق الطحاوى ومحمد النجار والهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1974 م.

هذا ولو حصل للناظر كلام الجاحظ تحقق ما هو المطابق، وعلى ما فسرنا كلامه يكون التنكير في قوله: رجل للتفخيم والتهويل، وعنى به نفسه. قوله: مختصين بالقرآن، لم يرد بالاختصاص أنها لم يستعملا إلا في التنزيل، بل لم يستعملا في كلام كاستعمالها في التنزيل، وأن الواقف على أسراره مفتقر إليها كل الافتقار.

ونبه بتكرير لفظ علم على استحقاق كل منها أن يسمى علماً برأسه، وفيه إشارة إلى أن علم البديع ليس من نفس البلاغة، وإنما هو من توابعها؛ لأنه علم يعرف به تحسين<sup>(1)</sup> الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال الذى هو ثمرة علم المعانى ورعاية وضوح الدلالة بالخلوص عن التعقيد المعنوى الذى هو ثمرة علم البيان<sup>(2)</sup>.

فظهر أن علمي البلاغة منحصر فيهها<sup>(3)</sup>، وإن كانت البلاغة ترجع إلى غيرهما من العلوم أيضاً، (انتهى كلام الطيبي) (4).

واعلم أن الناس اختلفوا في أن البديع من تتمة علم المعاني (5) ، وهو

<sup>(1)</sup> أنظر شروح التلخيص جـ 282/4 وما بعدها، مطبعة عيسى الحلبي. راجع المفتاح ص 200/ مطبعة مصطفى الحلبي.

<sup>(2)</sup> قال الدسوقى: ووحاصل كلامه أن تلك الأوجه إنما تعد عسنة للكلام إذا أتى بها بعد رعاية الأمرين:

الأمر الأول: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا يتضمن (أ) الخلو عن ضعف التأليف المبين فى النحو. (ب) والخلو عن الغرابة المبينة فى اللغة، (جـ) والخلو عن مخالفة القياس المبين فى الصرف. (د) والخلو عن التنافر المدرك بالذوق.

والأمر الثان: وضوح الدلالة المبين في علم البيان «راجع حاشية الدسوقي مع شروح التلخيص جد 284/4.

<sup>(3)</sup> كذا في المطول ص 33 مطبعة أحمد كامل سنة 1330 هـ .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(5)</sup> قال عبد الحكيم في حاشيته جـ 26/2: وومنهم من جعله من ملحقات علم المعانى. . . وقد بينه العلامة قطب الدين الشيرازي في شرحه: فهو جزء جعـل من علم المعانى، =

الأقوى <sup>(1)</sup> .

ومنهم من ذهب إلى أنه من تتمة علم البيان<sup>(2)</sup>، والكلام فى ذلك طويل. وجزم بعضهم بأنه من توابع البلاغة، وكلام السعد يميل بل يصرح بأنه من توابع<sup>(3)</sup> البلاغة، بخلاف (اللوحة رقم 4أ) المعانى والبيان، فإنها عمدة البلاغة، لكن يبقى النظر فى تحديد فائدة<sup>(4)</sup> هذا الاختلاف. وثمرته.

وليس جزءاً منه حقيقة، إذ لا مدخل له فى البلاغة كمباحث الإمامة فى الكلام، فحاول أدراج البديع فيه، منبهاً على كونه غير داخل فيه حقيقته انظر الصبغ البديعى للدكتور أحمد موسى ص 502 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1388 هـ.

<sup>(1)</sup> هذا رأى ضعيف فى نظرى: لأن بعض الأصباغ البديعية إذا اقتضاها الحال تندرج فى علم المعانى كالطباق مثلاً على رأى من يرى ذلك، وإن كان المقصود الأصلى للبديع هو التزيين والتنميق للأساليب الأدبية المطبوعة البعيدة عن التكلف والإكثار. فالحسن فيها عرضى لا ذاتى على المشهور. انظر المدخل فى علوم البلاغة تأليف الدسوقى سلامة وكمال هاشم نجا/ الطبعة ـ الخامسة سنة 1959م ص 161 «مكتبة تاج طنطا» راجع بغية الإيضاح جـ 1/4 «النموذجية».

<sup>(2)</sup> قال الدكتور أحمد موسى في كتابه الصبغ البديعي ص 502 نقلاً عن عبد الحكيم «ومنهم من جعله من ملحقات علم البيان، نظراً إلى المحسنات اللفظية».

<sup>(3)</sup> أنظر علم البيان للدكتور بدوى طبانة ص 15/ المطبعة الفنية الحديثة سنة 1967 م/ الطبعة الثانية. وانظر المطول لسعد الدين التفتازاني ص 416 مطبعة أحمد كامل سنة 1330 هـ وكذلك ص 33 وقد صرح العصام في أطوله بأن البديع من توابع البلاغة، كما صرح عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية بذلك وكذلك السكاكي في المفتاح، والخطيب القزويني راجع الأطول جـ 37/1 العثمانية، انظر شروح التلخيص جـ 282/4، الفوائد الغياثية مع شرح طاشكبرى زاده ص 271 دار الطباعة العامرة سنة 1312 هـ انظر المفتاح ص 200 مصطفى الحلبي سنة 1937 م، راجع الصور البديعية بين النظرية والتطبيق للأستاذ حنفي محمد شرف راجع المصباح لبدر الدين بن مالك الأندلسي المتوفى سنة 686 هـ ص 4 والمطبعة الخيرية، الطبعة الأولى 1341 هـ.

<sup>(4)</sup> من يرى أن الحسن ذاتى فهو من صميم البلاغة، ومن يرى أن الحسن فيه عرضى تتحقق البلاغة بدونه فالبلاغة تنحصر في فني المعاني والبيان دونه وبذلك تظهر ثمرة الخلاف.

وكثير من الناس من يسمى الجميع علم البيان<sup>(1)</sup>، وبعضهم يسمى الأول علم المعانى، والأخيرين علم البيان، والثلاثة علم البديع<sup>(2)</sup>.

# أما تسمية الأول بالمعانى:

فلأنه باحث عن كيفية تطبيق الكلام على مقتضى الحال، وأنه متعلق بالمعانى لأنه يوجب (3) الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. وأيضاً مقتضيات الأحوال خصوصيات، تعتبر في المعانى أولاً وبالذات.

# وأما وجه تسمية الفن الثاني بالبيان:

فلتعلقه بإيراد المعني الواحد بطرق مختلفة في الوضوح.

## وأما تسمية الفن الثالث بالبديع:

فلأنه يبحث عن المحسنات، كالتصريع<sup>(4)</sup>، والتجنيس<sup>(5)</sup> وغيرهما، ولا خفاء في بداعتها.

ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهب

<sup>(1)</sup> راجع علم البيان الدكتور بدوى طبانة ص 12، وأنظر شروح التلخيص جـ 151/1 «طبعة عيسى الحلبي بمصر».

<sup>(2)</sup> أنظر المطول ص 33. راجع علم البيان الدكتور بدوى طبانة ص 10 المطبعة الفنية الحديثة. أنظر البديع لابن المعتز تعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة ص 106 «طبعة الحليم بمصر سنة 1945 م».

<sup>(3)</sup> في: جـ: (لأن موجبة).

<sup>(4)</sup> الترصيع: توازن الألفاظ، مع توافق الأعجاز أو تقاربها نحو قوله تعالى: ﴿إِن الأبرار لَّفَى نَعِيم، وإِن الفجار لَفَى جَحِيم﴾ انظر الفوائد الغياثية بشرح طاشكبرى زاده 308، راجع الصناعتين لأبي هلال العسكرى ص 375 تحقيق على البجارى ومحمد أبو الفضل إبراهيم «دار إحياء الكتب العربية بمصر» سنة 1952 م.

<sup>(5)</sup> لا يحسن التجنيس إلا إذا استدعاه المعنى وطلبه، وكأن سهلًا مطبوعاً بعيداً عن التكلف والإكثار ولهذا حسن قول الشاعر:

ناظراه فیما جنی ناظراه او دعانی امت بما اودعانی وقبح قول أبی تمام:

## وأما تسمية الثلاثة بالبيان:

فلأن البيان المنطق المعرب عما في الضمير، ولا خفاء في تعلق الفنون به تصحيحاً (1)، وتحسيناً.

## وأما تسمية الفنين الأخيرين بالبيان:

فلتغليب<sup>(2)</sup> حال الفن الثانى على الثالث، ولأن تعلق الفن الأول بالمعانى أكثر، واتصافه به أشد.

# وأما تسمية الثلاثة بالبديع(3):

فلبداعة مباحثها(4).

<sup>=</sup> راجع أسرار البلاغة ص 4 مطبعة محمد صبيح 1959 م. انظر الصناعتين لأبي هلال العسكرى ص 321 تحقيق البجاوى ودار إحياء الكتب العربية بمصر، الطبعة الأولى، أنظر المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر لابن الأثير جـ 50/4 تحقيق الدكتور أحمد الحوفي، والدكتور بدوى طبانة ومطبعة الرسالة بمصر».

<sup>(1)</sup> أنظر علم البيان للدكتور بدوى طبانة ص 13 .

<sup>(2)</sup> راجع شروح التلخيص جـ 151/1 وطبعة عيسى الحلبي بمصر، وأنظر علم البيان لأستاذنا الدكتور بدوى طبانة ص 13 والمطبعة الفنية الحديثة، الطبعة الثانية.

<sup>(3)</sup> في اللسان جـ 9/352 مادة «بـدع» «البديع: المحدث، العجيب. والبديع المبدع، وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال، والبديع من أسهاء الله تعالى، لإبداعه الأشياء، وإحداثه إياها، وهو البديع الأول، وانظر علم البيان لأستاذنا الدكتور بدوى طبانة ص 12 وط الفنية الحديثة بمصر».

<sup>(4)</sup> في أنوار الربيع في أنواع البديع وللأستاذ على بن معصوم المدنى المتوفى سنة 1120 هـ تحقيق شاكر هادى شكر جـ 29/1 مطبعة النعمان النجف الطبعة الأولى سنة 1388 هـ 1968 م: والبديع: لغة فعيل من البدع بالكسر، وهو الذي يكون أولاً من كل شيء وهو يرد بمعنى مفعل: اسم فاعل، وبمعنى: مفعل اسم مفعول. ومن الأول اسم الله تعالى البديع، أي الذي فطر الخلق مبتدعاً، لا على مثال سبق. واختلف في نقل اسم هذا العلم إلى الاصطلاح من أي المعنيين هو؟ فقيل من بديع بمعنى مفعل اسم فاعل هذا العلم إلى الاصطلاح من أي المعنيين هو؟ فقيل من بديع بمعنى مفعل اسم فاعل لإبداعه في التراكيب غرابة وإعجاباً، وفي النفوس طرباً وارتياحاً. وقيل من بيديع بمعنى مفعل، اسم مفعول، وأصله في الحبال، وذلك أن يبتدىء فتل الحبل جديداً، علي مفعل، اسم مفعول، وأصله في الحبال، وذلك أن يبتدىء فتل الحبل جديداً،

# وأما تسمية الجميع بعلم البيان(1):

أعنى المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير، وبه يتعين وجه تسمية الأخيرين بعلم البيان؛ لأنه إذا ناسب الكل ناسب البعض بالضرورة، ولا حاجة إلى اعتبار التغليب.

#### فائدة

(الأصل في البلاغة أن يجمع الكلام أوصافاً ثلاثة:

أ ـ صواباً في موضع اللغة.

ب ـ وطبقاً للمعنى المراد منه.

جـ وصدقاً في نفسه. ففصاحة المفرد كحسن كل عضو<sup>(2)</sup> من أعضاء الإنسان، وفصاحة الكلام كحسن تركيب أعضاء الإنسان. وبلاغة الكلام كالروح الذي لأجله يرغب في البدن، والمحسنات<sup>(3)</sup> كالمزينات، ولا يدرك حسن الفصيح إلا بالسمع)<sup>(4)</sup>.

## المطلب الثاني(5) في تعريف علم البيان

ولما(6) كان علم المعاني من علم البيان بمنزلة المفرد من المركب، والمفرد

ليس من قوى حبل نكث، ثم غزل ثم أعيد نقله، فأطلق فى الكلام على الألفاظ المستطرفة، التي لم تجر العادة بمثلها، ثم لزمته هذه التسمية، حتى قيل: بديع وإن كثر، وتكرر».

<sup>(1)</sup> أ أنظر علم البيان الدكتور بدوى طبانة ص 13 والمطبعة الفنيّة الحديثة بمصره.

<sup>(2)</sup> أنظر كتاب الإنشاء، تأليف محمد أفندى دياب جد 43/1 الطبعة الأولى سنة 1306 « المطبعة الكبرى الأميرية بولاق » .

<sup>(3)</sup> راجع زهر الربيع للأستاذ أحمد الحملاوى ص 13 «مطبعة مصطفى الحلبي». الطبعة السادسة سنة 1379 هـ 1959 م. انظر علم البيان للدكتور بدوى طبانة ص 15 « المطبعة الفنية الحديثة بحصر».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ليس في: ج.

<sup>(5)</sup> المطلب الثاني سقط من: أ: ب.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «لما كان علم المعاني، بحذف الواو.

مقدم على المركب طبعاً، ومعرفة الجزء قبل معرفة الكل، وجب التعرض لتعريفه أولاً فنقول:

## عرفه صاحب التلخيص بقوله(1):

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. احترز بهذا عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الإعلال، والإدغام، والرفع، والنصب، وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأديه أصل المعنى، وكذا المحسنات البديعية على ما هو المشهور، والكلام عليه في محله مسطور.

#### والمراد:

أنه علم يعرف به هذه الأحوال، من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال.

وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان؛ لأن كون اللفظ(2) حقيقة. أو

<sup>(1)</sup> المطول ص 34 ، مطبعة أحمد كامل سنة 1330 هـ .

<sup>(2)</sup> هذا الرأى أحد رأيين: الرأى الأول: يرى بعض علماء البلاغة توقف الفنون بعضها على بعض، فلا يتحقق البيان إلا بعد رعاية المطابقة، ولا يتحقق البديع إلا بعد تحقق المطابقة ووضوح الدلالة، ولهذا السبب رتبت الفنون هذا الترتيب. الرأى الثانى: يرى فريق آخر عدم توقف فن على آخر، وإن كل فن يمكنه أن يتحقق دون أن يتوقف على الأخر. قال بهاء الدين السبكى في عروس أفراحه جـ 284/4 «والحق الذى لا ينازع فيه منصف أن البديع لا يشترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالة، وأن كل واحد من تطبيق الكلام على مقتضى الحال، ومن الإيراد بطرق مختلفة، ومن وجوه التحسين قد يوجد دون الأخر. . . هذا هو الإنصاف، فالسبكى من أنصار الحسن الذاتي في علم البديع، وقد استشهد به بعض المعاصرين المؤيدين له، انظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق للدكتور حفني محمد شرف القسم الشاني/ 362/ الطبعة الأولى النظرية والتصوير البياني الدكتور حفني أيضاً ص 507 المطبعة العالمية سنة 1970 م. راجع الصبغ البديعي الدكتور أحمد إبراهيم موسى ص 500 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر سنة 1969. انظر عروس الأفراح «مع شروح التلخيص . ج 284/4 .

مجازاً، أو كناية مثلاً، وإن كانت أحوالاً للفظ قد يقتضيها الحال، لكن لا يبحث عنها في علم البيان من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال؛ إذ ليس فيه أن الحال الفلاني يقتضى أداة(1) تشبيه أو استعارة أو كناية أو نحو ذلك.

## وعرف<sup>(2)</sup> علم البيان<sup>(3)</sup> بقوله:

هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة<sup>(4)</sup> عليه.

### أراد بالمعنى الواحد:

المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال برعاية (5) المطابقة المذكورة التى هي مرجع علم المعانى معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر، وهو الإيراد المذكور، . . . الخ.

#### وحاصله:

إن مرجع علم المعانى الذى هو الرعاية المذكورة شديدة الارتباط بعلم المعانى؛ لأنها المقصودة منه، حتى كأنها(٥) هو(٢)، وهي تشبه الجزء من علم

<sup>(1)</sup> يظهر أن العبارة والحال الفلاني يقتضى تشبيها، لأن اقتضاء المقام لأداة بعيد.

<sup>(2)</sup> أى الخطيب القزويني انظر بغية الإيضاح جد 1/3/ «الطبعة الخامسة» «المطبعة النموذجية». وانظر المطول ص 300.

<sup>(3)</sup> وقد عرف الجاحظ البيان بقوله: «هو الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى» انظر البيان والتبيين للجاحظ جد 75/1 «مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1948 م تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون.

<sup>(4)</sup> راجع المثل السائر لابن الأثير جـ 39/1 «مطبعة نهضة مصر» تحقيق الدكتور الحوفى والدكتور بدوى طبانة.

<sup>(5)</sup> في : جـ: «فرعاية المطابقة المذكورة» بالفاء.

<sup>(6) «</sup>كأنها» أى الرعاية المذكورة.

<sup>(7)</sup> وهو أي علم المعاني.

البيان الذى يتوقف عليها من حيث اعتباره والاعتداد به، ويتوقف على غيرها أيضاً كالإيراد المذكور وما يتوقف عليه الشيء يشبه جزءه بجامع التوقف عليها في الجملة. فتلك الرعاية وذلك التوقف يشبهان أجزاء علم البيان لتوقفه عليها، فكان علم المعانى بمنزلة الجزء منه. لكون مرجعه الذى هو المقصود منه كالجزء.

وإنما قيل: إنها تشبه الجزء، لأنها ليست جزءاً حقيقة للبيان، لأنها ليست عبارة عنها مع شيء آخر.

وإنما قيل: من حيث اعتباره والاعتداد به، لأن تحققه وحصوله لا يتوقف عليها؛ لأنه يمكن تحقق ملكة يقتدر بها على ذلك الإيراد من غير رعاية للمطابقة وقوله: بطرق أى في طرق، وأراد بها التراكيب.

وقوله: مختلفة في وضوح الدلالة، وذلك كثبوت الجود لزيد، فإنك تعبر عنه تارة بقولك: زيد سخى، وتارة: جبان الكلب<sup>(1)</sup>. وتارة تقول كثير الرماد، وتارة تقول هزيل الفصيل، فإنها مختلفة في وضوح الدلالة على مضايفة زيد، (المضايفة<sup>(2)</sup> كثرة الضيفان، وهي بكسر الضاد المعجمة جمع ضيف يستوى فيه الواحد والجمع، ويجمع على أضياف، وضيوف، وضيفان، وأصله الميل، يقال ضفت إلى كذا، وأضفت كذا إلى كذا، والضيف من ماله إليك نازلًا)<sup>(3)</sup>. فدلالة الأول أوضح<sup>(4)</sup> من الثاني، ومن الثالث، وذلك للاختلاف بحسب وضوح العلاقة بين المعنيين وتعددها هذا في طريق الكناية.

وأما في طريق التشبيه فتقول: زيد كالبحر في السخاوة، ثم زيد كالبحر. ثم زيد بحر.

<sup>(1)</sup> في: جـ: (وتارة تقول: جبان الكلب).

<sup>(2)</sup> أنظر اللسان جـ 112/11 مادة وضيف.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب، جـ:

 <sup>(4)</sup> فمدار الوضوح والخفاء على قلة الوسائط وكثرتها، فكلما انعدمت أو قلت الوسائط.
 كانت الكناية أوضح والعكس صحيح.

وأما في طرق الاستعارة، رأيت بحراً في الدار(1)، ثم عم زيد الأنام بالإنعام، ثم لجة زيد تتلاطم أمواجها.

وكلما كانت المبالغة أخفى، كانت المبالغة فى الغاية القصوى مالم يبلغ حد التعمية والإلغاز، (وسيأتى التنبيه على ذلك فى خاتمة الكتاب، بعون الله تعالى الملك الوهاب)(2).

#### والمعنى:

أن علم البيان ملكة وأصول يقتدر بها على إيراد كل معنى واحد (اللوحة رقم 5أ)(3) دخل فى قصد المتكلم وأرادته بتراكيب يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، فلو عرف من ليس له هذه الملكة إيراد معنى قولنا: زيد جواد فى طريق مختلفة لم يكن عالمًا بعلم البيان، وتقييد المعنى(4) بالواحد، للدلالة على أنه لو أورد معانى متعددة بطرق بعضها أوضح دلالة على معناه من البعض الأخر على معناه لم. يكن ذلك من البيان فى شىء، وتقييد الاختلاف بأن يكون فى وضوح الدلالة للإشعار بأنه لو أورد المعنى الواحد فى طرق بغتلفة فى اللفظ والعبارة دون الوضوح والخفاء مثل أن يورده بألفاظ مترادفة مثلًا لا يكون ذلك من علم البيان.

ولا حاجة أن يقال: في وضوح الدلالة وخفائها، لأن كل واضح خفى بالنسبة إلى ما هو أوضح منه.

ومعنى اختلافها فى الوضوح أن بعضها واضح الدلالة وبعضها أوضح فلا حاجة إلى ذكر الخفاء.

وبالتفسير المذكور للمعنى الواحد تخرج ملكة الاقتدار على التعبير عن معنى الآسد بعبارات مختلفة، كالأسد، والغضنفر، والليث، والحارث.

<sup>(1) (</sup>في الدر» في: ب: وهو خطأ، وكذا في: جـ: وهو تحريف.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب.

<sup>(3)</sup> في ب: جـ: (يدخل).

<sup>(4)</sup> أنظر المطول ص 300 و ومطبعة أحمد كامل 1330 هـ .

#### والمراد بالدلالة:

الدلالة العقلية<sup>(1)</sup>، ولطول البحث فيها تركنا<sup>(2)</sup> الكلام عليها، والله الموفق بمنه وكرمه.

#### المطلب الثالث

# التعريف بالشارح (3) المولى إبراهيم عصام الدين

كان رحمه الله تعالى علامة متبحراً فى العلوم العربية، وهى (4) أحسن معلوماته مع المشاركة التامة فى غيرها.

#### وله تصانيف:

منها شرح على الكافية عارض به الرضى، وحاشية على شرح الكافية للجامى<sup>(5)</sup>، وشرح على تلخيص المفتاح عارض به المطول، وحاشية على البيضاوى إلى سورة الأعراف، وتفسير لجزء عم، وحاشية على شرح المعقائد النسفية، وشرح على الغرة بالفارسية، وله حاشية على مباحث شرح المواقف، وشرح على الطوالع، وحاشية على المطول، ومتن في النحو، وشرح على هذا المتن، وشرح على الشافية، وشرح الرسالة الوضعية، وشرح رسالة الاستعارات<sup>(6)</sup>، وشرح آداب البحث، وشرح التهذيب في المنطق، وحاشية على كليات شرح المطالع سماها الفوائد الجلية، ورسالة في مسألة ما أنا قلت من المطول عارض بها رسالة مولانا على

<sup>(1)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 4/6 وما بعدها/ مطبعة مدرسة والدة عباس الأول سنة 1325 هـ 1907 م.

<sup>(2)</sup> المؤلف هنا وافق التفتازاني في ترك بحث الدلالات في صدر علم البيان كها في المطول.

<sup>(3)</sup> سقط من: أ: ب: «المطلب الثالث: في التعريف بالمولى «عصام» وفي هدية العارفين جـ 25/1: «إبراهيم بن محمد بن عرشاه».

<sup>(4)</sup> في: جد: (هي أحسن، والصواب: (وهي، كها في أ، ب.

<sup>(5)</sup> المتوفى سنة 898 هـ.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «الاستقارات» وهو تصحيف، والصواب: «الاستعارات».

قَوْشجى<sup>(1)</sup>، وشرح الشمائل، وشرح القصارى، ورسائل أخر بالفارسية نحو العشرين، توفى ـ رحمه الله تعالى ـ سنة تسع وتسعين<sup>(2)</sup> وتسعمائة<sup>(3)</sup>، انتهى النقل.

ورأيت<sup>(4)</sup> في ديباجته وحاشيته على تفسير القاضي<sup>(5)</sup> البيضاوي ما نصه: وبعد: فيقول المفتقر إلى الله القوى المتين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني المشتهر بعصام الدين، لما كان القرآن العظيم. إلى أن قال: وكان كتاب أنوار التنزيل إلى أن قال: فأخذت في صوغ شدرة من مكانته المنيفة لتكون تحفة وهدية ورية وعسجدية أتحف بها السلطان الأكرم، والخاقان<sup>(6)</sup> الأجل الأعظم، سلطان العرب والعجم وليث الشرى والأجم.

وبسط لسان قلم المدح إلى أن قال: شعر (7):

<sup>(1)</sup> في: جـ: «على قوشجى» هو على بن محمد القوشجى «بفتح القاف، وسكون الواو، وفتح الشين» من فقهاء الحنفية، أصله من سمرقند، ومعنى القوشجى في لغتهم: حافظ البازى، له حاشية على أوائل حواشى الكشاف للتفتازاني توفي بالاستانة سنة 879 هـ كذا في الأعلام للزركلي جـ 162/5. أنظر ترجمته في الفوائد البهية: 214 البدر الطالع جـ 195/1.

<sup>(2)</sup> في الشذرات جـ 291/8 ومن ذرية أبي إسحق الإسفرائيني، وهو من بيت علم... فاق أقرانه وصار مشارا إليه بالبنان، وكان بحراً في العلوم، ويقول: وفي حدود سنة إحدى وخسين وتسعمائة توفي عصام الدين «كذا في تاريخ علوم البلاغة للمراغي ص 179 أنظر معجم المطبوعات جـ 330/2 وكشف الظنون جـ 477/1 والقزويني وشروح التلخيص الدكتور أحمد مطلوب: «دار التضامن بغداد» ص 598.

<sup>(3)</sup> في هدية العارفين أسهاء المؤلفين والمصنفين للبغدادي جد 25/1 «ط استانبول»: توفى بسمرقند سنة 944 هـ.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «قلت: ورأيت في ديباجه».

<sup>(5)</sup> في : جـ : « تفسير الإمام البيضاوي » .

<sup>(6)</sup> في اللسان جـ 16/299 ، مادة «خقن»: «خاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك، وخقنوه على أنفسهم رأسوه، . . . قال أبو منصور: وليس من العربية في شيء » .

<sup>(7)</sup> في: جـ: «شعر» زائدة.

مليك له فى المجد بجد مؤثل وفى قوة البطش المبيدة للعدا فبالجود يلقى ذو الهدى منه منة وبالبطش يلقى الضد فى هوة الردى(1)

سليمان هذا الزمان وجمال عيا هذا الأوان السلطان ابن السلطان الملك المظفر الغازى بأمر الرحمن، السلطان سليمان بن سليم شاه بن أبى يزيد خان، لازالت سحائب بره الهطال ممطرة، وحدائق وعده بالأمانى مخضرة مزهرة، ولا برح<sup>(2)</sup> خدم العلم مستغنين باكسير وجوده، وأرباب التقى<sup>(3)</sup> فى رفاهية بواسطة وجوده الذى لم يخب من أمله، ولا خسر من قصده وأم<sup>(4)</sup> له: شعر:

مليك يرجيه الفتى وهبو حازم بأن جبايا بره لم تكن تحصى وإن يدعه فهو المجيب دعاءه وإن كان ما يرجو<sup>(5)</sup> هو المقصد الأقصى

انتهى.

وأقول<sup>(6)</sup>: وهذا الملك العظيم الشأن مفخرة آل عثمان، عليه وعلى أسلافه الكرام الرحمة والرضوان، له غزوات عظام مشهورة، ومواقف فى الجهاد لإعلاء دين الله، ونصرة مذهب أهل السنة مأثورة، وفتوحات على صحائف وجنات الدهر مزبورة، (وإنعامات<sup>(7)</sup> على لسان أهل الفضل مذكورة

<sup>(</sup>١) في: ج: «الرداء» بالمد، والصواب «الردى» بالقصر ليناسب الوزن.

<sup>(2)</sup> في: جد: (ولا برخ) بالخاء المعجمة، والصواب: «ولا برح».

<sup>(3)</sup> في: ب:، جـ: «التقى والحلم».

<sup>(4) ﴿</sup>أُمِ عِمْنِي قصد.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «يرجوا» وهو خطأ.

<sup>(6)</sup> وونصرة مذهب أهل السنة اليست في: ج.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ليس في: جـ.

مشكورة)، كانت مدة خلافته تسعة وأربعين عاماً وشهرين فضلاً من الله تعالى وإنعاماً.

وذلك أنه جلس على سرير الخلافة أثر موت والده السلطان سليم<sup>(1)</sup> خان<sup>(2)</sup> عام ستة وعشرين<sup>(3)</sup> وتسعمائة. وتوفى سنة خس وسبعين وتسعمائة، روح الله تعالى روحه ونور ضريحه، وأدام الله تعالى دولة آل عثمان إلى انقضاء الدوران. آمين.

## وأما حفيد الشارح:

وهو المحشى، ترجم له العلامة الشهاب فى الريحانة<sup>(4)</sup> بعد أن ترجم. لأخيه جمال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين<sup>(5)</sup>، نصه: أخوه على<sup>(6)</sup> العصامى، كعبة المعالى، ومن به جمال الكمال<sup>(7)</sup> حال، لا عيب فيه إلا أن لفظه عطل الدر<sup>(8)</sup>، ولا عيب فى نداه إلا أنه يستعبد الحر<sup>(9)</sup>، وهو<sup>(11)</sup> غرة الجمال وصورة الكمال، إذا نطق فها الروض زاره الحيا<sup>(11)</sup>، وإذا (اللوحة

<sup>(1) «</sup>السلطان سليم خان» ليس في: ج.

<sup>(2)</sup> إقرأ ترجمته في الشذرات جـ 143/8.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «قلت».

<sup>(4)</sup> راجع الريحانة للشهاب الخفاجي المتوفى سنة 1069 هـ جـ 425/1.

<sup>(5)</sup> الإسفرائيني، فاضل عصامي عريق، نشأ بمكة. انظر الريحانة جـ 417/1.

<sup>(6)</sup> هو على بن إسماعيل صدر الدين بن إبراهيم بن محمد بن عربشاه، عصام الدين الإسفرائيني الشافعي، له حاشية على «شرح الاستعارات» لجده العصام، توفى بمكة سنة سبع بعد الألف. راجع الريحانة جـ 425/1 تحقيق عبد الفتاح الحلو. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي جـ 70/5 خلاصة الأثر جـ 147/3.

<sup>(7)</sup> في الريحانة: «ومن به حال الكمال حالي» وهو الصواب.

<sup>(8)</sup> في المصدر السابق: «الياقوت والدر» وهذا الأسلوب من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم.

<sup>(9)</sup> فى المصدر السابق: «كل حر»، وهذا الأسلوب من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم أيصاً.

<sup>(10)</sup> في المصدر السابق «فهو».

<sup>(11)</sup>الحيا: المطر.

رقم: 6) تهلل فها النهر حياة برق السها، ولعمرى إن جده أسعد الله بجمع شمل الفصاحة(1) جده:

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقداما «٤) وهذا الحفيد:

عقد المناصب به نضيد، لم يفتخر بآبائه، ولم يتبهج بنضارة أصله ونمائه، لم اعتصم بعروة الفضل الوثقى، وصعد إلى ربوة المجد وترقى، وقال: أنا عصامى لا عظامى، وإن كنت لمآثر زمانى حامى(3).

فألف وصنف ونوع قرى الأسماع وأتحف، وأفاد الطلاب وحل بأسنان قلمه عقد المشكلات الصعاب، وأقام فى جوار بيت الله وحماه معتزلاً عن الناس، ولا بدع أن يعتزل جار الله ، وكان ممن ورى (4) به زنادى ، وروى (5) ورده (6) ، فؤ ادى . وزهرت (7) بالاستفادة منه نارى، وفك من ربقة الجهل (8) به أسارى، ولم يزل يرسل إلى وفود أخباره، ويهدى نسيم نجد إلى نفحات آثاره

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق: «الفضائل» وهو الصواب.

<sup>(2)</sup> البيت للنابغة الذبيان، قاله في عصام بن شهبرة بن الحارث بن ذبيان الجرمى، حاجب النعمان بن المنذر، والذي يضرب به المثل فيمن شرف بالاكتساب لا بالانتساب، وبعده: وصيرته ملكاً هماماً \* حتى علا وجاوز الأقواما. راجع الديوان ص 101/ تحقيق فوزى عطوى. الأعلام للزركلي جـ 26/5، 27. القاموس جـ 68/2. دلائل الإعجاز 428.

<sup>(3)</sup> في الريحانة: ولذمار مآثري حامي.

<sup>(4)</sup> فى القاموس: جـ 402/4 مادة «الورى» ورى الزند كوعى، وولى ورياً ورياً، ورية، فهو وار، وورى خرجت ناره».

<sup>(5)</sup> فى المصدر السابق جـ 339/4 مادة «روى» روى من الماء كرضى رياً ورياً ، وروى، وتروى، وارتوى بمعنى».

<sup>(6)</sup> الورد: المنهل العذب.

<sup>(7)</sup> في الريحانة: ووسعرت.

<sup>(8)</sup> في المصدر السابق «بفضله».

إلى أن صم الأثر<sup>(1)</sup>، وعفا الخبر<sup>(2)</sup>. انتهى المراد منه قدس الله تعالى أسرارهم الزكية، وحشرنا معهم وأباح لنا ولهم بحبوبة جنته العلية، بجاه سيدنا محمد خير البرية.

قال المولى إبراهيم(3) عصام:

(بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليهاً، يقول العبد) أقول مستعيناً بالله تعالى ومتوكلًا عليه: العبد؛ الإنسان حراً كان أو رقيقاً، والمملوك كالعبد، والجمع عبدون، وعبيد، وأعبد، أنهاها في القاموس إلى أربعة عشر، وجمع الجمع أعابد، والعبدية، والعبودية، والعبودة: الطاعة، كذا في القاموس (4): الراغب (5): العبد يطلق على عبد، هو الإنسان الذي يصح بيعه، نحو العبد بالعبد، وعلى عبد بالإيجاد، وإياه عنى بقوله تعالى (إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً (6) وعلى عبد بالعبادة والخدمة، والناس فيه ضربان:

أ\_عبد الله تعالى مخلصاً، وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى ﴿واذكر عبدنا أيوب﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب﴾ (٥) ﴿فوجدا (١٥) عبداً من عبادنا﴾ (١١).

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق والخبر.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق ووعمى قائد الأثر».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وقال المولى عصام» بحذف إبراهيم.

<sup>(4)</sup> راجع القاموس باب الدال فصل العين جـ 322/1.

<sup>(5)</sup> قال أبو القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة 502 هـ في كتاب المفردات في غريب القرآن : العبد يقال على أربعة أضرب : ثم ذكر الأقسام كيا ترى . راجع المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 319 .

<sup>· (6)</sup> سورة مريم الآية: 93.

<sup>(7)</sup> سورة ص: جزء الآية: 41.

<sup>(8)</sup> الإسراء: جزء الآية: 3.

<sup>(9)</sup> سورة الكهف: الآية 1.

<sup>(10)</sup> في: جـ: «فوجد» والصواب «فوجدا».

<sup>(11)</sup> سورة الكهف: الآية: 65.

ب\_ وعبد الدنيا وأعراضها، وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها، وإياه قصد عليه الصلاة والسلام بقوله «تعس عبد الدرهم» «تعس عبد الدينار» (١) انتهى.

والمراد بالعبد في قول الشارح الخاضع الذليل (2) ، وإنما عدل عن ضمير المتكلم (3) استعطافاً واستمطاراً لسحائب فضل الربوبية بذل العبودية ، وتوطئة لصفة المفتقر ، وهو صفة (4) تنبىء عن الاحتياج كالفقير ، وآثره عليه ، لأن الفقير أخص من المحتاج ، كما في ابن السبيل ، فإنه محتاج غير فقير . (واللام الداخلة على المظهر الموضوع في موضع المضمر للعهد الخارجي ، لأن ذلك المضمر إن كان للغائب فلا بد من تقدم ذكره في الجملة ، قاله الشيخ يس المضمر إن كان للغائب فلا بد من تقدم ذكره في الجملة ، قاله الشيخ يس تبعاً للزيباري ، وتعقبه الدمنهوري ) (5) . . . والقول بأن العبد واقع موقع الضمير فيه نظر ؛ لأنه خلاف الأصل ، ولم تقم قرينة على الاحتياج إليه ، بل المناسب هنا المظهر لما فيه من التواضع المتوسل به إلى تحصيل (6) المطلوب(7) .

<sup>(1)</sup> هذا جزء من حدیث أخرجه البخاری فی «باب الحراسة فی الغزو فی سبیل الله «م» من «کتاب الجهاد» جـ 422/6 بشرح فتح الباری مطبعة مصطفی الحلبی. وأخرجه ابن ماجه فی باب فی المکثرین من کتاب الزهد» رقم الحدیث 4135 جـ 1186/2. بروایة أبی هریرة أیضاً.

<sup>(2)</sup> وقال العارف بالله ذو النون المصرى: رحمه الله تعالى ـ ما أعز الله تعالى عبداً بعز هو أعز من أن يدله على ذل نفسه، وما أدل الله تعالى عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه وهذه العبارة سقطت في: أ، ب.

 <sup>(3)</sup> فى: جـ: ووإنما عدل عن ضمير المتكلم ليتوصل إلى ذكر العبودية استعطافاً واستظهاراً لفقره وأنشدوا:

إنى إليك مدى الأيام عتاج لو كان فى مفرقى الإكليل والتاج (4) من قوله: «وتوطئة لصفة المفتقر» إلى قوله: «فإنه محتاج غير فقير» سقط فى: جد: فى: جد: «وتعقبه الدمنهورى بما نصه: والقول».

<sup>(5)</sup> في : جـ : ( وتعقبه الدمنهوري بما نصه : والقول ، .

<sup>(6) (</sup>إلى تحصيل المطلوب، انتهى، هذه عبارة الدمنهوري.

<sup>(7)</sup> سقط من: أ، ب: والمفتقر: صفة تنبىء عن الاحتياج، وفي ذكر العبودية والافتقار هضم لنفسه، واعتراف بعجزه فتحاً لباب فيض الله تعالى، وفضله».

(والفصل بين البسملة والحمدلة «بيقول وما بعده» لا يضر لكون الفاصل غير أجنبى؛ لأن الحمد من جملة مقول القول الفاصل)(1) (إلى ألطاف ربه)(2) جمع لطف، وهو ما يحصل به صلاح العبد، واللطيف: خالق اللطف، يلطف بعباده من حيث لا يعلمون. وقيل: العالم بالخفيات، فعلى الأول يرجع إلى الفعل، وعلى الثاني يرجع إلى العلم، والمناسب هنا هو الأول.

ورب كل شيء: مالكه، وباللام لا يطلق لغير<sup>(3)</sup> الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلق مقيداً كرب الدار، ورب الدابة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فيسقى ربه خمراً ﴾ (4) وما فى الصحيحين من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضيء ربك، ولا يقل أحدكم ربى، وليقل سيدى (5) ومولاى » فقد قيل إن النهى فيه للتنزيه.

وأما الأرباب فحيث لم يمكن إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، جاز فى إطلاقه الإطلاق والتقييد كما في قوله تعالى: «أرباب متفرقون خير»(6).

والرب فى الأصل: مصدر بمعنى التربية، وهى تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، وصف به الفاعل مبالغة، كالعدل. وقيل صفة مشبهة، من ربه يربه، كنمه ينمه، بعد جعله لازماً بنقله إلى «فعل» (7) بالضم.

(الخفية) ضد الظاهرة، (قيل المراد بألطاف الخفية: العلوم والإدراكات،

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط في: جـ.

<sup>(2)</sup> سقط في: جـ: (ربه).

<sup>(3)</sup> كذا في القاموس جد 1 / 72 مادة : «الرب».

<sup>(4)</sup> سورة يوسف ، الآية : 41 .

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم برواية أبي هريرة في «باب حكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولى، والسيد» من «كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها»، جـ 7/15 بشرح النووى «المطبعة المصرية» واللفظ مختلف.

<sup>(6)</sup> سورة يوسف: الآية: 39.

<sup>(7)</sup> وفعل، بفتح الفاء، وضم العين، نحو شرف وكرم.

وعليها فالمراد إفاضة العلوم، وفيه إشارة إلى أن المتن بمكان من الدقة والخفا، بحيث يحتاج شارحه إلى ألطاف تناسبه.

وكان الأفصح الخفيات؛ لأن ألطاف جمع قلة لما لا يعقل، والأفصح فيه المطابقة، كجمع العاقل مطلقاً، بخلاف جمع الكثرة لغير العاقل، فإن الأفصح فيه الإفراد، نحو الجذوع منكسرات أو منكسرة، وجمع ذلك بعضهم فقال:

وجمع كشرة لما لا يعقل الأفصح الإفراد فيه يافسل<sup>(1)</sup> وفي سوى الأفصح المطابقة نحو هبات وافرات لاثقة)

ولما كان من آداب التأليف أن يسمى المؤلف نفسه. قال: (عصام الدين) وهو لقبه وبه اشتهر، واسمه إبراهيم، وفيه تفاؤل بأن الله تعالى يعصمه من كل سوء (وهو بدل من العبد، أو عطف بيان، ولا يصح أن يكون فاعلا والعبد والمفتقر نعتان قدما عليه، لمخالفة القاعدة النحوية المعلومة، وللأصل من تأخير الصفة عن الموصوف)(2). (بن محمد) (3) محمد هو اسم أبيه، (اللوحة رقم: 7أ) (صفة له لا للعبد) لما يلزم على ذلك من تقديم البدل، أو عطف البيان الذي هو عصام الدين، على النعت، وهو ممنوع عند اجتماع التوابع)(4).

ولما كان الدعاء للوالدين يعد من برهما كها ورد فى الصحيح لم يخص نفسه بالدعاء، قال: (حفهها الله بمغفرته الجلية) (أى أحدقهها وأحاط بها إحاطة تامة) (5).

وفي بعض النسخ (6): حباهما، (ومعناه خصهما، والأول أولى، وكان

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> كلمة ومحمد، زائدة في: أ، ب.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(6)</sup> في: جد: دوفي نسخة، بدل دوفي بعض النسخ».

الأحسن أن يقول: حفه الله ووالديه لما تقدم. والمغفرة كالغفر: هو الستر، وفيه استعارة بالكناية، بتشبيه المغفرة بساتـر حسى محيط بجميع جـوانبهما وإثبات ملائمه، أى الستر، وهي الإحاطة المأخوذة من حفهما تخييل.

أو تصريحية أصلية، وتبعية، بتشبيه الإحاطة المعنوية بالحسية، وقدر استعارة أحد المصدرين لمعنى الآخر، ثم جرت تبعية ذلك في «حفهما».

والجلية: الظاهرة، وقيد بهذا الوصف؛ لأن الساتر إذا كان خفياً لا يستر ما خلفه كل الستر، فالمقصود المغفرة التامة، أو المراد بجلائها أثرها، فكأنه طلب المغفرة ظاهرة الأثر، وبين الخفية والجلية صفة (1) الطباق)(2).

(إن أحسن ما تزاد به النعم الوفية) (ابتدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، وعملاً بالحديث الشريف الوارد في ذلك.

والنعم: جمع نعمة، وهى كل نفع قصد به الإحسان، والله عز وجل خلق العالم كله نعمة؛ لأنه إما حيوان، أو غير حيوان، فغير الحيوان نعمة على الحيوان والحيوان نعمة من حيث إن إيجاده حياً نعمة عليه؛ لأنه لولا إيجاده حياً لا صح منه الانتفاع، وكل ما أدى إلى الانتفاع وصححه فهو نعمة)(3).

(ثم النعمة إما ظاهرة، وإما باطنة، قال تعالى: «واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة (\*) فالظاهرة: كل ما يعلم بالمشاهدة، والباطنة: ما لا يعلم إلا بدليل، أو لا يعلم أصلًا. فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها، ولا يهتدى إلى العلم بها، وقد أكثروا في ذلك، فعن مجاهد: ظهور الإسلام. والنصرة على الأعداء، والباطنية: الإمداد بالملائكة.

وعن الحسن: الظاهرة الإسلام، والباطنة: الستر. وعن الضحاك:

<sup>(1)</sup> أي طباق الإيجاب.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من: ج. .

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج.

<sup>(4)</sup> سورة لقمان. الآية: 20.

حسن الصورة، وامتداد القامة، وتسوية الأعضاء، والباطنة: المعرفة. وقيل الظاهرة: البصر، والسمع، واللسان، وسائر الجوارح الظاهرة.

والباطنة: العقل، والقلب، والفهم، وما أشبه ذلك. ويروى في دعاء موسى على: «إلحى دلني على أخفى نعمتك على عبادك »، فقال: «أخفى نعمتى عليهم النفس».

ويروى(1) أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس، اللهم أوزعنا شكر نعمك، وأجرنا من النار بعفوك يا أكرم الأكرمين)(2).

الوفية: مبالغة الوافية، ولا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده (٥) متفاوتة كما وكيفاً، (وأن كل مؤمن لا يخلو من نعمة حاصلة منه تعالى وتقدس. وحينئذ فمعنى قوله: تزاد الخ أن الحمد سبب الزيادة النعم الوفية، كما أو كيفاً، أو هما على ما هو) (٩) موجود من النعم على الحامد. (وأما حمل النعم الوفية على ما هو عند الحامد، وأن قوله: تزاد به أى بالحمد على تلك النعم الوفية الحاصلة عنده فى الكم، أو فى الكيف، أو فيها، فغير مناسب للمقام، كما أن حمل الزيادة والوفا على التوزيع ونحو ذلك من التفنن فى الكمام، وقد أخذ زيادة النعم بالحمد من قوله تعالى ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (٥) لأن الحمد المذكور هنا هو الحمد الجامع للشكر لوقوعه على الإنعام) (٥) (وتدفع به البلية) (البلية: المحنة، ولو قال: وتزال عوضاً عن تدفع لكان فيه من أنواع البديع الجناس اللاحق المختلف الآخر بين فعلين، لكنه

<sup>(1)</sup> في: ب (ويرى) وهو تحريف.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> سقط من: أ، ب: بعد قوله: ولا شك أن نعم الله على عباده «كلها وفية وليس هناك نعمة قاصرة، لا حقيقة، ولا توهما، كها توهم، وإن كانت في نفس الأمر، متفاوتة كما وكنفاً.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> سورة إبراهيم: الآية: 7.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

قصد المبالغة فى مدح الحمد، فإن إزالة البلية فرع وصولها، والدفع يقتضى عدمه (1)، ومأخذ رفع البلية بالحمد قوله تعالى ﴿ ولئن كفرتم إن عذابى لشديد ﴾ (2).

والظاهر أن عطف وتدفع على تزاد من عطف المغاير، لحمل النعمة على الملائم الوجودى المحمود العاقبة المفهوم من تزاد.

ويحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام لحمل النعمة على ما يعم دفع المضار، فالنكتة في العطف الاهتمام بشأن الدفع، وعلى هذا فالزيادة بالنسبة للملائم في حصوله، وغير الملائم في دفعه)(3).

(فى البكرة والعشية) (ظرفان لتزاد وتدفع على سبيل التنازع(4)، ويحتمل أن يكون ظرفاً مستقراً صفة للبلية والنعم الوفية)(5).

(وتعلقها بالحمد<sup>(6)</sup>، بناء على أن معمول المصدر وإن كان المصدر معرفاً يجوز أن يتقدم إذا كان ظرفاً تكلف مستغن<sup>(7)</sup> عنه كما لا يخفى. وعلى كل تقدير فكلاهما يحتمل أن يكون من باب الاكتفاء<sup>(8)</sup>، أى وجميع الأوقات.

أو مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية، وأن تخصيص البكرة والعشية بالذكر للإشارة إلى انطباق الفعل وملابسته لجميع الزمان، على ما هو عادة البلغاء من أنهم يذكرون ملابسة الفعل لظرف الزمان ويشيرون به إلى ملابسته لجميع أجزائه، فإن البكرة تنتهى بها الليل، ويبتدىء بها النهار، والعشية

<sup>(1)</sup> سقط من: أ، ب: «وبين البلية، والنعم طباق».

<sup>(2)</sup> سورة إبراهيم. الآية: 7.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(4)</sup> في: ب: «التنازغ» وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(6)</sup> أي الآق ذكره.

<sup>(7)</sup> في: ب: ﴿يستغني﴾

<sup>(8)</sup> كقوله تعالى ﴿ سرابيل تقيكم الحر﴾ أي والبرد.

عكسها، فيحيطان بجميع الزمان)(1) (اللوحة رقم: 18) وهذا حمد الشارح، وفيه أن ما(2) أتى به الثناء على الحمد الصادر من المصنف، ولم يأت هو بحمد، وأجيب بأن الثناء على حمد الله سبحانه وتعالى حمد الله، لأن الحمد هو الثناء باللسان، لكن يرد عليه أنه يلزم أن لا يكون آتياً بالصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن جملة الصلاة في كلام المصنف معطوفة على جملة الحمد، والثناء على الصلاة ليس بصلاة.

وأجيب بأن الصلاة من أفراد الحمد، لأن فيها اعترافاً بأنه سبحانه أرسل نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأحسن النيابة.

وبذلك يجاب (عيًا<sup>(3)</sup>، يرد عليه)<sup>(4)</sup> من أنه يلزم على عطف الصلاة على الحمد أن الصلاة أحسن ما تزاد به النعم الوفية، وتدفع البلية، وذلك ينافى شأن الحمد، فإن قيل يلزم على ذلك عطف الخاص على العام، إذ الصلاة من أفراد الحمد، والنكتة المشهورة لا تتمشى ههنا، فها فائدة العطف؟.

أجيب بأن فائدته الخروج من<sup>(5)</sup> عهدة الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وكفى بذلك نكتة.

## بقى هنا أمور:

الأول: إنه يلزم على صنيع الشارح تغيير إعراب المتن؛ لأن الحمد كان فيه مبتدأ، والله الخبر<sup>(6)</sup> وعلى تقديره صارت الجملة خبر «إن» ومثل ذلك قيل: يجوز مطلقاً، وقيل: إن كان الشارح صاحب المتن، وقيل: إن لم تتغير،

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «وفيه أن غاية ما أتى به».

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وبذلك يجاب عما يرد عليه» وهو الصواب.

<sup>(5)</sup> في: جـ: (عن).

<sup>(6)</sup> في: جـ: (ولله الخبر).

حركة الإعراب. ثم إذا<sup>(1)</sup> جعلت الجملة خبراً فلا رابط لها؛ لأنها أريد بها لفظها، فهى فى حكم المفرد لا لأنها متحدة بالمبتدأ، كخبر ضمير الشأن؛ لأن ذلك ظاهر هنا كها لا يخفى على من له شأن.

الثانى: يلزم على كلام الشارح، أعمال «إن» محذوفة هى واسمها، ولم ينصوا على حذف إن وأخواتها مع الاسم، ولم يتعرضوا لصور الحذف فى باب «إنَّ» كما فعلوا فى باب كان.

نعم ذكروا أن إن<sup>(2)</sup> تحذف هى واسمها وخبرها، نحو ﴿أَين شركائى الذين كنتم تزعمون﴾ (3) أى تزعمون أنهم شركائى، وإنها إذا حذفت ارتفع إسمها، كها ذكره البدر الدماميني في قول أبي العلاء<sup>(4)</sup>:

فلولا الغمد عسكه لسال (5) . والتقدير: فلولا أن الغمد .

الثالث: وضع إن لتأكيد النسبة ورفع الشك عنها والإنكار فيها، ولا شك في نسبة الحمد والإنكار. ولكن يؤكد الحكم لبيان شرفه ومزيته، نحو إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> في: جـ: «ثم إنه إذا جعلت الجملة خبراً» والظاهر أن كلمة «إنه» زائدة لا معني لها.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «نعم ذكروا أنَّ أنَّ «تحذف» بفتح الهمزة.

<sup>(3)</sup> سورة القصص. الآية: 62.

<sup>(4)</sup> هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى المتوفى سنة 449 هـ صاحب سقط الزند.

<sup>(5)</sup> صدره: يذيب الرعب منه كل عضب. وهذا البيت من قصيدة مطلعها:

أعن وخد القلاص كشفت حالا ومن عند النظلام طلبت مالا قالها في مذهب المديح. ولم يكن من طلاب الرفد، كما يقول التبريزى. والقصيدة طويلة وممتعة تبلغ أبياتها 81 بيتاً. اقرأها في سقط الزند شرح التنوير من 14 إلى 38 مطبعة الإسلام بمصر 1324 هـ. راجع شروح سقط الزند للتبريزى، البطليوس. الخوارزمى، إشراف الدكتور طه حسين الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1381 هـ. انظر أعلام العرب أبو العلاء المعرى بنت الشاطىء رقم 38 ص 226 وفيات الأعيان جـ 113/1.

<sup>(6)</sup> سورة الفتح: الآية: 1.

(الحمد لله الواهب العطية) هذا شروع في كلام المصنف رحمه الله تعالى. يجوز في الواهب الجر على أنه صفة (1)، بناء على أن المراد به الثبوت والدوام على ما فيه، أو بدل، أو عطف بيان. ويجوز فيه الرفع، وكذا النصب على القطع، ويجوز في العطية الجر على الإضافة، والنصب على المفعولية، قاله الفاضل الغنيمي (2).

(وفى نسخة الحمد لواهب العطية) (3) وهذا حمد الماتن، والجملة خبر إن على كلا النسختين (4)، وتقدم ما في ذلك من البحث.

والمختار أن يقول: الوهاب بدل الواهب، لأن أسهاء الله تعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أن إطلاقها عليه سبحانه وتعالى موقوف على الإذن من الشارع على المذهب<sup>(5)</sup> المختار<sup>(6)</sup>، قال الله تعالى ﴿ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها﴾ <sup>(7)</sup>. المراد بالأسهاء الحسنى ما ورد به الشرع وأذن فيه فى الكتاب والسنة.

أما الكتاب فإن التعريف في الأسهاء للعهد، ولا بد من المعهود، ولأنه

<sup>(</sup>۱) أي صفة مشيهة.

<sup>(2)</sup> فى مقدمة حاشيته على عصام، وهذه الحاشية مخطوطة وموجـودة بمكتبة الأزهـر رقم الإيداع (938) 20733 بلاغة.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(4)</sup> دعلى كلا النسختين، ليس في: ج. .

<sup>(5)</sup> قال الألوسى: «وخلاصة الكلام فى هذا المقام، أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسياء والصفات على البارى تعالى، إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، انظر الألوسى جـ 121/9/ المنيوية.

<sup>(6)</sup> في: ج: «وقال في جوهرة التوحيد:

واختير أن أسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية وقد سقط ذلك من: أ، ب.

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف: الآية: 180.

أمر بالدعاء بها بقوله : ﴿ فادعوه (١) بها (٤) ﴾ فلا بد من وجود المأمور به . ونهى عن الدعاء بغيرها فى قوله ﴿ وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ﴾ (٥) وأوعد (٩) على الإلحاد فيها بقوله سبحانه ﴿ سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ (٥) وأكد بالسين .

وأما الحديث فيا رواه البخارى<sup>(6)</sup>، ومسلم<sup>(7)</sup> عن الزهرى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله تسعة وتسعين اسياً ، مائة إلا واحدة » (8) تأكيداً (9) ، وذلك لئلا يزاد على ما ورد ، كقوله تعالى ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ (10) قال محيى السنة : الإلحاد في أسمائه تعالى : « تسميته بما لا ينطق به كتاب ولا سنة .

وقال الزجاج: لا ينبغى لأحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه، ويقول: يا قوى، لا يا جليد.

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف جزء الآية 180.

<sup>(2)</sup> قوله: فادعوه: إما من الدعوة، بمعنى التمسية، أو الدعاء بمعنى النداء، كذا في الألوسي جد 121/1.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف: الآية: 180.

<sup>(4)</sup> في القاموس جـ 359/1 مادة (وعد): قيل: في الخير وعد، وفي الشر أوعد.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: الآية: 180.

<sup>(6)</sup> فى «باب لله ماثة اسم غير واحدة» من «كتاب الدعوات» جـ 477/13 بزيادة «من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يجب الوتر» وكذلك فى: «باب إن لله ماثة اسم إلا واحدة من كتاب التوحيد» جـ 148/17 بشرح فتح البارى.

<sup>(7)</sup> في «باب في أسهاء الله تعالى وفضل من أحصاها من كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة والاستغفار» جـ 5/17 بشرح النووي.

<sup>(8)</sup> وأخرجه الترمـذى فى «كتـاب الدعوات» رقم الحديث: 3506 -3507. قال: وهذا حديث حسن صحيح جـ 530/5 وأخرجه ابن ماجه فى «باب أسياء الله عز وجل من كتاب الدعاء» جـ 269/2 رقم الحديث 3861-3860.

<sup>(9)</sup> قال ابن حجر: الحكمة في قوله: «ماثة غير واحدة» بعد قوله: «تسعة وتسعون» أن يتقرر ذلك في نفس السامع جميعاً، بين جهتى الإجمال والتفضيل. وقال الألوسى جـ 123/9 «التأكيد لئلا يزاد على ما ورد».

<sup>(10)</sup> سورة البقرة. الآية: 196.

وقال الإمام: قال أصحابنا ليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى، فإنه الخالق للأشياء كلها، ولا يجوز أن يقال: يا خالق الذئب والقردة.

وورد: ﴿ وعلم آدم الأسهاء ﴾ (۱) ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ (2) ﴿ وعلمناه من لدنا علماً ﴾ (3) . . . . . . ولا يجوز يا معلم. ولا يجوز عندى يا محب، وقد ورد ﴿ يجبهم و يجبونه ﴾ (4) تم كلامه.

وأما الصفات فكذلك، فكل ما ثبت بالكتاب والسنة من الصفات والأفعال، كجواز الرؤية، وخلق أفعال العباد، دون ما تشتهيه النفس، وعيل إليه الوهم هو الذي يجب أن يتبع. قال الإمام: من الإلحاد قول المعتزلة: لو فعل كذا لكان سفيها مستحقاً للذم. والمقام لا يقتضى إلا ذاك. لما تقرر أن الآية: تذييل لقصة اليهود، فإنهم كانوا يغيرون أوضاع التوراة، ويحرفون الكلم عن مواضعه. يعنى تمسك بما جاءك في أسباء الله تعالى وصفاته، وأفعاله من الله (اللوحة رقم: 9أ). وذر الذين يغيرون ما جاءهم من الله تعالى، فإذاً لا مدخل للقياس والوهم. انتهى.

وإنما لم يقل: (5) واهب، تنبيهاً على قوة الاختصاص به (6)، وإنه مما لا يذهب الوهم إلى موصوف غيره.

وسلك فى ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الطريقة ، (حيث قال : والصلاة على خير البرية ) (<sup>7)</sup> ، فاقتصر على وصفه بما اندرج فيه جميع كمالاته تفخيهاً له ، صلى الله تعالى عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية: 31.

<sup>(2)</sup> سورة النساء. الآية: 113.

<sup>(3)</sup> سورة الكهف . جزء الآية : 65 .

<sup>(4)</sup> سورة المائدة. الآية: 54.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «وإنما لم يقل: لله واهب» وهو الصواب، كما يدل عليه ما بعده.

<sup>(6) (</sup>به) سلفط من: ب.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط في: ب، ج.

واللام فى العطية للاستغراق (أى كل عطية، أو العطية المعهودة، التى نزلت فيها السورة) أى سورة (١) الكوثر (٤). وقيل الضحى (٤)، فتكون اللام للعهد الخارجي (فحينئذ) أى كون اللام للعهد (تناسبت فقرتا الحمد، والصلاة) الفقرة في النثر بمنزلة نصف البيت في النظم، مثلًا الحمد لله الواهب العطية فقرة، والصلاة على خير البرية فقرة. وتحقيق هذا يطلب من بحث الإرصاد (٩) من فن البديع.

وإنما قال: (أشد تناسب) لأن أصل المناسبة حاصلة على الاحتمال الأول، قال المحشى: قوله: فحينئذ البخ. الظاهر حين كون العطية، العطية المعهودة، تناسب<sup>(5)</sup> فقرق الحمد والصلاة تناسباً أشد منه على تقدير كونها للاستغراق وذلك أن كلاً من الفقرتين على هذا متعلق بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. أما فقرة الصلاة (6) فظاهر، وأما فقرة الحمد فكونها على عطية متعلقة بالرسول.

أما(7) أصل التناسب فموجود على تقدير كونها للاستغراق، إما باعتبار

<sup>(1)</sup> إنا أعطيناك الكوثر.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «سورة الكوثر الكريمة» بزيادة «الكريمة».

<sup>(3) ﴿</sup>وقيل: الضحى اسقط من: جـ.

<sup>(4)</sup> ويسميه قدامة بن جعفر بالتوشيح، وكذا أبو هلال العسكرى، أما ابن رشيق القيروانى فقد سماه بالتسهيم، يقول صاحب الصناعتين ص 382: «سمى هذا النوع الترشيح، وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى وهو أن يكون مبتدأ الكلام ينبىء عن مقطعه، وأوله يخبر بآخره وصدره يشهد بعجزه، حتى لو سمعت شعراً أو عرفت رواية ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع إليه، وخير الشعر ما تسابق صدوره إعجازه، ومعانيه ألفاظه، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أُوهِنَ البيوتَ لبيتِ العنكبوت﴾ انظر العمدة لابن رشيق القيرواني جـ 30/2 مطبعة حجازى بالقاهرة تحقيق عى الدين، الصناعتين لأبي هلال العسكرى ص 382/ دار إحياء الكتب العربية. فيض الفتاح حـ 270/4.

<sup>(5)</sup> في: جد: «تناسبا».

<sup>(6)</sup> في: جد: «أما فقرة الصلاة فظاهر» وهو الحق. بدل الرسول في: أ.

<sup>(7)</sup> في: جـ: «وأما» بالواو.

اشتمال العطية على المتعلقة بالرسول، أو باعتبار أن صلاته على الرسول التي هي مضمون الفقرة الثانية من جملة العطايا والنعم التي اشتملت عليه (١) فقرة الحمد.

ويحتمل أن يراد بقوله: حينئذ. كل من احتمالي العهد والاستغراق، أما بيان شدة التناسب (2) على تقدير العهد فقد بين. أما على تقدير الاستغراق فأصل التناسب باعتبار أن كل فقرق حمد وصلاة بينها تناسب لما بين متعلقيها من التناسب. أعنى بين ذات (3) البارى تعالى والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما شدة التناسب فلاشتمال فقرة الحمد على العطية التى مضمون فقرة الصلاة واحدة منها، لكن قوله: ولا يخرج الحمد الخ. يؤيد الحمل على (4) الأول. وهو احتمال العهد. ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أن يقال: على هذا الاحتمال الأخير يخرج الحمد عن أن يكون على نعمة وصلت يقال: على هذا الاحتمال الأخير الحمد بذلك أى بهذا الاحتمال الأخير (عن أن يكون على الشعمة الواصلة إلى الشاكر) بناء على اشتراط ذلك، كها ذهب إليه طائفة، والمسألة خلافية.

قال المحشى: وقد يتراءى التنافر بين طرفى الكلام لفظاً ومعنى. أما لفظاً فلأنه كان الظاهر أن يقال: على النعمة الواصلة إلى الحامد، إذ الكلام في الحمد. وأما معنى فلأن الحمد لا يلزم فيه أن يكون على النعمة فضلًا عن كونها واصلة إلى الحامد.

### والجواب:

إن اللام فى الحمد للعهد، والمعهود حمد المصنف، وهو شكر، كها أنه حمد، إذ متعلقه النعمة التى هى العطية. وإليه الإشارة بالتعبير بلفظ الشاكر دون الحامد. (لأن كل ما وهب لنبينا محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم (من العطايا فهو يعم مسلمى البرايا) فيه إيماء إلى أن الفقرة شكر لله تعالى ،

<sup>(</sup>۱) في: ب، جه: (عليها).

<sup>(2)</sup> في: جـ: ﴿شدة المناسبة».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «أعنى بين ذات البارى، وهو الصواب. بدل أعنى ذات كما في: أ.

كها يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» (1) ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ربط الصلاة بالحمد والشكر لاقتضاء العقل والنقل.

أما الأول: فلأن من البديهات والمسلمات أنه لا بد بين المفيض<sup>(2)</sup> والمستفيض<sup>(3)</sup> من المناسبة، ولا شك في انتفائها بيننا وبين الله تعالى لكمال تنزهه وفرط تدنسنا، فلا بد لنا من استفاضة الكمالات في هذا المبدأ من واسطة ذي جهتين، يستفيض بأحدهما، ويفيض بالأخرى، وذلك هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

وأما الثانى: فكقوله تعالى ﴿صلواعليه وسلمواتسليما﴾ (4)أى ادعوا له بها. ولما كان أجل ما يتصف به من النعم هو دين الإسلام، وكان بواسطته عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء له تلو الثناء على الله سيحانه وتعالى.

وأيضاً لا يعزب<sup>(5)</sup> عنك أن الآية حاكمة بوجوب الصلاة والسلام عليه كما ذكر، واستوضح بحديث «من ذكرت عنده فلم يصل على فلخل النار فأبعده الله»<sup>(6)</sup>، وحديث «رغم<sup>(7)</sup> أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على»<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر جـ 494/2 في وباب الشين مع الكاف، فقال: ومنه الحديث: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ومعناه: أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه، إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم «كذا في النهاية».

<sup>(2)</sup> فى اللسان جـ 76/9 مادة «فيض»: أفاض الماء على نفسه، أى أفرغه، وفاض صدره بسره: إذا امتلأ وباح به. ولم يطق كتمه.

<sup>(3) «</sup>المستفيض: الذي يسأل إفاضة الماء وغيره» كذا في القاموس جـ 353/2.

<sup>(4)</sup> الأحزاب: جزء الآية: 56.

<sup>(5)</sup> في القاموس جد 107/1 مادة: «العزب»: العزوب: الغيبة، يعزب ويعزب والذهاب.

<sup>(6)</sup> أخرجه الترمذى فى باب قول رسول الله ﷺ «رغم أنف رجل من كتاب الدعوات» جـ 551/5 رقم الحديث: 3546 تمامه: «البخيل ذكرت عنده فلم يصل على رواية حسين ابن على بن أبي طالب. قال أبو على: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفى الترغيب ــ

وبه قال الحليمي من الشافعية. واللخمي من المالكية. وابن بطة (١) من الحنابلة. والطحاوي من الحنيفية.

(والصلاة) (2) قياس المصدر: التصلية، وذلك أن مصادر غير الثلاثي مقيسة كلها، فيا كان منها على وزن، «فعل» (3) فإما أن يكون صحيحاً أو معتلاً، فإن كان صحيحاً فمصدره على «تفعيل» نحو قدَّس تقديساً. ومنه ﴿وكلَّم الله موسى تكليها﴾ (4) ويأتي على «فعل» كقوله تعالى ﴿وكذبوا بآياتنا كذابا﴾ (5) بتخفيف الذال.

وإن كان معتلاً فمصدره على «تفعله» نحو زكى تزكية، ونمى تنمية، وصلى تصلية، وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فى الخلاصة بقوله: «وغير ذى ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس<sup>(6)</sup> (اللوحة رقم: 10أ)

### وزکه تزکیة.....

- والترهيب جـ 307/3 برواية أبي هريرة. وفي تمييز الطيب من الخبيث ص 51: «حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على» رواه أحمد، والنسائي في الكبير، والبيهقي في الدعوات والشعب، والطبراني في الكبير من حديث الحسين بن على، به مرفوعاً، وصححه ابن حبان والحاكم».
- (7) في اللسان جـ 137/15: يقال: أرغم الله أنفه، أي ألزقه بالرغام، وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل.
- (8) أخرجه الترمذى فى باب قول رسول الله ﷺ رغم أنف رجل، من كتاب الدعوات. جـ 550/5 و 551 رقم الحديث: 3545 برواية أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. انظر طبقات الشافعية للسبكى جـ 1/156 تحقيق عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى الحلبى 1383 هـ. راجع الترغيب والترهيب للمنذرى جـ 307/3/ السعادة.
  - (١) في: جـ: «وابن بطه»، وفي: أ: «بطا» وهو خطأ.
  - (2) في: ب: «قال» وقد سقطت من: أ، ج. «وقال»: «والصلاة».
    - (3) وفعل، بتشديد العين.
    - (4) النساء. الآية: 164.
      - (5) النبأ. الآية: 28.
    - (6) أنظر التصريح على التوضيح جـ 75/2.

قال جمع<sup>(1)</sup>من العلماء: لا يقال فى حقه عليه الصلاة والسلام، وقد حذر الشيخ علاء الدين الكنانى المالكى وبعض الشافعية (2) من استعمال لفظ التصلية بدل الصلاة، وقال: إنه موقع فى الكفر، لما (3) فيه من معنى الإحراق، وإنه (4) وقع التعبير بذلك فى جامع المختصرات، وابن المقرى فى الإرشاد، انتهى النقل.

وأقول<sup>(5)</sup>: قال مولانا العلامة شهاب الدين الخفاجي ـ قدس سره ـ ما نصه: ومن العجائب ما رأيته في شرح الحطاب<sup>(6)</sup> عن بعض الشافعية أن استعمال التصلية بدل الصلاة موقع في الكفر، لأن معناها الإحراق، وأنه وقع في عبارة النسائي، وابن المقرى، وقال قريباً، وقد<sup>(7)</sup> حذر منه علاء الدين الكناني المالكي، وقال: إنه لم يسمع من عرب<sup>(8)</sup>، ولا من غيرهم، فلا يقال: صلى الله على النبي تصلية، وأطال الكلام فيه بما لا طائل تحته.

# وأقول:

وقع في عبارة السعد أيضاً في التلويح، وفي القاموس(9): صلى صلاة،

<sup>(1)</sup> وقال جمع من العلماء، هذه العبارة سقطت من: ج.

<sup>(2)</sup> عبارة الحطاب: (فائدة: حذر بعض المتأخرين من الشافعية، جـ 18/1.

<sup>(3)</sup> وفيه: «إنه موقع في الكفر لمن تأمله، لأن التصلية الإحراق، جـ 18/1.

<sup>(4)</sup> وفيه: «وقال: إنه وقع في عبارة النسائي في جامع المختصرات، وابن المقرى في الإرشاد التعبير بها» انظر الحطاب جـ 18/1.

<sup>(5) (</sup>وأقول) ليست في: ج.

<sup>(6)</sup> أنظر مواهب الجليل، لشرح محتصر خليل للحطاب جـ 17/1 و 18.

<sup>(7)</sup> نص عبارة الحطاب: «قال: وسئل العلامة علاء الدين الكناني المالكي، هل يقال في الصلاة الشرعية، والصلاة على خير البرية تصلية، أو صلاة؟ فقال: لم تفه العرب يوماً من أيامها، بأن تقول إذا أريد الدعاء، أو الصلاة... صلى تصلية، وإنما يقولون، صلى صلاة، ومن زعم غير ذلك فليس بمصيب، ولم يظفر من كلام العرب بأدني نصيب، وحينئذ لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، ولا يعتمد ما لديه، ولو أنه نفطويه انظر الحطاب جد 18/1.

<sup>(8)</sup> في: جـ: (من عربي).

<sup>(9)</sup> في القاموس جـ 355/4: «صلى صلاة لا تصلية».

ولا تقل تصلية، فتبع هؤلاء فيها ادعوه. وهي دعوة باطلة دراية، ورواية: أما الأول فلأنه مصدر قياسي ككرمه تكريماً وتكرمة، وأكثر أهل اللغة لا يذكرون المصادر القياسية فيظن بعضهم عدمها، وقد وقع لصاحب القاموس في مواضع.

وأما الثانى: فلأنه ورد عن العرب وأثبته ثعلب فى أماليه، وابن عبد ربه (١) فى العقد الفريد (2) وأنشدوا عليه من الشعر القديم:

تسركت (3) المدام وعنزف الغنا وأثنيت تصلية وابتهالا(4) وصرح به الزوزني في مصادره الفارسية، وهو ثقة، فقال التصلية: نماز كردن ودرود داران، انتهى.

أى (5) ومعناه على عادتهم من تقديم المضاف إليه على المضاف، التصلية: فعل الصلاة، وفعل الدعاء، وبهذا علمت ما في كلام المنكرين له. فإن قلت: المنع سببه أن التصلية بمعنى الإحراق، فإطلاقها فيه إيهام ما لا يليق، فلذا منع منه، وإن صح لغة، قلت: كما وردت التصلية بالمعنيين، كذا الصلاة، وردت بمعنى الإحراق أيضاً، كذا في القاموس(6)، وغيره، ومجرد الشهرة في أحدهما (1) أنظر ترجمته في الوفيات جد 100/1.

(2) تحت عنوان: وفن من كتاب الزمردة الثانية، في فضائل الشعر، جـ 383/3 المطبعة الجمالية بمصر/ الطبعة الأولى سنة 1331 هـ.

(3) ذكره الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي جـ 224/1.

(4) قال فى العقد الفريد جـ 383/3: أبو حاتم عن الأصمعى، قال: جاء رجل ـ ولم يذكر اسمه ـ إلى النبي ﷺ فقال: أنشدك يا رسول الله، قال نعم، فأنشده:

تسركت القيسان وعسزف القيسان وأدمسنت تسصلية وابستهالا وكسر المستقسر في حسومة ونثني عسل المشسركين القتسالا أيسا رب لا أغبنسن صفقتي فقسد بعت مالي وأهسلي بسدالا فقبل عليه السلام: «ربع البيع». في اللسان جـ 231/16: القينة: الأمة المغنية. وقيل: القينة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية، قال الليث: عوام الناس يقولون: القينة الما أبو منصور: إنما قيل للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها. العزف: الأصوات الموسيقية. أدمنت: داومت.

(5) في: جـ: «أي ومعناه» بالواو.

(6) جـ 355/4 الطبعة الثانية 1371 هـ ومطبعة الحلب، راجع القاموس.

أمر سهل لا ينجح من ادعى، تم كلامه(١) رحمه الله تعالى.

(ثم إن المصنف رحمه الله اقتصر على لفظ الصلاة، ولم يأت بالسلام)(2) قال بعض(3) أرباب الحواشي: ولعله تركه رعاية لتناسب الفقرتين.

قال جامعه (4) عفا الله عنه: هذا ليس بشيء، والجواب أن يقال: إن الاقتصار على الصلاة فيه خلاف:

أ \_ فمذهب أهل الحديث الكراهة .

ب ـ ومذهب الفقهاء من الحنفية عدمها (5) ، كما صرح به في منية المفتى .

ولعل المصنف عمن لا يرى الكراهة لأنه حنفى. أو أنه أتى<sup>(6)</sup> بالسلام لفظاً، وعلى<sup>(7)</sup> ذلك يحمل الاقتصار الواقع في كثير من التصانيف <sup>(8)</sup>.

ثم رأيت بعد $^{(9)}$  إثباتي ما ذكر في حواشي الفاضل $^{(10)}$  الغرقاوي على شرح القاضي $^{(11)}$  على رسالة أثير الدين $^{(12)}$  ما نصه: قال السيد في شرحه على هذا

<sup>(</sup>۱) في: جـ: «تم كلام العلامة».

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وأقـول: وثبت في بعض الحواشي ما نصه: قال العلماء: الاقتصار على الصلاة بدون السلام مكروه، ولعله تركه».

<sup>(4)</sup> في: جـ: «قلت: هذا الترحبي ساقط بالمرة».

<sup>(5)</sup> في: جه: «عدم الكراهة».

<sup>(6)</sup> في: جـ: «ونقول أتى به لفظاً» بدل «أو أنه أتى بالسلام لفظاً».

<sup>(7)</sup> في: جـ: (وعليهما يحمل (بدل، وعلى ذلك يحمل،

<sup>(8)</sup> في: جـ: «وبهذا سقط اعتذاره على الترك، بأنه لأجل الرعاية المذكورة على أن التناسب في عدد الكلمات ليس بلازم لصحة الفقرة، هذا ما ظهر، فليحرر، وقد سقطت هذه العبارة من أ، ب.

<sup>(9)</sup> في: جـ: «ثم بعد إثباتي ما ذكر، رأيت».

<sup>(10)</sup> في: جه: وأحمد الغرقاوي.

<sup>(11)</sup> في: جـ: «القاضى زكرياء» وقد سقطت من أ، ب.

<sup>(12)</sup> في: ج: «رسالة أثير الدين في المنطق».

المتن: وليس في نسخ الشرح الذي بأيدينا لفظ «وسلم» ولعل المصنف أتى به لفظاً وأسقطه خطاً روماً (1) للاختصار .

وقال شيخنا الشهاب القيلولى في حواشى هذا الشرح: ولعله أتى به لفظاً ليخرج من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، انتهى.

قلت: وقد صرح بذلك ابن قاسم فى حواشى الورقات من أنه إذا كتب الصلاة وترك كتابة السلام، وتلفظ به كفى، انتهى.

والكراهة (2) الإفراد لفظاً، وأما الإفراد خطاً فلا يكره كها يفيده كلام النووى في شرح البهجة، أى كراهة شديدة. فلا ينافى تصريح الغزالى بكراهته؛ لأنه محمول فيها يظهر على الكراهة غير الشديدة التي عبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى، والمرجع في الإفراد العرف.

قال ابن حجر الهيثمى فى اختصار القول البديع للسخاوى: وقع لجماعة \_ محدثين أنهم كانوا لا يكتبون فى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لفظ السلام، يعنى بل يقتصرون على الصلاة، فرأوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم، وهو متغيظ (٤)، أو عابس (٩)، أو يوبخ على ترك السلام، ويقول لبعضهم: «لم تحرم نفسك أربعين حسنة» يعنى لأن «سلم» أربعة أحرف كل حرف بعشر حسنات، انتهى كلام الغرقاوى (٥).

(ثم الصلاة تتنوع بالإضافة إلى محلها على ثلاثة أنواع تنوع الأجناس بالفصول. ومنه قيل الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار) (6)، ومن المؤمنين الدعاء، وهو اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، وفي التوجيه كلام طويل.

<sup>(1)</sup> روماً: أي طلباً للاختصار.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «وكراهة الإفراد لفظاً».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وهو متغيظ» بالظاء، وهو الصواب. وفي: أ متغيض وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> في القاموس: جـ 236/2 مادة «عوبس»: عبس وجهه يعبس عبساً، وعبوساً كلح».

<sup>(5)</sup> سقط من: جه: «كلام الغرقاوي».

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج.

والتحقيق: أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى التزكية. ومن الملائكة الدعاء والاستغفار كما هو من الناس.

قال مجاهد: الصلاة من الله تعالى التوفيق والعصمة. ومن الملائكة العون والنصرة، ومن الأمة الاتباع.

وقيل صلاة الرب على النبى تعظيم الحرمة، وصلاة الملائكة إظهار الكرامة، وصلاة الأمة طلب الشفاعة.

ولما لم يمكن أن تحمل على الدعاء في «أن الله وملائكته يصلون على النبي»(1) حمل على العناية بشأن النبي إظهاراً لشرفه مجازاً، إطلاقاً للملزم على اللازم، إذ الرحمة والاستغفار يستلزمان(2) الاعتناء.

وقيل أن يدعو ذاته بإيصال الخير إليه، ومن لوازمه الرحمة (اللوحة رقم: 11أ) والملائكة يستغفرون، وهو نوع من الدعاء، ويجوز على تقدير كون الصلاة مشتركة بين الثلاثة، إرادة الرحمة، والاستغفار ممن يصلون على مذهب الشافعي.

فالمعنى: أن الله يرحم النبى، ويوصل إليه من الخير، والملائكة يعظمونه بما في وسعهم، فأتوا بها أيها المؤمنون بما يليق بحالكم، وقولوا تعويضاً عن شفاعته عن العقبى، وأداءً لحق أبوته «اللهم صل على نبيك نبى الرحمة، وأنعم عليه بنعم يصحبها)(3).

(تعظیم وتکریم علی ما یلیق بمنزلته عندك، بأن تسمعه من كلامك الذى لا مثل له، ما تقربه عینه، وتبتهج به نفسه. ویتسع به جاهه، وسلمه من كل آفة منافیة لغایة الكمال».

والمخلوق لا يستغنى عن زيادة الدرجة وإن كان رفيع المنزلة، على القول بعدم تناهى كمال الإنسان الكامل.

<sup>(1)</sup> الأحزاب: الآية: 56.

<sup>(2)</sup> في: ب: «يستلزم» وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

وكتابة الصلاة في أواثل الكتب قد حدثت في أثناء الدولة العباسية، ولهذا وقع كتاب البخارى وغيره من القدماء عارياً عنها. والظاهر أنهم يكتفون بالتلفظ، وقد يقدمون الصلاة على الآل والأصحاب في الصلاة على الأنبياء والمرسلين، وما ذاك إلا لتكميل الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا لتفضيلهم على الأنبياء، إذ لا فضل لولى على نبي (1).

وفى التشبيه فى الصلاة الخليلية أقوال، أقواها أنه بحسب الجنس لا بحسب الشخص، كما فى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (2) فيكون لمجرد الجمع بينهما فى المشابهة، والزيادة فى المشبه به إنما تكون (3) عند إرادة إلحاق الناقص بالكامل (4)، فإن التشبيه يقع فى الكلام على سبعة أوجه (5)، ولا تعتبر الزيادة إلا فى ذلك الوجه) (6).

(وفى إلحاق الخفى بالمشهور كها ههنا يكفى أن يكون المشبه به أشهر فى وجه الشبه، ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، أشهر فى هذا المعنى، ألا ترى أن كلَّ مؤمن وكافر معترف بعظم شأن إبراهيم وآله، قال تعالى فى شأنهم: ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ (٢) والمروى عن الشافعى أن «وآل محمد» استئناف، ولا شك أن فى آل إبراهيم أنبياء ورسلا، فيهم أشرف من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وأما الدعاء بالترحم ما زاده ابن عباس وأبو هريرة فإنه وإن أوهم تقصير المدعو له لكنه من قبيل ارحم هذا الشيخ بالترحم على ولده الجانى، فالمعنى

<sup>(1)</sup> في: ب: وقط، بزيادتها.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة. الآية: 183.

<sup>(3)</sup> في: ب: (يكون).

<sup>(4)</sup> قال التفتازان في مطوله ص 332 وويجب أن يكون ـ أى المشبه به ـ أتم في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، أو زيادة التقرير عند السامع».

<sup>(5)</sup> أنظر شرح الفوائد الغياثية طاشبكرى زاده ص 202 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج.

<sup>(7)</sup> سورة هود. الآية: 73.

ارحم محمداً بالترحم على أمته كما في المبسوط)<sup>(1)</sup>.

ولما كان الدعاء بخير يتعدى باللام، وبشر يتعدى بعلى، وتخلفت هذه القاعدة في صفة الصلاة، فعديت بها، حتى صارت كالحقيقة العرفية، عداها المصنف رحمه الله (على بها فقال: (على خير البرية) (ولما كان خيرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من جميع المخلوقات أمراً محققاً معلوماً) (3) لم يحتج (4) إلى ذكره، بل أضمره ليكون ذلك من باب الإضمار والإيهام، وهو طريق من طرق البلاغة. وفيه إشارة إلى علو شأنه، ورفعة قدره ومكانه لما فيه من الشهادة، على أنه المشهور الذي لم يشتبه، والبين الذي لم يلتبس، ومنه قول الأديب ابن زيدون الأندلسي (5) من قصيدة:

لسنا نسميك إجلالًا وتكرمة وقدرك (٥) المعتلى عن ذاك يكفينا (٦)

(والبرية: من البرا بمعنى الخلق، فعليه بمعنى مفعوله، وهي بوزن خطيئة، أبدلت الهمزة ياء وأدغمت في الياء مراعاة للسجع، وقرىء بالوجهين

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(2) «</sup>رحمه الله تعالى» الجملة الدعائية سقطت من: ج.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «ولم يصرح المصنف باسمه».

<sup>(5)</sup> المتوفى سنة 463 هـ. قال ابن بسام فى حقه: كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم، وخاتمة شعراء بنى مخزوم أنظر الشذرات جـ 311/5.

<sup>(6)</sup> في: ج: «قال الشاعر» بدل «ومنه قول الأديب ابن زيدون الأندلسي من قصيدة».

<sup>(7)</sup> هذا البيت في الغزل من قصيدته النونية التي تعد بحق من أروع الآيات، أعجب بها الشعراء والنقاد قديماً وحديثاً، فحاكوها وعارضوها، ولفتت أنظار المستشرقين. ومطلعها:

أضحى التنائى بديـلًا عن تدانينا ونـاب عن طيب لقيـانـا تجـافينــا إلى أن يقول:

لسنا نسميك إجلالًا وتكرمة وقدرك المعتلى عن ذاك يكفينا وكذا في: جد. اقرأها كاملة في القسم الأول من ديوانه، تقديم نديم مرعشلى، الشركة اللبنانية للكتاب والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

في ﴿ أُولئك هم خير البرية ﴾ (أي جميع البرايا) (2) الأولى أي كل برية ليناسب ما ذكره في فقرة الجمد، وتتضح إرادة الاستغراق، لأن لفظ جميع يوهم أن لام الاستغراق بمعنى الكل المجموعي بواسطة استعماله غالباً فيه، بخلاف كل فإنه غالب في الإفرادي، والقول بجواز أن تكون اللام للاستغراق العرفي كما في جمع الأمير الصاغة، فيؤول المعنى إلى ما أراده الشارح بلام العهد ليس بشيء، لقول الشارح، أي جميع البرايا، أو البرية المعهودة.

قيل: واللازم على كونها للكل المجموعي القول بأفضلية الملك على البشر فتفسد أفضلية المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو وهم من جهتين:

الأول: أنا نستلزم لزوم هذا اللازم؛ إذ لا بحث لنا على المفهوم.

الثانى: محل الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة فى تفضيل الملك على البشر فى غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم.

(ومن زعم خلافه من المعتزلة كالزنخشرى فهو جهل منه بمذهبه، ففسد الفساد واتضح المراد.

ومن نظر فى جعلها للجنس فإنه ميل إلى مذهب المعتزلة المتقدم، فهو المنظور فى نظره، إذا خيريته على الجنس تستلزم خيريته على جميع الأفراد بطريق برهانى؛ كما يعرف مما قالوه فى لام «الحمد».

وقد نص الإمام فخر الدين في تفسير قوله تعالى ﴿أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (3) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء

<sup>(</sup>١) سورة البينة. رقم الآية: 7.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط في: جـ.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام: الآية: 90.

عليهم الصلاة والسلام جملة وتفصيلًا، ومنه يؤخذ أنه أفضل من البرايا كذلك) (1).

#### (2) تنبيه

قال (3) الإمام ابن حجر الهيثمى: ضمنت الصلاة معنى الإنزال، فالتعدية بعلى صحيحة، فمعنى صلى الله الخ: اللهم أنزل على محمد رحمة وأماناً. أو معنى العطف فيكون المطلوب بها الاستعطاف، أى اللهم أعطف على محمد.

قال: وهو الأرجح لكون الاستعطاف أنسب بمعنى الصلاة (4).

أقول: (5) قال شيخنا البدر (6) زيتونة (اللوحة رقم 12) رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأن التضمين لا يصار إليه إلا عند تعذر المعنى الأصلى، وحيث

وقر أبو عبد الله محمد زيتونة المستيرى، ولد بها سنة 1081 هـ الموافق 1670 م، عالم تونسى وفقيهها في عصره، تفقه في القيروان والعاصمة تونس وأصيب بفقد بصره في صغره، وحج ومر بمصر واجتمع بعلمائها وأفاضلها وأخذ العلوم المختلفة عن أساتذة عصره فهنهم سعيد المحجوز، ومحمد الغمارى، وإبراهيم الجمل، وغيرهم، وتصدر للتدريس بجامع الزيتونة وأخذ عنه كثير من العلهاء منهم أبو العباس أحمد الطرودى صاحب المخطوطة التي نحن بصدد تحقيقها. وهو معجب به يذكره كثيراً فيها، مرة يقون: قال شيخنا البدر زيتونة، وأخرى قال السيد زيتونة في مطالع السعود، وهو حاشية على تفسير أبي السعود جاوز بها نصفه في ستة عشر جزءاً، وقد بحثت عنه في دار الكتب الوطنية التونسية رجاء العثور عليه ولكنني لم أجد منه سوى المقدمة بخطوط مختلفة في المكتبة العبدلية تحت رقم (7227) توفي بتونس سنة 1138 هـ الموافق 1726 أنظر شجرة النور الزكية ص 324. الأعلام للزركلي جـ 6/366/ المطبعة الثالثة راجع الذيل لبشائر أهل الإيمان ص 132 إلى 139 انظر عنوان الأريب محمد النيفر ص 9.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(2)</sup> كلمة «تنبيه» ليست في: ج.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وما قلناه سقط قول الإمام ابن حجر».

<sup>(4)</sup> في: جـ: «تم كلامه».

<sup>(5) ﴿</sup>أَقُولُ السِّتُ فِي: جـ.

فرق العرف بين صليت عليه فقصره على ما فيه نفع، ودعوت عليه فخصه بما فيه ضرر، وشاع ذلك حتى صار حقيقة ليتبادر ذلك المعنى للذهن<sup>11</sup>، والمتبادر من علاماتها فلا حاجة لمعنى التضمين.

ولما كان احتمال الاستغراق واضح المراد منه قدمه، وأخر احتمال العهد، مترقياً لكونه أولى في هذا المقام فقال: (أو البرية المعهودة التي عهد تفضيل النبي عليها<sup>(2)</sup>، من الإنس والجن والملك الكرام) بيان للمعهودة، وقدم الإنس لشرفهم، وأخر الملك عن الجن، ووصفه بتقديم المفضول عليهم، قال المحشى: الكرام، الظاهر أنه صفة الملك، وجمع الكرام لما أنه اسم جنس متضمن لمعنى الجمعية، ويحتمل أن يكون صفة للأنواع الثلاثة.

وتعقبه العلامة يس فقال: قوله: الكرام المتبادر أنه صفة لجميع ما قاله، لكن لما كانت كرامة الجن غير معهودة استظهر المحشى أنه صفة للملك، وجمع الكرام لما أنه اسم جنس متضمن لمعنى الجمع كها قاله.

وفيه (3) نظر؛ لأن تضمنه معنى الجمع إن كان بدون «أل» بناء على أنه اسم جنس جمعى، فقضيت ذلك أنه لا يطلق إلا على أكثر من أثنين كما فى نظيره، وليس كذلك، وإن كان بالنظر «لآل» ففيه أنهم صرحوا بأن مدخولها بمعنى كل فرد وأنه يمتنع وصفه بالجمع إلا ما حكاه الأخفش، الدرهم (4) البيض، والدينار الصفر، انتهى.

# وأقول<sup>(5)</sup>:

قال (6) المولى الفنرى (7) رحمه الله تعالى عند قول المطول: ولهذا امتنع

<sup>(1)</sup> في: ب: وإلى الذهن،

<sup>(2)</sup> وعليه الصلاة والسلام، في: ب.

<sup>(3)</sup> في: ب: «وفيه نظر».

<sup>(4)</sup> في: ب: «من الدرهم».

<sup>(5) (</sup>وأقول) ليست في: ج.

<sup>(6)</sup> في: جـ: وقال الفنرى في حواشي المطول.

<sup>(7)</sup> هو محمد بن حمزة بن محمد الرومي، الفناري، أو الفنري، نسبة إلى صنعة الفنار، قال =

وصفه بنعت الجمع إلا ما حكاه الأخفش الخ. أي لكون الفرد المستغرق، بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد.

ثم الظاهر أن هذا الامتناع بالنظر إلى ظاهر ما يستفاد من اللفظ، وأما بالنظر إلى تضمن أن كل فرد الدلالة على كل الأفراد فالقياس جواز نعته بوصف الجمع، ميلًا إلى المعنى كما في الأخبار، مثل قوله تعالى ﴿كل في فلك يسبحون﴾ (2) اللهم إلا أن يفرق بين الصفة والخبر، انتهى. والتفضيل (3) بمعنى كثرة الثواب (4).

(ثم لا يخفى عليك بعد ما سمعت ما تقدم أن الأنسب لمقامه عليه الصلاة والسلام تسير البرية المعهودة ببعض أفراد الإنس البالغ أوج الكمال، كالأنبياء والمرسلين، إذ ليس فى تفضيله على ما تقدم بواسطة اشتماله على مفضول، بل على من منزلته حضيض النقصان كبير مدح له صلى الله تعالى عليه وسلم.

وأن تفضيله على بقية الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس بشيء من الأعمال، ولا بما اختصت به أوصافه الشريفة من

السيوطى فى البغية: سمعته من شيخنا الكافجى. قال الزركلى: قول السيوطى الفنارى نسبة إلى صنعة الفنار، ليس بصحيح، وإنما نسبته إلى قرية اسمها الفنار، له قال ابن حجر: كان عالمًا بالعربية والمعانى والقراءات، كثير المشاركة فى الفنون، له شرح على الفوائد الغياثية للعضد، توفى فى رجب سنة 834 هـ انظر بغية الوعاة للسيوطى جـ 97/1، 98، الأعلام للزركلي جـ 342/4، تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 161.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «إلى تضمين» بدل «تضمن».

<sup>(2)</sup> سورة يس. الآية: 40.

<sup>(3)</sup> ووالتفضيل بمعنى كثرة الثواب، ليست في: ج.

<sup>(4)</sup> فى: جـ: «والدينار: أصله الدنّار بالتضعيف، بدليل جمعه على دنانير، وكذا الديباج، أصله: الدبّاج، ولهذا يجمع على دبابيج، وقد أشار إليه فى الصحاح: ومن قواعدهم قلب إحدى حرفى التضعيف ياء، إذا انكسر ما قبلها، ووقع فى بناء ممتد».

كمال الكمال، بل من فيض فضل الملك المختار المتصرف في عبيده بتفضيل بعضهم على بعض من غير انكار) (1). (إذ ما عداها) أى البرية المعهودة (خارج عن أن يكون له في سلك التفضيل انتظام) وفي هذا التركيب استعارة مكنية، حيث شبه البرية المعهودة باللآليء، ودل عليه بذكر ما يخصه، وهو السلك، على طريقة الاستعارة التخييلية، وذكر النظم ترشيح.

ولما كانت الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز إلا تبعاً، وكذا السلام على الصحيح، اتبع الآل له عليه الصلاة والسلام بطريق العطف فقال: وعلى آله أعاد الجار وإن كانت إعادته غير لازمة صناعة، رداً على الشيعة المانعين الفصل بينه وبين آله «بعلى».

اقتصر بعضهم على هذا التعليل، والأحسن أن يقال: وأعاد الجار فراراً من العطف على الضمير المجرور بدونه، لمنعه عند الجمهور<sup>(2)</sup>، وإن جوزه ابن مالك تبعاً لغيره محتجاً بقوله تعالى ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ (3). في قراءة حمزة.

وقول الشاعر مما أنشده سيبويه (4):

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فها بك والأيام من عجب (5)

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(2)</sup> وولهذا لحنوا حمزة، في قراءته،... حتى قال أبو العباس المبرد: لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي... وإنما لم يجوز البصريون تجريد العطف على المضمر المجرور لأنه لشدة اتصاله بما جره ينزل منزلة أحد حروفه، أو التنوين منه» راجع درة الغواص للحريري ص 62.

<sup>(3)</sup> سورة النساء: الآية: 1.

 <sup>(4)</sup> في الكتاب: جـ 392/1 المطبعة الأميرية/ الأولى سنة 1316 هـ وهو من الخمسين التي لم يعرف قائلها.

<sup>(5)</sup> فى شرح الحماسة للمرزوقى جـ 253/1: البيت من أبيات سيبويه الخمسين التى لم يعرف لما قائل. كذا فى المفصل لابن يعيش جـ 78/3 المنيرية انظر الكامل للمبرد/ جـ 78/3 دار نهضة مصر.

وقول بعضهم (1): ما فيها غيره وفرسه. وعليه قول ابن مالك ـ رحمه الله ـ في الألفية (2):

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا<sup>(3)</sup> وليس عندى<sup>(4)</sup> لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا وتأول المانعون الآية، بجعل<sup>(5)</sup> الواو للقسم. وضرورة البيت، وشذوذ الشعر<sup>(6)</sup>.

#### فائدة

قال الحريرى<sup>(7)</sup> فى درة الغواص<sup>(8)</sup>: فإن قيل كيف جاز العطف على الضمير المرفوع والمنصوب بغير تكرير. وامتنع العطف على الضمير المجرور إلا بالتكرير؟ فالجواب عنه، أنه لما جاز أن يعطف ذلك الضميران على الاسم الظاهر، مثل قولك: قال<sup>(9)</sup> زيد وهو، وزرت عمراً وإياك جاز أن يعطف الظاهر عليها.

- (1) هذه حكاية قطرب «ما فيها غيره وفرسه» انظر شذرات الذهب ص 449، عمى الدين/ السعادة/ الطبعة التاسعة 1963 م.
  - (2) راجع الأشموني جـ 115/3.
  - (3) أي عند أكثر البصريين، راجع الأشموني جد 115/3.
- (4) ووفاقاً ليونس، والأخفش والكوفيين، راجع أوضع المسالك جـ 61/3/ الطبعة الخامسة 1966 م دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - (5) أنظر درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ص 63.
  - (6) أنظر شرح شواهد العيني مع حاشية الصبان جـ 115/3/ دار إحياء الكتب المصرية.
- (7) هو الإمام العالم أبو محمد القاسم بن على الحريرى، البصرى الحرامى، كان أحد أثمة عصره، رزق الخطوة التامة في عمله المقامات، وقد اشتملت على كثير من بلاغة العرب في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حتى المعرفة استدل بها على فضل الحريرى، وعلو قدره في اللغة، والأدب، والبيان.
- إقرأ المقامات الأدبية للحريرى ص 1 -3 -358 «المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة الأولى سنة 1326 هـ الأعلام للزركلي جـ 12/6/ الطبعة الثالثة.
  - (8) راجع درة الغواص في أوهام الخواص ص 3.
  - (9) في: جـ: قام زيد «وهذا هو الموافق لما في درة الغواص في أوهام الخواص، ص .63.

ولما لم يجز أن يعطف الضمير المجرور إلا بتكرير الجار، في مثل قولك مررت بزيد وبك، ولم يجز أن يعطف الظاهر على الضمير إلا بتكريره أيضاً، نحو مررت بك وبزيد، وهذا من لطائف علم العربية، ومحاك (1) الفروق النحوية. تم كلامه.

وآل: أصله (2) أهل بدليل تصغيره على «أهيل» أبدلت الهاء همزة لاتحاد مخرجهها، لأنها من الحلق، ثم الهمزة ألفاً، فصار آل واقتصر عليه صاحب ( اللوحة رقم: 13 أ) الكشاف (3) . وقيل أصله (4) أول من آل (5) يؤول إذا رجع بدليل تصغيره على أويل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً .

والفرق بين الآل والأهل من وجهين: الأول: أن الآل مخصوص بإضافته (6) إلى الأعلام العقلاء الذكور (7). والثانى ليس بمخصوص، لأنه يقال أهل الدار، ولا يقال في الإستعمال آل الدار (ولا آل مكة، ولا آل فاطمة وعن الأخفش أنهم قالوا: آل المدينة، وآل البصرة) (8) والثانى: أن الأول مخصوص بالأشراف (9)، وذوى الخطر دنيوياً كان (10) أو أخروياً، فلا يقال آل الحجام والحائك بخلاف الأهل.

<sup>(1)</sup> في: ب: ووعال، وهو تحريف. وفي درة الغواص ص 63 ووعاسن الفروق النحوية،.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> في القاموس جـ 341/3 ومادة: آل»: «آل إليه أولًا ، ومـآلًا رجع. كـذا في اللسان جـ 32/13 مادة «أول».

 <sup>(4)</sup> فى اللسان جـ 39/13 مادة: (أول، آل الرجل أهله وعياله، فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو، وإما أن تكون بدلًا من الهاء. وتصغيره: أويل، وأهيل.

<sup>(5)</sup> في: جد: والفرق بين الآل والأهل في الاستعمال «انظر كليات أبي البقاء اللوحة: 84 مخطوطة بدار الكتب التونسية ».

<sup>(6)</sup> في: جـ: «مخصوص بالإضافة».

<sup>(7)</sup> كلمة والذكور، سقطت من: ج.

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(9) ﴿</sup>غَالِباً ﴾ كذا في القاموس 341/3 مادة ﴿آل».

<sup>(10)</sup>سقط من: جـ: «دنيوياً كان أو أخروياً».

وهو جمع في المعنى، فرد في اللفظ، يطلق على اثنى (1) عشر معنى، كذا في القاموس  $^{(2)}$ ).

وقد اختلف العلماء في معنى آله عليه الصلاة والسلام على خسة أقوال (4):

أحدها: أهل ملته ودينه من جميع أمته الأتقياء وغيرهم. الثانى: عترته (5) وأهل بيته (6). الثالث: عترته، فقط. الرابع: بنو هاشم (7)، وبنو عبد المطلب، كما هو مذهب الشافعي.

واختار بعض المتأخرين قولاً مفصلاً، وهو أن آله من جهة النسب على (8) وعباس، وجعفر وعقيل، وحارث بن عبد المطلب. ومن جهة السبب كل مؤمن تقى (9)، واختاره الأكثرون، ولعل (10) هذا هو مراد الشارح بقوله (أى أتباعه) )(11) أى في العمل الصالح، أتباعاً لما اختاره الأكثرون، على ما يشير إليه قوله تعالى، ﴿ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح ﴾ (12) والصحابة رضى (13) الله تعالى عليهم أجمعين أشد اتباعاً داخلون في الآل) (إذ

- (1) في: ب: «اثني عشر معني» وهو الصواب. وفي: أ: «اثنتي».
  - (2) أنظر القاموس جـ 341/3.
  - (3) ما بين القوسين سقط في: ج.
  - (4) راجع اللسان جـ 37/13 إلى 40 مادة «أول».
- (5) في القاموس جـ 87/2 مادة «عتر» العترة «بالكسر»: نسل الرجل، ورهطه، وعشيرته الأدنون، ممن مضى وغبر.
  - (6) في: جـ «عترته وأهل بيته معاً».
  - (7) في: جـ: «بنوا هاشم، وبنوا عبد المطلب» وهو خطأ.
    - (8) في: ب: «آل على» وكذا في: ج.
- (9) في : جـ: «أوكل من آمن به مطلقاً الخامس: الأتقياء من أمته، لقوله عليه الصلاة والسلام «آلي كل مؤمن تقي».
  - (10) في: جـ: «وإذ قد سمعت الأقوال الخمسة بأن لك مراد الشارح من قوله».
    - (11) ما بين القوسين سقط في: ج.
      - (12) سورة هود. الأية: 46.
        - (13) في: ب: «رضوان».

هى أحد معنى الآل) لفظ معنى بصيغة المفرد، كها هو بخط (1) الشارح، والمراد به الجنس، لأنه مفرد مضاف فيعم.

وبهذا التقرير<sup>(2)</sup> سقط قول بعضهم: والصواب أن يقال: إذ هي أحد معاني الأل، لأن الأل يطلق على اثني <sup>(3)</sup> عشر معنى .

( لا يقال: مراده أحد معنيى الآل المناسب للمقام؛ لأنا نقول: المعانى المناسبة أكثر من اثنين إلى آخر ما ذكره (١٠).

(فلا يلزم على المصنف الإهمال) في جانب الصحب (5)، (6) دفع لما يقال: إنه ترك ذكر الأصحاب، وقد جرت سنة السلف والخلف بالجمع بينها، فأشار إلى أنه قد جمع بينهما في لفظ واحد.

وما قال بعضهم، ونصه: كأن في عبارة الشارح قلباً وحذفاً والأصل أى اتباعه، فلا يلزم على المصنف الإهمال، وصح تفسير الآل بالأتباع، إذ (٦) هي أحد معان (١٤) الآل. فيه نظر؛ لأنه لا يحتاج إلى ذلك، إلا إذا كانت العبارة لا تؤدى هذا المعنى بدونه، وعبارة الشارح موفية بهذا المعنى مستغنية عن ذلك، فكان حقه أن يقول: ومعنى كلام الشارح، لا ما قاله (بل (١٩) فيه) أى فى تفسير الآل بالاتباع (إيهام حسن لا يخفى على أرباب الكمال).

<sup>(1)</sup> في: جد: «كها هو مكتوب بخط الشارح».

<sup>(2)</sup> في: ب: «التقدير» وهو خطأ. وهذا ساقط من: ج.

<sup>(3)</sup> في: أ: اثنى عشر معنى وهـو خطأ . وهذا ساقط من: جـ .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج. .

<sup>(5) ﴿</sup> مع أن دأب المؤلفين ذكره مع الآل ﴾ هذه العبارة سقطت من : أ ، ب .

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج. .

<sup>(7)</sup> في: ب: لأن (بدل) إذه.

<sup>(8)</sup> في: ب: «معنى» بدل «معان».

<sup>(9)</sup> في: جـ: (بل انتقالية).

(يحتمل أن يكون المراد بالإيهام الاصطلاحي المرادف للتورية (١). وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب (١) وبعيد ويراد البعيد اعتماداً على القرينة .

والأمر هنا كذلك، فإنه لم يرد بأهله أقرباءه الذى هو المعنى القريب للآل، بل أراد المعنى البعيد، وهم الأتباع الشامل للقريب وغيره.

وهذا النوع من التورية المجردة: وهي التي لا تجامع شيئاً من لوازم (٤) المعنى القريب، نحو (الرحمن على العرش استوى) (٤) فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى لا استقر، فإنه لم يقرن به شيئاً مما يلائم المعنى القريب، الذى هو الاستقرار.

لا من المرشحة: وهي ما اقترن به. نحو ﴿ والسهاء بنيناها بأيد ﴾ (٥) راد التورية والبناء يلائم الجارحة، فإنه أراد «بأيدٍ (٥)» معناها البعيد، أعنى القدرة، وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب (٢).

<sup>(1)</sup> أى قريب إلى الفهم لكثرة استعماله فيه، وبعيد عنه، فكأن المعنى القريب ساتر للبعيد، والبعيد خلفه، وبه صارت التورية من المحسنات المعنوية، فإن إرادة المعنى المقصود تحت الستر، كالصورة الحسنة، وحصول المعنى بعد الطلب أوقع فى النفس، وهو ألذ، فلو كان المعنيان متساويين فى الفهم لم يكن تورية، بل إجمالاً ،أنظر فيض الفتاح جـ 275/4.

<sup>(2)</sup> المراد بالقرينة هنا، القرينة الخفية التي تدل على المعنى البعيد بعد التأمل، فلو كانت واضحة لم تكن تورية وبهذا تمتاز التورية عن المجاز والكناية. كما تمتاز أيضاً عنها بأن كل واحد من معنيها يفهم من اللفظ مباشرة من غير احتياج إلى وساطة وعلاقة بينها، وهذا هو السبب في أن التورية ليست من علم البيان، وبعضهم أدخلها فيه. راجع فيض الفتاح جـ 274، 274، 275 بغية الإيضاح جـ 29/4.

<sup>(3)</sup> في المطول «وهي ضربان: مجردة: وهي التي لا تجامع شيئاً مما يلائم المعنى القريب» أنظر فيض الفتاح جـ 275/4 «مطبعة مدرسة والدة عباس الأول» القاهرة 1907 م.

<sup>(4)</sup> سورة طه: الآية: 5.

<sup>(5)</sup> سورة الذاريات الآية: 47.

<sup>(6)</sup> بأيد: جمع يد.

<sup>(7)</sup> يعني الجارحة المخصوصة، وهو «بنيناها» ومنه قول الحماسي:

ووجه الحسن دفع سوء الإهمال، لكونه من المحسنات البديعية، أو الإشارة إلى قوله تعالى (يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح (1) وعلى هذا الأخير يمكن حمل الإيهام على إدخال شيء في الوهم (2) (ولو قال: وعلى آله العلية لكان أحسن سبكاً وأعلى مزية عند أصحاب الروية) (3) مراده (4)، ولو زاد العلية بعد اله، بأن قال: وعلى آله العلية ذوى النفوس الزكية. لا كها فهمه بعضهم من أن المراد جعل العلية موضع ذوى النفوس الزكية، وجعل ما قررته احتمالاً مرجوحاً، والوجه الوجيه ما قررته لك (4).

(<sup>5)</sup>وحسن السبك فيه <sup>(6)</sup> لما أن <sup>(7)</sup> الفقرات تصير أرباعاً، والأصل في السجع أن يكون مزدوجاً، لكل فقرة ما يقابلها.

وعلو مزيته (8) لإشارته زيادة على زيادة مدحهم، أى علو آله عليه الصلاة والسلام على آل سائر الأنبياء، أخذاً من قوله تعالى، وكنتم خير أمة أخرجت للناس (9) فيفيد خيرتهم من آل سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أنه عليه الصلاة والسلام خير من أنبيائهم، قاله الفاضل الدمنهورى. أقول لا شك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير خلق الله تعالى على الإطلاق، من ملك وإنس وجن بالاتفاق. ولا يلزم منه أن يكون آله عليه الصلاة والسلام

فسها أسلمتنا عند يوم كسريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر
 والشاهد فيه: وأغضينا الجفون، فإن الإغضاء يلائم جفن العين، لا جفن السيف.
 أنظر فيض الفتاح جـ 275/4 راجع بغية الإيضاح جـ 30/4.

<sup>(1)</sup> سورة هود. الآية: 46.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «الروية: أي الفكر والتأمل».

<sup>(4)</sup> ما بين الرقمين ساقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> في: جـ: «أما حسن السبك».

<sup>(6) (</sup>فيه) ليست في: ج. .

<sup>(7)</sup> في: جد: وفلها أن الفقرات، بإلغاء الرابطة لجواب وأما، في جد.

<sup>(8)</sup> في: جـ : ووأما كونه أعلى مزية.

<sup>(9)</sup> آل عمران، الآية: 110.

أعلى وخيراً من جميع آل الأنبياء (١١)، عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق.

كيف؟ وفى آل بعض الأنبياء من هو نبى بل ورسول، فالحق أنه على طريقة العام المخصوص، فيخص منه من كان من آل الأنبياء أنبياء ورسل، كآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إذ لا فضل لولى على نبى.

ولكون الفقرة الرابعة تصير بمنزلة الدليل لما قبلها. والروية الفكر والتأمل، ولا يصح حمل الحسن على أنه يحتمل النسبة إلى على الذى (اللوحة رقم 14أ) هو أفضل آله، حملًا للآل على بعض معانيه؛ لأن النسبة إليه «علوى» على أن تفسير الآل بالإتباع لأجل شمول الأصحاب، فأنى (2) يتوهم إرادة ذلك؟.

«وكفى شرفاً لعلى، ما روى الحاكم بإسناد (3) صحيح، عن على كرم الله وجهه، إنه قال: «كان الصنم الأول من نحاس، أصعدني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، على منكبيه، فعالجته على قلعته» (4).

(<sup>(5)</sup> وكفى ذلك لعلى فخراً ، وإليه أشار الشيخ قدس سره بقوله: قالوا امتدح للأمير الفحل قلت لهم مدحى ومدحكم من بعض معناه ماذا أقول لمن حلت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه) (<sup>6)</sup>

قال بعضهم: لعل قوله: يمناه خاتم النبوة ـ ولا يحتمل أن يكون من

<sup>(1)</sup> في: ب: «آل الأنبياء» وهو الصواب: لأن الكلام على الآل. وآل سقط من: أ.

<sup>(2)</sup> أنى بمعنى كيف.

<sup>(3)</sup> بحثت عن الحديث في المستدرك للحاكم في فضائل على كرم الله وجهه فلم أجده فيه جـ 108/3.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> أنظر فضائل على بن أن طالب في المستدرك جد 108/3 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

روى القصيدة، بمعنى الحرف الذى تنسب إليه؛ لأنه لم يأت فى اللغة مقروناً بالتاء. (وفى نهاية العلامة ابن الأثير ما نصه: وفى حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «النظر إلى وجه على عبادة» (۱) قيل معناه أن علياً كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى؟ لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى؟ لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى؟ لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى؟ فكانت رؤيتهم تحملهم على كلمة التوحيد)(2) فإن قلت: يعارض ما تقدم كون المتعلق به تعالى فقرة واحدة، وهى فقرة الحمد، وكذا المتعلق بالرسول وهى فقرة الصلاة، والمتعلق بالأل فقرتان.

فالجواب: أن تعدد الفقر وعدمه غير منظور إليه في مقام المدح، وإنما النظر لما تضمنه الكلام من المزايا.

وما تضمنته فقرتا الآل دون ما تضمنته فقرة الصلاة من كونه صلى الله تعالى عليه وسلم خير البرية، كها أن ما تضمنته الثانية دون ما تضمنته الأولى من وصفه تعالى بأنه واهب كل عطية، فكل مقام أعلى مما بعده.

(ويزيد على ذلك أن إضافة الآل إليه تقتضى أن شرفهم إنما جاء من جهته، فهى متضمنة لمدحه صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم لا يخفى أن تأنيث العلية باعتبار الجماعة، فإن آله عليه الصلاة والسلام متعدد بأى معنى من المعانى المشهورة، وإن كان لفظه مفرداً) وأن فى قوله (3): «سبكاً» استعارة مكنية، وتخييلية، حيث شبه (4) فقرة الآل بالجواهر المذابة، فإن السبك هو إذابتها، وأثبت لها السبك الذى هو من لوازم المشبه به، فالتشبيه استعارة

 <sup>(1)</sup> هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عند الحديث عن مناقب على كرم الله وجهه.
 جـ 108/3.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وقد أشار بقوله: سبكا».

<sup>(4)</sup> في: جـ: «حيث شبه في النفس».

مكنية، وإثبات لازم المشبه به للمشبه تخييلية. (ذوى النفوس الزكية) (1) ذوى: جمع ذو بمعنى صاحب، جمع مذكر سالم على غير قياس، كأب، وأخ، وحم، فهو مجرور بالياء. والقول بعدم سماع هذا الجمع إلا فى الأب، والأخ، والحم منظور فيه.

والنفوس: جمع نفس، وتطلق تارة على الذات، وأخرى على المعنى اللطيف القائم بها، وهو المراد هنا . (أى المفلحة، قال الله تعالى (قد أفلح من زكاها) (2) وزكاء النفس يستلزم زكاء العقل بطريق الأولى.

الراغب<sup>(3)</sup>: الفلاح: الشق، وقيل الحديد بالحديد يفلح، أى يشق، والفلاح: الظفر وإدراك البغية، وذلك ضربان: دنيوى وأخروى، فالدنيوى الظفر بالسعادات التى يطيب بها خير الدنيا، وهو البقاء والغنى، والعز.

والأخروى أربعة أشياء، بقاء بلا فناء، وغنى (4) بلا تعب، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، ولذلك ورد (5): «لا عيش إلا عيش الآخرة» (6) قال الله تعالى «وإن الدار الآخرة لهى الحيوان (7)»، وقال وألا إن حزب الله هم المفلحون (8).

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في : ج. .

<sup>(2)</sup> سورة الشمس: الآية: 9.

<sup>(3)</sup> أى قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن/ 385 كتاب الفاء/ مطبعة مصطفى الحلبي.

<sup>(4)</sup> في غريب القرآن ص 385: «غني بلا فقر، وهو الصواب، لما بينهما من المقابلة.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق 385 «قيل» بدل «ورد».

<sup>(6)</sup> هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في باب البيعة في الحرب على ألا يفروا من كتاب الجهاد جـ 459/6 وفي باب التحريض على القتال، وفي باب حفر الخندق جـ 386/6 وفي باب دعاء النبي أصلح الأنصار والمهاجرين من كتاب أحاديث الأنبياء جـ 119/8 وفي كتاب الرقاق جـ 5/14 واللفظ والراوى مختلفان. «شرح فتح البارى».

ورواه ابن ماجة عن أنس بن مالك في باب أين يجوز بناء المساجد من كتاب المساجد جـ 1/245 رقم الحديث 742.

<sup>(7)</sup> سورة العنكبوت. جزء الآية: 64.

<sup>(8)</sup> سورة المجادلة. جزء الآية 22.

(ومنه حشر قول أبي النطاح:

لا تبعثن إلى ربيعة غيرها إن الحديد بغيره لا يفلح  $^{(1)}$  ويراد به البقاء، قال: لو كان حياً مدرك الفلاح  $^{(2)}$  أدركه ملاعب الرماح.

وقال: لكل هم من الهموم سعة، والمساء والصباح لا فلاح معهما (3) والفلج وبالجيم، مثله ) (4) .

فقوله: الفلحة، تفسير باللازم، كها يدل عليه ظاهر الآية، وعدم وروده في اللغة، والتفسير باللازم كاف في مثله، ومبنى اللزوم على عموم «من»، فكأنه قيل: كل من زكى مفلح، كذا قال المحشى.

وتعقبه العلامة يس بأن الألفاظ الواقعة في الخطب غير المعلوم وضعها لمعانيها محتاجة إلى التعريف اللفظى الذي مآله إلى التصديق، بأن هذه اللفظة موضوعة لذلك المعنى، وليس المقصود به تحصيل صورة غير حاصلة كما في التعريفات الحقيقية، فإن المقصود به الإشارة إلى صورة حاصلة، وتعيينها من بين الصور الحاصلة ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصور المشار إليها، والتزكية ليست موضوعة للمفلحة.

والدليل الذي أورده لا يدل على ذلك بل على خلافه، وإلا لزم أن يكون الحكم لغواً، إذ لا معنى لقد أفلح من أفلحها. والقول بأنه تعريف باللازم إنما يتمشى في التعريفات المعنوية دون اللفظية. بل النفوس الزكية هي الطاهرة عن الكدرات البشرية، أو النامية المرتفعة عن حضيض النقصان إلى أوج الكمال.

قيل: قوله: وزكاء النفس يستلزم زكاء العقل لا يلائم تفسيره السابق للمزكى، إذ لا معنى لفلاح العقل، فينبغى أن يحمل الزكاء هنا على معناه

<sup>(1)</sup> في القاموس جـ 249/1 مادة وفلح، ووالحديد بالحديد يفلح، أي يشق ويقطع،.

<sup>(2)</sup> وفيه جـ 249/1 مادة وفلح، ووالفلاح،: الفوز، والنجاة، والبقاء في الخير.

<sup>(3)</sup> لا فلاح معها: أي لا بقاء معها.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب، ج.

الحقيقى، وهو النهاء والطهارة، فقد أجرى الله تعالى الحق على لسانه من حيث لا يشعر.

وقوله: بطريق الأولى، إما لأن مزكى النفس هو العقل، فإذا كانت النفس زاكية، فالمزكى لها أولى بالزكاء، أو لأن كلًا منها متعلق بالبدن، والعقل ماثل إلى الكمالات، والنفس إلى الشهوات، فمن كانت نفسه مع ميلها إلى الشهوات زاكية، فعقله بذلك أولى.

# (أما بعد)

«أما» قال في المغنى (1): بالفتح والتشديد، وقد تبدل ميمها الأولى ياء، استثقالًا للتضعيف، كقول عمر (2) بن أبي ربيعة (3):

رأيت رجلًا أيما(4) إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر(5)

(1) أنظر مغنى اللبيب لابن هشام جـ 55/1، وما بعدها، تحقيق محمد محى الدين/ مطبعة المدنى.

- (2) في: ب: جـ (عمرو) وهو خطأ.
- (3) المخزومي شاعر الغزل الوصفي، وصاحب النوادر والوقائع والخلاعة والمجون، ولد في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب، ولذلك قيل: مات عادل وولد فاجر وتوفي سنة 93 هـ أنظر ترجمته في الأغاني جـ 66/1 إلى 256 الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1970 م. الوفيات جـ 436/3 دار صادر بيروت. الشعر والشعراء لابن قتيبة 132 الأعلام للزركلي جـ 211/5/ الثالثة.
- (4) في: جـ: «رأت رجلًا أيما إذا الشمس عارضت..» وهذا محل الشاهد. وهو الموافق لما في مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري جـ 56/1 والصواب أن تكون رواية البيت: «أيما» لينطبق البيت على ما استشهد به، ويوافق رواية: جـ. ورواية شـواهد الأشمـوني حـ 229/3.
  - (5) هذا البيت من قصيدته الرائية التي أولها:

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر وفي شرح شواهد الأشمون للجزائرى جـ 229/3: رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت: عارضت: أى توسطت كبد السهاء يضحى تصيبه الشمس بوهجها. يخصر: يصيبه الخصر بالتحريك وهو البرد الشديد، والبيت كناية عن نحول جسمه وضعفه، اقرأ ديوانه 183 مطبعة السعادة بمصر.

وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيده، أما أنها شرط، فبدليل لزوم الفاء بعدها، نحو ﴿فَأَمَا الذِّينَ آمنُوا فَيعلمُونَ أَنَهُ الحِقّ مِن ربهم وأما الذِّين كَفُرُوا فَيقُولُونَ﴾(١)الآية (اللوحة رقم: 15أ).

وأما التفصيل فهو غالب أحوالها كها تقدم فى آية البقرة، ومن ذلك: ﴿وَأَمَا الْعَلَامِ﴾ (٩) ﴿وَأَمَا الْحَدَارِ﴾ (٥) السفينة فكانت لمساكين ﴾ (٩) ﴿وَأَمَا الْعَلَامِ﴾ (٩) ﴿وَأَمَا الْحَدَارِ﴾ (٥) الآيات. وقد تأتى لغير تفصيل أصلاً (٥)، نحو أما زيد فمنطلق.

وأما التوكيد فقل من ذكره، ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشرى (7)، فإنه قال: فائدة (8): «أما» في هذا الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بضدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب، ولذلك قال سيبويه في تفسير «أما» مها يكن من شيء فزيد ذاهب.

وهذا التفسير مدل بفائدتين (9): أ\_ بيان كونه توكيداً. ب\_ وأنه في معنى الشرط (10)، انتهى المراد منه، وبقية مباحث «أما» تطلب من مظانها وبعد:

(1) البقرة: الآية: 26.

- (2) في: ب، جه: ﴿ وَأَمَا عِنْ الْحِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- (3) الكهف: جزء من الآية: 79.
  - (4) الكهف من الآية: 80.
  - (5) الكهف جزء من الآية: 82.
- (6) في: ب: جد: وقد تأتى لغير فصل أصلًا «وهو خطأ. والصواب: لغير تفصيل» انظر مغنى اللبيب جد 57/1.
  - (7) راجع الكشاف للزنخشري جـ 117/1/ دار الكتاب العربي بيروت .
- (8) في الكشاف جـ 117/1 «أما حرف فيه معنى الشرط، ولذلك يجاب بالفاء، وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد».
  - (9) في: ب: جـ: مدل لفائدتين وبالباء، وفي الكشاف، مدل لفائدتين باللام.
- (10) هذه نص عبارة الكشاف بعينها، وفيه يقول: «ففي إيراد الجملتين مصدرتين به أي بحرف الشرط إحماد عظيم الأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق، ونعى على الكافرين إغفالهم حظهم، وعنادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء» راجع الكشاف جد 17/1.

ظرف زمان كثيراً، ومكان قليلًا، تقول في الزمان جاء زيد بعد عمرو، وفي المكان دار زيد بعد دار عمرو، وهي هنا صالحة للزمان (۱) باعتبار اللفظ لأن (١) زمن ما بعدها بعد زمن ما قبلها قبلها قبلها والصواب خلافه، وهو انسلاخها (۱) من المعنين، ودلالتها على الانتقال من كلام إلى آخر) (۱) وأحوالها عند (۱) النحاة أربعة: أحدها البناء على الضم: وذلك عند حذف المضاف إليه ونية معناه دون لفظه، وهي هنا كذلك، أي بعد الحمد والصلاة، قال الشارح في الأطول: هذا هو المشهور في هذا المقام ونظائره، والحق بعد البسملة والصلاة (أما هذه) أي الواقعة في أوائل الكتب (۱) التي لم يسبق عليها مجمل لا لفظاً ولا تقديراً حتى يجب تكرارها لفظاً أو تقديراً لتفصيل ذلك المجمل (لمجرد التأكيد) أي توكيد الجزاء، فإنك أذا أردت توكيد زيد منطلق مثلاً، تقول: أما زيد فمنطلق؛ لأن حاصل معناه أن انطلاق زيد لازم لوقوع شيء ما، والملزوم متيقن الوقوع، فكذا اللازم.

قال مولانا سعد الدين ـ قدس الله تعالى سره ـ فى أواخر علم (7) البديع نقلًا عن ابن الأثير: والذى أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو «أما بعد» لأن المتكلم يفتتح كلامه فى كل أمر ذى بال(8) بذكر الله سبحانه وتعالى (9) ، فإذا أراد أن يخرج منه إلى غرضه فصل بينه وبين ذكره

<sup>(1)</sup> في: جد: (صالحة للزمان، باعتبار اللفظ، سقطت من: أ.

<sup>(2)</sup> ما بين الرقمين ساقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> في: ب: (عن).

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ليس في: جـ .

<sup>(5)</sup> في: جـ: ﴿ وَقَدْ ذَكُرُ النَّحَاةُ لِمَا أُرْبِعَةُ أَحُوالَ ﴾ .

<sup>(6)</sup> فی: ب: بزیادة (وغیرها) وكذا فی: جـ .

<sup>(7)</sup> عند قوله: «فصل من الخاتمة في حسن الابتداء، والتخلص، والانتهاء» راجع حاشية الدسوقي على مختصر العدد 663.

<sup>(8)</sup> في الأصل: وذي شأن،

<sup>(9)</sup> تمام النص: «وتحميده، فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له، فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله: أما بعد، انظر المصدر السابق نفسه ص 664/ المطبعة العامرة.

تعالى بقوله: «أما بعد<sup>(۱)</sup>» انتهى.

وحينئذ<sup>(2)</sup> فلا يصح قول الشارح: أما هذه لمجرد التوكيد، لأنها تفيد التوكيد، وفصل الخطاب معاً، بل هو أهم، حتى قال بعض الفضلاء إن «أما» الواقعة في أوائل الكتب أتوا بها لمجرد الفصل بين ذكر الله تعالى، وبين الغرض المسوق إليه<sup>(3)</sup> الكلام. وأيد ذلك بأنه المتبادر من عبارة الكشاف في سورة (ص»<sup>(4)</sup>.

ويمكن أن يجاب عنه، بأن الحصر الذى يفهم من قوله: لمجرد التأكيد إضافى بالنسبة إلى تفصيل المجمل، وإليه أشار بقوله: (لا لتفصيل المجمل مع التأكيد، كفصل الخطاب التأكيد) فلا ينافى فى إفادتها معنى آخر مع التأكيد، كفصل الخطاب والمجازات، إلا أنه يبقى أن الاهتمام بكونها لفصل الخطاب أشد من الاهتمام بكونها للتأكيد، بدليل ما نقلناه آنفاً، فلم لم يقل لمجرد فصل الخطاب؟ أو لمجردهما؟

إلا أن يقال: أغنى شهرة كونه لفصل الخطاب عن ذكره، بذكر ما هو الخفى، بالحصر الإضافي.

(والأول): وهو كونها لمجرد التأكيد (أيضاً) أى كها أثبت القوم حتى الرضى.

الثانى: وهو تفصيل المجمل مع التأكيد (مما أثبته الرضى) لم يصرح الرضى بالتأكيد (ئ)، وإنحا ذكر أنها موضوعة لمعنيين: لتفصيل المجمل. والاستلزام شىء لشىء.

<sup>(1)</sup> راجع المصدر السابق ص 663.

<sup>(2)</sup> كلمة (وحينئذ) ليست في: جـ .

<sup>(3)</sup> في: جـ: «المسوق له» بدل إليه.

<sup>(4)</sup> أنظر الكشاف جـ 8/4/ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ سورة ص: الآية: 20.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «التوكيد».

وقد حاول المحشى ما ادعاه الشارح من كون «أما» تكون لمجرد التوكيد عند الرضى بعد أن استظهر أن الرضى لم يذكر التوكيد «لأما» فقال: فلعل<sup>(1)</sup> الشارح نقله عنه حيث لزم من كلامه، وإن لم يصرح به، لأن آخر كلامه يستلزم دلالته على توكيد الجملة الجزائية. أو أن الرضى صرح به فى غير مظنته. أو أن<sup>(2)</sup> نسخة الشارح من الرضى أثبت فيها التوكيد زيادة على ما رأيناه من النسخ، ويؤيده كثرة الاختلاف بين نسخ هذا الكتاب، انتهى.

وتعقبه العلامة يس: بأنه لم يثبت الرضى أنها لمجرد التوكيد، بل لم يتعرض لدلالتها عليه صريحاً، وكونه لازماً لكلامه لا يدل على إثباته مجرداً كما لا يخفى، فها حاول المحشى لا يصحح دعوى الشارح، انتهى.

(وإن كان المشهور هو الثانى) يعنى تفصيل المجمل مع التوكيد (ومن قصر نظره على الثانى)<sup>(3)</sup> أى ونفى الأول، فلا بد له أن يحمل «أما» حيث ما وقعت على أنها لتفصيل المجمل بارتكاب تكلفات، حيث قدر «أما» أخرى عديلاً «لأما» المذكورة، وقدر لها شرطاً وجزاء، وحرف عطف، وقدر أمراً مجملاً، حتى يستقيم تفصيله بها.

«وإنما قال على الثانى ولم يقل عليه، مع أن الثانى أقرب مذكور، لئلا يتوهم على بعد رجوع الضمير على الأول، لكونه مثبتاً فى كلام المصنف، والثانى منفى، فأخفى هذا التوهم بالإظهار(3)».

(فقد صار عانياً (4) لتكلفات) أي تقديرات «لا يجد لها عانياً (5) يحتمل أن

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الحفيد مع حاشية الصبان على عصام ص 12 المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ.

<sup>(2)</sup> فالاحتمالات ثلاثة.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(4)</sup> في: جـ: وفقد صار عانياً : أي أسيراً.

 <sup>(5)</sup> فى: جـ : «عانياً أى ناصراً» وفى حاشية الحفيد ص 12 «كتب الشارح بخطه تحت عانياً
 الأولى أسيراً، وتحت الثانية قاصداً، وكلاهما موافق لما فى القاموس».

يكون في الموضعين من العناية، وأن يكون من العنا (1)، أو في أحدهما من العناية، وفي (2) الأخرى من العنا، فعلى الأول اللام صلة لهما، وعلى الثاني أجلية، ومن (اللوحة رقم: 16أ) هذا يظهر حالها إذا كان أحدهما من العناية والأخرى من العنا، أو عانياً الأول بمعنى أسيراً، والثاني من العناية. فيه إشارة إلى استعارة بالكناية، حيث شبه التكلفات (3) بسجن أو ظلمة، تشبيهاً مضمراً (4) في النفس، وأثبت لازم المشبه به، أي الأسر تخييلا، وعلى (5) كونها بمعنى يلزم الإيطاء كما في النظم. قال بعض الفضلاء (6): ما رأيت من قال به في السجع.

وقوله: «لا يجد» يحتمل الخطاب والغيبة برجوع الضمير إلى «من» (٥٠).

والحاصل أن «أما» المذكورة في أوائل الكتب ونحوها لم يرد بها أحد أنها التفصيل المجمل، وعديلها محذوف.

هذا وقال المحشى نقلاً عن الرضى: وقد التزم البعض معنى التفصيل في جميع مواقع استعمالها، فلزم بذلك التعدد بعدها، إلا أن جواز السكوت عن مثل قولك: أما زيد فقائم يدفع دعوى لزوم التفصيل فيها، انتهى. قال صاحب الكشاف (8): أما التفصيل فقد يكون لمجمل سابق، وقد يكون لمتعدد في الذهن يختار المتكلم منه ما يهمه، ومنه قولهم في أوائل الكتب «أما بعد» فعلى هذا لا تكلف في التقدير، غير أنه نخالف لأكثر النحاة (9).

<sup>(1)</sup> وهو التعب.

<sup>(2)</sup> وعلى هذا الاحتمال يكون في التعبير لونٌ من ألوان البديع وهو الجناس التام بين قوله: عانياً وعانياً.

<sup>(3)</sup> في: ب: «التكليفات».

<sup>(4)</sup> على مذهب الخطيب القزويني .

<sup>(5)</sup> في: ب: وقيل وعلى.

<sup>(6)</sup> في: ب: «الأفاضل».

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط في: جـ .

<sup>(8)</sup> المؤلف نقل العبارة عن حاشية الحفيد ص 12.

<sup>(9)</sup> في الحاشية المتقدمة: ومخالف لأكثر كلام النحاة، ص 12.

# (فإن (1) معاني الاستعارات)

(الفاء رابطة للجواب كذا قيل، وقد أطالوا الكلام في هذا المقام، والمقبول منه لدى العقول جعل بعضهم مدخول الفاء مفتوح الهمزة محذوفاً منه لام الجر، ليؤذن من أول الأمر بالعلية لأردت، والفاء زائدة في أردت، أي أردت ذكر معاني الاستعارات، وأقسامها سهلة الضبط؛ لأنها قد ذكرت في الكتب مفصلة عسيرة الضبط، وأما جعله جزاء، وأن قوله: «فأردت» تفريع عليه كما توهم، فإن ذلك المعنى سخيف لا يذهب إليه إلا من عقله خفيف.

والمعانى: جمع معنى، وهو ما يعنى باللفظ ويقصد)<sup>(2)</sup> والاستعارات: جمع إستعارة.

وهى لغة: طلب العارة (٤)، أى العارية، يقال (٤): استعرت الشيء فأعارنيه، واستعاره ثوباً فأعاره إياه (٤).

وفى اصطلاح الفقهاء: تمليك المنافع بلا (5) عوض. ومن محاسنها النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر؛ لأنها لا تكون إلا لمحتاج. وهي بالتشديد

<sup>(1)</sup> فى: جـ: جواب «أما» ولذا قرن بالفاء، وصح على ضرب من المجاز، وذلك لأن جواب الشرط مستقبل، وكون الاستعارات بالصفات المذكورة ليس مستقبلًا لمضى ذكرها فى الكتب فيدعى أن الجواب محذوف والمذكور معموله أقيم مقامه عند حذفه، والتقدير: فإنى قائل لك إن معان الاستعارات كذا، وكذا» هذا ليس فى أ، ب.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(3)</sup> في: ب: «المعارة».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ليس في: جـ .

<sup>(5)</sup> وفى كتاب المنتقى للباجى جـ 227/4: «قالوا: والعرية: هى العطية، من أعاره الشيء، وهو تمليك منافعه. والجواب أن هذا غير صحيح، لأن العرية، إنما هى النخلة الموهوب ثمرها، وعلى ذلك فسرها جماعة أهل اللغة، وأنشدوا فى ذلك:

لست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا فى السنين الجوائح فالشاعر يمدح نفسه بالجود وقت الشدة والحاجة. فلا يقيم بناء بالحجارة على نخلته، ولا يعامل عليها سنين دائماً يعطى ثمرها للمحتاج بدون مقابل. راجع المنتقى للباجى جـ 4/227/ السادة الطبقة الأولى سنة 1332 هـ.

منسوبة إلى العارة (1), أعم (2), وجعلها منسوبة إلى العار، لأنها طلبها عيب (3) وعار، كذا (4) في الصحاح (5) خطأ، لأنه ﷺ باشر الاستعارة، فلو كان العار في طلبها لما باشر، كذا في النهاية (6):

وقد قيل في هذا المعنى:

ما فى الإعارة عار كيا ادعاه جهول فعل النبى دليل دع الجهول يقول (٦)

والاعتراض على صاحب الصحاح مدفوع بأن مقصوده المناسبة في الجملة، فلا يلزم أن يوجد العار في كل فرد من المنقول إليه.

وفى اصطلاح علماء البيان: المجاز الذى علاقته المشابهة. وهو ما قابل المجاز المرسل، وهو المراد بالاستعارة عند الاطلاق، ثم هى مقولة بالاشتراك اللفظى على الاستعارة المصرح بها، والاستعارة المكنية، والاستعارة التخييلية.

وحقيقتها: لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة هي خصوص المشابهة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، لقصد (8) المبالغة. فهي أخص من المجاز.

وضابطها الشامل لجميع أقسامها: هو أن يقال: ذكر أحد طرفي التشبيه

<sup>(1)</sup> في القاموس جـ 363/4، 364 «مادة العرى» «والعرية» النخلة المعراة، والتي أكل ما عليها، وما عزل عن المساومة عند بيع النخل».

<sup>(2)</sup> في: ب: جـ: «اسم».

<sup>(3)</sup> في: ب: «عار وعيب» كذا في الصحاح جـ 721/2 وكذا في: جـ .

<sup>(4)</sup> في: ب: (كما) وكذا في: ج. .

<sup>(5)</sup> قال الجوهرى: واستعاره ثوباً فأعاره إياه ومنه قولهم: كير مستعار. انظره جـ 761/2/دار الكتاب العربي بمصر. انظر مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازى المتوفى بعد سنة 660 هـ في مادة: عور ص 486/ مصطفى الحلبي 1950 م.

<sup>(6)</sup> فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير.

<sup>(7)</sup> لم أقف على قائلهما.

<sup>(8)</sup> في: ب: ومع قصد، وكذا في: ج. .

مراداً به الآخر مع سد طريق التشبيه بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به (1).

وأركانها ثلاثة (2): مستعار منه. ومستعار له. ومستعار. فالمستعار منه: هو معنى المشبه به. والمستعار له (3): هو معنى المشبه. والمستعار هو اللفظ. فإذا قلت: رأيت أسداً في الحمام، فالمستعار منه معنى الأسد، والمستعار له معنى الرجل الشجاع ولفظ الأسد مستعار. وفي الحمام قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له وهو الحيوان المفترس.

(أراد) أى المصنف بالمعانى أو بالاستعارات (الاستعارة المصرحة والاستعارة بالكناية، والاستعارة التخييلية) إن كانت الإضافة بيانية.

وإن كانت عبارة الشارح فيها يأتى<sup>(4)</sup> عن ذلك أبيه، وأراد بقوله: (وما يتعلق بها أقسام تلك المعانى، وقرائنها، كها تفصح عنه) أى عن ذلك<sup>(5)</sup> المراد (عبارته فيها بعد) وهو قوله: لتحقيق معانى الاستعارات وأقسامها وقرائنها.

(ولا يخفى) عليك (أن المعانى للفظ الاستعارة) لكونه أعنى (6) مشتركاً لفظياً، فله معانٍ متعددة بأوضاع متعددة. (لا أن المعانى للاستعارات) فإن الجمع ليس له إلا معنى واحد، وهو الماهية، وحينئذ (فلا وجه للجمع). المتبادر فلا وجه لجمع الاستعارة، ويحتمل فلا وجه لجمع المعانى، وكان الأولى

<sup>(1)</sup> تمام التعريف كها فى المفتاح للسكاكى تحت عنوان: الفصل الثالث: فى الاستعارة ص 174 «دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به، كها تقول: فى الحمام أسد... أو كها تقول: إنما المنية أنشبت أظفارها».

<sup>(2)</sup> بعضهم جعل أركانها أربعة وهو المستعير أى المتكلم، وهذا كله إذا كانت الاستعارة بالمعنى المصدري الذي يصح منه الاشتقاق.

<sup>(3)</sup> أنظر شروح التلخيص جـ 30/4، 31.

<sup>(4)</sup> في . جـ : بعد قوله : فيها يأتي «من قوله : « إن المعاني للفظ الاستعارة ، لا للاستعارة » وقد سقطت العبارة من أ : ب .

<sup>(5) «</sup>ذلك» من قوله: عن ذلك المراد » ليست في: ج. .

<sup>(6)</sup> في: ب: «لفظ الاستعارة» وكذا في: ج. .

أن يقول: معنى الاستعارات، ويحتمل فلا وجه للجمع بين المعانى والاستعارات، فإن الحكم على اللفظ حكم على معناه. فيه أن وجه الجمع أن الإضافة بيانية لا لامية، وأيضاً اللفظ المشترك له تعدد اعتبارى باعتبار دلالته على كل واحد من معانيه، فللجمع وجه باعتبار ذلك التعدد الاعتبارى، أو نقول اللام (1) للجنس، وهي تبطل الجمعية.

وأنه ليس للاستعارة بالكناية أقسام . قد يقال بعد التسليم إنه ليس في العبارة ما يصرح بأن كل واحدة من الاستعارات لها أقسام . وكفى في الصدق أن يكون (اللوحة رقم: 17أ) للجموع أقسام ، على أننا لا نسلم أنه ليس لها أقسام ، فإنها تنقسم إلى: المطلقة والمرشحة (2) كانقسام المصرحة إليها ، ألا يرى أن المصنف أوما في آخر العقد الثالث إلى انقسام المكنية ، والتخييلية إلى الأقسام الثلاثة المذكورة ، إلا أن يريد أنه ليس لها أقسام مذكورة في كتب القوم . وكما أنه لا أقسام للاستعارة بالكناية على زعمه فكذا لا أقسام للاستعارة التخييلية . (وأنه لم لاستعارة التخييلية (وأنه لم يحقق) على صيغة البناء للمجهول ، أى لم يذكر في كتب القوم (إلا قرينة الاستعارة بالكناية) فيه أن إضافة القرائن إلى معاني الاستعارات لا توجب أن يذكر لكل معني قرينة ، بل يكفي لصحة الإضافة إليها أن يذكر قرينة بعض يذكر لكل معني قرينة ، بل يكفي لصحة الإضافة إليها أن يذكر قرينة بعض تلك المعاني لاحتياج القرينة إلى تحقيق (4) والمشاكلة لما قبلها ، أو باعتبار تغليب وأما جمع القرينة فهو باعتبار المراد (5) والمشاكلة لما قبلها ، أو باعتبار تغليب

<sup>(1)</sup> في قوله: «المعاني للاستعارات» وهذا رأى سديد، يريحنا من الاحتمالات المتقدمة الذكر قريباً.

<sup>(2)</sup> قال أبو العباس الطرودى في الفريدة الخامسة من العقد الثالث: «كيا يسمى ما زاد على قرينة المصرحة من ملائمات المشبه به ترشيحاً له كذلك يعد ما زاد على قرينة المكنية من ملائمات المشبه به ترشيحاً لها لكون الترشيح موضوعاً في عرف هذا الفن، لمفهوم مشترك اشتراكاً معنوياً بينها.

<sup>(3)</sup> في: ب: (وحينثذ) زائدة. وكذا في: ج. .

<sup>(4)</sup> في: ب: (إلى التحقيق) وكذا في: ج. .

<sup>(5)</sup> في: جد: (باعتبار الموادي.

القرينة على الترشيح كها سيأتى، فإن الجمع كثير ما يطلق على ما فوق الواحد، (فتأمل) أمر بالتأمل فيها استدركه على المصنف. في المقامات الثلاثة، ولعل وجه التأمل ما قررناه فيها.

### فائدة جليلة لا غناء للطالب عنها

قوله: تأمل التأمل: هو إعمال الفكر. والتدبر: تصرف القلب بالنظر في الدلائل، والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير(1) والتحقيق لما بعده، كذلك تأمل، وفليتأمل.

قال بعضهم: تأمل بلا فاء إشارة إلى الجواب القوى. وبالفاء إلى الجواب الضعيف. وفليتأمل إلى الجواب الأقوى.

«ومعنى تأمل: أن في هذا المحل دقة. ومعنى فتأمل: أن في هذا المحل أمراً زائداً على الدقة بتفصيل» (2) .

ومعنى فليتأمل: هكذا مع زيادة، بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى.

وفيه بحث: معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد، فيحمل على المناسب للمحل.

وفيه نظر: يستعمل في لزوم الفساد.

وإذا كان السؤال أقوى يقال: لقائل: فجوابه: أقول، أو نقول، أى أقول أنا بإعانة سائر العلماء. (وإذا كان ضعيفاً يقال: فإن قيل: وجوابه أجيب أو يقال. وإذا كان أضعف يقال: لا يقال: وجوابه: لأنا نقول. وإذا كان قوياً يقال: فإن قلت: وجوابه: قلنا أو قلت.

وقيل: فإن قلت: بالفاء سؤال عن القريب. وبالواو سؤال عن البعيد.

<sup>(1)</sup> في: ب: التقدير.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

وقيل: يقال فيها فيه اختلاف، وفي بعض شروح الكشاف: فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا، واستدل فيها ثبت الدليل لا الدعوى. وعبارة لنا شائعة عند ذكر الدليل على المدعى، ويجعلونها خبراً لما يذكر بعدها من الدليل.

والأظهر: بما إذا قوى الخلاف. كالأصح. وإلا فالمشهور كالصحيح يشمل الأقوى والقوى، لكنه أصبح بالنسبة إلى الضعيف. وفي الجملة: يستعمل في الإجمال. وفيه ما فيه: أى تأمل فيه حتى يحصل ما فيه، أو ما يثبت فيه من الخلل والضعف حاصل فيه) (1).

(قد ذكرت في الكتب<sup>(2)</sup> أل للعهد والمعهود كتب القوم، أو كتب البيان. (مفصلة) أى مفرقة في مواطن منها بحسب المناسبة، لكون الكتب ليست بصددها فحسب، ولذلك<sup>(3)</sup> كانت (عسيرة الضبط أراد أى المصنف بالكتب ما يشمل ما عبر<sup>(4)</sup> عنه بالزمر فيها بعد أيضاً<sup>(5)</sup>) «لعل الإدارة على طريق المجاز المرسل من استعمال الأخص في الأعم، أو على طريقة عموم المجاز، وقول بعضهم: نحن في غنية عن هذا. لأن لفظ كتب اسم جنس فيشمل: خصوصاً إذا جعلنا أل في الكتب للاستغراق ليس بشيء؛ لأن المراد شمول الكتب للزبر المقابل لكتب المتقدمين، وهذه الإرادة إنما يحتاج إليها إذا قرىء زبر على وزن (علم).

أما على الضبط الثانى فلا وجه للتعبير بالإدارة لدخوله حينئذ في منطوق كلامه. وقوله أيضاً أى كما يشمل الكتب المذكورة فيها بعد في مقابلة الزبر<sup>(6)</sup>. فقوله: فما بعد بحسب المعنى متعلق بأيضاً، فيكون المراد بالكتب ما يعم كتب

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب،ج.

<sup>(2)</sup> في: جـ: وقد ذكرت: أي معاني الاستعارات وما يتعلق بها، وهذا سقط من أ، ب.

<sup>(3)</sup> في: ب: «ولذا، وفي جد: وفلذا، بالفاء.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «ما غبر عنه بالزمر» بالغين، وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> وبعده في: جـ: من قوله: «ودل عليه زبر المتأخرين».

<sup>(6)</sup> في القاموس جـ 38/2 مادة والزبر، الزبور: الكتاب بمعنى المزبور، والجمع زبر.

المتقدمين وزبر المتأخرين، فيكون المعنى: قد ذكرت فى كتب المتقدمين وزبر المتأخرين مفرقة مشتتة، عسيرة الضبط.

وحمل الكتب ههنا على هذا المعنى، وإن كان يخالف مقابلة الزبر لكتب فيها يأتى، إذ المقابلة تقتضى المغايرةليكون ذلك وجهاً لتأليف الرسالة، وإيضاح المعنى كأن قائلاً قال له: إن زبر المتأخرين يغنى عن تأليف (۱) هذه الرسالة، فلأى شيء ألفتها(2) «فقال: إن زبر(3) المتأخرين ككتب المتقدمين، ذكر فيها الاستعارات، وأقسامها، وقرائنها، ولكن مفصلة عسيرة الضبط، وأما أنا فأذكرها لك مجملة سهلة (4) الضبط، فيكون حمل الكتب على هذا المعنى لينصب قيد التفصيل وعسر الضبط على كتب المتقدمين وزبر المتأخرين، فيكون ذلك وجهاً لتأليف (5) الرسالة؛ لأنه أتى بها مجملة سهلة الضبط، ولا يعكر علينا على وجه نطلق به كتب المتقدمين الخ، إذ المراد أنها ليست من مخترعاته، وإنما هو مسبوق بها، غير أنها في غير (6) رسالته مفصلة عسيرة الضبط، وفي رسالته مجملة مضبوطة، قاله الدمنهوري (7).

(والأولى) أن يقول بدل عسيرة الضبط<sup>(8)</sup> (اللوحة رقم: 18أ) (غير مضبوطة) لأن قوله بعد مضبوطة يقتضى أن يقول هنا غير مضبوطة، وهذا معنى قوله (لداعى مضبوطة) (9) وفي هذا الوجه مطابقة الأول للثاني (أو يقول مجملة سهلة الضبط) لداعى مفصلة عسيرة الضبط، وحيث لم يقل ذلك

<sup>(1)</sup> في: س: وتأليفك،

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من: ج. .

<sup>(3)</sup> وفيه جـ 38/2 مادة والزمر، زبر: جمع زبور وهو الكتـاب.

<sup>(4)</sup> في الأسلوب أصباغ بديعية جيلة وهي المطابقة اللطيفة بين: المتأخرين ـ المتقدمين ـ مفصلة مجملة ـ سهلة ـ عسيرة.

<sup>(5)</sup> في: ب: (لتأليفه).

<sup>(6) (</sup>غير) ليست في: ب.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ليس في: ج. .

<sup>(8)</sup> في: جد: وعسيرة الضبط، بالضاد، وهو خطأ.

<sup>(9)</sup> في: ب: (ليتعادلا) سقطت من: أ.

(فيحمل قوله: مضبوطة على سهلة الضبط) وهنا ارتكب التأويل فى الثانى، وفى هذا الوجه مطابقة الثانى للأول، على تقدير حذف الوصف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وقوله: (ليظهر التعادل) أى التقابل، وفيه إشارة إلى أن التقابل حاصل قبل التأويل، وإنما يظهر به، والإقلال ليتعادلا.

والحاصل: أن التعادل يقع بأحد شيئين: إما مطابقة الأول للثانى، أو الثانى للأول. فالأول أن يقول: مفصلة غير مضبوطة. ليطابق مجملة مضبوطة. والثانى أن يقول: مجملة سهلة الضبط، ليطابق مفصلة عسيرة الضبط.

وفي حواشي الزبياري عند قوله: غير مضبوطة لداعي مضبوطة، ولا يخفى ما في هذا الشق من ترك رعاية جانب المعنى برعاية جانب اللفظ، لأن غير مضبوطة، يحتمل تعذر الضبط وتعسره، وكذا مضبوطة، يحتمل أن يكون ضبطها بزوال تعدره، وبقاء تعسره، وأن يكون بزوال تعسره وحصول سهولته، مع أن المراد منها الشق الثاني، فلذا صرح بعسيرة الضبط. ثم اختار في الثاني مضبوطة لاختصار الكلام، وعدم لبس(1) المرام، وكأنه نبه على ذلك بقوله: فليحمل مضبوطة على سهلة الضبط، حيث ارتكب التأويل في الثاني فقط، ولم يقل أو ليحمل عسيرة الضبط على غير مضبوطة، انتهى. ثم الشارح (2) لم يذكر أي المطابقتين أولى، قال العلامة يس: قيل الأولى أن يطابق الثاني الأول لا العكس، لأن الأول وقع موقعه، ويمكن أن يجاب بأن بعض الأكابر قال: المبادرة بالإصلاح من الصلاح، انتهى.

ثم أذن بالفاء في قوله: (فأردت) إلى أن الباعث على تأليف الرسالة (ذ) عسر الضبط بسبب التفصيل (ذكرها) أي الاستعارات (مجملة) أي مجموعة (4)

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وعدم ليس» بالياء، وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> في: ب: ﴿ إِنْ الشَّارِحِ ۗ وكذا في: جـ وسقطت إِنَّ من: أ.

<sup>(3)</sup> أي الرسالة السمرقندية.

<sup>(4)</sup> وبعده فى: جـ: «قال فى القاموس: وجمل: جمع، والشحم أذابه فأجمله واجتمله، وأجمل فى الطلب اتأد واعتدل، فلم يفرط، والشيء جمعه عن تفرقه، انظر القاموس جـ 361/3، 362 مادة «الجمل».

(مضبوطة) أي مسهلة الضبط، (على وجه) أي على طريق (نطق به كتب المتقدمين أي على وجه دلت عليه كتبهم دلالة صريحة على ما يفيده التعبير عن الدلالة بالنطق) (وجه الإفادة: أن دلالة الكتب (1) التي وقعت عديلة للنطق كناية، سواء كانت ظاهرة أم خفية، فلا يضر حينتذ أن دلالة النطق تكون كناية في بعض الأحوال) (2) (دل عليه زبر المتأخرين) احتار في جانب المتقدمين لفظ النطق، وفي جانب المتأخرين الدلالة، لما أن عادة المتقدمين التعسر بالعبارات الواضحة الطويلة، فقد تؤدى إلى الإملال، وشأن المتأخرين الاختصار، فقد يؤدي إلى نوع خفاء (3) . ثم (4) في قول المتن: «نطق» استعارة تصريحية تبعية، حيث شبه الدلالة بالنطق في إيضاح المعنى لأن الإيضاح فيه أقوى منه في الدلالة، فيقدر إدخال الدلالة في جنس النطق، ويقدر استعمال لفظ النطق للدلالة، واشتقاق الفعل منه، والقرينة الكتب يدل لذلك قول الشارح: «على ما يفيده التعبير عن الدلالة الخ». ويجوز أن يكون استعارة بالكناية، بتشبيه الكتب بالنفوس الناطقة، والرمز إليها بما هو من لوازمها، وهو النطق المسمى تخييلًا. وأن يكون مجازاً مرسلًا بإطلاق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة (لازمة للنطق، إذ اللفظ (5) الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون مجازاً مرسلًا، وأن يكون استعارة باعتبارين (6)) (الزبر (7) على وزن علم الكلام، وعلى وزن عنق جمع زبور بمعنى الكتب، والثاني) أي الذي على وزن عنق (أنسب بلفظ الكتب) من لفظ زبر على وزن علم (لفظاً ومعنى) أي من جهة اللفظ ومن جهة المعنى .

<sup>(</sup>١) في: ب (الكتابة).

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(3)</sup> في: جد: (خفا) بالقصر.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 140/4.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(7)</sup> في القاموس جـ 38/2 «الزبر بالكسر المكتوب، والجمع زبور» وفي مختار الصحاح ص 289 « الزبر بالكسر الكتاب والجمع زبور، كقدر وقدور، ومنه قرأ بعضهم ﴿ وآتينا داود زبوراً ﴾ بضم الزين.

أما الأول: فلما بين كتب وزبر على وزن عنق من المناسبة اللفظية وهو اتفاق الهيئة، فكلاهما على وزن «فعل».

وأما الثانى: فلأن زبر وكتب معناهما واحد، فإن كلاً منها بمعنى (1) مفعول. وقوله: (وإن كان الأول) يعنى زبر على وزن علم، بمعنى الكلام، (أعم (2)) لأن المراد بالكلام في قوله: الزبر على وزن علم الكلام اللفظى لا النفسى، إذ ذاك اصطلاح كلامى، واللفظى أعم مطلقاً من الكتاب، لأنه عبارة عن ألفاظ مخصوصة.

«فإن قيل: إن النسبة بين شيء وشيء تقتضى المغايرة بينها، والزبر بالمعنى الثانى عين الكتب معنى، فكيف يكون أنسب بها معنى؟ فالجواب أن أل في قوله: بالكتب للعهد، والمعهود كتب المتقدمين فيتم أمر الأنسبية.

ثم لا يخفى أن المعنى الأول أنسب بالمتقدمين، لأنه فى بعض زمنهم لم يكن كتب ولا تدوين، ولم يكن إلا النطق والتكلم، فلو عبر بالزبر فى الأول، وبالكتب فى الثانى لكان الاحتمال الأول فى الزبر أولى» (3).

(فنظمت فرائد) عطف على فأردت من عطف السبب (4). النظم في اللغة (5) جمع اللآليء في السلك .

وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات (اللوحة: رقم: 19 أ) والجمل مرتبة

<sup>(</sup>۱) وفإن كلًا منهها بمعنى مفعول» ـ أى مزبور ومكتوب ـ سقطت من: جـ .

<sup>(2)</sup> في: جـ: «أعم: معنى عمومه أنه يشمل ما أخذ عنهم مشافهة، وما أخذ من كتبهم» هذه العبارة سقطت من : أ،ب.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(4)</sup> فى: ب: «المسبب» وكذا فى: جـ أى من عطف المسبب، وهو النظم، على السبب، أعنى الإرادة، ولا شك أن الإرادة سبب والنظم مسبب عنها.

<sup>(5)</sup> في اللسان جـ 56/16 مادة ونظم، والنظم التأليف، نظمه ينظمه نظماً ونظاماً ونظمه فانتظم وتنظم، ونظمت اللؤلؤ أي جمعت في السلك.

<sup>(6)</sup> في: جد: واللؤلؤي.

المعانى متناسبة الدلالة على حسب ما يقتضيه العقل(1).

والأول أنسب بالمعنى. وقد يطلق على مطلق التركيب المفيد لأصل المعنى. وقد يطلق على جمع الحروف وقد يستعمل بمعنى اللفظ<sup>(2)</sup>.

(1) قال الإمام عبد القاهر في دلائل إعجازه ص 40: ووعا يجب إحكامه... الفرق بين قولنا: حروف منظومة، وكلم منظوم وذلك أن نظم الحروف: هو تواليها في النطق فقط، وليس نظمها بمقتضى عن معنى... وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتفى في نظمها آثار المعاني وترتبها حسب ترتيب المعاني في النفس... ليس الغرض بنظم الكلم إن توالت الفاظها في النطق، بل إن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العمل، ... إلى أن يقول ص 44 «واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علم لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم، ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، وينبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا مالا يعلق بعضها بلى أن يقول ص 64 «واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع يجهله عاقل» إلى أن يقول ص 64 «واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع تزيغ عنها، أنظر الدلائل من ص 40 إلى 73 مطبعة المنار الطبعة الثانية 1331 هـ وبذلك نقرر مطمئين بأن الإمام عبدالقاهر لم يكن قد ترأس المعنوين كيا ادعى بعض الباحثين المعاصرين، وإنما يرد المزية والفصاحة والبراعة إلى النظم وحده، فهو يشيد باللفظ والمعنى معاً في إطار نظرية النظم.

ولعل الذى حمل بعض الباحثين المعاصرين على ذلك موقف الإمام الجرجان المتصلب في إبطال مذهب الجاحظ الذى يرد كل فضيلة ومزية إلى الموسيقى وحدها وإلى الكلمة المجردة نفسها حيث يقول: «والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير الألفاظ ، فالإمام عبد القاهر يرى أن المعاني المطروحة في الطريق هي الثانوية أعنى الأغراض العامة ، أما الأولية أعنى المزايا والكيفات والخصوصيات فالمزية راجعة إليها.

فحيث نفى الإمام المزية عن اللفظ يقصد الكلمة المنطوقة، وحيث رد المزية إليها باعتبار إفادتها المعنى عند التركيب. ويرى بعض النقاد أن المزية راجعة إلى اللفظ والمعنى معاً قال ابن رشيق القيروني في العمدة ص 18 جـ 1 وإن البلاغة والفصاحة راجعتان إلى اللفظ والمعنى جميعاً انظر نظرية العلاقات، أو النظم بين عبد القاهر، والنقد الغربي الحديث الدكتور محمد نايل ص 25 وما بعدها ودار الطباعة المحمدية بمصر».

(2) في: جـ: «كذا في حواشي الفنري على المطول» سقطت هذه العبارة من: أ، ب.

(وفى (1) ونظمت استعارة تبعية حيث شبه ترتيب الكلمات في النظم ، اللفظ لإطلاق النظم عليه بترتيب الدرر في السلك، وأطلق اللفظ الموضوع للمشبه به وهو النظم على المشبه، ثم اشتق منه «نظمت» فتكون تبعية لجريانها في المصدر أولاً، ثم في الفعل بعده. وفي «فرائد» استعارة تصريحية، حيث شبهت المسائل بالدرر الثمينة في النفاسة، وأطلق لفظها عليها. والقرينة سياق الكلام وذكر النظم ترشيح.

ثم الفرائد إن أريد بها الألفاظ فالأمر واضح، أو المعانى فهو على حذف مضاف، أى دوال فرائد، لأن الذى نظمه أى جمعه هو الألفاظ الدالة على المعانى) (جمع فريدة، وهى الدرة الثمينة التى تحفظ فى ظرف على حدة، ولا تخلط باللآلىء) (2) جمع لؤلؤة، وهى الدرة كبيرة أو صغيرة، إلا أن المراد باللآلىء هنا الدرر الصغار بقرينة عدم خلط الفريدة بها (لشرفها عليهن) وفى كتاب الكليات للكمال الكنوى: الفريدة: هى الجوهرة التى لا نظير لها، والجمع فرائد. وفى البديع: والإتيان بلفظة تنزل منزلة الفريدة من العقد، تدل على عظم فصاحة الكلام وجزالة منطقه وأصالة غريبه بحيث لو أسقطت من الكلام عزت عن الفصحى، ومنه: في فالله عنه قوله تعالى: ﴿ فَائنة الأعين ﴾ (4) ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَزِلُ بِسَاحَتُهُم فَسَاءُ صَبَاحُ المُنذِرِين ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج. .

<sup>(2)</sup> فى القاموس جـ 29/1 مادة «اللؤلؤ» الدر، واحده بهاء، وبائعه لآل» فى القاموس جـ 334/1، الفريد الشذر يفصل بين اللؤلؤ والذهب، جمع فرائد، والجوهرة النفيسة كالفريدة.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف. الآية: 51 وفى القاموس جـ/310⁄2 وحصص: بان وظهر، وفى تفسير أبى السعود جـ 76/3 وحصحص الحق أى ثبت واستقر، أو تبين وظهر بعد خفاء، قاله الخليل، وقيل مأخوذة من الحصة وهى القطعة من الجملة».

<sup>(4)</sup> سورة غافر الآية: 19.

<sup>(5)</sup> سورة الصافات الآية: 177.

(وإضافتها) أى إضافة فرائد (إلى عوائد من قبيل إضافة الصفة للموصوف) (1) (وإنما زاد لفظ وقبيل) لينبه على أنه لم يجر على طريقة إضافة الصفة إلى الموصوف، (2) لأن المشهور فيها أن يجعل المضاف نفسه صفة للمضاف إليه، كها في وجرد (3) قطيفة، وهنا لم تجعل الفرائد صفة للعوائد، بل قدر الجار، وجعل الظرف المستقر صفة. ويحتمل أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة. والمعنى فنظمت فرائد عائدة إلى من كتب القوم، أى مأخوذة منها، بل الأولى أن يكون قوله وفرائد، مركباً وصفياً لا إضافياً. وإنما قال: (أى عوائد كالفرائد) لينبهك بهذا التفسير على أنها من إضافة المشبه به للمشبه وكلجين (4) الماء، ويستفاد من كلامه أن إضافة كل مشبه به إلى المشبه، من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف.

(ولا يخفى حسن إضافة الفرائد فى هذا الكتاب إلى العوائد) ووجه الحسن أن العوائد جمع عائدة، وهى من العود، وهو الرجوع، والأشياء المذكورة فى الكتب المشبهة بالفرائد عوائد من المتقدمين والمتأخرين إلى المصنف.

ولو قال: (فرائد فوائد بدل عوائد لكان أحسن) لفظاً ومعنى.

أما لفظاً: فلحصول الجناس المسمى<sup>(5)</sup> بالمضارع بين الفرائد والفوائد، دون العوائد.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «إلى الموصوف».

<sup>(2)</sup> في: جـ سقط ما بين القوسين.

<sup>(3)</sup> ومنه قوله تعالى ﴿خائنة الأعين﴾ راجع التصريح على التوضيح جـ 33/2 دار إحياء الكتب العربية.

<sup>(4)</sup> وفى شروح التلخيص جـ 465/3 دومن التشبيه المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة نحو قوله:

والربح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء تعبث: تلعب وتحرك الأغصان كفعل اللاعب العابث، ففي وتعبث، استعارة. الأصيل: الوقت الذي بعد العصر إلى الغروب. اللجين: الفضة.

<sup>(5)</sup> قال الخطيب القزويني: «وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين: وهو تشابهها في اللفظ ...

وأما معنى: فلأن الفائدة ما اكتسب من مال أو علم. (وفى كليات (1) الكفوى: هى من الفايدة «بالياء» لا بالهمز، وهى لغة: ما استفيد من علم أو مال. وعرفاً: ما يكون الشيء به أحسن حالاً منه بغيره.

وإصطلاحاً: ما يترتب على الشيء ويحصل منه من حيث إنه حاصل منه. انتهى) (2) وهذه المسائل مكتسبة من القوم والظاهر أن المصنف ذكر العوائد هضياً لنفسه، بأنها ليست منه بل من القوم، وإليه أوماً (3) الشارح بقوله: ولا يخفى حسن إضافة الفرائد إلى العوائد في هذا الكتاب، فالعوائد أحسن بالنسبة إلى هذا الغرض من ذكر الفوائد، فإن الأخذ من الغير ليس مأخوذاً في تعريف الفائدة، بل هي أعم منه، ومن المخترع (4)، بخلاف العائدة، فإنها نص في المأخوذ من الغير، بناء على تفسير الشارح إليه في هذا الكتاب، والله تعالى (5) الموفق للصواب.

(لتحقيق معانى الاستعارات) المحتاجة إلى التحقيق للاختلاف فيها، وهي معنى المكنية والتخييلية المحققين في العقدين الأخيرين وأما معنى المصرحة فلا يحتاج إلى التحقيق لظهورها وعدم الاختلاف فيها. فعلى هذا ألا يرد أنه لم يحقق جميع معانيها. (وأقسامها) لم يحقق صراحة إلا أقسام المصرحة في آخر

والتام منه: أن يتفقا في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيئاتها، وترتيبها، كقوله تعالى ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ﴾ إلى أن يقول: وإن اختلفا في أنواع الحروف اشترط ألا يقع الاختلاف بأكثر من حرف، ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمى مضارعاً كقوله عليه الصلاة والسلام ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، راجع شروح التلخيص جـ 412/4 إلى 426.

<sup>(1)</sup> أنظر الكليات للكفوى باب الفاء ص 98.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج. .

<sup>(3)</sup> في: جـ: دأومي، وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> فى القاموس جـ 18/3 مادة والخرع واخترعه: شقه، وأنشأه، وابتدأه وفى كليات أبى البقاء اللوحة 8 والإبداع إيجاد الشيء غير مسبوق بمادة، ولا زمان... والإبداع يناسب الحكمة، والاختراع يناسب القدرة مخطوطة دار الكتب التونسية.

<sup>(5)</sup> الجملة الدعائية سقطت من: ج.

العقد الأول، وأوما (1) في آخر العقد الثالث إلى انقسام المكنية والتخييلية إلى المطلقة، والمرشحة، والمجردة.

(وقرائنها) المحتاجة إلى التحقيق، وتلك ليست إلا قرينة المكنية والتخييلية، وتحقيقهما في العقد الثالث.

قال بعضهم<sup>(2)</sup>: قوله: لتحقيق معانى الخ. المراد ذكر هذه الأمور على وجه الحق، لإثباتها بأدلتها<sup>(3)</sup>.

ولما كان هنا مظنة سؤال. هو أن يقال: لم لم يذكر المصنف الترشيح مع القرائن هنا، مع أنه مذكور معها في عنوان العقد الثالث؟ أجاب الشارح بجوابين، أشار إلى الأول منها بقوله: (كأنه أدرج الترشيح في القرائن تغليباً) للقرينة على الترشيح، فذكرها بلفظ القرائن، فيكون الترشيح أيضاً مذكوراً في العنوان. وإنما قال تغليباً لأن الترشيح لا يكون قرينة؛ لأن كلاً من التجريد والترشيح إنما يكون (اللوحة رقم: 20أ) بعد اعتبار القرينة، فلا يندرج فيها كما ستعرفه في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى.

لا يقال إدراج ترشيح المكنية في قارئها وجه وجيه؛ لأن كلًا منها من ملائمات المستعار منه. وأما إدراج ترشيح المصرحة في القرينة وتغليبها عليه لا

#### والتحقيق:

إثبات دليل المسألة مطلقاً أو بدليلها ، والتدقيق : إثبات دليل المسألة على وجه فيه دقة ، فهو أخص بالمعنى الأول، وقد يفسر بأنه إثبات دليل المسألة بدليل آخر ، فيكون مبايناً للتحقيق بالمعنى الثانى انتهى راجع كليات أبى البقاء الكفوى اللوحة : 150 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية .

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وأمي» وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> قال بعضهم إلى قوله: بأدلتها سقط من: ج.

<sup>(3)</sup> سقط من: أ، ج ووفى الكليات للكفوى ـ رحمه الله تعالى ـ التحقيق: تفعيل من حق، بمعنى ثبت، وهو المبالغة فى إثبات حقيقة الشىء بالوقوف عليه. وقيل: التحقيق: لغة: رجع الشىء إلى حقيقة بحيث لا يشوبه شبهه. والتحقيق مأخوذ من الحقيقة، وهو كون المفهوم حقيقة مخصوصة بالخارج. والتحقيق، والوجود، والحصول، والثبوت، والكون، كلها ألفاظ مترادفة عندنا.

وجه له؛ لأن قرائنها<sup>(1)</sup> من ملائمات المستعار له، وترشيحها من ملائمات المستعار منه. لأنا نقول: كلامنا في ترشيح المكنية؛ لأنه ذكر في عنوان العقد الثالث قرينة المكنية وترشيحها، واقتصر هنا على ذكر القرائن، فورد عليه الاعتراض بالاقتصار هنا على القرائن دون هناك، فأجاب بالتغليب، فلا يكون الترشيح المندرج في القرائن بالتغليب إلا ترشيحها.

ولا ينافيه قوله: وجعله داخلاً في تحقيق أقسام الاستعارة؛ لأنه أراد بتلك الأقسام أقسام المكنية المومأ إليه في العقد الثالث. وأشار إلى الثانى بقوله: (أولم يلتفت إليه؛ لأن الاهتمام به دون الاهتمام بما ذكره) في العنوان، فلذا لم يذكر الترشيح فيه. ولا يخفي حسن هذا الوجه، ألا ترى أن اعتبار الترشيح وقسيميه الإطلاق والتجريد، إنما يكون بعد الاستعارة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ثم إن الشارح بعد أن أجاب بما تقدم أشار إلى جواب آخر، ثم أشار إلى تزييفه فقال: (وجعله) أى الترشيح (داخلاً في تحقيق أقسام الاستعارة) المكنية؛ (لأنه) أى الترشيح (إنما ذكر) في الفريدة الخامسة من العقد الثالث (2) بها (لتحقيق) قسمها الذي هو (الاستعارة المرشحة) فيكون القرائن؛ لأنه المقصود بالتبع، والمقصود بالتبع لا يعد من الأشياء المحصور فيها الكتاب (يأباه) أى ذلك الجعل، (ذكر القرائن، مع أن البحث عنها أى القرائن؛ لأن ذلك الجواب منقوض بذكر القرائن؛ لأن ذلك الجواب كما يقتضى عدم ذكر الترشيح، يقتضى عدم ذكر القرائن؛

أما الأول (4): فلأن البحث عن القرائن من جملة تحقيق الاستعارة المكنية، إذ لا تتم ولا تتحقق إلا بقرائنها.

<sup>(1)</sup> في: ب: قرينتها.

<sup>(2)</sup> في: أ: ب: ومن العقد الثان، وهو خطأ، والصواب: ومن العقد الثالث، كيا في: ح.

<sup>(3)</sup> في: جـ: ﴿أَيْ عِنِ القرائنِ.

<sup>(4)</sup> في: جـ: وأما أولاً.

وأما ثانياً: فلأن البحث عنها لتحقيق أقسامها التي هي: المطلقة، والمجردة.

لأنه إذا توقف تحقيق الاستعارة على القرينة فبالطريق الأولى يتوقف تحقيق أقسامها وأفرادها عليها. فمقتضى (1) ذلك الجواب أن لا تذكر القرائن هنا لهذين الوجهين مع أنها قد ذكرت، فيكون ذلك الجواب مرتفعاً. وفي الإباء المذكور بحث؛ لأن ذكر القرائن ليس لمجرد أنها قرائن، بل العمدة في ذكرها (2) وتحقيقها أنها استعارة تخييلية، ومعنى من معانى الاستعارات، بخلاف الترشيح فإنه ذكر بعد تمام الاستعارة لتحقيق قسمها الذي هو المرشحة. وأيضاً الجواب المذكور مصحح لترك الترشيح لا موجب، فلا ينتقض بالقرائن.

### (في ثلاثة عقود)

متعلق بنظمت (لا يخفى) عليك وجه (حسن نظم الفرائد في العقود) العقد<sup>(6)</sup>: بكسر العين القلادة. ووجه الحسن قد تقدم<sup>(4)</sup>. وفي حواشي<sup>(5)</sup> العلامة يس عند قوله: لا يخفى حسن الخ. لأنه<sup>(6)</sup> شبه مباحث كتابه بالعقود، في أن كلًا منها مشتمل على النفائس، ثم استعير اسم المشبه به استعارة مصرحة، وذكر الفرائد التي هي من ملائمات المستعار منه ترشيحاً لها، وأثبت النظم الذي هو من ملائمات الفرائد ترشيحاً لها على ترشيح. وفي بعض الشروح شبه أبواب الرسالة بالقلائد في المرغوبية، واستعمل اسم المشبه به في المشبه على طريق الاستعارة المصرحة وأثبت الفرائد تخييلا، ورشحها بالنظم، ترشيحاً للتشبيه في قوله: فرائد عوائد. (لكان له وجه حسن أيضاً،

<sup>(1)</sup> في: جـ: (فيقتضي).

<sup>(2)</sup> في: جـ: دبل العمدة في ذكرها أو تحقيقها.

<sup>(3)</sup> في القاموس جد 327/1 مادة وعقد، ووالعقد بالكسر القلادة، والجمع عقود، وهو منى معقد الإزار، أي قريب المنزلة».

<sup>(4)</sup> وقد تقدم، سقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> روفي حواشي العلامة يس عند قوله: لا يخفي حسن، سقط من: ج. .

<sup>(6)</sup> في: جـ: دانه شبه».

انتهى. وليتأمل جعل التخييل قرينة المصرحة، انتهى كلام العلامة يس) (1). وجعل المحشى هذا من قبيل الاستعارة بالكناية، فجعل فى «نظمت الخ» استعارة بالكناية، حيث شبه المسائل النفيسة بالجواهر الثمينة، وإثبات النظم لها تخييل، وذكر العقود ترشيح لها، انتهى.

(أقول: هذا مع ما تقدم كله توجيه حسن، إذا تأملها الطالب يستخرج منها دقائق البيان، إن كان فطناً، وإلا فالبليد بليد ولو غذى (2) بالفستق (3) والفانيد) (4) ثم إطلاق لفظ العقود باعتبار مجاز الأول، وإلا فالنظم ليس فى العقود، بل فى خيوط يؤول إلى صيرورتها عقوداً بعد النظم فيها (وأن المستفاد منه) أى من قوله: فى ثلاثة عقود (أن كل عقد لواحد من تلك الثلاثة) عطف على مدخول لا يخفى، أى لا يخفى أن المستفاد أن كل عقد لواحد من الثلاثة، التى هى تحقيق معانى الاستعارات، وأقسامها، وقرائنها، وأنه على الترتيب المذكور) الأول للأول، والثانى للثانى، والثالث للثالث.

أما استفادة الأول فلأن مقابلة الثلاثة بالثلاثة ظاهر في التوزيع (اللوحة رقم: 21 أ).

وأما الثانى فمن الترتيب الذى ذكره. (والأول) وهو كون كل عقد من الثلاثة لواحد (حق) فإنه أورد الأقسام فى عقد، وحقق الاستعارة بالكناية فى عقد، وحقق قرينتها فى عقد (دون الثانى) أى كونها على الترتيب. لتقدم عقد التقسيم، على عقد تحقيق الاستعارات. هذا وكون الأول حقاً مبنى على أن يراد من معانى الاستعارات إفراد الاستعارة بالكناية، وإلا فقد حمل الشارح هذه العبارة فيها قيل على الاستعارة المصرحة، والاستعارة بالكناية، والاستعارة والاستعارة والاستعارة على الاستعارة المحرحة،

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(2)</sup> في: ب: دوانه.

<sup>(3)</sup> في المنجد للأب لويس ص 612: «الفستق والفستق: شجر معروف التمرة، والكلمة من الدخيل» وفي القاموس جـ 285/3: «الفستق كقنفد، وجندب معروف، معرب».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج وفي المعجم الوسيط جـ 709/2 والفايند فند في الشراب عكف عليه».

التخييلية، وإذا حمل عليه كها هو الظاهر لا يكون الأول حقاً، فإنه إنما أورد المصرحة في عقد التقسيم، وأما التخييلية فقد أوردها فيه وفي الثانى، وعقد للاستعارة بالكناية عقداً مستقلاً، إلا أن يحمل في قوله: والأول حق، على حسن نظم الفرائد في العقود، والثانى على مجموع المتعاطفين، فينحل السؤال، غير أن الحمل عليه لا يخلو(1) من بعد.

والله سبحانه وتعالى أعلم ، وهو الموفق للإتمام عنه وكرمه .

<sup>(1)</sup> في: جـ: «لا يخلوا» وهو خطأ.

العقد الأول فى أنواع المجاز ويحتوى على ست فرائد



من العقود الثلاثة (في أنواع المجاز) (اعلم أن الحقيقة والمجاز من(١)

<sup>(1)</sup> زاد في: جـ: اللوحة: 25 وتنبيه: المجاز لا يتوقف على أن يكون له حقيقة، قال مولانا سعد الدين في شرحه الصغير عند قول التلخيص: الحقيقة والمجاز، ما نصه: وهذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، أي هذا بحث الحقيقة والمجاز والمقصود الأصل بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، إذ به يتأتي اختلاف الطرق دون الحقيقة، إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيها وضع له، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولاً، انتهى قال العلامة يس في حواشيه على الشرح المذكور: قوله: كالأصل للمجاز، المناسب لقوله فرع الاستعمال، أن يقول: لما كانت أصلاً بإسقاط الكاف، أو يقول: كالفرع بزيادة الكاف، قال الشيخ قاسم: وقد يوجد زيادة الكاف في كالأصل، بأنه قد يوجد المجاز بدون الحقيقة، فلم يكن المجاز لازم الإيتاء على الحقيقة فلا يكون فرعاً عن الحقيقة، بل بمنزلته، لأن الغالب ابتناؤه عليها، وقد يشعر ذلك، بأن قوله: فرع الاستعمال، وقوع صحة الاستعمال إذ لو أراد فرع الاستعمال بالفعل حقيقة كانت الحقيقة أصلاً لا كالأصل، انتهى كلام العلامة فرع الاستعمال بالفعل حقيقة كانت الحقيقة أصلاً لا كالأصل، انتهى كلام العلامة يتوقف على أن يكون له حقيقة، كها هو المذهب الصحيح ما نصه: قوله: كها هو يتوقف على أن يكون له حقيقة، كها هو المذهب الصحيح ما نصه: قوله: كها هو يتوقف على أن يكون له حقيقة، كها هو المذهب الصحيح ما نصه: قوله: كها هو يتوقف على أن يكون له حقيقة، كها هو المذهب الصحيح ما نصه: قوله: كها هو يتوقف على أن يكون له حقيقة، كها هو المذهب الصحيح ما نصه: قوله: كها هو

مقاصد علم البيان، واقتصر المصنف على الثاني لأنه المقصود الأصلي، إذ لا يتأتى اختلاف الطرق إلا به، وقد جرت عادتهم بالبحث عن الأول، أى الحقيقة أولاً: لأنها كالأصل للمجاز إذ الدال على غير ما وضع له، فرع الدال على ما وضع له في الجملة)(1).

(ولما بينهما من شبه تقابل العدم والملكة حيث اشتملت الحقيقة (2) على

المذهب الصحيح كالرحمن، فإنه لم يستعمل أصلًا، انتهى. لم يستعمل في غير الله عز وجل، كما أن الله من الأسهاء الغالبة... ثم قال: ما معنى وصف وأقول: قال في الكشاف: الرحمن فعلان، من رحم، كغضبان، وسكران، من غضب وسكر.... وهو من الصفات الغالبة لأن الملك إذا عطف على رعيته، ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم، ثم ما معنى وصف الله ـ بالـرحمة؟ ومعناها العطف والحنو، ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده، مختص به تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها كها تقدم، وذلك لا يصدق على غيره تعالى، انتهى كلام الكشاف وفي ديباجة البديري على هذه الرسالة: الرحمن: وصف، وقيل علم، وعلى كل هو مختص به، وأسياء الله المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغايات، التي هي أفعال، دون المباديء، التي هي انفعالات، إطلاقه على غيره تعالى، وهما مأخبوذان من الرحمة وهي رقة القلب، وانعطاف، يقتضي التفضل والإحسان، فالتفضل من إطلاق السبب، وهو الرحمة، بالمعنى المذكور، على مسببه القريب وهو الإرادة، أو على مسببه البعيد، وهو الإنعام، فالمراد بالرحمة في حقه تعالى، إرادة الإنعام، فيكون صفة ذات، أي فهي قديمة، أو الانعام نفسه، فيكون صفة فعل، أي فهي حادثة بحال ملك عطف على رعيته، ورق لهم، فعمهم معروفه، فأطلق الاسم وأريد غايته كها تقدم عند الأشعري، وقديمة عند الماتريدي، فوضعه تعالى بما يفيد الرحمة: أما من باب المجاز المرسل في الإنعام، أو في إرادته على غيره تعالى كها مر، هذا ما قاله الجمهور «لأنه سبب عن الإرادة وهي مسببة عن الرحمة بالمعنى المذكور، وهي رقة القلب، وإما استعارة تمثيلية، بأن مثلت حالة تعالى وعلم مما تقرر وجه ما قال بعضهم أن الوصف بالرحمي، أي من حيث اشتقاقه من الرحمة، مجاز لا حقيقة له، أي لعدم جواز إطلاقه، راجع الكشاف جـ 6/1 إلى 8. أنظر شروح التلخيص جـ 2/4 .

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(2)</sup> وفي الكليات لأبي البقاء الكفوى اللوحة: 59 دوالأصل في الكلام الحقيقة، وإنما يعدل =

استعمال اللفظ فيها وضع له ، والمجاز على استعماله في غير ما وضع له . وإنما قلنا كالأصل ؛ لأن المجاز لا يتوقف على أن تكون له حقيقة ، أى استعمل (1) فيها ، وإلا فكل لفظ لا بد له من حقيقة في نفس الأمر (2) .

وقد يقيد أن باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد، والأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعى، أو العرفى. فالتقييد بالعقلى ينصرف إلى ما في الإسناد، والمطلق إلى غيره، سواء كان لغوياً، أم عرفياً، أم شرعياً. وبما سمعت حسن تقديم تعريف الحقيقة تتمياً للفائدة، فنقول:

الحقيقة: في الأصل<sup>(3)</sup> فعيل بمعنى فاعل، من حتى الشيء إذ ثبت، أو بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته، نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلى، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية (4). وقيل (5) للتأنيث على الوجهين.

ي إلى المجاز، لثقل الحقيقة، أو بشاعتها، أو جهلها للمتكلم، أو المخاطب، أو شهرة المجاز، أو غير ذلك، انظر كليات أبي البقاء اللوحة: 59 مخطوطة بدار الكتب التونسية.

<sup>(1)</sup> قال بهاء الدين السبكى في عروس أفراحه: «والمقصود بالذكر إنما هو المجاز، لكنه احتاج إلى ذكر الحقيقة، لأن المجاز فرع عن الوضع للحقيقة على قول. وعن الوضع والاستعمال المستلزمين لوجود الحقيقة على قول» إلى أن يقول: «لأن التحقيق عدم توقفه عليها، كها في الرحمن، فإنه استعمل مجازاً في المنعم على العموم والإطلاق ولم يستعمل في المعنى الأصلى، والحقيقة يشترط فيها الاستعمال فهو مجاز لم يتفرع عن الحقيقة، داجع شروح التلخيص جـ 3/4.

<sup>(2)</sup> قال أبو البقاء الكفوى في كلياته اللوحة: 59 روالأصل أن يكون لكل مجاز حقيقة، بدليل الغلبة، وإن لم يجب».

 <sup>(3)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 121/4 مطبعة مدرسة والدة عباس الأول القاهرة سنة 1325 هـ 1907 م.

<sup>(4)</sup> وهذا هو الراجح.

<sup>(5)</sup> القائل بذلك هو السكاكي، قال في المفتاح ص 171: «وأما التاء فهو عندى للتأنيث في الوجهين».

وفي الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيها وضعت له في اصطلاح به (١) .

فقيد المستعملة: أخرج الكلمة قبل الاستعمال. فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازاً. وفيها وضعت له: أخرج شيئين: أد الغلط، كخذ هذا الفرس) (يشير إلى كتاب فإنه ليس حقيقة (2)، ولا مجازاً (3). ب والمجاز الذي لم يستعمل فيها وضع له، في اصطلاح التخاطب، ولا في اصطلاح غيره كالأسد في الرجل الشجاع، فإن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل (4)، لكن الوضع عند الإطلاق لا يفهم منه إلا الوضع بالتحقيق دون التأويل. وفي اصطلاح به التخاطب: يتعلق بوضعت لا بالمستعملة، إذ لا معني له، أخرج المجاز المستعمل فيها وضع له في اصطلاح آخر، غير الاصطلاح الذي أخرج المجاز المستعمل فيها وضع له في اصطلاح آخر، غير الاصطلاح الذي تكون مجازاً لكون الدعاء غير ما وضع له في اصطلاح الشرع، وإنما وضعت تكون مجازاً لكون الدعاء غير ما وضع له في اصطلاح الشرع، وإنما وضعت للأركان والأذكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح آخر، أعنى اللغة واعلم: أن الحقيقة والمجاز مجازان في معناها: أما لفظ الحقيقة، فلأن الموضعي معناه الثابتة، ثم نقل منه إلى اللفظ المذكور، لكونه ثابتاً في معناه الوضعي وأما المجاز، فلأن الجواز هو العبور، وهو حقيقة في الأجسام، واللفظ عرض يمتنع عليه الانتقال من على إلى آخر) (6).

والمجاز: في الأصل مفعل<sup>(6)</sup>، مصدر ميمي، وأصله: مجوز، قلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الجيم؛ لأن المشتقات تتبع الماضي المجرد في الصحة والإعلال، وقد أعلوا فعله الماضي وهو جاز، فكذلك أعلوا المجاز.

<sup>(1)</sup> هذا تعريف الخطيب القزويني للحقيقة، راجع فيض الفتاح جـ 122/4. ما بين القوسين سقط في: جـ.

<sup>(2)</sup> لعدم استعماله فيها وضع له.

<sup>(3)</sup> لانتفاء العلاقة بينهما. انظر حاشية الدسوقي مع شروح التلخيص جـ 7/4.

<sup>(4)</sup> أى ادّعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وكونه فرداً من أفراده. بجعله قسمين متعارفاً، وغير متعارف راجع حاشية الدسوقي مع شروح التلخيص جـ 8/4.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(6)</sup> أنظر فيض الفتاح جـ 131/4.

والمفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر، تقول: قعدت مقعد زيد، تريد قعود زيد، أو زمان قعوده، أو مكان قعوده وهو مأخوذ من جاز<sup>(1)</sup> المكان يجوزه إذا تعداه، نقل إلى الكلمة الجائزة، أي المتعدية مكانها الأصلى، أو المجوز بها، على معنى أنهم جازوا بها، وعدوها مكانها الأصلى، كذا في أسرار البلاغة<sup>(2)</sup>.

فعلى الأول هو مصدر (3) بمعنى اسم الفاعل. وعلى الثاني هو منقول إلى اسم المفعول.

وذكر صاحب التلخيص<sup>(4)</sup> أن الظاهر أنه من قولهم: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتى، أى طريقاً لها، على أن معنى جاز المكان سلكه، أى بمعنى تعداه (اللوحة: رقم: 22 أ) فإن المجاز طريق إلى تصور معناه <sup>(5)</sup>.

(الأولى أن يقول: في أنواع الاستعارة) وذلك (لأن المقصود) أولاً وبالذات (في الرسالة) التي نحن بصدد شرحها (تحقيق الاستعارة، وأقسامها، وقرائنها، فها سواها) أي المذكورات، كالمجاز المرسل (مذكور بالتبع لها، والمذكور بالتبع لا يلاحظ في العنوان، بل ما سلكه المصنف أولى؛ لأنه زاد

<sup>(1)</sup> أنظر نص عبارة سعد الدين التفتازاني في مطوله 352 ومختصره ص 20 مع شروح التلخيص جـ 4.

<sup>(2)</sup> أنظر أسرار البلاغة ص 316. ويلاحظ أن عبارته نقلت بتصرف.

<sup>(3)</sup> أى مصدر ميمى بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، وهذا رأى الإمام عبد القاهر الجرجان.

<sup>(4)</sup> راجع الإيضاح مع شروح التلخيص جـ 29/4.

<sup>(5)</sup> قال الدسوقى: « والحاصل أن لفظ «مجاز» مصدر ميمى «يصلح للزمان والمكان، والحدث، فاتفق المصنف الخطيب والشيخ عبد القاهر على أنه لا يصلح أن يكون المجاز المستعمل في الزمان منقولاً هنا لعدم المناسبة بينه وبين المنقول إليه . . . ثم اختلفا فقال المصنف: المنقول هنا، هو المستعمل اسم مكان، وقال الشيخ عبد القاهر: المنقول هنا هو المستعمل في الحدث. وإنما استظهر المصنف ما ذكره، لأن استعمال المصدر الميمى بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول مجاز، بخلاف استعمال اسم المكان» انظر حاشية الدسوقى مع شروح التلخيص جـ 20/4.

على المقصود زيادة لا بد منها، وهو المجاز الذى لا تتحقق الاستعارة إلا به، وهو المجاز اللغوى، والمعيب الترجمة لشيء مع عدم ذكره.

«وأيضاً لو عبر بذلك لاقتضى أنه ذكر(1) سائر الاستعارة، وليس كذلك، فإنه لم يذكر فيه الاستعارة المكنية، إلا أن يراد جنس الاستعارة»(2).

(ولو قال: بدل أنواع المجاز أقسام المجاز لكان أوضع من أنواع المجاز) وجه الأوضحية: التفصيل مضافاً للإجمال لأن المذكور في الإجمال السابق إنما هو الأقسام، حيث قال فيه: لتحقيق معاني الاستعارات وأقسامها.

والمراد بالأنواع هنا اللغوية لا المنطقية، وإلا لوجب أن يكون المجاز في قوله: أنواع المجاز جنساً لها لا عرضاً عاماً، وأن يكون تمييز بعضها عن بعض بالفصل لا بالخواص، والتمييز بين الذاتيات والعرضيات كها قيل: «أصعب من خرط<sup>(3)</sup> القتاد».

قال العلامة يس: وأقول صعوبة ذلك إنما هي في الماهيات الحقيقية لا الإعتبارية التي اصطلح على جعل بعض أجزائها ذاتياً والآخر عرضياً، كها بينا في بحث الكليات الخمس، انتهى) (4). إلا أن يقال: (اختاره) أى اختار أنواع المجاز (لئلا) أى لأجل أن لا (يتبادر) أن يسبق ( لوهم) فاعل يتبادر (إلى الأقسام الأولية) فيه أن المتبادر من الأنواع أيضاً الحقيقية دون الإضافية. والأقسام الأولية كون المجاز لغوياً (5)، وعقلياً (6)، وعرفياً. والثانوية كون

<sup>(1)</sup> في: ب: وأنواع الاستعارة.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> هذا مثل يضرب للأمر الشاق، أما موردة فقد ذكره أبو العباس الطرودى قريباً فى الصفحة التى تلى هذه فلا داعى لذكره.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> أي منسوباً إلى اللغة، بمعنى أن التصرف وقع في اللغة ونقل الكلمة عن معناها الأصل إلى المجازي لعلاقة بينها.

 <sup>(6)</sup> أى منسوباً إلى العقل، بمعنى التصرف وقع فى أمر عقلى كالإسناد فى قول الخنساء: فإنما
 هى إقبال وإدبار. أى نفس الإقبال والإدبار مبالغة فى اضطراب الناقة وحيرتها لفقدان فصيلها.

اللغوى، استعارة ومجازاً مرسلًا، والاستعارة أصلية وتبعية وغير ذلك.

## فائدة

كثيراً ما تسمعهم عند استصعاب شيء يقولون: «أصعب من خرط القتاد» ومنه قول عمرو بن كلثوم: «ومن دون (1) ذلك خرط القتاد» (أشار إلى المثل السائر «دون عليان (3) خرط القتاد» وفي القاموس (4): القتاد كسحاب شجر صلب الشوك كالإبر، وإبل قتادية تأكلها، والتقتيد أن تقطعه فتحرقه فتعلفه للإبل، انتهى. والخرط (5)، ودونه خرط القتاد: يضرب للأمر الشاق. قاله كليب: إذ سمع قول جساس: لأعقرن فحلاً. فظن أنه يعرض بفحل له يسمى عليان.

والخرط<sup>(6)</sup>: أن تمد يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينتشر شوكها. وقد ذكرنا فى أصل هذا الكتاب قصة حرب البسوس وما جرى بين كليب وجساس من العجب العجاب ما فيه عبرة وذكرى لأولى الألباب).

(وفيه) العقد الأول (ست فرائد): (أى مسائل مسمات بالفرائد ففيها استعارة مصرحة، والإضافة فيه من قبيل إضافة الكل لأجزائه؛ لأن العقد

<sup>(1)</sup> في اللسان جـ 9: 154 مادة وخرط: وفي المثل دونه خرط القتادي.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> أنظر مجمع الأمثال للميداني جد 369/1 مطبعة فؤاد لبنان.

<sup>(4)</sup> راجع القاموس جـ 337/1 مادة: «القتاد».

<sup>(5)</sup> ووالخرط؛ زائدة في: أ، ب، إذ لا معنى لها هنا.

<sup>(6)</sup> في القاموس جـ 370/2 مادة: «خرط» الشجر يخرطه ويخرطه انتزع الورق منه اجتذاباً، والعود قشره وسواه.

الأول ألفاظ، والفراثد جمل منها، وقد اشتمل عليها وعلى غيرها. ويحتمل أنه تجريد (1)، نحو (لهم فيها (2) دار الخلد) (3).

<sup>(1)</sup> عرفه الخطيب القزويني بقوله: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه. وقد ذكر أقسامه، منها أن التجريد يكون بدخول في على المنتزع منه، كقوله تعالى «لهم فيها دار الخلد» أي جهنم، ودار الخلد هي جهنم، وقد جرد منهاداراً أخرى تهويلًا لأمرها، ومبالغة في اتصافها بالشدة. انظر المطول ص 433.

<sup>(2)</sup> سورة فصلت. جزء الآية: 28.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

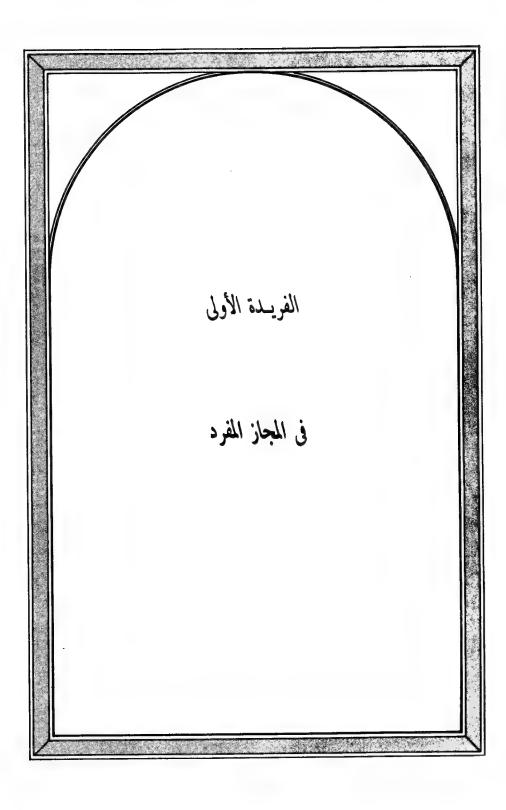



لم يتعرض الشارح لإعراب هذا التركيب، وسيأتى أنه فى المجاز المركب أعرب التركيب لكنه لم يعرب الترجمة.

والحاصل: أن المجاز المفرد مبتدأ، وقوله إن كانت علامته الخ خبر، وما بينها معترض قصد التعريف للمجاز المفرد، والجملة كلها خبر الفريدة الأولى، ولم تحتج إلى رابط؛ لأنه أريد لفظها، لا أنها عين المبتدأ كخبر ضمير الشأن لأن ذلك خصوصية له.

«قيد المعرف بالمفرد لداعى ذكر الكلمة فى تعريفهم» أى القوم وللإشارة إلى تقسيم آخر لمطلق المجاز، وهو التقسيم إلى المفرد والمركب.

بل الأوجه والأوضح هذا ، والإضافة في «داعي ذكر الكلمة» بيانية ، وذكرها في تعريفهم لا يقتضى تقييد المصنف المعرف بالأفراد. بل يقتضى أحد أمرين (١):

<sup>(1)</sup> في ب: ﴿الأمرين﴾.

أ ـ إما التقييد المذكور.

ب-أو تبديل الكلمة باللفظ الشامل للمفرد المركب مع أن تقسيمهم ذلك المعرف « وهو مطلق المجاز إلى التمثيل وقسميه المجاز اللغوى والاستعارة. وإنما اقتصر على التمثيل ولم يذكر القسمين، لأنه كفى داعياً إلى الصرف المذكور» كما هو «أى ذلك التقسيم» «ظاهر كلامهم أى المتقدمين» (1) دليل على المعرف مطلق المجاز، وداع إلى صرف الكلمة من قوله الآتى، أعنى الكلمة «إلى ما يعم الكلام» بحملها على اللفظ ليعم المفرد والمركب.

قال في المطول: وفيه نظر؛ لأن استعمال الكلمة في اللفظ المركب مجاز في اصطلاح العربية، فلا يصح في التعريف من غير قرينة «لحفظ التعريف عن استعمال اللفظ غير الظاهر الدلالة على المعنى»(2) فقوله: لحفظ التعريف

<sup>(1)</sup> وبعده في: جـ دو إلا فصاحب التلخيص قد جعل التمثيل قسماً للمجاز في المفرد».

وأما السكاكى فظاهر صنيعه ذلك، حيث قسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها، وقسم الاستعارة إلى المصرح بها، والمكنى عنها، وجعل من المصرح بما التحقيقية والتخييلية، وعد التمثيلية من التحقيقية، ورد تقسيمه لذلك بأن التمثيل مستلزم للتركيب المنافى للأفراد، فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد، لأن تنافى اللوازم كالإفراد والتركيب يدل على تنافى الملزومات كالاستعارة والتمثيل، والإلزام المجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم. وأجاب المحقق في شرح التلخيص عن السكاكي:

ونصه: والجواب: أنه عد التمثيل قسماً من مطلق الاستعارة التصريحية، لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد كقولنا: الأبيض إما حيوان أو غيره والحيوان قد يكون أبيض، وقد لا يكون. على أن لفظ المفتاح صريح في أن المجاز الذي جعله منقسماً إلى الأقسام ليس هو المجاز المفرد... لأنه قال بعد تعريفه إن المجاز عند السلف قسمان لغوى وعقلى، واللغوى قسمان: راجع إلى حكم الكلمة وراجع إلى معنى الكلمة، والراجع إلى المعنى قسمان: خال عن الفائدة، ومتضمن لها. والمتضمن لها قسمان: استعارة وغير استعارة فظاهر أن المجاز العقلى، والراجع إلى حكم الكلمة أعم من المفرد والمركب المجاز بالمعنى المذكور، فيجب أن يريد بالراجع إلى معنى الكلمة أعم من المفرد والمركب ليصح الحصر في القسمين هذا سقط من: أ: ب.

<sup>(2)</sup> في: جد: «قوله» بإسقاط الفاء.

متعلق بقوله: قيد المعرف، بعد تقييده بقوله: لداعى ذكر الكلمة والحاصل: أنه تعارض أمران: أ\_ فظاهر تقسيمهم يقتضى عدم التقييد، «اللوحة رقم: 23 أي.

ب ـ وذكر الكلمة يقتضى التقييد. فحفظ جانب التعريف. لأنه أولى بالحفظ وأول التقسيم.

قال العلامة يس<sup>(1)</sup>: هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه أفرد المجاز المركب بترجمة، فلا داعي لصرف الكلمة في عبارته عن ظاهرها. «أعنى: الكلمة قبل سواء كانت اسها أم فعلاً أم حرفاً» المستعملة «احترز عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة» في غير ما وضعت له «أخرج<sup>(2)</sup> الحقيقة». والوضع <sup>(3)</sup>: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه أى ليدل بنفسه، لا بقرينة تنضم إليه «فخرج المجاز عن أن يكون موضوعاً بالنسبة إلى معناه المجازى؛ لأن دلالته إنما تكون بقرينة، فإن قيل: فعلى هذا يخرج الحرف أيضاً عن أن يكون موضوعاً؛ لأنه إنما يدل على المعنى بغيره لا بنفسه، فإن معنى عن أن يكون موضوعاً؛ لأنه إنما يدل على المعنى بغيره لا بنفسه، فإن معنى قولهم: الحرف ما دل على معنى في غيره، إنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادى بذكر متعلقه. فالجواب: لا نسلم أن معنى الدلالة على معنى في غيره

<sup>(1)</sup> في: جـ: «هذا وفي حوشي العلامة يس ما نصه».

<sup>(2)</sup> في: جـ: «احترز عن الحقيقة مرتجلة كان أو منقولة، أو غيرهما» وفي حواشي شيخ الإسلام الحفيد ما نصه: المذكور في كتب الأصول وشرح المطالع أن المرتجل: ما نقل عن معنى إلى معنى آخر بلا مناسبة بينها. والمنقول: ما نقل بملاحظتها. والمشترك: ما وضع ابتداء لمعان. وقال بعضهم: المرتجل: ما يكون وضعه ابتداء من غير سبق وضع. وجعل بعضهم المرتجل تحت المشترك انتهى. وفي شرح جمع الجوامع: ولا يكون المجاز في الأعلام لأنها وإن كانت مرتجلة، أي لم يسبق لها استعمال لغير العلمية، أو منقولة لغير مناسبة، كفضل فواضح، أو لمناسبة، كمن سمى وليده مبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها انتهى.

وفى القاموس: وارتجل الكلام تكلم به من غير أن يهيئه، وبرأيه انفرد هذا سقط من: أ وب.

<sup>(3)</sup> في: جـ: ﴿وَالْوَضِعِ: مَعْنَاهُ تَعْيِينَ».

ما ذكرت، بل ما أشار إليه الرضى من أن الحرف مادل على معنى ثابت فى لفظ غيره، فاللام فى قولنا الرجل مثلاً يدل بنفسه على التعريف الذى هو فى الرجل، وهل فى قولنا: هل قام زيد، يدل بنفسه على الاستفهام الذى هو فى جملة قام زيد $^{(1)}$ .

سلمنا<sup>(2)</sup> ذلك، لكون معنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافياً في الفهم<sup>(3)</sup>، « دون المشترك » (4) .

وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر وضعاً متعدداً، وذلك لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم الدلالة على أحد المعنيين على التعيين لعارض الاشتراك الزائل بالقرينة لا ينافي ذلك.

قال المولى<sup>(5)</sup> سعد الدين: فإن قيل: قد تقرر في كتب الأصول أن المجاز موضوع للمعنى المجازى بحسب النوع فكيف يقال إنه مستعمل في غير ما وضع له؟ أجيب: بأن القوم قد فسروا الوضع: بأنه تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثانى، وليس المجاز موضوعاً لمعناه المجازى بهذا المعنى. وأما الأصوليون فلم يعتبروا في الوضع قيد ونفسه».

وأسقط» المصنف من التعريف «المذكور» قيد في اصطلاح التخاطب مع أنه ذكره (6) غيره وصريحاً، كصاحب المفتاح،

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(2) ﴿</sup>سلمنا ذلك﴾ سقط من: ج. .

<sup>(3)</sup> فى: جـ: «فى فهم المعنى عند الإطلاق، وهذا شامل للحرف أيضاً، لأنا نفهم معانى الحروف عند إطلاقها، بعد علمنا بأوضاعها، إلا أن معانيها ليست تامة فى أنفسها، بل تحتاج إلى الغير، بخلاف الاسم والفعل».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «قال مولانا السعد».

<sup>(6)</sup> في: جـ: «ذكره أي القيد المذكور».

<sup>(7)</sup> راجع شروح التلخيص جـ 23/4.

<sup>(8)</sup> في: ب: «ومعنى» وكذا في: ج. .

حيث قال: استعالا (1) في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها أى نوع حقيقة تلك الكلمة، حتى إذا كان نوع حقيقتها لغوياً، وجب أن تكون تلك الكلمة مستعملة في معنى مغاير لما وضعت له في اللغة، مثل أن يستعمل صاحب اللغة لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة.

ثم ذكر علة ذكر الغير القيد المذكور بقوله: «لإدخال الصلاة المستعملة بحسب اللغة في العمل الشرعي؛ لأنها مجاز في اللغة مع أنها لم تستعمل في غير ما وضعت له في عرف الشرع على ما ذكره غيرنا».

متعلق بقوله: لإدخال. والمراد بالغير سعد (2) الدين في مطوله، يعني أن قيد في اصطلاح التخاطب، أن به لإدخال الصلاة المستعملة بحسب اللغة في العمل الشرعي ليفاد به الجامعية «وفيه» أي في كونه للإدخال المذكور (3) «نظر» لأنه يصدق عليها أنها مستعملة في غير ما وضعت له. كذا ذكره الشارح في الأطول (4). يعني وحيث صدق عليها تعريف المجاز فهي داخلة فيه، فلا يكون فائدة القيد للإدخال؛ لأنه تحصيل الحاصل قبل دخول القيد. وأما إخراج الصلاة المستعملة لغة في الدعاء فظاهر؛ لأن تعريف المجاز صادق عليها مع كونها حقيقة، فصار التعريف غير مانع من دخول ما ليس من أفراد المجاز، فيؤتى بالقيد لأجل إخراج ذلك الفرد، إذ لولا القيد لكان التعريف غير مانع للدخول الأغيار فيه، وأما القيد بالنسبة لكون التعريف جامعاً، فيلا يفيد الجامعية. «ولإخراج» معطوف على لإدخال «الصلاة» المستعملة بحسبها أي اللغة في في الدعاء، لأنها المستعملة في غير ما وضعت له في عرف الشرع مع أنها ليست بمجاز في اللغة فلا بد من إخراجها بقيد في اصطلاح التخاطب؛ لأنها المستعملة حينئذ (5) فيها وضعت له في اصطلاح التخاطب، وهو عرف

<sup>(1)</sup> أنظر المفتاح ص 170.

<sup>(2)</sup> سقط من: جـ: «والمراد بالغير سعد الدين في مطوله».

<sup>(3)</sup> في: جـ: وللإدخال المذكور ليفاد به ما ذكر نظره.

<sup>(4)</sup> كذا في الأطول لعصام الدين جـ 117/2 «دار الطباعة العامرة».

<sup>(5)</sup> في: جـ: وحينئذ أي حين التقييد باصطلاح التخاطب،

اللغة على ما نقول» متعلق بإخراج، أى على ما هو مرضينا يعنى لا نرضى بكون فائدته ما سبق بخلاف غيرنا، فإنه جعل فائدته ما سبق أيضاً، كما جعل فائدته هنا. ثم أشار إلى علة إسقاط المصنف القيد المذكور بقوله: «لاغناء(1) قيد الحيثية» علة(2) لأسقط، والمراد بالإسقاط عدم الوجود. فاستعماله فيه استعمال الأخص في الأعم، أو المقيد في المطلق، لتقييد الإسقاط بكونه بعد الذكر.

وإضافة قيد إلى (3) الحيثية بيانية، فإنها مراعاة فى الحدود، ومن ثم قال: «المشعر (4) بما فى التعريف عنه» أى عن قيد فى اصطلاح التخاطب، فيه أنه وإن صح إسقاط فى اصطلاح به التخاطب عن تعريف الحقيقة. (اللوحة رقم: 24 أ) لإغناء قيد الحيثية عنه، لكن لا يجوز ذلك فى تعريف المجاز، إذ يصير المعنى أن المجاز: الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له من حيث هى غير موضوعة له، واستعمال المجاز فى غير الموضوع له ليسمن حيث إنه غير موضوع له بل من حيث إنه متعلق بالموضوع له بنوع علاقة.

ألا ترى أن السكاكى ترك قيد فى اصطلاح به التخاطب فى تعريف الحقيقة (5) اعتماداً على قيد الحيثية، وذكره فى تعريف المجاز لعدم صحة الاعتماد عليها فيه، هذا وفى المطول (6) مجيباً عن اعتراض التلخيص على السكاكى عدم تقييده فى تعريف الحقيقة بقيد فى اصطلاح التخاطب أو ما يؤدى معناه بعد أن ذكر أجوبة وخدش فيها، ما نصه: بل الجواب أن الأمور التي تختلف باختلاف الأوصاف لا بد فى تعريفاتها من التقييد بقولنا: من حيث هو كذلك. وهذا القيد كثيراً ما يجذف من اللفظ لسياق الذهن إليه من العلم

<sup>(1)</sup> في: جد: «لا غناء متعلق بأسقط».

<sup>(2)</sup> ما بين الرقمين سقط من: ج.

<sup>(3) ﴿</sup> وَإِضَافَةَ قَيْدُ إِلَى الْحَيْثَيَةُ بِيَانِيَّةً ﴿ سَقَطْتُ مِنْ : جَـ .

<sup>(4)</sup> في: جـ: «المشهور» بدل «المشعر».

<sup>(5)</sup> راجع المفتاح للسكاكي ص 169 و 170/ الطبعة الأولى 1356/ مطبعة مصطفى الحلبي عصر.

<sup>(6)</sup> أنظر المطول ص 349.

بكونه إضافياً كما حذف جميع المنطقيين من تعريفات الكليات الخمس، والمتقدمون من تعريف الدلالات الثلاث.

ومعلوم أن الكلمة بالنسبة إلى معنى واحد أيضاً، قد تكون حقيقة، وقد تكون مجازاً، لكن بحسب الوضعين<sup>(1)</sup> كيا مر، لا سيها أن تعلق الحكم بالوصف مشعر بالحيثية كيا في قولنا: الجواد لا يخيب سائله. أى من حيث إنه جواد لمعنى ها هنا، إنه الحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيها هي موضوعة له، من حيث إنها موضوعة له. أى مع قطع النظر عن معنى آخر له لا سيها، وحينئذ يخرج عن التعريف نحو الصلاة إذا استعملها الشرع في الدعاء، لأن استعماله إياها في الدعاء، لا من حيث إنها موضوعة للدعاء، وإلا لما احتيج إلى قرينة، بل من حيث إن الدعاء لازم للموضوع له.

لا يقال: فعلى هذا ينبغى أن يترك القيد فى تعريف المجاز<sup>(2)</sup>، لأنا نقول: أولاً: الأصل هو ذكر القيد، وماذكرناه<sup>(3)</sup> إنما هو اعتذار عن تركه. وثانياً: أنه لو ترك فى تعريف المجاز لصار المعنى: أنه الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له واستعمال المجاز فى غير الموضوع له من حيث إنه غير موضوع له بل من حيث إنه متعلق بالموضوع له بنوع علاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له فلهذا جاز تركه فى تعريف الحقيقة دون المجاز، فليتأمل «لعلاقة» متعلق بالمستعملة، أى لاتصال بين ما وضع له أولاً، وما وضع له ثانياً.

وحقيقتها: أمر يتصل بالمعنيين لينتقل الذهن من (5) المعنى الأول إلى الثانى، وهو شرط المجاز (6)، ويجب أن تكون العلاقة مما اعتبر العرب نوعها،

<sup>(1)</sup> في: ب: جه: (الموضعين).

<sup>(2) ﴿</sup>أَيْضُا ۗ زَائِدَةً فَى: بِ: و: جـ .

<sup>(3)</sup> في: ب: وذكرنا، وكذا في: ج. .

<sup>(4)</sup> في الكلام تكرار وركاكة في الأسلوب.

<sup>(5)</sup> أنظر المرشدى على عقود الجمان للسيوطى جـ 36/2، المطبعة الميمنية بمصو سنة 1306 هـ.

<sup>(6)</sup> في: ب: وللمجازي.

ولا يشترط النقل عنهم فى كل جزئى، مثلاً يجب أن يعلم أن العرب تطلق اسم السبب على المسبب، ولا يجب أن يسمع إطلاق الغيث على النبات وهذا معنى قولهم: «المجاز موضوع بالوضع النوعى لا الشخصى» والعمدة فى ذلك الاستقراء، وهذا هو المختار.

وخالف بعضهم: ذاهباً (١) إلى أنه يلزم في آحاد المجازات أن تنقل بأعيانها عن أهل اللسان متمسكاً بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة، لجاز إطلاق نخلة لطويل غير الإنسان (٢) للمشابهة. وشبكة للصائد للمجاورة، وأب للابن للسبية، واللازم باطل بالاتفاق. وأجيب بمنع الملازمة، فإن العلامة مقتضية للصحة، والتخلف عن المقتضى ليس بقادح لجواز أن تكون (١) لمانع نحصوص، فإن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى (٩). ثم طريق الاتصال أمران، وذلك أن كل موجود من الماديات إنما هو بالصورة والمعنى فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث.

والمراد بالمعنى: الوصف الخاص(٥) المشهور، إذ لو لم يكن خاصاً مشهوراً

<sup>(1)</sup> هذا هو الرأى الثانى، وهو أن المعتبر من العلامة شخصها لا نوعها، وهذا رأى ضعيف في رأى، لما يترتب عليه من جمود اللغة وحصرها في المسموع ومنع القياس، والتحقيق أن المعتبر فيها نوعها لا شخصها.

<sup>(2)</sup> في: ب: «إنسان».

<sup>(3)</sup> في: ب: «يكون».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> لا بد لكل مجاز من علاقة وتلازم لينقل الذهن من المعنى الحقيقى إلى المجازى، ويشترط في هذه العلامة:

أ\_لا بد أن تكون مقصودة.

ب ـ ولا بد من تحققها في الطرفين.

جــوأن يلحق المشبه المشبه به في أبرز صفاته وأخصها. «في الاستعارة».

د\_وأن تكون تلك الصفة مشهورة.

هـ والمعتبر من العلاقة نوعها لا شخصها، ولهذا قيل: «المجاز موضوع بالوضع النوعي، لا الشخصي».

امتنعت الاستعارة ولهذا لا يصح تسمية إنسان أسداً باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص، وكذا باعتبار البحر والحمى لعدم الشهرة، وإن كانا من لوازم الأسد، بل الوصف الخاص المشهور في الأسد هو الشجاعة، فيصح تسمية الشجاع أسداً.

وهذا لأن جواز الاستعارة بكل معنى يئول<sup>(1)</sup> إلى ذهاب حسن الكلام، وطراوته<sup>(2)</sup>. واستواء الفصيح الماهر بفنون الكلام، وطرق استخراج الاستعارات البديعة، والتشبيهات المليحة الغريبة مع العارى عنها.

وأما الصورى(3): فمثل تسمية المطرسهاء ، قال: مازلنا نطأ السهاء حتى الميناكم، أى المطر، يعنى كنا في طين بسبب المطر إلى أن وصلناكم، أطلق اسم السبب، وهو السهاء على المسبب وهو المطر لاتصال بينها صورة، لأن كل عال عند العرب سهاء، والمطر من السهاء ينزل، فسمى باسمه. قال تعالى وأوجاء أحد منكم من الغائط (4) وهو المكان المطمئن من الأرض، سمى (5) الحدث بالغائط لمجاورته، وهو إطلاق اسم المحل على الحال. وقال تعالى وإن أراني أعصر خراً في (6) أى عنباً، لاتصال بينها ذاتاً، لأن العنب مركب

<sup>(1)</sup> في: جـ: (يؤول).

<sup>(2)</sup> فى القاموس جـ 358/4 مادة: طرا «الطرى: الغض، طرو، وطرى طرادة وطراءة، وطراء، وطراء، وطراة وطراه تطرية: جعله طرياً، والطيب فتقه بأخلاط».

<sup>(3)</sup> في القاموس جد 75/2 (مادة: الصورة) (الصورة: بالضم الشكل والجمع: صور، وصور) بضم الصاد، وكسرها.

راجع صور من تطور البيان العربي الدكتور كامل الخولي ص 139 دار الأنوار سنة

<sup>(4)</sup> سورة المائدة. جزء الآية: 6 والشاهد في الآية: كلمة «الغائط» مجاز مرسل علاقته المحلية وفي حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جد 141/3 وثم إنه كني به عن الحدث المعروف، لأنه مما يستحي من ذكره».

<sup>(5)</sup> في: ب: (وسمي).

<sup>(6)</sup> يوسف: الآية: جزء الآية: 36 والشاهد فيها كلمة «خراً» فهى مجاز مرسل علاقية ما يؤول إليه، والقرينة أعصر.

من تفله ومائه وقشره، فكان ماؤه الذي هو الخمر جزءاً منه.

وحاصل «اللوحة رقم: 25 أ» ما تقدم، أن الاتصال بين المطر والسهاء من حيث الصورة لا المعنى، إذ لا مناسبة بينهها فى المعنى. والاتصال بين الأسد والشجاع من حيث المعنى، إذ لا مناسِبة بينهها فى الصورة. وقس.

ثم اعلم أن العلماء حصروا بالاستقراء طرق الاتصال في خمسة وعشرين نوعاً:

1- إطلاق اسم السبب على المسبب، كقوله عليه الصلاة والسلام «بلوا أرحامكم» (1) أى صلوها، فإنهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل بالنداوة استعاروا منه البل، بمعنى الوصل، وذلك لأن البلل يسهل للاتصال والاتصاق، فلذلك استعير للصلة، «وفي نهاية ابن(2) الأثير بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أى ندوها بصلتها وهم يطلقون النداوة على الصلة كا يطلقون اليبس على القطيعة، ومنه الحديث: «إن لكم رحماً سأبلها ببلالها» (3) أى أصلكم في الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئاً والبلال: جمع بلل، وقيل: هو كل مابل الحلق من ماء أو لبن أو غيره »(4) ومنه رعينا الغيث أى النبات.

<sup>(1)</sup> أخرجه السيوطي في الجامع الصغير جـ 126/1 مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

ويقول الأستاذ عبد الرحمن الشيناني الأثرى في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث» ص 52: رواه العسكرى من حديث أنس مرفوعاً. وفي المجازات النبوية ص 80: بلوا أرحاكم وفي رواية: «انضحوا أرحامكم» والمعنى واحد، وهذه استعارة لأن المراد جددوا المودة بينكم وبين أقاربكم ولو بالتسليم عليهم، راجع الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي ص 23 المطبعة العمومية بمصر.

<sup>(2)</sup> أنظر جـ 153/1 وفيه يقول: استعاروا لبلل لمعنى الوصل.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق نفسه جـ 153/1.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب: ج.

- 2\_وعكسه (1) كقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلى(2). سمى الخمر إثباً لكونه مسبباً عنها.
- 5- وإطلاق اسم الكل على البعض كقوله تعالى ﴿ يَجعلون أصابعهم في آذانهم ، (3) أى أناملهم ، والقرينة امتناع جعل الأصابع (4) في الأذن عادة ، وقال بعضهم: لا مجاز هنا ، لأن نسبة بعض الأفعال إلى ذى أجزاء تنقسم يكفى فيه نسبته إلى بعض أجزائه كما يقال دخلت بلدة فلان . ودخلت ليلة فلان ، ومسحت المنديل وها هنا نسبة الجعل في الأذان إلى الأصابع صحيح حقيقة لا مجازاً ، باعتبار نسبته لبعض منه ، وهو الأغلة ، لأنها بعض من الأصابع فلا مجاز في الكلمة ، ولا في الإسناد ويجوز أن يكون التجوز في الإسناد ، وأن يكون على حذف مضاف ، أى أغلة أصابعهم . ومثل له بعضهم بقوله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (5) فإن الناظرين من الوجه العين فقط (6) .

4 ـ وعكسه: كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه (7) «أي ذاته، وكالعين (8)

شربت الإثم حقى ضل عقل كذاك الإثم تذهب بالعقول

<sup>(1)</sup> ومنه: ﴿وينزل لكم من السهاء رزقاً ﴾ أى مطراً يسبب الرزق. وقوله تعالى ﴿فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ﴾ أى العناد المسبب في دخول النار. ومثله: ﴿قد أنزلنا عليكم لباساً ﴾ والذي أنزل سببه وهو الماء.

<sup>(2)</sup> في القاموس جـ 272/14 مادة وأثم: قال الشاعر:

<sup>(3)</sup> سورة البقرة (الآية): 19.

<sup>(4)</sup> في: جـ: والأصابع، والقرينة حالية.

<sup>(5)</sup> القيامة، الآية: 22.

<sup>(6)</sup> ومنه قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها﴾ والمراد البعض، وهو الرسغ، وقوله تعالى: ﴿تعجبك أجسامهم﴾ والمراد وجوههم لأنه لم ير جملتهم وقوله: ﴿ومن لم يطعمه﴾ أي يذقه.

<sup>(7)</sup> القصص: الآية: 88.

<sup>(8)</sup> ومثله قوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أى عبد مؤمن والقرينة: فتحرير، وقوله: ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ أى ذاته. وقوله: ﴿ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ﴾ يريد الأجساد.

وهى الجارحة فى الربيئة بفتح الراء المشددة، وكسر الموحدة، وياء ساكنة بعدها همزة مفتوحة، وتاء تأنيث جمع ربايا، وهى الطليعة، وهو الشخص الرقيب والعين جزء منه، وذلك لأن العين لما كانت هى المقصودة فى كون الرجل ربيئة، لأن غيرهما من الأعضاء لا يفيد بدونها، صارت كأنها الشخص كله، فلا بد فى الجزء المطلق على الكل أن يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل(1)، مثلاً لا يجوز إطلاق اليد والأصابع على الربيئة وإن كان كل منها جزءاً منه.

5 - وإطلاق اسم الملزوم على اللازم ، كقوله تعالى ﴿ أَمَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُم سَلْطَانًا فَهُو يَتَكُلُم ﴾ (2) أي يدل ، سميت الدلالة كلاماً لأنها من لوازمه .

## 6 ـ وعكسه (3) ، كقوله (4):

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار<sup>(5)</sup> أراد بشد المآزر الاعتزال من النساء، وشد المآزر من لوازم الاعتذال.

7 ـ 8 ـ والإطلاق، والتقييد: فالأول كقوله تعالى ﴿فتحرير رقبة ﴾ (6) أي مؤمنة

<sup>(1)</sup> يشترط لهذه العلاقة غالباً أحد أمور ثلاثة: \_ أن يكون انتفاء الجزء مستلزماً لانتفاء الكل، كقوله تعالى ﴿فتحرير رقبة﴾.

<sup>(2)</sup> الروم: جزء الآية: 35.

<sup>(3)</sup> أي إطلاق اسم اللازم على الملزوم.

<sup>(4)</sup> القائل الأخطل بن غوث التغلبي النصراني، الشاعر الهجاء، كان يجود شعره ويعرضه على النقاد ليسلم من العيب، إلا أنه لم يبلغ مبلغ جرير والفرزدق.

<sup>(5)</sup> البيت من قصيدة يمدح بها قريشاً، ويخصص من بينهم آل سفيان بن حرب. ومطلعها: تغير الرسم من سلمى بسأجفار وأقفرت من سليمى دمنة الدار المآزر: جمع مثزر، وهى ملحفة تشد على الوسط، وشد المآزر كناية عن ترك مضاجعة النساء انظر ديوان الحماسة للمرزوقى جـ 270/1، راجع شرح شواهد الاشموني للجزائرى جـ 215/3.

<sup>(6)</sup> النساء: الآية: 92.

بدليل التقييد (1) بالإيمان في آية أخرى (2) ، أي من هذه الحيثية ، فلا ينافي علاقتها الجزئية أيضاً ، فافهم الثانى: كالغرة (3) أي كإطلاقها على الرقبة الواجبة على الجانى على الجنين ، فإن أصلها البيضاء ، وأريد بها مطلق الرقبة بيضاء كانت أو غيرها (4) .

9-10- وإطلاق اسم العام على الخاص، وعكسه: فالأول كقوله تعالى ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس﴾ (5) ﴿ أم يحسدون الناس﴾ (6) فالمراد- والله تعالى أعلم بالأول نعيم بن مسعود، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين من ملاقاة أبي سفيان وأصحابه.

وبالثانى أبو سفيان وقومه. وبالثالث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لجمعه ما فى الناس من الخصال الجميلة، وقال القاضى البيضاوى<sup>(7)</sup>: لأنه من جنسه، كها يقال: فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد<sup>(8)</sup>.

الثاني كقوله تعالى: ﴿وحسن أولئك رفيقاً ﴾ (٩) أي رفقاء. وكقوله

<sup>(1)</sup> ومن هذا القبيل قوله تعالى ﴿فعقروا الناقة﴾ والعاقر لها من قوم صالح «قدار» لكنهم لما رضوا بالفعل نزلوا منزلة الفاعل.

<sup>(2)</sup> مِنْ سُورَةِ النساء الآية 92.

<sup>(3)</sup> أنظر القاموس جـ 104/2.

<sup>(4)</sup> ومنه قوله تعالى: ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ والمراد كلمة الشهادة وهي عدة كلمات.

<sup>(5)</sup> آل عمران. الآية: 173.

<sup>(6)</sup> النساء: جزء الآية: 52.

<sup>(7)</sup> راجع حاشية الشهاب على البيضاوي جـ 147/3.

<sup>(8)</sup> ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون﴾ أى شعراء الكفار والمجون. وقوله: ﴿وادخلوا الباب سجداً﴾ أى باباً من أبوابها وقوله: ﴿قالت الأعراب آمنا﴾ والذى قاله فريق منهم. وقوله: ﴿ويستغفرون لمن في الأرض﴾ أى من المؤمنين. وقوله: ﴿وكذب به قومك وهو الحق﴾ أى بعضهم فإن منهم أفاضل الصحابة والمسلمين الصادقين. (انظر التصوير البياني للدكتور حفني ص 222) المطبعة العالمية بالقاهرة.

<sup>(9)</sup> النساء: جزء الآية: 69.

تعالى ﴿الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ﴾ (1) ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم (2)، فالمراد ـ والله تعالى أعلم ـ الاستيلاء (3).

11\_ وحذف المضاف\_ سواء أقيم المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى ﴿ واسئل القرية ﴾ (4) ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾ (5) أي حبه . ﴿ فليدع ناديه ﴾ (6) أي أهل ناديه ﴿ وجاء ربك ﴾ (7) أي أمره على مذهب التأويل «وعدهم لمثل هذا» (8) مجازاً توسع . أولاً: كقول ابن دريد: (9) أكل امريء تحسبين امرأ ن ونار توقد بالليل نارا(10) ويسمى هذا مجازاً بالنقصان .

## 12 \_ وعكسه: كقول الشاعر(11):

(1) النساء: الآية: 10 يحتمل أن تكون الآية حقيقة لأن «فعيلًا» يستعمل في القليل والكثير.

(2) النساء. الآية: 2.

(3) الكلمة غير واضحة في: ب والاستيلاء.

(4) يوسف. الآية: 82.

(5) البقرة. جزء الآية: 93.

(6) العلق. الآية: 17.

(7) الفجر. الآية: 22.

(8) ما بين القوسين ساقط في: أ: ج.

(9) الصواب: أن البيت لأبي دواد الأيادي يصف فرساً قال ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء ص 37 و 38: هو أحد نعات الخيل المجيدين. انظر شرح شواهد الأشموني للجزائسري جـ 290/2. المفصل لابن يعيش جـ 26/3 المؤتلف والمختلف للأمدى 166 ـ دار إحياء الكتب العربية، كتاب سيبويه جـ 33/1 الأميرية.

(10) القصيدة مذكورة بتمامها في الأصمعيات 190 دار المعارف بمصر. والهمزة للاستفهام الإنكاري ومطلعها:

ودار يسقسول لها السرائسدو ن ويسل أم دار الخسدامسي دارا يعنى بالخذامي نفسه.

(11) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي وهو شاعر مخضرم كها في الأصمعيات ص 17 والكامل للمبرد جـ 384/1.

## أنا ابن جلا وطلاع(١) الثنايــا

أى أنا ابن رجل جلا(2) أى وضح أمره. قوله: «أنا ابن جلا وطلاع الثنايا».

قامه: متى أضع العمامة تعرفون<sup>(3)</sup>، قاله سحيم<sup>(4)</sup>. وقيل المثقف العبدى<sup>(5)</sup>، وقيل: أبو زبيد ونسبته إلى الحجاج غير صحيح، وإنما كان يتمثل به، والشاهد: في أنا ابن جلا. فإن عيسى بن عمر استدل به على أنه إذا سمى بنحو ضرب ودحرج منع الصرف وإنه ليس من باب الحكاية، وليس فيه ضمير.

ورد بأنه سمى بجلا من قولك: زيد جلا، ففيه ضمير مستتر، فهو من التسمية بالفعل المحكى، وأيضاً فلا نسلم أنه اسم بالكلية، بل هو صفة لمحذوف، تقديره: أنا ابن رجل جلا.

ويقال: طلاع الثنايا، إذا كان سامياً لمعالى الأمور، انتهى من شرح الشواهد للعينى، رحمه الله. وفي التصريح بعد كلام: ويحتمل أن يكون ليس بعلم، بل يكون هو وفاعله جملة في موضع خفض صفة لمحذوف، أي أنا ابن رجل جلا الأمور، أي كشفها، انتهى المراد منه » (6).

<sup>(1)</sup> الثنايا: جمع ثنية وهي الطريق في الجبل، ومراده أنه جلد يركب الصعاب.

<sup>(2)</sup> جعل المؤلف لكل من المجاز بالحذف، والمجاز بالزيادة اسمأ يخصه.

<sup>(3)</sup> مطلع القصيدة:

أفاطم قبل بنيك متعينى .. ومنعك ما سألت كان تبينى (4) وهو الصواب، فقد نسبه الأصمعى في أصمعياته ص 17 لسحيم، وكذلك الكامل للمبرد جـ 384/1 والعباسى في معاهد التنصيص جـ 339/1 وسيبويه في كتابه جـ 7/2.

<sup>(5)</sup> كما فى الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 88، فقد نسب هذا البيت مع أبيات أخرى للمثقب «بالباء» العبدى وهو شاعر جاهل. وفى: أ: ب: «المثقف» «بالفاء» وهو خطأ. وإذا حاولنا التوفيق بين رأى ابن قتيبة وغيره فى نسبة البيت المتقدم لعل الشاعرين قد اتفقا فى المطلع من باب توارد الخواطر. وإلا فالبيت لسحيم كما تدل عليه المصادر المتقدمة

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب: ج. .

13 ـ وتسمية الشيء باسم مجاوره كتسمية قضاء الحاجة بالغائط، لأنه في الأصل اسم للمكان المطمئن، أي المنخفض من الأرض. ومنه: رحم الله ثراه، حيث أطلق الثرى أي التراب على الميت لمجاورته (1).

ومنه إطلاق الراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة (<sup>2)</sup> إذا استعملت في المزادة، أي المزود (<sup>3)</sup> الذي يحمل فيه الزاد، أي الطعام المتخذ للسفر، والعلاقة كون البعير حاملاً لها.

وبمنزلة العلة المادية (4)، ومنه حديث البخارى (5) «ما أسفل من الكعبين من الإزار (6) في النار». قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله

(1) ومن هذا القبيل قول عنترة:

فشككت بالرمع الأصم ثيابه ليس الكسريم على القنا بمحرم أى طعنت بالرمح جسمه، فقد عبر عن الجسم بالثياب لما بينها من المجاورة التامة والقرينة: شككت أى طعنت، والطعن إنما يكون في الجسم لا الثوب.

- (2) قال العصام فى الأطول: جـ 119/2 المزادة: وعاء يستقى به يطلق عليها الراوية التى هى البعير ليستقى عليه كذا فى القاموس جـ 339/4.
  - (3) فسر الطرودي المزادة بالمزود متابعة للعلامة التفتازاني وهو خطأ.

قال الدسوقى: «المزادة بفتح الميم، والجمع مزايد، والمراد بها كها فى شرح السيد على الفتاح ظرف الماء الذى يستقى به على الدابة. وأما المزود بكسر الميم فهو الظرف الذى يحمل فيه الزاد، أى الطعام المتخذ للسفر، وجمعه مزاود... فإذا علمت مغايرة المزادة للمزود تعلم أن تفسير الشارح المزادة بالمزود غير صحيح» راجع شروح التلخيص جد 34/4.

- (4) وبذلك تكون العلاقة مطلق السببية، لتوقفها على البعير والتوقف في الجملة يصحح الانتقال، كذا في حاشية الدسوقي جـ 34/4.
- (5) برواية أبي هريرة في باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار من كتاب اللباس جـ /36/12 و 370 بشرح فتح البارى. وأخرجه مسلم في باب تحريم جر الثوب خيلاء. جـ /62/14 شرح النووى. وابن ماجه عن أبي سعيد في باب موضع الإزار أين هو؟ من كتاب اللباس جـ 1183/2 رقم 3573.
  - (6) إزارة: بالكسر للحالة والهيئة، أى هيئة إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه.

الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكني بالثوب عن بدون لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب.

وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، وتكون «من الثانية بيانية والأولى ابتدائية».

14 وتسمية الشيء باسم ما يئول إليه: (اللوحة رقم: 26 أ). كتسمية العنب خراً، قال الله تعالى: ﴿إِن أَراني أعصر خراً﴾(١) قال السعد رحمه الله تعالى: أي عصيراً(2) يئول إلى الخمر، انتهى. فسمى العصير خراً باعتبار ما يئول(3) إليه، فقوله: أي عصيراً الخ تفسير للخمر من حيث معناه المجازي، وفيه نظر، لأن العصر لا يعصر.

وفى بعض الحواشى أراد به العنب لأن العصر له لا لها، وإنما فعل ذلك لأن العنب يتول إلى الخمر. قال<sup>(4)</sup> فى الأطول عقب قول<sup>(5)</sup> السعد: خمراً، أى عنباً يتول إلى الخمر، إذ المعصور ليس خمراً. هذا هو التفسير الظاهر الموافق لما ذكره جار الله<sup>(6)</sup>، والبيضاوى.

وقول الشارح: أى عصيراً يئول<sup>(7)</sup> إلى الخمر، فيه خفاء، إذ العصر لا يتعلق بالعصير<sup>(8)</sup>، كها لا يتعلق بالخمر، إلا أن يؤول بالاستخراج بالعصر، ولا داعى إليه، انتهى.

<sup>(1)</sup> يوسف. الآية: 36.

<sup>(2)</sup> قال الدسوقى: كان الأولى للشارح أن يقول: أى عنباً يئول عصيره إلى الخمر؛ لأن العصير لا يعصر. أنظر حاشيته على مختصر السعد جـ 345/2 دار الطباعة العامرة ـ راجع شروح التلخيص جـ 41/4.

<sup>(3)</sup> في: جـ: (يؤول).

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وقال في الأطول».

<sup>(5)</sup> في: جـ: (عقب قوله).

<sup>(6)</sup> في الكشاف جـ 468/2 ويعني عنباً، تسمية للعنب ما يؤول إليه.

 <sup>(7)</sup> في: جـ: «يؤول» ومنه قوله تعالى ﴿ولا يلد إلا فاجراً كفاراً ﴾ إذ كل مولود يولد على الفطرة.

<sup>(8)</sup> في: ب: «بالعصير» وهو الصواب. وفي: أ: «الحصير».

وحينشذ يكون استعارة السبب للمسبب؛ لأن العصر سبب لاستخراج الماء الذى يكون خراً. وقيل لا استعارة (1) في الآية، بل المراد بها الحقيقة، لأن أهل اللغة قالوا الخمر بلغة أهل عمان، اسم للعنب، وحكى الأصمعى عن معتمر بن سليمان أنه قال: لقيت أعرابياً معه عنب، فقلت: ما معك؟ قال: معى خر، كذا في السمين. ومنه (إنك ميت) ومنه رحم الله ثراه.

وقد علم أن المراد ما يئول قطعاً، أو غالباً، بخلاف ما يئول احتمالاً، كالحر للرقيق فلا يصح.

15 ـ 16 ـ والمحلية والحالية: أى تسمية الشيء باسم محله أو حاله، فالأولى نحو قوله تعالى ﴿فليدع نحو قوله تعالى ﴿فليدع ناديه﴾ (4) والثانى: نحو قوله تعالى ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله ﴾ (5) أى فى الجنة التى تحل فيها الرحمة.

ومنه (6) ﴿ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ﴾ (7) أى مواضعها، ومنه ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ (8) أى مواضعها، وهي المساجد على أحد التفاسير.

<sup>(1)</sup> أي لا مجاز مرسل فيها.

<sup>(2)</sup> الزمر. الآية: 30.

<sup>(3)</sup> الأعراف: جزء الآية: 31 أى خذوا ثيابكم عند كل صلاة، وقد اجتمعت العلاقتان في الأية الكريمة.

<sup>(4)</sup> العلق. الآية: 17 ومثله قوله تعالى ﴿واسئل القرية﴾ ﴿يقولون بأفواههم﴾.

<sup>(5)</sup> آل عمران. جزء الآية: 107.

<sup>(6)</sup> أي من إطلاق الحال وإرادة المحل.

<sup>(7)</sup> الحج. جزء الآية: 40 والقرينة «هدمت».

<sup>(8)</sup> النساء: جزء الآية: 43.

- 17 ـ والاعتبارى: أى اعتبار ما كان عليه فى الزمن الماضى وليس هو عليه الآن كقوله تعالى ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ﴾(١) أى الذين كانوا يتامى قبل ذلك، إذ لا يتم بعد البلوغ. ومنه تسمية الإنسان بعد الضرب ضارباً(٤).
- 18 ـ والآلية: أى تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى ﴿واجعل لسان صدق﴾(3) أى ذكراً حسناً، إذ اللسان آلة(4) له، ومنه تسمية الخط قلماً.
- 19 ـ والبدلية: أى تسمية الشيء باسم بدله أى عوضه نحو فلان يأكل الدم، أى الدية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لا تحلفوا وتستحقون دم أخيكم» (5) يعنى ديته ؛ لأن الدم لا يستحق بالقسامة (6).
- 20 وإطلاق النكرة في موضع الإثبات للعموم كقوله ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ (7) أي كل نفس، وإنما عدوا ذلك من المجاز؛ لأنها لا تكون

<sup>(1)</sup> النساء. جزء الآية: 2 والقرينة وآتواي

<sup>(2)</sup> ونظيره قوله تعالى: ﴿إنه من يأت ربه مجرماً ﴾ باعتبار ما كان عليه فى الدنيا من الإجرام. وقوله: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﴾ وقوله ﴿ويذرون أزواجاً ﴾ لانقطاع الزوجية بالموت، وقد سماهن الله أزواجاً باعتبار ما كنّ عليه.

<sup>(3)</sup> الشعراء: جزء الآية: 84 ومثله قوله تعالى ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ ﴿ فإنما يسرناه بلسانك ﴾ فقد أطلق اللسان وأراد اللغة.

<sup>(4)</sup> في: ب: «آلته».

<sup>(5)</sup> تخريجه: هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن ماجه في باب القسامة من كتاب الديات جـ 892/2 رقم الحديث: 267 والترمذى في باب ما جاد في القسامة من كتاب الديات جـ 30/4 رقم: 1423 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة. والشاهد فيه: ودم، أي بدله، لأن المستحق العوض لا الدم ففيه مجاز مرسل علاقته البدلية، أو السببية، لأن الدم سبب في أخذ الدية من الجناة.

 <sup>(6)</sup> القسامة أن يقسم من أولياء الأمور فسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرفوا قاتله.

<sup>(7)</sup> التكوير. الآية: 14.

- للعموم إلا في سياق النفي، أو شبهه، فصدق عليها حينئذ حد المجاز، لاستعمالها في غير ما وضعت له.
- 21 ـ وإطلاق المعرف باللام، وإرادة واحد منكر: كقوله تعالى ﴿وادخلوا الباب سجداً ﴾ (1) «أى باب كان، كذا نقل<sup>(2)</sup> عن أثمة التفسير» (3) .
- 22 والضدية (4): أى تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى ﴿ وجزاء سيئة سيئة ﴾ (5) وكتسمية الأسود أشقر وعكسه، وتمثيل بعضهم بالمفازة ينافيه، قال ابن الأعرابي: إنما سميت أى المفازة بذلك؛ لأنها مهلكة، من فوز تفويزاً، إذا هلك، ثم قال الأصمعي: سميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز.
- 23 ـ والحدف: أي يكون المعنى المجازي مبنياً على حذف(6)، كقولك: زيد

<sup>(1)</sup> البقرة. جزء الآية: 58.

<sup>(2)</sup> وفى عروس الأفراح: «وهو كلام سخيف، لأن الألف واللام تأتى للمعهد الذهنى، ويؤيده أن مصحوب هذه نكرة معنى، وإن كان معرفاً لفظاً». أنظر شروح التلخيص جد 44/4.

<sup>(3)</sup> قال الألوسي جـ 265/1 المنيرية: «والمراد بها على المشهور أحد أبواب بيت المقدس».

<sup>(4)</sup> قال الخفاجى: «إن قوله تعالى: ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ من مجاز المقابلة، لأنه لما ذكرت البشارة فى المؤمنين فى آية أخرى ذكرت فى الكافرين، وهذا يقتضى أن مجاز المقابلة لا يشترط فيه ذكر الطرف الحقيقى لفظاً، بل يسمى كل اسم ثبت لأحد المتقابلين حقيقة أطلق على مقابله مجازاً، وفى هذه التسمية نظر، لأنها نخالفة لاصطلاح الناس، راجع عروس الأفراح جـ 44/4.

<sup>(5)</sup> الشورى. جزء الآية: 40.

<sup>(6)</sup> قال الإمام عبد القاهر في أسرار بلاغته ص 333 «فصل في الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أو لا؟ «وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز علمت منه أن الزيادة في هذه القضية كالحذف» «ويقول الخطيب القزويني في الإيضاح جـ 236/4 مع شروح التلخيص وقد بالغ الشيخ في التكبر على من أطلق القول، بوصف الكلمة بالمجاز للحذف أو «الزيادة».

أسد، أي كالأسد، ولا ينافيه جعلهم ذلك من التشبيه البليغ.

24 والزيادة: أى يكون المعنى المجازى مبنياً على الزيادة، ومنه قوله تعالى وليس كمثله شيء (١) على القول بزيادة الكاف، لأن معناها مثل، ونفى مثل المثل يوهم إثبات المثل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فوجب زيادة الكاف(2).

وقيل: ليست بزائدة ولا يلزم منه الوهم المذكور؛ لأن المراد بالمثل هنا بالذات أو الصفة.

البیضاوی: أی لیس منه شیء یزاوجه ویناسبه، والمراد بالمثل ذاته، کها فی قولهم: مثلك لا یفعل كذا، علی قصد المبالغة فی نفیه(3) انتهی.

قال سعد الدين (4) القول بزيادة الكاف (5) أخذ بالظاهر، ويحتمل أن لا يكون زيادة، بل يكون نفياً للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ (6)، لأن الله تعالى موجود، فإذا نفى مثل مثله لزم نفى مثله ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو، أعنى الله تعالى مثل مثله، كها تقول: ليس لأخ زيد أخ، أي ليس لزيد أخ، نفياً للملزوم بنفى لازمه، انتهى.

<sup>(1)</sup> الشورى. جزء الآية: 11.

<sup>(2)</sup> قال سعد الدين التفتازاني ووالقول بزيادة الكاف أخذ بالظاهر» راجع المختصر مع شرح التلخيص جـ 234/4.

<sup>(3)</sup> قال الزخشرى فى كشافه: «قالوا مثلك لا يبخل، فنفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفيه عن ذاته، قصدوا المبالغة فى ذلك، فسلكوا به طريق الكناية، لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده، وعمن همو أخص أوصافه فقد نفوه عنه»... ويقول: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ فإن معناه بل هو جواد، من غير تصور بيد، ولا بسط لها: لأنها وقعت عبارة عن الجواد، لا يقصدون شيئاً آخر، أنظر الكشاف جد 294/2/ بولاق.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «قال المولى سعد الدين».

<sup>(5)</sup> في: جـ: «القول بزيادة الكاف في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ أخذ بالظاهر».

<sup>(6)</sup> فى حاشية الدسوقى مع شروح التلخيص جـ 235/4 «ووجه الأبلغية أنه يشبه دعوى الشيء بالبينة، فكأنه ادعى نفى المثل بدليل صحة نفى مثل المثل».

ذكر الشارح في رسالته الفارسية (1): لا يخفى أن الحذف والزيادة لا يصح كونها من علاقات المجاز، وفي هذه الصورة لا يصدق المجاز، بمعنى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له العلامة وقرينة صارفة، وتسمية الزيادة والحذف مجازاً ليس بهذا المعنى، بل ذلك معنى آخر للمجاز، ولأجل الامتياز بين المعنيين قيل: فهذا مجاز الزيادة والنقصان (2)، انتهى.

وقد أحصى الجمال الأسنوى فى شرح منهاج البيضاوى أفراد العلاقة لست وثلاثين، وعد القوم منها النقصان والزيادة، واعترض ذلك بما هـو مشهور، ولا نطيل، لكن لا بأس بالتنبيه على شيء، وهو أن العلامة (اللوحة رقم: 27 أ) يجوز اجتماعها باعتبارات.

ابن ملك في شرح المنار قال: فإن قلت: التعريف، يعني تعريف المجاز بأنه اسم لما أريد به غير الموضوع له، غير جامع لخروج المجاز بالزيادة كقوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ (3). فإن الكاف زائدة والزائد لا معني له، قلت: له معني، وهو تأكيد التشبيه، وهو معني غير موضوع له، لأنه موضوع للتأسيس قاله العلامة يس (4).

(1) راجع الرسالة الفارسية للعصام اللوحة: 48 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية ـ المكتبة الأحمدية رقم الإيداع «15991».

(2) النقل بالمعنى، وبتصرف أنظر المصدر السابق اللوحة: 48.

ويقول عصام الدين في الرسالة: ووهذا من جملة مساعات القوم، والتحقيق أن علاقات المجاز المرسل ثمانية عشر بلا خلاف... إلى أن يقول داعلم أن هذه العلاقات كلها مع كثرتها يجب أن ترجع، إما إلى الكلية والجزئية، وإما إلى اللازمية والملزومية، لأن الدلالة المجازية العقلية عند أهل العربية إما تضمنية، وإما التزامية، والإرجاع المذكور وإن كان مستبعداً في بادىء النظر، لكنه أمر سهل عند التحقيق، بناءً على أن اللزوم عندهم أعم من العقلي والعادى، بل قد يطلق على الملابسة في الجملة أيضاً في إطلاقهم، فيندرج فيه كل ملابسة وتعلق، وقد نقل هذه العبارة بعينها الدكتور حفني عمد شرف في كتابه التصوير البياني ص 238 دون أن يشير إلى المرجع. أنظر الرسالة الفارسية اللوحة 48 غطوطة بالمكتبة التونسية رقم «15991».

(3) الشورى جزء الآية: 11.

(4) سقط من: أ: ب: «وللمحقق مولانا خسرو، عالم الروم في كتابه ورقات الأصول إلى =

واعلم أن هذه العلاقات يجوز اجتماعها باعتبارات: مثلاً إطلاق المشفر على شفة الإنسان، يجوز أن يكون استعارة على قصد (1) التشبيه في الغلظ. وأن يكون مجازاً (2) مرسلاً، من إطلاق الكل على الجزء، أعنى المقيد على المطلق.

علم الأصول، وشرحه كلام يتعلق بعلاقات المجاز، يحتوى على سبر وتقسيم أنيق غاية في التهذيب والتحقيق، نصه: وأما المجاز فيا استعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينها، أي الاتصال بين المستعمل فيه والمعنى الموضوع له.

ويعتبر السماع في نوعها لا شخصها، اختلف في أنه هل يلزم في آحاد المجازات أن تنقل بأعيانها عند أهل اللسان، أو يكفى نقل نوع العلاقة وهذا هو المختار، لإجماعهم على اختراع الاستعارات الغريبة التي لم تسمع بأعيانها من أهل اللسان، وإنما هو من طرق البلاغة، ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق».

(1) وهذا ما يسمى بالاستعارة المفيدة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني قال في الأسرار ص 22 دوأما المفيد فقد بان لك باستعارته فائدة، ومعنى من المعانى وغرض من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك، وجملة تلك الفائدة، وذلك الغرض التشبيه.... إلى أن يقول: واعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول وهي أمد ميداناً، وأشد افتناناً، وأكثر جرياناً وأحسن حسناً وإحساناً» الأسرار 29.

(2) إذا لم يقصد التشبيه، وهذا ما يسمى بالاستعارة غير المفيدة عند الإمام الجرجانى. قال التفتازانى في مطوله ووالحاصل أن التشبيه ههنا منظور، بخلاف ثمة، ولهذا إذا لوحظ فيه التشبيه كها في غليظ المشافر عد استعارة، وقال عبد القاهر كان الواجب أن لا أطلق اسم الاستعارة على وضع المرس موضع الأنف، ونحو ذلك، إلا أني كرهت مخالفة السلف، فإنهم عدوها في الاستعارة وخلطوها بها، فاعتددت بكلامهم في الجملة ونبهت على ذلك، راجع فيض الفتاح 151/4 وقد أشاد بعض المحدثين بهذا التقسيم فقد قال الدكتور أحمد بدوى في كتابه عبد القاهر 364 وكان لعبد القاهر الفضل في دراسة الاستعارة المفيدة وغير المفيدة، وفي البيان العربي للدكتور بدوى طبانة 192 «ومن أمتع المباحث في ذلك مبحثه في الاستعارة المفيدة وغير المفيدة، ويقول الدكتور كامل الخولى في كتابه صور من تطور البيان العربي ص 184 ووالمتتبع لعبد القاهر في أسرار البلاغة لا يقر له هذا التقسيم، فضلًا عن التنويه به، أو الثناء عليه . . . فينبغي أن نرجع مع عبد القاهر عن هذا التقسيم، ولا نعتد به، ونفهمه تقسياً للمجاز، لا للاستعارة وغير المفيد نوع من المجاز المرسل، راجع صور من تطور البيان العربي من للاستعارة وغير المفيد نوع من المجاز المرسل، راجع صور من تطور البيان العربي من طور المفيد نوع من المجاز المرسل، راجع صور من تطور البيان العربي من طور البيان العربي من طور المؤلى 186 إلى 186

وإطلاق الخمر على العنب، يجوز أن يكون للسببية الغائية، وأن يكون للأول إليه، وعلى هذا فقس. واعلم أنه لا بد من ملاحظة العلاقة كما تدل عليه اللام، حتى لو كانت علاقة، ولم يلاحظها المستعمل واستعمل اللفظ بدون الملاحظة كان غلطاً.

(هي) أي العلاقة، المراد هنا (بالفتح، وأما بالكسر ففي الأمور أي الأشياء الحسية) أي المدركة بالحواس الظاهرة (قال الجوهري في) كتابه المسمى (بالصحاح)<sup>(1)</sup> بالكسر على المشهور، وهو جمع صحيح، كظريف وظراف، ويقال بالفتح على أنه مفرد (هي بالكسر علاقة السوط ونحوها). في القاموس: السوط الخلط، وهو أن تخلط شيئين<sup>(2)</sup> في إنائك، ثم تضربهما بيدك حتى يختلطا، كالتسويط والمقرعة، لأنها تخلط اللحم بالدم.

وبالفتحح علاقة الحب «بضم الحاء» في القاموس (3) العلاقة وتكسر (4) الحب اللازم للقلب، أو بالفتح في المحبة ونحوها، وبالكسر في السوط. (واحترزوا أي القوم به) أي بلفظ العلاقة في التعاريف المشهورة فيها بينهم، كتعريف التلخيص (5) والمفتاح (عن الغلط فإنه ـ أي الغلط ـ ليس بحقيقة ولا مجاز) ويمكن إخراج الغلط بقوله المستعملة، إذ الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى بخلاف الوضع فإنه تعيين اللفظ للمعنى، ومثل للغلط بقوله (كأن يقول المتكلم سهواً) أي حالة (6) كونه ساهياً (في مقام استعمال لفظ الفرس لفظ الكتاب) وإنما قال سهواً؛ لأنه لا يصدر مثله عن عاقل، كها إذا قال المشير إلى فرس بين يدى المتكلم والمخاطب خذ هذا الكتاب، وكذا إذا قال: أكتب هذا الفرس، فإنه وإن سلم أنه يصدق على الكتاب، أنه كلمة مستعملة في غير ما

<sup>(1)</sup> أنظر الصحاح جـ /1531/4/ دار الكتاب العربي بمصر.

<sup>(2)</sup> في: 1: «شيئاً» والصواب شيئين كذا في القاموس جـ 380/2 مادة: السوط.

<sup>(3)</sup> أنظر القاموس جـ 276/3 مادة: العلق.

<sup>(4)</sup> في: جـ: ويكسر بالياء وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> أنظر شروح التلخيص جـ 26/4.

<sup>(6)</sup> في: جـ: ﴿أَي حَالَ كُونُهُ سَاهِياً ﴾.

وضعت له من تلك الحيثية إلا أنه لا علاقة بين الكتاب والفرس ولا قرينة أيضاً؛ لأن إشارته إلى الفرس الحاضر بين يدى المتكلم والمخاطب وإن كانت دالة على أنه لم يرد بالكتاب معناه الحقيقى، إلا أن المراد بالقرينة ما نصبه المتكلم، ونصب القرينة من الساهى غير متصور.

(ولا يخفى عليك أنه يغنى عنه) أى عن قيد اشتراط العلاقة (اشتراط القرينة؛ لأن القرينة ما نصبه المتكلم للدلالة على قصده) فيه أنه من قبيل إغناء المتأخر عن المتقدم، والاعتراض به غير موجه، على أن ذلك الإغناء في غاية الخفاء، ومردود بأن فائدة قيد العلاقة ليست منحصرة في إخراج الغلط الصادر عن المتكلم سهواً حتى يحصل الإغناء، بل يخرج أيضاً الأغلاط الصادرة عن المتكلم عمداً، وهي الألفاظ المستعملة في غير ما وضعت له قصداً بدون علاقة معتبرة عند القوم مع نصب القرينة، فإنها لا تخرج عن التعريف إلا بقيد العلاقة، فقوله (وليس مع الغلط نصب دال على قصده) عنوع أيضاً، ووجه المنع ما تقدم قريباً. وكأن الشارح ظن المساواة بين السهو والغلط، مع أن الغلط أعم مطلقاً.

(مع قرينة صفة لعلاقة، أى لعلاقة كائنة مع قرينة، والأولى لعلاقة وقرينة؛ لأن القرينة ليست من توابع العلاقة) المحشى (1) وفيه أنه دل على أن مدخول مع يكون تابعاً، وهو خلاف ما قرره فى شرحه على التلخيص عند قول الماتن: الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه. أن فائدة قوله معه التنبيه على أن إرادة اللازم (2) أصل، وإرادة المعنى تبعية كها يفهم من قولنا جاء زيد مع عمرو، ولذا يقال جاء فلان مع الأمير، ولا يقال جاء الأمير مع فلان، وبه صرح المحقق التفتازاني فى المطول، وفى بعض حواشيه أن الغالب مدخولها على المتبوع.

ووجه قول الشارح هاهنا: أما أولاً: فهو أن انفهام تبعية القرينة، وأصالة العلاقة من خصوص المقام . حيث جعل علة استعمال اللفظ في غير

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الحفيد مع حاشية للصبان ص 35/ المطبعة الخيرية بمصر 1306 هـ.

<sup>(2)</sup> راجع فيض الفتاح ص /244/ مطبعة مدرسة والدة عباس الأول القاهرة.

ما وضع له العلاقة، ووصفه بمقارنة القرينة، فالعلاقة الموصوفة بمقارنة القرينة علم الله على أصالة العلاقة، وتبعية القرينة، وينظر إلى هذا الوجه اللازم في علاقة.

وأما الثانية: فإنه رتب انفهام تبعية القرينة على كون قوله: مع قرينة صفة للعلاقة والوصف ما دل (اللوحة: 28أ) على معنى في متبوعه، ففهم منه أصالة العلاقة وتبعية القرينة.

وأما ثالثاً: فلأن قوله: لأن القرينة ألخ دليل على أن الأولى التعبير بالواو المفيدة لمجرد الجمع دون مع المفيدة له مع كون ما قبلها تابعاً لما بعدها. وتمام ذلك يتوقف على مقدمتين(1):

إحداهما(2): أن لا تكون العلاقة تابعة للقرينة، كما هـو المفهوم من المتن.

والأخرى: أن لا تكون القرينة تابعة للعلاقة. فطوى المقدمة الأولى لظهورها إذ العلاقة علة مصححة للمجاز، فهى منظورة أصالة، وبقيت المقدمة الثانية، فأشار إليها بقوله: لأن القرينة ليست من توابع العلاقة، وينظر إلى هذا قوله (بل كل منها مما يتوقف عليه المجاز) (3) هذا ونقل الفاضل الغنيمى (4) عن حواشى شرح المفتاح للسيد قد يراد بمع (5) المصاحبة (6) قال (7)

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الحفيد ص 35.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «احداهما» وكذا في حاشية الحفيد ص 35.

<sup>(3)</sup> أي ابتداء، لأن العلاقة شرط في صحة المجاز، والقرينة دليل على إرادته.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «هذا وفي حواشي الفاضل الغنيمي ما نصه، ثم رأيت نقلًا عن حواشي شرح المفتاح» راجع حاشية الغنيمي على عصام الورقة: 88 مخطوطة بمكتبة الأزهر. رقم الإيداع (938) 20733 بلاغة.

<sup>(5)</sup> قال الغنيمى فى حاشيته على عصام الورقة: 88 «ثم رأيت نقلاً عن حواشى شرح المفتاح للسيد أنه قد يراد بمع مجرد المصاحبة» وهذه الحاشية مخطوطة بمكتبة الأزهر رقم الإيداع: (938) 20733 بلاغة.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «بجرد المصاحبة انتهى».

<sup>(7)</sup> في: جـ: «قلت: وحينئذ لا يحتاج إلى ما تكلفه الشارح والله تعالى أعلم.

جامعه عفا الله عنه: وإذا حملنا كلام المصنف على هذا. فقد حصل الإجماع، وارتفع النزاع (ولك أن تجعل قوله أى المصنف مع قرينة حالاً من الضمير المستكن في لفظ المستعملة) فلا تدل العبارة حينئذ إلا على أصالة الكلمة بالنسبة إلى القرينة، إذ القرينة حينئذ لوحظت لتعرف حال الكلمة، ولا ريب في هذه الأصالة والتبعية. كذا قال المحشى(1). وتعقبه العلامة الغنيمى: بأنه غير صحيح(2).

والقرينة: ما يفصح عن المراد لا بالوضع، هذا التعريف ذكره العلامة الجامى وغيره في أوائل<sup>(3)</sup> المرفوعات، وعللوا بالتقييد بعدم الوضع، بأنه لم يعهد أن يطلق على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة. فقوله: على المراد، أى مراد المتكلم بقرينة تعريفها أولاً، بما نصبه المتكلم للدلالة على قصده. واعلم أن نصب المتكلم وقصده مما لا يطلع عليه، فجعلوا قيام القرينة دليل النصب والإقامة عند انتفاء المنع<sup>(4)</sup> من السهو، ولذا قالوا في مقامات الحذف لقيام قرينة، وإنما أفصح عن المراد من حيث إثبات صفة الغير من قامت به، كما في قولك رأيت أسداً يرمى أو في الحمام، ورأيت شجاعاً يفترس أقرانه، وعالم يغترف الناس منه.

(مانعة عن إرادته) أي إرادة ما وضع له(٥)، وهذا تمام التعريف.

وفى بعض مؤلفات الشارح لا بد من قيد آخر، وهو أن تكون قرينة<sup>(6)</sup> على المراد، فإنه لو لوحظ علاقة ونصب قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقى،

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الحفيد ص 36.

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الغنيمي على عصام الورقة 88.

<sup>(3)</sup> في: جه: «أوايل».

<sup>(4)</sup> في: جـ: وعند انتفاء المانع».

<sup>(5)</sup> وفى حدائق الحقائق للأستاذ على الشنوانى جد 115/2 وفى اشتراط العلاقة والقرينة رد على الظاهرية النافين لوقوع المجاز فى الكتاب والسنة، زاعمين أنه كذب بحسب الظاهر، إذ لا كذب مع اعتبار العلاقة والقرينة».

<sup>(6)</sup> الظاهر أن في الكلام حذفاً، تقديره: أن تكون قرينة معينة على المراد.

ولم تنصب قرينة معينة للمعنى المستعمل فيه لا يكون مجازاً.

إلا أن يناقش ويقال: القرينة المعينة شرط دلالة المجاز لا تحققه انتهى، قاله المحشى (1).

وفى شرح الشمسية (2) للمحقق التفتازانى: القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، وهي التي لا بد للمجاز منها، وهي غير المعينة.

وفى (3) الرسالة الفارسية للشارح (4): واعلم أن المجاز يكفى في تحققه القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقى، وأما القرينة المعينة للمراد فليست شرطاً في التحقق، بل في استعماله وقبوله عند البلغاء، فإن فقدت كان مردوداً، إلا أن يتعلق بعدم ذكر المعينة غرض، كالتعميم لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، فيكون مقبولاً حسناً، فليحرر (5).

(أخرج به) أي بقوله مانعة عن إرادته (الكناية؛ لأنها وإن كانت مع

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الحفيد ص 36.

<sup>(2)</sup> أي في مبحث المعرف.

<sup>(3)</sup> في: جـ: قلت: «ونقل منصور الطبلاوى في شرح نظم رسالة الاستعارات قال المولى عصام».

<sup>(4)</sup> كان النقل بالمعنى، وأنظر الرسالة الفارسية لعصام الدين. اللوحة: توجد نسخة خطية بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الايداع 15991 والأحمدية».

<sup>(5)</sup> في: ج: «فليحرر، انتهى، وأقول: هذا أعنى اشتراط أن تكون القرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقى عند من لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهم البيانيون والأصوليون من الحنفية، بأن يكون كل منها متعلق الحكم، نحو لا تقتل الأسد، وتريد الأسد والرجل الشجاع، لأن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص، والمجاز كالثوب المستعار، والحقيقة كالثوب المملوك.

فاستحال اجتماعها، كما استحال أن يكون الثوب الواحد على الأنسى ملكاً وعارية. أما من جوز كالأصوليين من الشافعية فلم يشترط القرينة أن تكون مانعة عن إدادة المعنى الحقيقى. والحاصل: أن الخلاف فيه نوع الاختلاف في استعمال المشترك في معنيين، فمن جوز ذلك جوز، ومن لا، فلا، سقط هذا من: أ، ب.

قرينة، لكنها أي القرينة ليست بمانعة عن إرادة الموضوع له) كقرينة المجاز.

(لأن الفرق بينها: أى الكناية (1) وبين المجاز صحة إرادة المعنى الحقيقى منها) أى الكناية مع المعنى المجازى، كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة (دون المجاز) حيث لا يصح معه إرادة المعنى الحقيقى للزوم القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقى فيه. (وكذا قالوا برمتهم) أى بإجماعهم. الرمة: «بالضم» في الأصل قطعة حبل، والأصل فيه أنه دفع رجل إلى آخر بعيراً الحبل (2) في عنقه فقيل لكل من دفع شيئاً إلى آخر بجملته أعطاه برمته (3). كذا في الصحاح (4). والمراد كل من علق على شرح هذا الكتاب، لا كل علماء البيان.

واعلم أن هذا التعريف، وجعل القيد بقوله مانعة عن إرادته، لإخراج الكناية مبنى على أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز<sup>(5)</sup>.

إذ من يقول: إنها حقيقة<sup>(6)</sup>، وأن اللفظ فيها مستعمل فيها وضع له، لكن ينتقل منه إلى لازمة يخرجها بقوله: المستعملة فى غير ما وضعت له كها لا يخفى.

ومن يقول: إنها مجاز لا يصح أن يخرجها من تعريف المجاز، وإلا لم يكن تعريفه جامعاً.

<sup>(1)</sup> القارىء لكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكرى يلاحظ أن الكاتب عقد فصلًا في الأرداف والتوابع، ص 350، وآخر في المماثلة ص 353، وآخر في الكناية 368، وكلها تنطوى تحت مدلول الكناية عند المتأخرين.

<sup>(2)</sup> في: ب: (وبجبل) وكذا في: ج. .

<sup>(3)</sup> فى الصحاح جـ 5/1937 ووالجمع: رمم، ورمام، وبها سمى ذو الرمة لقوله: اشعث باقى رمة التقليد: يعنى وتدأ ، .

<sup>(4)</sup> هذه عبارة الصحاح انظره جـ 1937/5.

<sup>(5)</sup> بل واسطة كما يقول الخطيب القزويني، كذا في الإتقان للسيوطي جـ 41/2.

<sup>(6)</sup> المُقاتل بذلك ابن عبد السلام، والسيوطى فى الإتقان جـ 41/2 والسكاكى فى المفتاح 189، والتفتازانى فى التلويح قال: وبالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة صريح فى المفتاح وغيره، راجع التلويح جـ 72/1.

وتسميتها كناية (1) لا بعد فيه؛ إذ لا مانع من شيوع بعض أقسام الشيء بإسم خاص، كالتغليب (2)، والمشاكلة (3)، فإنها من المجاز المرسل كما حققنا كلًا في رسالة خاصة (4)، وغلب عليهما التسمية بهذين الاسمين الخاصين.

ولا فرق على هذا بينها وبين بقية أسهاء المجاز في عدم جواز إرادة المعنى الحقيقي فيها عند القائل بذلك في المجاز، كأهل البيان، وإنما ذلك عند من يقول بالواسطة، وإلى هذا يشير قول الإتقان<sup>(5)</sup>: بعد أن حكى فيه قولى الحقيقة والمجاز. (اللوحة: 29 أ).

والثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز، وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها.

<sup>(1)</sup> أي مع كونها مجازاً.

<sup>(2)</sup> قال في البرهان: وإنما كان التغليب من المجاز، لأن اللفظ لم يستعمل فيها وضع له، مثل قوله تعالى ﴿ وكانت من القانتين ﴾ أي القانتات.

<sup>(3)</sup> المشاكلة انظر الإتقان للسيوطى جـ 40/2 على رأى أبى يعقوب المغربي قال في مواهب الفتاح جـ 310/4 ووالتحقيق أن المشاكلة من حيث إنها مشاكلة ليست حقيقة ولا مجازاً، لأنها مجرد ذكر المصاحبة بلفظ غيره، ولا بد في المجاز من تحقق العلاقة بين المعنيين.

قال الأنباي في تقريره على التجريد جـ 364/4 «وقد تلخص من كلام ابن يعقوب، والحفيد أن المشاكلة قيل: واسطة بين الحقيقة والمجاز والكناية وقيل: إنها تجامع المجاز مرسل، علاقته المجاورة التي هي هنا الوقوع في الصحبة، وقيل: إنها تجامع المجاز المرسل، والاستعارة، إن لوحظت علاقتها، وإلا فهي واسطة ، ويقول الدكتور أحمد موسى في الصبغ البديعي ص 474 (فالحق الذي أرسله عن يقين واطمئنان، أن أساليب المشاكلة من المجازي.

<sup>(4)</sup> وفإنها، في: أ: ب: والصواب: فإنها أي التغليب والمشاكلة. كذا في: ج. .

<sup>(5)</sup> قال السيوطى فى الإتقان: وفصل فى الواسطة بين الحقيقة والمجاز، وذكر المشاكلة، ثم قال: «والذى يظهر أنها مجاز أى مرسل والعلاقة المصاحبة، انظر الإتقان لجلال الدين السيوطى جـ 41/2، مطبعة الحلبى بمصر، سنة 1951 م/ الطبعة الثالثة. راجع منهج الزنخشرى فى تفسير القرآن، وبيان إعجازه «ص 260» دار المعارف بمصر الدكتور: مصطفى الجوينى.

وإذا علمت ذلك ظهر لك بحث الشارح؛ لأنه مع القائل بالواسطة المخرج للكناية بهذا القيد، قاله العلامة يس.

وفي حواشيه(١) على مختصر السعد عند قول الخطيب:

الكناية: لفظ يراد به لازم معناه مع جواز إرادته معه. المتبادر منه أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز، أما كونها<sup>(2)</sup> ليست حقيقة، لأن اللفظ لم يرد به معناه، بل لازمه ولا مجاز، لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له.

واعلم أن لهم في تقرير الكناية طريقتين(3):

إحداهما(4): ما ذكره المصنف.

والثانية: أنها استعمال اللفظ في الموضوع له. لكن لا يكون مقصوداً، بل لينتقل منه إلى غير الموضوع له الملزوم للمقصود.

وعلى هذا تدخل فى الحقيقة، لأن إرادة المعنى الموضوع له باستعمال اللفظ فيه فى الحقيقة أعم من أن تكون وحدها، كما فى الصريح، أو مع ملزوم المعنى كما فى الكناية.

وعلى هذا مشى في التلويح(٥) حيث قال:

ما عند علماء البيان(٥) فلأن الكناية: لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم

<sup>(1)</sup> كذا في حاشية الصبان على عصام ص 26 المطبعة الخيرية بمصر 1306 هـ.

<sup>(2)</sup> في: جـ: ولأنها ليست حقيقة.

<sup>(3)</sup> في: جد: (طريقين).

<sup>(4)</sup> في: جد: وأحدهماه.

<sup>(5)</sup> أي سعد الدين التفتازاني في كتابه التلويع جـ 72/1، مطبعة محمد على صبيح القاهرة.

<sup>(6)</sup> كالسكاكى فى المفتاح قال: والحقيقة والكناية يشتركان فى كونها حقيقتين، ويفترقان فى التصريح وعدم التصريح. وسعد الدين التفتازانى قال فى التلويح وبالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة، صريح فى المفتاح وغيره، أنظر التلويح وغيره جد 72/1 و 73، أنظر حاشية الأنبابى على رسالة البيان 99. وعبد الحكيم فى حواشى المطول فى مبحث المجاز العقلى.

له، أى لفظ استعمل فى معناه الموضوع له، لكن لا يتعلق به الإثبات والنفى، ويرجع إليه الصدق والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه، فقولك فلان طويل النجاد صحيح، وإن لم يكن نجاد قط، بل وإن استحال، كما فى قوله تعالى ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾(١) ﴿الرحمن على العرش استوى﴾(٥)(١) فلا حاجة إلى ما قيل: الكناية مستعلة فى المعنى الثانى، لكن مع جواز إرادة المعنى الأول، ولو فى محل آخر وأورد أنه لا يعلم الفرق حينئذ بينها وبين المجاز؛ لأن استحالة المعنى الحقيقى من أقوى قرائنه.

وأجيب: بأن المراد صحة إرادة المعنى الحقيقى لو كان ممكناً، ولنورد كلام الفاضل الغنيمى التحرير، لما احتوى عليه من زيادة التحرير، فنقول، نصه: إن الكناية فيها مذهبان مشهوران، أو ثلاثة (4).

أحدهما: إنها من قبيل الحقيقة (5)، وهي اللفظ المستعمل فيها وضع له، لكن لينتقل منه إلى لازمه، كأن يستعمل طويل النجاد في طول نجاد السيف حقيقة لكن لينتقل منه إلى طول القامة، وعلى هذا المذهب، فالفرق بينها وبين المجاز في أعلى طبقات الظهور (6) (7).

<sup>(1)</sup> الزمر. جزء الآية: 67.

<sup>(2)</sup> طه. الأنة 5.

<sup>(3)</sup> وفى الإتقان للسيوطى جـ 47/2 و 48: «واستنبط الزمخشرى نوعاً من الكناية غريباً، وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر، فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز، فتعبر بها عن المقصود، كها تقول فى نحو (الرحمن على العرش استوى) كناية عن الملك. . . . وكذا قوله (والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه كناية عن عظمته وجلالته، من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين: حقيقة، وعاذ .

<sup>(4)</sup> بقى فى الكناية مذهب رابع ذهب إليه تقى الدين السبكى، وهو أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، راجع حاشية الأنبابي على رسالة البيان 101 المطبعة الأميرية بولاق سنة 1315 هـ الطبعة الأولى.

<sup>(5)</sup> وهذا مذهب ابن عبد السلام وجلال الدين السيوطي انظر الإتقان للسيوطي جـ 41/2.

<sup>(6)</sup> لأن أحدهما حقيقة والأخر مجاز.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ.

(والثانى: أنها من قبيل المجاز<sup>(1)</sup>، وهو اللفظ المستعمل فى المعنى الثانى، لكن مع جواز إرادة المعنى الأول، فطويل النجاد مثلاً، مستعمل فى طول القامة ابتداء، مع جواز أن يراد مع المعنى المجازى طول حمائل السيف، لكن لا على أن تكون مقصودة لذاتها. متعلقاً بها النفى والإثبات، ولا على أن ينتقل منها إلى المعنى الثانى، لأن الغرض أن المعنى الثانى استعمل فيه اللفظ ابتداء بقرينة معينة غير مانعة من صحة إرادة المعنى الحقيقى الأول. وعلى هذا القول أيضاً، الفرق بينها وبين المجاز فى غاية الظهور، إذ المعنى الحقيقى وإن صحت إرادته مع المعنى المجازى، كما سبق، لكن لا يكون الغرض منه الانتقال والتوسل إلى المعنى الثانى كما علمت، انتهى. (وفيه) أى فيها قالوا (بحث، لأن الكناية يصح فيها إرادة المعنى الحقيقى) بخلاف المجاز كما تقدم، لكن (لا أى ليس إرادته لذاته) بحيث يكون مناط الصدق والكذب (بل ليتوسل به) أى بإرادة المعنى الحقيقى (إلى اللازم على التخريجين. وحاصل الملازم إلى الملازم إلى الملازم على التخريجين. وحاصل

<sup>(</sup>i) وقد لخص السيوطى فى الإتقان جـ 41/2 المذاهب المختلفة فى الكناية فقال: الكناية وفيها أربعة مذاهب:

أحدها: أنَّها حقيقة ، قاله ابن عبدالسلام، وهو الظاهر، لأنها استعملت فيها وضعت له، وأريد بها الدلالات على غيره.

الثانى: أُنَّها مجاز .

الثالث: أنَّها لا حقيقة ولا مجاز، وإليه ذهب صاحب التلخيص، لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها.

الرابع: وهو اختيار الشيخ تقى الدين السبكى ، أنها تنقسم إلى حقيقة ، ومجاز ، فإن استعمل اللفظ فى معناه مراداً من لازم المعنى أيضاً ، فهو حقيقة ، وإن لم يرد المعنى ، بل عبر بالملزوم عن اللازم ، فهو مجاز ، لاستعماله فى غير ما وضع له . انظر القزوينى وشروح التلخيص . الدكتور أحمد مطلوب ص 417 وفى عروس الأفراح: «قلت: لا يمتنع استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه ، وإلى ذلك ذهب كثير، منهم الشافعى والقاضيان أبو بكر، وعبد الجبار، وأبو على الجبائى، والغزالى، وأبو الحسين، وسائر المعتزلة، راجع شروح التخليص جـ 238/4.

البحث: أنه أن أريد مانعه عن إرادته مطلقاً، فهذه غير موجودة في شيء من أفراد المجاز)(1).

فاللازم إما كون التعريف غير مانع، أو غير جامع لشيء من أفراد المجاز، (ففيها) أى الكناية (القرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له لذاته، وهي إرادة المعنى الغير الموضوع له، بقرينة معينة له) قال المحشى<sup>(2)</sup>: يفهم منه أنه لا بد في الكناية مع القرينة المانعة من قرينة معينة، فلا تكون كالمجاز في الاكتفاء<sup>(3)</sup> بالقرينة المانعة، ولم يفرقوا بينها، وقد سبق الجواب عنه بما نقلناه سابقاً عن الشارح، من أن المعينة لازمة لاستعمال المجاز ودلالته، لا لتحققه، انتهى.

قال جامعه عفا الله تعالى عنه: أشار بقوله: بما نقلناه سابقاً، إلى قوله: إلا أن يناقش، فراجعه.

قال الفاضل الغنيمى  $^{(4)}$ : قوله: وهى إرادة المعنى الخ. فيه نظر، إذ V يلزم من كونها مانعة عن إرادة الموضوع له $^{(5)}$ ، أن تكون معينة للمعنى الغير الموضوع له، بدليل أن الشارح نفسه صرح بأن فى المجاز قرينتين:

إحداهما<sup>(3)</sup>: مانعة عن إرادة الموضوع له<sup>(6)</sup>، وثانيهها: معينة للمراد<sup>(7)</sup>، انتهى. قال تلميذه العلامة يس: أقول: إنما يلزم ذلك من كلام الشارح، لو

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الحفيد مع حاشية الصبان ص 27/ المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ.

<sup>(3)</sup> في: ب: «الاكتفاء بالقصر، وفي: جد: «الاكتفاء» بالمد.

<sup>(4)</sup> في حاشية على عصام في الورقة 89 (2) ولذاته ليست في أ، ب، وهي موجودة في الحاشية المتقدمة.

<sup>(5)</sup> وفيها: «أحدهما».

<sup>(6)</sup> في حاشية الغنيمى: «إرادة المعنى الحقيقي، وهي المصححة للمجاز» وقد سقطت الجملة الأخيرة من: أ، ب.

<sup>(7)</sup> وفيها: «معينة للمراد باللفظ». انظر حاشية الغنيمي على عصام، مخطوطة بمكتبة الأزهر الورقة 89 رقم الإيداع: (938) 20733 بلاغة.

اقتصر على قوله: وهى إرادة المعنى الغير الموضوع له، وهو لم يقتصر على ذلك، بل زاد قوله: بقرينة معينة، حتى قال المحشى: إنه لا بد فى الكناية من القرينتين، والأقرب عندى أن مراد الشارح، أن فى الكناية القرينة المعينة للمراد، ويلزم من ذلك أن تكون مانعة عن إرادة الموضوع له، وعلى هذا قول المصنف: مانعة عن إرادته، كناية عن (اللوحة: 30) كونها معينة للمراد، وكأن الشارح قال: وهى إرادة المعنى الغير الموضوع له، ملتبسة (1) ومصورة بقرينة معينة، ولا بد من حذف مضاف فى قوله: وهى إرادة، إذ لا يستقيم الإخبار عن القرينة بالإرادة، والتقدير: معينة إرادة (أذ لا يراد باللفظ الموضوع له لذاته، وغير الموضوع له) تعليل لكون القرينة المعينة لغير الموضوع له، مانع عن إرادة الموضوع له.

فقوله: الموضوع له، نائب فاعل «يراد» وقوله: وغير الموضوع له، معطوف عليه، وأنت خبير بأن هذا عند من لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز<sup>(3)</sup> وهم علماء البيان<sup>(4)</sup>، والأصوليون من الحنفية <sup>(5)</sup> (ولكن ليس عدم إرادته مطلقاً) أى لا لذاته، ولا للانتقال منه إلى غيره). فقوله<sup>(6)</sup>: ليس قرينة، اسم ليس الضمير الذى فيها، المفهوم من الكلام، وقرينة خبرها).

والمبتادر من (7) دخول هذا الكلام تحت قوله: وفيه بحث، أنه استدراك على قول المصنف: مع على قوله: ففيها القرينة الخ. والأولى جعل الاستدراك على قول المصنف: مع قرينة مانعة عن إرادته، لأن إيهام الإطلاق فيه أقوى، وأيضاً لا يظهر للاستدراك فائدة في جانب الكناية، بعد قوله: لأن الكناية يصح فيها إرادة

<sup>(1)</sup> في: أ: «ملبسة» وهو خطأ، والصواب: ملتبسة، كما في: ج. .

<sup>(2)</sup> في: جـ: «انتهي».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «ومر الكلام في ذلك فراجعه، سقطت من: أ، ب.

<sup>(4)</sup> ووهم علماء البيان، والأصوليون من الحنفية، هذه العبارة سقطت من: ج. .

<sup>(5)</sup> في: جـ: (لكن، بدون واو.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط من: جـ .

<sup>(7)</sup> في: أ: «والمتبادر من هذا الكلام تحت قوله».

المعنى الحقيقى، لا لذاته (١)، بل ليتوسل إلى الانتقال، بعد قوله: ففيها القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له لذاته، ويدل له قوله: (إذ يجوز إرادته) أى إرادة الموضوع له (للانتقال) من المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازى. ولما كان وجود القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له مطلقاً، غير متحقق فى شيء من أفراد المجاز، وكانت المانعة عن إرادة الموضوع له لذاته لا تصلح للفرق بين الكناية والمجاز لوجودها فى كل منها.

قال: (فها من لفظ يمكن أن يثبت أن معه قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له مطلقاً، إذ كل مجاز لا تمنع فيه القرينة إلا إرادة الموضوع له لذاته) فقوله: يمكن خبر «ما» و «من» زائدة، ولفظ «اسمها».

قال الزيبارى<sup>(2)</sup>: لقائل أن يقول: إن المعنى الموضوع له فى المجاز ليس عراد مطلقاً، لا لذات، ولا للانتقال منه إلى غيره، إذ ليس الانتقال منه فيه إلا بالقرينة، إلا أن دلالة المجاز على الموضوع له ضرورى، فيكون المعنى الحقيقى مفهوماً منه، وفرق بين كونه مفهوماً من اللفظ، وبين كونه مراداً منه، فافترقا، فتأمل، انتهى (3).

(مثلاً) أى أمثل لك مثلاً، إذا قلت: جاءنى أسد يرمى، ليس فيه مع لفظ الأسد، إلا لفظ الرمى، الذى يمنع أن يكون المقصود لذاته السبع المخصوص، ولا يمنع أن يقصد للانتقال إلى (4) الشجاع، وحينئذ فلا يثبت المجاز متميزاً عن الكناية في شيء من الاستعمالات) مع أنه لا بد من التمييز بينها، فأجاب بقوله: (ويمكن (5) أن يجاب عنه) أى عن هذا الإشكال بأن

<sup>(1)</sup> قال الدسوقى مع شروح التلخيص جـ 239/4 ووالحاصل: أن الكناية والمجاز يشتركان فى إرادة اللازم ويفترقان من جهة أن الكناية يجوز فيها إرادة المعنى الأصلى. والمجاز لا يجوز فيه إرادة ذلك».

<sup>(2)</sup> في: جد: وقال الفاضل الزبيار عليه رحمة الملك البارى.

<sup>(3)</sup> في: جد: «هذا كلامه».

<sup>(4) «</sup>إلى» ساقطة في: ب.

<sup>(5)</sup> أنظر حاشية الصبان على عصام 28.

يقال: (إن صحة إرادة الموضوع له، للانتقال) يوجد في بعض النسخ، بعد قوله: ويمكن أن يجاب عنه. معناها أن يكون الموضوع له محققاً، وتكون إرادته للانتقال. ففي جاءني أسد، ليس إتيان الأسد محققاً، بخلاف جبان الكلب فإن جبن الكلب موجود، فيصح أن يراد للانتقال إلى المضايفة، وقصيته أن معنى المنع عن إرادة الموضوع له في المجاز (2) أن لا يكون الموضوع له محققاً، وفيه بحث عن وجهين:

أما أولاً: فلأنه يلزم صرف اللفظ عن المعنى، وهمو غير جائز في التعريفات.

وأما ثانياً: فلأنه يلزم منه انحصار القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له في الحالية، وهو في غاية البعد، فخالف للإجماع، وأن الإتيان لو كان محققاً، في جاءني أسد يرمى كان كناية، ولم يذهب إليه أحد، مع أنه مناف لما أسلفه من أن القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له في الكناية، هو<sup>(3)</sup> إرادة المعنى الغير الموضوع له بقرينة معينة، إذ المانعة هنا، هي الرمى، الذي هو القرينة المعينة.

قال العلامة يس<sup>(4)</sup>: وأقول (ذكر الكمال الكفوى<sup>(5)</sup> في باب الكاف من كتاب الكليات في الكلام على الكناية بعد كلام ما نصه: والصحيح أن الكناية (6) ليست بمجاز، وقد قالوا (7) في الفرق بينها، بصحة إرادة المعنى الحقيقى فيها لا لذاته، الحقيقى فيها لا لذاته،

<sup>(1)</sup> في: جـ: «قال العلامة يس: وقضيته» وفي: أ: «وقضيته».

<sup>(2) «</sup>أن لا يكون الموضوع له» سقط من: أ، وفى: جد: «فى المجاز أن لا يكون الموضوع له عققاً» وهو الصواب: كذا في حاشية الصبان ص 28.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «هي» بدل «هو».

<sup>(4)</sup> في: جـ: «هذا كلامه» بدل «قاله العلامة يس».

<sup>(5)</sup> هذه عبارة صاحب الكليات بعينها، عدا الفروق التي أثبتها في الهامش والمقصود به أبو البقاء الكفوى، رجع الكليات لأبي البقاء ص 305 «بولاق».

<sup>(6)</sup> في المصدر السابق ص 305: ووالكناية ليست بمجاز، هي الصحيح».

<sup>(7)</sup> في المصدر السابق ص 305: «وقد قالوا برمتهم: فرق بين الكناية والمجازي.

بل ليتوسل<sup>(۱)</sup> به إلى الانتقال إلى المراد، بقرينة معينة، لإرادة المعنى الغير الموضوع له فيها، وكذا المجاز كله، حيث لا تمنع فيه القرينة، إلا إرادة الموضوع له لذاته، وهو السبع المخصوص، مثلاً كما في لقيت أسداً يرمى، ولا يمنع أن يقصد للانتقال<sup>(2)</sup> إلى الرجل الشجاع. والمعنى الحقيقى في المجاز المرسل ملحوظ الانتقال فيه إلى المعنى المجازى، لكنه غير مقصود بالإفادة، والمعنى الحقيقى في الكناية مقصود بالإفادة، لكن لا لذاته بل لتقدير المكنى عنه، انتهى.

وأقول: بهذا التقرير<sup>(3)</sup> العجيب لهذا الفاضل اللبيب اتضح المقام وانحل إشكال المولى عصام. ثم قال بعد هذا، وبه تفارق الكناية التضمين)<sup>(4)</sup>.

(أقول: لفظ التضمين مقول بالاشتراك على معانٍ شتى مذكورة فى كتب القوم، والمراد (اللوحة: 31 أ) هنا أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى وهو المقصود أصالة لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه اللفظ أو يقدر له لفظ آخر، فلا يكون التضمين من باب الكناية، ولا من باب الإضمار، بل هو من قبيل الحقيقة التى قصد بمعناه معنى آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة.

ولا بد في المجاز من اتصال وتناسب (٥) بين المحلين فلا حاجة إليه في الكناية، بل العرب تكني عن الحبشي بأبي البيضاء، وعن الضرير بأبي العيناء، ولا اتصال بينها، ولا يمتنع (٥) أن تريد في قولك: فلان طويل النجاد. طول

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق ص 305 «بل ليتوصل» وهو الصواب.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق ص 305: «الانتقال».

<sup>(3)</sup> في: ب: التقرير «وهو الصواب» وفي: أ: «التقدير» وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> هذا فرق آخر بين الكناية والمجاز.

<sup>(6)</sup> هذا فارق ثالث بين الكناية والمجاز. وهو أن الاستعارة التي هي نوع من المجاز اللغوى مبنية على الإدعاء والتأويل بخلاف الكناية.

نجاده من غير ارتكاب التأويل بطول القامة، والمجاز ينافى ذلك، فلا تصح أن تريد فى الحمام أسد، معنى الأسد من غير تأويل.

ثم أن ما يقصد إليه في الكناية (1): إما منسوب إليه: بأى نسبة كانت، فالكناية حينئذ يقصد بها الموصوف<sup>(2)</sup>، كما يقصد بعريض الوسادة <sup>(3)</sup>، الكناية عن كثرة النوم، وبعريض القفا<sup>(4)</sup>، على الأبله) <sup>(5)</sup>.

(وإما منسوب: فالكناية حينئذ قصد بها الصفة (6)، كطول النجاد، الكناية عن طول القامة.

وإما نسبة: فالكناية حينتذ يقصد بها النسبة كقوله: (<sup>7)</sup> إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج

ملك أغر متوج ذو نائل للمعتفين يمينه لم تشنج يا خير من صعد المنابر بالتقى بعد النبى المصطفى المستخرج راجع مقدمة عبد الرحن البرقوقى على التلخيص ص 338. المفتاح للسكاكى 192/مطبعة مصطفى الحلبى شروح التلخيص جـ 259/4.

<sup>(1)</sup> هذه أقسام الكناية، وهي ثلاثة أقسام. باعتبار المطلوب، انظر جواهر البلاغة ص 273.

<sup>(2)</sup> مثالها قول البحترى في قصيدته التي يذكر فيها قتله للذئب: فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها . بحيث يكون اللب والرعب والحقد كناية عن القلب، فهذه ثلاث كنايات، لاستقلال كل واحدة منها بالفائدة المقصودة.

<sup>(3)</sup> الحق: أنه كناية عن صفة وهي بعيدة لافتقارها إلى وساطة راجع الإيضاح جـ 256/4.

<sup>(4)</sup> الصواب: أنها كناية عن صفة لا موصوف. قال الخطيب القزويني: «وأما صفة كقولهم كناية عن الأبله عريض القفاء انظر شروح التلخيص جـ 255/4.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(6)</sup> أى صفة من الصفات، كالجود، والبخل، والشجاعة والجبن، وهي ضربان: قريبة، وبعيدة، فالقريبة ما ينتقل منها إلى المطلوب بدون واسطة كقوله: رفيع العماد، طويل النجاد والبعيدة: ماينتقل منها إلى المطلوب بواسطة أو وسائط، ومدار القرب والبعد على الوسائط أو عدمها.

<sup>(7)</sup> أى زياد الأعجم قاله في عبد الله بن الحشرج، وكان سيداً من سادات قيس، كان أميراً على نيسابور، فوفد عليه زياد، فأمر بإنزاله وبعث إليه ما يحتاجه. وبعده:

انتهى المراد منه )<sup>(1)</sup>.

واعلم أن ليس المراد هنا باللازم والملزوم اصطلاح أرباب الجدل: بل مصطلح أرباب البيان، وهو التابع والمستتبع، حيث قالوا: مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم، أرادوا باللازم التابع والرديف، كطول النجاد مثلاً، فإنه من توابع طول القامة وروادفه، وليس المراد باللازم عند البيانيين امتناع الانفكاك كها هو مذهب أهل الميزان(2).

وتحقيق هذا المقام: أن يقال: اللوازم ثلاثة: لازم ذهناً وخارجاً: كقابل صنعة (3) العلم والكتابة للإنسان.

ولازم خارجاً فقط: كسواد الغراب، فإن العقل يفرض غراباً أبيض.

ولازم ذهناً فقط: كالبصر للعمى، فإنه يدل على البصر التزاماً، لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً، مع التنافى بينها في الخارج.

والمعتبر فى دلالة الالتزام: اللزوم الذهنى، أى كون المعنى الخارجى بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له فى الذهن حصوله فيه، إما على الفور، أى فور حصول الملزوم فى الذهن، وهذا القيد متفق عليه بين البيانيين وأهل المعقول، أو بعد التأمل فى القرائن والإمارات، وهذا قدر زائد على ما هو عند أهل المعقول، فبين المذهبين نسبة العموم والخصوص المطلق. أما اللزوم الخارجى فليس بشرط فيه كها علمت، لكن ليس المراد شرط انتفائه بل عدم اشتراطه، سواء وجد أم لا 4)، فوجوده لا يضر.

وإنما لم يعتبر البيانيون اصطلاح المناطقة(٥): لما يلزم عليه من خروج كثير

<sup>(1)</sup> في الكشاف جـ 268/2 (وهذا من باب الكناية، لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه، فقد أثبته فيه (اجع الكشاف جـ 268/2/ بولاق .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(3)</sup> في: ب: «صنعة» وكذا في: ج. .

<sup>(4)</sup> في: جـ: (سواء وجد أو لا) والصواب: (أم) كما في: أ، ب.

<sup>(5)</sup> في: جه: «اصطلاح أهل الميزان».

من معانى المجازات، كرأيت أسداً يرمى، والكنايات، كفلان كثير الرماد عن أن تكون مدلولات التزامية، واللازم أعنى خروج كثير من معانى المجازات باطل<sup>(1)</sup>، فالملزوم أعنى اشتراط ما ذكر مثله. ولما تأتى الاختلاف بالوضوح فى دلالة الالتزام أيضاً كدلالة المطابقة. ثم ذلك اللزوم، ولو كان مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، أعنى أمر معروف بين الجمهور كها بين الأسد والجراءة. إذ هو المفهوم من إطلاق العرف، أو خاص كالشرع، كها إذا قيل: الماء إذا كان عشراً في عشر، ووقعت فيه نجاسة أو قيل إذا بلغ الماء قلتين؛ لأنه يستلزم أن لا يكون نجساً، الأول عند الحنفية، والثاني لدى الشافعية. واصطلاح أرباب الصناعات، كإطلاق الجوهر على ما يقوم بنفسه عند أهل الكلام<sup>(2)</sup> يدل بالتزام على التحيز. وكها بين التسلسل والبطلان، وقس.

واعلم أن نكتة الكناية كثير: كالإيضاح<sup>(3)</sup>، أو بيان حال الموصوف، أو مقدار حاله، أو القصد إلى المدح أو الذم، أو الاختصار<sup>(4)</sup>، أو استنزادة الصيانة، أو التعمية والإلغاز، أو التعبير عن الصعب بالسهل، أو عن القبيح باللفظ الحسن، كما يكنى عن الجماع بالملامسة <sup>(5)</sup>، والمباشرة <sup>(6)</sup>، والرفث <sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> قال سعد الدين التفتازاني في مختصره مع شروح التلخيص جـ 44/4 وقلنا: ليس معنى اللزوم ههنا امتناع الانفكاك في الذهن، أو الخارج بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة، وقال الدسوقي جـ 44/4 والمراد به الاتصال، ولو في الجملة. . . وهذا متحقق في جميع أنواع العلاقة».

<sup>(2) ﴿</sup> يدل ﴾ زائد في: أ.

<sup>(3)</sup> قال السيوطى فى الإتقان جـ 47/2: قال بدر الدين بن مالك فى المصباح: «إنما يعدل عن الصرائح إلى الكناية لنكتة: كالإيضاح، أو بيان حال الموصوف» إلى آخره، وهذا يدلنا أن هذا النص المذكور فى نكتة الكناية منقول من المصباح لبدر الدين بن مالك، والإتقان للسيوطى.

<sup>(4)</sup> كقوله تعالى ﴿لبئس ما كانوا يفعلون﴾ المائدة 6.

<sup>(5)</sup> كقوله تعالى ﴿أُو لامستم النساء﴾ المائدة الآية: 7.

<sup>(6)</sup> كقوله تعالى ﴿ فالآن باشروهن ﴾ البقرة الآية: 187.

<sup>(7)</sup> كقوله تعالى ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ البقرة: 187.

والإفضاء، والدخول، والسر(1)، وتلك في الحلال، كما أن خبث وفجر في الزنا، وعن البول ونحوه بالغائط(2) وقضاء الحاجة، والمراد بقوله تعالى فوالتي أحصنت فرجها (3) فرج القميص، وهذا من ألطف الكنايات(4)، كما يقال: فلان عفيف الذييل، ومن هذا ترى أرباب الصلاح يقولون: للأعمى محجوب، وللأعور ممتنع، وللكوسج (5) خفيف العارضين، وللسؤال زور، وللرشوة مصانعة، وللمصادرة موافقة، وللعزل صرف (6) (وللفقر خفة الحال، وللكذب نزيل، وللسكر نشاط، وللحيض ترك الصلاة، وللحاجة تجديد الطهارة، وللنكاح خلوة وبناء، وللمريض فتور، وللموت انتقال، وللهزيمة انجياد، ولم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم على خلاف عادة الفصحاء لنكتة، وهي أن الأشراف إذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن، ولم يصونوا أسهاءهن عن الذكر (اللوحة: 32 أ) ولما قالت النصارى في مريم ما قالوا، صرح الله

<sup>(1)</sup> كقوله تعالى ﴿ولكن لا تواعدوهن سراً ﴾ البقرة الآية: 225.

<sup>(2)</sup> كقوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ الماثدة الآية/ 7.

<sup>(3)</sup> الأنبياء. جزء الآية: 91.

<sup>(4)</sup> تمام العبارة: وأحسنها أي لا يعلق ثوبها بريبة، فهى طاهرة الثوب، كما يقال: نقى الثوب، وعفيف الذيل، كناية عن العفة، ومنه: ﴿وثيابك فطهر﴾.. ونظيره أيضاً: ﴿ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن كذا في الاتقان للسيوطي جـ 47/2. وبما تجدر الإشارة إليه أن السيوطي عبر عن النكات بالأساليب، فقال: وللكناية أساليب: أحدها: التنبيه على عظم القدرة. نحو ﴿ ولا الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ كناية عن آدم. ثانيها: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل، نحو ﴿ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ﴾ فكني بالنعجة عن المرأة. ثالثها: أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره. رابعها: قصد البلاغة والمبالغة، نحو ﴿ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كني عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعان. خامسها: قصد الاختصار. سادسها: التنبيه على مصيره، نحو ﴿ تبت يدا أي المعانى خامسها: قصد الاختصار. سادسها: التنبيه على مصيره، نحو ﴿ تبت يدا أي المعانى مصيره إلى اللهب، وكذلك حالة الحطب انتهى ملخصاً.

<sup>(5)</sup> في القاموس جـ 212/1 مادة والكوسج، والكوسج»: وويضم، معروف، وسمك خرطومه كالمنشار، والناقص الأسنان».

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

تعالى باسمها والعرب تكنى عن الحرائر من النساء (۱۱) بالبيض، وعليه قوله تعالى ﴿كأنهن بيض مكنون﴾ (2) وتكنى عن المرأة بالنخلة أيضاً، وعن الرفث بالهناءة، وقوله تعالى ﴿كانا يأكلان الطعام﴾ (3) عن الحدث؛ قيل: في قوله تعالى ﴿فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى﴾ (4) إنما أفرد آدم، لأن الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرجال، وقيل: إعفاء عن ذكر المرأة، كما قيل: من الكرم ستر الحرم، والله تعالى الموفق للاتمام بمنه (5) ولما كان كل من المجاز المرسل والاستعارة، داخلاً تحت مطلق المجاز، وكان لكل منها حكم يخصه، وعلامة يتميز بها، أشار إلى بيان الفرق بينها بقوله: (إن كانت علاقته المقصودة) أشار إلى أنه لا بد من قصد العلاقة. (غير المشابهة) بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازى (فمجاز مرسل، سمى بالمرسل لعدم تقييده بعلاقة واحدة) (6) بخلاف الاستعارة، فإنها مقيدة بعلاقة المشابهة. وفي حواشى المرحوم الفنرى، إنما سمى مرسلاً؛ لأن الإرسال (7) في اللغة الإطلاق، والاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه به، والمرسل مطلق عن هذا.

قال الطبلاوى في شرح النظم: وهذا أولى(8) من قوله في الشرح: لعدم

<sup>(1)</sup> في: أ: وتكنى عن الحرائد من النار، وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> الصافات: الآية: 49.

<sup>(3)</sup> الماثلة: جزء الآية: 75 وفي تفسير أبي السعود جـ 50/2 واستئناف مبين لما أشير إليه من كونها كسائر أفراد البشر في الاحتياج إلى ما يحتاج إليه كل فرد من أفراده.

<sup>(4)</sup> طه. جزء الآية: 117. راجع الكشاف جـ 92/3 دار الكتاب العربي بيروت. انظر تفسير أبي السعود جـ 326/3، مطبعة محمد صبيح القاهرة.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ليس في: جـ .

<sup>(6)</sup> هذا التعليل الأول.

<sup>(7)</sup> هذا تعليل ثان. وفي جواهر البلاغة ص 233 ووقيل: سمى مرسلًا لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة».

<sup>(8)</sup> في: ج : «قال الشيخ منصور الطبلاوى في شرح نظم الاستعارات: وهذا معنى كلام الفنارى أولي».

تقييده الخ، لأنه يجرى في الأمر الكل، لا في كل فرد منه، لتقييد كل فرد بعلاقة (1)، انتهى.

وكان الأولى أن يقول: إن كانت علاقته المشابهة فاستعارة بتقديم الاستعارة على المجاز المرسل، تقديمًا للوجود الذي هو المقصود الأصلى، وروماً للاختصار. ثم إن تقسيم المجاز المفرد إلى مرسل<sup>(2)</sup>، واستعارة، باعتبار أن الاستعارة تطلق على: (3) لفظ المشبه به مستعملًا في المشبه أما إطلاقها على استعمال (4) لفظ المشبه به في المشبه، فالاستعارة ليست من أقسام المجاز (5)، بل اسم المجاز فيه، هو اللفظ المستعار. وبذلك يظهر أن الاستعارة مطلقاً (6) لا تتدرج في المجاز المفرد عند الخطيب، لأن المكنية والتخييلية عنده، فعلان من أفعال المتكلم، فها أمران معنويان، غير داخلين في تعريف المجاز، فالمكنية أفعال المتكلم، فها أمران معنويان، غير داخلين في تعريف المجاز، فالمكنية عنده: التشبيه المضمر في النفس والتخييلية: إثبات ما يخص المشبه به للمشبه. وسيأتي (7) زيادة تحقيق لمذهبه بعون الله تعالى. (وإلا) أي وإن لا تكن علاقته غير المشابه، بل كانت المشابهة (فاستعارة مصرحة) فالقضية مانعة جمع وخلو.

(واعلم (8) أنه لا تلازم بين المشابهة والاستعارة، بدليل أنهم قالوا: إن

<sup>(1)</sup> كذا في حاشية الصبان على عصام ص 29.

<sup>(2)</sup> هذا التقسيم باعتبار العلاقة.

<sup>(3)</sup> هذا التعريف بالمعنى الأسمى. أنظر علوم البلاغة للمراغى ص 267 المطبعة العربية بحصر دراجع المنهاج الواضح فى البلاغة للأستاذ حامد عونى ص 89، مطبعة غيمر، الطبقة الخامسة سنة 1964 م).

<sup>(4)</sup> وهذا بالمعنى المصدري، يصح منه الاشتقاق، راجع المصدر السابق ص 267.

<sup>(5)</sup> لأنها فعل من أفعال المتكلم، لا توصف بحقيقة، ولا مجاز. ومن هذا يظهر أن الاستعارتين المكنية والتخييلية لا تندرجان في المجاز عند الخطيب القزويني. راجع المطول ص 382.

<sup>(6)</sup> تصريحية، أو مكنية، أو تخييلية.

<sup>(7)</sup> في: جـ: «وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى، بحوله وقوته آمين».

<sup>(8)</sup> في: ب: وأعلمه.

إطلاق لفظ السيئة على الجزاء، من قوله تعالى ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها(١) لكونه مثل السيئة المبتدأ بها فى الصورة، وكذا قوله تعالى «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾(2) أطلق على الجزاء اعتداء، يشبه بالاعتداء المبتدأ به فى الصورة.

قال العلامة الثانى مولانا التفتازانى: أن السيئة استعارة عما يشبه السيئة صورة. ثم قال: لكن وصف السيئة بقوله: مثلها يأبي هذه الاستعارة؛ لأنه بمنزلة أن تقول: زيد أسد مثله، والحق أن الآية من قبيل المشاكلة وإن كانت فتبين من هذا أنه لا تلازم بين المشابهة والاستعارة، فكل استعارة وإن كانت علاقتها المشابهة، لكن ليس) (كل ما علاقته المشابهة استعارة. بدليل أن المحققين على أن التشبيه المقدر فيه الأداة مثل «صم». بكم عمى) والمنائلة المنائلة المنائلة، وإذا كان هذا فيها قدرت فيه الأداة، فها ظنك باب معلى منائلة، والعلاقة المشابهة، لما تقرر من منع الملازمة.

ثم الشبه الصورى الذى اعتبره التفتازاني من باب الاستعارة، لم يعتبره بعض المحققين إلا في باب المشاكلة، ولا يتمشى ذلك في قوله (7): قالوا

<sup>(1)</sup> الشورى: جزء الآية 40.

<sup>(2)</sup> البقرة: جزء الآية: 194.

<sup>(3)</sup> كذا في حاشية زاده على البيضاوي جـ 500/1 المطبعة النفيسة العثمانية سنة 1305 هـ.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(5)</sup> البقرة: الآية 18.

<sup>(6)</sup> فى حاشية زاده على البيضاوى جـ /478/ المطبعة العثمانية وثم إنه تعالى لما شبههم بالبهاثم، زاد فى تقبيح حالهم، فقال: وصم بكم، عمى، على التشبيه البليغ، لأنهم صاروا بمنزلة الصم فى أن الدعاء الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوا وبمنزلة البكم فى أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، وبمنزلة العمى، من حيث إعراضهم عن الدلائل كأنهم لم يشاهدوها،

<sup>(7)</sup> أى قول ابن الرقعمق كذا في مقدمة البرقوقي ص 315 وفي جواهر البلاغة 299 وومن ذلك ما حكى عن أبي الرقعمق أن، أصحاباً له، أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم\_

اقترح. إلى آخره، إذ لا مشابهة بين الطبخ والخياطة فى الصورة. وقال أيضاً المولى(1) التفتازانى: في مجاز<sup>(2)</sup> المشاكلة مشكل، إذ لا يظهر بين الطبخ والخياطة علاقة، فكأنهم جعلوا المصاحبة فى الذكر علاقة.

وتعقبه الأبهرى: بأن المصاحبة في الذكر لا يصلح أن تكون علاقة؛ لأن حصولها بعد استعمال المجاز.

وأجيب: بأن المتكلم يعبر عما في نفسه، فلا بد من ملاحظة المصاحبة في الذكر قبل التعبير بالمصاحبين في التحقيقية، وبأحدها في التقديرية. ويمكن في بعض صور المشاكلة اعتبار الاستعارة، كما في حكاية شريح)(3): (وهو أنه قال لرجل شهد عنده: إنك لسبط(4) الشهادة. فقال: إنها لم تجعد عنى، فقال: لله بلادك. حيث أراد أنه يرسل الشهادة إرسالاً من غير تأمل وروية، كالشعر السبط المسترسل، فأجاب بأنها لم تجعد عنى، أي لم تنقبض عنى، بل أنا واثق من نفسى لحفظ ما شهدته (اللوحة: 33 أ) فسترسل القوة الذاكرة

<sup>=</sup> بارد، ويقولون له: ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً وكان فقيراً ليس له كسوة تقيه من البرد، فكتب إليهم يقول:

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخة قلت: اطبخوا إلى جبة وقميصا () ويقول التفتازاني في المختصر جد 315/4 شروح التلخيص «وتسمية المشاكلة، سواء كانت لفظية أم تقديرية بديماً معنوياً، بالنظر إلى أن لها تعلقاً بالمعنى المصاحب».

<sup>(2)</sup> في حاشية الدسوقى جـ 309/4 دواعلم أن القول بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا مجازاً، هو ما ارتضاه العلامة ابن يعقوب، وعبد الحكيم، حيث قال: أقول: القول بكونها مجازاً ينافى كونها من المحسنات البديعية وأنه لا بد فى المجاز عن اللزوم بين المعنيين فى الجملة، والمعنيان فى المشاكلة، تـارة يكون بينها علاقة من العلاقات المعتبرة فى المجاز... كما فى قوله تعالى ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ وتارة لا تكون بينها علاقة كما طلاق الطنج على الخياطة».

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(4)</sup> في اللسان جـ 180/9 مادة: «سبط»: السبط: نقيض الجعد والجمع سباط، وشعر سبط: مسترسل غير جعد.

إياها، واستحضر أولها وآخرها. شبه انقباض الشهادة عن الحفظ، وتأبيها عن القوة الذاكرة، في مقابلة السبوطة أولاً. وهذا من المشاكلة المحضة إلا أن فيها شائبة الاستعارة. وقوله: لله بلادك، تعجب من بلاده، فإنه خرج منها فاضلاً مثله، (وفي النهاية (۱) ما نصه: وفي الحديث لله أبوك) إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عظماً وشرفاً، كها قيل: بيت الله، وناقة الله، فإذا أوجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد، قيل: لله أبوك في معرض المدح والتعجب، أي أبوك لله خالصاً، حيث أنجب بك وأتي بمثلك. وفي حديث (۱ الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فقال له النبي: وأفلح وأبيه إن صدق، هذه كلمة جارية على ألسنة (۱ العرب، تستعملها كثيراً في خطابها (۱) تريد بها التأكيد، وقد نهى النبي أن يجلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القول قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجارى على الألسن، ولا يقصد به القسم، كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو، أو أراد به (۱) تأكيد ولا يقصد به القسم، كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو، أو أراد به (۱) تأكيد للتعظيم، وهو المراد بالقسم المنهى عنه.

وللتأكد<sup>(6)</sup> انتهى<sup>(7)</sup>، (خذها بغير ثمن، والحمد لله واهب المنن)<sup>(8)</sup>. (المشهور<sup>(9)</sup> أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له للمشابهة استعارة.

<sup>(1)</sup> في غريب الحديث والأثر لابن الأثير جـ 19/1 دباب الهمزة مع الباء،.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق نفسه جـ 19/1.

<sup>(3)</sup> وفيه: ﴿أَلُّسُنَّ ﴾ .

<sup>(4)</sup> وفيه: • وتريد..

<sup>(5)</sup> وفيه: ﴿ أَوْ أَرَادُ ۗ وَهُو الْصُوابِ.

<sup>(6)</sup> كقول الشاعر:

لعمر أبى الواشين لا عمر غيرهم لقد كلفتنى خطة لا أريدها (7) ما بين القوسين ساقط فى: ب. فهذا توكيد لا قسم، لأنه لا يقصد أن يحلف بأبى الواشين، وهو فى كلامهم كثير انظر النهاية جـ 19/1.

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(9)</sup> في: ب: ﴿وَالْمُشْهُورِ﴾.

ولم نجد التقييد بالمصرحة في كلام غيره) حاصل مناقشته مع الحصر من وجهين:

أما الأول: فهو أنه ذكر قيداً لم يذكره القوم، والأولى متابعتهم، فإن الظاهر أن هذا التقسيم على جميع المذاهب، وتفصيل المذاهب بعد سيذكر، وبهذا اندفع ما يقال في توجيه عدم المنافاة، من أنه يمكن التقيد بالمصرحة، للإشارة إلى أن مختاره مذهب الخطيب، وهذا التقيد لازم على مذهبه، لأن قسم المجاز المفرد عنده، إنما هو الاستعارة المصرحة، ويبعد هذا التوجيه، أنه قال عند نقل مذهب الجمهور في الاستعارة بالكناية، الذي هو مذهب صاحب الكشاف: وهو المختار.

وأما عند نقل مذهب الخطيب وتفصيله، لم يشر بوجه من الوجوه إلى تفصيله.

وأما الثانى: فقوله: (مع أنه ينافيه، ما يأتى) في الفريدة الأولى من العقد الثاني (من أن الاستعارة المكنية عند صاحب الكشاف: المشبه به، أى لفظ المشبه به، المضمر في النفس، المشار إليه بالتخييل، المستعمل في المشبه لو قدم المستعمل في المشبه على المشار إليه بالتخييل لكان أحسن تأمل (فإنه يصدق عليه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له للمشابهة، مع أنها ليست استعارة مصرحة، بل استعارة مكنية) وإنما خص المنافاة بمكنية لسلف، لأن مكنية السكاكي ليست بمجاز عند المصنف، وذلك، لأن المذكور فيها هو المشبه المستعمل في معناه الوضعي، وإنما قال عند المصنف، يعني صاحب الرسالة، لأن السعد أول عبارة السكاكي، وجعل مذهبه فيها، مذهب السلف(1)، وأما التخييلية فداخله في المصرحة، لأنه قسم المصرحة إلى التحقيقية، والتخييلية، وأما تخييلية السلف فليست بمجاز، وسيأت بسط هذا كله في محله، إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه.

<sup>(1)</sup> ووسيأتي الكلام عليه مستوفي في محله» سقطت هذه العبارة من أ، ب.

<sup>(2)</sup> في: جد: ووسيأتي الكلام فيه، بعون الله تعالى وتوفيقه».

واعلم أنهم اختلفوا في الاستعارة مجاز لغوى، أو عقلى<sup>(1)</sup>: فمذهب الجمهور، منهم<sup>(2)</sup> المصنف إلى أنها مجاز لغوى<sup>(3)</sup>، بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. والدليل على ذلك: أن الاستعارة كأسد<sup>(4)</sup>، في قولك: رأيت أسداً يرمى موضوعة (5) للمشبه به، وهو السبع المخصوص، لا للمشبه، وهو الرجل الشجاع، ولا لأمر أعم من المشبه به والمشبه، كالشجاع (6) مثلاً، ليكون إطلاقه على كل منها حقيقة، كإطلاق الحيوان عليها، فحينئذ يكون استعماله في المشبه استعمالاً في غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، وهو المشبه به، فتكون (7) مجازاً لغوياً.

وقيل: إنها مجاز عقلى بمعنى أن التصرف فى أمر عقلى لا لغوى، وهذا غير المجاز العقلى المعبر عنه أيضاً بالمجاز الحكمى، والمجاز فى الإسناد، والإسناد المجازى، لأن ثمة (8) وقع التجوز فى الإسناد، كإسناد إنبات الربيع للبقل.

والمراد هنا الكلمة، ومعنى التصرف في أمر عقلي، أن الكلمة لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، بأن جعل الرجل الشجاع

<sup>(1)</sup> في مختصر العد وأو عقل، جـ 4 مع شروح التلخيص: 55 وفي: أ أم عقل.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «ومنهم المصنف» قال الدسوقي جـ 56/4 «وعليه مشى المصنف الخطيب حيث قسم المجاز اللغوى إلى استعارة ومجاز مرسل».

<sup>(3)</sup> قال الإمام الرازى: «والأصح أنها مجاز لغوى» راجع كليات أبي البقاء. اللوحة 47 مخطوطة بدار الكتب التونسية.

<sup>(4)</sup> في: جـ: (كأسد مثلاً).

<sup>(5)</sup> في المرشدي على عقود الجمان للسيوطي جـ 40/2 «وهذا معلوم بالنقل عن أثمة اللغة قطعاً».

 <sup>(6)</sup> أى مطلقاً. فلو كانت موضوعة لمطلق الشجاع لكانت وصفاً لا اسم جنس، ولم يقل بذلك أحد من أئمة اللغة.

<sup>(7)</sup> في: ج : (فيكون) بالياء.

<sup>(8)</sup> هذا مدار الفرق بين المجازين العقلي، واللغوي.

فرداً من أفراد الأسد، كان استعمالها في المشبه استعمالاً فيها وضعت<sup>(1)</sup> له، بالتأويل المذكور<sup>(2)</sup> (ولا تأويل في الكذب، ومن ثم فارقت الكذب<sup>(3)</sup>، أي الكلام الذي فيه استعارة يفارق الكلام الكاذب، فلا يرد ما يقال: الاستعارة في المفرد، والكذب في الحكم، فلا اشتباه بينها حتى يحتاج إلى الفرق.

ثم اعلم أن الاستعارة لها تقسيمات باعتبارات مختلفة (4):

فلا بأس أن نورد شيئاً من ذلك، ونشفعه (5) بتحقيقات، فنقول:

تنقسم باعتبار الطرفين إلى قسمين: الأول: الوفاقية (6)، وهي ما يكون اجتماع طرفيها في شيء ممكناً، نحو «أحييناه» في قوله تعالى: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ (7) أي ضالاً فهديناه، استعير الإحياء، أي لفظه من جعل الشيء حياً للهداية التي بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. والإحياء (8)

<sup>(1)</sup> فى عروس الأفراح مع شروح التلخيص جـ 60/4 «فهى حقيقة لغوية... فالتجوز فى الحقيقة إنما كان فى المعانى، يجعل بعضها نفس غيرها.. أما تسميتها استعارة، فباعطاء حكم المعنى للفظ، لأن المستغار فى الحقيقة هو معنى المشبه به».

<sup>(2)</sup> والظاهر في نظرى أن الخلاف لفظى، فمن نظر إلى الأصل ونفس الأمر، جعلها مجازاً لغوياً، ومن نظر إلى الادعاء جعلها مجازاً عقلياً، وفي عروس الأفراح مع شروح التلخيص جـ 62/4: «هذا الادعاء لا ينكره من جعله لغوياً، وكون اللفظ أطلق على غير معناه الحقيقى، لا ينكره من جعله عقلياً، وإنما النزاع في أنه هل يسمى بالأول، نظراً للإطلاق على غير المعنى الأصلى، أو بالثاني نظراً لذلك الادعاء، فصار الخلاف لفظياً اصطلاحياً».

<sup>(3)</sup> هذا الفارق الأول بين الاستعارة والكذب، أما الفارق الثانى بينهما فالاستعارة لا بد لها من قرينة مانعة بخلاف الكذب. وبهذا يرد على الظاهرية وغيرهم النافين لوقوع المجاز في الكتاب والسنة النبوية. كذا في فيض الفتاح جـ 151/4، 152.

<sup>(4) (</sup>وذلك مبسوط في المطولات، سقطت من: أ، ب.

<sup>(5)</sup> في: جد: «ونردفه» بدل «ونشفعه».

<sup>(6)</sup> سميت بذلك لتوافق طرفيها.

<sup>(7)</sup> الأنعام. جزء الآية: 122.

<sup>(8)</sup> وهذا أولى من تعبير الخطيب في الإيضاح بالحياة جـ 76/4، لأن أحيا مأخوذ من الإحياء =

والهداية (اللوحة: 34 أ) مما يمكن اجتماعها في شيء واحد، أي من الشيئين اللذين يمكن، وقوله: في شيء واحد، هو<sup>(1)</sup> الله تعالى، فإنه هاد<sup>(2)</sup> محى، وإنما قال استعار الإحياء، مع أن المستعار الفعل، أعنى «أحييناه» لأن استعارته تبعية لاستعارة المصدر، ووجه الشبه هو الإيصال إلى المطلوب. وإنما قال: أحييناه، ولم يقل ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ (3) حتى يكون ميتاً داخلاً في التمثيل أيضاً، لأن الميت لا يوصف بالضلال، فإن الموت انعدام الحياة، والضلال بملوك طريق لا يوصل إلى المطلوب ومعلوم أن اجتماع السلوك والعدم للحياة ممتنع (4).

وفى العروس<sup>(5)</sup>: لأن الضلال هو الكفر الذى شرطه الحياة، فإن قلت: من مات كافراً فهو كافر بعد موته، فالميت يتصف بالضلال، أى الكفر، قلت: الميت كافر حكماً لا حقيقة.

(6)وفى الكشاف(7): مثل الذى هداه الله بعد الضلالة، ومنحه التوفيق لليقين، الذى يميز به بين المحق والمبطل، والمهتدى والضال، بمن كان ميتاً فأحياه الله، وجعل له نوراً يمشى به فى الناس، مستضيئاً به، فيميز بعضهم من بعض، ويفصل بين حالهم.

لا من الحياة، والإحياء: إيجاد الحياة في الشيء كذا في مواهب الفتاح جـ 76/4 مع شروح التلخيص.

<sup>(1)</sup> في: جـ : وهو الله.

<sup>(2)</sup> في: ج : وفإنه هادي، والصواب: وهاد، كيا في: أ، ب. لأنه أعل إعلال قاض.

<sup>(3)</sup> الأنعام: جزء الآية: 122.

<sup>(4)</sup> قال حامد عون في مذكرته في البلاغة لطلاب السنة الثالثة ص 47 ، وقد اجتمعت الوفاقية. والعنادية في قوله تعالى ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه ﴾ مطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة 1374 هـ.

<sup>(5)</sup> أنظر عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي، مع شروح التلخيص جـ 77/4.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «هذا وفي الكشاف، في تفسير قوله تعالى: ﴿أَو مِن كَانَ مِيّاً فَأَحِيبِنَاهِ ﴾ الآية ما نصه».

<sup>(7)</sup> راجع الكشاف جـ 251/1، بولاق.

ومن بقى على الضلالة بالخابط<sup>(۱)</sup> فى الظلمات لا ينفك منها ولا يتخلص انتهى.

قال الطيبى ـ طيب الله تعالى ثراه ـ قوله: ومن بقى على الضلالة، عطف على قوله: الذي هداه الله.

وفى الآية<sup>(2)</sup> استعارتان تمثيليتان، وتشبيه تمثيلى. أما الاستعارة الأولى: فبيانها ما قال: مثل الذى هداه الله تعالى، بمن كان ميتاً فأحياه. والثانية: مثل من بقى على الضلالة كالخابط فى الظلمات منها.

والاستعارة الأولى بجملتها مشبه، والثانية مشبه به، نحوه في التشبيه<sup>(3)</sup> أفمن كان<sup>(4)</sup> مؤمناً، كمن <sup>(5)</sup> كان فاسقاً، لا يستوون، انتهى.

فإن قلت: تخريج صاحب الكشاف لا شاهد فيه، لما نحن فيه. قلت

<sup>(1)</sup> في اللسان جـ 152/9 مادة وخبط، وقبل الخبط: كل سير على غير هدى.

<sup>(2)</sup> وفي حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جـ 130/4 وقيل: هما تمثيلان، لا استعارتان، كما مر في قوله: ﴿ أو كصيب من السماء ﴾ ورد بأن الظاهر، أن من كان ميتاً، ومن مثله في الظلمات من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذكر للمشبه صريحاً ولا دلالة، بحيث ينافي الاستعارة، والاستعارة الأولى بجملتها مشبه، والثانية مشبه به، وهذا كما تقول في الاستعارة الإفرادية، يكون الأسد كالثعلب، أي الشجاع كالجبان. قلت: وهذا من بديع المعاني الذي ينبغي أن يتنبه له، ويحفظ، فإنهم ذكروا أن التشبيه ينافي الاستعارة بل شرطوا فيها أن لا تشم رائحته، والمراد: أن التشبيه الواقع في تلك الاستعارة، أو في شيء منها مناف لها. وأما تشبيه المعنى المستعار بعد تقرير التجوز فيه، بمعنى آخر، حقيقي، أو مجازى كما هنا، فلا ينافيها كما صرح به المحققون من شراح الكشاف، وقد أوماً إليه الشريف في سورة البقرة، في قوله: إلا كأن أذني قلبه خطلاوان» فتديره بأذن واعية ، انتهى النص.

<sup>(3)</sup> أي التمثيل.

<sup>(4)</sup> سورة السجدة. الآية 18.

<sup>(5)</sup> فى تفسير أبى السعود جـ 199/4 مطبعة محمد صبيح «أى بعد ظهور ما بينهما من التباين البين، يتوهم كون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة كالفاسق الذى ذكرت أحواله «لا يستوون» التصريح به مع إفادة الإنكار لنفى المشابهة بالمرة على أبلغ وجه وآكده».

نعم، وإنما أوردناه لما احتوى عليه من لطافة الصناعة فإن الاستعارة التمثيلية مثار<sup>(1)</sup> فرسان البلاغة، ومن زادك فائدة، فكأنما أسدى إليك عائدة.

الثانى: العنادية (2): وهى ما لا يمكن اجتماعها فى شىء، كاستعارة اسم المعدوم للموجود، كإطلاق الميت على الحى الجاهل لعدم نفعه، واجتماع الوجود والعدم فى شىء واحد ممتنع، وإنما لم يمثل بميتاً فى الآية، بأن يقول: نحو «ميتاً» فى الآية، لأن التمثيل به علم من كلامه، كما عرفت، فأراد التمثيل بما لم يعلم، فتدبر.

ومن العنادية: التهكمية، والتمليحية: وهما ما استعملا في ضد<sup>(3)</sup>، ونقيض بواسطة تمليح أو تهكم. نحو وفبشرهم بعذاب أليم (4) أي أنذرهم استعيرت البشارة وهي الإخبار بما يسر للإنذار الذي هو ضده، بإدخاله في جنسها، على سبيل التهكم والاستهزاء، نحو وإنك<sup>(5)</sup> لأنت الحليم الرشيد عنوا القوى السفيه تهكياً<sup>(6)</sup>، وكذلك قولك: رأيت أسداً، أي جباناً على سبيل التمليح والظرافة، والاستهزاء.

وجوز السعد (7) في هذا أن يكون من قبيل الاستعارة المكنية التهكمية،

<sup>(1)</sup> المثار: اسم مكان، من أثار شيئاً يثيره إثارة إذا رفعه. ففى الأسلوب استعارة مكنية حيث شبهت البلاغة لتسابق فهم العلماء فى مباحثها، بميدان التسابق، وإثبات الفرسان تخييل، والإثارة ترشيح. راجع حاشية الصبان على شرح عصام ص 71.

<sup>(2)</sup> سميت بذلك لتعاند طرفيها.

<sup>(3)</sup> الضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان، وقد يرتفعان، والنقيضان: الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأحدهما وجودى والآخر عدمى. كذا في حاشية الدسوقي جـ 78/4 مع شروح التلخيص.

<sup>(4)</sup> التوبة. الآية: 34.

<sup>(5)</sup> قوله تعالى: ﴿إِنْكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمِ الرَّشِيدِ ﴾ سورة هود. جزء الآية: 87.

<sup>(6)</sup> ومثله قوله تعالى في سورة النساء ﴿بشر المنافقين بأن لهم عذاباً اليهاً ﴾ أى أنذرهم قال الزخشرى في كشافه جـ 195/1 بولاق: ووضع بشر مكان أخبر تهكهاً بهم».

<sup>(7)</sup> في: جـ: والعلامة السعدي.

قال فى شرح المفتاح: يجوز فى نحو قوله تعالى ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ (1) أن يجعل العذاب الأليم استعارة بالكناية عن النعيم المقيم، عن طريق التهكم، ويجعل نسبة التبشير إليه قرينة لها، انتهى. قيل: على قولهم: استعيرت البشارة، إن أريد بالبشارة لفظها لم يصح وصفها بقوله: التى هى الخ. أو معناها، لم يصح الحكم باستعارتها، إذا المستعار اللفظ.

والجواب: أن المراد الثانى، والمضاف محذوف، أى استعير إسم البشارة، الذى هو لفظ البشارة. قاله العلامة يس انتهى.

(وفى نهاية ابن الأثير فى غريب (2) الحديث: ما نصه: وفى حديث كعب وفاعطيته ثوبى بشارة البشارة بالضم، ما يعطى البشير كالعمامة للعامل، وبالكسر الاسم لأنها تظهر طلاقة (3) الإنسان) وللعلامة المرحوم ابن كمال (4) باشا فى حاشيته على تفسير القاضى كلام نفيس فى المقام، عند قوله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ (5) نصه: البشارة (6) الخبر السار، وأقول فى مفهوم البشارة قيدان أهملها الزنخشرى، وتبعه المصنف، أولها: كون الخبر صادقاً. وثانيها: أن لا يكون عند المخبر علم.

فالبشارة: الخبر الصادق السار، الذي ليس عند المخبر علمه.

قال شارح تلخيص الجامع: أما الصدق فلأن البشارة اسم لخبر يفيد تغير بشرة الوجه للفرح<sup>(7)</sup>، وإن كانت في اللغة اسماً لخبر يغير بشرة الوجه

<sup>(1)</sup> التوبة. جزء الآية: 34.

<sup>(2)</sup> في باب الباء مع الشين جـ 129/1.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب: جـ .

<sup>(4)</sup> هو أحمد بن سليمان الرومي، المتوفى سنة 940 له شرح المفتاح، وهو موجود بدار الكتب التونسية. انظر ترجمته في البغية للسيوطي جـ 128/1.

<sup>(5)</sup> سورة يونس. جزء الآية: 2.

<sup>(6)</sup> فى اللسان جـ 127/5 مادة: وبشر، بشرت الرجل أبشره وبالضم، بشراً، ويشروا من البشرى، وكذلك الإبشار، والتبشير، ثلاث لغات، والاسم البشارة، والبشارة وبالكسر والضم، يقال: بشرته بجولود فأبشر بشاراً أى سر.

<sup>(7)</sup> فى اللسان جـ 126/5 مادة وبشره: والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة، كقوله تعالى وفبشرهم بعذاب اليم.

مطلقاً (1) قال الله تعالى ﴿ فبشرناها بإسحاق ﴾ (2) وقال تعالى ﴿ فبشرهم بعذاب اليم ﴾ (3) إلا أنه غلب استعمالها في الأول، وصار اللفظ حقيقة له بحكم العرف، حتى لا يفهم منه غيره، وتغيير بشرة الوجه لا يحصل بدون الصدق، فإن قيل: الخبر الكاذب يغير بشرة الوجه أيضاً. إلا (اللوحة: 35 أ) أنه يزول بعد ظهور الكذب، والبقاء ليس بشرط، قلنا لم توجد البشارة من كل وجه ، لأن في السرور عند الأخبار قصوراً، لاحتمال الكذب، وإنما يتم بظهور الصدق، فإذا ظهر الصدق كان السرور تاماً عند وجوده، وإذا لم يظهر، لم تكن البشارة موجودة من كل وجه.

وأما اشتراط جهل المخبر به، فلأن تغير بشرة الوجه للفرح لا يحصل بإخبار المعلوم. انتهى.

#### وقال الفقهاء:

البشارة: هو الخبر الأول، والأصل فيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من أراد أن (4) يقرأ القرآن غضاً (5) طرياً، كما أنزل، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» (6) فابتدر (7) أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ليخبراه، فسبق

 <sup>(1)</sup> المصدر السابق جـ 126/5 مادة «بشر» قال ابن سيدة: والتبشير يكون بالخير والشر،
 كقوله تعالى ﴿فبشرهم بعذاب أليم ﴾.

<sup>(2)</sup> في أ: و ب وفيشرناه، والصواب: وفيشرناها، سورة هود. جزء الآية 71.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة. جزء الآية: 34 والشاهد في: «بشرهم» فهي استعارة. تصريحية، تبعية، تهكمية، والقرينة: المجرورة في قوله «بعذاب».

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن ماجه في باب فضائل أصحاب رسول الله في فضل عبد الله بن مسعود جد 1/4، تحقيق محمد فؤاد رقم الحديث: 138 برواية عبد الله بن مسعود، وفيه: «من أحب» وفي المجازات النبوية 233: «من سره» والمعنى واحد. انظر الإصابة جد 274/4.

<sup>(5)</sup> في المجازات النبوية 233: الغض: الطرى الذي لم يتغير، قيل: أراد عليه السلام أن من يسلك في القراءة نهج وطريقة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، فقد أخذه سلياً من الفساد والتغيير، بريئاً من التحريف والتبديل فهو كالنبات الغض الذي لم يطل عهد جانيه، ولا دب الفساد فيه، ففي الحديث استعارة.

<sup>(6)</sup> هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(7)</sup> فى اللسان جـ 112/5 مادة «بدر»: بدرت الشىء أبدر بدوراً أسرعت، وابتدره وبدر غير إليه بىدره: عاجله.

أبو بكر ـ وكان سباقاً ـ فأخبره بذلك، ثم أخبره عمر، فكان يقول: بشرنى أبو بكر، وأخبرنى عمر.

# والتمليح<sup>(1)</sup>:

«بتقديم الميم على اللام»: وهو الإتيان بما فيه ملاحة وظرافة يكون في: التشبيه، والاستعارة لا غير<sup>(2)</sup>.

# وهو أنه:

قد ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، أى التضاد، لكون كل منها مضاداً للآخر، ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح، أى الإتيان بما فيه ملاحة وظرافة (3).

يقال ملح الشاعر، «بفتح الميم، وكسر اللام»: إذا أتى بشيء مليح. قال الإمام المرزوقي في قول الحماسي<sup>(4)</sup>:

أتانى من أبى أنس وعيد فسل لغيظه (5) الضحاك جسمى (6)

(1) فى المصدر السابق جـ 44/3 مادة دملح؛ الملح: الحسن، من الملاحة، وقد ملح يملح ملوحة، وملاحة، وملحاً، أى حسن، فهو مليح.

(2) مواطن التمليح: أ\_ التشبيه ب\_ الاستعارة.

(3) في القاموس جـ 176/3 مادة: «ظرف» الظرف الوعاء، والكياسة ظرف... أو الظرف إنما هو في اللسان، أو هو حسن الوجه والهيئة... أو البراعة وذكاء القلب «فالظرفة مأخوذة من «الظرف» بفتح الظاد المشددة» لا من الظرف «بضمها» كما وهمه البعض.

(4) البيت لشقيق بن سليك الأسدى، شاعر إسلامى مقل من بنى أسد. قاله: يعتذر إلى الضحاك، انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي جـ 777/2.

(5) فى: أ، ب: «لغيضه» والصواب «تغيظ»، أو لغيظه الضحاك، كذا فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقي جد 777/2.

(6) رواية التبريزي للبيت جـ 325/1.

أتانى من أبى أنس وعيد فسل تغيظ الضحاك جسمى وبعد:

ولم أعسس الأمير ولم أربه ولم أسبق أبا أنس بوغسم

إن قائل هذا البيت قصد به الهزء والتمليح . يقال للجبان ما أشبهه بالأسد. وللبخيل حاتم. كل من المثالين صالح للتمليح والتهكم، وإنما يفرق بينها بحسب المقام، فإن كل المقصود إلى ملاحه وظرفه، دون استهزاء وسخرية فتمليح، وإلا فتهكم.

وأما التلميح<sup>(2)</sup>:

«بتقديم اللام(3) على الميم» يكون في البديع خاصة، ومن سوى

والصواب رواية المرزوقي المتقدمة.

المفردات: سل: ذاب جسم من به السلال «بضم السين» الضحاك: اسم أبي أنس. وهو الضحاك الفهرى، صاحب مرج راهط.

(1) عبارة المرزوقي في الحماسة جـ 7777/2: «والأغلب في الظن بقائلها، أن يكون قصد بها الهزء والتمليح».

(2) هو أن يشار فى فحوى الكلام إلى قصة أو مثل أو شعر نادر، كقول الشاعر: فوالله ما أدرى أأحلام نائم المت بنا أم كان فى الركب يوشع فيه تلميح إلى قصة يوشع عليه السلام. أنظر زهر الربيع أحمد الحملاوى ص 205.

(3) في: جـ: وواما التلميح، بتقديم اللام على الميم من لمحة إذا أبصره ونظر إليه وكثيراً ما نسمعهم يقولون: لمح فلان هذا البيت، فقال كذا، وفي هذا البيت تلميح إلى كذا. فهو أن يشار في فحوى الكلام، أي مفهوم الكلام، بمعنى إذا تأمل صاحب الذوق السليم فهم القصة أو الشعر، أو المثل السائر، من غير ذكر القصة، والشعر، وكذا المثل.

فالتلَّميح: إما في النظم، أو في النثر، والمشار إليه في كل منهما إما أن يكون قصة، أو شعراً، أو مثلًا، يصير ستة أقسام:

1) مثال التلميح في النظم إلى قصة، كقول أبي تمام:

فوالله ما أدرى أأحدام نائم المت بنا أم كان في الركب يوشع

وهذا المعنى محمول على ما يحكيه أهل الكتاب أن الشمس ردت ليوشع بن نون وهذا البيت من قصيدة طويلة مذكورة فى ديوان أبى تمام جـ 319/2 يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى.

فقوله: أأحلام ناثم استعظام واستغراب، أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليها الصلاة والسلام، واستيقافه الشمس، أى طلب وقوف الشمس، فإنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما أديرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم، ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه فدعا الله عز وجل، فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم.

2) والتلميح إلى الشعر كقوله(١):

لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظى أرق وأحنى منك في ساعة الكرب

أشار إلى البيت المشهور:

المستجير بعمرو عند كربته

كالمستجير من السرمضاء بالنار(2)

أى المستغيث، والضمير في كربته عائد على الموصول، أى الذى يستغيث عند كربته بعمرو.

وعمرو هو جساس بن مرة، ولهذا البيت قصة عجيبة.

3) والتلميح إلى مثل كقول ابن كلثوم: «ومن دون ذلك خرط القتاد» أشار إلى المثل السائر «دون عليان خرط القتاد» القتاد كسحاب شجر صلب، شوكه كالإبر، وإبل قتادية تأكلها، والتقتيد: أن تقطعه فتحرقه، فتعلفه للإبل، كذا في القاموس<sup>(3)</sup>. والخرط، ودونه خرط القتاد «يضرب للأمر الشاق، قاله كليب، إذ سمع قول جساس لأعقرن فحلاً، فظن أنه يعرض بفحل له يسمى «عليان».

والخرط: أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينتشر شوكها.

(5-4) وأما فى النثر فالتلميح إلى القصة، إلى الشعر، كقول الحريرى: فبت بليلة نابغية وأخرى يعقوبية.

أشار إلى قول النابغة:

<sup>(1)</sup> أي أبي تمام أنظر ديوان أبي تمام جـ 170/1.

<sup>(2)</sup> أنظر المصدر السابق جـ 171/4.

<sup>(3)</sup> أنظر القاموس باب الدال فصل القاف.

فبت كان ساورتن ضئيلة من السرقش في أنسابها السم ناقع (١) وإلى قصة يعقوب عليه السلام.

(6) والتلميح إلى المثل، كقول العتبى: فيالها من هرة تعق أولادها، أشار إلى المثل وأعق من الهر تأكل أولادها».

ومن التلميح ضرب يسمى اللغز، كما روى أن تمياً قال لشريك النميرى ما فى الجوارح أحب إلى من البازى، فقال شريك: وخاصة إذا كان يصيد القطاء أشار التميمي إلى قول جرير (2):

أنا الباز المطل على نمير أتيح من السماء لها انصبابا

وأشار شريك إلى قول الطرماح <sup>(3)</sup> : تمسيسم بسطرق السلؤم أهسدى مسن السقسطا

ولو سلكت طرق المكام ضلت

أقول الطرماح وبإثبات الألف بعد الميم، طمع بصره إليه كمنع، أو تمنع وكل مرتفع طامع وأطمع وأطمع بصره رفعه كذا في القاموس<sup>(4)</sup>.

ولم أره في القاموس هكذا، والذي في وفصل الطاء من باب(5) الحاء، كرنبور: \_

<sup>(1)</sup> هذا البيت للنابغة الذبيان من قصيدة يمدح بها النعمان ويعتذر إليه، ويهجو مرة بن ربيع انظر ديوانه ص 78 تحقيق فوزى عطوى «بيروت».

<sup>(2)</sup> تقدمت ترجمته.

<sup>(3)</sup> في اللسان جد 361/2 مادة: وطرمح على طرمح البناء وغيره علاه ورفعه، والميم زائدة، ومنه سمى الطرماح بن حكيم الشاعر... والطرماح: المرتفع، وهو أيضاً الطويل لا يكاد يوجد في الكلام على مثل فعلالا إلا هذا.... وقالوا سنمار.... عن أبي العميثل الأعرابي: الطرماح والطرموح الطويل».

والمطبعة الميرية بولاق 1300 هـ...

<sup>(4)</sup> أنظر القاموس المحيط جـ 246/1.

<sup>(5)</sup> وهو الصواب أنظر المصدر السابق جد 246/1.

بينها فقد سها (1).

## 2 ـ وتنقسم باعتبار الجامع:

وهو ما قصد اشتراك الطرفين فيه، وهو الذي يسمى في التشبيه وجهاً، وهنا جامعاً.

#### إلى قسمين:

الأول: ما كان الجامع داخلًا في مفهوم (2) الطرفين، نحو قوله: عليه الصلاة والسلام: «خير الناس(3) رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة (4) طار

= الطويل، وكسنمار العالى النسب المشهور، والطامح في الأمر، وابن الجهم الشاعر، وآخر، انتهى.

وروى أن رجلًا من بنى محارب دخل على عبد الله بن زيد الهلالي، فقال عبد الله: ماذا لقينا البارحة من شيوخ محارب، ما تركونا ننام، أراد قول الأخطل:

تسكى بىلا شىء شيبوخ محارب

وما خلتها كانت تسريش ولا تبرى ضفادع فى ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر

فقال: أصلحك الله من اللؤم بسرقم ولابن زياد بسرقم وجلال الكائل: الله من اللؤم بسرقم ولابن زياد بسرقم وجلال

- (1) أبو العباس الطرودى يعرض وينقد بعض شراح المفتاح الذين سووا بين التلميح، والتمليح مع الفارق الكبير بينها، ولعل ذلك سهـو. انظر المطول ص 327.
- (2) وتسمى استعارة داخلية، كقول الشاعر: كالفجر فاض على نجوم الغيهب، راجع أسرار البلاغة ص 38.
- (3) هذا الحديث أخرجه مسلم في وباب فضل الجهاد والرباط؛ جـ 34/13 و 35 مروياً عن أبي هريرة رضى الله عنه وواللفظ مختلف.
- (4) الهيعة: «بفتح الهاء وإسكان الياء» الصوت عند حضور العدو، كذا في النووى جد 34/12 و 35.

إليها، ورجل في شعفة (١) في غنيمة حتى يأتيه الموت»(<sup>(2)</sup>.

قال جار الله(<sup>3)</sup>: الهيعة: الصيحة التي يفزع منها، وأصله <sup>4)</sup> من هاع يهيع إذا جبن، والشعفة: رأس الجبل.

#### والمعنى:

خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله، ورجل اعتزل الناس وسكن بعض رؤ وس الجبال في غنم قليل له، يراه (5) حتى يأتيه الموت، استعار الطيران للعدو، والجامع داخل في مفهومهما (6).

إلا أنه في الطيران أقوي(٢) منه في العدو.

قال الشيخ في أسرار البلاغة(8): والفرق بينه وبين رأيت أسداً، أن الاشتراك ثمة يوجد في جنسين مختلفين كالأسد والإنسان بخلاف الطيران والعدو فإنها جنس واحد، وهو المرور وقطع المسافة، وإنما الاختلاف بالسرعة.

<sup>(1)</sup> الشعفة: وبفتح الشين والعين معاَّة أعلى الجبل.

<sup>(2)</sup> قال النووى: «أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده وصحته» جـ 34/12 و 35.

<sup>(3)</sup> الزمخشري.

<sup>(4)</sup> في: جد: «وأصلها».

<sup>(5)</sup> في: جـ: ديرعاها،.

<sup>(6)</sup> وهو قطع المسافة بسرعة.

<sup>(7)</sup> في المطول ص 366: الطيران: قطع المسافة بالجناح، وليست السرعة داخلة فيه، بل هي لازمة له في الأكثر كالجرأة للأسد، والأولى أن يمثل... بقوله تعالى ﴿ وقطعناهم في الأرض أماً ﴾ استعير التقطيع لتفريق الجماعة، بجامع إزالة الاجتماع الداخل في مفهومها.

<sup>(8)</sup> أنظر أسرار البلاغة ص 42.

والملاحظ أن عبارة الشيخ نقلت بتصرف.

#### وحقيقتها:

قلة تخلل السكنات، وذلك لا يوجب اختلافاً في الجنس.

#### والثاني :

ما كان الجامع غير داخل في مفهوم الطرفين نحو استعارة الأسد للرجل الشجاع، والشمس للوجه المتهلل ونحو ذلك.

# 3\_ وتنقسم أيضاً باعتبار الجامع إلى قسمين آخرين:

#### ا**لأو**ل <sup>(1)</sup> :

العامية: أى المنسوبة إلى العوام، وهي المبتذلة، لكون الجامع فيها ظاهراً نحو رأيت أسداً يرمى، وبحراً يتكلم.

#### الثاني:

الخاصية، أى المنسوبة إلى الخاصة، وهى الغريبة التي لا يطلع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهناً به ارتقوا عن طبقة العامة.

### والغرابة (2):

أ\_قد تكون فى نفس الشبه (3)، بأن يكون الشبه غريباً، كها فى قوله (4): يصف فرساً بأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه فى قربوس سرجه، وقف مكانه إلى أن يعود إليه.

<sup>(1)</sup> قال الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ص 58: «واعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة، وأن تتفاوت التقاوة الشديد، أفلا ترى في الاستعارة العامى المبتذل كقولنا رأيت أسداً، والخاص النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول، ولا تقوى عليه إلا أفراد الرجال «مطبعة المنار».

<sup>(2)</sup> أي أسباب الغرابة.

<sup>(3)</sup> أى التشبيه، بأن يكون غريباً قال الإمام عبد القاهر في الدلائل ص 60: فالغرابة ههنا في الشبه نفسه.

<sup>(4)</sup> أى يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له، وأنه مؤدب، كذا في دلائل الإعجاز ص 59/ مطبعة المنار الطبعة الثانية.

وإذا احتبى (1) قربوسه (2) بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر الشكيم، والشكيمة: هي الحديدة المعترضة في فم الفرس، وأراد بالزائر نفسه، بدليل ما قبله:

عودته فيا أزور حبائبي وكذلك كل مخاطري

شبه هيئة (3) وقوع العنان موقعه من قربوس السرج ممتداً إلى جانبى فم الفرس، بهيئة (4) وقوع الثوب موقعه من ركبتى المحتبى، ممتداً إلى جانبى ظهره (5)، ثم استعار الاحتباء: وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره، لوقوع العنان في قرموس السرج، فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه.

<sup>(1)</sup> الاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه. راجع حاشية الدسوقي جـ 87/4 مع شروح التلخيص.

<sup>(2)</sup> قربوسه: وبفتح الراء» روى بفتح السين وضمها، على الرواية الأولى أعنى فتح السين، يكون القربوس مفعولاً لاحتبى المضمن معنى جمع، والفاعل ضمير عائد على الفرس، أى جمع هذا الفرس قربوسه بعنانه إليه كما يضم المحتبى ركبتيه إليه. وعلى الرواية الثانية يكون فاعلاً، وينزل القربوس منزلة الرجل المحتبى، فكان القربوس ضم فم الفرس إليه بالعنان، كما يضم الرجل المحتبى ركبتيه إلى ظهره بثوب ونحوه وهذا أحسن في رأيي لتوضيح الصورة البيانية في التشبيه انظر الدسوقي جـ 86/4 مع شروح التلخيص. راجع المطول ص 367.

<sup>(3)</sup> في دلائل الإعجاز ص 60: «أن هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج، كالهيئة في موقع الثوب من ركبة المحتبى».

<sup>(4)</sup> يفهم من التعبير بالهيئة أن الاستعارة مركبة تمثيلية، كيف؟ ونحن بصدد بيان المفردة، ولعله تابع من سبقه كالشيخ والخطيب والتفتازاني وغيرهم سهواً، أو تعمداً، وفي رأيي أنها من الاستعارة المفردة لا التمثيلية؛ لأن الطرفين مفردان مقيدان، وذلك لا يخرجهها عن الإفراد، قال الدسوقي جـ 87/4: «فالتشبيه هنا واقع بين مفردين، باعتبار ما تضمنه كل منها من الهيئة، لا أنه واقع بين هيئتين، كها توهمه السائل، ومعلوم أن تضمن كل من الطرفين المفردين هيئة لا يخرجه عن كونه مفرداً، كقوله: وقد لاح في الصبح.

<sup>(5)</sup> بجامع شيئين يضمهما شيء ثالث.

القربوس: كحلزون، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر: حنو السرج (اللوحة: 36 أ) وهما قربوسان، والجمع قرابيس، كذا في القاموس<sup>(1)</sup>، وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف لعلمية الجنس والعجمة.

## 2\_وقد تحصل الغرابة بتصرف في العامية:

كها في قوله (2) :

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح أى أخذنا في الأحاديث، وأخذت المطايا في سرعة المضى، استعار سيلان<sup>(3)</sup> السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيراً حثيثاً في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة، والشبه فيها ظاهر عامى، لكن تصرف فيه بما أفاده اللطف والغرابة، إذ أسند الفعل، وهو قوله: «سالت» إلى الأباطح، دون المطى وأعناقها حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل.

كما في قوله تعالى ﴿واشتعل الرأس شيباً ﴾ (4) وأدخل الأعناق في السير؛

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الذى هو رائح قال عبد القاهر فى أسرار البلاغة ص 14: «فانظر إلى الأشعار التى أثنوا عليها من جهة اللفظ، ووصفوها بالسلامة... ثم راجع فكرتك، واشحذ بصيرتك، ثم انظر، هل تجد لاستحسانهم، وحمدهم، وثنائهم، ومدحهم، منصرفاً إلا إلى استعارة وقعت موقعها، وأصابت غرضها... حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، فالبلاغة راجعة للنظم عنده وقال أبو هلال العسكرى فى الصناعتين المزية راجعة إلى اللفظ.

<sup>(1)</sup> كذا في القاموس جـ 248/2 المادة: «قربوس».

<sup>(2)</sup> أي كثير بن عبد الرحمن الخزاعي، وقبله:

<sup>(3)</sup> فى دلائل الإعجاز ص 59: «ومثل هذه الاستعارة، فى الحسن، واللطف، وعلو الطبقة، فى هذه اللفظة بعينها، قول الآخر:

سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير أراد أنه مطاع في الحس، وأنهم يسرعون «والبيت لابن المعتز».

<sup>(4)</sup> مريم. الآية: 4.

لأن السرعة والبطء في سير الإبل إنما يظهران غالباً في الأعناق، ويتبين أمرها في الهوادي، وسائر الأجزاء تستند إليها في الحركة وتتبعها في النقل والخفة (1).

والهوادى: جمع هادية، وهي مقدم العنق كذا في الصحاح (2).

فى العروس<sup>(3)</sup>: وقد يقال الكلام فى استعارة «سالت» لسارت، وأما إسناد السيل إلى الأباطح فذلك مجاز آخر إسنادى، لا يتصل بتلك الاستعارة السابقة<sup>(4)</sup>، انتهى.

وتعقبه السيد أحمد الحموى، نصه (٥): وأقول: فيه بحث، فإن الاتصال حاصل بإسناد السيلان المستعار للسير إلى غير ما هو له، ولا شك في كونه تصرفاً أورث الغرابة، كيف لا؟.

وإسناد الشيء يفيد حالاً من أحواله، ولو أسند إلى المطى ما<sup>(6)</sup> شهد الذوق بقوة تلك الغرابة.

3 ـ قال فى الإيضاح<sup>(7)</sup>: وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل<sup>(8)</sup>، كها فى قول امرىء القيس:

<sup>(1)</sup> في: جـ، «كذا في التلخيص، وشرحه للمحقق التفتازاني» أنظر شروح التلخيص جـ 89/4.

<sup>(2)</sup> أنظر الصحاح للجوهري جـ 2534/6 مادة «هدي».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «قال في عروس الأفراح».

<sup>(4)</sup> راجع عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي مع شروح التلخيص جـ 89/4 و 90.

<sup>(5)</sup> في: جـ: (بما نصه).

<sup>(6)</sup> في: أ: ب: «لا شهد» والصواب: ما شهد «بالميم» لأن الماضي ينفي «بما» ولا ينفي الماضي بلا إلا: في موضعين:

<sup>1)</sup> إذا كررت ولا، نحو ولا خاب ولا ندم.

<sup>2)</sup> في الدعاء: ﴿فلا اقتحم».

<sup>(7)</sup> نقلًا عن الإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز ص 62 «مطبعة المنار» سنة 1331 هـ.

<sup>(8)</sup> أنظر الإيضاح للخطيب القزويني مع شروح التلخيص جـ 90/4.

# فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل(١)

أراد وصف الليل بالطول فاستعار له صلباً يتمطى به، إذ كان كل صلب يطول عند التمطى، وبالغ بأن جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاً، ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب كل ساهر، فاستعار له كلكلاً (2) ينوء به، أي يثقل به، انتهى (3).

# وفي شرح المعلقات للتبريزي(4): روى الأصمعي: لما تمطى بحوزه(5)

(1) البيت من معلقة امرىء القيس التي مطلعها:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (2) تمام العبارة في دلائل الإعجاز ص 62 وفاستوفي له جملة أركان الشخص، وراعي ما يراه

الناظر من سواده إذا نظر قدامه، وإذا نظر إلى خلفه، وإذا رفع البصر ومده في عرض الجوه.

(3) تابع أبو العباس أحمد الطرودى التونسى سعد الدين التفتازاني في مطوله فذكر أسباب الغرابة الثلاثة التي ذكرها التفتازاني في المطول، ولكن الخطيب القزويني، ذكر أربعة أسباب لغرابة الاستعارة الثلاثة المذكورة هنا.

والسبب الرابع: الغرابة في وجه الشبه، كقول طفيل الغنوى:

وجعلت كورى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل قال في الإيضاح: وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الاقتيات لا ذهاب الرحل شحم السنام، مع أن الشحم مما يقتات، وقد أورد الخطيب القزويني في إيضاحه طائفة من الشواهد لإيضاح القاعدة، منقولة عن دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ص 58 وما بعدها والمناري.

ويقول ابن سنان الخفاجى فى سر فصاحته ص 137: فإن استعارة هذا البيت مرضية عند جماعة العلماء بالشعر. . . إلى أن يقول: وحسنت استعارة القوت، للقرب والمناسبة والشبه والواضح.

وفي عروس الأفراح جـ 91/4 وقال عبد اللطيف البغدادى: ينبغى ألا تبعد الاستعارة جداً فتغرب عن الفهم، ولا تقرب جداً فتستبرد، وخير الأمور أوسطها «راجع شروح التلخيص جـ 90/4. أنظر المطول ص 371 راجع سر الفصاحة، تعليق عبد المتعال الصعيدي/ مطبعة محمد صبيح 1372 هـ.

(4) في: جـ: «وفي شروح المعلقات للتبريزي ما نصه وروى الأصمعي».

(5) كذا في ديوانه ص 18 الما تمطى بحوزه.

ومعناه لما تمدد بوسطه، وقوله: وأردف أعجازاً، قال الأصمعى: معناه حين رجوت أن يكون قد مضى أردف أعجازاً: أى رجع، وناء بكلكل: أى تهيأ لينهض، والكلكل: الصدر، وقال بعضهم: معنى البيت: ناء بكلكل، وتمطى بصلبه، وأردف أعجازاً (1) فقدم وأخر.

قال المولى<sup>(2)</sup> السعد: والظاهر أن هذا من قبيل الاستعارة بالكناية، كاليد للشمال، انتهى.

4 ـ وتنقسم باعتبار الطرفين والجامع: إلى ستة أقسام:

#### الأول:

استعارة محسوس لمحسوس، والجامع حسى نحو قوله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾ (3) فالمستعار منه هو النار، والمستعار له الشيب، والجامع الانبساط الذى هو فى النار أقوى، والجميع حسى، والقرينة (4) هو الاشتعال الذى من خواص النار، بهذا مثل السكاكى للقسم الأول. ومثل صاحب

(1) قال ابن سنان الخفاجى فى سر الفصاحة ص 138: «وقد اختار أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدى الكاتب من جملة الاستعارة قول امرىء القيس:

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل

وقال: إن هذه الاستعارة في غاية الحسن، والجودة، والصحة.... إلى أن يقول: وبيت امرىء القيس عندى ليس من جيد الاستعارة ولا رديثها بل هو من الوسط بينها، وعلل ذلك بافتقارها إلى غيرها، وذلك دليل الضعف وفي رأيي أن البيت في غاية الحسن والروعة والجمال، إذ إن الشاعر أراد وصف الليل بالطول فصوره بهذه الصورة الخيالية الممتعة، التي تنظم جميع نعوت الليل كما يقول الآمدى، وبذلك أرجح رأى الإمام عبد القاهر الجرجاني.

<sup>(2)</sup> أنظر المطول ص 368.

<sup>(3)</sup> سورة مريم. جزء الآية: 4.

<sup>(4)</sup> على هذا تكون من قبيل الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكى الذى رد التبعية إلى المكنية، ونحن بصدد الحديث عن التصريحية، فكيف ساغ له التمثيل بذلك؟.

التلخيص بقوله تعالى ﴿فَأَخْرِج لَمْمَ عَجِلاً جَسَداً، لَهُ خُوارِ﴾ (1) فإن المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله(2) تعالى من حلى(3) القيط، والجامع الشكل(4)، والجميع حسى.

قال في المطول<sup>(5)</sup>: وساعده السكاكي من هذا القسم قوله تعالى فواشتعل الرأس شيباً (6) وساق أعنى صاحب المطول ما تقدم، ثم قال: لكن لما كان هذا من قبيل الاستعارة بالكناية، صح للسكاكي أن يمثل به؛ لأن كلامه فيها هو أعم من الاستعارة المصرحة، والمكنى عنها بخلاف المصنف، فإن كلامه في المصرحة وزعم المصنف أن فيه تشبيهين<sup>(7)</sup>:

#### الأول:

تشبيه الشيب بشواظ<sup>(8)</sup> النار، في البياض والإنارة، وهذه استعارة بالكناية.

#### والثاني:

تشبيه انتشار الشيب في الشعر، باشتعال النار، في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه (9)، فهذه استعارة تصريحية، لكن الجامع فيها عقلي (10).

<sup>(1)</sup> طه. الآية: 88.

<sup>(2)</sup> والقرينة قوله: جسد إله خوار، إذ لا يوصف العجل الحقيقي بذلك.

<sup>(3)</sup> واحده حلية كظبية: وهو ما يتزين به من المعادن الكريمة.

<sup>(4)</sup> في اللسان جـ 379/13 والشكل: بالفتح الشبه والمثل، والجمع اشكال وشكول.

<sup>(5)</sup> راجع المطول ص 369.

<sup>(6)</sup> مريم. جزء الآية: 4.

<sup>(7)</sup> فى عروس الأفراح جـ 94/4 مع شروح التلخيص «نعم المصنف ـ أى الخطيب القزوينى ـ لا يصح منه هذا المثال، لأن الاستعارة بالكناية عنده مستعملة فى موضعها حقيقة، أى أن «الشيب» حقيقة، والمكنية عنده لا توصف بحقيقة ولا مجاز.

<sup>(8)</sup> في القاموس جد 2012 مادة: والشواظ، الشواظ: كغراب، وكتاب لهب لا دخان له.

<sup>(9)</sup> كذا في المطول 369.

<sup>(10)</sup> وفي عروس الأفراح جـ 93/4 : وأما قوله : الجامع في الثاني عقلي فليس كذلك ، لأن الإنساط حسى ، وتعذر التلافي عقلي .

#### والثالث:

استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلى، قال: ابن أبي الإصبع<sup>(1)</sup> وهي ألطف من الأولى<sup>(2)</sup>، نحو قوله تعالى ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ <sup>(3)</sup> فالمستعار منه السلخ، الذي هو كشط الجلد عن الشاة، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان، والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، وحصوله عقب حصوله، لترتب ظهور اللحم من الكشط، وترتب ظهور الظلمة عن كشف الضوء عن مكان الليل، والترتب أمر عقلى.

## وبيان ذلك:

أن الظلمة هي الأصل، والضوء طاريء (4) عليها يسترها بضوئه، فإذا غربت الشمس فقد أسلخ النهار من الليل، أي كشط وأزيل كها يكشف عن الشيء الطاريء عليه الساتر له، فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه، وحينئذ، صح قوله: ﴿فإذا هم مظلمون﴾ (5) لأن الواقع عقيب إذهاب الضوء عن مكان الليل هو الظلام، وأما على ما ذكره في المفتاح (6): من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل

<sup>(1)</sup> في: أ:، ب:، جد: «ابن أبي الأصبغ» بالغين، وهو تصحيف، والصواب الإصبع العدواني الشاعر صاحب بديم القرآن المتوفى سنة 654 هد.

<sup>(2)</sup> لكون الجامع عقلياً، يحتاج إلى نظر وتأمل، لدقة معانيه ولطفها، وما يتحصل عليه بعد التعب يكون أوقع في النفس، وفي بديع القرآن لابن أبي الإصبع ص 21 دار النهضة بحصر، الطبعة الثانية: وهي الاستعارة المركبة من الكثيف واللطيف». وفي تحرير التحبير لابن أبي الإصبع جد 101/1، ووالاستعارة منها كثيف: وهو استعارة الأسهاء للأسهاء، ولطيف: وهو استعارة الأفعال للأسهاء، كقوله تعالى ﴿فها بكت عليهم السهاء والأرض. ﴿

<sup>(3)</sup> سورة يس: جزء الآية: 37.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «والضوء طار» وهو خطأ والصواب «طارىء».

<sup>(5)</sup> سورة يس. جزء الآية 37.

<sup>(6)</sup> عبارة المطول ص 369: «وقد وقع في عبارة الشيخ عبد القاهر، وصاحب المفتاح: أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل، وفي العروس جـ 94/4: قلت: عبارة =

ففيه إشكال لأن الواقع بعد إنما هو الإبصار دون الإظلام، وحاول بعضهم التوفيق<sup>(1)</sup> بين الكلامين:

أ ـ بجعل كلام المفتاح على القلب، أي ظهور ظلمة الليل من النهار.

ب ـ أو بأن المراد من الظهور التمييز .

جـ أو بأن الظهور بمعنى الزوال، كما في قول الحماسي (2):

وذلك عارً يا ابن ريطة ظاهر<sup>(3)</sup>

وفى قول أبى ذؤيب: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها (4) «أى زائل». وذكر العلامة في شرح المفتاح: أن السلخ يكون بمعنى النزع مثل

(3) هذا عجز بيت، صدره:

أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا ابن ريلة ظاهر وقله:

أتنسى دفاعى عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك القراقر ريطة: اسم امرأة، مسلم: بصيغة اسم المفعول مخذول. قراقر: اسم مكان والشاهد: ظاهر: بمعنى زائل، والاستفهام إنكارى. أنظر الحماسة للمرزوقى جر 237/1 وما بعدها.

### (4) صدر البيت:

وعيسرها السواشسون أنى أحبها ....... السواشسون أنى أحبها والشكاة: «بفتح الشين» مصدر بمعنى الشكاية. ظاهر: بمعنى زائل، وهو محل الشاهد فيه.

أنظر ديوان الحماسة للمرزوقي جـ 238/1 شروح التلخيص جـ 97/4.

<sup>=</sup> السكاكى، هى عبارة الإمام فخر الدين، والزنجانى وليس ما ذكره مراد السكاكى بل مراده بظهور النهار من ظلمة الليل، زوال النهار وبقاء الظلمة».

<sup>(1)</sup> في الأطول ص 134/ جـ 2 «استصعب الإشكال، حتى التجا البعض إلى التعسف».

<sup>(2)</sup> هو سبرة بن عمرو الفقعسى، أحد شعراء الجاهلية يخاطب ضمرة بن ضمرة النهشلى فى المفاخرة التى جرت بين عباد بن أنف الكلبى، ومعبد بن نضلة الفقعسى، وقد كانا تنافرا إلى ضمرة، وكان عباد جعل له ماثة من الإبل إن هو قدمه على معبد ففعل، وبذلك يكون ضمرة أول من ارتشى فى الجاهلية، انظر الحماسة للتبريزى جـ 80/1.

سلخت الإهاب عن الشاة، ويكون بمعنى الإخراج، مثل سلخت الشاة من الإهاب، فذهب صاحب المفتاح إلى الشان (1)، وصح قوله: ﴿ فَإِذَا هُم مَظْلُمُونَ ﴾ (2) بالفاء؛ لأن التراخى وعدمه مما يختلف باختلاف الأمور والعادات، وزمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل، وبين دخول الظلام، لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار، وكونه مما ينبغى أن لا يحصل إلا في إضعاف ذلك الزمن عد الزمان قريباً، وجعل الليل كأنه يفاجئهم، عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة وعلى هذا حسن إذا للمفاجأة، كما يقال أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل.

ولو جعلنا السلخ بمعنى النزع، وقلنا: نزع ضوء الشمس عن الهواء، ففاجأه الظلام لم تستقم أو لم يحسن، كما إذا قلنا كسرت الكوز ففاجأه الانكسار انتهى.

### فائدة (3)

الحماسى: قال الشمس الفنرى: منسوب إلى الحماسة وهى فى اللغة الشجاعة<sup>(4)</sup>، والمراد بها ههنا الكتاب المشهور المنسوب إلى الإمام أبى تمام، حبيب بن أوس الطائى، جمع فيه أشعار البلغاء الذين يستشهد بكلامهم، فإذا قيل: هذا البيت حماسى، يراد به أنه مذكور فى ذلك الكتاب، انتهى<sup>(5)</sup> (اللوحة: 37 أ).

#### الثالث:

استعارة معقول لمعقول والجامع عقلى، قال(6) ابن أبي الإصبع وهي

<sup>(</sup>١) وكذا عبد القاهر كها في المطول 370.

<sup>(2)</sup> سورة يس: الآية 37.

<sup>(3) ﴿</sup>فَأَنَّدُهُۥ لَيْسَتُ فَى: جُمْ

<sup>(4)</sup> في القاموس جـ 216/2 مادة: وحمس: والحماسة: الشجاعة، والأحمس: الشجاع».

<sup>(5)</sup> في: جـ: ووإذا أطلق الحماسي: فالمراد به أحد الشعراء المذكورين في ذلك الكتاب، انتهر».

<sup>(6)</sup> أنظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصرى المتوفى سنة 654 هـ ص 21. ويقول في =

ألطف الاستعارات<sup>(1)</sup>، نحو<sup>(2)</sup> (من بعثنا من مرقدنا) المستعار منه الرقاد أى النوم، والمستعار له الموت، والجامع<sup>(3)</sup> عدم ظهور الفعل، والكل عقلى.

# الرابع:

استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلى (4) أيضاً، نحو ﴿مستهم الباساء والضراء ﴾ (5) استعير المس، وهو صفة في الأجسام، وهو حسى (6) لمقامات الشدة، والجامع الخوف، وهو عقلى (7) أيضاً.

- ي ص 23 من نفس المصدر: ووهذه الاستعارة ألطف الاستعارات الخمس، لأنها استعارة معقول لمعقول، للمشاركة في أمر معقول، راجع تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 126 مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1950 م، راجع تحرير التحبير لابن أبي الإصبع تحقيق الدكتور حفني شرف. مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1963 ص 4 جد 1.
- (1) في أسرار البلاغة ص 45: «ضرب ثالث، وهو الصميم الخالص من الاستعارة وحده: أن يكون الشبه مأخوذاً من الصور العقلية، . . . واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها، ويتسع لها كيف شاء المجال في تفننها، وتصرفها، وههنا تخلص لطيفة روحانية، فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية، والعقول النافذة، والطباع السليمة» الخ.
  - (2) قوله تعالى: ﴿من بعثنا من مرقدنا﴾ سورة يس، جزء الآية: 52.
- (3) وفي رأيي أن هذا لا يصح أن يكون جامعاً؛ لأن شرطه أن يكون في المستعار منه أقوى وأشهر من المستعار له وههنا الأمر بالعكس، إذن؛ فالجامع: البعث الذي هو في النوم أقرى وأشهر، والقرينة كون هذا كلام موتى، وقوله تعالى دهذا ما وعد الرحمن، ومرقد: إن كان مصدراً فالاستعارة أصلية، وإن كان اسم مكان فتبعية. انظر المطول ص 371.
- (4) في بديع القرآن لابن أبي الإصبع ص 21: ووهي ألطف من المركبة، أي من الكثيف واللطيف.
  - (5) سورة البقرة. جزء الآية: 214.
    - (6) في: جـ: (وهو محسوس).
- (7) ومثله قوله تعالى ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ فاستعير الصدع، وهو كسر الزجاجة، وهو حسى، للتبليغ وهو عقلى، بجامع التأثير وهو عقلى أيضاً، أي أظهر الأمر إظهاراً لا ينمحى، كما أن كسر الزجاجة لا يلتئم. راجع بديع القرآن لابن أبي الإصبع ص 22 ودار نهضة مصر بالفجالة.

### الخامس:

استعارة معقول لمحسوس، والجامع عقلى أيضاً، نحو: ﴿إنا للاطغى(2) الماء حملناكم في الجارية﴾ المستعار<sup>(3)</sup> له كثرة الماء، وهو حسى، والمستعار منه التكبر، والجامع الاستعلاء<sup>(4)</sup> المفرط، وهما عقليان<sup>(5)</sup> كذا في التلخيص، وشرحه للمحقق<sup>(6)</sup>.

وقال فى العروس<sup>(7)</sup> وفى إطلاق الجامع عقلى نظر، لأن استعلاء الماء حسى ، واستعلاء التكبر عقلى .

### السادس:

استعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلط بعضه حسى وبعضه عقلى نحو رأيت شمساً، وأنت تريد إنساناً كالشمس، في حسن الطلعة، وهو حسى، ونباهة الشأن وهو عقلى. وقد أهمل صاحب<sup>(8)</sup> المفتاح هذا القسم، لندرة وقوعه ولأنه في الحقيقة استعارتان، الجامع في أحدهما حسى، والآخر عقلى، فيدخل فيها تقدم، ولا يكون نوعاً آخر<sup>(9)</sup>، فقال: لأن الاستعارة مبناها

<sup>(1)</sup> الحاقة: الآية 11.

<sup>(2)</sup> في سر الفصاحة ص 137 وطغي: علا، والاستعارة أبلغ، لأن طغي: علا وقهر».

<sup>(3)</sup> في الإيضاح: وفإن المستعاري.

<sup>(4)</sup> الأحسن أن يكون الجامع مطلق الغلبة والقهر، كما قال أبو الحسن الرماني.

<sup>(5)</sup> في: ب، جـ: «وهما عقليان» أى المستعار منه، والجامع، وهو الصواب. كـذا في الإيضاح جـ 107/4 وفي: أ: «وهو عقلي».

<sup>(6)</sup> هذه عبارة المختصر بعينها. انظر، مع شروح التلخيص جـ 107/4.

<sup>(7)</sup> كذا فى عروس الأفراح جـ 108/4، وفيه: «وقد مثل السكاكى، وابن مالك فى المصباح ـ ص 68 ـ لهذا القسم بقوله تعالى ﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾ وهو وهم، لأنه استعارة محسوس لمعقول، على العكس.

<sup>(8)</sup> كذا في المطول ص 370 .

<sup>(9)</sup> وقد أهمل بدر الدين بن مالك هذا القسم في كتابه المصباح ص 67: «اعلم أن الاستعارة من حيث هي مبنية على التشبيه لا تزيد على خسة أقسام» «الخيرية».

على التشبيه تتنوع إلى خمسة أنواع<sup>(1)</sup>، تنوع التشبيه إليها. لكنه قد ذكر في باب التشبيه الأقسام الستة.

وقد بان بما تقدم، أن الطرفين (2) إن كانا حسيين، جاز في الجامع أن يكون حسياً، أو عقلياً، أو بعضه حسى، وبعضه عقلى.

وذلك كما فى القسم الأول، والثانى، والسادس، وإن كان الطرفان عقلياً. عقلين، أو أحدهما، تعين أن يكون الجامع عقلياً.

وذلك كما في المثال الثالث والرابع والخامس.

#### تئبيه

قال الشيخ (3) في أسرار البلاغة: الاستعارة على (4) قسمين:

#### أحدهما:

أن ينقل الاسم عن مسماه (5) إلى أمر محقق، يمكن أن ينص عليه ويشار اليه (6)، نحو رأيت أسداً، أي رجلاً شحاعاً.

<sup>(1)</sup> فى الأطول جـ 135/2: «وقد نبه بجعل مثال هذا القسم مصنوعاً، على أنه لم يوجد فى القرآن، ولا فى كلام من يثق بهم، فلذا تركه المفتاح» راجع الأطول لعصام الدين جـ 135/2 المطبعة العثمانية.

<sup>(2)</sup> هذا وجه الحصر لأقسامها باعتبار الطرفين والجامع. كذا في المصباح لبدر الدين بن مالك ص 67. «المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى.

<sup>(3)</sup> فى: جـ: «قال المولى سعد الدين فى المطول، نقلًا عن أسرار البلاغة» أنظر المطول ص 384.

<sup>(4)</sup> فى أسرار البلاغة ص 31: «اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة، فإنها لا تخلو من أن تكون اسماً أو فعلاً، فإذا كانت اسماً، فإنه يقع مستعاراً على قسمين، مطبعة محمد على صبيح القاهرة سنة 1379 هــ الطبعة السادسة.

<sup>(5)</sup> وفيه: «مسماه الأصلى إلى شيء آخر ثابت معلوم، فتجريه عليه. . . ، ص 31.

<sup>(6) «</sup>ويشار إليه» ليست في أسرار البلاغة، بل في المطول ص 384، والملاحظ أن سعد =

#### والثاني:

أن يؤخذ الإسم عن حقيقية ويوضع موضعاً لا يتبين منه شيء يشار إليه، فيقال: هذا هو المراد بالاسم كقول لبيد<sup>(1)</sup>:

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها (2)

جعل للشمال يداً من غير أن يشير إلى معنى فيجرى عليه إسم اليد ولهذا لا يصح أن يقال: إذ أصبحت بشىء مثل اليد للشمال، كما يقال: رأيت رجلًا مثل الأسد، وإنما يتأتى التشبيه في هذا بعد أن تغير الطريقة، فتقول: إذ أصبحت الشمال، ولها في قوة تأثيرها في الغداة شبه المالك المتصرف في الشيء بيده، فتجد التشبيه المنتزع لا يلقاك من المستعار نفسه، بل مما يضاف إليه، لأنك تجعل الشمال(3) مثلاً ذا شيء وغرضك أن يثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء.

(2) هذا البيت من معلقته التي مطلعها:

عفت السديار محلها فمقامها بنى تسأبد غسولها فسرجامها ورواية البيت في ديوانه ص 297:

وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ صبحت بيد الشمال زمامها

وغداة: أى ورب غداة، وزعت: كففت. تأبد: توحش. وفي البيت استعارة مكنية أخرى: فقد شبهت القرة في انقيادها لربح الشمال بجمل منقاد، بجامع الانقياد في كل، ثم أثبت لها زماماً على سبيل التخييل، مبالغة في التشبيه.

(3) سقط في: أ: «ومثل ذي اليدين من الإحياء، فتجعل المستعار له، أعنى الشمال. مثلًا».

الدين التفتازان تصرف في نقل عبارة الإمام عبد القاهر، وتابعه في ذلك أبو العباس أحمد الطرودي.

<sup>(1)</sup> ابن ربيعة العامرى الشاعر الجاهل الذى ادرك الإسلام، ولم يقل فيه إلا بيتاً واحداً، كما قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص 51.

وقال أيضاً (1): لا خلاف في أن لفظ اليد استعارة، مع أنه (2) لم ينقل عن شيء إلى شيء، إذ ليس المعنى على أنه شبه شيء (3) باليد، وإنما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال يداً، انتهى. كله من المطول (4):

وفى حواشى الفاضل ابن قاسم: قوله: وغداة مجرور لفظاً برُبَّ المقدرة أو بواو رب، منصوب المحل بالكشف؛ لأنه ظرف وقدم عليه؛ لأن رب لها الصدر. ومعنى كشفت الغداة الموصوفة بما ذكر: أنه كشف الضيق الواقع فيها بأن جعل فيها مائدة تدفع البرد والجوع<sup>(2)</sup>، (وقوله: إذ أصبحت أى الغداة، وقرة (6): «بكسر القاف وتشديد الراء، بمعنى البرد، معطوف على غداة، أو ريح، وقد يروى بفتح القاف، وإذ أصبحت: ظرف لكشفت. وأصبحت تامة فاعلها زمامها، والتأنيث باعتبار المضاف إليه، أو الضمير المستتر فيها العائد إلى القرة، أو الغداة والجملة أعنى بيد الشمال زمامها خبرها، والشمال (7) «بالفتح»: ريح مقابل الجنوب مشهور بشدة البرد، انتهى) (8).

<sup>(1)</sup> أي الإمام عبدالقاهر في أسرار البلاغة ص 32 تصحيح محمد رشيد رضا، دلائل الإعجاز ص 334.

<sup>(2)</sup> في دلائل الإعجاز وثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء وراعه ص 334 تصحيح رشيد رضا.

<sup>(3)</sup> في: ب: (شيئاً) وكذا في: ج. .

<sup>(4)</sup> أنظر المطول ص 384 فهذه نص عبارته، نقلًا عن دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر بتصرف. انظر الدلائل 334.

<sup>(5)</sup> وفي ديوان لبيد: أنهم كفوا أذى الريح بتوزيعهم الطعام على الفقراء، وقد جعل للغزاة زماماً، وللشمال يداً على سبيل الاستعارة المكنية التخييلية، اقرأ القصيدة في ديوان تحقيق الدكتور إحسان عباس ص 297 إلى 321/ مطبعة حكومة الكويت سنة 1962 أنظر المؤتلف والمختلف للأمدى، تحقيق عبد الستار فراج ص 264 راجع المفصل للجارم جد 77/1.

<sup>(6)</sup> فى القاموس جـ 119/2 مادة: «القرى» «القر» بالضم، البرد، أو ما يخص بالشتاء، والقرة «بالكسر»: ما أصابك من القر. ويالضم الضفدع.

<sup>(7)</sup> راجع اللسان جـ 388/13 وما بعدها والمطبعة الميرية بولاق سنة 1302 هـ ، .

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

وفى شرح القصائد السبع للتبريزى (1): «وزعت» بدل «كشفت» ونصه: وزعت: كففت، أى بالطعام، والكسوة، وإيقاد النيران، وقالوا فى قوله عز وجل ﴿يوزعون﴾ (2) أى يكف آخرهم عن أولهم، وقيل: فى قوله تعالى: ﴿أوزعنى أن أشكر نعمتك﴾ (3) ألهمنى. وقيل: اكففنى عن جميع الأشياء، إلا عن شكرك، والعمل الصالح، انتهى المراد منه (4).

5 ـ وتنقسم باعتبار آخر غير اعتبار الطرفين، وغير اعتبار الجامع إلى ثلاثة أقسام:

أ \_ مطلقة .

ب \_ ومجردة.

ج\_ ومرشحة<sup>(5)</sup>.

وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

6 ـ وتنقسم باعتبار اللفظ إلى:

أ ـ أصلية .

ب \_ وتبعية .

ولما كان كل ما تقدم من الأقسام راجع إلى الأصلية والتبعية، نظم المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ فريدة لبيانها فقال: (اللوحة: 38 أ).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في: جد: ووفي شرح القصائد السبع، للإمام أبي زكرياء، ويجيى التبريزي،

<sup>(2)</sup> النمل. الآية: 17 ﴿وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ﴾.

<sup>(3)</sup> النمل. جزء الآية: 19.

<sup>(4)</sup> فى: جـ: «وسيأت زيادة كلام على المعلقات السبع، عند الكلام على الترشيح والتجريد بعون الله سبحانه وتعالى.

<sup>(5)</sup> الترشيح في اللغة التقوية قال ابن منظور في اللسان جـ 274/3 وترشَّعَ: إذا تقوى على المشي مع أمه.

الفريدة الثانية في تقسيم الاستعارة إلى: أصلية وتبعية



من العقد الأول (إن كان اللفظ<sup>(1)</sup> المستعار اسم جنس) الاستعارة والمستعار مترادفان، واختار المستعار هنا، على الاستعارة؛ لأنها قد تطلق على المعنى المصدرى، وهو غير جائز<sup>(2)</sup> الإرادة هنا، فأتى بالمستعار ليكون نصاً فى المقصود.

في حواشي المفتاح<sup>(3)</sup> للسيد: الاستعارة الأصلية: هي أن يكون المستعار السم جنس، وأراد باسم الجنس: اسماً دالاً على مفهوم كلى غير مشتمل على

<sup>(1)</sup> قال العصام في الأطول جد 136/2 المطبعة العثمانية: «وهذا التقسيم باعتباره لفظ الاستعارة».

<sup>(2)</sup> في: ب: ﴿جَائِرُ ۗ وَهُو تَصَحَيْفُ.

<sup>(3)</sup> في الأطول جد 136/2 قال السيد السند، والشارح المحقق في شرح المفتاح: يريد صاحب المفتاح باسم الجنس: إسماً لمفهوم غير مشخص، ولا مشتملًا على تعليق معنى بذات... إلى أن يقول: قال الشارح وتبعه السيد/ المراد باسم الجنس أعم من الحقيقي والحكمي، أي المتأول باسم الجنس، ليتناول نحو حاتم، فإن الاستعارة فيه أصلية».

تعلق معنى بذات، فيدخل فيه نحو رجل وأسد من الأعيان، وقيام وقعود من المعانى. ويخرج عنه الصفات واسم الزمان، والمكان، والآلة المشتقة من الأفعال<sup>(1)</sup>، وإنما <sup>(2)</sup> قال من الأفعال مع أن المصادر هى أصل المشتقات<sup>(3)</sup> مبنى <sup>(4)</sup> على أن الوصف مشتق من الفعل، والفعل مشتق من المصدر، فصارت مشتقة من المصدر بالواسطة، وشمل التعريف<sup>(5)</sup>، المعرف والمنكر، بل وشمل علم الجنس، لأنه كلى، فقوله: (أى اسماً) بدل نكرة من نكرة، وهو إسم الأول المضاف، كما<sup>(6)</sup> هنا، فإنها<sup>(7)</sup> موصوفة بقوله: (غير مشتق) فينحل الكلام إلى قولنا: إن كان المستعار اسماً غير مشتق.

ثم إن الشارح اعترض كلاً من حدى الاستعارة الأصلية، والتبعية، مشيراً إلى بيان ذلك بما حاصله: أن كلاً من التعريفين غير جامع وغير مانع، فقال: (اسم الجنس في عرف النحاة يساوق النكرة(8)) (هو شامل للصريح، والمؤول، نحو أعجبني أن تقتل. وأطلق الشارح في رسالته الفارسية في موضع، وقيد في آخر منها بأن الاستعارة إن دخلت بعد دخول «أن» فهي تبعية (9)، وإن وقعت قبله، فهي أصلية (10) وذكر الشهاب في رسالته المسماة «بالتبر المسبوك في بيان تعريف المصدر المسبوك» أنه إذا تجوز بأن وصلتها عن معنى استعيرت له كها تقول: تاب قبل أن يشتعل رأسه، فهل هذه الاستعارة معنى استعيرت له كها تقول: تاب قبل أن يشتعل رأسه، فهل هذه الاستعارة

<sup>(</sup>١) زاد في: جـ (انتهي).

<sup>(2)</sup> في: جـ: «فإن قلت: كيف قال المشتقة من الأفعال».

<sup>(3) «</sup>قلت: كذا وقع في عبارة غيره أيضاً» هذه العبارة ليست في: أ، ب.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وأجابوا بأنه مبنى على أن الوصف مشتق من الفعل».

<sup>(5)</sup> في: جد: «وشمل التعريف المذكور».

<sup>(6)</sup> في: جـ: «والنكرة يجوز إبدالها من النكرة. إذا كانت مخصصة بنوع وصف كها هنا».

<sup>(7)</sup> في: جـ: «فإنها موصوفة» وهو الصواب. وفي: أ «بأنها» بالباء.

<sup>(8)</sup> في : جـ : «المساوقة: أعم من المساواة التي هي الاتحاد في الذات، والمرادفة التي هي الاتحاد في المفهوم .

<sup>(9)</sup> الصواب في رأيي: «فهي أصلية، لكونه في تأويل مصدر».

<sup>(10)</sup> الصواب في نظرى: فهي تبعية «لكونه فعلاً محضاً».

تبعية؟ لأن اللفظ حرف، وفعل، ومثله لا يكون استعارته إلا تبعية، كما قرره أهل المعانى.

أو أصلية؟ لأنها بعد السبك مصدر جامد، واستعارة مثله أصلية، أو هي قسم ثالث لم يذكره القوم؟.

أجاب تلميذه السيد أحمد الحموى، نصه: وأقول فيه: إن العصام ذكر في رسالته الفارسية<sup>(1)</sup>، أن الاستعارة فيه، يعنى الفعل، إن كان قبل دخول «أن» فالاستعارة أصلية، وإلا فتبعية. انتهى المراد منه)<sup>(2)</sup>.

وقوله (2): «يساوقه النكرة: أى يجرى مجراها، فهما مترادفان عند ابن الحاجب، وغير مترادفين عند ابن السبكى.

وعبر بالمساوقة؛ لأنها أعم من التساوى : الذى هو الاتحاد فى الذات . ومن الترادف ؛ الذى هو الاتحاد فى المفهوم » (2) .

### وعرفوه:

«بأنه ما وضع<sup>(3)</sup> للماهية من حيث هي، أي من غير تعيين في الخارج أو الذهن، كأسد، ويعبر عنه عند الأصوليين بالمطلق».

والتحقيق أن بين اسم الجنس والنكرة فرقاً بالاعتبار، وذلك أنه إن اعتبر (4) في اللفظ دلالة على الماهية بلا قيد سمى مطلقاً، واسم جنس أيضاً،

<sup>(1)</sup> في الرسالة الفارسية: «اعلم أن مواضع الاستعارة التبعية، منها ما يحتمل أن يكون الاستعارة فيه أصلية، باعتبار، وتبعية باعتبار آخر، مثلاً أن يقتل زيد، يعنى الفعل الذي دخلت عليه أن المصدرية، لأنه إن اعتبرت الاستعارة فيه بعد دخول «أن» تكون الاستعارة أصلية، لكونه في تأويل مصدر، وان اعتبرت قبل دخول «أن» فالاستعارة تبعية، لكونه فعلاً عضاً» انظر الرسالة الفارسية ص 36 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 15991.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين سقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين قدم في : جـ : وأخر في أ، ب.

<sup>(4)</sup> أنظر الأطول لعصام الدين جـ 136/2 المطبعة العامرة.

أو مع الوحدة الشائعة، سمى نكرة، ومن ثم قالوا: النكرة ما شاع في جنس موجود، أو مقدر، واسم الجنس: ما وضع للماهية من حيث هي، وتطلق النكرة تارة في مقابلة المعرفة، وقولهم: من غير تعيين في الخارج أو الذهن ليخرج بالأول علم الشخص كزيد، وبالثاني علم الجنس: وهو ما وضع لمعين في الذهن، أي ملاحظة الوجود فيه، كأسامة وما أشبه ذلك (فيتناول اسم الجنس المشتقات النكرة) من اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم الزمان، والمكان، والآلة، (ولا يتناول أسامة) علم الجنس ونظائره(1) (وكذا لا يتناول الأسد ونظائره) من أسهاء الأجناس المعرفة بلام الحقيقة، كالرجل، والإنسان، والكلمة (2) لفظ موضوع مفرد، وكذا الأسد في قولك<sup>(3)</sup>: أنا رأيت الأسد، أي فرداً منه، ففر منه، وكذا الذئب، والحمار، من قوله تعالى ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾ (4) ﴿كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾ (5) إلا أن بين الأول والثاني فرقاً، فإن الأول إشارة إلى نفس الحقيقة، ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد، والثاني لواحد من الأفراد، باعتبار عهدتيه في الذهن، لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة وحينئذ (فلا تصح إرادته) أي اسم الجنس في عرف النحاة (في هذا المقام) أي مقام تعريف الاستعارة الأصلية (وذلك لشمول الاستعارة الأصلية جميع المعارف الغير المشتقة إلا العلم الشخصى) وحينئذ لا يكون تعريف الاستعارة المستنبط جامعاً لعدم شمول المعارف الغير المشتقة، وكذا تعريف التبعية المستنبط من التقسيم لا يكون مانعاً لدخول هذه المادة من الأصلية فيه (وعدم شمولها) أي الاستعارة الأصلية (المشتقات) نكرات كانت أو معارف، فلو جعل (6) اسم الجنس على عرف النحاة، كان تعريف الأصلية المستنبط غير مانع لدخول

<sup>(1)</sup> في: جد: «ونظايره» بالياء.

<sup>(2)</sup> سقط في: أ «في قولك الرجل خير من المرأة، والإنسان حيوان ناطق، والكلمة لفظ».

<sup>(3)</sup> في: ب: «من» بدل «في» وكذا في: ج. .

<sup>(4)</sup> سورة يوسف: الآية 13.

<sup>(5)</sup> سورة الجمعة: جزء الآية: 5.

<sup>(6)</sup> في: جد: «فلو حمل» بدل «جعل».

المشتقات النكرات فيه، وتعريف التبعية غير جامع لخروجها عنه (1): (وقد جعل صاحب رسالة الوضع اسم الجنس مقابلاً للمصدر والمشتق، فلا تصح إرادته) في هذه التعريف (أيضاً وإن كان أقرب من الأول) أي من حد المصنف.

أما عدم صحة إرادته؛ فلأنه لو حمل عليه كان تعريف الأصلية غير جامع لعدم شمولها استعارة المصادر.

وأما كونه أقرب من المعنى النحوى فلعدم لزوم عدم<sup>(2)</sup> مانعية تعريف الأصلية، وعدم جامعية التبعية، كما لزم، لو جعل على المعنى النحوى، كما تقدم آنفاً.

قوله: وإن كان أقرب من الأول، قيل عليه أنه يقتضى أن يكون فى الأول قرب وأجيب بأن أفعل التفضيل على غير بابه(3).

ولما كان حد المصنف للأصلية غير جامع وغير مانع في زعم الشارح. وكان تعريف التبعية المستنبط من الحد كذلك، أن بالترجى فقال: (فلعل اسم الجنس في عرف هذا الفن ـ أي فن البيان ـ كل ما يقابل المشتق).

وجه قوله: لعل إلى هذا يكون التعريفان سالمين عن النقض بما تقدم. وهذا الترجى مما لا ينبغى؛ لأن يكون إسم الجنس ما قابل المشتق هو قضية

<sup>(1)</sup> في: جـ: «بعده»: ودخل في قوله: جميع المعارف الغير المشتقة، الضمير، والموصول، والمعرف بآل العهدية، واسم الإشارة، والمنادى، كنداء الأطلال والديار، بما ينادى به العاقل، كقوله: ألا يا دار منى على البل، وقول الآخر: فيا دار سلمى وقوله: ألا أيها الليل الطويل ألا انجل. فتدخلها الاستعارة، بادعاء أنها عاقلة، ثم يستعار لها اللفظ الذي ينادى به، سقطت هذه العبارة في: أ، ب.

<sup>(2)</sup> في الأسلوب تكرار يمجة الذوق السليم.

<sup>(3)</sup> زاد في: جـ: «لكن صرح بعضهم بأنه إذا اقترن بمن لا يكون إلا على بابه في: جـ: «زيادة تتعلق بالنحو» «أفعل التفضيل» اللوحة: جـ.

وجه قوله: لعل إلى هذا يكون التعريفان سالمين عن النقض بما تقدم. وهذا الترجى مما لا ينبغى؛ لأن يكون اسم الجنس ما قابل المشتق هو قضية كلام المطول<sup>(1)</sup>، حيث قال عند قول التلخيص: والاستعارة باعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه إن كان اسم جنس<sup>(2)</sup> فأصلية كأسد وقتل، وإلا فتبعية، ما نصه: وهو<sup>(3)</sup> ما دل على نفس الذات الصالحة<sup>(4)</sup> لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف انتهى.

ولم يقل مختلفين بالحقائق إشارة إلى الجنس عندهم (5) غيره عند أهل الميزان. وقوله: من غير وصف (6) الخ كأسد، فإنه دال على الماهية من غير اعتبار وصف من أوصافه، وإنما وضع للحيوان المفترس من حيث هو لا باعتباره شجاعاً، وذا جراءة، حتى لو وجد (اللوحة: 40) أسد غير شجاع (7) صدق عليه إسم الأسد بخلاف نحو ضارب وقائم من الأوصاف غير اسم الجنس، فانها إنما وضعت باعتبار الأوصاف، وهل هذا اصطلاح لهم في هذا الباب؟ لما عرفت أن كلامهم في أحوال المسند إليه يخالفه ولا بعد في ذلك، ألا ترى أن المفرد عند النحاة مختلف في أبواب، وكذا الاسم في باب الكلمة والكلام له إطلاق غير إطلاقه في باب العلم، (لكن) استدراك من قوله، فعل أسم الجنس (قولهم) أي علماء البيان: (العلم لا يستعار لمنافاته الجنسية المقتضائه الشخصية (8) لكون (9) مفهوم الجنس كلي (يدل) بالالتزام (علي أن

<sup>(1)</sup> أنظر المطول 371 مطبعة أحمد كامل.

<sup>(2)</sup> تحقيقاً كالمثال المذكور، أو تأويلًا كالعلم الشخصى، نحو رأيت اليوم حاتماً.

<sup>(3)</sup> عرف التفتازاني اسم الجنس بهذا التعريف ص 371 انظر المطول 371.

<sup>(4)</sup> خرج بقوله: الصالحة الخ الأعلام، والمضمرات، وأسهاء الإشارة، فإنها كلها جزئيات، لا تجرى الاستعارة فيها. أنظر حاشية الدسوقي مع شروح التلخيص جـ 108/4.

<sup>(5)</sup> أي أهل البيان.

<sup>(6)</sup> قال الدسوقى فى حاشيته على المختصر جـ 108/4: قوله من غير اعتبار وصف من الأوصاف خرج به المشتقات، مثل ضارة، وقاتل، لأنها إنما وضعت باعتبار الأوصاف.

<sup>(7)</sup> هذا نص عبارة الدسوقي في حاشيته المتقدمة، راجعها جـ 108/4.

<sup>(8)</sup> زاد في: جـ: «لكون مفهومه جزئياً».

<sup>(9)</sup> في: جـ: «وكون مفهوم الجنس كلي».

الجنس عندهم ما يقابل الشخص) أى فقط، لا ما يقابل المشتق والشخص (1) معاً، (وإلا فالمشتق أيضاً ينافى الجنسية، ويستعار) أى وإن لا يكن اسم الجنس عندهم ما يقابل الشخص فقط، بل ما يقابله ويقابل المشتق، وجواب الشرط محذوف، أقام دليلة \_ وهو قوله فالمشتق الخ \_ مقامه.

والتقدير: فلا يصح قصر عدم الاستعارة على العلم، كما اقتضاه بيان ما يستعار. إذ يلزم أيضاً أن المشتق لا يستعار لمنافاته الجنسية، أى اسم الجنس؛ لأن المشتق أيضاً مقابل لاسم الجنس فيه.

وفيه أنه ليس المراد بالجنسية في قولهم: العلم لا يستعار لمنافاته الجنسية، أي اسم الجنس، حتى يلزم ما قاله، بل المراد بالجنسية الكلية، والمشتق كلى، فيستعار (ولا يخفى عليك أن قوله ـ أي المصنف ـ أي اسماً غير مشتق يتناول العلم الشخصي) أي يصدق عليه، فيلزم كونه يستعار استعارة أصلية (2) والحال إنه لا يستعار عند الجمهور، وفيه: آنه خارج عن المقسم الذي هو المستعار في قوله: إن كان المستعار اسم جنس الخ فلا ضرر في صدق تعريف إسم الجنس عليه، ولا يحتاج في الرفع من زيادة قيد الكلي في قوله: (فكأنه أراد، أي اسماً كلياً غير مشتق) كأسد مثلاً، فلله در المصنف حيث حذف من التفسير قيد كلي، وزاد قوله أي اسماً، لإخراج الفعل والحرف، ومن لم يتنبه المنفير قيد كلي، وزاد قوله أي اسماً، لإخراج الفعل والحرف، ومن لم يتنبه المنه الدقيقة عكس الأمر.

قال العلامة يس: قيل لا حاجة إلى ذلك؛ لأن العلم خارج عن المفسر

<sup>(1)</sup> وفى رسالة الصبان فى علم البيان ص 310 وفالمراد باسم الجنس: الاسم الموضوع لمفهوم كلى تحقيقاً أو تأويلًا، وليس بمشتق، انظر حاشية الأنبابي على رسالة الصبان ص 310 المطبعة الأميرية بولاق، الطبعة الأولى 1315 هـ.

<sup>(2)</sup> ص 309 «كون استعارة نحو حاتم أصلية هو ما جرى عليه القوم، ووافقهم المحقق العصام في شرحه للسمرقندية في رسالته الفارسية وخالفهم في الأطول». انظر حاشية الأنبابي على رسالة الصبان ص 309 المطبعة الأميرية بولاق سنة 1315 هـ. راجع زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع أحمد الحملاوي. الطبعة السادسة 1379 هـ 59 م مطبعة مصطفى الحلي.

الذى هو المستعار فى قوله: إن كان المستعار اسم جنس، وفيه نظر: لأنه لو نظر إلى المفسر لم يكن التعريف غير مانع فى مقام من المقامات، انتهى.

وفى التلويح: أن الاستعارة تكون فى الأعلام، وإن لم تتضمن نوع وصفية، ومشى عليه بعض المتأخرين، فقال: الاستعارة مبنية على التشبيه، فجاز كونها ألخ.

وفى العروس<sup>(1)</sup>: لو كانت العلة فى امتناع أن تكون الاستعارة علماً على ما ذكر، من منافاة الجنسية، لجاز التجوز فى الأعلام بالمجاز المرسل، والظاهر أنه لا يجوز، فلا يجوز جاء زيد<sup>(2)</sup>، أى رأسه، وصرح <sup>(3)</sup> به الفخر فى المحصول، قال: إن نحو رأيت زيداً، وضربت زيداً، مجاز عقلى <sup>(4)</sup>، لأن الأعلام لا يتجوز عنها، ويشهد لذلك أن المجاز فرع الحقيقة، والعلم ليس مجازاً، ولا حقيقة، فكيف يتجوز <sup>(5)</sup> انتهى.

وقال الشمس الفنرى<sup>(6)</sup>: واعلم أنك إذا اعتبرت تشبيه زيد بعمرو فى الشكل والهيئة، وقصدت المبالغة فى التشبيه، وادعاء أنه عين عمرو، لكمال شبهه، وقلت: رأيت عمراً، فالظاهر أنه استعارة مصرحة، تكون علاقته المشابهة<sup>(7)</sup>، ومن هاهنا <sup>(8)</sup> قيل: القوم إنما تعرضوا للجنس فى بيان الاستعارة، بناء على أن أكثر الاستعارات فى الأجناس، لا الأشخاص، ولهذا علل الفاضل المحشى فى شرح المفتاح عدم جريان الاستعارة فى الأعلام، بأن مبنى

<sup>(1)</sup> أنظر عروس الأفراح، مع شروح التلخيص جـ 70/4 وقد نقلت عبارته بتصرف.

<sup>(2)</sup> صواب العبارة: وفلا تقول جاء زيد، تعنى رأسه، كذا في العروس جـ 70/4.

<sup>(3)</sup> في العروس: «وقد صرح بذلك الإمام فخر الدين في المحصول، حيث قال».

<sup>(4)</sup> هذا التعبير من قبيل الحقيقة لا المجاز في نظرى.

<sup>(5)</sup> سقط من: أ، ب: «عنه» أي فكيف يتجوز عنه.

<sup>(6)</sup> في: جد: وقلت: في حواشي الفنري على المطول ما نصه: واعلم، سقطت من أ، ب.

<sup>(7)</sup> في: ب: والمشابهة، وهو الصواب. كذا في: ج.

<sup>(8)</sup> في: جد: دومن هنهناه.

الاستعارة على المبالغة في حال المشبه، بدعوى أنه عين المشبه به، وذلك إنما يحصل إذا كان المشبه به مشهوراً بوجه الشبه، ولا شك أن الأجناس مشهورة بأوصاف لها، حتى إن أسهاءها تنبنى على أوصافها انبناء (١) تاماً.

أما الأشخاص فقل ما تشتهر بأوصاف كذلك، والقول بأنه يمكن أن يجعل لفظ عمرو موضوعاً لذات (2) ما له الشكل المخصوص ادعاء، وإن كان موضوعاً لذات معينة، لها شكل مخصوص، حتى يتأتى اعتبار الجنس تعسف، لا احتاج إليه؛ لأن المقصود بالعدول عن التشبيه إلى الاستعارة هو المبالغة في حد الشبه، أعنى وجه الشبه، حتى كأنه يساوى المشبه به فيه، وذلك يحصل إذا جعل المشبه من أفراد المشبه به، داخلًا في جنسه، إذا كان المشبه به جنساً، أو جعل عينه، وإن كان شخصاً، ولا شبهة أن إدخاله في جنسه بمنزلة دعوى أنه عينه، فتأمل، انتهى (قلم (وحينئذ) أي حينئذ كان (اللوحة: 41 أ) إرادته اسماً كلياً (يخرج عنه العلم المشتهر بصفة) نحو حاتم، وسحبان، وعطشان (4)، وباقل، وما أشبه (5) ذلك. (مع أنه) أى العلم المشتهر بصفة (يستعار) استعارة أصلية (إلا) استنثاء من قوله يخرج (أن يراد اسماً كلياً حقيقة كأسد أو حكماً) كالعلم المشتهر بصفة (وحينئذ) أي حين إذ أريد اسماً كلياً حقيقة أو حكماً (يتناول) أى يشمل الحد (العلم الجامد المشتهر بصفة، فإنه) أى العلم المذكور (في حكم الكلي عندهم) أي القوم، وليس بكلي حقيقة، فإن اشتهار ذاته الشخصية بوصف من الأوصاف خارج عن مدلوله، كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن المدلولات الأصلية لأسمائها، وقد تقدم(6)

<sup>(1)</sup> في: أ: ب: وأنباء، والصواب أنبناء، مصدر أنبني.

<sup>(2)</sup> في: ب: جـ: (لذات، وفي: أ: (ولذاتك، وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> زاد فى: جـ: «تنبيه» قولهم ولا تكون الاستعارة علماً، لإخفاء فى أن المراد غير علم الجنس، فإنه المتبادر من إطلاق العلم، هذه العبارة ليست فى: أ، ب.

<sup>(4)</sup> في: جـ: (على وزن عطشان».

<sup>(5)</sup> ووما أشبه ذلك، ليست في: ج.

<sup>(6)</sup>زاد في: جـ: دوسيأتي تحقيق له إن شاء الله تعالى،

الكلام فيه، (ويخرج عنه) أي عن تعريف المصنف لاسم الجنس (الأعلام الشخصية الغير المشتهرة) كزيد مثلاً.

(ولا يخفى عليك أنه تكلف جداً) أى كثيراً (سيها في مقام التفسير) أى التعريف والتبيين؛ لأن تعريف المصنف كان بالأعم بزعم الشارح، فقدر الكلى لأجل المانعية فصار أخص، فأخل بجامعيته، بجعل الكلى أعم من أن يكون حقيقياً أو حكمياً، وأما تفسير الشارح فليس فيه إلا تعميم الكلى؛ لأن الكلى مذكور فيه. وقد تقدم أنه لا احتياج إلى ارتكاب هذه التكلفات، بناءً على عدم تناول لفظ المستعار من قوله: إن كان المستعار الخ للأعلام، لأن العلم خارج عن المقسم (1) كما قدماه.

(ومع ذلك) أى هذه التكلفات كلها (يخرج عنه) أى عن تعريف المصنف لاسم الجنس، وكذا عن تفسير الشارح، بقيد مقابلة المشتق (نحو حاتم علماً) اسم فاعل من الحتم، والمراد بنحو حاتم الأعلام المشتهر بأوصاف.

وفيه نظر: لأن الاشتقاق والوصفية قد زالا بالعلمية، لما بينها من التنافى، (مع أن الاستعارة فيه أى حاتم أصلية) يريد عند صاحب التلخيص<sup>(2)</sup> ومرضيه هو خلاف <sup>(3)</sup> ذلك، وسيأتي الكلام فيه قريباً.

## واعلم:

أنه ليس توجيه الاستعارة الأصلية فيه بمعنى أنه ينقل معناه العلمى الشخصى ويستعمل في معنى آخر كحاتم مثلاً اسم لحاتم الطائى المشهور بالجود فينقل عنه، ويستعمل في شخص آخر يشبهه في الجود، فيكون

<sup>(1)</sup> في: ب: «المقسم»: وفي: أ «القسم» وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> انظر شروح التلخيص جـ 108/4.

<sup>(3)</sup> يقول عصام الدين في الأطول ص 137: وفينبغي أن يعتبر التشبيه بين المعنيين المصدرين، ويجعل الحاتم في حكم المشتق، فيكون ملحقاً بالاستعارة التبعية، دون الأصلية، دار الطباعة العامرة.

استعماله في الثاني مجازاً، على الاستعارة لعلاقة المشابهة.

# بل توجيه الاستعارة الأصلية فيه:

أن يشبه شخص بحاتم فى الجود، ويتأول فى حاتم، فيجعل كأنه موضوع للجواد<sup>(1)</sup>، سواء كان ذلك الرجل المعهود من طى، أم آخر غيره، كها جعل أسد كأنه موضوع للشجاع، سواء كان متعارفاً أم غير متعارف، فبهذا التأويل يكون حاتم متناولاً للفرد المتعارف والفرد الغير المتعارف، وهو من يتصف بالجود، لكن استعماله فى غير المتعارف، يكون استعمالاً فى غير الموضوع له فيكون استعارة<sup>(2)</sup> نحو رأيت اليوم حاتماً.

# (ويدخل ـ أى حاتم ـ في مفهوم التبعية):

لأنه فى معنى المشتق، وليس فى دخوله مراداً، فينتقض تعريفها أيضاً، بنحو حاتم، فينتقض تعريف الأصلية جمعاً، وتعريف التبعية منعاً.

ومن العجب كون الاستعارة فيه أصلية، مع دخوله في مفهوم التبعية، فإنها أمران متضادان، إذ لا اشتقاق في شيء من الأعلام حال العلمية؛ لأنها وإن كانت مشتقة في الأصل خرجت عن الاشتقاق بالعلمية، كما أن الوصف يزول<sup>(3)</sup> بها.

فلو جرت الاستعارة فيها من غير تأويل، كها ذهب إليه البعض فهى أصلية، وغير داخلة فى مفهوم التبعية، ولا اشتقاق فيها، وإن كانت منقولة عن المشتقات، وإن أول الأعلام المشتهرة بالصفة بتلك الصفة، فالاستعارة فيها تبعية، وداخلة فى مفهومها، قال الشارح فى الأطول<sup>(4)</sup> نقلاً عن العلامة

<sup>(1)</sup> أي مطلقاً.

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الأنبابي على رسالة الصبان ص 309 المطبعة الأميرية سنة 1315 هـ.

<sup>(3)</sup> الرأى السائد أن الاشتقاق والوصف يزولان بالعلمية، وإن الاستعارة في علم الشخص أصلة.

<sup>(4)</sup> أنظر الأطول لعصام الدين جد 136/2.

التفتازان، والسيد السند: المراد باسم الجنس، أعم من الحقيقى (2) والحكمى (3) فيتناول (4) نحو حاتم، فإن الاستعارة فيه أصلية، ثم قال: وفيه نظر، لأن حاتماً (5) يتأول بالمتناهى في الجود، فيكون مؤولاً (6) بصفة، وقد استعير من مفهوم المتناهى في الجود، لمن له كمال الجود، فيكون (7) كاستعارة شيء من مفهوم مشتق لمفهوم مشتق، فلا يصح (8) شيء، من المشبه والمشبه (9) به لأن يستعير التشبيه بينها بالأصالة. فينبغى أن يعتبر التشبيه بين المصدرين، ويجعل حاتم (11) في حكم المشتق فيكون ملحقاً بالاستعارة التبعية دون الأصلية، انتهى كلام الأطول (2)

قال السيد الحموى (13) بعد نقل كلام الأطول: وفيه بحث: لأن اسم الجنس يدل على ذات صالحة للموصوفية مشتهرة بمعنى يصلح أن (اللوحة: 42) يكون وجه الشبه، وكذلك العلم إذا اشتهر بوصف من الأوصاف خارج

<sup>(1)</sup> راجع حاشية الدسوقي على مختصر السعد جد 388/2 دار الطباعة العامرة.

<sup>(2)</sup> سواء كان اسم عين نحو رأيت أسداً يخطب، أم اسم معنى نحو قتل المستعار للضرب الشديد، راجع المطول ص 371.

<sup>(3)</sup> في الأطول «أى المتأول باسم الجنس» وهذه العبارة ليست في: أولا: ب، جد 2/ ص 136.

<sup>(4)</sup> وفيه: «ليتناول» وفي: جـ: (فيتناول).

<sup>(5)</sup> وفيه: «الحاتم مأول».

<sup>(6)</sup> وفيه «متأولا<sub>».</sub>

<sup>(7)</sup> وفيه: (فهو).

<sup>(8)</sup> وفيه: «مصلح».

<sup>(9)</sup> فى: أ، ب: «المشبه به والمشبه» والصواب: المشبه والمشبه به، كذا فى الأطول جـ 2/ 136 و 137 العامرة.

<sup>(10)</sup> في الأطول جـ 137/2 المطبعة العامرة: «بين المعنيين المصدرين».

<sup>(11)</sup> وفيه: «الحاتم».

<sup>(12)</sup> هذا نص عبارة الأطول راجعه ـ جـ 136/2 و 137.

<sup>(13)</sup> فى: جـ: «قال السيد أحمد الحموى ـ رحمه الله تعالى ـ فى درر العبارات وغرر الإشارات وعرر الإشارات وعرد الإشارات وعد نقل كلام الأطول».

عن مدلوله أشبه اشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن المدلولات الأصلية لأسمائها، بخلاف الأسهاء المشتقة، فإن المعانى المصدرية المعتبرة فيها داخلة في مفهوماتها الأصلية.

وقد قال الفاضل السيرافي كغيره: إنما ألحق حاتم بأسهاء الأجناس دون الصفات؛ لأن المعنى الذي اشتهر به خارج عن مفهومه، وإنما لم يجعل اسم جنس حقيقة، لأن مفهومه بتضمنه الوصف، لم يصر كلياً. بل هو باق على جزئيته، انتهى.

وحينئذ فها (١) قالوه أظهر، فتأمل. ووافقهم فى شرح الرسالة؛ فإنه لما فسر فى الرسالة اسم الجنس، أورد عليه أنه يخرج عنه نحو حاتم علماً، مع أن الاستعارة فيه أصلية، ويدخل فى مفهوم التبعية.

وقد أجيب عنه: بأنه غير مشتق حال العلمية وإن كان مشتقاً قبلها؛ لأن المراد بالمشتق: ما يكون دالاً على تعلق معنى بذات، كضارب ومضروب، وحاتم حال العلمية ليس كذلك كما مرت الإشارة إليه (2).

# هذا، ولا يخفى عليك أن تعريف الأصلية غير جامع:

إذ يخرج عنه الاستعارة المصرحة التمثيلية فإنها أصلية مع أن المستعار فيها ليس باسم جنس، بل مركب استعمل فيها شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل<sup>(3)</sup>.

ويخرج عنه أيضاً الاستعارة المكنية الواقعة في المركب<sup>(4)</sup> على ما ذكره المحقق التفتازاني في حواشى الكشاف، فإنها أصلية، مع أن الاستعارة فيها ليست باسم جنس بل مركب، فلو زيد في التعريف بعد قوله: ما كان المستعار اسم جنس أو مركب استعمل فيها أشبه بمعناه الأصلى لكان جامعاً.

<sup>(1)</sup> في: جد: دفيا قالوه.

<sup>(2)</sup> أي قريباً. (2) أي قريباً.

<sup>(3)</sup> نحو أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى.

<sup>(4)</sup> وكلام السيد الحموى، سقطت من: جد.

إلا أن توجيههم جريانها في اسم الجنس، بأن مبناها على التشبيه لمشاركة المشبه به في أمر ولا يعقل إلا للحقيقة يأبي هذه الزيادة، فليحمد هذا المقام، فإنه صعب ألمرام، انتهى كلام السيد الحموى رحمه الله تعالى وجميع من تقدم ذكره.

أقول: بقى هنا (1) لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أن الشيخ يس قال فى حواشيه عند قول التلخيص: ولا يكون علماً لمنافاته الجنسية. إلا إذا تضمن نوع وصفية كحاتم، هذا استثناء إنما يحتاج إليه بحسب الظاهر، وهو منقطع لا حاجة إليه؛ لأن ذلك إنما يكون فى تنكير العلم، وتنكيره قد يكون تقديريا كما ذكره النحاة فى باب «لا» فى قضية ولا (2) أبا حسن لها، من أنه فى تأويل ولا فيصل، وجوزوا بقاءه على العلمية، وتقدير مضاف، أى ولا مثل أبى حسن، وعلى الأول الاستعارة لم تلاق العلم بل النكرة، وتسمى حينئذ تبعية، انتهى.

# أقول<sup>(3)</sup>:

وقد ذكر الرضى (4) هذه المسألة بأفيد من هذا، فلنورده، نصه: واعلم أنه قد يؤول العلم المشهور ببعض الخلال بنكره، فينصب بلا التبرئة، وينزع منه لام التعريف إن كان فيه، نحو لا حسن في الحسن البصرى، ولا صعتى في الصعق، أو في ما أضيف إليه، نحو لا امرأ القيس، ولا ابن زبير، ولا تجوز هذه المعاملة في نحو عبد الله وعبد الرحمن، إذ الله، والرحمن لا يطلقان

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وأقول: في حواشي العلامة يس على المختصر» بدل العبارة المذكورة.

<sup>(2)</sup> أنظر المقرب لابن عصفور المتوفى سنة 669 هـ 189/1 مطبعة العانى بغداد. الطبعة الأولى سنة 1391 هـ 1971 م.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وأقول: قد بسط الفاضل الرضى القول في هذه المسألة، فلنورده تتميماً للفائدة».

<sup>(4)</sup> هو محمد بن الحسن نجم الملة والدين، هجر بلاد المشرق، وأقام بالمدينة المنورة، وألف شرحه على الكافية لابن الحاجب فى النحو، كما شرح الشافية لابن الحاجب فى الصرف توفى سنة 688 هـ انظر نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة محمد الطنطاوى.

على غيره تعالى حتى تقدر تنكيرهما. قال (1): لا هيثم (2) الليلة للمطى (3) وقال (4):

# أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد

- (1) هذا شطر بيت من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها، قال سيبويه: فأما قول الشاعر: لا هيثم الليلة للمطى. فعلى تقدير التنكير. انظر الكتاب لسيبويه جـ 354/1.
- (2) هيثم: بوزن جعفر اسم رجل كان حسن الحداء للإبل، والمراد به: هيثم ابن الأشتر، وكان مشهوراً بين العرب بحسن الصوت في حداثه للإبل، وكان أعرف أهل زمانه بالبيداء والفلوات. أنظر شرح شواهد الأشموني للجزائري جـ 402/1 المطبعة الأهلية نهج الديوان تونس.
- (3) تمامه: ولا فتى إلا ابن خيبرى. قال عبد السلام الجزائرى فى شرح شواهد الأشمونى جد 1/402 و 403 الأهلية ووهذا من قطعة رجز لم يتعين قائلها، وقيل لرجل من بنى دبير، وهي:

قد حشها الليل بعصلبى مجاهر ليس باعرابي أردع خراج من الدوى عسرس كالمرس الملوى وبعد البيت.

وقد تمثل الحجاج ببعض هذه الأبيات مع بعض المخالفة في اللفظ في خطبته التي خطبها في الكوفة.

المفردات: حشها: بهاء مهملة وشين معجمة بمعنى بالغ في سوقها.

والعصلبى: «بفتح فسكون» الشديد. الأروع: الحديد الفؤاد. الدوى: جمع دوية وهى الفلاة، العمرس: الشديد المرس: الحبل الملوى المفتول. ابن خيبرى: رجل أى كريم، والمطى: جمع مطية وهى الناقة، والمراد التحسر والأسف على غياب هيثم. أنظر عقود الدرر في شرح أبيات المختصر، لشاهين عطية اللبنانى/ الأدبية بيروت ص 103 المفصل لابن يعيش جد 202/1 المنيرية.

(4) البيت لعبد الله بن الزبير: «بفتح الزاى، وكسر الباء» بن فضالة بن شريك الوالبى،من بنى أسد، يخاطب عبد الله بن الزبير الخليفة، وقبله:

أقسول لخلمتى شدوا ركابى أجاوز بطن مكة فى سداد قال الآمدى فى المؤتلف والمختلف ص 191 تحت عنوان من يقال له: «زبير، وزبير، وزبير بالنون» ومنهم الزبير «بفتح الزاى» وكان شاعراً، وله قصائد طوال جياد. وفى القاموس جـ 9/38 «الزبير: كأمير وزنا: ابن عبد الله =

## ولتأويله بالمنكر وجهان:

أ \_إما أن يقدر مضاف، وهو مثل، فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام. ب\_وإما أن يجعل في صورة النكرة بنزع اللام وإن كان المنفى في الحقيقة هو المضاف المذكور الذي لا يتعرف بالإضافة، إلى أي معرفة كان لرعاية اللفظ وإصلاحه، ومن ثم قال الأخفش: على هذا التأويل، يمتنع وصفه؛ لأنه في صورة النكرة، فيمتنع وصفه بمعرفة، وهو معرفة في الحقيقة فلا يوصف بنكرة.

وإما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه إسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى؛ لأن معنى: قضية ولا أبا حسن لها، لا فيصل لها، إذ هو رضى الله تعالى عنه كان فصلاً فى الحكومات على ما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: «أقضاكم على»(1) فصار إسمه كالجنس المقيد بمعنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل وعلى هذا يمكن وصفه بالنكرة، وهذا كها قالوا: «لكل فرعون موسى» أى لكل جبار قهار، فيصرف موسى وفرعون، لتنكرهما بالمعنى المذكور، انتهى كلام الرضى.

# وأبو خبيب:

كنية عبد الله بن الزبير، وخبيب إسم إبنه، والخبيبان(2): عبد الله

الشاعر وجده الزبير، وعبدالله هو القائل. . انظر الأغانى جـ 17/1، راجع شرح المفصل لابن يعيش جـ 103/1، الكتاب لسيبويه جـ 355/1، بولاق/ شذور الذهب لابن هشام 210/ السعادة/ المؤتلف والمختلف للآمدى ص 191/ المقرب لابن عصفور جـ 189/1/2 مطبعة العانى بغداد سنة 1391 هـ.

<sup>(1)</sup> قال عبد الرحمن الشيبانى الأثرى فى كتابه «تمييز الطيب من الخبيث» ص 26: «فيها يدور على ألسنة الناس من حديث: «أقضاكم على» قال: شيخنا: ما علمته بهذا اللفظ مرفوعاً، بل فى مستدرك الحاكم، عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث عن أقضى أهل المدينة على. وقال: إنه صحيح، ولم يخرجاه، قال شيخنا: ومثل هذه الصيغة حكمها الرفع على الصحيح «انظر» تمييز الطيب من الخبيث» ص 26/ صبيح.

<sup>(2)</sup> أنظر القاموس جـ 61/1.

وابنه. وفيها يقول: حميد بن مالك الأرقط، قاله الجوهري(1). وقال ابن يعيش: قال أبو مجدلة(2):

قدنى من نصر الخبيبين قدنى ليس الإمام بالشحيح الملحد (43 : 43)

ولا بوتن<sup>(3)</sup> في الحجاز مفرد. وقوله: قدنى يعنى حسبى، استشهد به النحاة في إلحاق النون لقد تشبيها لها بقطنى. وقوله قدى أيضاً، حيث أضيف إلى ياء المتكلم بلا نون تشبيها له بحسبى، وقيل أراد بالخبيبين<sup>(4)</sup>: عبد الله، وأخاه مصعب بن الزبير، وهو «بضم الخاء المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف» ويروى بصيغة الجمع<sup>(5)</sup>، على إرادة عبد الله، ومن كان على رأيه، وكلاهما تغليب<sup>(6)</sup>، والشحيح: البخيل، والملحد: الجائر المائل عن الحق، ويقال الملحد: الظالم في الحرم، والوتن: «بفتح الواو، وسكون

(1) راجع الصحاح للجوهري جـ 118/1 مادة: وخبيب، دار الكتاب العربي بمصر».

(2) التحقيق أن البيت لحميد بن مالك الأرقط، وليس لأبي مجدلة كها يقول ابن يعيش، ولا لأبي نخيلة كها قال الأعلم في شرح شواهد الكتاب جد 387/1 قال عبد السلام الجزائرى في شرح شواهد الأشموني جد 102/1 و 103: «هذا رجز أورده القالي في الأمالي في مبحث الألفاظ التي بمعني أصل الشيء، قال حميد الأرقط في المحكمة يعرض بابن الزبر: ذكر البيت الأول وبعده:

ولا بوبر بالحبجاز مقرد أن ير يوماً بالفضاء يطعد أو ينحجر فالحجر شر محكد. والمحكد: الأصل، أو الملجأ. قال: أما ما ختم به الشاعر بيته من قوله: الملحد، فهو كذب عليه، فإن عبد الله صحابي جليل، وكان نادرة في الشح.

(3) في اللَّسان: جـ 333/17 المادة «وثن» الواثن والواتن لغتان، وهو الشيء المقيم الراكد في مكانه.

(4) كذا في القاموس جـ 61/1.

(5) قال الأعلم: ويروى الخبيبين بصيغة الجمع، أنظر الكتاب لسيبويه جـ 387/1.

(6) قال الأعلم: وعلى كلتا الروايتين فالمسألة من باب التغليب. راجع المصدر السابق جد 1/387. أقول: فمن رواه على صيغة المثنى فقد أراد ما ذكره صاحب القاموس، ومن رواه بصيغة الجمع فقد أراد الثلاثة جميعاً. انظر شرح شواهد الأشموني للجزائري جد 102/1.

التاء المثناة من فوق، وفى آخره فوق، بمعنى واتن ولا بدائم (١) ثابت فى أرض الحجاز مفرد، ويقال للماء الدائم الذى لا يذهب واتن، وكذا واثن «بالثاء المثلثة» ونكدن «بنون فكاف مكسورة فدال مهملة» أى عسر نيلهن، وقوله: ولا أمية فى البلاد، أطلق أمية وأراد أحد بنيه.

وفى الكشاف<sup>(2)</sup>: «ولا هيثم الليلة للمطى، وقضية ولا أبا حسن لها» تريد لا مثل هيثم، ولا مثل أبى الحسن<sup>(3)</sup>، كها أنه يراد فى نحو قولهم: مثلك لا يفعل كذا تريد أنت، وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر، فكانا فى حكم شىء واحد<sup>(4)</sup>، انتهى.

قال الإمام الطيبي: قوله:

لا هيشم الليلة للمطى ولا فتى إلا ابن خيبرى في هيثم وجهان:

### أحدهما:

وعليه النحويون، لا مثل هيثم، ومثل، لا يتعرف بالإضافة مذكوراً، فلإن لا يتعرف محذوفاً أخدر.

### وثانيهها:

أن العلم متى اشتهر في معنى تنزل منزلة الجنس الدال على ذلك المعنى،

<sup>(1)</sup> وولا بدا ثم، هكذا في: أ، ب: والصواب وولا بدائم، أي ليس بمستمر.

<sup>(2)</sup> زاد فى: جـ: ﴿ وَفِى الْكَشَافُ فَى تَفْسِيرِ قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَلَنَ يَقِبُلُ مِن أَحَدُهُم مِلَ الْأَرْضُ 
ذَهِباً ، وَلَو افْتَدَى بِه ﴾ فإن قلت: كيف موقع قوله: ولو افْتَدَى به ؟ قلت: هو كلام
محمول على المعنى. كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بمل الأرض
ذهباً ، ويجوز أن يراد، ولو افتدى بمثله، كقوله تعالى: ﴿ ولو أن للذين ظلموا ما في
الأرض جميعاً ومثله معه ﴾ والمثل يجذف كثيراً فى كلامهم، كقولك ضربته ضرب زيد،
تريد مثل ضربه، وأبو يوسف وأبو حنيفة، تريد مثله » انظر الكشاف جـ 1/129-130 
«المطبعة المصرية ببولاق».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «ولا مثل أبي حسن لها».

<sup>(4)</sup> أنظر الكشاف 129/1 بولاق.

كما فى قولهم: «لكل فرعون موسى» فمعنى لا هيثم: لا راعى للإبل، لأن هيثم كان مشهوراً بالرعى. ولذا جاز دخول «لا» عليه(1).

قوله: (فالاستعارة أصلية) جواب الشرط من قوله: إن كان المستعار الخ.

## وتسميتها بالأصلية:

لأنها أصل الاستعارة (2) التبعية، فكان التشبيه داخلًا في المستعار دخولًا أولياً.

ثم إن الاستعارة هنا يحتمل أن تكون بمعنى المستعار، وأن تكون بمعنى المصدر، والضمير الآق في قوله: لجريانها راجع إلى الاستعارة بمعنى المصدر فقط، فعلى الاحتمال الأول يكون من باب الاستخدام(3).

(1) زاد فى: جـ: «انتهى، وإن كنا قد خرجنا عن الفن، فقد أتينا بما يشنف الأسهاء، ويذهب الأحسن مع ما فيه من التحقيق، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق، وهو نعم الصاحب والرفيق، عساه أن يشملنا برحمته، ويحشرنا فى زمرة أحبته. ولنرجع إلى المقصود، بعون الله الملك المعبود».

(2) كذا فى الأطول جـ 137/2 دار الطباعة العامرة، وفى حاشية الدسوقى على مختصر السعد جـ 2/389 دار الطباعة العامرة ونسبة للأصل بمعنى الكثير الغالب... المراد بالكثرة كثرة الأفراد لا الأنواع... ويدل على ذلك، أن كل استعارة تبعية معها أصلية ولا عكس... ويحتمل أن أصلية نسبة للأصل، بمعنى ما كان مستقلاً، وليس مبنياً على غيره...

(3) عرفه الخطيب القزويني بقوله: «وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثم بضميره معناه الأخر، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما، وبالأخر الأخر، مثال الأول كقول معاوية بن مالك المعروف بمعود الحكياء:

إذا نسزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا كذا في الصناعتين 276، وعيار الشعر لابن طباطبا 84، والموشح للمرزباني 245 أما ابن رشيق في العمدة جد 114/1 مصر 1907م وابن أبي الإصبع المصرى في تحرير التحبير جد 458/2 فقد نسباه لجرير، وابن منظور في لسان العرب مادة «سما» نسبه للفرزدق،

(يعرف وجه أصالتها، بعد معرفة وجه تبعيتها) وذلك لأن المصنف نبه على وجه تسمية التبعية، ويعرف منه تسمية ما يقابلها، أى الأصلية بما يقابل إسمها، ولأن الظاهر أن مفهوم التابع وجودى، ومفهوم الأصلى عدمى وتعقل العدم فرع تعقل الوجود.

(وإلا) أى وإن لا يكون المستعار اسماً غير مشتق، بأن لم يكن اسماً بالكلية، أو كان اسماً، لكنه مشتق فتبعية).

# وهی(1) :

ما كان معنى التشبيه داخلًا في المستعار دخولًا ثانوياً، بأن لم يكن المستعار إسم جنس.

وتقع<sup>(2)</sup> فى الأفعال، والصفات العاملة، والحروف؛ لأنها<sup>(3)</sup> لا توصف، فلا تحتملها بأنفسها، بل تحتملها فى الأفعال، والصفات مصادرها، وفى الحروف متعلقات معانيها، فتقع هناك، ثم تسرى فيها.

والظاهر أن البيت لمعاوية من قصيدة أولها:

أجد القلب عن سلمى اجتنابا واقصد بعد ما شابت وشابا ومثال الثاني كقول الفرزدق:

فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانح وضلوع أنظر شروح التلخيص جه 327/4 راجع تحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصرى جه 458/2 تعقيق الدكتور حفني شرف سنة 1963 مطابع شركة الإعلانات الشرقية.

(1) في: جه: «هي، بإسقاط الواو.

(2) مواقعها ثلاثة: أ\_ الأفعال. ب\_ الصفات. جـ: الحروف. انظر الأطول جـ 137/2 دار الطباعة العامرة.

(3) هذا دليل التبعية قال السكاكى في المفتاح: «الاستعارة تعتمد التشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً أي بوجه الشبه والأفعال، والصفات المشتقة منها، والحروف عن أن توصف بمعزل». قال سعد الدين التفتازاني في المطول: «وإنما يصلح للموصوفية الحقائق، أي الأمور المتقررة الثابتة، دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منها لكونها متجددة، بواسطة دخول الزمان في مفهومها، ودون الحروف» لأنها غير مستقلة بالمفهومية. انظر المفتاح ص 180 مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى سنة 1937م. راجع المطول ص 372.

### مثال الأولين:

الحال نطقت بكذا، أو ناطقة بكذا، استعير فيها للدلالة، فجرت الاستعارة أولاً في المصدر المذكور، وبتبععيته في الفعل، والوصف، فلهذا سميت تبعية.

ومثال الحرف قوله تعالى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ (١) استعيرت الظرفية المستفادة من «في» للاستعلاء. فجرت الاستعارة أولاً في المتعلق، وبتبعيته (2) في الحرف، تنبيهاً على اشتمال الشجرة على المصلوب، وكونها كوعاء تحوطه حياطة المكان الحاوى لما فيه (3)، واعلم أن مراد المصنف من قوله: فتبعية التبعية المصرحة، وكذا كل ما وجد من إطلاقهم التبعية.

قال الشمس الفنرى<sup>(4)</sup>: إنما تعرضوا للاستعارة التبعية المصرحة، والظاهر تحقق الاستعارة التبعية المكنية، كها في قولك: أعجبني إراقة الضارب دم زيد، ولعلهم لم يتعرضوا لها لعدم وجدانهم إياها في كلام البلغاء، هذا كلامه (5).

<sup>(1)</sup> سورة طه: جزء الآية: 71.

<sup>(2)</sup> قال العصام في الرسالة الفارسية اللوحة: 35 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع «1591»: «ولابتناء هذه الاستعارة على التشبيه السارى التابع للتشبيه الذى في المتعلق، يقال لها استعارة تبعية، لأنها تابعة للاستعارة في المتعلق: إذ ليس فيه استعارة، ولا حاجة إلى اعتبارها فيه... ومن هذه التحقيقات ظهر أنه لا وجه لقول زبدة المتاخرين أبي القاسم السمرقندى: حيث قال في رسالة الاستعارات: إن الاستعارة التبعية سواء كانت في المشتقات، أم في الحروف لا تكون الا بتبعية استعارة واقعة في لفظ آخر، مثل استعارة المصدر في المشتقات، واستعارة المتعلق في الحروف».

<sup>(3)</sup> زاد في: جـ: «وسيأت الكلام على قرينة الاستعارة التبعية في آخر الفريدة الثانية من العقد الأول.

<sup>(4)</sup> في حاشية الأنبابي على رسالة الصبان ص 408 وكها تكون المصرحة أصلية وتبعية، تكون المكنية كذلك، كها قال الفنرى، وفي حاشية الدسوقي مع شروح التلخيص جـ 108/4: ووقال الفنرى: ولا مانع من جريانه ـ أي التقسيم ـ في المكنية».

<sup>(5)</sup> وهذا كلامه ليست في: ج.

#### وفيه :

أنه قال في الكشاف<sup>(1)</sup> في قوله تعالى ﴿إِنَمَا يأمركم بالسوء﴾<sup>(2)</sup> فإن قلت: كيف كان الشيطان آمراً. مع قوله تعالى ﴿ليس لك عليهم سلطان﴾<sup>(3)</sup> قلت: شبه تزييبه وبعثه<sup>(4)</sup> على الشر، بأمر الأمر، كما تقول أمرتنى نفسى بكذا، وتحته رمز<sup>(5)</sup> إلى أنكم منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له.

قال القطب<sup>(5)</sup> فى تقرير قوله: وتحته رمز، استعارة تبعية، وإذا أمر الشيطان فأطاعه إنسان، فهو بمنزلة المأمور المنقاد، ففى الإستعارة كناية ورمزية على مأموريته، وإنقياده، انتهى.

قال الإمام الطيبى: كيف كان الشيطان آمراً، أى الآمر (اللوحة: 44) مشتمل<sup>(6)</sup> على المأمور، ومتسلط فوقه، فكيف يستقيم هذا، مع قوله: ﴿ليس لك عليهم سلطان﴾ (7).

## وخلاصة الجواب:

أن الكلام فيه استعارة. وفي الاستعارة كناية ورمزية، نعى على سوء

<sup>(1)</sup> هذه نص عبارة الكشاف بعينها، انظر الكشاف جد 73/1/ بولاق.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: جزء الآية: 169.

<sup>(3)</sup> سورة الحجر. من الآية: 42.

<sup>(4)</sup> في اللسان جـ 421/2 مادة: «بعث، بعثه على الشيء حمله على فعله.

<sup>(5)</sup> في القاموس جـ 183/2 مادة: والرمزة: والرمزة: ويضم، ويحرك، الإشارة، أو الإيماء بالشفتين، أو العينين، أو الفم، أو اليد، أو اللسان يرمز، ويرمز، هو محمود بن مسعود، قطب الدين الشيرازي، الملقب بالعلامة الشافعي إمام عصره في المعقول والمنقول له ومفتاح المفتاح، المتوفي سنة 710 هـ انظر تاريخ علوم البلاغة للمراغي 132 مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الأولى سنة 1950 م.

<sup>(6)</sup> في: أ، ب، جـ: (مستمل بالسين والصواب: «مشتمل، بالشين.

<sup>(7)</sup> سورة الحجر، جزء الآية: 42.

صنيعهم، وتسفيه رأيهم (١)، وتحقير شأنهم، وذلك بأخذ الزبدة والخلاصة، من الجملة.

واعلم أن الاستعارة $^{(2)}$  الواقعة ضمائر وأسياء $^{(3)}$  إشارة لها حكم، ما تطابقه $^{(4)}$  من مرجع $^{(5)}$ :

إن كانت ضميراً، أو مشاراً<sup>(6)</sup> إليه إن كانت أسهاء إشارة، والظاهر أنها كلها داخلة في التبعية؛ فإن الاستعارة فيها باعتبار الاستعارة فيها ترجع إليه، أو يقال: إنه لا يتجوز بها، فإن وضعها أن تعود على ما يراد بها من حقيقة، ومجاز، فإن قلت: رأيت أسد يرمى فأكرمته، فضمير المفعول حقيقة، لعوده على مفسره، وذلك وضعه.

وإذا قلت: يا أيها الأسد الرامى بنبل، مشيراً إلى إنسان، فالضمير في قولك: الرامى حقيقة، كذا في العروس<sup>(7)</sup>.

### قال السيد الحموى(8):

تردد شيخ مشايخنا العلامة شهاب الدين، أحمد الغنيمي (9) في شمول

<sup>(</sup>۱) في: ب، جـ: «رائهم» وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> في العروس: ﴿الاستعارات﴾.

<sup>(3)</sup> وفيه: وأو أسهاء إشارات.

<sup>(4)</sup> في: ب: (ما تضايقه) وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> في عروس الأفراح «مفسر ان كانت ضماير».

<sup>(6)</sup> وفيه: وومشار إليه، بحذف الهمزة.

<sup>(7)</sup> في: جـ: «كذا قال في عروس الأفراح».

وهذه نص عبارة صاحب العروس مع الفروق التي بنيتها، انظره مع شروح التلخيص جـ 111/4.

<sup>(8)</sup> فى كتابه «درر العبارات وغرر الإشارات فى تحقيق معنى الاستعارات» ص 9، وفى جـ: «السيد أحمد الحموى». توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر، رقم الإيداع: (952) 41146.

<sup>(9)</sup> تقدمت ترجمته، له حاشية على شرح عصام على السمرقندية، وهي مخطوطة بمكتبة الأزهر، رقم الإيداع (938) 20733.

تعريف الاستعارة الأصلية للضمائر، وأسهاء الإشارة.

### قال تلميذه:

العلامة نور الدين الشبرملسى<sup>(1)</sup>: القياس جريان الاستعارة فيها، وأنها أصلية<sup>(2)</sup>، سواء قلنا أنها كليات وضعاً، أم لا؛ لأنها لم تكن كلية، فقد استحضرت أفرادها بمفهوم كلى، وهو كاف في صحة الإستعارة، انتهى<sup>(3)</sup>.

# ثم أشار إلى وجه تسميتها بالتبعية (4) بقوله:

(جريانها) أى الاستعارة بمعنى المصدر (في اللفظ المذكور أى المستعار المشتق والحرف، فإنها بقيا لقوله: وإلا فتبعية وذلك (بعد جريانها في المصدر) ولو مقدراً، فإن بعض المشتقات لم يسمع لها مصادر، كها لم يسمع لبعض المصادر، \_ كويل، ويسر، وويح \_ أفعال، والأبوة والأخوة، وإنما احتاج لقوله:

<sup>(1)</sup> العلامة أبو الضياء نور الدين على بن على، المعروف بالشبراملسى، المتوفى سنة 1087 هـ، له حاشية على شرح عصام على السمرقندية، مخطوطة بمكتبة الأزهر، رقم الإيداع (30) 855 انظر فهرس المخطوطات بمكتبة الأزهر.

<sup>(2)</sup> في الرسالة الفارسية لإبراهيم عصام: ولا يخفى على المتأمل المنصف أن استعارة المبهمات، كأسهاء الإشارة يجب أن تكون تبعية لا أصلية.

بدليلين: أحدهما: أنها ليست باسم جنس لا تحقيقاً ولا تأويلًا، والأصلية مختصة به كما عرفت.

والآخر: أن أصالة الاستعارة يتوقف على أصالة التشبيه، يعنى على جريانه فى نفس مفهوم الطرفين، وهذا لا يتصور إلا فيها يصلح لأن يكون موصوفاً ومحكوماً عليه بقيد الاستقلال. . . . ومبهومات المبهمات ليست كذلك، وهذا الرأى فى نظرى ليس ببعيد للسبين المتقدمين.

أنظر الرسالة الفارسية. اللوحة: 36 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع «15991» انظر حاشية الأنبابي على الصبان ص 398 المطبعة الأميرية بولاق.

<sup>(3)</sup> فى: جـ: «كلامه، ثم إن السيد الحموى بعد نقل هذا، نقل كلام عروس الأفراح المذكور قريباً» هذه العبارة ليست فى: أ، ب.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وإلا فتبعية» وهو الصواب. «فتبعية» ليست في: أ.

(إن كان المستعار مشتقاً) بعد قوله: لجريانها في اللفظ المذكور، ولقوله بعد: وفي متعلق معنى الحرف إن كان حرفاً.

واعلم أن الشارح جرى هنا على ما قرره القوم، ومرضيه خلافه(١).

قال<sup>(2)</sup> فى شرح التلخيص: القوم زعموا أن استعارة المشتقات باعتبار استعارة المصدر لمعنى مصدرى، والاشتقاق من المستعار، فيلزم الاستعارة فى المشتق بحكم سراية استعارة المأخذ من غير تشبيه لمعنى المشتق بشىء، ومن غير استعارة المشتق، وهذا مشكل جداً، إذ لا يخفى<sup>(3)</sup> على مستعير لمشتق أنه لا يتكلم أولاً بالمصدر ولا يستعير، وهذا هو الذى لا يليق بالسكاكى أن يجعله لرد التبعية إلى المكنية كذا قال المحشى<sup>(4)</sup>.

وتعقبه الفاضل<sup>(5)</sup> الغنيمي<sup>(6)</sup>: بأنه لا إشكال أصلاً، إذ لا يخفى على أحد أن الاستعارة بالكناية على طريق الزمخشرى، التى اعتمدها غير واحد من المحققين لم يتكلم فيها بالمشبه به، بل هو متروك البتة، وهو مستعمل فى الشبه، كها قرره قريباً، وقال فيه: إنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له، فتأمله، هذا ما خطر.

<sup>(1)</sup> أى أنها سميت تبعية، لأن جريانها في الأفعال والمشتقات تابع للتشبيه في المصادر، وفي الحروف، لأنها تابعة للتشبيه في متعلقاتها، انظر الأطول جـ 139/2 دار الطباعة العامرة. راجع الرسالة الفارسية اللوحة: 35، وهي موجودة ومخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية. رقم الإيدا 15991.

<sup>(2)</sup> القائل إبراهيم عصام الدين في الأطول جـ 137/2 دار الطباعة العامرة.

<sup>(3)</sup> في: ب: «لا يخفى» وهو الصواب. وكذا في: ج. وفي: أ: «لا يخفا».

<sup>(4)</sup> في: جـ: «كذا في حواشي حفيد الشارح، وهو المحشى».

<sup>(5)</sup> أنظر حاشيته على عصام الورقة: 95 مخطوطة بمكتبة الأزهر وموجودة، رقم الإيداع (938) 20733 بلاغة، وهذه نص عبارته بعينها.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «الغنيمي بعد نقله له، فقال: وأقول: لا إشكال أصلاً».

وقوله: وهذا هو الذي يليق ساقط بالمرة. (وذلك) أي كون استعارة المشتقات تكون تابعة استعارة المصدر، (لأنه إذا أريد استعارة مفهوم (۱) قتل لمفهوم ضرب لتشبيه مفهوم ضرب بمفهوم قتل في شدة التأثير يشبه ولاً الضرب بالقتل، ويشتق منه أي من المضرب بالقتل، ويشتق منه أي من القتل قتل، فيستعار قتل لضرب، بتبعية استعارة القتل للضرب، وهكذا حكم باقى المشتقات وعلل القوم ذلك بما فيه خفاء)(2).

والظاهر أن الإشارة إلى ما سبق من جريان الاستعارة في المشتق، بعد جريانها في المصدر.

وجه الخفاء كثرة ما أورد<sup>(3)</sup> على التعليل، وذلك<sup>(4)</sup> مذكور في شرح التلخيص<sup>(5)</sup> وغيره من المطولات (ولا تفي تلك الرسالة، المتن، أو الشرح، وفي نسخة هذه الرسالة بتحقيقه) أي تحقيق ما علل به القوم.

(لكن نحب أن نبين لك \_ أيها الطالب \_ ما هو من مواهب الوهاب(٥)، قريباً إلى الإفهام، فإنه قريب المسلك، غير بعيد المرام).

المسلك: الطريق، وقصره: قربه، فيلزم منه عدم بعد المرام، فيصير قوله غير بعيد المرام تأكيداً، ويدوز أن يكون المسلك مصدراً ميمياً، بمعنى السلوك، ففي سلوك ذلك الوجه، عبارة عن ظهور مقدماته وكونها سهلة التناول لعدم ما يرد عليها، وقرب المرام، عبارة عن ظهور مقدماته الموصلة سهلة التناول لعدم ما يرد عليها، وقرب المرام، عبارة عن قلة مقدماته الموصلة إليها، وفيه (اللوحة: 45) استعارة تصريحية، حيث شبه ما يبينه بالطريق،

<sup>(1)</sup> في: جـ: «استعارة لفظ قتل» بدل «مفهوم».

<sup>(2)</sup> زاد فی: جـ: «ووجه الخفاء كثرة ما أورد على التعليل».

<sup>(3) ﴿</sup>وَوَجُهُ الْخَفَاءُ كُثُرَةً مَا أَدْرُ عَلَى التَّعْلَيْلِ ۗ قَدْمَتُ فَى: أَ، بِ: وَأَخْرَتُ فَى: جَــ

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في: جـ: «وذلك التعليل مذكور».

<sup>(5)</sup> أنظر شروح التلخيص جـ 112/4 مطبعة عيسى الحلبي.

وأطلق عليه اسمه، وهو المسلك، أى محل السلوك، وقريب وبعيد ترشيخ للاثمتها للطريق الحسية<sup>(1)</sup> (وهو) أى ما نبين لك (أن المشتقات موضوعة بوضعين: وضع المادة<sup>(2)</sup> ووضع الهيئات<sup>(3)</sup> أفرد<sup>(4)</sup> المادة، وجمع الهيئة، مع أن مادة الأفعال متعددة أيضاً تفنناً، والقول بأن الواضع لم يلاحظ عند الوضع تعدد المواد، بخلاف الهيئة فإن تعددها ملحوظ، فأفراد المادة، وجمع الهيئة غير سديد، لما فيه من التحكم على الواضع من غير دليل<sup>(4)</sup>.

# والمادة: (5)

عبارة عن الحروف الأصول، فاسم الفاعل يدل بمادته على الحدث، وبهيئته على نسبته إلى أحد الأزمنة، لمن صدر منه على وجه الحدوث، والصفة المشبهة تدل بمادتها على الحدث، وبهيئتها على نسبتها (6) المتقدمة، لمن صدر منه على وجه الثبوت، وإسم المفعول يدل بمادته على الحدث، وبهيئته على نسبته المتقدمة لمن وقع عليه.

والفعل يدل بمادته على الحدث، وبهيئته على الـزمان (فـإذا كان في استعارتها ـ أي المشتقات ـ لا تتغير معانيها للهيئات).

قال (7) بعضهم: ولعله عطف مفصل علب مجمل محذوف، والأصل: والمشتقات تستعار تارة باعتبار المادة، وأخرى (8) باعتبار الهيئات، فإذا كان في استعارتها لا تتغير معانيها للهيئات (7)، والمراد (9) بالمعاني: التي وضعت بزاء

<sup>(1)</sup> ما بين الرقمين ساقط في: ج. .

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: «قال الفاضل الغنيمي: وهو شخصي».

<sup>(3)</sup> زاد في: جـ: ﴿قَالَ أَيْضَاً: وَهُو نُوعَيُ ۗ.

<sup>(4)</sup> ما بين الرقمين ساقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> في: جـ: «المادة» بحذف الواو.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «على نسبته المتقدمة».

<sup>(7)</sup> ما بين الرقمين ساقط في: ج.

<sup>(8)</sup> راجع حاشية الأنبابي على الصبان ص 357 المطبعة الأميرية بولاق سنة 1315 هـ.

<sup>(9)</sup> في: جـ: «المراد بالمعانى» بحذف الواو.

الهيئات، فإنها إذا لم تتغير لا تكون المشتقات مستعملة في غير ما وضعت له، من تلك الحيثية؛ لأنها في المستعار والمستعار له واحد، مثلاً إذا شبهنا اسم الفاعل من نحو ضارب بقاتل، وقلنا: هذا قاتل فلان، أي ضاربه ضربأ شديداً شبيهاً بالقتل، لم يتغير المعنى للهيئة (فلا وجه لاستعارة الهيئة) فيها (فعلم أن الاستعارة فيها إنما هي باعتبار موادها (2) فقط.

(فتستعار مصادرها، لتستعار موادها، بتبعية استعارة المصدر<sup>(3)</sup>) قال المحشى<sup>(4)</sup>: وما أدرى وجه<sup>(5)</sup> ارتكاب الاستعارة فى المصدر، وعدم الاكتفاء بالتشبيه فيه، حتى يسرى التشبيه فى مادة الفعل فيستعار، وكان على الشارح أن يسلك هذا المسلك حيث خالف القوم<sup>(6)</sup> فى كون الاستعارة فى الفعل الكائنة باعتبار استعارة هيئته، تابعة لاستعارة المصدر، وجعلها تابعة لمجرد التشبيه فى المصدر، بل جعلها تابعة لاستعارة الجزء، أعنى الهيئة.

(وكذا إذا استعير الفعل باعتبار الزمان) يعنى كما أن الاستعارة الجارية فى المشتق باعتبار مادته تبعية، كذلك الجارية فيه باعتبار هيئته تبعية، وتعبيره بالفعل يوهم أنه ليس<sup>(7)</sup> من المشتقات، فكان الأولى: وكذا إذا استعيرت،

<sup>(</sup>١) زاد في: جـ: (أي المشتقات).

<sup>(2)</sup> أنظر حاشية طاشكبرى زاده على الفوائد الغياثية ص 252 دار الطباعة العامرة، سنة 1312 هـ.

<sup>(3)</sup> كقوله تعالى: ﴿ فَبشرهم بعذاب أليم ﴾ أى أنذرهم، فقد استعير التبشير للإنذار، بجامع ادخال السرور على النفس في كل على سبيل التهكم، وإن كان تنزيلياً في الثاني.

<sup>(4)</sup> في: جد: «قال الحفيد».

<sup>(5)</sup> في: جد: «وما أدرى ما وجه».

<sup>(6)</sup> فى حاشية الصبان على عصام ص 40 المطبعة الخيرية بمصر، سنة 1306 هـ: «نعلم أن الشارح خالف القوم فى استعارة الهيئة دون استعارة المادة، لعدم صحة ما قالوه فى استعارة الهيئة، لتعذر استعارة المصدر حينئذ، لعدم اختلاف باختلاف الهيئة، إذ هو حقيقة فى كل من الحدثين الكائنين مع الهيئتين، وصحته فى استعارة المادة».

<sup>(7)</sup> هذا بعيد جداً في نظري.

ليعود الضمير على المشتقات، كذا قيل، وهو ليس بشيء<sup>(۱)</sup>، وإنما عبر به تفناً.

ثم مثل له بقوله: (كأن يعبر عن المستقبل بالماضى (2) فإنها (تكون تبعية، لتشبيه الضرب في الزمان المستقبل بالضرب في الزمان الماضي في تحقيق الوقوع فيستعار له ضرب).

كان المناسب فرض الاختلاف في الهيئة فقط، في إسم الفاعل؛ لأنه لا يتفطن (3) له، وذلك كإسم الفاعل الماضي إذا أريد به الحال على طريق الحكاية نحو «وكلبهم باسط(4) ذراعيه (5)» فقد استبان لك أن الشارح خالف القوم في استعارة الهيئة، حيث لم يجعلها تبعية لاستعارة المصدر، إلى أن جعلها تبعية تشبيه، المصدر بالمصدر، اكتفاءًا بذلك عن تبعية استعارة المصدر للمصدر (6). ثم فرع على قوله: إذا استعير الفعل (7) الخ: (فالاستعارة استعارة الهيئة) والمراد

<sup>(</sup>١) وكما لا يخفى، ليست في: أ، ب.

<sup>(2)</sup> مثل قوله تعالى: ﴿أَنَ أَمْرِ اللهُ فلا تستعجلوه﴾ وقوله: ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَاًّ مَبِيناً﴾ أى نفتح. وقوله: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾ أى ينادى.

<sup>(3)</sup> في: جـ: ولأنه قد لا يتفطن له.

<sup>(4)</sup> أى قوله تعالى ﴿كلبهم باسط ذراعيه ﴾ وفي الفتوحات الإلهية جـ 3 مطبعة عيسى الحلبى: «ذراعيه نصب بباسط، لأنها حال محكية، إذ اسم الفاعل بمعنى الماضى لا يعمل».

<sup>(5)</sup> سورة الكهف. جزء الآية: 18.

<sup>(6)</sup> زاد في: جـ: ﴿فَاعْرِفْهُ.

<sup>(7)</sup> زاد فی: جـ: «وقلت: ومن هذا القسم، أعنی التعبیر عن المستقبل بالماضی قول أبی هریرة رضی الله تعالی عنه للنبی صلی الله تعالی علیه وسلم «لا رمیتك ثالثاً» وسببه ما ذكر المحب الطبری فی مختصر السیرة النبویة، أنه صلی الله علیه وسلم ركب حماراً عرباً إلی قبا وأبو هریرة معه فقال: یا أبا هریرة أأحملك؟ فقال: ماشئت یا رسول الله. فوقعا اركب، فوشب أبو هریرة لیركب، فلم یقدر علی ذلك، فاستمسك برسول الله. فوقعا جمیعاً، ثم ركب رسول الله، ثم قال یا أبا هریرة أأحملك؟ فقال: ما شئت یا رسول الله، فقال اركب، فوثب أبو هریرة لیركب فلم یقدر علی ذلك، فتعلق برسول الله فوقعا جمیعاً، ثم قال یا أبا هریرة أأحملك؟ فقال: لا. والذی بعثك بالحق لا رمیتك فوقعا جمیعاً، ثم قال یا أبا هریرة أأحملك؟ فقال: لا. والذی بعثك بالحق لا رمیتك شوقعا جمیعاً، ثم قال یا أبا هریرة الحملك؟ فقال: لا. والذی بعثك بالحق لا رمیتك ثالثاً وصلی الله تعالی وسلم علیه، سید المتواضعین».

أن الاستعارة المتحققة أولاً وبالذات استعارة الهيئة، وبواسطتها تجري الاستعارة في الفعل، الذي هو عبارة عن مجموع المادة، والهيئة، فاستعارة الهيئة واسطة في عروض الاستعارة في الفعل (1).

(وليست) أى استعارة الهيئة (تبعية) على طريق ما قرره القوم في استعارة المشتق.

## والغرض من هذا:

إظهار الفرق بين إستعارة مادة الفعل، وإستعارة هيئته، فإن الأولى تابعة لاستعارة المصدر دون الثانية.

(بل اللفظ) أى لفظ الفعل (بتمامه) أى بمادته، وهيئته (مستعار بتبعية إستعار الجزء) وهو الهيئة.

الإضراب بالنسبة إلى قوله سابقاً: تكون تبعية لتشبيه الضرب فى المستقبل بالضرب فى الماضى، حيث جعل تبعيتها لأجل كونها تابعة للتشبيه، والآن أضرب عنه وجعل كونها تبعية، لكونها تابعة لاستعارة الجزء الصورى، أعنى الهيئة دون المادة، فإنه باق على حقيقته (اللوحة: 46أ) ووجه عدوله عن الأول إلى الثانى أنه أقرب، لما أن استعارة الفعل حينئذ بواسطة استعار هيئته واستعارة هيئته مبنية على التشبيه.

قال الزبيارى<sup>(2)</sup>: قوله: بل اللفظ، سواء كان ذلك الجزء مادياً، أم صورياً فإن هذا الإضراب متعلق باستعارة المادة، واستعارة الهيئة كليها، يدل عليه أن الشارح بعدما قرر في رسالته الفارسية: أن استعارة مواد المشتقات تابعة لاستعارة مصادرها فقط. قال في رسالته الفارسية: فائدة جليلة<sup>(3)</sup> جديدة.

<sup>(1)</sup> في: جـ: إذا استعير الفعل باعتبار الزمان،

<sup>(2)</sup> في: جـ: دوفي حواشي الزبياري.

<sup>(3)</sup> في الرسالة الفارسية وفائدة جديدة، مخطوطة وموجودة بدار الكتب الوطنية التونسية اللوحة: 33 رقم الإيداع «15991».

اعلم (1) أن الأولى أن يقال: إن الاستعارة إنما كانت تبعية؛ لأن الاستعارة فيها دائماً إنما هي المادة أو الهيئة، ولفظ المشتق مستعار بتبعيته، انتهى كلامه (2).

لكن ينبغي أن يعلم أن استعارة الجزء تابعة لاستعارة المصدر، إن كان ذلك الجزء مادياً، وللتشبيه الواقع بين المصدرين إن كان صورياً، وحينئذ يندفع الاعتراض عن دليله الذي ادعى أنه من مواهب الوهاب.

غاية الأمر أن تسميتها بالتبعية ليست باعتبار هذه التبعية، بل باعتبار تبعية الكل للجزء.

واعلم أن «أو» فى قوله: إنما هى المادة، أو الهيئة، لمنع الخلو، وإلا فقد يجتمعان، كما إذا عبرنا عن ضرب شديد فى المستقبل بلفظ «قتل» لتحقق وقوعه، فإنه قد استعير باعتبار مادته وهيئته.

قال في شرح الرسالة (3) الفارسية في آخر بحث الاستعارة التبعية: وقد علم من هذه التحقيقات أن ما ذكره المصنف (4) من أن الاستعارة في المشتقات، تابعة لاستعارة المصدر، وفي الحروف تابعة للإستعارة في المتعلق وتبع ذلك صدر الشريعة (5). فهو كلام مبنى على الذهول التام، أو مبنى على قلة الاهتمام، بتحقيق الكلام.

<sup>(1)</sup> نص عبارة عصام فى الرسالة الفارسية اللوحة: 33 وفائدة جديد: ينبغى أن يقال فى توجيه تسمية استعارة المشتق بالتبعية، أنها إنما سميت تبعية لأنها تابعة لاستعارة أحد جزئيه، أى المادة والهيئة دائماً إذ الاستعارة بالأصالة لا تكون إلا للمادة أو للهيئة، وبتبعيتها للمشتق كله، فيكون الكل تابعاً للجزء، وفرعاً فى باب استعارة المشتقات.

<sup>(2)</sup> أي ملخصاً، وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً.

<sup>(3)</sup> في: جـ: وقال في شرح رسالته الفارسية، اللوحة: 33.

<sup>(4)</sup> المراد به: «أبو الليث السمرقندى في الرسالة السمرقندية في الاستعارة» كذا في الرسالة الفارسية اللوحة: 35.

<sup>(5)</sup> نقلت العبارة بتصرف. راجع حاشية الأنبابي على الصبان ص 386 الأميرية بولاق 1315 =

وفي حواشي العلامة يس حاصل كلام الشارح: أن للمشتقات دلالة على معانيها بجهتين: المادة، والهيئة، وأن إحدى الجهتين تختلف عن الأخرى، وأن الاستعارة إنما تكون فيها اختلف، وأن المختلف إن كان المادة فلا داعي للدعوى الاستعارة في الهيئة، والمادة: عبارة عن الحروف الأصول، فلا امتياز لما عن المصدر فاحتيج لدعوى أن الإستعارة بحسب الأصالة فيه، وفي المشتق بطريق التبع، وإن كان المختلف الهيئة، فلا داعي للاستعارة في المادة، ولا تظهر دعوى الاستعارة في المصدر، فتعين أن الاستعارة إما لتبعية تشبيه المصدر المقيد بالزمان المعين، بمصدر مقيد بزمان معين غير ذلك الزمان. أو لتبعية اللفظ بتمامه للجزء. وهو الهيئة. انتهى (2).

(وإن(٥) أردت أيها الطالب تحقيقاً إنما تركناه لضيق المقام، لا لضن)،

<sup>=</sup> الطبعة الأولى. انظر الرسالة الفارسية اللوحة: 35 توجد منه نسخة خطية بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 15991.

<sup>(1)</sup> هذا استعارة المشتق باعتبار هيئته على رأى عصام الدين أما الاستعارة فيه باعتبار مادته فسر تسميتها بالتبعية، لأنها تابعة للتشبيه في المصدر كها قال في الأطول جـ 137/2 إلى 139. أو تابعة للاستعارة في المصدر كها في الرسالة الفارسية اللوحة: 34 قال: «وغاية ما يلزم أن استعارة المشتق إما تابعة لاستعارة المصدر الذي هو أصل مادة المشتق». ويعللها بتعليل آخر في الرسالة الفارسية اللوحة: 33 سميت تبعية: لأنها تابعة لاستعارة أحد جزئيه، أي المادة والهيئة دائهاً... يكون الكل تابعاً لجزئه وفرعاً له».

<sup>(2)</sup> في: جـ: «انتهى ملخصاً».

<sup>(3)</sup> قبل ذلك فى: جـ: «وأقول: ـ والله المستعان ـ: قـوله إحـدى الجهتين تختلف دون الأخرى.

بيانه: أنه في استعارة قتل لمفهوم ضرب وقع اختلاف المادة دون الهيئة، لأن هيئته ضرب وقتل واحدة، كلاهما ماض، فالاستعارة هنا لم تقع إلا في المادة لاختلافها، وهذا معنى قوله: وإن الاستعارة تكون فيها اختلف. وقوله: وإن كان المختلف الهيئة الخ: بيانه: أنه إذا أريد استعارة ضرب ليضرب في تحقيق الوقوع، يشبه الضرب الواقع في المستقبل بالضرب الواقع في الماضى، ويستعار ليضرب، فقد وقع هنا تشبيه الضرب المقيد بالزمان الماضى، فلم تظهر دعوى الاستعارة في المصدر أصالة، وإنما وقع المادة، لأن مادة =

«بالضاد الساقطة» أى بخل (بالكلام، فعليك) بمراجعة (رسالتنا) المعلومة (بالفارسية المعمولة) أى المصنعة (في تحقيق المجازات). فرق في هذه الرسالة، بين استعارة الفعل باعتبار مادته، واستعارته باعتبار هيئته: فإنها في الأولى تابعة لاستعارة (1) المصدر، وفي الثانية تابعة لمجرد تشبيه الضرب باعتبار كونه في زمان آخر.

قال جامعه عنه الله عنه عنه الوسالة عنه جا نقلناه عن الرسالة المذكورة  $^{(3)}$ ، وغيرها من أثمتنا الأعلام  $^{(4)}$ ، بما فيه كفاية  $^{(5)}$ ، والسلام.

«قوله قريباً المادة: هي عبارة عن الحروف الأصول، ولعلها حقيقة عرفية في هذا الفن.

قال العلامة المرحوم الكفوى فى الكليات: المادة: هى على رأى متأخرى المناطقة، عبارة عن كيفية كانت لنسبة المحمول إلى الموضوع إيجاباً كان أو سلباً. وعلى رأى متقدميهم: عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية فى نفس الأمر بالوجوب والإمكان والإمتناع، ولها أسهاء باعتبارات، فمن جهة توارد الصورة المختلفة عليها مادة، وطنية (6).

«ومن جهة استعدادها للصور قابل وهيولا. ومن جهة أن التركيب

صرب ويضرب واحدة، فيقال: الاستعارة هنا تبعية إما لتبعية الضرب المقيد بالزمان المستقبل بالضرب المقيد في الزمان الماضي في تحقق الوقوع، وإما لتبعية اللفظ بتمامه، وهو الفعل بجزئيه، وهما المادة والهيئة للجزء، وهو الهيئة؛ لأن الاستعارة إنما وقعت فيها فقط، لتغييرها فقط، سقطت هذه العبارة من: أ، ب.

<sup>(1)</sup> راجع الرسالة الفارسية لإبراهيم عصام اللوحة: 34.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «وأقول: قد مهدنا لك فيه المقام».

<sup>(3)</sup> في: جـ: والرسالة الفارسية،

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وكلام غيره من الأعلام».

<sup>(5)</sup> في: جـ: «لبلوغ المرام، فراجعه متأملًا، وعليك السلام».

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

يبتدىء منها عنصر، ومن جهة أن التحليل ينتهى إليها إستقص، والمادة والصورة مختصتان بالأجسام.

وقال بعض المحققين: بطريانهما في الأعراض.

والصيغة: هى والهيئة، والصورة، ألفاظ مترادفة، معناها واحد. والصيغة: الهيئة العارضة للفظ، باعتبار الحركات والسكنات، وتقديم بعض الحروف على بعض، وهى صورة الكلمة، والحروف مادتها.

والأبنية: هي الحروف مع الحركات والسكنات المخصوصة، انتهي»(١). (اللوحة 47).

اعلم (2) أن الحق أن المنسوب (3)، والمصغر، والمثنى، والجمع. من المشتقات على ما تحرر من خلاف كبير.

لكن بقى (4) الكلام في جريان الاستعارة فيها، وإذا جرت. فهل هي أصلية أو تبعية (5)؟.

#### أقول:

أما المصغر والمنسوب فالذي يظهر من كلامهم أن الاستعارة فيهما<sup>(6)</sup> تبعية.

#### أما صحة الاستعارة فيهما:

فلتأولها(٢) بالمشتق، أي منسوب، وحقير، مثلًا.

<sup>(1)</sup> ما بين المزدوجين ساقط في : جـ .

<sup>(2)</sup> في: جـ: «تنبيه: قال العلامة المحقق الغنيمي».

<sup>(3)</sup> قاله الفاضل الغنيمى في حاشيته على عصام. الورقة 94 غطوطة بمكتبة الأزهر رقم الإيداع 938 -20733 بلاغة.

<sup>(5)</sup> في: أ، ب: جـ: أم تبعية (والصواب: أو تبعية».

<sup>(6)</sup> في: أ، ب: «فيها تبعية» والصواب: «فيهما» أي المصغر والمنسوب، كذا في الحاشية.

<sup>(7)</sup> في حاشية الغنيمي: «بمشتق» بحذف الألف واللام. وفي: جد: «فلتأويلهما بالمشتق».

# وأما كونهها (١) تبعية :

فلعروض<sup>(2)</sup> الزمان لمفهومهها<sup>(3)</sup>، وإن لم يكن جزءاً منه؛ لأنه لا يعتبر في تحقيق الاستعارة<sup>(4)</sup> كون الزمان جزءاً لمدلوله.

وأما المثنى والجمع فالظاهر أن الاستعارة فيهما مبنية على الاستعارة فى مفردهما، وهو تارة يكون علم شخص كزيد وحاتم، وتارة يكون إسم جنس كأسد، وتارة يكون مشتقاً كضارب.

فإن كان كزيد، فمن منع الاستعارة فيه مطلقاً (٥) منع الاستعارة في مثناه وجمعه؛ لأنها لم يحدث لهما بالتثنية والجمع ما تصح ملاحظته بعنوان كلى ترجع الإستعارة إليه، إذ التعريف العلمي الذي فاته عوض عنه التعريف اللامي. ومن جوز الاستعارة (٥) فيه \_ وهو بعض المتأخرين \_ جوز الاستعارة فيهما.

وإن كان كحاتم من العلم المشتهر بالصفة، فمن قال إن الاستعارة فيه أصلية كالجمهور، قال بذلك<sup>(7)</sup> في مثناه وجمعه.

<sup>(1)</sup> في: أ، ب، جـ: «وأما كونها» وهو خطأ، والصواب: «وأما كونهما» كذا في حاشية الغنيمي.

<sup>(2)</sup> وفي حاشية الأنبابي على الصبان ص 377 «هل يدخل في المشتق المصغر والمنسوب، لأنها مشتقان حكاً»؟.

<sup>(3)</sup> في: ج: «لمفهومها» والصواب: «ولمفهومها».

<sup>(4)</sup> مثال الاستعارة في المصغر والمنسوب: «رجيل المستعار للكبير العظيم المتعاطى ما لا يليق. وقرشى المستعار للمتخلق بأخلاق قريش» كذا في رسالة البيان للصبان ص 379 الأميرية بولاق.

<sup>(5)</sup> وهم الجمهور. كذا في الرسالة البيانية للصبان ص 307 مع حاشية الأنبابي «الأميرية بولاق».

<sup>(6)</sup> كالعصام، والفنرى، والسيد الشريف الجرجانى، فى شرح المفتاح، والتفتازانى فى التلويح. راجعة حاشية الأنبابى على رسالة البيان للصبان ص 308 «الأميرية».

<sup>(7)</sup> في حاشية الغنيمي على عصام: «كذلك» وهو خطأ.

ومن قال: بأنها تبعية كالعصام (١)، وابن السبكى، قال بذلك في مثناه وجمعه.

وإن كان مفردهما كأسد، مما<sup>(2)</sup> الإستعارة فيه أصلية اتفاقاً، فالاستعارة فيها أيضاً كذلك.

وإن كان مفردهما مشتقاً كضارب، مما<sup>(3)</sup> الاستعارة فيه تبعية اتفاقاً، فالاستعارة فيه تبعية اتفاقاً، فتدبر، وحرره مرة أخرى.

قاله: (4) العلامة الغنيمي (5) رحمه الله تعالى.

(وقال) المصنف، والضمير لما دل عليه الكلام بحسب المقام: (في حواشي هذه الرسالة) التي نحن بصدد شرحها. غرضه من نقل هذه الحاشية التكلم على حكم النسبة، هل تجرى فيها الاستعارة؟.

بأن يلاحظ التشبيه في متعلق تلك النسبة، وتعتبر الإستعارة فيه، وبتبعية هذه الإستعارة تجرى الإستعارة في الفعل كها جرت في الحرف ـ أولا؟ فالمشهور أنها لا تجرى كها جرى (6) عليه صاحب الرسالة، ونقله عن السيد. ونقل عن العضد آر) أنها تجرى فيها، وهو مختار الشارح، وجعله هو الحق الحقيق بالاعتبار.

<sup>(1)</sup> قال الأنبابي في حاشيته على الرسالة البيانية ص 309: «الاستعارة في نحو حاتم، أصلية، هو ما جرى عليه القوم، ووافقهم المحقق العصام في شرحه للسمرقندية، وفي رسالته الفارسية، وخالفهم في الأطول، فقال: فيه نظر: لأن حاتماً متأول بالمتناهى في الجود».

<sup>(2)</sup> في حاشية الغنيمي «فالاستعارة» الورقة: 94.

<sup>(3)</sup> وفيها: «فالاستعارة».

<sup>(4)</sup> في: جد: «هذا كلامه».

<sup>(5)</sup> هذه نص عبارة الغنيمي في حاشيته على عصام، مع الفروق التي بينتها الورقة 94.

<sup>(6)</sup> في: أ، ب: «جرا» والصواب «جرى» لأنه من الجرى.

<sup>(7)</sup> قال عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية «شرح طاشكبرى زاده» ص 252 دار الطباعة العامرة: «تنبيه: أما الفعل فيدل على النسبة ويستدعى حدثاً، وزماناً... والاستعارة متصورة في كل من الثلاثة».

# والحق(1):

خلاف قوليهما، إذ مبناهما على دلالة الفعل على الحدث، والـزمان، والنسبة بالمطابقة، وليس كذلك، بل مدلوله مطابقة الأولين فقط، والمبنى على الفاسد فاسد، وسيأتيك بيان ذلك كله مفصلًا إن شاء الله تعالى بمنه (1).

(اعلم أن الإستعارة فى الفعل) أطلق لفظ الفعل وأراد مطلق المشتق، (إنما تتصور بتبعية المصدر) كما قدمناه قريباً، (ولا تجرى فى النسبة الداخلة فى مفهومه ـ أى الفعل ـ الاستعارة)(2) فاعل تجرى.

وفى الكلام وضع الظاهر موضع المضمر، إذ سياق الكلام يقتضى أن فاعل تجرى ضمير الاستعارة المتقدمة، وهى غير مقيدة، فمن ثم أتى به ظاهراً مؤخراً، والأولى أن يأتى به ضميراً؛ لأن التقييد عمكن مع الإضمار (تبعاً)، وذلك بأن يلاحظ التشبيه في متعلق النسبة، وتعتبر الاستعارة فيه، وبتبعية هذه الاستعارة تجرى الاستعارة في الفعل (على قياس) جريانها في (الحرف)(3) «أى لا تجرى جريانها في الفعل مقيساً على جريانها في الحرف.

## والمراد:

أنها لا تجرى في نسبة الفعل مطلقاً.

وإنما قال على قياس الحرف؛ لأنه الذى ينشأ منه توهم الجريان، فهو قد نفى ما يحصل منه الوهم، (4) ثم أشار إلى تعليل ما فهم من قوله: على قياس الحرف من صحة جريان الاستعارة فيه بتبعية استعارة المتعلق مبيناً للعلة

<sup>(1)</sup> ما بين الرقمين ساقط في: ج. .

<sup>(2)</sup> لو قال: لا تجرى الاستعارة في النسبة الداخلة في مفهوم الفعل لكان أحسن وأقرب إلى الفهم من الفصل الطويل بين الفعل وفاعله.

<sup>(3)</sup> زاد فى: جـ: «الظرف متعلق بالمنفى، دون النفى، إذ لو وجدت فى متعلق نسب الأفعال أصالة، وفى الفعل تبعاً، لاختل حصر المصنف المذكور آنفاً، من قوله: إن كان المستعار اسم جنس، فيلزم أن تكون تبعية الاستعارة ثلاثة، واللازم باطل، فالملزوم مثله».

<sup>(4)</sup> ما بين المزدوجين ساقط في: ج. .

المصححة بقوله: (فإن معناه المرف نسبة مخصوصة تجرى فيها الاستعارة تبعاً) للاستعارة في متعلقها، وذلك بأن يشبه متعلق معنى الحرف بمتعلق معنى حرف آخر في وصف اشتهر به المتعلق الذي وقع مشبهاً به، ثم يستعار أحد المتعلقين للآخر، وبواسطة ذلك تحصل المشابهة بين الحرفين، فيستعار لفظ الحرف الذي وقع مشبهاً به للحرف الذي وقع مشبهاً، هذا على رأى المصنف (1).

وأما على رأى الشارح<sup>(2)</sup>: فيعتبر التشبيه فقط بين المتعلقين، ويكفى ذلك فى استعارة الحرف، إذ عدم صلاحية الحرف للإستعارة الأصلية المستلزم لارتكاب التبعية هو عدم صلاحيته لمعنى التشبيه، فإذا اعتبر التشبيه فى المتعلق ارتفع المانع<sup>(3)</sup>. ولا شك أن مختار الشارح، أقل عملاً وتكلفاً، وسيأتى إيضاحه (4) قريباً إن شاء الله تعالى.

# (وبحث في اتباع الاستعارة للتشبيه:

فإن فيه اتباع الأقوى<sup>(5)</sup>، وهو الاستعارة، للتشبيه الضعيف، وهو عكس القياس؛ لأن القياس اتباع الضعيف للقوى، وإنما كانت الاستعارة أقوى من التشبيه؛ لأنها مبنية على تناسى التشبيه وادعاء أن المشبه من أفراد المشبه به، بخلافه.

## ويمكن الجواب:

بأن يحمل امتناع اتباع تبعية القوى للضعيف قياساً إذا لم يكن في الضعيف مزية لم توجد في القوى) (6).

<sup>(1)</sup> أبو الليث السمرقندي في رسالته السمرقندية.

<sup>(2)</sup> يعنى شارح هذه الرسالة وهو عصام الدين الإسفرائيني.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «قال حفيده: ولا شك الخ».

<sup>(4)</sup> فى: جـ: «وسيأتى إيضاح ما تقدم بالمثال، عند قول المصنف: وفى متعلق معنى الحرف إن كان المستعار حرفاً، وهذه العبارة ليست فى: أ، ب.

<sup>(5)</sup> راجع الرسالة البيانية للصبان «مع حاشية الأنباب» ص 361 «المطبعة الأميرية بولاق» الطبعة الأولى سنة 1315 هـ.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

(وإلا فلا امتناع (1)، والمزية لك في بيان المزية (2) هنا فتأمل قاله الدمنهوري) (3).

ثم أشار إلى تعليل عدم جريان الاستعارة في الفعل باعتبار نسبته فقال:

(لأن مطلق النسبة لم تشتهر بمعنى يصلح لأن يجعل وجه شبه الاستعارة) (4) ظاهره يدل على أن النسبه المعتبرة فى الفعل هى مطلق النسبة وليس كذلك كها هو مصرح به من أنها نسبة مخصوصة بين الحدث الذى هو مدلول مبدىء اشتقاقه، وبين فاعله المعين، وسيصرح هو به.

فإذا المراد أن متعلق نسبة الفعل هو مطلق النسبة، وهي لم تشتهر بمعنى يصلح أن يكون وجه شبه، ليعتبر التشبيه والأستعارة بين المتعلقين فيسرى إلى الفعل، ويؤيد حمل كلامه على هذا قوله: (بخلاف متعلقات معنى الحرف) كالابتداء، والإنتهاء، والظرفية، والاستعلاء، والغرضية، وغير ذلك (فإنها أنواع مخصوصة، لها أحوال مشهورة) وذلك كالتمكن اللازم (5) للاستعلاء والظرفية، تصلح تلك الأحوال، لأن تجعل وجه شبه عند تشبيه معانى حروف أخر، بتلك المتعلقات فتجرى الاستعارة في المتعلقات، وبتبعية ذلك تجرى الإستعارة في معانى الحروف.

واعلم أن هذه عبارة السيد في حواشي المطول، غير أن المصنف تصرف في نقلها.

### ونص السيد:

فإن قلت: هل تجرى في نسب الأفعال الاستعارة تبعاً على قياس

<sup>(1)</sup> هذه عبارة الصبان في رسالة البيان «مع حاشية الأنبابي، ص 361 «الأميرية».

<sup>(2)</sup> قال محمد الصبان في رسالة البيان ص 361: «لعل المزية هنا كون التشبيه أصلاً وأساساً للاستعارة». ومعلوم أن الفرع قد يفوق الأصل.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(4)</sup> في: جد: (وظاهره).

<sup>(5)</sup> سقط من: ج: «وذلك كالتمكن اللازم للاستعلاء، والظرفية».

الحرف؟ قلت: لا، لأن مطلق النسبة لم تشتهر بمعنى يصلح، لأن يجعل وجه الشبه في الاستعارة، بخلاف متعلقات الحروف، فإنها أنواع مخصوصة، لها أحوال مشهورة (١) هذا كلامه.

قال الشمس<sup>(2)</sup> الفترى ـ بعد نقله ـ: وفيه بحث، لأن المعنى الذى يرجع إليه معانى النسب الأفعال، ليس مطلق النسبة، بل النسبة على وجه القيام، ولها أوصاف وخواص تصلح لها الاستعارة، فإذا أسند الضرب إلى المحرض دلالة على قوة نسبته إليه، وشبهت نسبته إليه، باعتبار التحريض بنسبته إلى من ينسب إليه على جهة القيام، وقلت: ضرب فلان، لم يبعد عن الصواب، وبالجملة تمكن الاستعارة في الأفعال باعتبار نسبتها، بأن يشبه بما يرجع نسبتها إليه بنوع استلزام، كمطلق الاتصاف، والقيام، مثلاً، ما يرجع إليه نسبة أخرى، كمطلق الآلية، فيقال: قتلنى السوط والسيف.

فالتبعية في الأفعال لا تختص باعتبار المصادر على ما هو المشهور فيها بينهم فتدبر<sup>(3)</sup> فإنه دقيق<sup>(4)</sup> .

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية السيد الجرجاني على المطول ص 199 أ«در سعادات مطبعة عثمانية». 1310 هـ.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «قال الفاضل الفنرى بعد نقله كلام السيد».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «فإنه دقيق انتهى» وهذا الرأى ضعيف في نظرى، لأن الفعل يدل على الحدث، والزمان، دون النسبة.

<sup>(4)</sup> زاد في: جد: دفائدة: ينبغى التنبه لها، وهي أن يقال: هل بين قولنا: مثلاً مطلق النسبة، والنسبة المطلقة فرق أولا؟ أقول: قال ابن جماعة في تعليقه على جمل العلامة ابن هشام الصغرى، عند قوله: الواو حرف عطف لمطلق الجمع، بعد إيراد سؤال عن الفرق بين مطلق الجمع، والجمع المطلق ما نصه: والظاهر الفرق، ألا ترى أنهم فرقوا بين مطلق الجمع، والجمع المطلق حيث قالوا عند قول ابن هشام: الواو حرف عطف بين مطلق الجمع، هذه العبارة أحسن من عبارة ابن الحاجب في المختصر، فإنه قال: الواو للجمع المطلق، والفرق واضح، وهو أن مطلق الجمع يتناول صورة المعية والترتيب، وما هو أعم من ذلك، والجمع المطلق لا يتناول المعية، ولا الترتيب. . . تنبيه: يزيدك إيضاحاً على ما تقدم وهو أن معنى الإطلاق في النسبة هو حصول فعل ما. وليس هذا =

# (إن الاستعارة في الفعل على قسمين<sup>(1)</sup>: أحدهما:

أن يشبه الضرب الشديد مثلًا بالقتل، ويستعار له اسمه، ثم يشتق منه، قتل، بمعنى ضرب ضرباً شديداً) فإن الاستعارة فى الفعل جرت، بعد جريانها فى المصدر، وهذا بالاتفاق.

#### والثاني:

من القسمين: - أن يشبه (2) الضرب في المستقبل، بالضرب في الماضي في تحقق الوقوع، فيستعمل فيه ضرب (3)، فيكون المعنى المصدري، أعنى الضرب موجوداً في كل واحد منها، بقيد مغاير لقيد الآخر) لتقييد أحدهما بالمستقبل، والآخر بالماضي (فصح التشبيه والاستعارة لذلك).

#### وهذا فيه خلاف:

أ \_ فعند المصنف قدس سره أن الاستعارة في هذا القسم بتبعية استعارة المصدر، بدليل قوله في أول الحاشية : إن الاستعارة في الفعل إنما تتصور بتبعية استعارة المصدر .

ب\_ قال الشارح في الأطول (<sup>(4)</sup>

فيها ذهب إليه قدس سره نظر، إذ الضرب حقيقة في كل واحد من الضرب في

<sup>=</sup> نسبة الفعل، بل نسبته هي النسبة على جهة القيام بالفاعل، وهذا معني قولهم: نسبته مخصوصة».

<sup>(1)</sup> في الأطول جـ 139/2: وقال السيد السند فعلى هذا الاستعارة في الفعل على قسمين... الخ راجع حاشية السيد على المطول ص 199 ودرسعادت مطبعة عثمانية السيد على المطول ص 199 ودرسعادت مطبعة عثمانية السيد على المطول ص (2) في: جـ: وأن يشبه مثلاً الله المثلاً المسلمة المسل

<sup>(3)</sup> زاد في: جـ: «أو يشبه الضرب في الماضي بالضرب في الحاضر»، في كونه نصب العين، واجب المشاهدة، فيستعمل فيه يضرب.

<sup>(4)</sup> انظر الأطول جـ 139/2 و 140 ، والعبارة منقولة بتصرف «دار الطباعة العامرة».

الماضى والضرب في المستقبل، فكيف<sup>(1)</sup> يتصور استعارة أحدهما للآخر، حتى تتحقق الاستعارة بتبعيتها في الفعل<sup>(2)</sup> ؟!

#### ج\_وفيها قاله نظر (3):

لأنا لو سلمنا أن المصدر حقيقة في الماضي والحال والمستقبل لكان الظاهر أن الضرب الذي يفهم من يضرب المستقبل حقيقة في المستقبل، مجاز في الماضي، فيتصور استعارة لفظ أحدهما للآخر، كما يتصور التشبيه بينهما.

# قال مولانا أحمد الغنيمي: (4)

قوله: والثانى أن يشبه الضرب فى المستقبل بالضرب فى الماضى، وسكت عن عكسه، وهو تشبيه الضرب فى الماضى بالضرب فى المستقبل، فهل يكون ذلك من باب الاستعارة؟، فيقال: يضرب زيد الآن، أوغداً، معبراً به عن ضرب وقع منه فى الماضى أو يتعين أن يكون من باب المجاز المرسل؟.

# وظاهر كلام بعض أهل الأصول(5):

أن التعبير بالماضي عن المستقبل، نحو ﴿ونادى أصحاب النار﴾ (6) وعكسه، نحو ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾ (7) أن كلاً منها من باب المجاز لا

<sup>(1)</sup> الاستفهام هنا للتعجب.

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: «هذا كلامه».

<sup>(3)</sup> خالف أبو العباس أحمد مصطفى الطرودى التونسى عصام الدين فى تسمية الاستعارة التبعية فى المشتقات ووافق مذهب الجمهور وأبا الليث السمرقندى فى أن الاستعارة فيها تابعة للاستعارة فى مصادرها.

<sup>(4)</sup> في حاشيته على عصام: الورقة: 97 مخطوطة وموجودة بمكتبة الأزهر رقم الإيداع (938) 20733 بلاغة.

<sup>(5)</sup> ذكر صاحب التوضيح الأصولى: أن العلاقة فى الأول اعتبار ما يثول إليه، وفى الثانى اعتبار ما كان «راجع حاشية الأنبابي على الصبان» ص 357.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: «جزء الآية»: 50. عبر بالماضى عن المستقبل لتحقق وقوعه، والمعنى: ينادى.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة. جزء الآية: 102. عبر بالمضارع عن الماضى استحضاراً للصورة والمعنى: واتبعوا ما تلت.

الاستعارة، وحينئذ ينظر في العلاقة من أي الأنواع. هل هي فيها إذا عبر بالماضي عن المستقبل وكذا عكسه، بالمضادة، أو المجاور(١)؟ انتهى.

## وتعقبه (2) تلميذه العلامة يس:

ونصه: عبارة السيد في حواشي المطول: واعلم أن التعبير عن الماضي بالمضارع وعكسه، يعد من باب الاستعارة بأن يشبه غير الحاصل بالحاصل في تحقق الوقوع، ويشبه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين واجب المشاهدة، ثم يستعار لفظ - أحدهما للآخر، فعلي هذا تكون الاستعارة في الفعل على قسمين (3) إلى آخر ما قاله المصنف، فظهر أنه تصرف في كلام السيد، وظهر أن السيد تعرض للتعبير عن الماضي بالمستقبل، فلا حاجة لتردد شيخنا فيه، ثم إن شيخنا في أن مقتضى كلام بعض أهل الأصول القسمين من المجاز المرسل، والعلاقة المضادة، أو المجاورة.

# واعلم أن حفيد السعد:

فى حواشى المختصر والمطول جعل ذلك من الاستعارة الأصلية<sup>(5)</sup>، لأنها لا تظهر فيها التبعية، لأن مصدر الفعلين واحد، واختلافه بالتقييد كما أشار إليه السيد لا يكفى، لأن المصدر حقيقة فى الزمانين والمستعار لا يكون حقيقة للمستعار له، فتدبر<sup>(6)</sup> (كذا أفاده) مرجع الضمير من أفاد، قوله: اعلم أن الاستعارة الخ.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وكتب أيضاً ما نصه: ثم قد رأينا تشبيه الماضى بالحاضر، في كونه نصب العين، واجب المشاهدة، منقولاً عن السيد وغيره، وأما تشبيهه بالمستقبل فحرره، هذا كلامه، راجع حاشية السيد على المطول ص 199، «درسعادت مطبعة عثمانية» 1310 هـ.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «وكتب تلميذه، أعنى العلامة يس على قول الشارح، ثم إن الاستعارة الخه.

<sup>(3)</sup> هذه عبارة السيد على المطول بعينها ص 199.

<sup>(4)</sup> قال يس: «ونقل شيخنا الغنيمي أن مقتضى كلام أهل الأصول أن القسمين من المجاز المرسل، والعلاقة إما الإطلاق والتقييد، أو المجاوز انظر الرسالة البيانية للصبان «مع حاشية الأنباي» بولاق ص 357.

<sup>(5)</sup> إقرأ المرجع السابق ص 357.

<sup>(6)</sup> في: جـ: وانتهى كلام العلامة يس، ثم إن الفاضل الغنيمي، كتب بعد قوله ثم قد =

وفاعل أفاد (المحقق الشريف<sup>(1)</sup>) أقول: هو على بن محمد بن على، السيد الجرجاني الحنفي<sup>(2)</sup>.

قال<sup>(3)</sup> ابن بسطة: إنه على بن على، بن حسين، والأول أعرف، انتقل من بلاده <sup>(4)</sup> وأخذ المفتاح عن شارحه نور الدين الطاوسى، وعنه أخذ الشرح المشار إليه، وكذا أخذ شرح المفتاح للقطب الشيرازى <sup>(5)</sup> عن ولد مؤلفه، وقدم القاهرة وأخذ بها عن أكمل<sup>(6)</sup> الدين وغيره، وأقام بسعيد السعداء أربع

<sup>-</sup> رأينا ما سنذكره وإنما فصلنا بينها بكلام تلميذه يس، كها لا يخفى عليك ومنه عبارة السيرافي في حاشية المطول، وفي هذا المقام فوائد، منها: أن التعبير عن المستقبل بالماضى، وعكسه. من قبيل الاستعارة التبعية، لأنه يشبه غير الحاصل بالحاصل في تحقق الوقوع، ويشبه غير الحاضر بالحاضر، في كونه نصب العين واجب المشاهدة، فيستعار أحد المصدرين للآخر ثم الفعل للفعل، فالاستعارة التبعية في الفعل على قسمين: أحدهما استعارة أحد اللفظين المختلفين للآخر، كقتل لضرب، بجامع الشدة، والآخر استعارة أحد الفعلين المتماثلين للآخر، وبينهها اختلاف بالقيد، كالزمان الماضى والحاضر، فيصح التشبيه. . . . انتهى كلام الفاضل الغنيمى».

<sup>(1)</sup> في هامش جـ: «التعريف بالسيد على الجرجاني، قدس الله تعالى سره، ورضى عن أسلافه الكرام».

<sup>(2)</sup> المتوفى سنة 816 هـ والمعروف بالسيد الشريف، والسيد السند، والسيد الجرجاني «كذا في تاريخ علوم البلاغة » مطبعة مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى سنة 1369 هـ 1950 م ص 157.

أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي 351 هط، السعادة القاهرة 1326 هـ.

البدر الطالع للشوكاني جـ 488/3 (ط) السعادة 1348 القاهرة دائرة المعارف جـ 333/6. ولا في أجد ترجمته في تاج التراجم في طبقات الحنفية مطبعة العاني بغداد، 1962 م، ولا في الشذرات في سنة 816 هـ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وقال ابن بسطة».

<sup>(4)</sup> في: أ، ب: «انتقل ببلاده» وهو خطأ، والصواب: «انتقل من بلاده» جرجان.

<sup>(5)</sup> تقدمت ترجمته قريباً.

<sup>(6)</sup> محمد بن شمس الدين الرومي البابرق، قرية بنواحي بغداد ـ الإمام المتبحر في العلوم العقلية والنقلية المتوفى سنة 786 هـ له شرح على تلخيص المفتاح قام بتحقيقه زميل ـ

سنين، وخرج إلى بلاد الروم، ثم لحق ببلاد العجم، ورأس هناك، بحيث وصف بالعلامة، فريد عصره، ووحيد دهره، سلطان العلماء العاملين، افتخار أعاظم المفسرين، ذو الخلق والخلق، والتواضع مع الفقراء.

### قال فيه البدر العينى:

كان عالم المشرق علامة دهره، كان بينه وبين التفتازان مباحث ومحاورات في مجلس تيمورلنك، تكرر استظهار السيد منها عليه غير مرة.

وله تصانيف يقال إنها تزهو على الخمسين، وتصدر للإقراء والتصنيف والفتيا، وتخرج عليه أثمة بخارى، وكثرت أتباعه وطلبته، واشتهر ذكره، وبعد صيته، مات ـ كها قال العفيف الجوهرى، وأبو الفتوح الضارى ـ فى يوم الأربعاء السادس ربيع الأول<sup>(1)</sup>، سنة ست<sup>(2)</sup> عشرة بشيراز، بالقرب من الجامع العتيق المسمى بسوخان<sup>(3)</sup>، وأرخه العينى ومن تبعه فى سنة أربع<sup>(4)</sup> عشرة والأول أصح (اللوحة 49 أ).

وصف بأنه كان شيخاً أبيض اللحية (5)، مضيئاً ذا فصاحة، وطلاقة، وعبارة رشيقة، ومعارف بطرق المناظرة والمباحثة والاحتجاج والاشتغال، وربما رجح على السعد (6) التفتازاني، رحمها الله تعالى، وجمعنا بها في دار النعيم المقيم.

<sup>=</sup> الدكتور محمد صوفية. راجع الشذرات جـ 293/6. انظر تاج التراجم في طبقات الحنفية ص 66 ومطبعة العاني بغداده.

<sup>(</sup>i) فى تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 159 الطبعة الأولى سنة 1950 م مطبعة مصطفى الحلبى: وتوفى يوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الثانى سنة ست عشرة وثمانمائة هـ».

<sup>(2)</sup> في: أ، ب: «وسنة ستة عشر» والصواب: سنة ست عشرة وثمانمائة هـ..

<sup>(3)</sup> في: جد: ﴿بسراخان﴾.

<sup>(4)</sup> في: أ: ب، ج: دسنة أربعة عشر، والصواب: سنة أربع عشرة.

<sup>(5)</sup> زاد في: ب (منيراً) وكذا في: جه.

<sup>(6)</sup> كان السيد الشريف محباً للتفتازان، وكتب حاشية على المطول، وكان في مبادىء التأليف =

كذا في الضوء اللامع، في تراجم أهل القرن التاسع، للحافظ شمس الدين السخاوي، رحمه الله سبحانه وتعالى باختصار.

(لكن ذكر العلامة المحقق، عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية) (1) نقلاً عن الشيخ عبد القاهر (أن الفعل يدل على النسبة، ويستدعى حدثاً وزماناً في الأكثر) (2) هذا استدراك من المصنف على كلام السيد الشريف المتقدم بكلام العلامة العضد. وكان الأولى أن لا يأتي بصورة الاستدراك، أي بأن يقول: وقال الخ.

وذلك لأنه لا يحسن أن يستدرك بإحدى مقالتين على الأخرى، ولعله إنما أورده بصيغة الاستدراك دفعاً لما قد يوهمه ما نقله السيد جازماً به من أن ذلك أمر متفق عليه، لا سيها مع تقدم العضد على الشريف(3).

يعترف برفعة شأنه، وجلالته، وقدر فضله وعلو مقامه ولكنه خاصمه وناوأه، وجرت بينها مناظرة عنيفة في بلاط تيمورلنك سنة 791 هـ، وكان مقدماً عنده، ولكن تيموراً كان يرجح السيد، ويقول: لو فرضنا أنها سيان في الأصل والعرفان، فللسيد شرف النسب، ولذا رجحت كفة السيد على التفتازاني في المناظرة التي جرت بينها في اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية في كلام الزغشري في قوله تعالى «أولئك على هدى من ربهم» وكان الحكم بينها نعمان الدين الخوارزمي المعتزلي. وقد تناول العلماء هذه المناظرة بالدرس والتحليل والترجيح وألفت الرسائل فيها، منها «مسالك الخلاص في مهالك الخواص» لطاشكبري زاده مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع «13684» أحمدية. وكذا بدار الكتب المصرية رقم 308 بلاغة. انظر القزويني وشروح التلخيص د/ أحمد مطلوب ص 581 مطابع دار التضامن بغداد، الطبعة الأولى سنة 1367 م راجع حاشية الأنبابي على الصبان 456 ـ بولاق».

<sup>(1)</sup> أنظر الفوائد الغياثية ص 306 بشرح طاشكبرى زاده/ دار الطباعة العامرة.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق ص 306 «تنبيه: أما الفعل فيدل على النسبة، ويستدعى حدثاً وزماناً في الأكثر».

<sup>(3)</sup> فقد توفي العضد سنة 756 هـ وتوفي السيد سنة 816 هـ.

وإنما قيدنا بالأكثر، لأن الشارح أسقطها من عبارة الفوائد.

وقال فى ذلك الكتاب<sup>(1)</sup>: العفل<sup>(2)</sup> قد يعرى عن الحدث كالأفعال الناقصة، وقد يعرى عن الزمان، كنعم وبئس.

(ومخالفة الأسلوب في التعبير بقوله: ويستدعى، يقتضى أن دلالة الفعل على النسبة وضعية، وعلى الأخرين إلتزامية، ولا قائل بها، ولعله للإشارة إلى أن ذات الفعل مستدعية للأخيرين استدعاء تاماً، بحيث لا يمكن تعقله بدونها كذا قيل)(3)، والظاهر أن تعبيره أولاً بيدل، وثانياً بيستدعى تفنن، وإلا فقد حرصوا بأن الفعل يدل على الحدث، والزمان، والنسبة إلى الفاعل.

(والاستعارة متصورة في كل واحد من الثلاثة (4): مراده أن الاستعارة في الفعل باعتبار كل واحد من الثلاثة، (لا على أن يثبت اعتبار الاستعارة في كل واحد بقطع النظر عن إستعارة الفعل، وهي في الأول والثاني أصلية، وفي الحدث تبعية) (5).

#### 1 ـ ففي النسبة:

كهزم الأمير الجند، أى (اللوحة: 50/أ) كها<sup>(6)</sup> فى استعارة النسبة التى فى هزم، وهكذا فى الباقيين، فإن لفظ الفعل باق على زمانه لما مضى<sup>(7)</sup>، وعلى الحدث الذى هو الهزيمة، لكن تصرف فى نسبتها إلى الأمير؛ لأن جند الأمير هو الهازم لا هو نفسه بل سبب لهزم جنده جند العدو، لكن<sup>(8)</sup> لتقويته، شبه

<sup>(1)</sup> أي الفوائد الغياثية ص 306 شرح طاشكبري زاده.

<sup>(2)</sup> نص عبارة العضد في الفوائد ص 306: ووإن كان قد يعرى عن الحدث ككان، أو يعرى عن الزمان، كنعم، ويش، وبعت إذا استحدثت به الحكم، كذا في: جـ .

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(4)</sup> هذه نص عبارة العضد في الفوائد الغياثية ص 306 دار الطباعة العامرة.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(6)</sup> وأى كما في استعارة النسبة التي في هزم، وهكذا في الباقيين، سقطت من: جـ .

<sup>(7)</sup> في: ب، جه: «زمانه الماضي».

<sup>(8)</sup> في: ب، جـ: (ولكن) بالواو.

سببيته بفاعليته (1)، واستعير هزم، الموضوع لنسبة الهزيمة إلى العسكر، لنسبة الهزيمة إلى الأمير.

#### ونيه:

أنه من قبيل الإسناد المجازي(2) لا اللغوى، كما سيذكره الشارح.

## 2 \_ وفي الزمان:

كنادى أصحاب الجنة (3) فإن نادى يجرى على حقيقته فى الحدث والنسبة لكن استعير فى زمانه، لأن النداء فى (4) يوم القيامة.

## 3 ـ و في الحدث:

نحو<sup>(5)</sup>: ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ (6) استعير البشارة فيه لـلإنذار (7) ، وفي الأخيرين باق على حقيقته .

ثم إن المصنف بعد نقله كلام العلامة، مستدركاً لكلام السيد قال: (هذا) إشارة إلى قوله: ذكر العلامة (كلامه) أى كلام العلامة في الفوائد الغياثية (قامل) كلام العلامة، (فإن فيه إشارة إلى أن النسبة الجارية فيها الإستعارة نوع من النسبة) يعنى نسبة الحدث إلى الفاعل، لا النسبة مطلقاً،

<sup>(1)</sup> بجامع الملابسة في كل.

<sup>(2)</sup> هذا هو الرأى الراجع في نظرى، لأن التجوز، وقع في الإسناد بتصرف عقلى، لا في الكلمة ونقلها من معناها الوضعي إلى المجازي لعلاقة وقرينة مانعة.

<sup>(3)</sup> اقتباس من قوله تعالى ﴿ونادى أصحاب الجنة ﴾ سورة الأعراف: جزء الآية 44 .

<sup>(4)</sup> في: ب، جه: (يوم القيامة) وقد سقطت من: أ.

<sup>(5)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(6)</sup> سورة التوبة: الآية: 34.

<sup>(7)</sup> في اللسان جـ 54/7 -55 وط، الميرية بولاق سنة 1301 هـ مادة: ونذر، والصحيح أن النذر: الاسم، والإنذار: المصدر، وأنذره: خوفه وحذره».

<sup>(8)</sup> راجع الفوائد الغياثية ص 306 بشرح طاشكبرى زاده.

أعم من أن تكون نسبة الحدث إلى الفاعل والزمان، وهذا معنى قوله: دون النسبة في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى، نحو<sup>(1)</sup> (ونادى أصحاب الجنة) (وأردف (3) قوله: تأمل، بقوله: (فافهم) تحريضاً (4) على إمعان النظر على وجه أتم.

ولما كان وجه التأمل الذي أمر به المصنف فيه خفاء، أشار الشارح إلى بيانه بقوله: (أمر بالتأمل، لخفاء القول بالاستعارة للنسبة في هزم الأمير الجند، دون «ونادي أصحاب الجنة» (5) فإنه كما يصح تشبيه نسبة الهزم إلى الأمير، بنسبة الهزم إلى الجند، والاستعارة يمكن تشبيه نسبة النداء في الزمان الماضي، والاستعارة (6).

قوله: تشبيه نسبة الهزم، يفيد أن المشبه نسبة الهزم إلى الأمير، والمشبه به نسبة الهزم إلى الجند، وليس هذا على أصل الاستعارة المصرحة، من أنه إنما بذكر فيها لفظ المشبه به (٢٦).

وقوله: والاستعارة، يكون برفع الاستعارة عطفاً على فاعل يصح، وقوله: والاستعارة يكون برفعها عطفاً على تشبيه (8).

<sup>(1)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف: جزء الآية: 44.

<sup>(3)</sup> فى اللسان جـ 13/11 مادة: «ردف» الردف: ما يتبع الشيء، وكل شيء يتبع شيئاً فهو ردفه... وأردفه: لغة في ردفه».

<sup>(4)</sup> فى: القاموس جـ 339/2 مادة: «الحرض» مطبعة مصطفى الحلبى ـ الطبعة الثانية سنة 1952 م: «حرضه تحريضاً حثه».

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: جزء الآية: 44.

<sup>(6)</sup> بعده فى: جـ: «انظر هل يقال: إن التشبيه فى هذه الصورة واقع أولاً فى المصدر، ثم سرى إلى الفعل أو وقع فى النسبة المضافة إلى الهزم...».

<sup>(7)</sup> ولذا كان الأجدر بالعضد أن ينظمها في سلك الاستعارة بالكناية، على مذهب السكاكي الذي أنكر المجاز العقلي.

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

(وكون الاستعارة فى إحدى الصورتين) وهى نسبة الهزم إلى الأمير، بنسبة الهزم إلى الجند، (للنسبة دون الأخرى) وهى نسبة النداء فى الزمان الماضى.

# (تفرقه من غير فارق):

ويمكن أن يقال: بل بينها فرق، فإن في تشبيه نسبة الهزم إلى الأمير بنسبة الهزم إلى الجند، المشبه والمشبه به متغايران بالذات، لأن النسبة تختلف ذاتاً باختلاف طرفيها، وقد اختلف هاهنا المنسوب إليه بخلاف تشبيه نسبة النداء في الزمان المستقبل، بنسبة النداء في الزمان الماضى، فإن النسبة متحدة فيه ذاتاً، مختلفة اعتباراً، باعتبار اختلاف طرفيها.

ويمكن أن يجاب أيضاً بجواب آخر: بأن يقال: إنه لا شك في أن نسبة الفعل إلى الزمان نوع من مطلق نسبة الفعل، ويجرى فيها الاستعارة، بناءً على رأى العلامة، إلا أنه أراد أن يبين جريان الاستعارة في الأجزاء الثلاثة لمفهوم الفعل فأتى بثلاثة أمثلة متغايرة بالذات لزيادة التوضيح.

(ويمكن أن يجاب: باحتمال أنه أمر بالتأمل لينظر ما هو الحق في الكلامين)(1).

(ولم يلتفت ملصنف إلى ما هو أهم) عطفاً وله: أمر بالتأمل وهو اعتراض على (قلف المصنف، أي أمر بالتأمل الخاص الذي بينه، ولم يعتن بشأن ما هو أولى، (ومن ذلك) الذي بينه، من أن يتأمل فيه.

(من أن الحق من القولين أيهما): بيان للأهم.

وهو ـ رحمه الله تعالى الحاكمة بين هذين العلامتين:

السيد السند، والمُحقق العضد، قدس سرهما: فقد اختلف قولاهما.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(2)</sup> في: جـ: (عطف).

<sup>(3) (</sup>وهو اعتراض على المصنف) سقط من: ج. .

#### صرح السيد السيند:

بأن الاستعارة في الفعل لا تجرى في النسبة الداخلة في مفهومه.

# وصرح المحقق العضد:

بجريانها فيه، باعتبار النسبة(1) الداخلة فيه(2).

#### (ونحن):

يعنى الشارح رحمه الله تعالى نفسه (نقول: الحق من القولين ما ذكره الشريف المحقق). من عدم جريان الاستعارة في النسبة الداخلة في مفهوم الفعل.

قال جامعه: عفا<sup>(3)</sup> الله تعالى عنه ـ: أقلم أن المسألة ذات خلاف قال في الكشاف<sup>(4)</sup> في تفسير قوله تعالى ﴿ختم الله على قلويهم﴾<sup>(5)</sup>: للفعل ملابسات شتى: بلابس الفاعل، والمفعول به<sup>(6)</sup>، والمصدر، (اللوحة: 15/أ) والزمان، والمكان، والسبب<sup>(7)</sup>، فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد سند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة، وذلك لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل، كما يضاهي الرجل في الأسد في جراءته، فيستعار له اسمه، انتهى.

<sup>(1)</sup> انظر الفوائد الغياثية شرح طاشكبرى زاده ص 306.

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: «وتقدمت عبارة السيد، فتذكر» راجع حاشية السيد على المطول 199 درسعادت مطبعة عثمانية».

<sup>(3)</sup> في: ب: «عض» وهو خطأ، والصواب: «عفا» يعفو. «قال جامعه: اعلم أن المسألة ذات خلاف» سقطت من: ج. .

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف جـ 51/1/ دار الكتاب العربي بيروت. في: جـ: «في الكلام على قوله تعالى».

<sup>(5)</sup> سورة البقرة. جزء الآية: 7.

<sup>(6)</sup> فى الكشاف: «المفعول به» وهو الصواب، مثل عيشة راضية، وماء دافق».

<sup>(7)</sup>وفيه: «والمسبب له» كقول عوف بن الأحوص:

فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يستعيرها

### قال السيد في حواشيه (١):

وتسمية هذا المجاز العقلى بالاستعارة، إنما هو على سبيل التشبيه بالاستعارة الاصطلاحية، كما أشار إليه بقوله: وذلك لإسناد الفعل إلى هذه الأشياء لمضاهاتها الخ.

والمستعار هاهنا (2) معنى، وهناك لفظ، ومن ثم جعلها (3) متقابلين فى قوله تعالى ﴿إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينًا لهم أعمالهم ﴾ (4)حيث قال (5): له طريقان فى علم البيان:

#### أحدهما:

أن يكون من المجاز الذي يسمى استعارة.

#### والثاني:

أن يكون من المجاز الحكمي، انتهى المراد منه.

وقال الإمام الطيبى - طيب الله تعالى ثراه -: إثر<sup>(6)</sup> قول الكشاف المتقدم ما نصه: وقد يختلج <sup>(7)</sup> فى بعض الخواطر أن معنى الاستعارة هنا ليس على حده، وذلك أن يذكر أحد طرفى التشبيه، ويراد به الطرف الآخر، بل هو على حده، وموقعه، نعم الفرق بين هذه الاستعارة، وبين الاستعارة فى المفرد، هو أن الاستعارة هناك واقعة فى الموضوع اللغوى، واللفظ المفرد، بسبب

<sup>(1)</sup> راجع حاشية السيد على المطول ص 30.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «ههنا».

<sup>(3)</sup> أي الزمخشري في كشافه جـ 120/2 والمطبعة المصرية بولاق.

<sup>(4)</sup> سورة النمل: الآية: 4.

<sup>(5)</sup> القائل الزمخشرى في كشافه أيضاً، راجع الكشاف جـ 120/2 وما بعدها والمطبعة المصرية بولاق».

<sup>(6)</sup> في: جـ: وعند قول الكشاف المتقدم قريباً».

<sup>(7)</sup> فى القاموس جـ 193/1 مادة: (خلج) اخلج يخلج: جذب، وغمز، وانتزع وحرك... وتخلج: اضطرب، وتحرك وتخالج فى صدرى شىء شككت.

علاقة التشبيه، كما ترى بين الأسد والإنسان، بسبب علاقة الجراءة الموجودة فيهما(1)، وهاهنا(2) الاستعارة واقعة في النسبة لدليل عقلى، بسبب التشبيه بين الفاعل الحقيقي، والفاعل المجازى، فكما أن الاستعارة هناك لفظ الأسد للشجاع، فكذلك في قولنا: أنبت الربيع البقل، إسناد(3) الإنبات من الفاعل الحقيقي، وهو الله عز وجل، للفاعل المجازى، وهو الربيع، بسبب دوران الإنبات معه، هذا كلامه.

ثم أيده بكلام المفتاح فقال (4): قال صاحب المفتاح: مثل ما ترى الربيع، في أنبت الربيع البقل، من نوع شبه بالفاعل المختار، من دوران الإنبات معه وجوداً وعدماً ثم قال (5): وإن لم يكن هذا الشبه بين المذكور والمتروك، كما لو قلت: أنبت الربيع (6) البقل، نسبت إلى ما نكره، وإنما قلنا: إن نسبة الإنبات إلى الله تعالى على الحقيقة، لما يتبادر إلى فهم الموحد ذلك، كما يتبادر إلى الفهم من لفظ الأسد، الحيوان المفترس.

فالطرف المتروك هو إسناد الإنبات إلى الله تعالى، والمذكور تعلق الربيع به، وهو حصوله في أوانه، ولذلك كان المقدر: أنبت الله البقل، وقت الربيع<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في: ب، جـ: «فيها» وهو خطأ.

<sup>(1)</sup> ق: ب، جـ: «ههنا». (2) ق: ب، جـ: «ههنا».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «المستعار إسناد الإنبات».

<sup>(4)</sup> دشم أيده بكلام صاحب المفتاح فقال: هذه العبارة ساقطة من: ج. .

<sup>(5)</sup> أى السكاكى فى المفتاح ص 188 مطبعة مصطفى الحلبى: الطبعة الأولى سنة 1356 هـ. 1937 م .

<sup>(6)</sup> في: أ، ب، ج: وأنبت الرضيع البقل هو خطأ، والصواب: أنبت الربيع البقل، كذا في المفتاح ص 188.

<sup>(7)</sup> يلاحظ أن متعلق المشابهة مختلف فى الاثنين، فغى المجاز العقل متعلق المشابهة التلبس بالفعل فى كل منها فالفاعل الحقيقى والزمان والمكان والسبب. . . النخ كل منها له تعلق بالفعل وأما فى الاستعارة فالتعلق قائم بالذاتين كها فى الرجل الشجاع والأسد.

فقوله: وذلك لمضاهاتها الفاعل، تعليل لجعل الإسناد استعارة لذلك لأنه تقرر أن الاستعارة هي (١) المجاز الذي العلاقة بينه وبين الحقيقة التشبيه، انتهى كلام الإمام الطيبي ـ طيب الله تعالى ثراه.

وقال جامعه عفا الله (2) تعالى عنه -: قد بان لنا من هذا، أن الإمام الطيبي مخالف للشيخ عبد القاهر (3)، وللسيد، وللجماعة، بسبب حمله كلام صاحب الكشاف على غير ما حمله عليه السيد، من جواز جريان الاستعارة فى النسبة مؤيداً له بكلام المفتاح، ثم تعليله كلام المفتاح بما رأيته، وأنت خبير بأن كلام المفتاح مخرج على مذهبه، وكلام الكشاف ليس نصاً صريحاً فيها خرجه الإمام الطيبي لصحة إجرائه على مذهب الشيخ، والسيد، والجماعة، ثم هو، أعنى الطيبي، موافق (4) للعلامة العضد في جواز جريان الاستعارة في النسبة ولكل وجهة هو (5) موليها والحاصل (6) »:

1 ـ إن من يقول بجريان الإستعارة في النسبة يجعل في هزم الأمير الجند ونحوه.
 إستعارتين: أصلية، وتبعية.

<sup>(1)</sup> في: جد: «الاستعارة هو المجاز».

<sup>(2)</sup> في: ب: وعفي، وهو خطأ، وفي جـ: وأقول: قد بان لناء.

<sup>(3)</sup> قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ص 306 تصحيح محمد رشيد رضا مطبعة محمد صبيح الطبعة السادسة سنة 1379 هـ 1959 م: و وحده: أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في العقل لضرب من التأول فهي مجازة وفي دلائل الإعجاز ص 227 مطبعة المنار سنة 1331 م: «فاعلم أن في الكلام مجازاً على غير هذا السبيل، وهو أن يكون التحوز في حكم يجرى على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها، ويكون معناها مقصوداً في نفسه، ومراداً من غير تورية».

<sup>(4) «</sup>موافق» سقطت من: ب. ولا تعويض، والمثال فيه قولهم: «نهارك صائم، وليلك قائم».

<sup>(5)</sup> اقتباس من قوله تعالى ﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات﴾ سورة البقرة. الآية: 148.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

- 2\_ومن يقول بعدم ذلك كالسيد يجعل ذلك من المجاز العقلى.
- 3\_والإمام السكاكي يجعله من قبيل الاستعارة بالكناية، لإنكاره المجاز العقل(1).

(١) سقط من: أ، ب: وذكر في: جه: ووأما قرينة المجاز العقلي، قال في التلخيص وشرحه للمحقق مولانا السعد: ولا بد له، أي للمجاز العقل من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقي، انتهى.

وهي: أ: إما لفظية. ب\_ أو معنوية \_ جـ أو عادية.

#### فاللفظية:

كقول أبي النجم(1): أفناه قيل الله للشمس اطلعي.

#### وقبله:

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنباً كله لم أصنع ما أن رأت رأس كرأس الأصلع ميز عنه قنزعاً من قنزع<sup>(2)</sup> جذب الليالي إبطئي أو أسرعي أفناه قيل الله.... البيت.

(1) استدل به على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز، وأن أبا النجم موحد، يعتقد أن الفعل لله سبحانه، وأنه المبدىء والمعيد، والمنشىء، والمغنى، فيكون الإسناد إلى جانب الليالي بتأول، بناءً على أنه زمانه، أو سببه.

قال العلامة يس في حواشي المختصر: قوله: بناء على أنه زمانه، فيه إذا كان المسند إليه جذب الليالي لا يكون زماناً، لأن الجذب ليس زماناً.

والجواب: أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير: الليالي الجاذبة فالمسند إليه في الحقيقة الليالي، وقوله: أو سبب، أي عادي، فقوله: عن قنزع: أي بعد قنزع، وهو الشعر المجتمع في نواحي الرأس، وقوله: جذب الليالي: أي مضيها، واختلافها.

من أن رأت رأسى كراس الأصلع مين عنه قنسزعماً عن قندزع قنزع: أي بعد قنزع، وهو الشعر المجتمع في نواحي الرأس، وقوله: جذب الليالي: أي مضيهيا، واختلافهيا.

<sup>(1)</sup> اسمه الفضل بن قدامة، المعروف بأبي النجم، انظر بغية الإيضاح جـ 58/1 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> رواية البيت في البغية جـ 59/1:

وفي الأساس (1):

جذت الشعر: أى مضت عامته، وقوله: إبطئى أو أسرعى حال من الليالى على تقدير القول، أو كون الأمر بمعنى الخبر، ويجوز أن يكون منقطعاً، أى اصنعى ما شئت أيها الليالى فلا يتفاوت الحال فيها عندى بعد ذلك ولا أبالى.

وقوله: قيل الله: أي أمره وإرادته.

ولما كان قول الجاهل: خارجاً عن المجاز لاشتراط التأويل فيه، لم يحمل نحو قول الصلتان العبدى:

أشباب الصغير وأفنى الكبير كر النفداة ومر العشى (2) مالم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهره، لعدم التأويل فيه حينئذ، بل حمل على الحقيقة لكونه إسناداً إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر.

قال مولانا الفنرى عند قول التلخيص: مالم يعلم، أو لم يظن الخ: فيه لأن قوله بعد عدة أبيات:

ألم تر لقمان أوصى ابنه وأوصيت عمراً ونعم الوصى يدل على الصلتان العبدى موحد، لم يقصد بإسناد الإشابة والإفناء، إلى كر الغداة ومر العشى ظاهره، بل دلالته أظهر من دلالة قول أبي النجم: أفناه قيل الله.

على أن أبا النجم لم يرد ظاهر ما ذكره، إذ قد يناقش فيه، بأنه إنما يصح لولا لم يكن إسناد الإفناء إلى قيل الله بالمجاز، بناء على أنه السبب لجذب الليالى.

واعلم أن قوله: على أن أبا النجم، يتعلق بقوله: من دلالة، وليس جواباً تحقيقه كما قد يتوهم، فافهم.

وكتب على قوله: وأنه المبدىء والمعيد النح وجه الدلالة: إنه من قال بأمر الله تعالى وإرادته. . أن طلوع الشمس وغروبها فى كل يوم بأمره تعالى وتقدس يكون مسلماً، والمسلم قائل بأن الإبداء، والإعادة والإنشاء، والإفناء من الله تعالى.

<sup>(1)</sup> عبارة الزمخشرى: وجذب الشهر: مضت عامته. انظر الأساس جـ 113/1 مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1922 م.

<sup>(2)</sup> البيت للصلتان العبدى واسمه قشم بن خبيئة انظر البغية جـ 58/1.

.....

فإن قلت: لم لم يمكن بأن يحمل قوله: قيل الله، على المجاز قلت: حملًا لكلام القائل على الصلاح وما يقتضيه النظر الصحيح وما أمكن، انتهى.

قال العلامة يس: في حواشي المختصر، بعد ذكر البيت آنفاً للصلتان ما نصه: فمن جملة أبيات الصلتان:

فسملتنسا أنسنسا مسسلمسون على دين صديقنسا والنبي (1) وهو صريح في أنه موحد، كذا قالوا.

وأقول ليس في كلام المصنف ما يقتضى أنه قاطع بعدم علمه بأن الصلتان غير موحد، وسيأتى في بحث قرينة المجاز التصريحية بأنه موحد، وإنما غرضه هنا ما لم يعلم، أو لم يظن أنه لم يعتقد ظاهره لا يحمل على المجاز، وذلك لا ينافى العلم بأنه لم يعتقد الظاهر.

#### والمعنوية:

كاستحالة قيام المسند إليه بالمسند، نحو عبتك جاءت بى إليك، أى جاءت نفسى إليك لمحبتك، لاستحالة قيام المجىء بالمحبة، وكيا فى قولك: سرتنى رؤيتك، أى سرنى الله عند رؤيتك.

وقوله: (2)

يرينا صفحتى قمر يفوق سناهما القمر ينويدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظرا

أى يزيدك الله حسناً في وجهه، لما أودعه من دقائق الحسن والجمال يظهر بعد التأمل والإمعان.

وقولك: اقدمني بلدك حق لي على فلان.

يحكى أن الرشيد أنشد بحضرة أبي نواس في جارية له كان يهواها:

- (1) كذا في المصدر السابق جد 59/1 وط النموذجية».
- (2) أبو نواس، الحسن بن هانيء الشاعر المشهور من قصيدة مطلعها:

دع السرسم الذى دشرا يسقساسسى السريسع والمسطرا وقد نسبهها المطول لابن المعذل. والصواب أنها لأبي نواس لورودهما في الديوان ص 114 وبغداده. قال الشيخ يس(1) عند قول التلخيص وشرحه:

وأنكر السكاكي المجاز العقلي.

وقال (2):

الذى عندى نظمه فى سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى، بواسطة المبالغة فى التشبيه، وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة.

#### (ما نصه:

أى قال: ليس فى كلام العرب<sup>(3)</sup> مجاز عقلى، ولا يخفى أن ذلك ليس إلا لتقليل الانتشار وقرب الضبط باحتمال أمثلة المجاز العقلى للإستعارة بالكناية انتهى المراد منه)<sup>(4)</sup>.

= حنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا يزيدك وجهها حسنا إذا مازدته نظرا(5) ثم قال: أجز فقال:

إذا ما السليسل جس عسليسك في السطلهاء واستستر وراح وما به قسمر فأبسرزهما تسرى السقسمر

فلله در الخليفة والشاعر رحمهما الله تعالى.

#### والعادية:

نحو هزم الأمير الجند، لاستحالة هزم الجند بالأمير وحده من جهة العادة. وإن كان ممكناً عقلًا.

<sup>(1)</sup> فى: جـ: «اعلم أن الإمام السكاكى لا يثبت المجاز العقلى، ويجعله من قبيل الاستعارة بالكناية، قال فى التلخيص وشرحه للمحقق: وأنكر السكاكى «هذه العبارة سقطت فى أ، ب: راجع المطول ص 65».

<sup>(2)</sup> أنظر المفتاح ص 189 مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الأولى.

<sup>(3)</sup> قال في المفتاح ص 189: واجعل المجاز كله لغوياً..

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(5)</sup> أنظر ديوان أبي نواس ص 114 وبغدادي.

## وأقول:

قد يسبق لذهن من ليس له اطلاع أنه من مخترعات الإمام السكاكي، وليس كذلك.

## قال في الكشاف (2):

عند تفسير قوله تعالى ﴿ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم﴾(3).

#### ما نصه:

والذكر الحكيم: القرآن وصف بصفة من هو سببه (4)، أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه، ثم كلامه.

قال الإمام الطيبى (5) ـ طيب الله تعالى ثراه ـ: قوله: (اللوحة: 52 أ) وصفه بصفة (6) من هو سببه وهو من الإسناد المجازى، كقوله: نهاره صائم، وليله قائم.

قوله: أو كأنه ينطق بالحكمة، اعلم أن الضمير في قوله: كأنه العائد إلى الذكر، المراد به القرآن، إذا حمل على حقيقته، ولا شك أن نفس القرآن ليس بحكيم، كان الإسناد مجازياً: لأن مسببه، أي منزله حكيم.

وإذا (7) شبه القرآن لكثرة حكمه بإنسان في حكمه، ثم خيل القرآن نفس(8) الشخص، ثم أطلق القرآن على المتخيل، ورمز بقوله: الحكيم، وهو

<sup>(1)</sup> في: ب، جـ: ﴿ إِلَى الذَّهُنُّ أَنَّهُ مِنْ مُخْتَرَعَاتٍ ﴾ .

<sup>(2)</sup> أنظر الكشاف جـ 367/1 دار الكتاب العربي ، بيروت.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: الآية: 58.

<sup>(4)</sup> في: جه: «وصف بصفة من هو من سببه» والصواب: «من هو سببه».

<sup>(5)</sup> في: ب: «الشارح» وفي: جـ: «وقال شارحه».

<sup>(6)</sup> في: ب: «بصفته» وهو خطأ.

<sup>(7)</sup> في: ب: «ولذا» وهو خطأ.

<sup>(8)</sup>في: ب: (نعض؛ وهو خطأ.:

من روادف المشبه به، إذ القرآن مكان الإستعارة، يكون استعارة مكنية.

ولا تظن أن قوله: كأنه ينطق بالحكمة مشعر بأن التركيب تشبيه لذكر الطرفين وهو القرآن المشبه، والحكيم المشبه به، فإن التحقيق ما ذكرت لك، وتبين لك من هذا أن الفاعل في الإسناد المجازى يمكن أن يكون مشبهاً على سبيل المكنية.

# وأما قول المفتاح:

الذى عندى<sup>(1)</sup> هو نظم هذا النوع، أى الإسناد المجازى فى سلك الاستعارة بالكناية.

## ليس من مخترعاته:

بل هو قول قد قيل، وذهب إليه، وإن راميه خابط في الظلماء، انتهى فتأمل.

(لكن لما ذكره) من أن مطلق النسبة لم تشتهر بمعنى يصلح، الخ، بل لما نقوله (2) بعد:

# (أما أولا)<sup>(3)</sup>:

وهو أن الحق قول السيد (فلأن الفعل موضوع للنسبة إلى الفاعل مجازياً كان أو حقيقياً ، وليس في هزم الأمير الجند مجاز لغوى ) أى بل عقلى ، فلا استعارة في النسبة.

قال العلامة يس: قوله: موضوع للنسبة إلى الفاعل<sup>(4)</sup> الخ، هذا ممنوع منعاً لا شك فيه، وإنما الفعل موضوع للنسبة إلى فاعله الحقيقى، وإلا لم يكن في أنبت الربيع البقل إسناد مجازى، هذا ما أشار إليه المحشى، وصرح به

<sup>(1)</sup> راجع المفتاح ص 189.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «بل لما يتلى عليك بعد».

<sup>(3)</sup> في: ب:، جد: «أما الأول».

<sup>(4)</sup> في: جـ: «مجازياً كان أو حقيقياً».

بعض الأفاضل في توجيه كلامه، وجزم به شيخنا، يعني الفاضل الغنيمي.

# وعندى فيه بحث:

لأن الشارح قال: وليس في هزم الأمير الجند مجاز لغوى، فكيف ينكر أن فيه مجازاً عقلياً؟ وإنما غرضه أن الاستعارة التي الكلام فيها، من أقسام المجاز المفرد الذي هو من أقسام الكلم، فلا يكون فيها ليس بكلمة كالنسبة، فالحق ما أفاده السيد من أن الاستعارة لا تجرى في النسبة الداخلة في مفهوم الفعل، فقوله: إن الفعل موضوع للنسبة الخ، أي فهو مستعمل فيها وضع له، فليس في لفظه تجوز حتى تتصور الاستعارة، وهذا لا ينافي أن يكون الإسناد مجازياً، وبهذا يظهر قوله: وليس في هزم الأمير الجند مجاز لغوى، وعلى ما فهمه الجماعة، لا يكون له معنى، ولا يرتبط بما قبله، وإنما كان اللاثق أن يقول: وليس في هزم الأمير الجند مجاز الغوى، وغلى يقول: وليس في هزم الأمير الجند مجاز المربية.

# وأعلم أن مراده:

من قوله، ليس فيه مجاز لغوى، إنه ليس فيه جرياً على القول المشهور، فلا ينافى أن فيه مجازاً لغوياً عند السكاكى (2) المنكر للمجاز العقلى حيث نظمه في سلك الإستعارة بالكناية، وهي عنده من المجاز اللغوى.

## وأما الثاني:

وهو بطلان دليله ـ قدس سره ـ في عدم جريان الاستعارة في النسبة الداخلة في مفهوم الفعل بأن مطلق النسبة لم تشتهر بمعنى يصلح<sup>(3)</sup> لأن يجعل وجه شبه؛ (فلأن نسبة الفعل أنواع، نسبة إلى الفاعل وهي نسبة مخصوصة) لما أحوال مخصوصة، يمكن أن يشبه بها نسبة الفعل إلى آلته<sup>(4)</sup> وينزل منزلتها

<sup>(1)</sup> في: ب: «مجازاً» وهو خطأ، لأنه اسم ليس.

<sup>(2)</sup> أنظر المطول ص 65 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(3)</sup> في: ب: جـ: ويصلح الخ، وفي: أ: والصلح، وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> في: جـ: وإلى الآلة.

ويستعار لها لحفظها، فيقال: قتلنى السيف أو العصا<sup>(1)</sup>، (كها أن الابتداء نسبة مخصوصة) وكذا باقى الأنواع، فدليله ـ قدس سره ـ لا يدل على المدعى، (ونسبة إلى المفعول) وهذه النسبة يجوز أن تكون مشبهة بالنسبة إلى الفاعل كها في وفي عيشة راضية (وأن تكون مشبها بها بالنسبة إلى الفاعل أيضاً، كها في «سيل مفعم» (3) (ونسبة إلى المكان) نحو نهر جار، (إلى غير ذلك) كالنسبة إلى الألة مثلاً، نحو قتلنى السيف أو العصا، والزمان، نهاره صالم، وليله قائم و فيوماً يجعل الولدان شيباً (4) والنسبة إلى السبب، نحو بنى الأمير المدينة، والنسبة إلى المصدر، نحو جد جده (5)، وهذه النسب لا تقع إلا مشبهة.

فإن قلت: كيف توجيه المجاز في هذه التراكيب؟ فاعلم (6) أن التوجيه في الأول:

إن الرضا صفة الراضى، فحقيقة الكلام: رضى المرء عيشته، فأسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له، فبقى رضيت العيشة، وهو معنى كونه مجازاً (7)، ثم سبك من الفعل المبنى للفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير

<sup>(1)</sup> في القاموس جـ 365/4 مادة والعصاء العصا: العود، جمع أعص، وأعصاء، وعصى، وعصى».

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة: الآية: 21,

<sup>(3)</sup> في اللسان جـ 353/15 مادة: وفعم، والفعم، والأفعم، الممتلىء، وقيل الفائض امتلاء... وأنشد:

فصبحت والطير لم تسكلم حسابية طمت بسيسل مفعم، (4) سورة المزمل: جزء الآية: 17. ﴿فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً ﴾.

<sup>(5)</sup> ومثله قول أبي فراس:

سيذكرن قومى إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر (6) في: ج: «قلت: فاعلم».

 <sup>(7)</sup> ومثله قوله تعالى: ﴿خلق من ماء دافق﴾ وحقيقة هذا الإسناد: خلق من ماء دافق صاحبه إياه، فالماء مدفوق لا دافق. ومنه قول الحطيثة:

دع المكارم لاتسرحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسو.

العيشة (١) قال الأمر إلى أن صار المفعول فاعلاً.

## والتوجيه في الثاني:

أن الإفعام صفة السيل، فحقيقة الكلام: أفعم السيل الوادى، أى ملأه فأسند الفعل إلى المفعول في التقدير (اللوحة: 53 أ) من غير أن بني له، فصار الكلام هكذا، أفعم الوادى السيل، ثم حذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل له، فصار أفعم السيل، وهذا معنى كونه مجازاً، ثم سبك منه اسم مفعول، فقيل: سيل مفعم «بفتح السين» فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذى كان في الأصل فاعلا، فقد صار الفاعل مفعولاً على عكس المثال الأول، لأنه جعل فيه المفعول فاعلا.

## والتوجيه في الثالث:

أن أصل التركيب وحقيقته: جرى (3) الماء في النهر، فحذف الفاعل، وأسند فعله إلى المكان، فقيل: جرى النهر، وهذا معنى كونه مجازاً، ثم سبك من الفعل اسم فاعل، وأسند إلى ضمير النهر، إسناداً مجازياً، فقيل: نهر جار، أي هو، مع أن الجارى هو الماء الجارى في النهر، لا النهر.

<sup>(1)</sup> ومنه: أسلوب حكيم، وضلال بعيد، والكتاب الحكيم، والعذاب الأليم، يعنى وصف الشيء بوصف محدثه، وصاحبه فالعلاقة المفعولية، وبمعنى أدق مضاهاة المسند إليه المجازى للمسند إليه الحقيقى في ملابسة الفعل، لأنه مفعوله بواسطة، أو بدونها. وفي المطول ص 58: «فالملابسة أعم من أن تكون بواسطة حرف أو بدونها، وهذه الصورة من قبيل الأول، إذ الأصل، هو حكيم في أسلوبه، وكتابه وبعيد، وأليم في ضلاله، وعذابه، فيكون عا بني للفاعل وأسند إلى المفعول بواسطة، فتأمل».

<sup>(2)</sup> ومثله قوله تعالى: ﴿إنه كان وعده مأتياً ﴾ أى مأتياً صاحبه، أى يأتيه الوعد. وقوله تعالى: ﴿حجاباً مستوراً ﴾ أى مستوراً صاحبه، بمعنى يستره الحجاب.

<sup>(3)</sup> في: أ «جرا» وهو خطأ.

# والتوجيه في الرابع:

إن حقيقة هذا الكلام وأصله: صام المرء (1) في نهاره، ثم حذف الفاعل وأسند الفعل المبنى له إلى الزمان، فصار: صام نهاره، وهذا معنى كونه مجازاً، ثم سبك من الفعل اسم فاعل، وأخبر به عن النهار، فصار: نهاره صائم (2) أي هو، ففي صائم (3) ضمير يرجع إلى النهار، وهو فاعل الصوم، أسند إليه الصوم إسناداً مجازياً، لأن الصائم (4) هو الشخص، لا النهار.

# والتوجيه في الخامس: <sup>(5)</sup>

إن الأصل: بنت الفعلة المدينة، بسبب أمر الأمير<sup>(6)</sup>، فقيل: بنى الأمير المدينة، وهذا معنى كونه مجازاً.

# والتوجيه في السادس: (7)

إن حقيقته: جد الرجل في جده، فحذف الفاعل وأسند الفعل المبنى له إلى المصدر مبالغة، فصار جد جده مجازاً؛ لأن الجاد هو صاحبه، وهو من قام

<sup>(1)</sup> ومنه قوله تعالى: ﴿أُولئك شر مكانا، وأضل سبيلًا ﴾ في التمييز المحول عن الفاعل.

<sup>(2)</sup> في: ب، جه: «المرا» وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في: ب، جـ: (صايم).

<sup>(4)</sup> في: ب، ج: «الصايم».

<sup>(5)</sup> في: جد: «والتوجيه في التركيب الخامس، هكذا التعبير في: جد: في كل التوجيهات.

<sup>(6)</sup> هذا هو السبب الآمر، أما السبب المؤثر: فمن ذلك قول بشامة بن العذير:

أنا لمن معشر أفني أوائلهم قيل الكماة: ألا أين المحامونا؟

والتقدير: أفنى الله أوائلهم بسبب استجابتهم للداعى الشجاع: أين المحامون عن العرض والوطن؟ وأما السبب الغائى فمثاله قوله تعالى: ﴿يوم يقوم الحساب﴾ أى يوم يقوم الناس لأجله. راجع محاضرات فى البلاغة للمرحوم الأستاذ محمود فرج العقدة ص 26.

<sup>(7)</sup> في: جـ: ﴿وَالْتُوجِيهِ فِي الْتُرْكِيبِ السَّادِسِ».

به الجد، لا الجد (1).

(وكل منها) أى من هذه المذكورات نوع مخصوص، (له لوازم مخصوصة يصح أن يشبه بها) أى أن تقع مشبهاً بها للأشياء (باعتبارها) أى بملاحظة تلك اللوازم، بأن تجعل تلك اللوازم وجه شبه.

(فنسبة الفاعل يلزمها الوقوع منه، ونسبة المفعول، يلزمها الوقوع عليه، ونسبة الزمان والمكان يلزمها الوقوع فيها، والإسناد إلى السبب كونه واسطة، ومعيناً على الفعل، وهكذا)(2).

(لكن هذه المناقشة مع العلامة المحقق ليست إلا في المثال، وهو قوله: هزم الأمير الجند، للاستعارة في النسبة) متعلق بالمثال، (أما لو قطع النظر عنه) أي عن المثال، كأن يقول بدله كرحمه الله لا رحمه (فالحق مع العلامة) من أن الاستعارة تكون في النسبة.

قال المحشى: قوله لكن هذه المناقشة الخ، تزييف لكلام الماتن فى حواشيه، فاته مناقشة فى المثال، والمناقشة فيه ليست من دأب المخلصين، انتهى.

وتعقبه العلامة يس، بأن المراد بالمناقشة، هي المذكورة في قوله: أما الأول فلأن الفعل موضوع الخ، فإن ذلك يتضمن مناقشة العلامة في تمثيله للاستعارة في نسبة الفعل، بهزم الأمير الجند، وأما ما قاله المحشى، فلا يظهر له معنى، وهو بعيد لفظاً، لطول الفاصل، وكل ذلك لا يخفى على أرباب الفضائل.

<sup>(1)</sup> ومثله: كد كده، وسحر سحره، وبرعت براعته، وعذبت عذوبته، وأصل التركيب فلان كد كداً، وسحر سحراً، وبرع براعة انظر محاضرات فى البلاغة للمرحوم أستاذنا محمود فرج العقدة ص 26 المطول ص 58.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

(لأن الفعل قد يوضع للنسبة الإنشائية) في ضمن وضعه للمعنى المطابقي الذي هو مجموع الحدث، والزمان، والنسبة، (نحو اضرب، وهي) أي النسبة الإنشائية، (مشتهرة بصفات تصلح لأن يشبه بها كالوجوب، وقد يوضع للنسبة الإخبارية) في ضمن وضعه للمعنى المطابقي أيضاً، الذي هو مجموع الحدث، والزمان والنسبة.

(وهي) أي النسبة الإخبارية (مشتهرة بالمطابقة، وألا مطابقة، ويستعار الفعل) أي من حيث نسبته، (من أحداهما(1) للآخر، كاستعارة رحمه الله) الذي هو موضوع للنسبة الإخبارية (لا رحمه) الذي هو موضوع للنسبة الإنشائية، لمشابهة النسبة الإنشائية النسبة الخبرية في المطابقة، أي الحصول الذي يناسب ادعاؤه(2) في المقام تفاؤ لا (3). واستعارة فليتبوأ في قول النبي الذي يناسب ادعاؤه(2) في المقام تفاؤ لا (3). واستعارة فليتبوأ في قول النبي الإخبارية فإنه بمعنى (يتبوأ مقعده من النار) مثالًا لاستعارة الفعل الموضوع النسبة الإنشائية المشتهرة بالوجوب، للنسبة الخبرية الاستقبالية، لمشابهة الثانية للأولى في الوجوب بمعنى اللزوم.

<sup>(1)</sup> في ب، جه: «احداهما».

<sup>(2)</sup> في: ب، أ: «ادعاءه، والصواب: ادعاؤه. كما في: ج. .

<sup>(3)</sup> في أ: ب: «تفاولًا» بالواو، وكذا في: جـ، والصواب: «تفاؤلًا».

<sup>(4)</sup> أخرجه البخارى وفي كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ جـ 212/1 بشرح فتح البارى. وأخرجه مسلم: في وباب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ جـ 66/1 شرح النووى مروياً عن أنس بن مالك، وعن أبي هريرة أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في سننه في باب والتغليظ في تعمد الكذب على رسول الله عـ 13/1 رقم الحديث 30 إلى 37، ز بروايات متعددة. كما أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في وتعظيم الكذب على رسول الله ﷺ جـ 30/5 تحقيق إبراهيم عطوة مروياً عن ابن عباس بروايتين مختلفتين، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. رقم الحديث: 2950 -1951. قاله النووى: جـ 66/1 إلى 68: ووأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة، وقيل أنه متواتر... وقد اتفق البخارى ومسلم على إخراجه في صحيحيها).

ومعنى يتبوأ<sup>(1)</sup> يحل وينزل، (قال الفاضل الدمنهورى: ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: لأن الفعل قد يوضع الخ، توجيه لقول العضد<sup>(2)</sup> بتصور الاستعارة باعتبار الثلاثة.

وفيه أنه من المجاز المركب، كها صرح به التفتازان، والشارح بعد وليس الكلام فيه، فليس الدليل مطابقاً للمدلول، انتهى. اللوحة: (54 أ) قلت: قوله: والشارح بعد، يعنى في أول الكلام على الفريدة السادسة من العقد الأول، مع نقله كلام التفتازان، فارجع إليه)، (صرح به علهاء السنة في شرح الحديث) قوله: من تعمد على الكذب، الذي في (3) الصحيحين وغيرهما(4): «من كذب على متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار» (6).

قال المنذرى وغيره من أثمة (6) الحديث: إنه بلغ مبلغ التواتر، فلعله رواه بالمعنى.

وفي (7) كتاب ابن الصلاح (8) ومختصره لمحى الدين اللووى ـ رحمهما الله

<sup>(</sup>١) في: ب: (بتوأ، وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> أنظر الفوائد الغياثية ص 306 شرح طاشكبرى زاده.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(4)</sup> الذى فى صحيح مسلم بشرح النووى جـ 1/66 إلى 68: «عن أنس بن مالك أنه قال: «إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله ﷺ قال: «من تعمد على كذباً، فليتبوأ مقعده من النار» وفى رواية أخرى عن أبى هريرة «من كذب على متعمداً» الحديث، ونحن نلاحظ أن رواية أنس موافقة لما جاء فى هذا الكتاب، ولا فارق بينها سوى تنكير الكذب وتعريفه.

<sup>(5)</sup> أنظر الترمذى فى كتاب العلم، باب ما جاء فى تعظيم الكذب على رسول الله، جـ 35/5 تعقيق إبراهيم عطوه. وفى «كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء فى الذى يفسر القرآن برأيه جـ 1995 رقم الحديث 2950 -2951.

<sup>(6)</sup> في: ب، جـ: وأيمة، بالياء.

<sup>(7)</sup> في: جـ: وفائدة، في معرفة المتواتر من كتاب ابن الصلاح.

<sup>(8)</sup> أنظر التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للحافظ زين الدين العراقي المتوفى =

تعالى ـ: التواتر: عبارة عن الخبر الذى ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط، في راوية (1) من أوله إلى منتهاه.

ومن سأل<sup>(2)</sup> عن إبراز مثال كذلك فيها روى من الحديث أعياه تطلبه، وحديث: «إنما الأعمال بالنيات»<sup>(3)</sup> ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده، ولم يوجد في أوائله<sup>(4)</sup>.

نعم حدیث: «من كذب على متعمداً، فلیتبواً مقعده من النار<sup>(3)</sup> تراه<sup>(6)</sup> مثالاً لذلك، فإن نقلته من الصحابة العدد الجم، وهو فى الصحيحين يروى<sup>(7)</sup> عن جماعة منهم، وروى<sup>(8)</sup> بعض الحفاظ أنه رواه عن رسول الله ﷺ اثنان

<sup>=</sup> سنة 806 هـ تحقيق عبد الرحمن عثمان ص 265 عند كلامه عن الحديث المشهور، قال: ومن المشهور المتواتر...

<sup>(1)</sup> في: أ، ب، جه: «رواية» والذي في شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي: «روايته» ص 265.

<sup>(2)</sup> في: ب،ج: «سال» والصواب «سأل يسأل».

<sup>(3)</sup> افتتح الإمام البخارى صحيحه بهذا الحديث، وتمامه: «وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الذى فى كتاب بدء الوحى جـ 10/1 إلى 19، وفى كتاب «النكاح» بلفظ «العمل بالنية». وفى كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسنة» بلفظ «الأعمال بالنية» وزيادة «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وفيه: (أو امرأة يتزوجها) جـ 1413/2 بشرح فتح البارى. وابن ماجه فى كتاب الزهد، باب النية جـ 1413/2 رقم: حـ 1/ 144 بشرح النووى ولفظه موافق موافق لل جاء فى كتاب الإيمان للإمام البخارى.

<sup>(4)</sup> في: أ، ب: (أوايله) بالياء. والصواب: أوائله، كذا في: ج.

<sup>(5)</sup> تقدم تخريجه، ارجع إليه قريباً.

<sup>(6)</sup> في: أ، ب: «تراه» بالتاء، وفي التقييد والإيضاح «نراه» بالنون وفي جـ: «تراه».

<sup>(7)</sup> وفى المصدر السابق ص 265 «مروى عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزاز الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله ﷺ نحواً من أربعين رجلًا من الصحابة».

<sup>(8)</sup> وفيه أيضاً «وذكر» بدل روى.

وستون (1) من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وقيل: أكثر من ذلك وقيل لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة إلا هذا.

وقال الشيخ ابن الصلاح: ثم لم تزل عدد رواته في ازدياد، وهلم جرا، على التوالى والاستمرار، انتهى شرح الكشاف للإمام الطيبي، طيب الله ثراه.

(قال الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطى ـ رحمه الله تعالى ـ فى كتابه المسمى «بالنقاية» (2) التى ضمنها خلاصة أربعة عشر علماً وشرحها، ونصه مخزوجاً بالمتن: الخبر: بمعنى الحديث، وقيل أعم منه، إن تعدد طرقه بلا حصر متواتر أى يسمى (3) بذلك).

وسيأتى فى أصول الفقه، أنه يوجد العلم اليقيني، فلا يحتاج إلى البحث عن حال رجاله.

قال ابن الصلاح: ومثاله على التفسير المذكور يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث «من كذب على متعمداً» (4) فقد رواه من الصحابة نحو الماثة، وقيل: المائتين، وتعقب عليه الحافظ أبو الفضل العراقي بحديث مسح (5)

<sup>(1)</sup> وفيه: واثنان وستون نفساً ي.

<sup>(2)</sup> يقول الدكتور أحمد مطلوب في كتابه والقزويني وشرح التلخيص، ص 604: «تكلم عن علوم البلاغة بإيجاز في كتابه والنقاية، وشرحها وإتمام الدراية لقراء النقاية، وهو في هذين الكتابين وغيرهما يتجه اتجاه القزويني في العرض والتقسيم والأمثلة.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب، ج.

<sup>(4)</sup> تقدم تخريجه قريباً ارجع إليه، انظر الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي جـ 126/1.

<sup>(5)</sup> فى الترمذى جد 155/1 مطبعة مصطفى الحلبى، تحقيق أحمد شاكر: باب فى المسح على الحفين ،حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال: وما وبال جرير بن عبد الله، ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعنى، وقد رأيت رسول الله على يفعله، قال: وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، قال أبو عيسى: وحديث جرير حديث حسن صحيح.

الخف، فقد رواه من الصحابة، وحديث رفع اليدين في (1) الصلاة، فقد رواه نحو خمسين منهم.

وقال شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر: ما ادعاه ابن الصلاح من العزة وغيرها من العدم ممنوع؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاق، قال: ومن أحسن ما يقرر به كون التواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة، بأيدى أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها، إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعدد طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإن العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثال ذلك في الكتب المشهورة كثير<sup>(2)</sup>».

(قلت: صدق شيخ الإسلام وبر، ما قاله هو الصواب، الذي لا يمترى من له ممارسة في الحديث، والاطلاع على طرقه، فقد وصف جماعة من المتقدمين، والمتأخرين أحاديث كثيرة بالتواتر، منها حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» (3) وحديث «العرض(4)» وانشقاق القمر(5)، وأحاديث الهرج

<sup>(1)</sup> نص الحديث: عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله إذا كبر للصلاة نشر أصابعه». قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: «أن النبي كلا كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً». أخرجه الترمذي في «باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير» جد 2/5/ تحقيق أحمد شاكر.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(3)</sup> تخريجه: (عن أبى بن كعب قال: لقى رسول الله على جبريل فقال: يا جبريل، إن بعثت إلى أمة أميين: منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط، قال: يا محمد أنزل القرآن على سبعة أحرف، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح أخرجه الترمذى في «باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف، جو 23/15.

<sup>(4)</sup> فى الترمذى فى «باب ما جاء فى العرض» جـ 617/4: «عن عائشة قالت سمعت رسول الله على يقول: فأما = الله ﷺ يقول: من نوقش الحساب هلك، قلت يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: فأما =

والفتن فى آخر الزمان (1)، وقد جمعت جزءاً فى حديث رفع اليدين، بالدعاء، فوقع لى من طرق تبلغ العشرين، وعزمت على جمع كتاب فى الأحاديث المتواترة يسر الله ذلك، بمنه وكرمه آمين انتهى)(2).

ثم أشار المصنف \_ رحمه الله تعالى \_ إلى بيان القسم الثانى من الاستعارة التبعية، فقال:

(وفى متعلق معنى الحرف إن كان حرفاً): عطفاً (3) على قوله السابق، بعد جريانها في المصدر.

والمعنى أن الاستعارة التبعية منحصرة في شيئين:

#### أحدهما:

المستعار المشتق بعد جريانها في المصدر، وقد بين (4) بياناً شافياً.

## والثاني في الحرف:

بعد جريانها في متعلق معنى الحرف، وهذا شروع في (5) الكلام فيه.

من أوق كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، قال: ذلك العرض، قال أبو
 عيسى: هذا حديث حسن.

<sup>(5) «</sup>عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله ﷺ: فقال رسول الله ﷺ: اشهدوا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وأنس، وجبير بن مطعم، وهذا حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي في «باب ما جاء في انشقاق القمر، جـ 477/4 مطبعة مصطفى الحلبي ـ الطبعة الأولى سنة 1382 هـ 1962 م تحقيق إبراهيم عطوة.

<sup>(1)</sup> في الترمذي جـ 489/4 دباب ما جاء في الهرج والعبادة فيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ إن من وراثكم أياماً يرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وخالد بن الوليد، ومعقل بن يسار، وهذا حديث صحيح.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب، جـ .

<sup>(3)</sup> في: جـ: وهذا معطوف على قوله: بعد جريانها الخه.

<sup>(4)</sup> ووقد بين بياناً شافياً هذه العبارة سقطت من: ج.

<sup>(5)</sup> وهذا شروع في الكلام فيه وليست في: جـ .

# ولنورد من ذلك أمثلة فنقول (1):

إيضاحه في قوله تعالى، ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ (2) وذلك أن شبه ترتب (3) العداوة والحزن على الالتقاط، يترتب (4) العلة الغائية كالمحبة، والتبنى عليه، بجامع الحصول (5) بعد طلب النفع، ثم أدخل الترتب الأول في جنس الترتب الثانى بالتأويل، فاستعير له لفظه، فأطلق عليه ترتب العلة الغائية، فهذه استعارة أصلية، ثم استعير له بطريق التبعية لذلك اللام الموضوع الثانى، فجرت الاستعارة أولاً في العلية، والغرضية، وهي متعلق معنى الحرف وبتبعيتها في اللام (6).

# وعبارة المحقق الجاربردي(7):

فإذا أريدت استعارة لام الغرض، قدرت الاستعارة في متعلق لام الغرض ثم استعملت لام الغرض هناك، مثل أن يكون عندك ترتب وجود أمر على أمر، من غير أن يكون الثانى مطلوباً بالأول، فتشبهه بترتب وجود بين أمرين، مطلوب بالأول منها(8) الثانى، ثم تستعير للترتب المشبه، كلمة الترتب

<sup>(1) (</sup>ولنورد من ذلك أمثلة فنقول: سقطت من: ج).

<sup>(2)</sup> سورة القصص: جزء الآية: ٨.

<sup>(3)</sup> أي مطلق ترتب.

<sup>(4)</sup> أي مطلق ترتب.

<sup>(6)</sup> أبو العباس موافق لمذهب الجمهور، ومخالف للخطيب الذي يسرى أن الاستعارة في الحرف تابعة للتشبيه في متعلق معناه، وهو المجرور، وكذلك للعصام كذا في حاشية الدسوقي جـ 123/4.

<sup>(7)</sup> هو أحمد بن الحسين الجاربردى، قال السيوطى فى بغية الوعاة جـ 303/1 وقال السبكى فى طبقات الشافعية: أخذ عن القاضى ناصر الدين البيضاوى وصنف شرح منهاجه... شرح الكشاف، ومات فى رمضان سنة ست وأربعين وسبعمائة بتبريز» أنظر ترجمته مفصلة فى الشذرات جـ 148/6 وطبقات الشافعية جـ 169/5 والبغية جـ 303/1.

<sup>(8)</sup> ف: أ، ب: «منها» والصواب: منها» كما فى: ج.

في المشبه به، وهي قرينة مانعة من حملها على ماهي موضوعة له، فتقول: إذا رأيت عاقلًا أحسن إلى إنسان ثم آذاه ذلك الإنسان أنه قد أحسن إليه ليؤذيه (1)، انتهى باختصار (2).

قلت: ومن ذلك أيضاً «لدوا للموت، وابنوا للخراب» (3) شبه ترتب الموت على الولادة، والخراب على البناء، بترتب علته الغائية عليه، على حد ما ذكره في الآية الكريمة، وهذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه «أن ملكاً بباب السهاء ينادى كل يوم، لدوا للموت وابنوا للخراب (4) روى أيضاً عن غيره بالفاظ (5) متعددة، وقد كثر الاستشهاد بهذا الحديث في فنون كثيرة (6)، وكذا قوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (7) شبه ترتب العبادة على الخلق، بترتب علة الشعىء الغائبة عليه،

<sup>(1)</sup> في: جـ: ومن ذلك لام العلة في قوله تعالى ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾.

<sup>(2)</sup> كلمة (باختصار) ليست في : ج. .

<sup>(3)</sup> هذا جزء من حديث رواه البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعاً أن ملكاً بباب من أبواب السياء ينادى كل يوم لدوا للموت، وابنوا للخراب، وهو عند البيهقى بمعناه بسند فيه ضعفان ومجهول. وعند أبى نعيم فى الحلية من حديث أبى ذر موقوف ومنقطع، انظر تمييز الطيب من الخبيث للأستاذ عبد الرحمن الأثرى ص 125.

<sup>(4)</sup> قال السيوطى فى شرح منظومته «عقود الجمان» جد 47/2: «فائدة»: قال «كثر الاستشهاد فى فنون متعددة بقولهم: «لدوا للموت، وابنوا للخراب» وهذا اللفظ رواه البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة عن النبى على أن ملكاً بباب السياء ينادى كل يوم لدوا للموت، وابنوا للخراب» وأيضاً روى عن ابن الزبير مرفوعاً «ما من صباح يصبح على العباد، إلا وصارخ يصرخ لدوا للموت، واجمعوا للفناء، وابنوا للخراب».

<sup>(5)</sup> وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي ذر أنه قال: تلدون للموت، وتبنون للخراب، انظر شرح عقود الجمان للسيوطي ص 47 جـ 2 المطبعة الميمنية بمصر 1314 هـ.

<sup>(6)</sup> قـد اقتبس أبو العتاهية هذا المعنى فقال:

لمدوا للموت، وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى المذهباب انظر عقود الدرر في شرح شواهد المختصر للمعلم شاهين عطية اللبناني ص 96 «بيروت».

<sup>(7)</sup> سورة الذاريات: الآية: 56.

كترتب سكنى الدار، فأتى باللام استعارة هنا، وإن حملت الآية على ظاهرها، وإن كان المعنى للأمر بالعبادة فكذلك يقال شبه ترتب الأمر.

ومن ذلك قوله جل وعلا ﴿ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ (1) وذلك بأن يشبه طلب الأمر الإيجابي من عباده التقوى، في قوله سبحانه ﴿لعلكم تتقون﴾ (2) إذ هو في قوة اتقوا، بدليل «اعبدوا» مع كونهم منية أي إمارة لها بتعاضد أسبابها، برجاء الراجي في المرجو منه أمراً هين الحصول في كون متعلق كل (اللوحة: 55 أ) منها، متردداً بين الوقوع وعدمه من المأمورين بها، كالأمر المرجو من المرجو منه، متردد الوقوع من راجيه، مع رجحان الوقوع لتعاضد أسبابه، وتيسيرها، ومرحوجية عدم الوقوع لبعده بتآخذ (3) أسباب الأول، فيستعار للطلب الذي هو المشبه كلمة ولعل» الموضوعة للترجى، الذي هو المشبه به، استعارة تبعية حرفية.

وإنما سلك سبيلها، وعدل عن الحقيقة الطلبية، بأن يقول «اتقوا» للمبالغة في الدلالة بذلك التركيب الحادى (4) لها على قوة الطلب وتأكيده، حيث أبرزه في صورة الرجاء (5) المتوقع حصوله، وقرب المطلوب به، الذي هو التقوى، مع الوقوع وصدوره من العباد، بتعاضد أسبابها، المحصلة له، كأنه واقع، خصوصاً وقد خلقوا على الفطرة الإسلامية، وتأهلهم للتقوى، في مبدأ الأمر دون موانع تصرف، فصار المطلوب بذلك في غاية القرب من الوقوع، ولم يتم (6) هذا المعنى بسلوك الحقيقة لوقيل: «واتقوا» فلله در النظم الكريم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية: 21.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة. جزء الآية: 21.

<sup>(3)</sup> في: أ، ب، جه: (بتأخذ، والصواب (بتآخذ،

<sup>(4)</sup> أي المستمل.

<sup>(5)</sup> في ب، جه: «الرجا» بالقصر.

<sup>(6)</sup> في: ب، جـ: ﴿ وَلَمْ يَتُمُّ ۗ وَفِي: أَ: ﴿ وَلَمْ يَقُمُّ ۗ وَهُو خَطًّا.

## وحاصل ما تقدم:

أنه شبه ترتب الطلب على ما قبله، بترتب رجاء<sup>(1)</sup> الراجى، بجامع تيسر الأسباب المحصلة للمطلوب، والمرجو، تقرباً من الوقوع، ثم استعمل فى المشبه الحرف المفيد للرجاء<sup>(2)</sup>، الذى هو المشبه به، فجرت الاستعارة أولاً فى الرجاء<sup>(3)</sup> المطلق، فصار «لعل» حكمه حكم الأسد، حيث استعير لما يشبه الرجاء<sup>(4)</sup>.

(4) سقط من: أ، ب: وذكر فى: ج: فى الهامش: دفائدة جليلة: قال المحقق أبو السعود فى تفسير قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا﴾ ما نصه: واللام فى «ليقولوا» للعاقبة. قال أستاذنا البدر زيتونة فى شرحه مطالع السعود مازجاً له كعادته -: واللام الظاهرة فى تعليل «فتنا» المقرونة بالفعل المضارع فى قوله تعالى: «ليقولوا» أى المشركون - يصرفوه عن ظاهرها التعليل، لأنها لام الصيرورة، التى هى مفيدة للعاقبة، ومآل الأمر، أى فعلنا ذلك ليؤول أمرهم إلى ما قالوه كقوله: لدوا للموت، وابنوا للخراب، وقوله تعالى ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾، واستظهره المحققون، وماقتصر عليه المصنف ولم يتبع أصله الأنوارى فى سلوكه مصدراً به، والتعليل المستظهر له اللباب قائلاً فى صدره:

للام وجهان: أظهرهما وعليه أكثر المعربين، والمفسرين أنها لام «كى» ومثل ذلك الفتون، «فتنا ليقولوا» هذه المقالة، ابتلاء منا، وامتحاناً. ولما رآه المصنف مفضياً لتعليل أفعاله تعالى بالأغراض تركه، وإن سلكه الكشاف التابع له الأنوار ثانياً، مفسراً لفشا: بخذلنا.

وقسرره الشهاب فى كفايته: بسطاً للمقام وتحقيقاً له، بأن قال: إنما يترتب على فعل الفاعل، من حيث ترتبه عليه فائدة. ومن حيث وقوعه فى طرفه غاية ومن حيث كونه باعثاً عليه غرض بالنسبة إلى الفاعل، وعلة غائبة بالنسبة إلى الفعل، ولأفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض كما برهن ولأفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض كما برهن عليه فى الكلام. وقد تشبه الغاية بالعلة الغائبة، من حيث إنها عاقبة له، فتستعمل فيها =

<sup>(1)</sup> في: جد (رجاء بالقصر.

<sup>(2)</sup> في: ب، جه: (للرجاء بالقصر.

<sup>(3)</sup> في: ب، جه: «الرجا» بالقصر.

وفى الكليات للعلامة (1) الكفوى ـ رحمه الله تعالى ـ من حرف اللام على «لعل» ما نصه: لعل: هى موضوعة لإنشاء توقع أمر، أما مرغوب لا وثوق بحصوله، ومن ثمة لا يقال: لعل الشمس تطلع، أو تغرب، وأما مرهوب كذلك، والأول يسمى ترجياً، نحو ﴿لعلى آتيكم منها بقبس﴾ (2) والثانى يسمى إشفاقاً، نحو لعل الحبيب يلبس النعال، ويقطع الوصال، وكل واحد منها، تارة يكون من المتكلم وهو الأصل، نحو لعلك تعطيني شيئاً، ولعله يموت الساعة، وتارة يكون من المخاطب، وهو أيضاً كثير، لتنزله منزلة المتكلم فى التلبس التام بالكلام، كقوله تعالى ﴿لعله يتذكر أو يخشى ﴾ (3) و ﴿لعل الساعة قريب﴾ (4) لاستحالة الترجى من الله تعالى. باستحالة الأمر المأخوذ فى مفهومه، وهو عدم الوثوق بحصول الأمر المرجو فى حقه تعالى، مع استحالة الإشفاق منه تعالى بالسبب المذكور) (5).

اللام التعليلية على نهج الاستعارة التبعية، كاللام الداخلة على ثمرات أفعاله تعالى المسمات أبا الحكم، وليست هذه لام العاقبة عند الزغشرى ومن تابعه، وفي شرح المقاصد: أن لام العاقبة إنما تكون فيها لا يكون للفاعل شعور بالترتيب وقت الفعل، أو قبله فيفعل لغرض، ولا يحصل ذلك، بل ضده، فيجعل كأنه فعل الفعل لذلك الغرض الفاسد، تنبيها على خطئه. ولا يتصور هذا في كلام علام الغيوب، بالنظر إلى أفعاله، وإن وقع فيه بالنظر إلى فعل غيره، كقوله «ليكون لهم عدواً وحزناً» إذ ترتب فوائد أفعاله تعالى عليها مبنية على العلم التام، فبينهما مباينة. ولم يعتبر ابن هشام وغيره فيها هذا القيد، وجعلها لاماً تدل على الصيرورة والمآل مطلقاً، فيجوز أن تقع في كلامه تعالى، وعليه المصنف. والفرق بين لام العاقبة، وهذه في كلامه تعالى من حيث إن ترتب الفائدة من الأولى لمجرد الإفضاء، لا السببية والإفضاء، بخلاف الثانية، ولهذا كانت لام العاقبة إن لم يرد الخذلان على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتى الكلام عليه قريباً، وهذا من الله تعالى به، وينبغى للطالب حفظه، انتهى».

<sup>(1)</sup> أنظر الكليات لأبي البقاء الكفوى اللوحة: 393 «فصل اللام».

<sup>(2)</sup> سورة طه. الآية: 9.

<sup>(3)</sup> سورة طه. الآية: 44.

<sup>(4)</sup> سورة الشورى: الآية: 17.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

(وقد يكون من غيرهما، ممن له نوع تعلق بالكلام، كها في قوله تعالى فو فلعلك تارك بعض ما يوحى أليك (١) على أحد الوجهين. وهو أنك بلغت من التهالك عن إيمانهم مبلغاً يرجون أن تترك بعض ما يوحى إليك.

وقد تستعمل «لعل» في معنى الإرادة، إما بطريق الاستعارة التبعية تشبيهاً لها بالترجى، في ضمن تشبيه المرجو في كون كل منها أمراً محبوباً، أو بطريق المجاز المرسل، من قبيل ذكر الملزوم، وإرادة اللازم، بناء على أن الترجى يستلزم الإرادة.

وقد يستعمل بمعنى «كى» الموضوعة لتعليل<sup>(2)</sup> ما بعدها لما قبلها، لكن لا على سبيل الحقيقة، بل على سبيل استعارة. لعل بمعنى «كى» استعارة تبعية تشبيهاً له بالترجى، في ضمن تشبيه العلة الغائية بالمرجو، في كون كل منها مقصوداً مترتباً على فعل متقدم.

وذكر السيد الشريف في حاشية الكشاف: أن ابن الأنباري وجماعة من الأدباء ذهبوا إلى أن «لعل» قد تجيء بمعنى «كي»)(3).

(حتى حملوها على التعليل، فى كل موضع امتنع فيه الترجى، سواء كان من قبيل الأطماع، نحو<sup>(4)</sup> ﴿لعلكم تفلحون ﴾ (5) أولا: ، نحو<sup>(6)</sup> ﴿لعلكم تتقون ﴾ (7) قال السيرافي وقطرب: معنى «لعل» الواقع فى كلامه تعالى التعليل،

<sup>(1)</sup> من الآية: 12 سورة هود.

<sup>(2)</sup> وعن الواقدى: كل ما فى القرآن من دلعل، فهو للتعليل، إلا لعلكم تخلدون، فإنها للتشبيه، وهذا غريب لم يذكره النحاة وراجع الكليات لأبى البقاء الكفوى، فصل اللام، اللوحة: 393.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(4)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(5)</sup> من الآية: 77 سورة الحج ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾.

<sup>(6)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(7)</sup> من الآية: 153 سورة الأنعام.

فقوله تعالى: ﴿واتقوا لعلكم ترحمون﴾ (١) معناه لترحموا، وقد تستعمل مجازاً مرسلاً للأطماع أى لإيقاع المتكلم المخاطب في الطمع، لعلاقة اللزوم بين الترجى والطمع (لعلاقة اللزوم بين الترجى والطمع) (2) نحو لعلى اقض حاجتك، كما هو دأب الملوك وسائر (3) الكرماء في وعدهم محسوب عندهم لا ينال إلا من جهتهم، عازمين على إيقاعه غير جازمين بوقوعه، وجوز التفتازاني أن يكون مثل قوله تعالى: ﴿لعلكم تفلحون﴾ (4) ﴿لعلكم ترحمون﴾ (5) من هذا القبيل، وإن كان حصول الفلاح والرحمة مجزوماً ومقطوعاً به، بالنسبة إليه تعالى.

وقد تستعمل للشك: لقرب المسافة بين الرجاء $^{(6)}$  والشك، كها في قول ابن عمر: «لعلك من الذين يصلون على أوراكهم  $^{(7)}$ .

(وقد يكون للاستفهام مع بقاء الترجي، كذا قيل)(8).

(واعلم أن جمهور أثمة (9) اللغة اقتصروا في بيان معناها الحقيقي على الترجى والإشفاق، وعدم صلوحها لمجرد العلمية والعرضية، مما وقع (اللوحة:

<sup>(1)</sup> في: أ: ﴿وافعلوا الخير لعلكم ترحمون﴾ وصواب الآية: «وهذا كتاب أنزلناه مباركاً، فاتبعوه ﴿واتقوا لعلكم ترحمون﴾ سورة الأنعام: الآية: 155.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين مكرر في: أ.

<sup>(3)</sup> في: جد: ﴿وسايرِ بالياء.

<sup>(4)</sup> من الآية: 77 سورة الحج.

<sup>(5)</sup> من الآية: 155 سورة الأنعام.

<sup>(6)</sup> في: ب: والرجاء بالقصر.

<sup>(7)</sup> فى اللسان جـ 402/12 مادة (ورك) والأميرية بولاق، سنة 1301 هـ: «وفى الحديث: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فسر بأنه الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، ويعلى وركه، لكنه يفرج ركبته، فكأنه يعتمد على وركه. . . وقال الجوهري: هو وضع الأليين أو أحدهما على الأرض،

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(9)</sup> في: أ، ب: وأيمة، بالياء.

56 أ) عليه الاتفاق، تقول: دخلت على المريض كى أعوده، وأجذبت الماء كى أشربه، ولا يصح فيه «لعل».

ثم اعلم أن «لعل، وعسى، وسوف» فى مواعيد الملوك(1) كالجزم بها، وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم، وإشعاراً بأن الرمز منهم، كالتصريح من غيرهم، وعليه وعد الله تعالى، ووعيده تنبيها على أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع والإشفاق، لأنه أبعد من الاتكال والإهمال، وقد تقرر أن الخصائص(2) الإلهية، لا تدخل فى الأوضاع العربية، بل هى مبنية على خصائص(3) الخلق، ولهذا ورد القرآن على العادة فيها بينهم، لأنه خطاب لهم، انتهى.

وقد أوضحنا لك المقام بما لا مزيد عليه، فاحذ حذوه إن كنت نبيهاً ( $^{(5)}$ ).

#### تنبيه

مبنى الاستعارة التبعية كالتصريحية الأصلية، على ترك المشبه، وذكر المشبه به كها عليه الأكثر، كصاحب التلخيص. غاية ما فى الباب أن التشبيه فى التبعية لا يكون فى نفس مفهوم اللفظ<sup>(6)</sup>، فتدبر.

# واعلم أن متعلق معنى الحرف:

أ ـ يطلق تارة على مجروره، كها ذهب إليه صاحب التلخيص (٢).

<sup>(1)</sup> كذا قرر ابن قتيبة الدينوري في كتابه مشكل القرآن.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «الخصايص».

<sup>(3)</sup> في: جـ: (خصايص).

<sup>(4)</sup> في: أ: وإن كنت نيبه، والصواب: ونبيها،.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(6)</sup> كذا في المطول ص 375.

<sup>(7)</sup> أنظر شروح التلخيص جـ 120/4 مطبعة عيسى الحلبي.

ب\_ وتارة على المعنى الذى يرجع معناه'(1) إليه بنوع استلزام(2), وهو اسلتزام المقيد للمطلق، وكأن الإطلاق الأول غير مراد، لهم ههنا، مهد الشارح \_ رحمه الله تعالى \_ للمراد فقال: (ولما كان متعلق معنى الحرف) أى هذه العبارة (ظاهراً فيها) أى لفظ (هو) أى معنى الحرف (معنى فيه) أى فيها، أى في لفظ معنى الحرف معنى في ذلك اللفظ.

وقوله (أى المتعلق ملحوظ) جملة من مبتدأ وخبر وقعت تفسيراً لقوله: ما هـو معنى فيه، والمـراد بالمتعلق مـدخول الحـرف، وقولـه: (تبعيته) يتعلق علمحوظ، أى تبعية معنى الحرف له، أى لذلك المتعلق.

# ومعنى التبعية:

أنه لا يتحقق معنى الحرف إلا به، ولهذا تسمعهم يقولون: الحرف مادل على معنى في غيره، غير أن وراء سماعك «خراط القتاد»<sup>(3)</sup> (حتى توهم صاحب التلخيص أنه) أى متعلق معنى الحرف (في لام التعليل) من قوله تعالى فوالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً (٤٠) (مجرورة) أى مجرور لام التعليل.

(فسره) جواب لما، أى المصنف، المتعلق (تحقيقاً للحق، ورداً للخطأ المطلق) «أى الذى لا تمكن صحته، وهو تابع فيه لصاحب الكشاف، وليس من عند نفسه، وسيأتي قريباً زيادة بيان لهذا(٥).

والوجه في كون متعلق معنى الحرف ظاهراً في المجرور، أن معنى الحرف نسبته جزئية، وكل نسبة جزئية لا بد في تعلقها من طرفين، تتعلق بها، فإذا ذكر المتعلق تبادر الذهن إلى ما هي متعلقة به، غير أن تخصيص صاحب

<sup>(1)</sup> راجع المطول 374.

<sup>(2)</sup> ويسمى عند علماء البيان متعلق معنى الحرف، وهو المعنى الكلى لمعنى الحرف الجزئى المعبر باسمه عن معنى الحرف، انظر رسالة الصبان ص 384.

<sup>(3)</sup> في اللسان جـ 154/9 مادة وخرطه: ووفي المثل دونه خرط القتاد، وقد تقدم بيانه.

<sup>(4)</sup> سورة القصص: من الآية: 8.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

التلخيص المتعلق بالمجرور على هذا غير ظاهر، ولعله أشار إليه الشارح بالتعبير بالتوهم، حيث قال: حتى توهم الخ، كذا قال المحشى<sup>(1)</sup>.

وتعقبه العلامة يس<sup>(2)</sup> فقال: ذكر المحشى أنه أشار بالتوهم إلى أن تخصيص صاحب التلخيص بالمجرور غير ظاهر، لأن معنى الحرف كما لا بد في تعقله وتحققه من المجرور، لا بد من العامل الذي أوصل الحرف معناه إلى المجرور وفيه أن هذا لا يقتضى الوهم، ويجوز أنه لم يتعرض للعامل، للعلم بأنه لا بد في تعقل معنى الحرف منه، وذكر أيضاً أن الشارح جعل كلام صاحب التلخيص خطأ مطلقاً، إذ الوجدان يكذبه (3) فإنه قد يستعار المجرور، ولا يستعار الحرف، كما إذا قيل: خفت من الأسد، أي الرجل الشجاع (4)،

وهذا إنما يصح لو ادعى صاحب التلخيص أنه يلزم من استعارة المجرور استعارة الحرف، وليس فى كلامه ما يشعر بذلك، بل الذى دل عليه كلامه إنما إذا أريد استعارة الحرف، فإنما يكون باستعارة (5) المجرور.

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية حفيد عصام الدين ص 49 «المطبعة الخيرية بمصر» الطبعة الأولى سنة 1306 هـ.

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: «بما نصه»: وسقط منه كلمة «فقال».

<sup>(3)</sup> راجع حاشية الصبان على عصام ص 49 والخيرية بمصر الطبعة الأولى سنة 1306 هـ...

<sup>(4)</sup> هذه نص عبارة الصبان على عصام ص 49 «الخيرية».

<sup>(5)</sup> قال عبد الحكيم: وفعاد كلام المصنف هنا، وفي الإيضاح أن الاستعارة في اللام تابعة لتشبيه العداوة والحزن بالعلة الغائية، وليس في كلامه أن الاستعارة في اللام تابعة للاستعارة في المجرور، وإنما هي من زيادة الشارح... هذا هو المستفاد من الكشاف، وهو الحق عندي، لأن اللام لما كان معناها محتاجاً إلى ذكر المجرور، كان اللائق أن تكون الاستعارة والتشبيه فيها تابعاً لتشبيه المجرور، لا تابعاً لتشبيه معنى كلي بمعنى كلي، راجع حاشية الصبان على عصام ص 49 «الخيرية» انظر حاشية الدسوقي على المختصر حـ 2 ص 397 «دار الطباعة العامرة».

وألحق في رد كلام صاحب التلخيص ما قاله السعد(1)\_ رحمه الله تعالى:

إلى أن طريقته فى الاستعارة المصرحة، أن المتروك يجب أن يكون هو المشبه، سواء كانت الاستعارة أصلية، أو تبعية، وعلى كون المتعلق المجرور المشبه أعنى العداوة والحزن، مذكور لا متروك، انتهى كلام العلامة (2) يس.

# وأقول(3):

قد ذكر بعض المحققين هذه المسألة بأبسط من هذا، فلنورده لما فيه من زيادة الفائدة (4).

# ونصه <sup>(5)</sup>:

الاستعارة قسمان:

أ ـ تصريحية .

ب ـ ومكنى عنها.

### والتصريحية:

استعمال اللفظ فيها شبه بمعناه الأصلى، وهو (اللوحة: 57 أ) مجاز، تكون علاقته المشابهة، كاستعمال لفظ الأسد فى الرجل الشجاع، ولفظ البحر فى الرجل الكريم.

### ثم هي:

إما أصلية، وإما تبعية.

<sup>(1)</sup> كذا في المختصر والمطول لسعدالدين التفتازاني جد 396/2 مع حاشية والدسوقي» والعامرة» وص 375 مطول ومطبعة أحمد كامل» سنة 1330 هـ.

<sup>(2) «</sup>كلام العلامة يس» ليس في: ج. .

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وفي حواشى الفاضل حسن اليوسى على كبرى السيد محمد السنوسى زيادة إيضاح للمقام، فلنورده بالتمام، هذه العبارة ليست في: أ: ولا في: ب.

<sup>(4)</sup> في: ب: «ريادة» وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «نصه» بحذف الواو.

#### والأصلية:

هي الجارية في أسهاء الأجناس(١).

#### والتبعية:

هى الجارية فى المشتقات، والحرف، كقولك: قتلت زيداً، إذا ضربته ضرباً شديداً، فإن استعمال وقتل، بعنى ضرب تابع للاستعمال القتل مكان الضرب الشديد، وهذا معنى كونه تبعية، وكذا فى الحرف، نحو<sup>(2)</sup> وليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ (ألآية، إلا أنه وقع اضطراب (4) فى تقرير الاستعارة التبعية فى الحرف.

# 1 ـ فمذهب القزويني في تلخيص (5) المفتاح، تبعاً للكشاف :

إلى أن معناها في المثال المذكور، أن تشبه العداوة والحزن، في الترتيب على الالتقاط، بالعلة الغائية، كالتبنى والمحبة، فيؤتن (<sup>7)</sup> باللام التي كان حقها أن تدخل على التبنى والمحبة، فتستعمل في العداوة والحزن فتصير الاستعارة أولاً في المجرور، وتبعيتها (<sup>8)</sup> في اللام.

وهذا المذهب لا يستقيم مع جعل التبعية قسماً من الاستعارة المصرحة،

<sup>(1)</sup> تحقيقاً، أو تأويلًا نحو اليوم حاتم في بيتنا .

<sup>(2)</sup> أى قوله تعالى.

<sup>(3)</sup> من الآية: 8 سورة القصص.

<sup>(4)</sup> في: أ، ب: (وقع اضراب) وهو خطأ، والصواب: «وقع اضطراب» كما في: جه.

<sup>(5)</sup> راجع الأطول جـ 140/2 «دار الطباعة العامرة».

<sup>(6)</sup> قال الزنخشرى فى كشافه جـ 137/2 والمطبعة المصرية بولاق»: ووهى لام كى التى معناها التعليل... سواء بسواء ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة، لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً، ولكن المحبة والتبنى، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله».

<sup>(7)</sup> في: ب، جه: وفيوتي باللامه.

<sup>(8)</sup> على هذا فسر التفتازاني كلام الخطيب في مختصره جـ 121/4 «وفي شروح التلخيص» =

فإن المصرحة يجب أن يطوى فيها ذكر المشبه، وعلى ما تقدم من التقرير، يكون المشبه هو الملكور، والمشبه به هو المطوى، وليس من التصريحية في شيء البتة.

## 2 ـ وذهب المحققون:

إلى أنه يشبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط، بترتب علته الغائية عليه، فنقلت اللام الموضوعة للعلية، فاستعملت فيها يشبه العلة، وهو ترتب العداوة والحزن، كها ينقل لفظ الأسد الموضوع للسبع، ويستعمل فيها يشبهه، وهو الرجل الشجاع، انتهى.

#### فقال(1):

(والمراد بمتعلق معنى الحرف: ما يعبر به عنه من المعانى المطلقة) لفظ «ما» لا يخلو<sup>(2)</sup> إما أن يكون عبارة عن اللفظ، أو عن المعنى، فإن كان الأول كان التقدير: لفظ يعبر به عن معنى الحرف من ألفاظ المعانى المطلقة.

وإن كان الثانى فالبيان على ظاهره، وقوله: يعبر به عنه، على حذف مضاف، أى يعبر بلفظه، لأن التعبير من صفات الألفاظ، والضمير في به، عائد(3) على المتعلق، وفي عنه، على معنى الحرف.

(وفى تعليق الدمنهورى: ما يعبر به، أى بداله، أى دال ذلك التعليق، فإن العبارة لفظية لا معنوية)(4). أو المراد بالتعبير الاستحضار للعبارة

<sup>=</sup> ومطوله ص 375 «أحمد كامل» ولكن عبد الحكيم في حاشيته على المطول أيد مذهب الخطيب، وفسره بأن الاستعارة في الحرف تابعة لمجرد التشبيه في المجرور وليست تابعة للاستعارة فيه كها قال سعد الدين، انظر حاشية الدسوقي على المختصر جـ 397/2 (العامرة».

<sup>(1)</sup> في: جـ: «ثم شرع المصنف في بيان متعلق معنى الحرف فقال»:

<sup>(2)</sup> في: أ، ب، جـ: «لا يخلوا» وهو خطأ، والصواب «لا يخلو».

<sup>(3)</sup> في: ب، جـ: «عايد» بالياء.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

وملاحظاتها بالعقل لا النطق، فلا يحتاج لتقدير مضاف، وقوله: عنه، أى عن معنى الحرف عند تفسيره من المعانى المطلقة كالابتداء ونحوه، حين يقال: «من» معناها ابتداء الغاية، و «فى» معناها الظرفية، و «كى» معناها الغرضية.

وبيان ذلك: أنه قد عرف أن معنى لفظ الابتداء، هو الابتداء المطلق، وأن معنى «من» هو كل واحد من الابتداءات المختصة المقصودة بنسبة أشياء معنية، على أنها آلة (١) لملاحظتها، فإذا أريد التعبير عن تلك الابتداءات عبر عنها بالابتداء المطلق، الذي هو مشترك بينها، ولازم لها لزوم المطلق للمقيد، تسهيلاً على المتعلمين.

فيقال: معنى «من» هو ابتداء الغاية، أى المسافة، وكذا يقال: معنى «إلى» هو انتهاء الغاية، ومعنى «كى» الغرضية، إلى غير مما ذكر في تفسير معانى<sup>(2)</sup> الحروف.

## عالمراد بمتعلق معانى الحروف:

هى هذه النسب المطلقة المشتركة بين معانيها المخصوصة المستلزمة لتلك النسب المطلقة. كذا في شرح المفتاح للسيد قدس الله تعالى سره »(3).

(كالابتداء ونحوه) من الانتهاء والتعليل.

# (والموضوع له الحرف:

هذه المعانى المطلقة (4) عند الجمهور) منهم السعد، أي لا الجزئيات المخصوصة، كما هو القول الآت (5)، (لكن الواضع شرط استعماله في جزئى . خصوص من جزئياتها) فالموضوع له أمر كلى، والمستعمل فيه جزئى .

<sup>(1)</sup> في: ب والة، بحذف المدة.

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الأنبابي على رسالة البيان للصبان ص 380 وما بعدها «الميرية بولاق».

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(4)</sup> أنظر المطول 374 وما بعدها ومطبعة أحمد كامل.

<sup>(5)</sup> في: ب، جـ: «الات، وهو خطأ.

(حتى لزمهم) أى الجمهور (كون الحروف مجازات لا حقائق (١) لها) إذ لا يستعمل الحرف في تلك المعانى المطلقة، بل لا يصح، وإلا لم يكن حينئذ حرفاً بل اسهاً، بل يلزمهم صحة استعمال الحرف في المستقل بالمفهومية، وقد علمت أن نسبته جزئية، لا تستقل بالمفهومية، مثلاً معنى «من» ابتداء خاص، غير مستقل، بالمفهومية، لأنه لا يعقل، إلا بجلاحظة شيئين: كالسير، والبصر، مثلاً، وكذا «في» معناها مظروف خاض في ظرف خاص، أى بكونه من كذا.

مفسر بمتعلقها، أعنى المطلق، وهو ابتداء الغاية والظرفية، فتقول: «من» حرف لابتداء الغاية، و «فى» حرف للظرفية، وهكذا قياس<sup>(2)</sup> البواقى (اللوحة: 58 أ).

# (وبعض من وفق لتحقيقه):

كالعضد، والسيد (جعل الموضوع له الجزئيات المخصوصة، وجعل تلك المطلقات) كالابتداء، والانتهاء، والظرفية، والتعليل، والترجى، (تعبيرات للجزئيات) أى معبر بها عن الجزئيات، (أحضرت الجزئيات بها) أى بالمطلقات، عند الوضع لها) أى للجزئيات<sup>(3)</sup>، فالموضوع له جزئى، أحضر ولوحظ، بعنوان كلى، (ولكونه) أى القول الثانى (الحق الحقيق بالاعتبار) أى بأن يعتبره المعتبر ويختاره، (احتاره المصنف فجعلها) أى المطلقات. (معبر بها لكونها معانى مستقلة، ومعانى الحروف) غير مستقلة، ولذا قال السكاكى: لو لكونها معانى مستقلة، وانتهاء الغاية، والغرض، معانى «من، وإلى، وكى» مع أن الابتداء، والانتهاء، والغرض أسهاء، لكانت هي أسهاء أيضاً.

وإنما هي متعلقات معانيها، أي إذا أفادت هذه الحروف معاني، رجعت إلى هذا بنوع استلزام، أي لا بالمطابقة، لأن الكلمة إذا سميت اسماً سميت

<sup>(1)</sup>في: ب، جـ: (حقائق) وفي: أ: (حقايق) بالياء.

<sup>(2)</sup> في: وبه: ووهكذا قس البواقي،

<sup>(3)</sup> في: ب وأي الجزئيات.

لمعنى الاسمية لها، ومعنى إفادتها معانى ابتداء خاص، وظرفية خاصة، وغرض خاص، ومعنى الخصوص ماه قدمناه، ومعنى قوله: رجعت إلى تلك، يعنى مطلق ابتداء الغاية، والظرفية، والغرض، وقوله بنوع استلزام، يعنى الاستلزام الذى مبناه على العرف، فالابتداء الخاص يستلزم مطلق الابتداء النوفية، ومطلق الابتداء الغرض، وكذا الظرفية والغرض الخاصين يستلزمان مطلق الظرفية، ومطلق الغرض، لأن المقيد هو المطلق مع شيء آخر، وهذا معنى قولهم: الخاص فيه معنى العام وزيادة.

ثم إن الشارح أشار إلى حاصل كلام المصنف السابق، وبيان دليله، ولم يورده على وجه المقابلة والمعادلة فقال:

## (وتحقيق الاستعارة في الحروف:

إن معانيها - أى الحروف - لعدم استقلالها بالمفهومية) لكونها آلة لملاحظة الغير، (لا يمكن أن يشبه بها، لأن المشبه به، هو المحكوم عليه بمشاركة المشبه له في أمر) هو وجه الشبه؛ بحيث<sup>(2)</sup> لم يمكن استعارة الحروف لأجل ما ذكر، (فيجرى التشبيه فيها يعبر به عنه) على حذف مضاف، أى في معنى ما، أى لفظ يعبر به عنه.

والمجرور الأول عائد على ما، والثانى على معانى الحروف، فى أن معانيها. والقياس أن يقول عنها: وإنما ذكر باعتبار كل واحد، أو أنه عائد على المشبه على طريقة الاستخدام، فإن المراد بالمشبه حيث ما ذكر يعم معانى الحروف وغيرها، (ويلزم بتبعية الاستعارة فى التعبيرات) جمع تعبير، أى معبر به، فلا إشكال فى جمعه، (الاستعارة فى معانى الحروف) وهى المعانى الجزئية، والأولى إسقاط لفظ «معانى» لأن الاستعارة للفظ الحروف.

وما ذكره بناء على ما ذكره المصنف: من أن الاستعارة التبعية في الحروف تابعة للاستعارة في المتعلق.

<sup>(1)</sup> في: ب: ومطلق ابتداء.

<sup>(2)</sup> في: ب: وفحيث، بالفاء.

#### وإلا فطريقته:

على ما صرح به فى الرسالة الفارسية: من أن الاستعارة فى الحروف، ليست إلا بتبعية التشبيه الواقع فى المتعلق، وقد ذكرنا طريق الشارح مع تعليله سابقاً، وأعدناه هنا، لما لا يخفى.

ومن الحواشى التى أثبتها المصنف فى هذا المقام، قوله: هذا ولم يقسموا<sup>(1)</sup>: اقتضاب فيه نوع مناسبة، لأن الواو فى قوله: «ولم<sup>(2)</sup> يقسموا» للحال.

ولفظ هذا: إما خبر مبتدأ محذوف، أى الأمر هذا، أو مبتدأ محذوف الخبر، أى هذا كها ذكر.

وقد يكون الخبر مذكوراً، مثل قوله تعالى بعد ذكر جمع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأراد أن يذكر بعد ذلك الجنة، وأهلها .: ﴿هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب﴾(٥) بإثبات الخبر، وهو قوله: «ذكر».

وهذا مشعر بأن في مثل قوله تعالى: ﴿هذا، وإن للطاغين﴾ (⁴) مبتدأ عذوف الخبر.

## قال ابن الأثر:

لفظ، «هذا» في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل، وهي علامة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام.

#### والاقتطاب في اللغة:

الانقطاع، والارتجال، انتهى.

<sup>(1)</sup> قال أبو النيث السمرقندى: فات القوم تقسيم المجاز المرسل إلى أصلى، وتبعى، قياساً على الاستعارة.

<sup>(2)</sup> في: ب: تقديم وتأخير.

<sup>(3)</sup> الآية: 49: سورة ص.

<sup>(4)</sup> الآية: 55 سورة ص.

وقال<sup>(1)</sup> العلامة يس: قوله: «هذا، ولم يقسموا» الأقرب أنه من كلام المتن في الحاشية، وأنه اقتضاب على قرره في المتن في الحاشية، وأنه اقتضاب على قرره في المتن، قريب من حسن التخلص، نحو (هذا ذكر، وإن للمتقين) (2) الآية. وإعرابه، كإعرابه.

لكن سيأتى فى الفريدة السادسة فى المجاز المركب ما يشبه، لا أن هذا من كلام الشارح، فهذا مبتدأ، خبره قوله: «من الحواشى» انتهى(3).

والواو في دولم يقسموا، ضمير القوم.

(المجاز المرسل)<sup>(4)</sup> وهو المجاز الذي علاقته غير المشابهة، (إلى: الأصلى<sup>(5)</sup>، والتبعى، على قياس الاستعارة) حيث قسموها إلى: أصلية، وتبعية.

وفى المسألة خلاف فى الأصول، مذكور فى جميع الجوامع. والمختار وجوده فيها.

وكلام أهل المعانى فى بحث الإنشاء، وفى استعمال أدواته فى غير الإنشاء يشعر بها.

وقد حرر السيد ـ رحمه الله تعالى (<sup>6)</sup> وبينه ـ فأحسن كل الإحسان ـ فى حواشى (<sup>7)</sup> المطول، وقد نقلناه بتمامه فى مسودة هذا الكتاب ولم ننقله هنا، وما للاختصار (<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «قال العلامة يس» بحذف الواو.

<sup>(2)</sup> سورة ص: الآية: 49.

<sup>(3)</sup> وقع تقديم وتأخير في : جـ .

<sup>(4)</sup> اللوحة: 68 ج. .

<sup>(5)</sup> اللوحة: 59 أ.

<sup>(6) (</sup>رحمه الله تعالى، ليست في: ب.

<sup>(7)</sup> في حواشي المطول إلى آخر العبارة (روماً للاختصار) سقط من: ج.

<sup>(8)</sup> هنا سمى كتابه كتاباً، وفي مواضع أخرى سماه رسالة، ومجلة. زاد في: جـ: «لنورده»

= فأقول: والله المستعان، قد وقع بيان السيد لذلك في حواشي المطول<sup>(1)</sup>، في مبحث الإنشاء، عند قول السعد: «وتحقيق كيفية هذا المجاز، وبيان أنه من أي نوع من أنواعه، لم يحم أحد حوله»<sup>(2)</sup>.

ونص السيد: قوله: «مما لم يحم أحد حوله».

أقول: وذلك لصعوبة بيان علاقة المجاز، وكيفية المناسبة المجوزة له، ونحن نذكر في الموضع، ما يتضح به وجه المجاز فيها.

هذا قوله: كالاستبطاء: نحو كم دعوتك؟.

أقول: الاستفهام عن عدد دعائه إياه، يستلزم الجهل به، المستلزم لاستكثاره عادة، أو ادعاء، فالاستفهام عن عدد دعائه إياه يستلزم الاستبطاء بهذه الوسائط، فاستعمل لفظه فه (3).

وكذا نقول: في قوله تعالى: ﴿متى نصر الله؟﴾ (١٩) الاستفهام عن زمان النصر، يستلزم الجهل بزمانه، والجهل به يستلزم استبعاده، عادة، لأن الأنسب لما هو قريب، أن يكون معلوماً، إما بنفسه، وإما بإمارته والأنسب لما هو بعيد، أن يكون مجهولاً، واستبعاده يستلزم استبطاءه (٥) وقس على ما ذكرنا نظائره.

#### والتعجب:

نحو: ﴿مالى لا أرى الهدهد﴾(٥).

أقول: الاستفهام عن سبب عدم رؤية الهدهد، يستلزم الجهل به، المناسب للتعجب

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الشهاب الخفاجي جد 110/1.

<sup>(2)</sup> أنظر فيض الفتاح جـ 278/3.

<sup>(3)</sup> مجاز المرسل، علاقته السببية، أطلق المسبب، وأريد السبب، انظر شروح التلخيص جـ 290/2.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: جزء الآية: 212.

<sup>(5)</sup> من باب المجاز المرسل، الذي علاقته السببية، راجع بغية الإيضاح جـ 44/2 الأستاذ عبد المتعال الصعيدي وط النموذجية، 44.

<sup>(6)</sup> سورة النمل: جزء الآية: 20.

.....

المسبب عن عدم الرؤية، لأنه كيفية نفسانية<sup>(1)</sup>، تابعة الإدراك الأمور القليلة الوقوع المجهولة الأسباب<sup>(2)</sup>.

#### قوله: والتنبيه على الضلال:

نحو ﴿فأين تذهبون﴾<sup>(3)</sup>.

أقول الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخاطب عليه، وتوجيه ذهنه إليه، المستلزم للتنبيه عن كونه ضلالًا (<sup>4)</sup>.

#### قوله: والوعيد(5):

كقولك لمن يسىء الأدب، ، ألم أأدب فلاناً ؟ أقول: هذا الاستفهام يستلزم تنبيه المخاطب على جزاء إساءته الأدب، وهذا التنبيه وعيده على إساءة الأدب.

## والتقرير<sup>(6)</sup>:

أقول: الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب، يستلزم حمله على إقراره، بما هو معلوم منه.

<sup>(1)</sup> القياس الصرفى: كيفية نفسية.

<sup>(2)</sup> مجاز مرسل، من باب إطلاق الملزوم، وإرادة اللازم، أنظر المنهاج الواضح حامد عونى مقرر الفرقة الرابعة ص 163 «دار الكتاب العربي بمصر 1963 م».

<sup>(3)</sup> سورة التكوير، الآية: 26.

<sup>(4)</sup> من المجاز المرسل، وعلاقته اللزوم، راجع شروح التلخيص جـ 292/2.

<sup>(5)</sup> من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، ومثله قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ نَهَلُكُ الْأُولِينَ ﴾؟ انظر المصدر السابق جـ 44/2 «ط النموذجية».

<sup>(6)</sup> من باب الإطلاق والتقييد، كذا في المصدر السابق جـ 45/2 «ط النموذجية» والاستفهام التقريري، بمعنى طلب الإقرار، يكون مجازاً مرسلاً، علاقته «الإطلاق والتقييد» وبمعنى التحقيق، تكون العلاقة «اللزوم» لأن الاستفهام عن الشيء، قد يستلزم تحقيقه، انظر دراسات تفصيلية شاملة الأستاذ: عبد الهادى العدل ص 243 «دار الطباعة المحمدية 1958 م».

أو نقول: الاستفهام عنه، يستلزم (۱) ( الجهل به، المستلزم لعدم توجيه الذهن إليه، المناسب لكراهته، والنفرة عنه، وادعاء أنه مما لا ينبغى أن يكون واقعاً، وقس على هذا حال الإنكار، بمعنى التكذيب.

# قوله: والتهكم:

نحو ﴿أصلواتك تأمرك﴾<sup>(2)</sup>.

أقول: الاستفهام عن كون صلواته آمرة له بذلك يقتضى الجهل به، والجهل به يقتضى الجهل بفائدته يقتضى الاستخفاف به، وهو ينشأ عنه الهزء (3).

### = قوله: والإنكار كذلك(1):

أقول: إنكار الشيء بمعنى كراهته، والنفرة عن وقوعه فى أحد الأزمنة، وادعاء أنه مما لا ينبغى أن يقع فيه، يستلزم، عدم توجيه الذهن إليه، المستدعى للجهل به، إلى الاستفهام عنه، (اللوحة: 69 جـ).

- (1) مجاز مرسل علاقته اللزوم، وقيل كناية، وقيل من مستتبعات التركيب، راجع حاشيته الشهاب الخفاجى على البيضاوى جد 110/1 انظر أساليب الاستفهام في القرآن ص 225 عبد العليم فودة «المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب» انظر دراسات تفضيلية شاملة ص 247 درار الطباعة المحمدية».
  - (2) سورة هود، من الآية: 87.
- (3) فهو مجاز مرسل، علاقته اللزوم، والأحسن أن يكون استعمال إدارة الاستفهام فى التهكم من باب الكناية، أو يجعل التهكم من مستتبعات الكلام، وكذا يقال فى الجميع. انظر شروح التلخيص جـ 304/2.

<sup>(1)</sup> يرى الإمام عبد القاهر الجرجانى: أن المسؤول عنه، والمقرر به، والمنكر دائماً يلى الهمزة، راجع دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجانى ص 72 تصحيح محمد رشيد رضا وشركة الطباعة الفنية الحديثة، سنة 1961 م.

قوله: والتحقير<sup>(1)</sup>، والتهويل<sup>(2)</sup>، والاستبعاد<sup>(3)</sup>.

أقول مناسبة هذه الأمور للاستفهام واضحة، فإن الاستفهام عن الشيء يستلزم الجهل به، المناسب لحقارته من وجه، لأن الحقير لا يلتفت إليه، فلا يعلم ولتهويله من وجه آخر، لأن الأمر الهائل لعظمته وفخامته ينافى أن يحافظ به علماً، والاستبعاد وقوعه أيضاً، لأن ما هو قريب الوقوع، فالأولى به أن يكون معلوماً، انتهى كلامه قدس الله سره (اللوحة: 70 جـ).

وكلا أهل المعانى، في بحث الإنشاء، وفي استعمال أدواته في غير الإنشاء، يشعر بها.

(ثم اعلم أنه لا دخل<sup>(4)</sup> لقوله: «ولم يقسموا» فى شرح المتن، بل مفاده أن القوم فاتهم تقسيمها صريحاً، وتبعى، أى تقسيمها صريحاً، وخص المجاز المرسل، لأنه الذى تقدم فى كلامه (5)، وقوله: «على قياس» يتعلق بالمنفى، لا بالنفى (6)) (7).

(لكن) استدراك على قوله: «ولم يقسموا»، (ربما) للتقليل، (يشعر بذلك) أي بالتقسيم (8) المدلول عليه بيقسموا، (كلامهم).

قال الفاضل الغنيمي: ولعل مراده أهل المعاني، وأما أهل أصول الفقه،

<sup>(1)</sup> مثل: من هذا؟ أطنين أجنحة الذباب تضير؟ من باب إطلاق الملزوم وإرادة الـلازم .

<sup>(2)</sup> كقراءة ابن عباس «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، مَنْ فرعون، بصيغة الاستفهام فهو مجاز مرسل علاقته السبية، راجع بغية الإيضاح جـ 50/2 «النموذجية».

<sup>(3)</sup> مثل قوله تعالى وأني لهم الذكري،٩٠

<sup>(4)</sup> في: ب: «لا مدخل» بدل «لا دخل».

<sup>(5)</sup> في: ب: وفي الكلام،.

<sup>(6)</sup> في: ب: «بالمنفى لا النفي».

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج .

<sup>(8)</sup> في: ب: (أي التقسيم).

فقد صرحوا(١) بذلك(٥)، وأطال في النقل ، \_ رحمه الله تعالى \_.

وأقول: قد قدمنا قريباً ما فيه.

(قال) الإمام أبو يعقوب، يوسف السكاكي رحمه الله (ق) تعالى (في كتابه المفتاح) (4) الذي أشرق نوره، فعم البطاح: (ومن أمثلة المجاز المرسل، قوله تعالى: ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾ (5) ، استعملت) بالبناء للمفعول، مع التأنيث، مسنداً إلى (قرأت) بتأويل اللفظة، أو الجملة، كذا في شرح المفتاح للسيد السند، (مكان أردت القراءة، مسببة عن إرادتها، استعمالاً مجازياً، يعنى استعمال المشتق بتبعية المصدر) هذا من كلام العضد، يبين به وجه أشعار كلام صاحب المفتاح بما قال.

وفى المفتاح(٥): بعد قوله: عن إرادتها، ما نصه: استعمالًا مجازياً بقرينة الفاء فى قوله تعالى: ﴿فاستعذ﴾ (٢).

<sup>(1)</sup> في: جـ: وفقد تعرضوا لذلك.

<sup>(2)</sup> زاد فى: جـ: «فقد ذكر الإمام فخر الرازى: أن الفعل، والمشتى، كاسم الفاعل، واسم المفعول، لا يدخلها المجاز بالذات، وإنما يدخلها بالتبع للمصدر، الذى هو مشتى منه، فإن تجوز فى المصدر تجوز فيها، وإن كان المصدر حقيقة فها كذلك. وخالف فى ذلك عز الدين بن عبد السلام، والنقشوان، فقالا: إنه يقع فى الفعل وغيره، من المشتى بدون وقوعه فى المصدر، واختاره صاحب جمع الجوامع، ومثل ابن عبد السلام لذلك بقوله تعالى «ونادى أصحاب الجنة» «ونادى أصحاب الأعراف» و «نادى أصحاب النار» فأطلق الماضى على المستقبل، لتحققه، وعكسه، مثل: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين» اللوحة: 70 ج.

<sup>(3)</sup> درحمه الله تعالى، سقطت من: ب.

<sup>(4)</sup> أنظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 173 «مطبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة 1937 «.

<sup>(5)</sup> سورة النحل: من الآية 98.

<sup>(6)</sup> ص 173 للسكاكي.

<sup>(7)</sup> سورة النحل: من الآية 98.

والسنة المقتضية لتقديم الاستعاذة، ولا يلتفت إلى من يؤخر الاستعاذة فذلك لضيق العطن (١) انتهى.

وأقول: في تفسير<sup>(2)</sup> المحقق أبي السعود، عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُرَأَتَ﴾ (<sup>(3)</sup> الآية.

ما نصه: أى إذا أردت قراءته، عبر بها عن إرادتها، على طريقه إطلاق إسم المسبب على المسبب، إيذاناً بأن المراد، هي الإرادة المتصلة بالقراءة. ﴿فاستعذ بالله﴾ (4): فاسأله عز وجل ان يعيذك من الشيطان الرجيم، من وساوسه، وخطراته، كيلا يوسوسك عند القراءة، فإن له همة بذلك (5). وتوجيه الخطاب إلى رسول الله على .

وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها، للتنبيه على أنها لغيره عليه الصلاة والسلام، وفي سائر الأعمال الصالحة أهم.

فإنه عليه الصلاة والسلام حيث أمر بها عند قراءة القرآن، الذي:

<sup>(1)</sup> في ب، جـ: «فذلك لضيق العطن» وهو الصواب كيا في مفتاح العلوم ص 173. وفي: أ: «لضيق النطق» وهو خطأ.

وفي القاموس جـ 250/4 مادة وعطن: والعطن: عركة وطن الإبل.

<sup>(2)</sup> أنظر إرشاد العقل السليم، إلى مزايا القرآن الكريم، لأبى السعود العمادى المتوفى 951 هـ. جـ 192/3 «ط محمد على صبيح بمصر».

<sup>(3)</sup> سورة النحل. من الآية: 98.

<sup>(4)</sup> سورة النحل: من الآية: 98.

<sup>(5)</sup> زاد فى: جـ: «قال تعالى»: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ﴾ من الآية: 50: الحج. كذا فى تفسير أبى السعود العمادى جـ / 192/ ومطبعة محمد صبيح بمصر».

﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ (١) فها ظنكم بمن عداه، وفيها (٢) عدا القرآن (3) من الأعمال.

والأمر للندب، وهذا مذهب الجمهور، وعن عطاء: للوجوب(4).

وقد أخذ بظاهر النظم الكريم، فاستعاذ (٥) عقب القراءة أبو هريرة رضى الله تعالى عنه، ومالك، وابن سيرين، وداود، وحمزة من القراء.

وعن ابن مسعود\_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قرأت على رسول الله على ، فقلت: «أعوذ بالسميع (٥) العليم، من الشيطان الرجيم».

فقال عليه الصلاة والسلام: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ<sup>(7)</sup> انتهى باختصار<sup>(8)</sup> يسير، رحمه الله سبحانه وتعالى.

(وجوز المولى سعد الدين فى شرح التلخيص: أن يكون «نطقت» (9) الحال، مجازاً مرسلاً عن دلت باعتبار أن الدلالة لازمة للنطق)، كما جوز الاستعارة باعتبار أن الدلالة مشبهة بالنطق، فى إيضاح المعنى، واستعير النطق للدلالة، واشتق منه «نطق».

- (١) سورة فصلت من الآية 41.
- (2) في: جـ: (فيها عدا القرآن).
- (3) في أبي السعود جـ 192/3 وفيها عدا القراءة».
  - (4) في : ب : «الوجوب».
- (5) أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ 174/10 و 175.
- (6) في ب: وأعوذ بالله السميع العليم، وفي رواية وأعوذ بالسميع العليم، كذا في الأصل جـ 192/3 وأبو السعود، وأيضاً في الكشاف جـ 633/2.
- (7) رواه الثعلبى مسلسلاً عن شيخه، أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعى ـ إلى ابن مسعود، ورواه الواحدى فى الوسيط عن الثعلبى، أنظر الكشاف جـ 2 / 634 وبيروت. راجع تفسير أبي السعود جـ 192/3.
  - (8) «باختصار يسير الخ، ليست في: ج.
- (9) أنظر تهذيب السعد للأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد ص 95/ جـ 3 (مطبعة محمد على صبيح).

فجرت الاستعارة في الفعل، بعد جريانها في المصدر.

قال فى ذلك الشرح<sup>(1)</sup>: وسمعت بعض الأفاضل يقول: إن الدلالة لازمة للنطق، فلم لا يكون إطلاق النطق عليها مجازاً مرسلاً، باعتبار ذكر الملزوم، وإرادة اللازم من غير قصد إلى التشبيه ليكون استعارة.

فقلت: إن اللفظ<sup>(2)</sup> الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون عجازاً مرسلاً، وأن يكون استعارة باعتبارين، وذلك إذا كان بين ذلك المعنى والمعنى الحقيقي نوعان من العلاقة.

أحدهما المشابهة، والأخرى غيرها، كاستعارة (أ) المشفر، في شفة الإنسان، فإنه استعارة، باعتبار قصد المشابهة في الغلظ. (اللوحة: 60 أ).

عجاز مرسل، باعتبار استعمال المفيد، أعنى شفة البعير في مطلق الشفة، على ما صرح به الشيخ عبد القاهر<sup>(4)</sup>.

فكذا إطلاق النطق على الدلالة، وحينتذ يصح التمثيل على أحد الاعتبارين فاستحسنه (5) ، انتهى .

(فافهم) هذا آخر الحاشية.

قال المحشى (6): أى افهم وجه الإشعار بكون المجاز المرسل في الفعل تبعياً.

والظاهر أنه راجع إلى ما فى شرح التلخيص، وإلا فقد بين المجاز المرسل تبعياً فى مثال المفتاح، بحيث لم يبق فيه خفاء.

<sup>(1)</sup> راجع المطول ومع فيض الفتاح، جـ 177/4.

<sup>(2)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 140/4 ومطبعة مدرسة والدة عباس الأول بمصر، سنة 1907 م.

<sup>(3)</sup> أنظر أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص 20 وما بعدها «مطبعة محمد على صبيح بمصر، سنة 1959 م».

<sup>(4)</sup> أنظر المصدر السابق ص 20.

<sup>(5)</sup> هذه عبارة التفتازاني في مطوله بعينها «انظر فيض الفتاح» جـ 177/4.

<sup>(6)</sup> أنظر حاشية حفيد عصام ص 52 المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ.

ومن ثم قال: «يريد أى المصنف أنه) أى صاحب شرح التلخيص (يبين علاقة المجاز بين معنى المصدرين، دون الفعلين) حيث قال فى ذلك الشرح<sup>(1)</sup>: باعتبار أن الدلالة لازمة للنطق وهذا من كلام الشارح، يبين به وجه قول المصنف.

وأنه أحال ذلك على ما بين به كلام المفتاح(2)، بقوله: يعني، الخ.

وبه اتجه كون هذا متعلقاً بشرح التلخيص، لا المفتاح. وسقط قول شيخنا. قاله<sup>(3)</sup> العلامة يس: وأراد بشيخه الفاضل الغنيمى، وتبعه الدمنهورى.

وأقول: كلام الشيخ يس أظهر من الشمس، وأنقى من العين، فتأمل.

(ويشعر ذلك البيان باعتبار العلاقة بين المصدرين أولاً) ثم بين الفعلين ثانياً، فيكون المجاز المرسل فيهما أصلياً، وفي الفعل تبعياً، وإنما عبر «بيشعر» لأجل قوله:

(وفيه بحث، لأنه) أى صاحب شرح التلخيص (نبه) فى شرحه الصغير (أن العلاقة باعتبار بعض أجزاء معنى الفعل، دون كل جزء منه) يريد أنه يجوز أن يكون بيان العلاقة بين المصدرين للتنبيه على أنه يكفى فى العلاقة بين الفعلين تحققها فيها، باعتبار جزئه الذى هو المادى، دون كل جزء، فلا يلزم كونها تبعية، بل تكون أصلية.

قال العلامة يس: وحاصل البحث: أنه لا يجب كون قصد المفتاح، وشرح التلخيص بيان العلاقة بين المصدرين، أن المجاز تبعي، بل إن العلاقة باعتبار بعض الأجزاء، ومعلوم أن التجوز إنما هو في لفظ «الفعل»، الذي هو السم للحدث، والزمان، والنسبة.

<sup>(</sup>۱) راجع فيض الفتاح جـ 140/4.

<sup>(2)</sup> أنظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 173 «مطبعة مصطفى الحلبي بمصر، سنة 1937 م».

<sup>(3)</sup> في: ب: «قال العلامة يس» والصواب: «قاله العلامة يس».

قال المحشى: لا يقال: لا يسوغ هذا البحث من الشارح، وقد صرح في رسالته الفارسية: بالاكتفاء في بعض أقسام الاستعارة التبعية، بمجرد كونها تابعة للتشبيه بين الجزئين، بدون استعارة المصدر، وذلك في استعارة الفعل من زمان إلى زمان، كما في: ﴿أنا فتحنا﴾(1).

فالاستعارة في «فتحنا» عنده، تابعة لتشبيه الفتح في المستقبل، بالفتح في الماضي في تحقيق الوقوع، من غير استعارة المصدر، أعنى «الفتح» لما أنه حقيقة في كليهها.

فقد اكتفى فى الاستعارة التبعية فى الفعل، بكون العلاقة فى جزئه، أى المادى.

فكيف جوز هنا كونها أصلية. مع أن العلاقة في جزء الفعل؟.

لأنا نقول: بحثه هنا مع المتن، إلزامى، لا تحقيقى<sup>(2)</sup>، والماتن لا يكتفى في التبعية، بما اكتفى به الشارح بل بشرط استعارة المصدر أيضاً، مع تحقق العلاقة في المصدر، انتهى.

### فائدة

اعلم أن ما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة(3) فهو «بفتح الدال».

وما لم يكن اختيار في ذلك، فبكسرها، مثلاً إذا قلت: دلالة الخير لزيد فهو بالفتح، أي له اختيار في ذلك، وإذا كسرتها، فمعناه حينئذ: صار الخير سجية لزيد، فيصدر منه كيفها كان.

<sup>(1)</sup> الآية: 1: الفتح.

<sup>(2)</sup> في: ب: جـ: ﴿ إِلْرَامِي لا تَحْقَقِي ۗ وَالصَّوَابِ: ﴿ لَا تَحْقَيْقَى ﴾ .

<sup>(3)</sup> فى اللسان جـ 265/13 مادة: «دلل»: «والاسم الدلالة، والدلالة» بالفتح والكسر،... إلى أن يقول: قال ابن دريد: الدلالة بالفتح حرفة الدلال: وهو الذي يجمع بين البيعين».

فإذا علمت هذا بأن لك أن الدلالة في كلام الشارح «بكسر الدال»(1). ولما كانت الاستعارة التبعية عند القوم قسماً مستقلاً غير تابع.

وكان السكاكى مخالفاً للقوم، حيث جعلها تابعة للمكنية، وقرينة لها. أشار المصنف إلى بيان مذهب السكاكي بقوله: (2):

(وأنكر التبعية السكاكي (3) السكاكي (4) ذكره صاحب تاج التراجم (5) في طبقات الحنفية.

### نصه:

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن على، أبو<sup>(6)</sup> يعقوب السكاكي سراج الدين الخوارزمي.

ولد لیلة الثلاثاء (<sup>7)</sup> ثالث جادی الأولی، سنة خس وخسین وخسمائة (<sup>8)</sup> وبرع فی عدة علوم نحو<sup>(9)</sup>، وتصریف، ومعان (<sup>10)</sup>، وبیان، وعروض، وشعر،

- (1) فى الصحاح للجوهرى جـ 1698/4 مادة: «دلل» وقد دله على الطريق يدله: دلالة، ودلالة، ودلولة، والفتح أعلى».
  - (2) ما بين القوسين سقط من: ب.
  - (3) في هامش جـ: والتعريف بالعلامة سراج الدين السكاكي رحمه الله تعالى».
    - (4) في: جـ: «أقول السكاكي».
- (5) هو الشيخ أبو العدل زين الدين، قاسم بن قطلوبغا الحنفى المصرى، المولود بالقاهرة، المتوفى سنة 879 هـ وبالجملة فهو من جسنات الدهر توفى فى ربيع الآخر عن سبع وسبعين سنة. انظر الشذرات جـ 7/326 راجع تاج التراجم لأبى العدل ص 1 «ط العانى بغداد».
- (6) في: أ: «بن يعقوب» وفي: جـ: «أبو يعقوب» وهو الصواب، كما في تاج التراجم في طبقات الحنفية ص 81 «مطبعة العاني بغداد».
- (7) فى: جـ: «الثلاث» وهو خطأ، والصواب: الثلاثاء كما فى تاج التراجم ص 81. وفى:
   ب: «الثلاثا» وهو خطأ أيضاً.
  - (8) في: جـ: وفي تاج التراجم ص 81 «خسمائة»، وفي: أ: «خسماية».
  - (9) في تاج التراجم (ما بين نحو وتصريف) ص 82 (مطبعة العاني بغداد سنة 1962 م).
    - (10)في المصدر السابق ص 82 «ومعاني» والصواب: معان كما في: ج. .

صنف كتاب المفتاح، ومات سنة ست وعشرين وستمائة (١) رحمه الله تعالى.

(قدم المصنف<sup>(2)</sup> المفعول) على الفاعل، لأنه (من وضع الظاهر موضع المضمر (اللوحة: 61أ) لمكان الالتباس) يعنى أن وضع المفعول متقدماً، من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر، لتوهم التباس المرجع بغيره، على تقدير الإتيان بالمضمر عوضاً عن الظاهر، لسبق ذكر الاستعارة المطلقة، والأصلية، والتبعية، الجارية في المشتقات، والجارية في الحروف، واحتمال الرجوع في كل واحد منها قائم في بادىء النظر.

والحاصل: أن المقام كان يقتضى التعبير بالضمير، لسبق المرجع، لكنه عبر بالاسم الظاهر، خوف اللبس، على تقدير الإتيان بالضمير (فوضعه موضع الضمير)، الوضع الأول بمعنى الإتيان، والوضع الثانى، بمعنى المقام.

والداعى لهذا التأويل دفع توهم التكرار ومعناه: أنه بعد أن أي بالاسم الظاهر في مقام يقتضى الضمير، وضع ذلك الاسم الظاهر موضعاً كان يستحقه الضمير لو أي به من غير تقديم على ذلك الموضع، ولا تأخير، فحينئذ لا يتوهم التكرار، لقوله: فوضعه موضع الضمير، بعد قوله: لأنه من وضع الظاهر موضع المضمر، وقوله: (لأن الضمير كان متصلا، وجب<sup>(3)</sup> التقديم على الفاعل، لعدم تعذر الاتصال) إشارة إلى القاعدة النحوية: وهو إذا كان المفعول ضميراً متصلاً بالفعل، وجب تقديم المفعول على الفاعل، وحيث كان الاسم الظاهر عوضاً عن الضمير أعطى مكانه التقدم على الفاعل، وتقديم هذا المفعول الموضوع موضع المضمر على الفاعل على الفاعل، وتقديم هذا المفعول الموضوع موضع المضمر على الفاعل على ما استخرجه الشارح - يحتمل أن يكون واجباً، وهو المتبادر من كلامه، حيث استخرجه الشارح - يحتمل أن يكون واجباً، وهو المتبادر من كلامه، حيث وصى بالمحافظة عليه فقال: (فاحفظه) ثم وصفه بقوله: (فإنه نكتة جليلة، وفقنا لاستخراجها) ويحتمل أن يكون مستحسناً.

<sup>(1)</sup> هذه نص عبارة تاج التراجم ص 81 -82 «مطبعة العانى بغداد» انظر ترجمته في الشذرات جد 122/5 وفيات الأعيان جد 463/5.

<sup>(2)</sup> في: جـ: وقدم المفعول على الفاعل،

<sup>(3)</sup> في: جد: «واجب التقديم على الفاعل».

قال العلامة يس: قوله: لأنه من وضع الظاهر موضع المضمر، تعليل لتقديم المفعول.

وقبل تمامه أدرج فيه تعليل، وضع الظاهر موضع المضمر، بقوله لمكان الالتباس، وإنما يتم تعليل التقديم بقوله: فوضعه موضع المضمر الخ.

### والحاصل:

أن حق المفعول هنا أن يكون ضميراً، لتقدم مرجعه، لو جيء بالضمير كان متصلاً، لعدم تعذر الاتصال، وأعطى الظاهر حكمه في التقدم. وفي المحشى (1) هنا تطويل بلا طائل (2).

وقوله أولاً: يعنى أن وضع المفعول مقدماً، من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر، ليس كذلك، لأن المقام يقتضى إضمار المفعول. قدم أو أخر، نعم، إن قدم اتصل، وإن أخر انفصل، فتدبر<sup>(3)</sup>.

(وردها إلى المكنية: لا يرد نفسها إلى المكنية، بل يجعل قرينتها مكنية، ويرد نفسها إلى التخييلية).

فالمراد أنه يرد التبعية وقرينتها، إلى المكنية وقرينتها، على طريق اللف والنشر المشوش (4)، فيلزم أن يريد بالضمير، العائد إلى التبعية وقرينتها، وأن يريد بالمكنية المردود إليها المكنية وقرينتها.

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية الحفيد ص 54: المطبعة الخيرية بمصر، سنة 1306 الطبعة الأولى.

<sup>(2)</sup> في ب: جه: «بلا طايل» بالياء.

<sup>(3)</sup> في: جـ: (فتدبر، انتهى).

<sup>(4)</sup> قال الخطيب القزوينى: دومنه اللف والنشر، وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل، أو الإجمال، ثم ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه والأول ضربان: لأن النشر إما على ترتيب اللف، كقوله تعالى ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾ وإما على غير ترتيبه، كقول ابن حيوس:

كيف اسلو وأنت حقف وغصن وغزال، لحظاً وقداً وردفا راجع الإيضاح مع شروح التلخيص جـ 331/4 - 332.

وهو جمع بين الحقيقة والمجاز، إلا أن يرتكب عموم المجاز، الذي هو المخلص في مثله، وإنما ارتكب هذا التسامح، اعتباراً لأصلين، وهما: التبعية، والمكنية، وإعراضاً عن القرينتين (1).

وتعقبه المحقق<sup>(2)</sup> الغنيمى: بأن قول المصنف: وردها إلى المكنية، أى جعلها تابعة للمكنية، وقرينة لها، لا قسماً (3) مستقلاً، وبهذا اندفع ما تكلفه الشارح، وحفيده فى حل هذه العبارة (4).

وأجاب<sup>(5)</sup> الشيخ يس: بأن المحوج للشارح كلام المصنف في الفريدة الثاني، انتهى.

قلت: يعني به قوله: واختار رداً لتبعية إليها، فتأمل (6) ، وراجع.

(ولما كان المقصود من قوله: وردها مبهاً، قال: كما ستعرفه لتنظر بيانه) أى بيان المبهم، وذلك في العقد الثاني. وعبارة المطول<sup>(7)</sup> ممزوجة بالمتن: واختيار السكاكي ردها، أي<sup>(8)</sup> الاستعارة التبعية: وهي<sup>(9)</sup> ما تكون في الحروف، والأفعال، وما يشتق منها، إلى الاستعارة المكنى عنها<sup>(10)</sup>، بجعل قرينتها أي قرينة الاستعارة التبعية، استعارة مكنياً<sup>(10)</sup> عنها، نحو قوله: أي قول السكاكي في المنية، وأظفارها، حيث جعل المنية استعارة بالكناية، وإضافة الأظفار إليها قرينتها، فغي قولنا: نطقت الحال بكذا.

<sup>(1)</sup> زاد في: جـ: وقاله حفيده المحشى،

<sup>(2)</sup> في: ب: «وتعقب» بالبناء للمجهول، وإسقاط «المحقق الغنيمي».

<sup>(3) ﴿</sup>لا قسماً مستقلاً ﴾ سقط من: ج. .

<sup>(4) (</sup>في حل هذه العبارة، سقطت من: ب.

<sup>(5)</sup> في: ب: (وأجيب).

<sup>(6) (</sup>فتأمل وراجع) ليست في: ب.

<sup>(7)</sup> راجع المطول ص 402 «مطبعة أحمد كامل» سنة 1330 هـ.

<sup>(8)</sup> في: ب: «ردها إلى الاستعارة» وهو خطأ.

<sup>(9)</sup> في: ب: ﴿ وهي ما تكون الله كذا في: جـ: وفي: أ: ﴿ وهو الله .

<sup>(10)</sup> في: ب: جد: واستعارة مكنياً عنها، وفي: أ: ومكني، وهو خطأ.

جعل القوم نطقت استعارة عن دلت، والحال حقيقة لا استعارة، لكنها قرينة لاستعارة النطق للدلالة.

فهو يجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم، ويجعل نسبة النطق إليها قرينة الاستعارة.

وهكذا في قولنا: نقريهم لهذميات، بجعل الهذميات، استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم، ونسبة لفظ القرى إليها قرينة الاستعارة وعلى هذا(1) في سائر الأمثلة (اللوحة: 62 أ).

ففى قوله تعالى: ﴿ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ (2) بجعل العداوة والحزن استعارة بالكناية عن العلة الغائبة للالتقاط، ويجعل نسبة لام التعليل إليه قرينة وكذا فى قوله تعالى ﴿ولأصلبنكم فى جذوع النخل ﴾ (3) بجعل الجذوع استعارة بالكناية، عن الظرف والأمكنة، واستعمال «فى» قرينة على ذلك.

وبالجملة: ما يجعله القوم قرينة الاستعارة التبعية، يجعله هو استعارة بالكناية، وما جعلوه استعارة تبعية، يجعله قرينة الاستعارة بالكناية.

### وإنما اختار ذلك:

ليكون أقرب إلى الضبط، لما فيه من تقليل الأقسام، انتهى (4).

(ف إن قلت:) سؤال<sup>(5)</sup> توجه أن على التعبير بالإنكار، المقتضى أن السكاكى يقول بعدم وجود التبعية أصلًا، مع اعترافه بها، بدليل تعبير القوم عن رأيه بقولهم: واختار، كما سيعبر به المصنف.

<sup>(1)</sup> في المطول ص 402 ووعلي هذا القياس في سائر الأمثلة».

<sup>(2)</sup> سورة القصص. من الآية: 8.

<sup>(3)</sup> سورة طه: من الآية: 71.

<sup>(4)</sup> هذه عبارة المطول بعينها راجعه ص 402.

<sup>(5)</sup> في: جـ: وثم إن الشارح أورد سؤالاً توجه،

<sup>(6)</sup> في: ب: كررت كلمة (توجه) مرتين.

تقريره (1): (لا وجه لإنكار التبعية (2)، غايته) أى هذا الإنكار (إخراجها عن كونها متيقنة) أى مقطوعاً بوجودها فى كلام القوم (إذ احتمال كونها - أى التبعية - مكنية) أى قرينة المكنية، ففيه تسامح تبعاً للمتن.

(لا يرفع) ذلك الاحتمال احتمالها أي كونها تبعية.

(قلت: يرجح:) أى الرد إلى المكنية، بجعل الاستعارة قرينة المكنية (عدم كونها أى المكنية - تابعة لاعتبار استعارة أخرى) - وهو الاستعارة فى المصدر أولاً، وفى متعلق معنى الحرف، على ما سبق.

(واعتبار المرجوح منكر عند ذوى العقول الراجحة، ونبه المصنف فيها بعد) حيث قال في الفريدة الثانية من العقد الثانى: واختار السكاكى رد التبعية إليها (على كون الإنكار، إنكاراً مبنياً على الرجحان، لا على البطلان) أى بطلان التبعية وحقية المكنية (لو كنت ذا تنبه) له، حيث لم يقل: وجزم، أو أوجب، والله تعالى أعلم.

# خاتمة في تحقيق قرينة الاستعارة التبعية

اعلم أن القرينة في الحروف غير منضبطة، كما في المطول<sup>(3)</sup>، لأن كل حرف موضوع لمعنى، فإذا استعمل في غير معناه الموضوع له كان ذلك قرينة على الإستعارة كاستعمال «على» الموضوعة للاستعلاء، موضع «في» الموضوعة للاطرفية، نحو<sup>(4)</sup> (ودخل المدينة على حين غفلة) (5) وعكسه نحو<sup>(6)</sup> (ولأصلبنكم في جذوع النخل) (7) وشمل ذلك الحرف الواحد، المختلف المعنى باعتبارين،

<sup>(1)</sup> في: جد: وفان قلته.

<sup>(2)</sup> في: جد: لا وجه لإنكار التبعية ألا يرى أن القوم قالوا: «واختار السكاكي رد التبعية».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «كما قال في المطول». انظر المطول ص 377.

<sup>(4)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(5)</sup> سورة القصص جزء الآية: 15,

<sup>(6)</sup> **أي قوله** تعالى.

<sup>(7)</sup> سورة طه: جزء الآية: 71.

كلام العاقبة، فإنها تستعار لها لام العلية، والغرضية، التي هي الأصل فيها، كقوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون، ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ (1) الآية.

# ومدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما يشتق منه:

أ ـ (2) إما على الفاعل نحو نطقت الحال بكذا، فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال.

ب - أو على المفعول نحو قول الشاعر في عبدالله (3) بن المعتز بن المتوكل بن الرشيد، بويع يـوم (4) خلع المعتز بالله، ولقب بالمرتضى، واستوزر أستاذه (5)، وكان واحمد عصره في الكرم والفضل. وقمد أدركته حرفة

(3) الصواب: أن القائل هو عبد الله بن المعتز، الشاعر الكبير، والناقد المثقف امتاز بحسه المرهف، وحبه للأدب، ونبوغه في الشعر، وقد بز أقرانه بتشبيهاته الراثعة المعبرة عن حياته الناعمة حياة الملوك والأمراء، ولذا قيل: (أشعر الناس في الأوصاف والتشبيهات) فمن روائع شعره قوله:

كأن البرق مصحف قار فانطباقاً مرة وانفتاحا وقوله:

قسد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد يتلو الشريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود وقوله:

إصبر على مضض الخَسُو فِ فَإِنَّ صبركُ قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله راجع ديوانه ص 132 ط بيروت انظر معاهد التنصيص جد 144/1 وما بعدها «البهية بمصر» راجع المفتاح ص 181 ط مصطفى الحلبى.

(4) في: جـ: (بويع بعد خلع).

(5) هو محمد بن داود كذا في معاهد التنصيص جـ 147/1 «المطبعة البهية بمصر، سنة 1304 هـ «.

<sup>(</sup>١) سورة القصص: من الآية: 8.

<sup>(2)</sup> الترقيم أ: ب: جـ: د: هـ: من زيادتي تنسيقاً للموضوع.

الأدب، فاضطرب أمره، ولم تكن خلافته إلا ثلاث ساعات من النهار(١).

(وفى تاريخ المؤيد: وكان مولد عبد الله بن المعتز لسبع بقين من شعبان، سنة سبع وأربعين ومائتين، وبويع بالخلافة سنة ست وتسعين ومائتين، وأخذ العلم عن المبرد، وثعلب، وتولى الخلافة يوماً واحداً، وقال حين تولى: آن للحق أن يتضح، وللباطل أن يفتضح.

وكان عبد الله بن المعتز آمناً في سربه، معتكفاً على طلب العلم والشعر، قد اشتهر عند الخلفاء، أنه لم يؤهل نفسه للخلافة، وكان مستريحاً إلى أن حمله على تولى الخلافة القوم الذين خذلوه بعد بيعته، وقد رثاه على بن عمد بن بسام فقال:

لله درك من ملك بمضيعة ناهيك في العلم(2) والأداب والحسب ما فيه لولا ولا ليت تنقصه وإنما أدركته حرفة الأدب(3)

وقد روى عنه أنه كان يقول: إن ولّاني الله لأفنينَّ جميع بني طالب،

<sup>(1)</sup> سقط من: أ: ب: وذكر في طرة جد: ووفي معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ما نصه: ابن المعتز: هو عبد الله بن محمد. وقيل: الزبير، المعتز بالله، بن المتوكل، بن المعتصم، بن الرشيد العباسي الأمير الأديب، صاحب النظم البديع، والنثر الفائق، أخذ الأدب والعربية عن المبرد، وثعلب، ومؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقي.

ومولده: في شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين، وهو أول من صنف في صناعة الشعر، وضع كتاب البديع، وهو أشعر بني هاشم على الإطلاق، وأشعر الناس في الأوصاف والتشبيهات، كان يقول: إذا قلت: كأن «ولم آت بعدها بالتشبيه فض الله فاى» انتهى. راجع معاهد التنصيص جد 148/1 «المطبعة البهية بمصر».

<sup>(2)</sup> في معاهد التنصيص جـ 148/1 «المطبعة البهية»: «ناهيك في العقل».

<sup>(3)</sup> هذا المعنى مأخوذ من قول أبي تمام الطائى:

مازلت أرمى بآمالى مطالبها لم يخلق العرض منى سوى مطلبى إذا قصدت لشأو خلت أنى قد أدركته أدركته أدركتنى حرفة الأدب أنظر المصدر السابق جـ 148/1.

فبلغ ذلك ولد على رضى الله تعالى عنه، فكانوا يدعون عليه، انتهى باختصار<sup>(1)</sup>.

# جُمع الحسق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا<sup>(2)</sup>

فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود، فهما استعارتان بأن شبه إزالة<sup>(3)</sup> البخل بالقتل، الذي هو إزهاق الروح، بجامع الإعدام، وشبه كثرة السماح، بالإحياء، الذي هو إعطاء الحياة، بجامع الإظهار، واشتق من القتل، قتل؛ ومن الإحياء، أحيا.

### فائدة(4)

القتل: هو إزالة الروح من الجسد، كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولى لذلك يقال: قتل، وإذا اعتبر بفوات الحياة، يقال: موت، وقتله: أماته، والشراب مزجها بالماء، واقتتل «بضم التاء الأولى» إذا قتله العشق، أو الجن، وهوقتل الإنسان ما أكفره (٥) أى لعن، وهوقاتلهم الله أنى يؤفكون (٥) أى لعنهم، وقول العرب: قاتله الله ما أشعره؟ ظاهره يخالف معناه، إذ المراد

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ب، ج.

<sup>(2)</sup> هذا البيت من قصيدة الرمل مدح بـه أباه، حين خلع المقتدر من الخلافة لفساده، وتولى الحكم بنفسه، ومطلعها:

عرف الدبار فحيا وناحا بعدما كان صحا واستراحا إقرأ القصيدة كاملة في ديوان ابن المعتز في الباب الثالث، مفتح حرف الحاء المهملة ص 132 ط بيروت. راجع شروح التلخيص جـ 124/4.

<sup>(3)</sup> في: أ، ب، جه: «إثبات البخل» وهو خطأ، والصواب: شبه إزالة البخل بالقتل.

<sup>(4)</sup> فى: جـ: «فايدة» وقد سقط من: جـ: من قوله: فائدة. إلى قوله: وكذا فى كليات الكفوى.

<sup>(5)</sup> سورة عبس. الآية: 17.

<sup>(6)</sup> سورة التوبة: الآية: 30.

المدح، لا وقوع القتل، فكأنه بلغ مبلغاً يحق أن يحسد، ويدعو عليه حاسده، وقد نظمت (1) فيه:

إن رقيبى له صاحب مسترق سمعى (2) ما أخبره؟ أشعره؟ أشعر ما سرن أمره قاتله الله ما أشعره؟ كذا في كليات الكفوى (3) رحمه الله تعالى.

### فإن قلت:

حاصل القرينة في هذه الأمثلة، استحالة قيام المسند بالمسند إليه، وذلك من قرائن<sup>(4)</sup> المجاز، العقلي (ومن ذلك محبتك جاءت بي إليك، أي جاءت نفسي إليك لمحبتك، لاستحالة قيام المجيء بالمحبة، وكذا<sup>(5)</sup> في قولك: سرتني رؤيتك (اللوحة: 63 أ)<sup>(6)</sup>.

وقوله: (7)

يسرينا صفحتى قسمس يفوق مبناهما القسرا يسزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا

(1) الناظم أبو البقاء الكفوى في كلياته ص 291 دار الطباعة العامرة بولاق.

(2) في المصدر السابق ص 291 ومسترق سمع ما أخبره؟ ١.

(3) هذه عبارة الكليات بعينها، راجع كليات أبي البقاء ص 291 دار الطباعة العامرة سنة 1281 هـ.

(4) في: ب، جـ: «وتقدم أن ذلك من قرائن الحجاز العقلي».

(5) في: ب: وركها في قولك.

(6) ما بين القوسين من زيادتى، وغرضى من ذلك إثبات نهاية كل لوحة من: النسخة وأيا ليسهل الرجوع إليهها.

(7) القائل أبو نواس الحسن بن هانىء الشاعر المشهور من قصيدة من الوافر يهجو فيها الأعراب والأعرابيات، ويذم عيشهم، وأولها:

دع السرسم الذي دشرا يسقساسي السريسع والمسطرا وقيل البيتان لابن المعذل كها في المطول ص 64 وط أحمد كامل.

قال الفنارى: أشار الشارح بنسبة البيت لابن المعذل، لرد ما فى الإيضاح من نسبته لأبى نواس ، وقيل أبو نواس كنية لابن المعذل، فلا مخالفة بعد إمعان النظر، راجع حاشية الدسوقى مع شروح التلخيص جـ 260/1.

أى يزيدك الله تعال حسناً فى وجهه، لما أودعمه من دقائق الحسن والجمال يظهر بعد التأمل والإمعان، وقولك: أقدمنى بلدك حق لى على فلان)(1).

### فالجواب:

أن ذلك لا يضر، لأن المقصود بالقرينة، ما يصرف عن إرادة المعنى الحقيقي، وهذه كذلك، وإن صلحت للمجاز العقلي أيضاً.

ونحو<sup>(2)</sup> قول القطامي <sup>(3)</sup>:

نقريهم لهذمات نقد بها ماكان خاط عليهم كل زراد(4)

فنقريهم (5): من قريت الضيف قرى، وقراء، إذا أحسنت إليه، إذا كسرت القاف قصرت، وإذا فتحت مددت.

لم تلق قوماً هم شر لإخوتهم منا عشية يجرى بالدم الوادى نقسريهم لهلميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد

. . . والوادى: فاعل تجرى على الإسناد المجازى، والمراد بجريان الوادى فيها بالدم: ظهور الشر وكثرة الفتن.

وفى تقرير الأنبارى على السعد جـ 535/1 وط السعادة، فمن قال لا تنافى بين قوليهما، لجواز أن يكون له كنيتان، لم يأت بشيء. انتهى. وأنا من جانبى أرجح أن يكون البيتان لأبى نواس لورودهما في ديوانه.

إقرأ القصيدة كاملة في ديوان أبي نواس ص 114 دار مكتبة الثقافة العربية للطباعة والنشر بغداد. راجع معاهد التنصيص جـ 28/1.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج. .

<sup>(2)</sup> في: جد: نحو قول القطامي:

<sup>(3)</sup> القطامى «بضم القاف» واسمه عمير بن شييم التغلبى الشاعر المشهور، كان حسن التشبيه رقيقه. انظر ترجمته فى الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 170، المؤتلف والمختلف للأمدى ص 251 ددار إحياء الكتب العربية».

<sup>(4)</sup> هذا البيت من قصيدة طويلة من البسيط، يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي ومطلعها: ما اعتاد حب سليمي غير معتاد ولا تقضى بواقي دينها الصادي أنظر معاهد التنصيص جد 186/1 أسرار البلاغة ص 41.

<sup>(5)</sup> في: ب: ج: «نقريهم» بحذف الفاء.

واللهذمات: من الأسنة القاطعة، فأراد بلهذميات: (عنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة، أو أراد نفس الأسنة والنسبة ملمبالغة كأحمرى.

والقد: القطع، وزرد الدرع، وسردها: نسجها. فالمفعول<sup>(1)</sup> الثانى، أعنى لهذميات قرينة على أن نقريهم استعارة.

وقد يكون المفعولان: بحيث يصح كل منها قرينة، كقول الحريرى<sup>(2)</sup> من قصيدة: ذكرها في المقامة الثانية والثلاثين<sup>(3)</sup>:

وأقرى (4) المسامع إما نطقت بياناً يقود الحرون الشموسا(5) المسامع: جمع مسمع «بكسر الميم الأولى» يعنى الأذن، وإن شرطية، وما زائدة، وجواب الشرط محذوف، دل عليه الكلام السابق، أو هو

<sup>(1)</sup> في: ب: جد: وفالمفعول الثاني، وفي: أ: «بالمفعول».

<sup>(2)</sup> تقدمت ترجمته. انظر ترجمته في معاهد التنصيص جد 93/2. الأعلام للزركلي جد 12/6. الطبعة الثانية.

<sup>(3)</sup> لقد اشتملت مقامات الحريرى على كثير من بلاغة العرب في لغاتها، وأمثالها، ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق المعرفة، استدل بها على فضل هذا الرجل، وعلو كعبه في اللغة والأدب، والبيان، ويروى لنا ولده أبو القاسم عبد الله سبب وضعه لها، قال: وكان أبي جالساً في مسجد بني حرام، فدخل عليه شيخ ذو طمرتين عليه أهبة السفر، رث الحال، فصيح الكلام، حسن العبارة، فسأله جماعة من أين الشيخ؟ فقال: من سروج، فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو زيد. فعمل أبي المقامة الثامنة والأربعين، المعروفة بالحرامية، وعزاها إلى أبي زيد المذكور، واشتهرت فبلغ خبرها وزير المسترشد بالله شرف الدين، فأعجبته، فأشار على والدى بأن يضم إليها غيرها، فأتمها خسين مقامة » وقد ترجمت إلى اللغات الأوروبية الحديثة، اقرأ المقامات الأدبية للحريرى ص 2 و 358 و 358 و 358 المطبعة الحسينية».

<sup>(4)</sup> في بعض النسخ وأعطى.

<sup>(5)</sup> هذا البيت من قصيدة ذكرها في المقامة الثانية والثلاثين، وفيها يقول: قال الحارث بن همام: \_ يعنى نفسه \_: فاعترضته وقلت له: عهدى بك سفيها، فمتى صرت فقيها؟ فظل هنيئة يجول، ثم أنشأ يقول:

لبست لكسل زمان لبوسا ولابست صرفيه نعمى وبؤسا

السابق، على اختلاف البصرية، والكوفية، والحرون: الفرس الذى يقف أثناء (1) الجرى، والشموس الذى يستصعب الركوب عليه، فإن تعلق أقرى بكل من المسامع، والبيان، دليل على أنه استعارة.

جــ أو على المجرور، نحو<sup>(2)</sup> ﴿فبشرهم بعذاب أليم ﴾<sup>(3)</sup> فإن ذكر العذاب قرينة، على أن بشرهم استعارة <sup>(4)</sup>.

د\_ وتارة إلى الجميع (5)، الفاعل، والمفعول الأول، والثاني، والمجرور، بمعنى أن كلًا منها قرينة مستقلة، كقوله (6):

تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم فى الأجفان أيقاظا وسيأتى الكلام على هذا البيت فى الكلام على الفريدة الثانية من العقد الثانى بعون الله سبحانه وتعالى .

هـ وقد تكون حالية، نحو قولك: قتلت زيداً إذا ضربته ضرباً شديداً.

<sup>=</sup> إلى أن يقول: وأقرى السامع، البيت، كذا فى: ج. راجع المقامات الأدبية للحريرى ص 358 وما بعدها والمطبعة الحسينية بمصر سنة 1326 هـ، الأعلام للزركلي جـ 12/6.

<sup>(1)</sup> في: ب، جه: ويقف في أثناء الجرى،.

<sup>(2)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة: الآية: 34.

<sup>(4)</sup> أي تصريحية، تبعية، تهكمية.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «واعلم أن» إلى «هنا بمعنى» على «كها يقتضيه السوق، ونظيره في مجىء «إلى» بمعنى «على» قوله عليه الصلاة والسلام» من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً وعيالاً فإلى «والكل» بفتح الكاف، وتشديد اللام «وهو الذي لا يستقل بأمره، أو الثقل» بكسر الثاء المثلثة، وإسكان القاف» ومنه قول خديجة رضى الله تعالى عنها في حديث بدء الوحى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل» والمراد بالجميع، الفاعل» وقد سقطت هذه العبارة من: أ، ب.

 <sup>(6)</sup> البيت لم يعرف قائله، انظر المفتاح ص 181 مطبعة مصطفى الحلبى سنة 1937 م الطبعة الأولى. راجع شروح التلخيص جـ 126/4 مطبعة عيسى الحلبى.

المحالية ال

# المناب ا

تأليفً أحكرمُصطفى الطرودة التونسي "التن بنة 1167ه"

> درَاسَة وَتَحِقَيْق د. محكررَمَضَان الْمحرَجُ أَسَادُ شَارَكَ بِكُلِةِ الرَّبِيةِ بَامِنَة الفاتِ علابِس

> > الجربة النابي

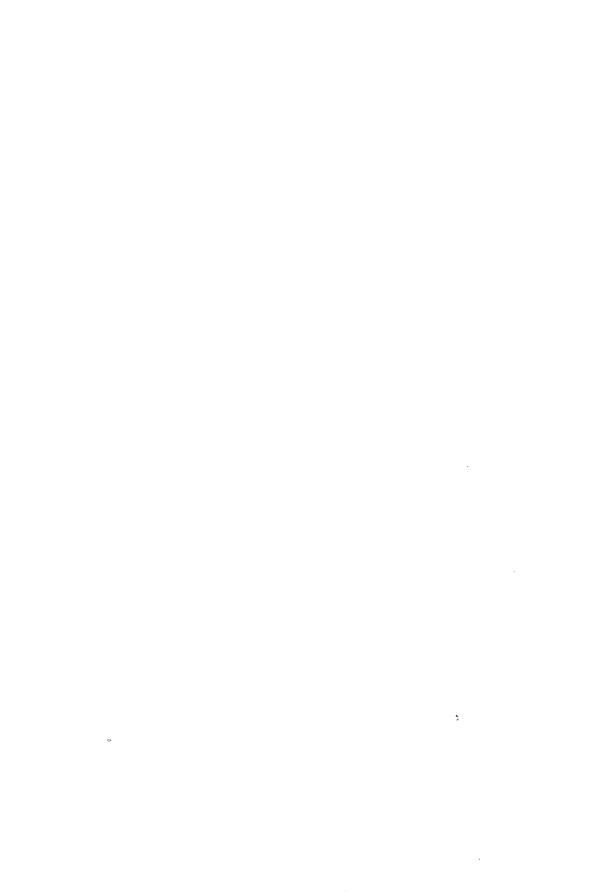

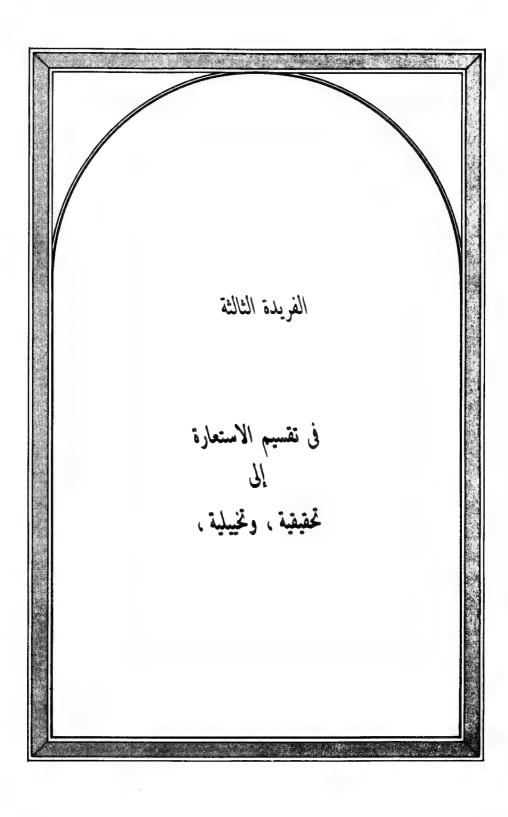



لما كان هذا التقسيم خاصاً(1) بالسكاكي، وأن غيره يرى أن الاستعارة التي هي قسم من المجاز اللغوى لا تكون إلا تحقيقية، وأن إطلاق الاستعارة على التخييلية، من قبيل إطلاق المشترك لا من قبيل إطلاق العام على الخاص، نسب المصنف - رحمه الله تعالى - ذلك إليه فقال: (ذهب السكاكي إلى أنه \_ الضمير للشأن \_ إن كان المستعار له محققاً حساً أو عقلًا) بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية .

# فالأول :

نحو جاءني أسد يرمي، فالمستعار له هو الرجل الشجاع محقق حساً. والعقلى :

كقوله (2) تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ (3) أي الدين الحق، وهو (١) في: س:، جد: (مختصأي

<sup>(2)</sup> في: جد: ﴿والعقلِي نحوى .

<sup>(3)</sup> سورة الفاتحة: الآية: 6.

ملة الإسلام، وهذا محقق عقلاً لا حساً، أى لا يدرك بواسطة حس، أعنى حاسة من الحواس الخمس، وهى السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، وما يدرك بواحد منها حسى (فالاستعارة تسمى تحقيقية، لكون المستعار له محققاً متيقناً) قال المحشى (أ): قوله: محققاً حساً أو عقلاً، كأنه أراد بالمحقق ما هو في نفس الأمر، وعممه بحيث يشمل الموجود في الخارج، المشار إليه بقوله: عقلاً.

وقول الشارح: لكون المستعار له محققاً متيقناً نشر على ترتيب اللف (وإلا) أى وإن لا يكن المستعار له محققاً حساً، أو عقلاً، بل كان شيئاً وهما محضاً. لا تحقق له إلا في مجرد الوهم، بأن يكون صورة تخبر عنها المتخيلة باستعمال الوهم إياها كأنياب الأغوال(2).

فى قول امرىء (3) القيس: أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال (4)

(4) هذا البيت من معلقته المشهورة، التي أولها:

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي إلى أن يقول:

يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال وفي البيت شاهدان:

الأول:

الهمزة في صدر البيت للاستفهام الإنكاري، والمنكر الفعل، أي لا يكون منه ذلك، لأن القاعدة أن المستفهم عنه، والمقرر به، والمنكر، دائهاً يلى الهمزة، على المعتمد، وهو مذهب الإمام عبد القاهر الجرجاني، خلافاً للنحويين قال في دلائل الإعجاز ص 91 «ط المنار»: «فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل، وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه».

<sup>(1)</sup> انظر حاشية الحفيد ص 55 طرالخيرية بمصر سنة 1306 هـ..

<sup>(2)</sup> في: ب: ، جـ: (كأنياب الأغوال) وفي: أ: (كأنياب غول) بالإفراد.

<sup>(3)</sup> هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندى: من أهل نجد. من الطبقة الأولى، صور قصة هيامه وغرامه بعنيزة تصويراً صادقاً انظر ترجمته فى المعلقات للزوزن ص 5 «دار الجيل بيروت» والمؤتلف والمختلف للآمدى ص 5 «دار إحياء الكتب العربية».

فأنياب الأغوال مما لا يدركه الحس، لعدم تحققها مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر.

وكصورة المحلب، والظفر في المنية الشبيهة بالسبع في قول الهذلي<sup>(1)</sup>: وإذا المنية أنشبت أظفارها ....البيت (2)

وما شاكله، لا مطلقاً، وإلا فأظفار المنية في قوله: نحالب المنية الشبيهة بالسبع لا تكون قرينة المكنية، فالإضافة للعهد، وسيأتي الكلام على هذا الأخير، إن شاء الله تعالى (فتخييلية) أي فالاستعارة تسمى تخييلية، لأنه استعير للمشبه، ذلك الأمر الذي يخص المشبه به، وبه يكون كمال المشبه به، وقوامه في وجه الشبه لتخييل أن (اللوحة / 64 أ) المشبه من جنس المشبه به، وهذا معنى قوله: (لبناء المستعار له على التوهم والتخييل) سئل أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمى عن قوله تعالى: ﴿ طلعها كأنه رؤ وس الشياطين ﴾(3) وإنما يقع الوعد والإيعاد(4) بما عرف مثله، وهذا لم يعرف؟.

فقال أبو عبيدة: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كالامهم، أما سمعت قول امرىء القيس:

### = الثاني:

أن المشبه به وهمى. راجع شرح المعلقات السبع للزوزني «دار الجيل بيروت» ص 5، اقرأها في ديوانه ص 27 «دار المعارف بمصر» دلائل الإعجاز ص 91 «ط المنار».

<sup>(1)</sup> اسمه: خويلد بن خالد، شاعر مخضرم، ينتهى نسبه لنزار، انظر ترجمته فى المؤتلف والمختلف للآمدى ص 173 راجع الخزانة للبغدادى ص 284 جـ 1 «دار العصر للطبع والنشر» معاهد التنصيص جـ 192/1 «ط البهية».

<sup>(2)</sup> هذا البيت من قصيدة طويلة من الكامل، قالها أبو ذؤيب في رثاء أبنائه الخمس الذين ماتوا بمرض الطاعون في عام واحد. وكانوا في من هاجر إلى مصر ومطلعها:

أمن المنون وريتها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع (3) سورة الصافات: الآية: 65.

<sup>(4)</sup> فالوعد للخير، والإيعاد للشر، قال:

وإن وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى انظر شرح «بانت سعاد» جمال الدين الأنصارى ص 38 «مطبعة محمد صبيح» سنة 1346 هـ.

أيـقتــلني(أ) والمشـــرفي مــضـــاجعــي . . . . . . . . . . . . . . البيت

ولم ير الغول قط، انتهى (2)، (وهذا ـ أى التقسيم المذكور ـ زبدة ـ أى خلاصة ـ ما ذكره السكاكى) لا عينه، (وإلا) بأن قطع النظر عن هذا التقسيم ونظر إلى مؤدى كلامه (فالقسمة التى تستفاد من كلامه ثلاثية) أى ذات ثلاثة أقسام (تحقيقية، وتخييلية) وقد مر الكلام فيها، (ومحتملة لهم) أى للتحقيقية، والتخييلية، كما في قبول زهير بن أبي سلمى «بضم السين» والد كعب الصحابي، رضى الله تعالى عنه، صاحب قصيدة (3) «بانت سعاد» وليس في العرب سلمى «بضم السين» غيره، واسمه ربيعة بن رباح بن مزنة (4) بن الحارث (5):

صحا القلب عن سلمي(6) وأقصر باطله

وعسرى أفسراس<sup>(7)</sup> السسبسا ورواحسه

<sup>(1)</sup> راجع دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني، تصحيح محمد عبده ص 91.

<sup>(2)</sup> زاد فى: جد «قال فى المطول: يقول: أيقتلنى ذلك الرجل الذى توعدنى فى حب سلمى، والحال أن مضاجعى وملازمى سيف منسوب إلى مشارف اليمن...» وقد سقط ذلك من: أ، ب: انظر المطول ص 236.

<sup>(3)</sup> قال كعب بن زهير هذه القصيدة الرائعة يمدح بها رسول الله هي، ومطلعها:

بانت سعدد فقلبى اليدوم متبول متيم إشرها لم يفد مكبول
راجع شرح قصيدة «بانت سعاد» لجمال الدين الأنصارى» ط محمد صبيح سنة
1346 هـ.

<sup>(4)</sup> فى: ب: جـ: «ابن قرة» وهو خطأ، والصواب «ابن مزنة» كما فى المؤتلف والمختلف للأمدى ص 157 دار إحياء الكتب العربية.

<sup>(5)</sup> فى: جـ: «ابن الحرث» وهو خطأ، والصواب «الحارث» راجع المؤتلف والمختلف للأمدى عند ترجمته للخنساء ص 157.

<sup>(6)</sup> هذا مطلع قصيدة لزهير، يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر وفيها يقول: ومن مشل حصن فى الحروب ومثله لإنكار ضيم أو الأمر يحاول اقرأها كاملة فى ديوانه ص 46 ـ انظر أسرار البلاغة ص 33.

<sup>(7)</sup> قال السكاكى فى مفتاحة ص 179: «فحق قوله: أفراس الصبا ورواحله أن يعد استعارة تخييلية، لما يسبق إلى الفهم، ويتبادر إلى الخاطر، من تنزيل أفراس الصبا ورواحله منزلة، أنياب المنية ومخالبها».

أراد زهير أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة، من الجهل، والغى، وأعرض عن معاودته، فبطلت آلاته، فشبه فى نفسه الصبا، بجهة من جهات المسير، كالحج والتجارة، قضى منها الوطر، فأهملت آلاتها ووجه الشبه (3) الاشتغال التام به، وركوب المسالك الصعبة في، غير مبال بمهلكة، ولا متحيز من معركة.

وهذا التشبيه<sup>(2)</sup> المضمر في النفس استعارة بالكتابة، فأثبت له بعض ما يخص تلك الجهة، وهي الأفراس والرواحل، التي بها قوام جهة المسير، والسفر، فإثبات الأفراس والرواحل، استعارة تخييلية.

فالصبا: على هذا من الصبوة، بمعنى الميل إلى الجهل، والفتوة (3)، يقال: صبا، يصبو، صبوة، وصبوا، أى مال إلى الجهل والفتوة، كذا فى الصحاح (4).

لا من الصبا «بفتح الصاد» يقال صبأ صباء، مثل سمع سماعاً، أى لعب مع الصبيان.

### ويحتمل:

أنه أراد بالأفراس والرواحل: دواعى النفوس<sup>(5)</sup>، وشهواتها، والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات.

<sup>(1)</sup> يرى بعض العلماء أن وجه الشبه هو «الإهمال والترك في كل» راجع المطول ص 385 انظر شروح التلخيص جـ 161/4.

<sup>(2)</sup> هذا على مذهب الخطيب القزويني، راجع حاشية الأنبابي على رسالة البيان للصبان ص 271 الطبعة الأولى ط الأميرية سنة 1315 هـ.

<sup>(3)</sup> انظر القاموس جـ 353/4 مادة: «الصبوة».

<sup>(4)</sup> راجع الصحاح للجوهري جـ 2398/6 مادة: «صباء دار الكتاب العربي بمصر.

<sup>(5)</sup> استعبار الشاعر الأفراس والرواحل، لدواعى النفوس وشهواتها بجامع أن كلاً آلة إلى المطلوب.

استعارة أصلية، تحقيقية، عقلية على هذا الوجه، وإن كان الإمام عبد القاهر في أسرار بلاغته ص 33 وط صبيح، يرى أن في البيت استعارة تخييلية ولم يتحدث في كتابيه =

## أو أراد بها :

الأسباب (1) التى قلما تتآخذ، أى تتعاضد، وتتناصر، أو تجتمع فى اتباع الغى إلا أوان الصبا، وعنفوان الشباب، مثل المال، والمنال، والأخوان، والأعوان فيكون استعارة الأفراس، والرواحل تحقيقية، لتحقق معناها عقلاً، إذا أريد بها أسباب اتباع الغى، من المال، والمنال.

ولما كانت المحتملة لهما لا تخرج عنهما، جعل المصنف مآل القسمة الانحصار في التحقيقية، والتخييلية).

وعبارته في المفتاح (2) .

واحتمالية: وهى أن يكون المشبه المتروك صالح الحمل، تارة على ماله تحقق، وتارة على ما ليس له تحقق، انتهى.

قال المحشى<sup>(3)</sup>: جعل قسمة الانحصار كون المحتملة غير خارجة عنها، على تفسير التحقيقية، والتخييلية غير ظاهر، إذ المشكوك في كونها إحداهما لا يصدق، أن المستعار له فيها محقق متيقن، ولا أن الأمر فيه مبنى على التوهم.

قال العلامة يس بعد نقل عبارة المفتاح المتقدمة: ولا يتأتى عليها كلام المحشى، لأنك لو اعتبرت حملها على ما له تحقق، دخلت فى التحقيقية، أو على ما ليس له تحقق، دخلت فى التخييلية، على أن المشكوك فى أحدهما لا تخرج فى نفس الأمر عن أحد القسمين، فسقط قول المحشى.

<sup>=</sup> صراحة عن المكنية، ويقرر إمكان إجراء التحقيقية فيه، وإن كان فيها ما فيها من التكلف.

<sup>(1)</sup> وعلى هذا استعيرت الرواحل والأفراس للأسباب الباعثة على الغي، بجامع أن كلاً آلة إلى المطلوب، استعارة أصلية تحقيقية حسية، راجع شروح التلخيص جـ 186/4.

<sup>(2)</sup> فى المفتاح ص 178 وط مصطفى الحلبى، القسم الثالث: فى الاستعارة المصرح بها، المحتملة للتحقيق والتخييل، إلى أن يقول: «وكذلك قوله علت كلمته ﴿فأذاقها الله لباس الجوع﴾.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية الحفيد ص 55 المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ الطبعة الأولى .

وقال بعضهم: يقال عليه، هو وإن سلم، لا يناسبه جزم المصنف، بجعلها<sup>(1)</sup> تخييلية، حيث قال: وإلا فتخييلية، (وإنما قال المصنف: سنكشف لك حقيقتها) أى حقيقية التخييلية (إشارة إلى ما سيذكره) أى المصنف فى الفريدة الثانية من العقد الثالث (من أنها) أى الاستعارة التخييلية (القرينة للاستعادة المكنية).

المعنى: أنها تكون قرينة المكنية، لا أنها عبارة عن قرينة المكنية، حتى إنها لا تفارقها، فإن السكاكى مصرح<sup>(2)</sup> بأن التخييلية لا يستلزم المكنية، بخلاف المكنية، فإنها يستلزم التخييلية، (كها فى قولنا أظفار المنية) من قولهم فى المثال المشهور: أظفار المنية نشبت بفلان، وإلا فأظفار المنية، من قولنا: أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلاناً، ترشيح للتشبيه، فالإضافة للعهد<sup>(4)</sup> (فإن الأظفار استعملت مجازاً فى أمور تخيلت، وتوهمت فى المنية، شبيهة بالأظفار بعد تشبيهها أى المنية - بالسبع، وتنزيلها منزلته) أى السبع<sup>(5)</sup>.

(وإلى ما يأتى) فى الفريدة الثانية من العقد الثالث، عطفاً على قوله سابقاً: إلى ما (اللوحة: 65أ) سيذكره (من تزييفها) بيان لما سيأتى (بأنه) أى ما ذكره من أنها استعملت فى أمر وهمى (تعسف، لأن القرينة للمكنية حاصلة، بمجرد إثبات الأظفار الحقيقية لها مجازاً (فى الإثبات، من غير حاجة إلى

<sup>(1)</sup> في: ب « يجعلها تخييلية » وفي: أ: «فجعلها » بالفاء وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> انظر المفتاح ص 179 مطبعة مصطفى الحلبي.

<sup>(3)</sup> في: ب، جه: (لا تستلزم) بالتاء.

<sup>(4)</sup> زاد في: جـ «فافهم».

<sup>(5)</sup> سقط من: أ، ب: وذكر في جد: قال المولى السعد في شرح التلخيص مجزوجاً بالمتن، ما نصه: وفسر السكاكي الاستعارة التخييلية: بما لا تحقق لمعناها حساً، ولا عقلاً، بل هو، أي معناه، صورة وهمية محضة، لا يشوبها شيء من التحقيق الحسى، أو العقلى، كلفظ الأظفار في قول الهذلي:

وإذا المنيـة أنـشـبـت أظـفــارهــا ......... أنـشـبـت أظـفــارهــا راجع المطول ص 293 مطبعة أحمد كامل سنة 1330 م.

استعمالها بطريق المجاز في الأمور الوهمية المتخيلة، (فتوهم شبيه بالأظفار فيها - أي الاستعارة - واستعمال الأظفار الحقيقية فيه) أي في التوهم، والظاهر أن استعماله بالرفع عطفاً، على قوله: توهم، وقوله: (التحصيل القرينة المكنية) يتعلق به .

وقوله: (خروج عن الصراط المستقيم) خبر توهم، لما أن توهم شبيه بالأظفار واستعمل اللفظ فيه، تكلف، ومع ذلك لا يستغنى به، عها اكتفى به القوم فى القرينة، من التجوز فى الإثبات، إذ لا يخفى أن المنية التى ادعى اتحادها السبع، لا يثبت لها فى نفس الأمر، أمر متوهم شبيه بالأظفار.

قال المولى سعد الدين<sup>(1)</sup>، بعد أن قرر كلام التلخيص في الاعتراض على السكاكى: نعم يتجه أن يقال: إن صاحب المفتاح في هذا الفن، خصوصاً في مثل هذه الاعتبارات، ليس بصدد التقليد لغيره، حتى يعترض عليه، بما ذكره، هو مخالفاً لما ذكره غيره<sup>(2)</sup>، انتهى.

وتعقبه (3) الشمس الفنرى فقال: وفيه أن تغيير تفسير الغير، وتبديل الاصطلاح الثابت، من غير حاجة، وبدون فائدة يعتد بها، مما لا يعتد به، انتهى.

والله تعالى أعلم، وبه التوفيق، إلى سواء الطريق، ونسأله خاتمة الحسنى بهنه وكرمه.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في: جد: وقال المولى سعد الدين في الشرح المختصر».

<sup>(2)</sup> هذا غير جواب في نظرى، لأن نخالفة الاصطلاح من غير حاجة، وبدون فائدة لا يعتد به العقلاء. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الصغير للتفتازاني شروح التلخيص جـ 199/4.

<sup>(3)</sup> في: ج: «قال الفاضل الفنري».

الفريدة الرابعة . من العقد الأول في تقسيم الاستعارة إلى: مرشحة ومجردة ومطلقة

(الاستعارة) باعتبار غير اعتبار الطرفين، والجامع، واللفظ إلى ثلاثة أقسام:

لأنها<sup>(1)</sup> إما أن لا تقترن بشيء من ملائمات أحد الطرفين، أو تقترن بما يلائم، المستعار منه، أو المستعار له.

وقد أخذ في بيان ذلك، فقال: (إن لم تقترن ربحا - أى بلفظ - يلائم شيئاً من المستعار منه، والمستعار له، فمطلقة) جواب الشرط، نحو عندى أسد و<sup>(2)</sup> «من» في قوله: من المستعار منه ابتدائية، لا بيانية، لأن البيانية تفيد اتحاد ما قبلها مع ما بعدها، وقوله: والمستعار له، قد يقال: كان الأولى إعادة النافى، إذ هذا التركيب بدون إعادته على وزان ما رأيت زيداً وعمراً، أو النفى في مثله، من قبيل سلب العموم، دون عموم السلب، لكن القرينة على النفى في مثله، من قبيل سلب العموم، دون عموم السلب، لكن القرينة على

<sup>(1)</sup> وجه الحصر في الأقسام الثلاثة.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «قال الفاضل أحمد الدمنهوري في تعقيبه على هذا الكتاب: «و» من «في قوله: من المستعار منه ابتدائية».

المراد قول المصنف بعد: وإن قرنت. وقوله: تقترن، هكذا وقع في عبارة التلخيص<sup>(1)</sup>، ونصه:

وهى ما لم تقترن بصفة، ولا تفريع، وهى أجود من قول المفتاح<sup>(2)</sup>: ما لم تعقب بصفة، ولا تفريع، لأن لفظ التعقيب يشعر بتأخير التجريد، والترشيح، ولهذا جعلوا فى الحمام أسد خلواً منها، مع أن ذلك ليس بشرط، وإن كان فى عبارة المفتاح حسن، من حيث إخراج القرينة، بلفظ التعقيب، وأن الترشيح، والتجريد يكون بعد تمامها.

### والمراد بالصفة:

كها في التلخيص<sup>(3)</sup> الصفة المعنوية، التي هي معنى قائم بالغير، لا النعت النحوى، الذي هو تابع يدل على ذات ومعنى فيها غير الشمول. فبينهها على العلم، في قولنا: أعجبني هذا العلم.

وصدق الصفة المعنوية بدون النعت على العلم، في قولنا: العلم حسن، وصدقه بدونها على الرجل، في قولنا، مررت بهذا الرجل.

وكذا بين النعت، والصفة المعنوية، التي فسروها: بما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود عموم من وجه، لتصادقهما في جاءني رجل عالم، وصدقها بدونه، في قولنا: العالم مكرم، وبالعكس في قولنا: جاءني هذا الرجل.

ويجوز أن يكون المراد بالمعنوية هذا المعنى، والأول أنسب.

<sup>(1)</sup> انظر شروح التلخيص جـ 137/4.

<sup>(2)</sup> راجع مفتاح العلوم ص 182 مطبعة مصطفى الحلبي.

<sup>(3)</sup> انظر المطول ص 377 مطبعة أحمد كامل.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وبينهما عموم» بالواو.

## والتعقيب <sup>(1)</sup> :

قال السيرافى: هو ذكر حكم نشأ عن المستعار له، أو منه. فالمقترنة بالصفة، نحو قوله (2):

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال(٥)

والمقترنة بالتفريع، كقوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في ربحت تجارتهم ﴾ (4)، وقوله (5):

رویدك یا أخا عبد بن بكر<sup>(6)</sup> ودونك فاعتجر منه بشطر<sup>(8)</sup>

ينازعنى ردائى عبد عمرو لى الشطر الذي ملكت<sup>(7)</sup> يميني

<sup>(1)</sup> راجع اللسان مادة (عقب) جـ 102/2 المطبعة الميرية بولاق سنة 1300 هـ.

<sup>(2)</sup> البيت لكثير بن عبد الرحمن، الخزاعي، الشاعر المشهور، صاحب عزة، ويعرف بابن أبي جمعة وهذا البيت من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز.

راجع علوم البلاغة للمراغى ص 287 المطبعة العربية.

المؤتلف والمختلف للآمدى 255 دار إحياء الكتب العربية. معاهد التنصيص للعباس جـ 187/1 المطبعة البهية المصرية سنة 1304 هـ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: سقط الشطر الثاني من البيت.

والشاهد فى البيت: استعارة الرداء لكثرة العطاء، بجامع الصيانة فى كل ووصف العطاء بالغمر والكثرة تجريد للاستعارة، انظر علوم البلاغة للمراغى ص 287 ط العربية راجع التصوير البيانى الدكتور حفنى شرف ص 272 المطبعة العالمية سنة 1970 م.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية: 16.

<sup>(5)</sup> البيتان لم أقف على قائلها فلم ينسبها العباسي في معاهد التنصيص جـ 187/1.

<sup>(6)</sup> روایة العباسی فی معاهد التنصیص جـ 187/1 المطبعة البهیة المصریة سنة 1304 هـ: یـنــازعـنی ردائــی عبــد عــمــرو رویــدك یـا أخــا عمــرو بن بكــر لی الـشــطر الــذی مـلكـت يمـیــنی فــدونــك فــاعتجــر مـنــه بشــطر

<sup>(7)</sup> والشاهد في البيتين: استعارة الرداء للسيف، بجامع الاشتمال، ووصف الرداء بالاعتجار ترشيحاً للاستعارة. قال في القاموس جد 88/2 مادة «عجر» الاعتجار: لف العمامة دون التلحى، ولبسه للمرأة.

<sup>(8)</sup> البيتان ساقطان من: ج.

ونظير الترشيح بالصفة، قولك: جاوزت اليوم بحراً زاخراً، متلاطم الأمواج، وسيأت بسط هذا كله في محله إن شاء الله تعالى.

قال في دور العبارات وغرر الإشارات، نقلًا عن عروس الأفراح، ومثل له، يعنى الإطلاق الطيبي، ـ رحمه الله تعالى ـ بقولك: رأيت أسداً يرمى بالنشاب قال: وإن كان يرمى صفة تلائم المستعار له، فلا يخرجها (اللوحة: 66 أ) عن كونها مطلقة، لأن يرمى قرينة صارفة عن الحقيقة، لولاها لما حصلت الاستعارة والتفريع والتعقيب إنما يكون بعد تمام الاستعارة.

قلت: وفيه نظر، لأن القرينة لا مانع أن يحصل بها التجريد، وقوله: إنما يحصل التفريع، بعد تمام الاستعارة صحيح، ولكن تمام الاستعارة ليس بالقرينة فإن القرينة كاشفة عن الاستعارة، لا جزء منها.

لا يقال: فيلزم أن يكون كل استعارة مجردة، فإن كل استعارة لا بد لها من قرينة، لأنا نقول: ليس من شرط القرينة أن تكون لفظية «والاستعارة غير مجردة بل تكون القرينة ليست من أوصاف المستعار له، ولا المستعار منه، انتهى».

والمراد بالاقتران، المدلول عليه بيقترن، بما يلائم الاقتران، بما يلائم مما سوى القرينة) الأوضح الأخصر: المراد بالملائم ما سوى القرينة (كما سيبينه) أى المصنف، أى هذا البيان مثل البيان الذى يبينه لك، (وإلا فالقرينة مما يلائم المستعار له) أى وأن لا يكن المراد بالاقتران، بما يلائم الاقتران، بما يلائم سوى القرينة، والحال، أن القرينة مما يلائم المستعار له (فلا توجد استعارة مطلقة، واللازم باطل، فالملزوم مثله).

أى لا استعارة مصرحة، ولا استعارة مكنية، بل المصرحة، ومكنية السكاكى أبداً مجردة، ومكنية السلف أبداً مرشحة، وفيه نظر، إذ القرينة فى المصرحة، قد تكون حالية، فتوجد المطلقة حينئذ.

وأما فى المكنية فقد نقل فى التلخيص<sup>(1)</sup> استلزام المكنية التخييلية، فيتم كلامه فيها بناء على ذلك.

وقوله: مما يلائم المستعار له، الصواب أن يقال: وإلا فالقرينة مما يلائم، من غير تقييد بالمستعار له، لأنه وإن تم في المصرحة، ومكنية السكاكي، لأنها مما يلائم المستعار له، لا يتم في مكنية السلف، لأن قرينة مكنية السلف عما يلائم المستعار منه، بخلاف ما قلنا، فإنه يلائم القرائن كلها.

ولقد أحسن حيث قال: المراد بالاقتران بما يلائم، حيث أطلق الملائم ولم يقيده بالمستعار له، ولا المستعار منه.

(لا يقال) أى فى بيان عدم الحاجة إلى زيادة سوى القرينة، أورده نفياً بعنى النهى، لأنه أبلغ، فكأنه يقول: هذا الشيء لا يمكن أن يصدر عنك، على حد ما قالوه فى قوله تعالى: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾(²).

(الاستعارة باعتبار القرينة، لا تقترن بما يلاثم المستعار له، بل تقترن بما يلاثم ما يصير بعد مستعاراً له باقتران القرينة) فالقرينة محققة، لكونه مستعاراً له، وحيث لا قرينة، لا مستعار له، إلا باعتبار مجاز الأول.

فقوله: باقتران القرينة، متعلق بيصير، وهو من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر، فكان الظاهر: باقترانها. وهو عائد على الموصوف، والإضافة فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف.

#### والمعنى :

بل تقترن الاستعارة باعتبار القرينة بشيء يصير المشبه مستعاراً له، بسببه وهو القرينة المقترنة بالاستعارة.

ولقائل أن يقول: كما أن الاستعارة باعتبار القرينة ليست مقترنة بما

<sup>(1)</sup> انظر المطول ص 382 مطبعة أحمد كامل، سنة 1330 هـ.

<sup>(2)</sup> سورة الواقعة: الآية: 79.

يلاثم المستعار له، بل بما يصير المشبه مستعاراً له. كذلك ليست القرينة مما تقترن بها الاستعارة، بل بها تصير الاستعارة استعارة.

فلا يصح قوله في السؤال، بل تقترن بما يلائم ما يصير مستعار له باقتران القرينة، ألا يرى أنه نبه على ذلك، في الجواب حيث قال: الاستعارة تتحقق الخ فالأولى أن يقال: بدل قوله: بل تقترن بما يصير الخ. لأن تحقق الاستعارة والمستعار له موقوف على القرينة، فلا حاجة إلى تخصيص الملائم الموقوف على تحقق الاستعارة، والمستعار له، ومنه، بما سوى القرينة، لأنها غير داخلة في الملائم.

### قال العلامة يس:

وحاصل توجيه ذلك أن المصنف علق الاقتران، بما يلائم المستعار منه، والمستعار له، وكل منها وصف إنما يتحقق حقيقة بعد تحقق الاستعارة، وهي إنما تتحقق بالقرينة، وقبل تحققها، لا يطلق على الذي اقترن به الملائم، إنه مستعار منه ومستعار له، إلا بمجاز الأولى، نحو إطلاق القتيل على الأيل أمره إلى القتل «فيمن قتل قتيلًا فله سلبه»(1).

وعبارة المحشى: قوله: لا يقال: حاصله أنه لا حاجة إلى تخصيص (2) الاقتران بما يلائم مما سوى القرينة. لعدم دخولها في ملائم المستعار له، ولا

<sup>(1)</sup> تخريجه: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ج 57/12 إلى 59 وروايته: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» وأخرجه ابن ماجه، في باب المبارزة والسلب، من كتاب الجهاد ج 974/2. رقم الحديث: 2838.

والشاهد فيه: سماه قتيلًا: باعتبار ما يؤول إليه على سبيل المجاز المرسل ومثله قوله تعالى: ﴿ إِن أَرَانِي أَعْصِر خَمِرًا ﴾.

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الحفيد ص 57 المطبعة الخيرية بمصر، سنة 1306 هـ.

ملائم المستعار منه، إذ كل منها إغا يصير مستعاراً له، ومستعاراً منه بعد القرينة(1).

ثم أشار إلى الجواب بتحرير الدعوى، وبيان أن المراد بالقرينة، التى يجب تخصيص الملاثم بما عداها، هى القرينة المعينة، دون المانعة، فقال: (لأنا نقول: الاستعارة تتحقق بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، وملائم المستعار له، القرينة المعينة، فالاستعارة باعتبار القرينة المعينة مقترنة بما يلائم المستعار له، فلا بد من التقييد) أى تقييد الملائم بما سوى القرينة المعينة للمراد.

وفى حواشى الزبيارى: ولقائل أن يقول: الاستعارة تتحقق (اللوحة: 67 أ) بالقرينة المانعة، كما اعترف به الشارح هنا، وكما فى تعريف المجاز، فيكون الإتيان بالقرينة، بعد تمامها، فتكون الاستعارة المقترنة بها مجردة، فكيف يجوز التقييد، بما سوى القرينة المعينة فتأمل، انتهى.

قلت: تأملناه، والجواب: لا بد من التقييد، لأن التعريف للاستعارة المطلقة، ولولا التقييد لم يكن تعريفاً لها، بل للمجردة (2). (ثم بعد إثباتي هذا اطلعت على كلام الفاضل الغنيمي، فرأيته موافقاً لما أجبت به، فحمدت الرب الوهاب على إلهام الصواب)(3).

ونصه بعد تحقيق للمقام (4): والحاصل أن الاستعارة باعتبار القرينة ليست خارجة بالقيد، بل خارجة بمقتضى المتن، لأن الاستعارة لا تتحقق إلا بها، فلا تكون ملائمة للمستعار له، إذ لا مستعار له إلا بها.

وأن الاستعارة باعتبار القرينة المعينة، هي التي خرجت بالقيد المذكور، ولولا التقييد لكان مقتضى المتن أن يكون استعارة مجردة لا مطلقة، لأنها قرنت

<sup>(1)</sup> زاد في: ب، جه: كلمة (انتهى).

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: «والعجب من هذا الماهر، كيف خفي عليه هذا الأمر الظاهر».

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: ج.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «ثم رأيت العلامة الغنيمي قال: بعد تحقيقه للمقام».

بما يلائم المستعار له، هذا ما ظهر لى، فليحرر مرة أخرى، راجع الأطول وحرره انتهى (1).

وفى حواشى العلامة يس: قوله: لأنا نقول، حاصله أن هذا القائل الذى ادعى عدم الاحتياج لتلك الزيادة، إذا أراد بالقرينة، القرينة المانعة، فها قاله مسلم، لكنه لا يفيد، لأنه يحتاج إلى تلك الزيادة لإخراج القرينة المعينة، وإن أراد القرينة المعينة فها قاله غير مسلم، لأن الاستعارة تتحقق بدون القرينة المعينة، لأنها إنما تتوقف على القرينة المانعة، انتهى المراد منه (2).

ثم مثل المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ للاستعارة المطلقة بقوله: (نحو رأيت أسداً، الأولى تقييده ـ أى المستعار ـ بالوصف بالرمى، لئلا يتوهم أن الإطلاق مشروط بانتفاء القرينة) وإنما عبر بالأولى، دون يجب، لما اشتهر أن المناقشة فى المثال ليس من دأب المحصلين، أو أنه نظر إلى أن القرينة تكون حالية، وهى كافية فى تحقق الاستعارة.

قال المحشى: قوله: لئلا يتوهم الخ. بل لا تتحقق الاستعارة على هذا، فمقتضى المقام التعبير بالوجوب، دون الألوية فى قوله: الأولى الخ. لكن قال الأولى لما أن الإتيان به مثالًا للاستعارة قرينة حالية، لكونه استعارة.

وفى حواشى العلامة يس على المختصر: واعترض تمثيل الرسالة للمطلقة برأيت أسداً.

وقيل: الأولى تقييده بالوصف بالرومى، لئلا يتوهم أن الإطلاق مشروط بانتفاء القرينة، ومثله يرد على تمثيل الشارح: يعتدى أسد، وقد يقال: القرينة في ذلك حالية، ويجعل صورة المطلقة ذلك، ولا يقال حينئذ إنها قرنت بشىء يلائم أحد ـ الأركان، لأن الاقتران من عوارض الألفاظ.

<sup>(1)</sup> زاد في: جد: «الحمد لله ملهم الصواب».

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الحفيد ص 57 المطبعة الخيرية بمصر 1306 هـ.

## ( وإن قرنت بما يلائم المستعار منه فمرشحة ) :

اعلم أولاً أن أصل<sup>(1)</sup> الترشيح، وحقيقته الوضعية: خروج البلل، والقطر الصغار، مما يشتمل على شيء مائع، سواء كان وعاء أو غيره، كالرضيع<sup>(2)</sup>، وفي المثل: «كل إناء بالذي فيه ينضح»<sup>(3)</sup> ولا يختص بالجلد من الحيوان، كرشح الجبن، ورشح القرب، وإن كان في بعض اللغة ما يوهمه.

ثم إن العرب كنوا به عن تربية الأم ولدها، لأنها ترشحه بلبنها قليلاً فقالوا رشحت الغزالة ولدها: إذا عودته المشى معها، ورشحت الأم ولدها باللبن: إذا صبته (٩) في فيه شيئاً فشيئاً حتى يقوى على مصه، ثم تجوز به (٥) مجاز مبنياً على الكناية: عن مطلق التربية والتهيئة لأمر (٥)، فقالوا: فلان ترشح للوزارة، أي تأهل لها.

ثم نقله أهل المعانى لما يلائم المعنى المجازى، غير القرينة المعينة، والظاهر أخذه من الأخير لما فيه من تقوية المعنى المجازى، وترتيبه، وتحقيق معناه.

# ففي <sup>(7)</sup> اصطلاحهم:

أنه لفظ يذكر مع المجاز، يناسب معناه المراد منه ظاهر للمعنى المجازى

<sup>(1)</sup> انظر لسان العرب لابن منظور جـ 274/3 مادة «رشح» المطبعة الأميرية بولاق سنة 1300 هـ

<sup>(2)</sup> في: أ: «الرضيع» بدون كاف، وفي: ب، جـ: «كالرضيع» بالكاف وهو المناسب للمعنى.

<sup>(3)</sup> في القاموس المحيط جـ 262/1 مادة: «نضع» نضع البيت ينضحه: رشه والقربة تنضع، كتمنع، نضعاً رشحت.

<sup>(4)</sup> في حاشية الشهاب الخفاجي جـ 358 وإذا جعلته في فيه.

<sup>(5)</sup> وفيها: وثم تجوزوا به تجوزاً مبنياً على الكناية».

<sup>(6)</sup> وفيها أيضاً: ﴿لأمر ما﴾.

<sup>(7)</sup> وفي المصدر السابق: ﴿فِي اصطلاحهم».

سواء تقدم، أو تأخر، وسواء كان مستعملاً في معناه الحقيقي، أم لا - كها سيجيء في تحقيق ذلك في الفريدة الخامسة ـ إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه وسواء كان المجاز مرسلاً، انحو له في الكرم يد طولى (۱)، وقد يصحب التشبيه (2)، وسيأتي الكلام عليه، وقد يصحب الاستعارة، وإليه إشارة المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله (نحو رأيت أسداً، له لبد) الأولى تقييده بالوصف، نحو الرومي، لئلا يتوهم أن الترشيح المجرد عن التجريد، مشروط بانتفاء القرينة، والترشيح مع القرينة من قبيل الجمع بين الترشيح والتجريد.

ولتتم الاستعارة (اللبد على وزن علم: الشعر الملتزق بعضه ببعض جيداً) وليس هذا مقصود المصنف.

(واللبدة: (3) شعر الأسد المتلبد على رقبته، ويقال (4) للأسد: ذو لبدة واللبد: كعنب جمعها) وهذا معنى المصنف بقوله: لبد، لأنه المناسب للمقام، والموافق للبيت الآق (أظفاره) جمع ظفر (لم تقلم) (اللوحة: 68 أ) من التقليم، بمعنى القطع، والمراد المبالغة في النفي.

قال بعضهم: يحتمل أن تكون المبالغة فيه راجعة إلى النفى، كقوله تعالى ﴿ وما ربك بظلام للعبيد﴾ (٥) أو تكون راجعة إلى الإثبات، وعلى الأول تكون مبالغة في النفى، وعلى الثانى نفى المبالغة.

قلت: الأول متعين قطعاً، لأن المقام مقام مدح، قال شيخ الإسلام حفيد المولى السعد: وينبغى أن يعلم أن تقلم للمبالغة فى النفى، لا لنفى المبالغة ونظير ذلك قوله تعالى، وساق الآية الكريم، انتهى.

<sup>(1)</sup> في: ب، جه: (يد طولا).

<sup>(2)</sup> هذه عبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي جـ 358/1 و 359.

<sup>(3)</sup> في القاموس جـ 347/1 مادة ولبد، اللبدة: وبالكسر شعر زبرة الأسد،.

<sup>(4)</sup> وفيه أيضاً في نفس المادة ووكنيته: ذو لبدة.

<sup>(5)</sup> سورة فصلت: الآية: 46 .

هذا، وقال الفاضل الكفوى فى كتاب<sup>(1)</sup> الكليات بعد كلام: والتكرار إذا ورد جواباً بالكلام خاص، لم يكن له مفهوم، كما فى قوله تعالى: ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ (2) فإنه ورد جواباً لمن قال: ظلام، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، انتهى.

وفى موضع آخر منه (3): «صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة، لم ينف أصلها، ولهذا يقال: إن صيغة فعال فى قوله تعالى: ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ (4) للنسب، «أى ليست بذى ظلم» رحمه الله تعالى.

(جعلوا قوله: له لبداً، ترشيحاً، لأن اللبد ملائم المشبه به، وهو الأسد) ومن خواصه، وكذا أظفاره لم تقلم، لأن عدم تقليم الأظفار أخص به، أى بالأسد. (لا يقال في قوله: لم تقلم، شائبة تجريد، لأن الوصف بعدم تقليم الأظفار، إنما يتعارف في من هو من حاله تقليم الأظفار، وهو الإنسان، لأنا نقول: توهم شائبة التجريد، باعتبار أصل اللغة، لا باعتبار ما هو المراد المتعارف من تقليم الأظفار، لأنه كناية عن الضعف).

في شروح الكشاف، يقال: فلان مقلم الأظفار، أي ضعيف.

قال الفاضل الغنيمى نقلًا عن الأطول<sup>(5)</sup>: وفى كون عدم التقليم ترشيحاً نظر، لأن الأسد يبعد عن الوصف بعدم تقليم الأظفار، بل بالتجريد أشبه، لأنه إنما يوصف بعدم تقليم الأظفار، ما من شأنه التقليم، ولو أريد

<sup>(1)</sup> في كليات أبي البقاء ص 102 دار الطباعة العامرة بولاق «كل ما ورد عن العرب من المصادر على «تفعال» فهو بالفتح، كالتكرار، والترداد، إلا لفظين هما: تبيان، وتلقاء».

<sup>(2)</sup> سورة فصلت: الآية: 46.

<sup>(3)</sup> أى كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوى، وفيه يقول ص 355 دار الطباعة العامرة «قوله تعالى ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ إنما جيء به في مقابلة العبيد، لأنه جمع كثرة، أو على النسب، أى بذى ظلم».

<sup>(4)</sup> سورة فصلت: الآية: 46.

<sup>(5)</sup> راجع الأطول جـ 144/2 دار الطباعة العامرة.

بعدم تقليم الأظفار سلب الضعف، على ما في شروح الكشاف، من أنه يقال: فلان مقلوم الأظفار، أي ضعيف.

فهو مما لا اختصاص له بشيء من الأسد والرجل الشجاع، إلا أن يقال: الوصف بعدم الضعف أخص بالأسد(1)، انتهى.

(وإن قرنت بما يلائم المستعار له، فمجردة، لتجردها عن (2) بعض مبالغة في الاستعارة) صوابه: في التشبيه، بدل الاستعارة، يرشد إلى ذلك قول المصنف فيها بعد، في وجه أبلغية الترشيح، لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه (3)، إلا أن يجعل كلمة «في» الاستعارة، على معنى السبية، أي على بعض مبالغة في التشبيه حاصلة بسبب الاستعارة، (لأنه صار بذكر ملائم المشبه أبعد من دعوى الاتحاد، الذي في الاستعارة).

وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وذلك مبنى على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين، أحدهما المتعارف، وهو الذي غاية الجراءة ونهاية القوة، في مثل تلك الجثة، وهاتيك الصورة والهيئة، وتلك الأنياب والمخالب إلى غير ذلك.

والثانى غير المتعارف، وهو الذى له تلك الجراءة وتلك القوة، لكن لا في تلك الجثة، والهيكل المخصوص (4)، (ومنه تنشأ المبالغة، نحو رأيت أسداً شاكى السلاح) أى تام السلاح.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفسه جد 144/2 دار الطباعة العامرة.

<sup>(2)</sup> راجع عروس الأفراح دمع شروح التلخيص، جـ 128/4.

<sup>(3)</sup> ومن الاستعارة المجردة قول المتنبى:

وغيبت النبوى البطبيات عنى فساعدت البراقع والحجالا فالبراقع والحجالا البراقع والحجالا تجريد للاستعارة والطبيات، انظر التصوير البياني الدكتور حفني شرف ص 273 والمطبعة العالمية، 1970 م.

<sup>(4)</sup> هذه نص عبارة المطول بعينها ص 362 وتمامها: «ولفظ الأسد، إنما هـو موضـوع للتعارف، فاستعماله غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف، وبهذا يتم التوفيق بين الادعاء، ونصب القرينة المانعة؟.

شاكى (1) بالشين المعجمة، والمثناة التحتية، بعدها الكاف المكسورة، منقوص، كقاضى، صفة مشبهة، والإضافة فيه لفظية، وأصله: شايك (2)، من الشوكة وقد تحذف الياء بعد القلب، ويجرى الإعراب على الكاف، فلا تكتب الياء. وفي المصباح (3): الشكة (4): «بالكسر» السلاح، رجل شاك في السلاح، والشاك السلاح: اللابس السلاح التام، وقوم شكاك في الحديد، فالمادة تدل على الستر، واللزوم.

والسلاح<sup>(5)</sup>: «بالكسر» آلة الحرب، أو حدتها، «وبالضم» الخرء «بفتح الخاء».

وفيه: أنه قرينة، فإن الملائم الذى تصير به الاستعارة مجردة، إنما يكون بعد القرينة، فهذه الاستعارة مطلقة لا مجردة، إلا أن يقال: إنه بنى الأمر على القرينة الحالية، فإن التمثيل به للاستعارة قرينة حالية للمجاز.

قال الشمس الفنرى: هذا مبنى على أن قرينة الاستعارة حالية، أو فى البيت السابق، وإلا فشاكى السلاح قرينة للاستعارة، لا تجريد، انتهى<sup>(6)</sup>.

ويمكن أن يكون قرينة الاستعارة لدى أحد، أى عنده، فيكون تجريداً. والأمر سهل. ولو مثل بما مثل به صاحب التلخيص<sup>(7)</sup> لم يرد شيء، وعبارته:

<sup>(1)</sup> في القاموس جـ 251/4 - 252 مادة: ﴿شكاء شاكى السلاح: ﴿ وَوَ شُـوكَةُ ، وحـد في سلاحه ، .

<sup>(2)</sup> حدث فيها قلب مكانى كها هو معلوم، قال الأخفش: «هو مقلوب من شائك، كذا في المصباح جـ 6/2395.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق جـ 2394/6. مادة (شكا).

<sup>(4)</sup> في المصدر السابق جـ 6/2395 مادة: شكا: «والشكي: في السلاح معرب».

<sup>(5)</sup> فى القاموس جد 237/1 مادة وسلع، والسلح كعنب، والسلحان وبالضم، آلة الحرب أو حديدتها».

<sup>(6)</sup> نهاية اللوحة: 72 ب).

<sup>(7)</sup> انظر الإيضاح للخطيب القزويني جـ 128/4 «مع شروح التلخيص».

ومجردة وهي ما قرنت بما يلاثم المستعار له، كقوله(1): (اللوحة: 69 أ). غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً تمامه غلقت لضحكته رقاب المال

الغمر<sup>(2)</sup>: «بوزن الخمر» بمعنى الشيء الكثير، أى كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء، لأنه يصون عرض صاحبه كها يصون الرداء ما يلقى عليه، ثم وصفه بالغمر الذى يلائم العطاء، دون الرداء، تجريداً للاستعارة، والقرينة سياق الكلام، أعنى قوله: إذا تبسم ضاحكاً: أى شارعاً فى الضحك آخذاً فيه.

غلقت لضحكته الخ: يقال: غلق «بوزن علم» الرهن في يد المرتهن: إذا لم يقدر على فكاكه، وعليه قوله (3): وفارقتك برهن لا فكاك (4) له يوم الوداع فأمسى (5) الرهن قد غلقا (6) أى ارتهنت، وحبست قلبه، فذهبت به يوم التوديع، وانحبس قلب المحب عندها، على وجه لا يمكن فكاكه.

يعنى إذا تبسم غرقت رقاب أمواله في أيدى السائلين، كذا في

<sup>(1)</sup> أي كثير عزة، وقد تقدمت ترجمته قريباً.

<sup>(2)</sup> فى اللسان لابن منظور جـ 333/6 مادة: «غمر» الغمر: الماء الكثير، وجمعه غمار وغمور. ورجل غمر الرداء، وغمر الخلق: أى واسع الخلق، كثير المعروف سخى، وإن كان رداؤه صغيراً وأنشد بيت كثير.

من قصيدته القافية، يمدح بها سنان، وأباه وأخوته، ومطلعها:

إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسهاء ما علقا أقرأها في ديوانه ص 57.

<sup>(3)</sup> البيت لشاعر السلام زهير بن أبي سلمي ـ وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(4)</sup> قال الزمخشرى في أساس البلاغة ص 210 جـ 2 دار الكتب المصرية سنة 1341 هـ 1923 م قال: «ومن المجاز: فك الرهن، وما لرهنك فكاك» بكسر الفاء وفكاك بفتحها.

<sup>(5)</sup> في: أ «وأمسا» وفي: ب، جـ: «فأمسى» وهو الصواب.

<sup>(6)</sup> انظر معاهد التنصيص للعباسي جـ 187/1. راجع أساس البلاغة للزنخشوي. جـ 210/2.

المطول<sup>(1)</sup>. وفى حواشى الشمس الفنرى، قوله: يعنى إذا تبسم، حاصل المعنى: أن السائلين يأخذون أموال الممدوح من غير علمه يجيئون إلى حضرته، فيبتسم، ولا يأخذ منهم، فيتملكونه.

وعليه قوله تعالى: ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ (2) استعار (3) اللباس، للجوع، ثم قرن بما يلائم المستعار له، من الإذاقة، ولو أراد الترشيح لقال: فكساها، لكن التجريد هنا أبلغ، لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطناً، وسيأتي زيادة تحقيق لهذا، في الفريدة من العقد الثاني، إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه.

# وقد يجتمع الترشيح ، والتجريد :

إشارة إلى أن التقسيم اعتباري كما يأتي التصريح به في كلامه، وإلى دفع

- (1) راجع المطول ص 376 مطبعة أحمد كامل.
  - (2) سورة النحل: الآية: 112.
- (3) الصواب: استعار اللباس، لما غشى الإنسان من امتقاع اللون، ورثاثة الهيئة بجامع الإحاطة والشمول. على سبيل الاستعارة التحقيقية الحسية، وإضافة اللباس للجوع، قرينتها، والإذاقة تجريد للاستعارة وهذا مذهب السكاكى انظر المفتاح ص 179 راجع المطول ص 358 مطبعة أحمد كامل سنة 1330 هـ هذا رأى.

#### والرأى الآخر:

استعار اللباس، لما غشى الإنسان من الضرر والألم الحاصل بسبب الجوع، بجامع الشمول والإحاطة. على سبيل الاستعارة التحقيقية العقلية، والإذاقة تجريد للاستعارة. وهذا الرأى أولى من سابقه لأنه أكثر مناسبة للإذاقة، فإنها تستعمل في المضار والآلام، كذا في المطول ص 358.

#### وهناك رأى ثالث :

هو تشبيه ما غش الإنسان من الآلام والمضار، بمطعوم مر المذاق، بجامع الكراهية على سبيل الاستعارة المكنية، وإثبات الإذاقة تخييل. وهذا رأى بعض أصحاب السكاكى كها قال فى المفتاح ص 179 «الظاهر من اللباس عند أصحابنا الحمل على التخييل، وعليه لا تجريد فى الآية الكريمة وهذا رأى مرجوع فى رأيى . راجع المطول ص 358 انظر الكشاف للزنحشرى جد 445/1.

ما يتوهم من التنافى بينها، فإن أحدهما يدعو إلى الاتحاد، والآخر إلى التعدد (كما ورد في قوله): أي زهير، وقد مر التعريف به:

لدى أسد شاكى السلاح مقذف له لبد أظفار لم تقلم (1) يتجه عليه مثل ما اتجه على مثال الماتن، فلا يكون هذا شاملًا لاجتماعها، بل للمرشحة، فقط.

والجواب ما تقدم. ويمكن الجواب في خصوص هذا بأن القرينة كلمة «لدى» بمعنى عند.

والتقدير: كنت لدى أسد، وأنا عند أسد، والأسد الحقيقي لا يكون المتكلم عنده.

وبعد تسليم أن القرينة هي «شاكي الصلاح»<sup>(2)</sup> فيمكن كونها مجردة، باعتبار اقترانها بالمقذف، المفسر: بمن أوقع نفسه في المواقع كثيراً، كها ذكر الشارح في الأطول<sup>(3)</sup>.

وفي حواشي المحقق ابن قاسم على المطول، نقلًا عن حواشي شيخ<sup>(4)</sup> الإسلام الحفيد، قوله: هذا ترشيح<sup>(5)</sup> بالنسبة إلى قوله: لبد، دون مقذف، لأنه لا يختص بالمستعار منه على ما سبق معناه في أول الاستعارة، دون أظفاره

<sup>(1)</sup> هذا البيت من معلقة زهير المشهورة التي نظمها على أثر الحرب التي دار رحاها بين عبس وفزارة بسبب سباق داحس والغبراء. ومطلعها:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتشلم اقرأها كاملة فى شرح المعلقات للزوزى ص 98 دار الجيل ـ بيروت: الطبعة الثانية 1972 م راجع معاهد التنصيص للعباس جـ 1871 «البهية».

<sup>(2)</sup> انظر معلقات العرب الدكتور بدوى طبانه ص 144 وما بعدها «مطبعة الرسالة الطبعة الأولى سنة 1378 هـ \_ 1958 م ».

<sup>(3)</sup> انظر الأطول لعصام جـ 144/1 دار الطباعة العامرة.

<sup>(4)</sup> راجع حاشية الحفيد «مع حاشية الصبان» ص 58 المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ.

<sup>(5) (</sup>نهاية اللوحة: 87 ج.).

لم تقلم، إلا أن يراد أنه ليس من عادة جنسه، وشأنه التقليم، وإلا فبعض أفراد الإنسان أيضاً كذاك، انتهى.

وفى حواشى العلامة يس<sup>(1)</sup> على المختصر، قوله: هذا ترشيح، المشار إليه ما بعد مقذف، وبقرينة عدم تفسيره، وقضية هذا إخراجه عن التجريد أنه ليس واحداً منها، وكان وجهه أنه عام بكل من المشبه والمشبه به، فلا يكون ترشيحاً، ولا تجريداً، انتهى.

وفى شرح نظم الاستعارات، للشيخ الطبلاوى: تنبيه: قال شيخنا ابن قاسم ـ رحمه الله تعالى ـ الظاهر أنه ليس من الاجتماع الوصف الـواحد، الشامل لكل من المشبه، والمشبه به، انتهى.

### أقول :

فى عروس الأفراح<sup>(2)</sup>: إن اجتماع الترشيح والتجريد ليس من شرطه أن تذكر أوصافاً، بعضها يلاثم المستعار له، وبعضها يلاثم المستعار منه، بل قد يكون وصفاً واحداً يلاثمهما، وتبعه الزركشي في شرحه، انتهى.

ثم إن في المصراع، الأخير مبالغات: جعله ذا لبد، كأنه<sup>(3)</sup> أسود، لا أسد<sup>(4)</sup>، وإفادة اختصاص اللبدة، المنفهم من تقديم الظرف، والمبالغة في نفي

<sup>(1)</sup> راجع حاشية يس العليمي اللوحة: 60-62 نخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 15923.

<sup>(2)</sup> قال في عروس الأفراح جد 133/4 مع شروح التلخيص: «ويحتمل أن المراد به د المقذف بجرد الوقوع في المقاتلة، أو القذف باللحم والرمى به، فيكون ملائماً لهما معاً، فلا يكون تجريداً، ولا ترشيحاً، بل هو في معنى الإطلاق، هذه عبارته بعينها المذكورة في مبحث الترشيح والتجريد، وأما نص المذكور في صلب المخطوطة فلم أعثر عليه فيه، ولكنني بعد حين عثرت عليه في رسالة البيان للصبان ص 433 المطبعة الأميرية بولاق/ الطبعة الأولى.

<sup>(3)</sup>ئ: ب، جـ: «كأنه أسود» وهو الصواب.

<sup>(4)</sup> إذ لا تكون للأسد إلا لبدة واحدة.

الضعف المفهوم من «لم تقلم» إذا لمبالغة الواقعة في صيغة التقليم راجعة إلى النفى دون المنفى (1)، كما تقدم (2).

واعلم أن ظاهر كلام بعض<sup>(3)</sup> شراح المعلقات: أن فى قوله: شاكى السلاح، ترشيح، لأنه جعل قوله<sup>(4)</sup>: «لدى» متعلق «بألقت» فى البيت قبله، وهو قوله: لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم <sup>(5)</sup>.

وصدر البيت: فشد ولم ينظر بيوتاً كثيرة.

ويروى: ولم يفزع. وأم قشعم: قال أبو زكرياء يحيى التبريزى فى شرحه على المعلقات: قيل: هى المنية، وقيل: هى الحرب، ألا يرى إلى قوله: حيث ألقت رحلها أم قشعم، أى موضع شدة الأمر.

وقال أبو عبيدة: أم قشعم: العنكبوت، والمعنى: فشد على صاحب ثأره بضيعة (اللوحة: 70/أ). من الأرض، وقشعم: «فعلم» الميم زائدة، وهى من قشعت<sup>(6)</sup> الريح التراب فانقشع، وأقشع القوم عن الشيء، وتقشعوا إذا تفرقوا عنه وتركوه، انتهى.

وهذه القصيدة إحدى القصائد المشتهرة بالمعلقات السبع، قال أبـو

<sup>(1)</sup> كذا في رسالة البيان للصبان ص 433 المطبعة الأميرية/ بولاق/ الطبعة الأولى سنة 1315 هـ.

<sup>(2) (</sup>نهاية اللوحة: 73 ب).

<sup>(3)</sup> انظر حاشية يس العليمي، اللوحة 61 مخطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع 15923.

<sup>(4)</sup> أى قول زهير بن أبي سلمى فى معلقته، اقرأها فى شرح المعلقات السبع للزوزنى ص 98 إلى 123 «دار الجيل بيروت» انظر معلقات العرب، الدكتور بدوى طبانة ص 144 «مطبعة الرسالة».

<sup>(5)</sup> فالبيت: كناية عن الموت المحقق. اقرأ ديوان زهير شرح الدكتور أحمد طلعت ص 19 «بيروت».

<sup>(6)</sup> انظر اللسان لابن منظور مادة وقشع، جـ 146/10 المطبعة الميرية بولاق/ الطبعة الأولى سنة 1301 هـ.

جعفر(۱) اختلفوا فى جمع القصائد السبع، فقيل: إن العرب كان أكثرهم يجتمعون بعكاظ ويتناشدون الشعر، فإذا استحسن الملك قصيدة، قال: علقوها فى خزانتى.

وأما قول من قال: إنها علقت في الكعبة، فلا<sup>(2)</sup> نعرفه<sup>(3)</sup>. ومطلع هذه القصيدة:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم (4) وبعده بإحدى وأربعين بيتاً، قوله: لدى أسد ..... البيت.

(أى عند أسد تام السلاح، كثير اللحم، والمقذف (5): اسم مفعول من التقذيف «بالقاف والمعجمة» مبالغة في القذف، بمعنى الرمى، كأنه رمى

<sup>(1)</sup> هو أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس النحوى المتوفى سنة 338 هـ انظر ترجمته في خزانة الأدب للبغدادي جـ 89/1.

<sup>(2)</sup> عبارة النحاس المتقدم وفلا يعرفه أحد من الرواة، انظر معلقات العرب بدوى طبانة ص 21 وما بعدها ومطبعة الرسالة، راجع تاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان 90/1 ومطبعة الهلال، القاهرة سنة 1936 م.

<sup>(3)</sup> يقول أستاذنا الدكتور بدوى طبانة في كتابه معلقات العرب ص 19:

<sup>«</sup>أما تسمية هذه القصائد بالمعلقات، وهو أشهر أسمائها، فإن سببه عند أكثر الباحثين هو تعليقها في الكعبة، ويقول في ص 56: «إن أبا جعفر انفرد وحده بالشك في تعليق هذه القصائد في الكعبة من بين القدماء، وقد كان في العرب كاتبون، وحجج منكرى التعليق حجج ظنية، لا تقوى على هدم الماثور». راجع الأدب العربي وتاريخه عمد هاشم عطية ص 128، مقدمة ابن خلدون ص 581، طبقات فحول الشعراء لابن ملام ص 22.

<sup>(4)</sup> المفردات: أم أوفى: امرأة زهير، الدمنة: ما أسرد من آثار الديار. الحومانة: القطعة من الرمل. الدراج: والمتثلم. موضعان. انظر معلقات العرب الدكتور بدوى طبانة ص 131 ، اقرأ القصيدة في مطلع ديوان زهير شرح الدكتور أحمد طلعت ص 19، الطبعة الثانية سنة 1970 م «مطابع معتوق أخوان بيروت» شرح المعلقات للزوزني ص 98.

راجع القاموس جـ 189/3 مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثانية سنة 1952 م .

<sup>(5)</sup> انظر اللسان لابن منظور جـ 184/11 والميرية بولاق، مادة: وقذف،

باللحم، من قولهم: ناقة مقذوفة باللحم، ومقذوفة: كأنها رميت به، ومعناه: السمين الكثير اللحم، وقيل المعنى: إنه يرمى به فى الوقائع والحروب لشدته، والأول أشهر عند أهل اللغة.

وقوله: (فالتقسيم اعتباري) تفريغ على الاجتماع.

# (والترشيح أبلغ):

أى من الإطلاق، والتجريد، وجمعها، وإنما كان أبلغ: (لاشتماله على تحقيق (1) المبالغة في التشبيه)، لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه، فترشيحها، وتزيينها بما يلائم المستعار منه، تحقيق لذلك، وتقوية، ولهذا كان مبناه على تناسى التشبيه، وادعاء أن المستعار له عين المستعار منه، لا شيء مشبه به، حتى إنه ينبني على علو القدر، الذي يستعار له علو المكان، ما ينبني على علو المكان، كقول أبي تمام (2) من قصيدة يرثى بها خالد بن يزيد الشيباني، ويذكر أباه، وهذا البيت في مدح أبيه، وذكر علوه:

ويصعد حتى (3) لظن الجهول بأن له حاجة في السماء (4) (1) في: ج: «على تحقيق في التشبيه» سقطت منه كلمة: «المبالغة».

- (2) هو حبيب من أوس الطائى، ولد سنة 190 هـ بجاسم من قرى الشام، وتوفى بالموصل عام 231 هـ، ودفن به. انظر الصور البيانية بين النظرة والتطبيق الدكتور حفنى شرف/ الطبعة الأولى سنة 1965 م «دار نهضة مصر»، راجع، معن بن أوس لكمال مصطفى «مطبعة النهضة بمصر» سنة 1927 م الطبعة الأولى. انظر ديوان الحماسة «شرح التبريزى» جـ 1 ص 1 مطبعة السعادة بمصر/ الطبعة الثانية سنة 1331 هـ 1913 م.
  - (3) روايته في معاهد التنصيص للعباسي جد 188/1 والمطبعة البهية المصرية». ويصعد حتى ينظن الجنهول بنان لنه حاجبة في السساء (4) هذا البيت من قصيدة طويلة من المتقارب، ومطلعها:

نعاء إلى كل حى نعى فتى العرب اختط ربع الفنا أصبنا جميعاً بسهم العلا أصبنا بسهم العلا راجع أسرار البلاغة ص 244 (مطبعة محمد صبيح) الطبعة السادسة سنة 1959م. معاهد التنصيص جد 188/1 (المطبعة البهية المصرية)، انظر الكشاف جد 7//7 (دار الكتاب العربي بيروت).

اللام في «لظن» لام الابتداء، دخلت على الماضى، بتقدير «قد» ويروى (يظن) وخص هذا الظن بالجهول مبالغة، وإيماء إلى أن الجهول هو الذي يخفى عليه حاله، فيظن أن له حاجة في السهاء، وأما غيره فيعلم أن الله تعالى أغناه عما سواه، وجعله متصفاً بجميع الكمالات، فلا حاجة له، إلى شيء أصلاً.

فإنه قد تناسى التشبيه. والتصميم على إنكاره، يجعله صاعداً في السهاء، من حيث المسافة المكانية(١) والظاهر أن الأبلغية ثابتة له، ولو كان من

(1)بعد ذلك، زاد في: جـ: «ومنه قول ابن الرومي<sup>(1)</sup>:

شافهتم البدر بالسؤال عن الأمر إلى أن بغتم زحلا وقول عنترة (2):

ولم أر قبل من مشى البدر نحوه ولا رجلًا قامت تعانقه الأسدد وقول بشار:

أتتنى الشمس زائسرة ولم تلك تبرح الفلكا (اللوحة: 88 ج) وهذه الأبيات سقطت من: أ، ب.

أعلم الناس بالنجوم بنو نو بخت علماً لم ياتهم بالحساب راجع أسرار البلاغة ومحمد صبيح، 244 معاهد التنصيص جد 188/1، والمطبعة البهية المصرية، انظر ابن الرومي حياته من شعره عباس محمود العقاد ص 250 ومطبعة السعادة عصر، الطبعة الرابعة سنة 1957 م.

(2) البيت غير منسوب لقائله في معاهد التنصيص جد 154/2 «مطبعة السعادة» وغير منسوب في الإيضاح أيضاً ، قال الخطيب القزويني جد 139/3 « المطبعة النموذجية » : « قال أبو الطيب :

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق وكيا قال غيره:

ولم أر قبل من مشى البدر نحوه ولا رجلًا قامت تعانقه الأسد والحق أن هذا البيت لأبي الطيب المتنبى لا لعنترة كها قال صاحب المخطوطة، ولا لغير المتنبى كها قال الخطيب القزويني، وهو مذكور في ديوانه من قصيدة يمدح بها محمد بن ــ

10 3 mg .

<sup>(</sup>۱) يمدح بني نوبخت وفيها يقول:

حيث اللفظ دون المعنى، كها سيأتى من أنه يجوز يكون مستعاراً من ملائم المستعار منه.

ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أن يقال: كيف تسند الأبلغية إلى الترشيح؟.

أجاب بقوله: (إسناد الأبلغية إلى الترشيح مجازى، من قبيل الإسناد إلى السبب، فإن الترشيح سبب البلاغة، أو المبالغة، وإلا فالأبلغ من البلاغة، وهو المتلكم.

# والإطلاق أبلغ من التجريد :

وقد أشرنا إلى وجهه يعنى قوله فيها تقدم: لتجردها عن بعض مبالغة فى الاستعارة (فتنبه لـذلك، وجمع التجريد، والترشيح فى مرتبة الإطلاق، لتساقطهها، بتعارضهها) لا شك أن التساقط بالتعارض، إنما يكون إذا تساوى المتلاثمان كها وكيفاً، وإلا فلا تعارض، فلا تساقط، فعلم بذلك أنه المراد بقوله: وجمع التجريد، والترشيح فى مرتبة الإطلاق، الجمع الواقع على وجه التساوى كها وكيفاً، وإلا فالحكم حكم المجردة، أو المرشحة.

(واعتبار الترشيح والتجريد: إنما يكون بعد تمام الاستعارة (1) ولذلك فلا تعد قرينة الاستعارة المصرحة تجريداً) هذا نشر على غير ترتيب اللف السابق من قوله، واعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة (نحو قولك: رأيت أسداً يرمى) فيرمى قرينة الاستعارة.

<sup>=</sup> يسار بن مكرم التميمي، ومطلعها:

أقــل فـعــالى بــله أكــشـره مجــد وذا الجـد فيـه نلت أم لم أنـل جـد اقرأها كاملة في ديوانه جـ 91/2-102 «شرح عبد الرحمن البرقوقي» مطبعة السعارة بمصر.

<sup>(1)</sup> قال محمد الصبان في رسالة علم البيان ص 436 وط الأميرية بولاق،:

فصل: اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بالقرينة المانعة، وبعد القرينة المعينة أيضاً، فلا تعد قرينة المصرحة تجريداً، سواء كانت مانعة، أم معينة، ولا قرينة المكنية ترشيحاً، بل الزائدة على ما ذكر.

(ولا تعد قرينة المكنية ترشيحاً) كما في قوله(١):

ولئن نطقت بشكر برك مفصحاً فلسان حالى بالشكاية أنطق(2)

شبه الحال بإنسان يتكلم، في الدلالة على المقصود، وهو الاستعارة بالكناية، فأثبت لها اللسان، الذي به قوام الدلالة في الإنسان المتكلم، وهذا الإثبات استعارة تخييلية، وهي قرينة المكنية (وإلا) أي وأن لا تكون اعتبار الترشيح والتجريد بعد تمام الاستعارة (لم توجد الاستعارة مطلقة) واللازم باطل، فالملزوم مثله (ويستفاد من كلامه) يعني قوله: واعتبار الترشيح والتجريد إنما الخ.

(إنه لو لم يشترط زيادة الترشيح والتجريد على تمام الاستعارة).

ذكر التجريد فيها (اللوحة: 71/أ) هو بصدده استطراد واستتباع، وإلا فمدار أمره على ذكر زيادة الترشيح، فلذا قال: (لكانت التخييلية) التي هي قرينة المكنية (ترشيحاً مطلقاً، وليس الأمر كذلك). أي ليس هو ترشيحاً

بنفسى من غدا ضيفاً عزيزاً على وإن لقيت به عذابا ينال هواه من كبدى كباباً ويشرب من دمى أبداً شرابا وقوله في الاستزادة:

لا تحسين بشاشتى لك عن رضى فو حق فضلك إننى أتملق ولئن نطقت بشكر برك إننى بلسان حالى فى الشكاية أنطق المفردات: بنفسى: أفدى بنفسى، كباباً: لحماً مشرحاً مشوياً. أتملق: أتصنع التودد والصداقة.

(2) فى القاموس المحيط جـ 351/4 «ط مصطفى البابى الحلبى» مادة: «شكا» «شكا أمره إلى الله شكوتى وينون، وشكاة وشكاوة وشكبة، وشكاية «بالكسر» وتشكى، واشتكى، وتشاكوا: شكا بعضهم إلى بعض».

<sup>(1)</sup> قال العباسى فى معاهد التنصيص جـ 195/1 «ط البهية المصرية»: البيت لم يعرف قائله. ولكن المرشدى على عقود الجمان للسيوطى جـ 52/2 نسبه للعتبى، أبى النضر محمد بن عبد الجبار العتبى. والذى يؤكد صحة هذه الرواية ما رواه أبو منصور الثعالبى المتوفى سنة 429 هـ فى كتابه «الإعجاز والإيجاز »ص 204 قال: من غرر أحاسين أبى النضر محمد بن عبد الجبار العتبى قوله فى الغزل:

مطلقاً، أى بالاتفاق، وذلك (لأن الترشيح: هو ذكر ملائم المستعار منه والمستعار منه في المكنية المشبه على مذهب السكاكي) وهو لفظ المنية، في قولنا: أظفار المنية نشبت بفلان، لأنها استعارة عن لفظ السبع، كها سيأتي في المتن، من أن ظاهر كلامه يشعر بأنها لفظ المشبه المستعمل (1) في المشبه به، بادعاء أنه عينه، فالمراد بالمنية، في قولنا: أظفار المنية، السبع المستعار له لفظ المنية، ومعلوم أن الاستعارة إذا قرنت بما يلائم المستعار له تكون مجردة، فقرينة المكنية عنده من ملائمات (2) المستعار له.

فالتخييلية عنده على تقدير عدم الاشتراط تجريد، ولا ترشيح، فحق العبارة أن يقول<sup>(3)</sup>: فلا تعد قرينة المصرحة، ولا قرينة مكنية السكاكى تجريداً، ولا قرينة مكنية السلف ترشيحاً، (نعم يكون كذلك) أى ترشيحاً، على تقدير عدم الاشتراط (على المذهب المختار). وهو مذهب السلف، وصاحب الكشاف.

### إيضاحه (4):

إن الاستعارة في قولك: أظفار المنية نشبت بفلان، هو لفظ الأسد المتروك والمستعار له، هو المنية، المتروك والمستعار له، هو المنية، وهي مستعملة في معناها الحقيقي، وإثبات الأظفار الحقيقية لها، هي التخييلية، وهي تلائم (5) المستعار منه، فهي ترشيح على هذا المذهب، على التقدير المذكور.

<sup>(1)</sup> انظر المفتاح للسكاكي 179 «مطبعة مصطفى الحلبي» سنة 1937/ الطبعة الأولى.

<sup>(2)</sup> في: ب، جـ: (من ملايمات (بالياء).

<sup>(3)</sup> في: جـ: «أن يقال».

<sup>(4)</sup> راجع المطول ص 383 «ط أحمد كامل سنة 1330 هـ قال: «وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾. انظر الكشاف جـ 42/1/ المطبعة المصرية ببولاق.

<sup>(5)</sup> في: ب، ج: «تلايم» بالياء.

وتعبيره بالمذهب المختار، إشارة إلى أنه لا يكون كذلك على مذهب الخطيب أيضاً، وذلك أن المكنية عنده: هو التشبيه (١) المضمر في النفس.

### والتخييلية:

إثبات بعض<sup>(2)</sup> ملاثمات المشبه به، فلا استعارة<sup>(3)</sup> فى شىء من المكنية والتخييلية، ولا ترشيح، بمعنى ذكر ملائم<sup>(4)</sup> المستعار منه، نعم ترشيح المكنية عنده، بذكر ملائم<sup>(5)</sup> المشبه به.

<sup>(1)</sup> فهي فعل من أفعال المتكلم لا توصف بحقيقة، ولا مجاز.

<sup>(2)</sup> نهاية اللوحة: ( 89/ ج).

<sup>(3)</sup> أى فلا مناسبة بتسميتها استعارة على مذهبه، فالمكنية، والتخييلية عنده أمران معنويان لا يوصفان بحقيقة، ولا مجازاً، لأن ذلك من عوارض الألفاظ.

راجع المطول ص 382 وط أحمد كامل، 1330 م.

<sup>(4)</sup> في: ب، ج: «ملايم» بالياء.

<sup>(5)</sup> في: ب، ج: «ملايم» بالياء.



الفريدة الخامسة من العقد الأول الترشيح يجوز أن يكون باقياً على حقيقته وأن يكون مجازاً

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | ` |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |

(الترشيح: يجوز أن يكون باقياً على حقيقته) الأصلية الموضوع لها أولاً، بحيث لا يتجاوز به عنها إلى غيرها (تابعاً في الذكر للتعبير عن الشيء) وهو المستعار له (بلفظ الاستعارة) أي بلفظ هو الاستعارة، والمراد بالتبعية في الذكر، أن يكون المقصود الأصلى، ذكر لفظ الاستعارة، وأما ذكر الترشيح فبالتبع، لا أن أيذكر بعد، لما أن كثيراً ما يكون مذكوراً قبل، كلفظ الاعتصام في قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله﴾(2).

واعلم أن الشارح ذكر آنفاً (3)، أن الترشيح ذكر ملائهاً المستعار منه، وهنا جعله عبارة عن اللفظ الدال على الملائم، بناء على أنه مشترك بينها، أو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، والأولى أن يقال: لأجل مستعار الآتي، إذ موصوف هذا الوصف لفظ (مؤمياً للاستعارة) فيه إياء إلى وجه تسميته

<sup>(1)</sup> في: ب: جـ ولا أن يذكر بعد، وفي: أ: لأن يذكر ووهو خطأ،

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران جزء الآية: 103.

<sup>(3)</sup> في: ب: جـ: ذكر آنفاً بدون مد.

ترشيحاً ( لا يقصد به) أى بالترشيح للاستعارة (إلا تقويتها) وتحقيق معناها، دون تجوز به عن شيء آخر، فإن ذلك غير لازم، (كأنه نقل لفظ المشبه به مع رديفه) أى تابعه وخاصته، (إلى المشبه) جواب عن سؤال، تقديره: إذا كان مستعملاً في معناها الحقيقي (1)، فلأى شيء ذكره؟ وأتى بلفظ «كأن» (2) بالنظر إلى الرديف خاصة، وإلا فلفظ الاستعارة مستعمل في غير ما وضع له مطلقاً، كها في قولك: رأيت أسداً، وإفي البراثن، عظيم الثدين، يعني (3) أسداً. فإنك حالة ذكرك له أثر استعارة الأسد للرجل الشجاع، واصفاً للأسدية، لا تريد بذلك معه شيئاً من الأشياء، إلا زيادة تصوير، وفضل، تهويل، وتقرير للشجاع المستعار له الأسد، بإلقاء صورته في الذهن، على أبلغ ما يكون من وصف الشجاعة، بأنه أسد كامل في الشجاعة لا نقص فيه، ما يكون من وصف الشجاعة، بأنه أسد كامل في الشجاعة لا نقص فيه، فالوصف مكمل لتحقيق معنى الشجاعة فيه، من غير أن تريد في وصفك له بلفظ البراثن معنى آخر غير ما وضع له أولاً، فهو حقيقة لا يذهب إلى شيء بلفظ البراثن معنى آخر غير ما وضع له أولاً، فهو حقيقة لا يذهب إلى شيء بلفظ البراثن معنى آخر غير ما وضع له أولاً، فهو حقيقة لا يذهب إلى شيء

والبراثن: جمع برثن «بوزن قنفذ» وهي (4) من السباع والطير بمنزلة الأصبع (5) من الإنسان. وهذا هو القسم الأول من الترشيح.

وأشار إلى القسم الثانى بقوله: (ويجوز أن يكون مستعاراً) قال (6) المحشى: للعبارة حتماً لأن، أحدهما: أن يكون المراد، أنه يجوز ذلك في كل ترشيح.

<sup>(</sup>١) (نهاية اللوحة: 75 ب).

<sup>(2)</sup> في: ب: «وأت بلفظ كان، والصواب «كأن».

<sup>(3)</sup> في: ب: ج: وتعنى أسداً، بالتاء الفوقية.

<sup>(4)</sup> في: جد: ووالبراثن، بدل وهي،

<sup>(5)</sup> كذا في: ب أما جـ: «الأصابع».

<sup>(6)</sup> انظر حاشية الحفيد ص 61 و «المطبعة الخيرية بمصر» سنة 1306 هـ. انظر رسالة البيان للصبان ص 439 وما بعدها «المطبعة الأميرية بولاق».

والآخر: أن يكون المراد، أنه لا مانع من أن يكون الترشيح في بعض المواد كذلك ، لكن تمثيله الآتي صريح في الاحتمال الأول، فيرد عليه أن احتمال الاستعارة متوقف على قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له (اللوحة 72 أ) فلا يجتمعان، فتعين الاحتمال الثان، انتهى.

وتعقبه العلامة يس<sup>(1)</sup>: فقال: أى فى كل موضع، أخذاً من الإطلاق، لا من التمثيل الآت، كما قال المحشى، لأن الذى من شأن التمثيل اقتضاء<sup>(2)</sup>، التخصيص لا التعميم، فإن قيل: احتمال بقائه على حقيقته، لأن الاستعارة مجاز لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة، فإن كانت القرينة موجودة صحت الاستعارة، ولم يصح الحمل على الحقيقة، وإلا فالعكس<sup>(3)</sup>، قلت: ذلك قرينة خاصة بالمجاز المعين، والقرينة هنا غير خاصة بالتجوز فى الترشيح بل عامة فيه، وفيها هو ترشيح له، وهى إضافة الحبل إلى الله تعالى، فإنه قرينة على أن الحبل مستعار للعهد، وعلى أن الاعتصام مستعار للوثوق ومثل هذه القرينة لا تمنع إرادة الحقيقة لاحتمال أنها<sup>(4)</sup> لم يقصد منها إلا منع الحقيقة في الحبل، مع بقاء الاعتصام على حقيقته، بأن يكون المقصود نقل الحبل مع رديفه، وهو التمسك، إلى العهد، فتدبر هكذا ينبغى تقرير العام.

وكلام المحشى غير محرر، كما يظهر بالتأمل التام.

ثم إن تفريعه على عدم اجتماع الحقيقة والمجاز، المراد أن الترشيح فى بعض المواد يكون حقيقة وفى بعضها يكون مجازاً، لا يظهر فى كلام المصنف، لأنه جوز فى الآية (من ملائم أى مناسب المستعار منه، لملائم المستعار له، ويكون حينئذ ترشيح الاستعارة لمجرد أنه عبر

راجع حاشيته اللوحة: 61-62 مخطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع (15923).

<sup>(2)</sup> في: ب: «من شأن التمثيل اقتضا التخصيص». وفي: أ: «اقضاء».

<sup>(3)</sup> في: ب: و: جـ (وإلا فبالعكس).

<sup>(4)</sup> في: جـ: والاحتمال أنها، وفي: أ: والاحتمال أنه،

<sup>(5)</sup> قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ آل عمران الآية 103.

عن ملائم المستعار له (1)، بلفظ موضوع لملائم (2) المستعار منه) هذا جواب عها يقال: كيف يسمى هذا ترشيحاً، والترشيح أن تقترن الاستعارة بما يلائم المستعار منه؟ وقوله: بمجرد أنه عبر، أى وإن لم يكن بحسب المعنى ملائماً للمستعار له (3).

قيل: وفيه أنه على هذا يضعف الترشيح جداً، بل هو إلى التجريد أقرب.

قال العلامة (4) الغنيمي ـ رحمه الله تعالى ـ: وحاصل المسألة أن ما زاد على القرينة من اللفظ ينظر، فإن كان موضوعاً بحسب الحقيقة الأصلية لملائم المشبه به كان ترشيحاً، سواء كان مستعملاً في معناه الحقيقي، أم مستعملاً في معناه المجازي، على وجه الاستعارة أو غيرها.

وإن كان موضوعاً في الأصل لملائم المشبه كان تجريداً، سواء كان مستعملاً في حقيقته، أم في ملائم المشبه به على وجه الاستعارة، أو المجاز<sup>(5)</sup>.

(ولا يخفى أن هذا) أى التعبير عن الملائم (لا يختص بكون لفظ ملائم (ه) المستعار منه مستعاراً، بل يتحقق الترشيح بذلك التعبير) أى التعبير عن الملائم بغير اللفظ الموضوع له، ولا يقيد بكونه ملائم المستعار منه، ليصح التعميم، وهو (على وجه الاستعارة كان، أو على وجه المجاز المرسل، إما للملائم المذكور) (٢) وهو ملائم المستعار له (أو للقدر المشترك بين المشبه والمشبه

<sup>(1) (</sup>اللوحة: 90 ج).

<sup>(2)</sup> في: ب: ج: «لملايم» «بالياء التحتية».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «وإن لم يكن بحسب المعنى ملائماً للمستعار منه» وهو خطأ والصواب «له» كها في: أ: ب.

<sup>(4)</sup> في: ب: جد: «قال الفاضل الغنيمي».

<sup>(5)</sup> هذا رأى سديد جداً، لإيجاده الفرق الواضح بين الترشيح والتجريد باعتبار أصل الوضع الحقيقي لكل منها.

<sup>(6)</sup> في: ب: جـ «لفظ ملايم» بالياء.

<sup>(</sup>اللوحة: 76 ب).

به) هذا اعتراض على المصنف في تقييده بالمستعار، وحاصله: أن الأعم منه أن يقول: ويجوز أن لا يكون باقياً على حقيقته ليشمل المجاز المرسل، فيصح التعميم، ولا يخفى ما في عبارة الشارح من التطويل، وكان يكفيه أن يقول بعد قول المصنف مستعاراً من ملائم المستعار منه، أو مجازاً مرسلاً فيه، أو في القدر المشترك بين المشبه والمشبه به، وقوله: لا يختص بكون لفظ ملائم الخ، الأولى إسقاط لفظاً، ليوافق قول عد: إما للملائم المذكور، أو للقدر المشترك، أو يقول: إما للفظ الملائم.

وقوله: إما للملائم المذكور، تنازع فيه ما قبله، وراعى فى التعبير باللام قوله: على وجه المجاز المرسل لقال: إما فى الملائم<sup>(2)</sup> بالتعبير «بفى» كما فى قوله الآتى:

أو مجازاً مرسلاً في الوثوق فراعى اللاحق، لأن إعماله أرجح عند أهل البصرة.

ولمناسبة قوله: للملائم، قال: أو للقدر المشترك، وإن كان متعلقاً بالمجاز فقط، كما لا يخفى، ولذا قال: بين المشبه والمشبه به، دون ـ المستعار والمستعار منه، فإن قيل: لا تشبيه في المجاز، قلنا: المراد بالمشبه والمشبه به، ما لو أتى بالتشبيه (وأنه)(3) عطفاً على قوله: لا يختص (يحتمل) أن يكون الحكم مثل ذلك في التجريد، بأن يكون التجريد باقياً على حقيقته، أو مجازاً) أى استعارة، أو مجازاً مرسلا (عما يلائم المشبه به) مثله في التجريد أن يكون التعبير عن ملائم المشبه. أو القدر المشترك (اللوحة: 73 أ) أما بالحقيقة، أو بلفظ موضوع لملائم المشبه به، وقوله: أو مجازاً عما يلائم المشبه به، أى مستعمل في ملائم المشبه، أو في القدر المشترك، فلا يرد أن جريان مثل ذلك في التجريد ممتنع (4).

<sup>(1)</sup> في: ب: ج: وأما اللفظ الملايم، بالياء.

<sup>(2)</sup> في: ب: جه: «في الملايم بالياء».

<sup>(3)</sup> يريد أن يقول: التجريد كالترشيح يجوز أن يكون باقياً على حقيقته، وأن يكون مجازاً.

<sup>(4)</sup> قال: في: ب: «وفي الحاشية الغنيمية: لم يقل فيه، أو مجازاً عما يلائم القدر المشترك، =

وحاصل<sup>(1)</sup> الاعتراض على المصنف في اقتصاره على تجويـز ما ذكر في الترشيح دون التجريد.

وقد يقال وجهه (2) ما يأتى: إن المصنف أخذ ما ذكره من كلام المولى السعد على قرينة الاستعارة بالكتابة.

### ووجه الأخذ :

أنه لما ظهر منه أن قرينة الاستعارة بالكناية، التي بها تتم الاستعارة يتحقق بالطريق المذكور، فتحقق الترشيح، الذي هو لمجرد تزيين الاستعارة بذلك الطريق بالطريق الأولى.

(فحينئذ) أى حين يعبر عن ملائم (3) أحدهما بلفظ ملائم الآخر (يجتمع التجريد والترشيح) في لفظ واحد، كلفظ الاعتصام (4)، وإذا استعمل في الوثوق بالعهد، وهذا الاجتماع من وجهين: جهة اللفظ وجهة المعنى، أما التجريد فبالنظر إلى المعنى المجازى، وأما الترشيح فبالنظر إلى اللفظ، لأن اللفظ ملائم المشبه به لكونه موضوعاً له، هذا في الترشيح، وأما في التجريد فالأمر بالعكس.

(ويحتمل الوجهين) وهما كونه باقياً على حقيقته، وكونه مستعاراً من ملائم المستعار منه، لملائم المستعار له (بل يحتمل الوجوه) بناء على جواز كون الترشيح مجازاً مرسلاً، عن الملائم المذكور، أو عن القدر المشترك.

<sup>=</sup> كما قال فى الترشيح، ولعله أسقطه لوضوح علمه بطريق المقايسة، هذه العبارة سقطت: من أ: ب.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «قال العلامة يس: وحاصل الاعتراض».

<sup>(2)</sup> راجع حاشية يس اللوحة: 62.

<sup>(3)</sup> في: ب: جد: «يعبر عن ملايم» بالياء التحتية.

<sup>(4)</sup> في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾.

### فجملة الوجوه الثلاثة:

الحقيقة، والاستعارة، وهما للماتن، والمجاز (١) وهو للشارح، وفي تقريره وجهان، فعند المحشى لها أربعة (٢) اثنان للماتن، واثنان للشارح تسامح.

(قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ (3) حيث استعير الحبل للعهد) أى والقرينة إضافة الحبل إلى الله تعالى وإنما استعير الحبل للعهد، لمشابهة العهد بالحبل (4) فى كونه أى العهد وسيلة لربط شىء بشىء، وذكر الاعتصام، وهو التمسك بالحبل ترشيحاً) هذا بيان الاعتصام بحسب خصوص المقام، قال فى الأساس (5): كل ما عصم به الشىء، فهو عصام، وعصمه، وعلق القربة بعصامها، وهو الحبل الذى يجعل فى عروتها (6)، (إما باقياً على معناه) الحقيقي، وهذا الوجه الأول.

(أو مستعار للوثوق بالعهد) هذا هو الوجه الثاني. وكلامها للمصنف.

وليس المراد أنه مستعار لمجموع المضاف، والمضاف إليه، ليستلزم التكرار<sup>(7)</sup>، الذى قاله المحشى: من أنه يتجه على كل من احتمالي الاستعارة والمجاز المرسل للوثوق بالعهد أنه يلزم التكرار، فإن الاعتصام مستعمل في الوثوق بالعهد، والحبل مستعمل في العهد، فيصير المعنى: توثقوا بالعهد، بعهد الله، بل المراد أنه مستعار للمضاف، وذكر المضاف إليه لتعيينه.

<sup>(1)</sup> أي المرسل.

<sup>(2)</sup> راجع حاشية الحفيد ص 62 والمطبعة الخيرية بمصر، الطبعة الأولى سنة 1306 هـ.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران جزء الآية: 103.

<sup>(4) (</sup>اللوحة: 91 جـ).

<sup>(5)</sup> انظر أساس البلاغة للزنخشري تحت مادة «ع ص م) جـ 121/2/ دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1341 هـ ـ 1922 م.

في المصدر السابق جـ 121/2: «وهو الحبل الذي يجعل في ـ خبريتهما» أي عرويتهما وهو خطأ.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 77 ب.

(أو مجازاً مرسلاً في الوثوق بالعهد) أي مجموع المضاف والمضاف إليه ليصح مقابلته (اللذي بعده، وحينئذ فيلزم التكرار الذي قاله المحشى (لعلاقة الإطلاق والتقييد، فيكون الاعتصام مجازاً مرسلاً بمرتبتين) هذا هو الوجه الثالث، وهو للشارح.

#### وبيانه :

أنه أطلق الاعتصام، الذي هو التمسك(2) بالحبل، في مطلق التمسك والوثوق، الذي هو قدر مشترك بين الملائمين، فهو من قبيل الانتقال من المقيد إلى المطلق، ثم أريد من ذلك المطلق، المقيد، الذي هو الوثوق بالعهد (فيكون مجازاً مرسلاً عن ملائم المشبه بمرتبتين).

ولعله إنما احتاج إلى المرتبتين، لأجل إرسال المجاز، لأن العلاقة بين الملائمين، إنما هي المشابهة، وهي مانعة من المجاز المرسل، (أو في الوثوق المطلق) الذي هو قدر مشترك بين المشبه والمشبه به، فيكون مجازاً مرسلا بمرتبة، بعلاقة الإطلاق في القدر المشترك (كأنه قيل: توثقوا بعهد الله) على احتمال أنه استعارة، أو مجاز مرسل، وإما على أنه حقيقة، فكأنه قيل: تمسكوا بعهد الله، فتأمل. وهذا رابع الوجوه (3) وهو للشارح أيضاً. (وحينئذ) أي حينئذٍ كان الاعتصام غير باقي على معناه سواء كان مستعار الوثوق بالعهد، أو مجازاً مرسلاً عنه، أو عن مطلق الوثوق.

<sup>(</sup>١) في: ب: جـ: «ليصح مقابلته» وفي: أ: «مقاتلته» وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> راجع الحاشية الجديدة على شرح عصام الدين الفريدة للفاضل العلامة فلبوى السيد خليل أفندى جد 351/2 وما بعدها «در سعادت» سنة 1308 هـ.

<sup>(3)</sup> الصواب أن الوجوه ثلاثة لا أربعة هي: أن الترشيح أما أن يكون باقياً على حقيقته أو استعارة تصريحية وهما للمصنف، أو مجازاً مرسلًا لعلاقة التقيد والإطلاق، أو لعلاقة الإطلاق فقط وهو للشارح ـ انظر الحاشية الجديدة خليل أفندى جـ 2/352/ «درسعادت» سنة 1308 هـ.

فكل من الترشيح والاستعارة ترشيح للآخر) «في هذه الحالة، باعتبار أن لفظة ملائم للمعنى الأصلى للآخر، لأن معناه ملائم (1)» (فتأمل) حتى تطلع على حقيقة الحال، وعلى أنه قد يلزم من ذلك جواز كون الترشيح للمجاز المرسل، وذلك لأن الترشيح إذا كان مجازاً مرسلاً، والحال أن ـ الاستعارة ترشيح للترشيح، يلزم أن تكون الاستعارة ترشيحاً للمجاز المرسل، ولا غرابة في ذلك، حتى يحتاج للتنبيه عليه، فسيأتي في المتن، أن الترشيح يكون لكل من (2) الاستعارة، والمجاز المرسل، والتشبيه.

قلت: الباعث له على التنبيه إيقاظ الطلاب، كما هو دأبه في هذا الكتاب.

(ولا يخفى أن الترشيح المعرف بذكر الملائم للمشبه به يبعد شموله (اللوحة: 74 أ) لذكر الملائم للمشبه، بلفظ الملائم للمشبه به. (وكأنه أخذه) ترج لما ارتكبه المصنف، أى أخذ هذا الشمول، (مما ذكره الشارح المحقق) وهو المولى السعد، ولا يخفى ما فى عدم التصريح باسمه والتعبير عنه بالشارح المحقق، من التنويه بجلالة قدره (فى شرحه للتلخيص<sup>(3)</sup> بقوله: إنى استنبطت من كلام الكشاف أنه قد يكون قرينة الاستعارة بالكناية ذكر ملائم المشبه، بلفظ يلائم المشبه به، فيها ذكره فى قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (4) وسنذكر تفصيله، وما عليه، فيها سنذكره فى الاستعارة التخييلية) وذلك فى الفريدة الثانية، من العقد الثالث.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب.

<sup>(2)</sup> قال أحمد السجاعى فى كتابه «الإحراز فى أنواع المجاز» اللوحة: 6 توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر رقم الإيداع (938) 20733 مجاميع بلاغة.

قال: والترشيح يكون للمجاز اللغوى المرسل، بذكر ما يلائم المعنى الحقيقى، الموضوع له اللفظ حقيقة كها في قوله عليه الصلاة والسلام وأطولكن يداً». وللمجاز العقلى، كقوله: وسالت بأعناق المطى الأباطح.

فأعناق المطى مناسبة للثابت السير حقيقة، وهم القوم، فهي ترشيح للمجاز العقل..

<sup>(3)</sup> أنظر المطول ص 382 وما بعدها «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(4)</sup> سورة البقرة من الآية: 27.

### حاصل الاعتراض على المتن فيها قاله (1):

أن الترشيح يكون مستعاراً.

### وحاصل الاعتراض:

أن الأولى إبقاء الترشيح على حقيقته، لأنه إذا كان مجازاً عن ملائم (2) المستعار له، فهو بالتجريد أنسب.

# والاعتذار عنه :

بأنه أخذ ذلك من كلام السعد<sup>(3)</sup> على القرينة.

واعلم: أن كلام الكشاف، وكلام حواشيه صريح في أن «اعتصموا» (4) هذا كان مستعاراً، لا يكون ترشيحاً، لأنهم قابلوا بينها، وكان على الشارح أن يضم لاستبعاده ما قاله المصنف، كونه مخالفاً لكلام القوم (5)، قاله العلامة يس.

ونص المولى السعد في المطول<sup>(6)</sup>: «وعما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز<sup>(7)</sup> والاستعارة ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ (8) وساق كلام الكشاف (9).

<sup>(</sup>١) في: ب: جد: (على الماتن).

<sup>(2)</sup> في: ب: جد: (عن ملايم) بالياء.

<sup>(3)</sup> أي قياساً على القرينة المكنية.

<sup>(4)</sup> في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾.

<sup>(5)</sup> كذا في حاشية يس اللوحة 64.

<sup>(6)</sup> راجع المطول ص 399 ومطبعة أحمد كامل،

<sup>(7)</sup> في: ب وليس من المجاز أو الاستعارة».

<sup>(8)</sup> الآية: 103 من سورة آل عمران.

<sup>(9)</sup> راجع الكشاف جـ 133/1/ المطبعة المصرية ببولاق.

وأقول (1) :

قد جرى المحقق أبو السعود في تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولئكُ الذين الشتروا (2) الضلالة بالهدى فيا ربحت تجارتهم ﴾ على مذهب المصنف(3).

وذكر شيخنا البدر زيتونة في شرحه مطالع السعود(4): للترشيح ثلاثة أقسام، يأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى.

ونص المحقق أبى السعود ـ رحمه الله تعالى ـ: «وايرادهما إثر الاشتراء المستعار للاستبدال ترشيح للاستعارة، وتصير لما فاتهم (5) من فائدة الهدى بها، بصور خسارهم التجارة، الذى يتحاشى عنه كل أحد للابشاع فى التخسير، والتحسير، ولا ينافى ذلك أن التجارة فى نفسها استعارة (6)، لأنهماكهم فيها هم عليه من إيثار الضلالة على الهدى، وتمرنهم عليه، معرفة عن كون ذلك صناعة لهم، راسخة، إذ ليس من ضروريات الترشيح أن يكون باقياً على الحقيقة، تابعاً للاستعارة، لا يقصد به إلا تقويتها كها فى قولك: رأيت أسداً وافى البراثن، فإنك لا تريد به إلا زيادة تصوير للشجاع، وأنه أسد كامل، من غير أن تريد بلفظ البراثن معنى آخر.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وأقول ـ والله المستعان ـ قد جرى المحقق».

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية: 16 .

 <sup>(3)</sup> وهو بقاء الترشيح على حقيقته الوضعية، أو استعارته نحو ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ فقد جوز الوجهين.

<sup>(4)</sup> بحثت ملياً عن هذا الكتاب القيم ومطالع السعود، في دار الكتب الوطنية التونسية، فلم أجد منه سوى المقدمة بخطوط مختلفة رقم الإيداع (7227 العبدلية).

<sup>(5) (</sup>اللوحة: 78 ب).

<sup>(6) (</sup>اللوحة: 92 جـ).

بل يكون مستعاراً من ملائم لمستعار منه لملائم المستعار له ومع ذلك يكون ترشيحاً للاستعارة:

كما في قوله: (١)

ولما رأيت (2) النسر عز ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري (3)

فإن لفظ الوكرين<sup>(4)</sup> مع كونه مستعاراً من معناه الحقيقى. الذى هو موضع يتخذه الطائر للتفريخ، للرأس، واللحية، أو للفودانيين<sup>(5)</sup>، أعنى جانبى الرأس، ترشيح، باعتبار معناه الأصلى، لاستعارة لفظ: النسر للشيب، ولفظ: ابن داية <sup>(6)</sup> للشعر الأسود.

وكذا لفظ التعشعيش، مع كونه مستعار للحلول والنزول المستمرين، ترشيح لتينك الاستعارتين باعتبار اللذكور، انتهى كلام المحقق (8)، حقق الله تعالى، رجاءه.

<sup>(1)</sup> البيت غير منسوب في اللسان جـ 272/18 مادة (وأى) «الميرية بولاق». وغير منسوب في الكشاف أيضاً جـ 25/1 «المطبعة المصرية بولاق» عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَا رَبَّحْتُ مَهِارَتُهُم ﴾.

<sup>(2)</sup> ورواية أبي السعود جـ 39/1:

فلها رأیت النسر عز ابن دأبة وعشعش فی وکریه جاش له صدری

<sup>(3)</sup> رواية لسان العرب جـ 272/18 ، «الميرية بولاق» سنة 1303هـ: وقال: الشاعر يصف الشيب:

ولما رأيت النسر عز ابن دأية وعشعش في وكريه جاشت له نفسى (4) في اللسان جر 155/7 مادة «وكر»: وكر الطائر عشه، وإن لم يكن فيه.

 <sup>(5)</sup> في تفسير أبي السعود جـ 39/1 «مطبعة محمد صبيح» أو للفودين، أعنى جانبي الرأس.

<sup>(6)</sup> في اللسان جـ 271/18 مادة: «دأى» ابن دأية: الغراب، سمى بذلك لأنه يقع على دأية البعر: الدبر فينقرها» (المطبعة الميرية بولاق).

<sup>(7)</sup> في تفسير أبي السعود جـ 1/39 : «بالاعتبار المذكور».

<sup>(8)</sup> هذه عبارة أبي السعود بعينها، راجعه جـ139/ مطبعة محمد صبيح بمصر.

قال شيخنا البدر زيتونة في مطالع السعود:

قوله: ومع ذلك يكون ترشيحاً لأصل الاستعارة أى المقصود تقويتها، فيجتمع مجازان، ويستقل بالملائمة، وقوله: النسر: طائر معروف، يوصف بطول العمر، وأقواه الأبيض، ولذا استعير للشيب<sup>(1)</sup>. وعز: بمعنى غلب<sup>(2)</sup>، وقهر، ومنه العزة، لأن العزيز شأنه ذلك، وابن دأية: الغراب<sup>(3)</sup>، علم جنس، منع الصرف، وصرفه الشاعر ضرورة ويسمى ابن داية: لوقوعه على داية البعير، وهي دبره، إذ الداية اسم لموضع الرحل، والقتب من ظهره فينقرها كثيراً، فنسب إليها، لكثرة ما يرى عليها.

وعشعش<sup>(4)</sup>: من التعشعيش، وهو اتخاذ الطائر عشاه فى الصباح: عش الطائر ما يجمعه على الشجر من حطام العيدان، فإن كان فى جبل أو مغارة<sup>(6)</sup>، فهو وكر<sup>(7)</sup>، والجمع: أعشاش<sup>(8)</sup>.

ووكريه: تثنية وكر «بفتح، فسكون» والجمع: وكار، كسهم، وسهام، وأوكار أيضاً، كثوب وأثواب، ووكر (٩) الطائر من باب «وعد» اتخذ وكراً «بالتشديد» مبالغة.

<sup>(1)</sup> بجامع البياض في كل. انظر الكشاف جـ 71/1 دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(2)</sup> في القاموس جـ 189/2 مادة «عثر» «عز يعز عـزاً وعزة «بكسـرهما» وعـزازة: صار عزيزاً... وعزة: كمده غلبه».

<sup>(3)</sup> انظر اللسان جـ 18 / 71 مادة (دأى) «الميرية بولاق».

<sup>(4)</sup> في القاموس جد 289/2 مادة: «عش» (عشش الطائر تعشعيشاً اتخذ عشاً). مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1952 م.

<sup>(5)</sup> انظر المصباح المنير جـ 630/2 مادة: «عش» (ط الأميرية بمصر سنة 1912 م).

<sup>(6)</sup> المصدر السابق جـ 630/2 دفي جبل أو عمارة».

<sup>(7)</sup> وفيه: ﴿فهو وكر وكن ٤.

<sup>(8)</sup> وفيه أيضاً: «والجمع عشاش بالكسور.. وربما قيل: أعشاش مثل قفل، وأقفال..

<sup>(9)</sup> راجع اللسان جـ 155/7 مادة «وكر».

وقوله: جاش<sup>(1)</sup> «یجیش، وشین معجمات، من جاشت القدر، غلت أی تحرکت واضطربت، جواب لما».

وقوله: له صدرى، أى لما ذكر، من غلبة بياض الشعر (اللوحة: 75 أ) لسواده، وحلوله بلحيته، ورأسه، أو فوديه (2)، وجانبيه، لإيذانه ببغتة الانصرام، وهجوم الحمام، فهو كناية عن ارتفاع الأنفاس، وتصاعدها أو مجاز عن اضطرابها وتزايدها.

وقوله: فإن لفظ الوكرين مع كونه مستعاراً، أى استعارة تصريحية (3) ثم تبعية في «عشعش» بمعنى حل ونزل، وقوله: المستمرين، أى الدائمين بصاحبها إلى الوفاة، وقوله: ترشيح لتينك الاستعارتين: أى التصريحيتين النسرية، والغرابية، للشعر الأبيض والأسود.

وقوله: باعتبار المذكور، أى المنظور فيه لأصل<sup>(4)</sup> معناه، وهو اتخاذ العش، فإنه يلاثم المستعار منه فيها، فيكون فيها ترشيح<sup>(5)</sup>، في كل منها استعارة، كالآية.

ثم قوله: جاش له صدري، خارج عن الاستعارة، ولو عوض: فطاوله

<sup>(</sup>١) في المصباح المنير جـ 182/1 وط الأميرية، جاشت القدر تجيش جيشاً غلت.

<sup>(2)</sup> في القاموس جد 336/1 مادة: «فود» (الفود: معظم شعر الرأس بما يلي الأذن وناحية الرأس).

<sup>(3)</sup> بعده فى: ب: ج: «وكذا قوله لفظ التعشعيش فى كونه مستعاراً، أى استعارة تصريحية أيضاً ثم تبعية» هذه العبارة سقطت من: أ.

<sup>(4)</sup> لعل المناسب للمعنى: «المنظور فيه لأصل معناه» بدليل التفسير بعده. أو يكون المراد لأصلى معناهما: اتخاذ العش، والوكر معاً.

<sup>(5)</sup> لعل المناسب للمقام «فيكون» بمعنى يوجد، فيها ترشيح بالرفع، على أنه فاعل كان التامة.

صبرى كان أحسن(١)، واجتمع ثلاثة(٥) ترشيحات، وعليه(٥):

وافى لوكر عداته (4) سحرا يوماً فطار الصبر من صدرى

# ثم اعلم (5) أن الترشيح ثلاثة أنواع:

أ \_ ما يراد به حقيقته، ولم يذكر إلاّ لأجل الترشيح.

ب\_ وما هو استعارة في نفسه حسنة، مع أنه ترشيح.

جــ وما هو استعارة تابع لاستعارة أخرى، ولولاها لم يحصل، وخير الأمور أوساطها.

وهذا القسم أعجبها لتقاطر ماء الفصاحة فيه. وقد يكون بين بين، فيكون جازاً مبنياً على الأول، ولا يحسن بدونه، كقوله (6): فيا أم الردين.... البيتين فإن تقصيع الشيطان، تمثيل على سبيل الاستعارة للخلق وما يتبعها من تغيير الخلقة (7)، والهيئة، والتنفق مثل للاجتهاد في إزالة غضبها، لكن لولا استعارة التقصيع، من القاصعاء أولاً (8)، لم يصح استعارة التنفيق من النافقاء، والحبل القوام (9) من تتمة التنفق.

<sup>(</sup>١) وجه الحسن كثرة الترشيحات لتقوية الاستعارة وتزيينها.

<sup>(2)</sup> الصواب: ثلاثة ترشيحات: لأن المعتبر في التذكير والتأنيث المفرد لا الجمع كما هو مدون في علم النحو في باب العدد وفي أ: ثلاث.

<sup>(3)</sup> في حاشية الشهاب الخفاجي جـ 360/1 «كان أحسن، كما قلت».

<sup>(4)</sup> في: ب دوافي لوكر عداقه، بالقاف وفي حاشية الشهاب جر 360/1.

وافي ليوكير غيرابه سيحيرا ييوماً فيطار الصبير من صيدري

<sup>(5)</sup> في: جـ: وثم إن شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ ذكر للترشيع ثلاثة أنواع».

<sup>(6)</sup> البيتان مذكوران في اللسان دون نسبة جـ 237/12 «الميرية بولاق، مادة «نفق».

<sup>(7) (</sup>اللوحة: 79 ب).

<sup>(8) (</sup>اللوحة: 93 جـ)

<sup>(9)</sup> أي المثنى المحكم، كذا في الكشاف جر 25/1.

وفيه لطف آخر، فليكن هذا أصلًا محفوظاً عندك، ولقد اشتبه على كثير من الفضلاء بل من الكبراء، فتدبر، انتهى كلام المرحوم شيخنا السيد زيتونة.

### بقى الكلام على البيتين:

أعنى قوله: فها أم الردين(١)..... الخ وسيأتي الكلام عليها قريباً.

وحيث انتهى بنا الغرض المقصود من كلام المحقق أبى السعود، مشفعاً بكلام شيخنا في مطالع السعود، فلنورد كلام الزنخشرى، مشفعاً بكلام المولى الطيبى رحمه الله، فنقول:

#### نص الكشاف:

قولهم اعتصمت بحبله، يجوز أن يكون تمثيلاً (2) لاستظهاره (3) به، ووثوقه بحمايته، باستمساك المتدلى من مكان مرتفع بحبل وثيق، يأمن انقطاعه (4)، وأن يكون الحبل استعارة عن عهده، والاعتصام لوثوقه بالعهد، أو ترشيحاً لإستعارة الحبل بما يناسبه (5) انتهى.

<sup>(1)</sup> البيتان مذكوران في الكشاف دون نسبتها لقائلها، قال: «ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه:

فيا أم الردين وإن أدلت بعالمة باخلاق الكرام إذا الشيطان قصع في قفاها تنفقنهاه بالحبل التوام راجع الكشاف جـ 25/1/ المطبعة المصرية ببولاق.

<sup>(2)</sup> أي استعارة تمثيلية في الآية.

<sup>(3)</sup> أي استظهار العبد بالله تعالى.

<sup>(4)</sup> قال سعد الدين التفتازاني في مطوله ص 399 ومطبعة أحمد كامل »: ووجما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز، والاستعارة ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ وَاعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ وذكر النص بدليل المقابلة بينهما».

<sup>(5)</sup> هذه نص عبارة الكشاف جـ 133/1 (بولاق).

#### قال الإمام الطيبي:

قوله: قولهم اعتصمت بحبله، كان المقتضى أن يكون: ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ (١) استعارة، لكن مراده أن هذه الاستعارة فاشية في كلامهم، غير مختصة بالقرآن.

قوله: والاعتصام، هو معطوف على الحبل، والباء في «بالعهد» متعلق بوثوقه.

قوله: أو ترشيحاً: معطوف على قوله: استعارة المقدر في المعطوف، أي يجوز أن يكون الاعتصام استعارة لوثوقه بالعهد، أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه، والباء متعلقاً بترشيحاً، ولا يجوز أن يكون عطفاً على المذكور، لأن قوله: لاستعارة الحبل بما يناسبه يأباه.

#### والحاصل:

أن قوله: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾<sup>(2)</sup>.

- أ أما استعارة تمثيلية، بأن شبهت الحالة بالحالة بجامع إثبات الوصلة بين الجانبين، كها سبق مراراً، واستعير لحالة المستعار له، ما يستعمل في المستعار منه، من الألفاظ، فقيل: ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾(3).
- ب ـ وأما استعارتان مترادفتان: فاستعارة الحبل للعهد مصرحة، أصلية تحقيقية أو تخييلية، والقرينة الإضافة.

واستعارة الاعتصام لوثوقه بالعهد، وتمسكه به، مصرحة، تبعية، تحقيقية والقرينة: اقترانها بالاستعارة الثانية.

وهو المراد بقوله: وأن يكون الحبل استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد.

<sup>(1)</sup> آل عمران من الآية: 103.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران جزء الآية 103.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران من الآية 103.

- جـ \_ وأما أن تكون الاستعارة في «الحبل» على طريق التخييل، أو التحقيق ويكون الاعتصام ترشيحاً لها، والقرينة إضافة الحبل إلى الله تعالى(١).
- د \_ وأما أن يكونا استعارتين غير مستقلتين، بأن يكون الاستعارة في الحبل مكنية، وفي الاعتصام تخييلية، لأن المكنية مستلزمة (2) للتخييلية، انتهى.

ونص<sup>(3)</sup> العلامة الزنخشرى<sup>(4)</sup> فى تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولِسُكُ الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ <sup>(5)</sup> بعد كلام ساقه، فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى، وقع مجازاً فى معنى الاستبدال، فها معنى ذكر الربح والتجارة؟ كأنه ثمة مبايعة على الحقيقة، قلت: هذا من الصنعة البديعية <sup>(6)</sup> التى تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهي أن تساق (اللوحة: 76 أ) كلمة مساق <sup>(7)</sup> المجاز، ثم تقفى بأشكال لها وأخوات، إذا تلاحقت <sup>(8)</sup> لم تر كلاماً أحسن ديباجة <sup>(9)</sup>، وأكثر ماء ورونقاً منه بالمجاز المرشح، وذلك نحو قول العرب فى البليد: «كأن أذنى قلبه خطلاوان» <sup>(10)</sup>جعلوه كالحمار، ثم رشحوا ذلك، روماً لتحقيق البلادة،

<sup>(1)</sup>كذا في حاشية يس العليمي اللوحة 63.

<sup>(2)</sup> على مذهب الخطيب القزويني، ومن حذا حذوه.

<sup>(3)</sup> في: جد: دونصه في تفسير قوله تعالى،

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف جـ 25/1 (بولاق).

<sup>(5)</sup> سورة البقرة: الآية: 16.

<sup>(6)</sup> أى الغريبة العجيبة، في المصباح جد 63/1 والمطبعة الأميرية ، الطبعة الثالثة سنة 1912 م: وأبدع الله الخلق إبداعاً خلقهم لا على مثال. وأبدعت الشيء وابتدعته: استخرجته واستحدثته.

<sup>(7)</sup> في القاموس جد 256/3 مادة والساق: وتساوقت الإبل تتابعت، وتفاودت.

<sup>(8)</sup> في: ب: ج: إذا تلاحقن.

<sup>(9)</sup> فى المصباح جـ 289/1 مادة ودبج : والديباج: ثوب سداه ولحمته إبريسم ، ويقال: هو معرب ثم كثر حتى اشتقت العرب منه ، فقالوا : دبج الغيث الأرض دبجاً ، من باب وضرب اذا سقاها، فأنبتت أزهاراً مختلفة ، انظر اللسان جـ 86/3 مادة ودبج ».

<sup>(10)</sup> في المصدر السابق جـ 222/13 مادة وخطل، وأذن خطلاء، بينة الخطل: طويلة، مضطربة، مسترخية.

فادعوا لقلبه أذنين، وادعوا لهما الخطل! ليمثلوا البلادة تمثيلًا يلحقها ببلادة الحمار، مشاهدة، ومعانيه ونحوه:

ولما رأيت النسر عن ابن داية وعشعش في وكريه جاش له صدري لل شبه الشيب بالنسر، والشعر الفاحم بالغراب، أتبعه ذكر التعشعيش والوكو.

ونحوه قول بعض فتاكهم (3):

فيا أم الردين (4) وإن أدلت (5) بعمالمة بأخلاق الكرام إذا الشيطان قصع في قفاها تنفقناه (6) بالحبل التؤام (7)

أى إذا دخل الشيطان في قفاها، استخرجناه من نافقائه بالحبل المثنى المحكم.

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق جـ 222/13: الفعل: وخطل خطلاً.

<sup>(2)</sup> ترشيحاً وتقوية للاستعارتين «النسر ـ وابن دأية».

<sup>(3)</sup> في القاموس جـ 325/3 مادة «فتك». «الفتك ركوب ما هم من الأمور، ودعت إليه النفس، كالفتوك والإفتاك، فتك يفتك ويفتك ـ يفعل ويفعل ـ فهو فاتك: جرىء شجاع، والجمع فتاك، أنظر اللسان جـ 360/12 مادة «فتك» والمطبعة الميرية بولاق».

<sup>(4)</sup> فى القاموس جـ 223/4 مادة: «ردن»: «الردن ـ محركة ـ جبل ببربر الغرب، والوسخ، أو تلطمه دون الثوب».

وفي اللسان جـ 37/17/ مادة: «ردن»: «ردينة اسم امرأة، والرماح الردينية منسوبة إليها».

<sup>(5)</sup> فى المصدر السابق جـ 263/13/ مادة: (دلل) ددل المرأة ودلالتها: تدللها على زوجها وذلك أن تريه جراءة عليه، في تغنج وتشكل كأنها تخالفه وليس بها خلاف.

<sup>(6)</sup> فى القاموس جـ 296/3/ مادة ونفق: والنافقاء حجرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أي من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه، فانتفق ونفق كنصر، وسمع، خرج من نافقائه.

<sup>(7)</sup> التؤام، مفردة توأم قال في اللسان جد 327/14 مادة: «تأم».

<sup>«</sup>التؤام من جميع الحيوان المولـود مع غيـره في بطن،... وقــد يستعار في جميـع المزدوجات... وتاءم الثوب: نسجه من خيطين.

يريد: إذا حردت (1) وأساءت الخلق، اجتهدوا في إزالة غضبها، وإحاطة (2) ما يسوء من خلقها. استعار التقصيع أولاً، ثم ضم إليه التنفق، ثم الحبل التؤام (3)، فلذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله، ويؤاخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه، تمثيلاً لخسارهم، وتصوراً لحقيقة (4)، انتهى.

قال الإمام الطيبي للله على ثراه قوله: كأن ثمة (5) مبايعة على الحقيقة، يعنى سلمنا أن الشراء (6) على المجاز، لقرينة استعمال الهدى والضلالة معه، فها تصنع بقوله: ربحت تجارتهم (7)، فإنه لا يقرن إلا بالشراء الحقيقي، كأن بين إرادة المجاز، وبين هذا التفريع منافاة.

#### وخلاصة الجواب:

أنهم لما أرادوا المبالغة في الاستعارة، بنو كلامهم على حديث المستعار منه، كأنهم نسوا حديث التشبيه والاستعارة ولم يخطر منهم على بال.

قوله: من الصفة البديعة، أى الغريبة المستحسنة التى يتوخى بها تزيين الكلام، ويتحرى بها حسن النظام، ويسمى: التتميم (8)، وهو كلام يفيد كلام

<sup>(1)</sup> فى المصباح المنير جد 199/1 مادة: «حرد» حرد حرداً، مثل غضب غضباً، وزنا ومعنى وقد يسكن المصدر.

<sup>(2) (</sup>اللوحة: 80 ب).

<sup>(3)</sup> الصواب: التؤام: جميع توأم، أي المثنى المحكم. وفي: أ: «التوام».

 <sup>(4)</sup> في: ب: ج: « لحقيقته» وهو الصواب كها في الكشاف ج 25/1. وفي: أ: «الحقيقة».

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ: «قوله: كأن ثمة مبايعة» وفي: أ: بحذف «كأن».

<sup>(6) (</sup>اللوحة: 94 جـ).

<sup>(7)</sup> إسناد الربح إلى التجارة على المجاز العقلي، والعلاقة السببية.

<sup>(8)</sup> عرفه أبو هلال العسكرى بقوله: «هو أن توفى ـ المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيبه من الصحة، ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره كقول الله تعالى: ﴿ استقاموا ﴾ فبقوله تعالى: ﴿ استقاموا ﴾ فبقوله تعالى: ﴿ استقاموا ﴾ ثم المعنى، وقد دخل تحته جميع الطاعات فهو من جوامع الكلم » انظر الصناعتين لأبى هلال العسكرى ص 389 «دار إحياء الكتب العربية».

المبالغة. وأشار إليه بقوله: أتبعه ما يشاكله إلى قوله: ويتم بانضمامه إليه، تمثيلًا.

والترشيح وأن يبحث عنه في البيان، لكنه من المحسنات البديعية، لا من الدلالات الالتزامية.

ولهذا قال: لم تر كلاماً أحسن ديباجة، وأكثر ماء، ورونقاً منه.

على أن الصنعة البديعية، قد تطلق على مجموع<sup>(1)</sup> المعانى، والبيان والبديع، تسمية للشيء باسم أشهر أقسامه.

قوله: أحسن ديباجة، الديباج<sup>(2)</sup>: فارسي<sup>(3)</sup> معرب.

### الأساس (4):

ومن المجاز: دبج<sup>(5)</sup> العطر الأرض يدبجها دبجاً<sup>(6)</sup> ودبجها: زينها بالرياض، ولهذه القصيدة ديباجة حسنة، إذا كانت محبرة.

قوله: جعلوه، أى البليد كالحمار، ظاهره يؤذن بأن المشبه الشخص، وإنما المشبه قلبه.

لكن في الحقيقة يعود المعنى إليه، فلذلك قال: جعلوه كالحمار، وإنما ذكروا القلب، وأريد الشخص، لأن القلب محل الفهم والذكاء.

<sup>(1)</sup> أنظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق الدكتور حفني شرف/ القسم الأول ص 21 وما بعدها. راجع الصبغ البديعي في اللغة العربية الدكتور أحمد موسى صاوما بعدها ودار الكتاب العربي بالقاهرة.

<sup>(2)</sup> انظر المصباح جـ 289/1 مادة : «دبج».

<sup>(3)</sup> في: ب: ج: «فارسي معرب» وهو الصواب. وفي: أ: «فارسي».

<sup>(4)</sup> انظر أساس البلاغة للزمخشرى جـ 261/1 ودار الكتب المصرية القاهرة سنة 1341 هــ 1922 م ء.

<sup>(5)</sup> في: ج: «دبج، «بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(6)</sup> في: ب: ج: «يدبجها دبجاً» وهو الصواب. وفي: أ: «ربحاً» بالراء.

والاستعارة التي في الأذن تخييلية، وفي القلب مكنية، شبه القلب<sup>(1)</sup> بالحمار في البلادة، تشبيهاً بليغاً (2) ثم أخذ الوهم في تصويره، بصورة الحمار بعينه، واختراع ما يلازم صورته من الأذنين، ثم أطلق على ذلك المخترع المتوهم اسم المحقق.

وإليه الإشارة بقوله: فادعوا لقلبه أذنين، وجعلت القرينة إضافتها إلى القلب.

وقوله: خطلاوان: ترشيح لهذه الاستعارة، لأن ذكر الخطل متفرع عن إثبات الأذنين المستعارتين وإليه الإشارة بقوله: فادعوا لهما الخطل، تقدير الكلام: أذنا قلبه كأنهما خطلاوان.

والفاء في «فادعوا» (3) مثلها في قوله تعالى: ﴿ فتوبوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم (4).

لأن قوله: فادعوا الخ عين قوله: جعلوه كالحمار، كما أن القتل عين التوبة، أي عزموا على جعله كالحمار، فادعوا.

قوله: خطلاوان: تثنية (5) الخطل، أي مسترخية، ومنه سمى الأخطل الشاعر (6).

قوله: مشاهدة معانيه حالان مترادفتان، أو متداخلتان، كقولك للمسافر راشداً مهدياً.

<sup>(1)</sup> في: ب: جد: وشبه قلبه بالحمار».

<sup>(2)</sup> أي بعد تناسى التشبيه، وادعاء أن المشبه عين المشبه به مبالغة في التشبيه.

<sup>(3)</sup> في الكشاف جد 19/1 «المطبعة المصرية ببولاق» فإن قلت: ما الفرق بين الفاءات؟ قلت: والأولى للتسبيب لا غير، لأن الظلم سبب التوبة والثانية للتعقيب، لأن المعنى فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم».

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: من الآية: 54.

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ: «خطلاوان: تثنية الخطل، وهو خطأ.

<sup>(6)</sup> وقيل: إنما سمى بذلك: لطول لسانه، كذا في اللسان جـ212/2/ مادة «خطل».

قوله: فتّاكهم (1): الجوهرى(2): الفاتـك الجرىء، والفتـك: أن يأتى الرجل صاحبه وهو غافل حتى يشتد عليه فيقتله.

قوله: فيا أم الردين. البيت، أدلت: من الإدلال، أى لا تحفظ حد الإدلال.

القاصعاء: الطريق المستوى من إحدى جحر اليربوع. والنافقاء (3): موضع ترفقة، ولا تنفذه، مخافة أن يقع (4) عليه الصائد، فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء برأسه، ومنه سمى المنافق، لأنه يدخل الإسلام، ثم يخرج منه من غير الوجه الذى دخل فيه، وإنما جاء بالتقصيع مصدراً، ليشير إلى أن الإشارة (اللوحة: 77) في قصع تبعية، ورشح الاستعارة بأن ضم التنفيق والحبل التؤام (5) إليها.

وأما مناسبة القفا: فهو أن سوء الخلق من الحمق، والحمق ينسب إلى القفا، يقال: فلان عريض القفا<sup>(6)</sup>.

ويروى: إنك لعريض<sup>(7)</sup> الوساد وفيه أنها مبالغة في سوء الخلق، بعيدة النزوع عنه، وأن مثل الحارش<sup>(8)</sup> الماهر، حيث يعلم استخراج الصيد من

<sup>(1)</sup> أنظر القاموس جـ 3/325 مادة: «فتك» اللسان جـ 360/12 مادة: «فتك».

<sup>(2)</sup> راجع الصحاح للجوهرى جـ 4/1602 مادة: «فتك» «دار الكتاب العربي بمصر» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.

<sup>(3)</sup> راجع القاموس جـ 296/3 مادة ونفق.

<sup>(4)</sup> في: ب: جـ: «مخافة أن يقع عليه الصائد» وهو الصواب. وفي أ: «تقع عليها».

<sup>(5)</sup> في: أ: والتوأم، وهو خطأ.

<sup>(6)</sup> كناية عن الغباوة، وهي كناية قريبة خفية تحتاج إلى نظر وتأمل؛ راجع علوم البلاغة للمراغى ص 313 (المطبعة العربية).

<sup>(7)</sup> قال المطول ص 410: «كناية بعيدة عن الأبله، لأنه ينتقل منه إلى عريض القفا، ومنه إلى الأبله».

<sup>(8)</sup> فى القاموس جـ 278/4 مادة «حرش»: «حرش الضب يحرشه حرشاً وتحراشاً صاده كاحترشه وذلك بأن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية، فيخرج ذنبه ليضربها، فيأخذه».

مكانه بلطائف الحبل(1) والأسباب المتناسبة، انتهى، فتدبر، فمن تدبر تبصر.

وقد رأينا أن نجعل خاتمة هذه الفريدة: ترجمة المولى سعد الدين التفتازانى: لتقدم ذكره قريباً فى كلام المولى عصام، بوأهما الله تعالى دار السلام.

#### فأقول:

ترجم له صاحب وروضة العلماء»(أن فيها نصه: أستاذ العلماء المتأخرين، وسيد الفضلاء المدققين، المولى(4) سعد الملة والدين، ولد بتفتازان عليه الرحمة والغفران في صفر سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة، وفرغ من تصنيف شرح الزنجاني(5) حين بلغ ست(6) عشر سنة، في شعبان، سنة ثمان وثلاثين(7). وشرح تلخيص المفتاح في صفر سنة ثمان وأربعين بهراة، ومن اختصاره سنة سبت وخسين بغجدان ومن رسالته شرح الشمسية في جمادى الأخرة، سنة سبع وخسين بمزارحام(8)، ومن شرح التوضيح(9) في ذى القعدة سنة ثمان وخسين، ومن وبكلستان تركستان، ومن شرح العقائد في شعبان، سنة ثمان وستين، ومن

<sup>(1)</sup> من هنا، أي من أول ترجة سعد الدين التفتازاني إلى آخرها سقط من: ج.

<sup>(2)</sup> انظر ترجمته في الدرر الكامنة جـ 119/5 رقم 4814، البدر الطالع جـ 303/2 مفتاح السعادة ص /165، بغية الوعاة/391، الأعلام للزركل جـ 113/8، دائرة المعارف الإسلامية جـ 339/5، هداية العارفين جـ 340/2، مقدمة ابن خلدون ص 545.

<sup>(3)</sup> لم أعثر عليه.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «مولا سعد الدين» وهو تحريف، والصواب: «مولانا».

<sup>(5)</sup> كتاب في الصرف.

<sup>(6)</sup> الصواب: (حين بلغ عمره ست عشرة سنة).

<sup>(7)</sup> أي وسبعما**ئة**.

<sup>(8)</sup> في: ب: «بمزارحام، وفي تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 152 «بمزارجام».

<sup>(9)</sup> في تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 152 ووحاشية التلويح على التوضيح في الأصول أتمها في ذي القعلة سنة 768 هـ.

حاشيته شرح المختصر<sup>(1)</sup> في الأصول ذي الحجة، سنة سبعين، ومن رسالة الارشاد سنة أربع وسبعين، كلها «نجوارزم» ومن مقاصد الكلام، وشرحه في ذي القعدة، سنة أربع وثمانين، «بسمرقند» ومن تهذيب الكلام في رجب<sup>(2)</sup>، ومن شرح القسم الثالث من مفتاح<sup>(3)</sup> العلوم في شوال، سنة تسع وثمانين بظاهر سمرقند، كليهها. وشرح في فتاوى الحنفية يوم الأحد، التاسع من ذي القعدة، سنة تسع وستين «بهراة» في تأليف مفتاح الفقه، سنة اثنتين وسبعين، وفي شرح تلخيص الجامع<sup>(4)</sup>، سنة ست وثمانين كليهها «بسرخس» وفي شرح الكشاف في الثامن من ربيع الآخر<sup>(5)</sup> سنة تسع وثمانين وسبعمائة بظاهر سمرقند.

### وتوفى :

يوم الاثنين، الثاني والعشرين من محرم سنة اثنين وسبعين (6) وسبعمائة

<sup>(1)</sup> المراد المختصر ابن الحاجب، قال المراغى فى تاريخ علوم البلاغة ص 152 : « وحاشية شرح مختصر ابن الحاجب للعضد، أتمها فى سنة 770 هـ » .

<sup>(2)</sup>سنة 789 هـ.

<sup>(3)</sup> يقول الدكتور أحمد مطلوب في كتابه القزويني وشروح التلخيص ص 572 دولا يخرج الكتابان \_ المطول ومختصره \_ عها اختطه السكاكي، ورسمه القزويني... ولم يستطع التفتازاني أن ينجو من سيطرة النزعة العقلية والفلسفية... ولم يقتصر على مفتاح العلوم وتلخيصه، وإنما اعتمد على آراء المتقدمين من علماء البلاغة، كالمرزوقي، وعبد القاهر والزنخشري غير أنه لم يخرج عن منهج السكاكي والقزويني، وقد اشتهر بهذين الشرحين وبقى الكتابان عمدة الدرس، حتى العصر الحديث، راجع القزويني وشروح التلخيص الدكتور أحمد مطلوب ص 573/572 \_ دار التضامن \_ بغداد.

<sup>(4)</sup> أي الكبير في الفقه الحنفي.

<sup>(6)</sup> في: ب: وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة، وهذا هو الصواب.

وإلا فكيف ينتهى من تأليف كتبه، الجامع الكبير، شرح المفتاح، حواشى الكشاف، سنة 789هـ ويتوفى سنة 772هـ.

«بسمرقند» ونقل إلى «سرخس» ودفن بها، يوم الأربعاء<sup>(۱)</sup>، التاسع من جمادى الأولى من تلك السنة، روّح الله تعالى روحه، ونور ضريحه آمين<sup>(2)</sup> وجمعنا به، وبأمثاله في عليين، حضرة المقربين.

(1) ويقول المراغى فى تاريخ علوم البلاغة ص 152: توفى سنة 792 هـ، وتصفحت شذرات الذهب جـ 322/6 - 323 فلم أجد ترجمته فى التاريخين المذكورين سنة 772 هـ، 792 هـ. وقد اختلف فى مذهبه: فقيل: كان حنفياً لتاليفه فى فقه أبى حنيفة، قال ابن نجيم المصرى: إليه انتهت رئاسة الحنفية فى زمانه، حتى ولى قضاء الحنفية، له فتاوى الحنفية وقيل: كان شافعياً، يتعبد على مذهب الإمام الشافعى.

راجع تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها أحمد مصطفى المراغى ـ الطبعة الأولى سنة1950 «مطبعة مصطفى الحلبي».

(2) زاد فى جـ: «واختلف فيه، هل هوشافعى أو حنفى، فقال بالأول المولى الفنارى فى حواشيه على المطول، . . . وتوقف فيه شيخنا البدر زيتونة مع طول باعه، وكثرة اطلاعه (اللوحة: 131 جـ).





وهي خاتمة (المجاز المركب).

كان الأحسن وضع هذه الفريدة قبل ذكر الترشيح، والتجديد، والإطلاق، ليفيد أن المركب قد يوصف بأحدها، (وهو المركب) المركب جنس للمجاز المركب وغيره، ولو حذف لفظ المركب كان المعنى عليه، لأن المستعمل صفة لا بد لها من موصوف، والأظهر في تقدير الموصوف أن يقدر لفظ المركب، لأنه جنس قريب للمجاز المركب، وبتصدير (۱) الحد به لم يدخل المجاز المفرد (المستعمل) أخرج المركب قبل استعماله في معناه، بعد وضعه لإفادة التركيب، (في غير ما وضع له) أخرج الحقيقة المركبة، وهو المركب المستعمل فيها وضع له.

وأطلق غير الموضوع له، ولم يقيد بالمركب، ليشمل ما لو استعمل المركب في مفرد غير موضوع له، كقوله(2):

<sup>(1)</sup> في: ب: جـ: «وبتصدير الحد به» وهو الصواب. وفي: أ: «الحذف» وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> قال العباس في معاهد التنصيص جـ 133/1 «المطبعة البهية بمصر» قال: لم أقف على =

وكان محمر الشقيق (1) إذا تصوب (2) أو تصعد (3) أو تصعد أعلام (4) ياقوت نشرن على رماح (5) من زبرجد يعنى شقائق، فإن هذا المركب مستعار للشقائق، وهو مفرد.

(العلاقة) أخرج الغلط، كقولك: جاءنى زيد، موضع ذهب عمرو. (مع قرينة، كالمفرد) أى كقرينة المفرد، فى كونها مانعة عن إرادة الموضوع له، هذا وجه الشبه، فخرج (6) الكناية المركبة، واستظهره المحشى بغيره، فقال (7): الأظهر أن المراد تشبيه المجاز المركب بالمجاز المفرد، ووجه الشبه ما أشار إليه بقوله: إن كانت علاقته غير المشابهة الخ.

والحاصل: أن المجاز المركب كالمفرد، في الانقسام إلى الاستعارة وغيرها، انتهى.

وفي تعليق الدمنهوري في قوله كالمفرد: ظاهره أن هذا خبر المبتدأ،

اسم قائلها، ورأيت بعض أهل العصر نسبها فى مصنف له إلى الصنوبرى». وقد نسبها الإمام عبد القاهر الجرجانى إلى الشاعر الصنوبرى فى أسرار البلاغة ص 127 «مطبعة محمد على» الطبعة السادسة/ سنة 1959 م.

<sup>(1)</sup> محمر الشقيق: من إضافة الصفة للموصوف، أى الشقيق الأحمر، وهو ورد أحمر فى وسطه سواد، ينبت فى الجبال، يقال له: شقائق النعمان راجع علوم البلاغة للمراغى ص 224 «المطبعة العربية».

<sup>(2)</sup> تصوب: مال إلى أسفل. في القاموس جد 97/1 «الصواب: المجيء من عل».

<sup>(3),</sup> تصعد: مال إلى علو، أو بمعنى الواو.

<sup>(4)</sup> جمع علم، وهو الراية.

<sup>(5)</sup> والشاهد فيه: أن المشبه به خيالى مركب، وهو المعدوم الذى فرض مجتمعاً من أمور، كل واحد منها مما يدرك بالحس انظر المطول ص 312 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(6)</sup> مثل لها بنحو قول من يطلب: «والله إنى لمحتاج» فإنه لفظ مركب كناية عن الطلب» كذا قال الأنبابي في حاشيته على الرسالة البيانية للصبان ص 443.

والظاهر أن هذا التركيب من باب التعريض بالطلب لا الكناية.

<sup>(7)</sup> راجع حاشية الحفيد ص 64 «المطبعة الخيرية بمصر».

وخالف الشارح كها ترى، هذا الظاهر، لما أنه يلزم عليه الحكم على أحد قسمى هذا المجاز بأنه مجاز مرسل، مع أنه لا يسمى به ووجه ذلك أن التشبيه يقتضى ذلك، لما أنه يصير الجامع بينها، أن كلا انقسم إلى استعارة، وإلى مجاز<sup>(1)</sup> مرسل، وستقف على منع ذلك فى كلام الشارح، والكلام على «مع» كالكلام عليها فى تعريف المجاز المفرد، وترك الشارح شر هذا التعريف، إحالة على ما أسلفه فى شرح المجاز المفرد.

(فصدق التعریف) أى فلا یكون مانعاً، ویجاب بأن قید الحیثیة یعتبر فی التعریف، أى المركب المستعمل فی غیر ما وضع له، من حیث هو مركب (3)، والمركب الذى سرى فیه التجوز من جزئیه لم یستعمل فی غیر ما وضع له، من حیث هو مركب، بل من حیث إن جزأه مستعمل فی غیر ما وضع له،

سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا وقال آخر:

أخذت من شبابي الأيام وتولى الصباعليه السلام وقال آخر:

ذهب الشباب فيا له من عبودة وأتى المشيب فيأين منه المهرب؟ فأنت ترى أن الشاعر في البيت الأول يتحسر عن فقدان الصديق الصدوق. وفي البيت الثاني يتحسر عن فوات شبابه، كذلك البيت الثالث تماماً. فالخبر هنا قصد به الإنشاء، لأن الشاعر يأسى ويجزن، لفقدانه صديقه، وشبابه.

إذن: فالأسلوب: من باب المجاز المرسل المركب والعلاقة السببية: لأن التحزن والأسى للأخبار والتعبير عن الحزن الدفين في مكنون الشاعر.

<sup>(1)</sup> كالأخبار المستعملة في الإنشاء وعكسه.

قال الشاعر:

<sup>(2)</sup> عصام الدين يعترض على التعريف بأنه غير مانع لصدقه على مجموع ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ مع أنه لا يسمى مجازاً مركباً. انظر الرسالة البيانية للصبان ص 443 دالمطبعة الأميرية، بولاق.

<sup>(3) (</sup>اللوحة: 82 ب).

(على مجموع: اعتصموا<sup>(1)</sup> بحبل الله) بناء على أنه ليس باستعارة تمثيلية، أما البناء فلا اعتراض في صدقه على ذلك، بل يجب صدقه عليه، وإلا لم يكن جامعاً.

ولم يحك نظم التلاوة بتمامه، بل أسقط الواو، وهو جائز، حيث قصد الاستشهاد والتمثيل، لا التلاوة. نقله البدر الدماميني عن التقى السبكى، بيانه (2): أنه شبه استظهار العبد (3) بالله تعالى، ووثوقه بحمايته فى النجاة من المكاره، باستمساك الواقع فى مهواة بحبل وثيق، تدلى من مكان مرتفع، يأمن من انقطاعه، بجامع إثبات (4) الوصلة من (5) الجانبين واستعير لحالة المستعار له استعمل فى المستعار منه من الألفاظ.

(على الاحتمالين) أى كون الترشيح باقياً على حقيقته، وكونه غير باقي عليها، فيشمل الأوجه الأربعة المتقدمة، ولما كان صدقه على تقدير عدم بقائه عليها ظاهراً، لم يحتج إلى بيانه، وأما إذا كان باقياً عليها، ففيه خفاء، لأن الكلام المشتمل على الحقيقة والمجاز، بأن كان بعض أجزائه حقيقة، وبعضها مجازاً، قد يدعى (6) أنه لا يسوصف بشىء منها، حذراً من ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح، أشار إلى بيانه بقوله: (لأنه إذا استعمل جزء من أجزاء المركب في غير ما وضع له، فقد استعمل مجموعه في غير ما وضع له، لأن الموضوع له الأجزاء).

حاصلة: أن المجموع المركب من الموضوع له، وغير الموضوع له،

<sup>(1)</sup> الآية: 103 من سورة آل عمران ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾.

<sup>(2)</sup> في: ب: جـ: «بيانها» وهو خطأ.

<sup>(3) (</sup>اللوحة: 99 جـ).

<sup>(4)</sup> في: جـ: «بجامع ثبات الوصلة» وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «بين الجانبين».

<sup>(6)</sup> في: جـ: «قد تدعى» بالتاء.

<sup>(7)</sup> هذه عبارة رسالة البيان للصبان ص 443 «المطبعة الميرية بولاق».

يصدق عليه أنه غير موضوع له، إذ من القواعد المشهورة: أن الشيء مع غيره، غير الشيء(1) وحده.

ولفظ المجموع بالرفع، نائب فاعل الموضوع له، وضبطه الفاضل الغنيمي بالنصب، فكأنه جعل نائب الفاعل الجار والمجرور، وهو له على قول البعض (اللوحة: 78 أ).

(وفي تسمية مجموع المركب) الذي سرى التجوز فيه باعتبار الاستعارة في جزئه راستعارة مركبة نظر، بل في تسميتها استعارة) أنت الضمير، نظراً للفظ استعارة، وبل للترقى من التنظير في التسمية استعارة مركبة، إلى التنظير في تسميتها مطلق استعارة (كها لا يخفى) ليست الكاف للتشبيه، بل لمجرد التأكيد<sup>(2)</sup>، أي ظهر ظهوراً لا يخفى (على من ليس في معرفة الفن كالمستعير من الفن)<sup>(3)</sup> الأول بالفاء المفتوحة، والثاني بالقاف المكسورة، ومعناه العبد، فراعى المناسبة اللفظية، وبالغ في ظهور أنه لا يسمى ذلك المركب استعارة، حتى إن ذلك لا يخفى إلا على من كان عارياً عن معرفة هذا الفن. حتى يحتاج إلى الاستعارة من العبد<sup>(4)</sup> الذي لا يملك شيئاً. (وكذا يصدق التعريف على مجموع قولنا: في رحمة (6) الله، أي الجنة) التي هي محل الرحمة، (مع أن في جعلها مجازاً مركباً نظر) والمعنى أنه كها يصدق على مركب سرى التجوز فيه باعتبار المجاز باعتبار الاستعارة في جزئه، يصدق على مركب سرى التجوز فيه باعتبار المجاز المرسل في جزئه، فلا تكرار في المثالين، فها تقدم اعتراض على التعريف بكونه غير مانع، نظراً للاستعارة، وهذا الاعتراض عليه بمثل ذلك، نظراً للمجاز للمجاز

<sup>(1)</sup> وفي المصدر السابق ص 443 دوهذا لا يسمى مجازاً مركباً، لأن المجاز المركب، هو الذي تجوز لمجموعة أولاً وبالذات، ولا يشمل ما سرى التجوز إلى مجموعة من جزئه».

<sup>(2)</sup> في: جـ : وبل لمجرد التقيد، بدل التأكيد، وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في القاموس جـ 263/4 مادة وقان، القين: العبد، وجمعه قيان،.

<sup>(4) (</sup>اللوحة: 100 جـ).

<sup>(5)</sup> ومثله قوله تعالى: ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله ﴾ أى الجنة، أطلق الحال وأريد المحل، إذ الجنة محل نزول الرحمة فيها.

المرسل، أو نقول: أى بالمثالين، لأن الأول منهما مركب تام، والثانى مركب ناقص.

(والحاصل): أى على رأى المصنف، تبعاً للشارح المحقق (أن المجاز المركب يختص بالاستعارة التمثيلية) فالباء داخلة على المقصود عليه، (والخبر المستعمل في الإنشاء) مثل استعارة (أن رحمه الله، لا رحمه، (والإنشاء المستعمل في الخبر) مثل (فليتبوأ مقعده من النار» (2).

(ولا يشمل ما تجوز فى أحد الألفاظ فيه) لعل «فيه، متعلقة بتجوز، أى تجوز فيه فى أحد الألفاظ، مثل ﴿ اعتصموا بحبل<sup>(3)</sup> الله ﴾ وفى رحمة الله، مع أن التعريف يشمله، فلا يكون مانعاً، والجواب: ما قدمناه فى التعريف.

<sup>(1)</sup>كان الأولى أن يقول: مثال الخبر المقصود به الإنشاء على سبيل المجاز المرسل المركب، إذ لا توجد مشابهة بين الخبر، والإنشاء مثل قوله تعالى: ﴿ رَبُّ إِنَّ وَضَعَتُهَا أَنْتُى ﴾ فالمقصود التحسر والتحزن. والعلاقة السبية.

<sup>(2)</sup> هذا جزء من حدیث أخرجه مسلم فی باب تغلیظ الكذب علی رسول ﷺ ، جـ 66/1 بشرح النووی ونصه: عن أنس بن مالك أنه قال: «إنه لیمنعنی أن أحدثكم حدیثاً كثیراً ، أن رسول الله قال: من تعمد علی كذباً ، فلیتبوأ مقعده من النار».

وفى رواية أخرى عن أبي هريرة «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» كيا أخرجه البخارى «بشرح فتح البارى» جـ 2091 إلى 212 (في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبى». ورواه ابن ماجة في باب «التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله على على النبى» على النبى، على على ورواه الله على على على ورواه الله على على معددة. ورواه الله على على الله على التومذي في «كتاب العلم، باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله على هـ 35/5 برواية ابن عباس وفي كتاب تفسير القرآن، «باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» جـ 5/99 برواية ابن عباس بروايتين غتلفتين.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

رقم الحديث: 2950 - 2951 .

راجع الترمذي، تحقيق إبراهيم عطوة «مطبعة مصطفى الحلبي بمصر».

<sup>(3)</sup> من الآية: 103 سورة آل عمران.

واعلم أن ثمرة هذا الاعتراض تأكيد الاعتراض على المصنف في حده، وسيتأتى تحقيق المقام بعون الله تعالى الملك العلام.

ولما فرغ المصنف من حد المجاز المركب شرح في بيان تقريره وتفصيله، فقال: (إن كانت علاقته المقصودة غير المشابهة فلا يسمى (1) استعارة. في حواشيه) أى المصنف على هذه الرسالة ما نصه: (ولم يقل) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة، أو هو من باب التجريد، ومقول القول (يسمى مجازاً مرسلا) بدل قوله: فلا يسمى استعارة، (لعدم تصريحهم - أى القوم - بذلك) أى بتسميته مجازاً مرسلاً. (هذا) يعنى هذا، أو خذ هذا، (والشرطية) وهى قوله: إن كانت علاقته غير المشابهة. (خبر للمجاز المركب) وليس هذا بمتعين، لجواز أن يكون خبر المبتدأ قوله: كالمفرد (3)، والشرطية بيان لوجه التشبيه في قوله: كالمفرد، ثم إن هذا المبتدأ وخبره على كل تقدير، خبر عن قوله: الفريدة السادسة، ولا يحتاج إلى العائد (4) للاتحاد كما في ضمير الشأن. كذا قال المحشى (5).

وتعقبه العلامة يس: بأن عدم احتياجها إلى الرابط، لا لأنها عين المتدأ، كخبر ضمر الشأن، بل لأن المراد منه اللفظ.

قلت: وقد مر الكلام فيه عند قول الشارح: إن أحسن ما تزاد به النعم الوفية، وتدفع به البلية، فراجعه. (وما بينها) وهو قوله: وهو المركب المستعمل، إلى قوله كالمفرد، (اعتراض بالواو) لبيان تعريف المجاز المركب (ويوهم نفى التسمية) أى تسميته المجاز المركب، الذى علاقته غير المشابهة

<sup>(1)</sup> في الرسالة البيانية للصبان ص 450: «والقياس تسميته مجازاً مرسلاً مركباً، لكن فات القوم تسميتهم بذلك، بل فاتهم هذا القسم من أصله وحصروا المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية».

<sup>(2) (</sup>اللوحة: 83 ب).

<sup>(3)</sup> في: ب: جـ: (كالمفرد) وهو الصواب. وفي: أ: (كالفرد) وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> فى: ب: جـ : ﴿ وَلا يُحْتَاجِ إِلَى الْعَائِدِهِ. وَفَى: أَ: الْعَالِدُ بِالْيَاءُ.

<sup>(</sup>٥) راجع حاشية الحفيد ص 66 والمطبعة الخيرية بمصره.

(بالاستعارة، أنه يسمى باسم آخر) لتوجه النفى إلى القيد. ولعله المجاز المرسل، (بل يكاد يوهم أنه يسمى تمثيلاً، بغير ضمير الاستعارة) لأنه فيها سيأتى فى المتن قال: «وإلا سمى استعارة تمثيلية» فافهم أن هذا يسمى تمثيلاً فقط، من غير<sup>(1)</sup> ضميمة الاستعارة إليه، (مع أنه لا يسمى باسم) وحينئذ كان الأولى أن يقول: إن كانت علاقته غير المشابهة فلا يسمى باسم، (بل مما فات القوم)<sup>(2)</sup> أى هذا القسم من المجاز المركب، ولم يتعرضوا له، فكلمة «بل» للترقى من انتفاء التسمية إلى انتفاء المسعى.

واعترض عليهم الشارح المحقق للتلخيص<sup>(3)</sup>: بأن المجازات المركبة كثيرة، كالأخبار المستعملة<sup>(4)</sup> في الإنشاءات، والإنشاءات المستعملة<sup>(5)</sup> في الأخبار) وغير ذلك، وحينئذ (فلا وجه ملى أي طريق ملى المجاز المركب في الاستعارة<sup>(6)</sup> التمثيلية) وهذا الاعتراض مرتبط بقوله: (اللوحة: 79أ): مما فات القوم، فإنه يفهم منه أن القوم حصروا المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية.

ونص الشارح المحقق فى المطول<sup>(7)</sup>: «وها<sup>(8)</sup> هنا بحث: وهو أن المجاز المركب كما يكون استعارة، فقد يكون غير استعارة، وتحقيق ذلك: أن الواضع كما وضع المفردات لمعانيها بحسب الشخص كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع.

<sup>(1)</sup> في: ب: ج: «بعير ضميمة الاستعارة إليه». وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> المراد بالقوم من تقدم سعد الدين التفتازاني، كذا في حاشية الصبان على شرح عصام ص 66 انظر حاشية الأنبابي على رسالة البيان للصبان ص 450.

راجع شروح التلخيص جـ 146/4 (مطبعة عيسى الحلبي).

كقوله تعالى: ﴿ رب إن وهن العظم منى، واشتعل الرأس شيباً ﴾ فالمقصود إظهار الضعف.

<sup>(5)</sup> كما في الحديث النبوى الشريف وفليتبوأ مقعده من النار، أي يتبوأ.

<sup>(6)</sup> كذا في حاشية الأنبابي على الصبان ص 450 (المطبعة الأميرية بولاق.

<sup>(7)</sup> انظر المطول ص 380 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(8)</sup> في: ب: جـ: دوههناه.

مثلاً هيئة التركيب في زيد قائم، موضوعة للأخبار بالإثبات، فإذا استعمل ذلك المركب في غير ما وضع له، فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة بين المعنيين، فإن كانت العلاقة المشابهة فاستعارة، وإلا فغير استعارة، كقوله(2): هواى مع الركب اليمانين مصعله(3)

فإن المركب موضوع للإخبار، والغرض منه إظهار التحزن والتحسر، فحصر المجاز المركب في الاستعارة، وتعريفه بما ذكر عدول عن الصواب<sup>(4)</sup>، انتهى.

قال السيد الحموى ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: وإلا فغير استعارة، قال

<sup>(1)</sup> زاد في المطول ص 380: «وهو كثير في الكلام، كالجمل الخبرية، التي لم تستعمل في الأخبار.

<sup>(2)</sup> القائل: جعفر بن عبلة الحارثي، وهو من مخضرمى الدولتين: العباسية، والأموية، شاعر مقل، غزل، فارس، مات قتيلًا في قصاص، انظر معاهد التنصيص للعباسي جـ 43/1

<sup>(3)</sup> هذا صدر بيت لجعفر الحارثي، تمامه: جنيب وجثماني بمكة موثق. وهذا البيت من قصيدة من بحر الطويل قالها وهو مسجون في مكة:

عجبت لمسراها وأن تخلصت إلى وباب السجن بالقفل مغلق ألمت، فحيت، ثم ولت، فودعت فلم تولت كادت النفس تزهق انظر المرشدى على عقود الجمان للسيوطى جـ 50/2 «المطبعة الميمنية بمصر» اقرأ القصيدة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، نشر أحمد أمين/ القسم الأول، راجع معاهد التنصيص جـ 43.

<sup>(4)</sup> هذه عبارة المطول بعينها، راجع المطول ص 380 «مطبعة أحمد كامل» وهذا موافق لما في مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي، ولما في حاشية الدسوقي على مختصر السعد، ولما في الرسالة البيانية للصبان.

راجع مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي جـ 146/4.

ربي و .. النصوقى على مختصر السعد جـ 146/4 «مع شروح التلخيص» . انظر حـاشية الدسوقى على مختصر السعد جـ 146/4 «مع شروح التلخيص» . راجع رسالة البيان لمحمد الصبان ص 450 «المطبعة الأميرية بولاق» .

الأستاذ - فسح الله تعالى فى قبره - يعنى الشهاب (١) الخفاجى، الظاهر أن المراد علاقة من علاقات المجاز المرسل، وظاهر أن جميع تلك العلاقات لا تتأتى هنا، لأن شارح الرسالة حصر المجاز المركب فى قوله: والحاصل: أن المجاز المركب يختص بالتمثيلية (١)، فالعلاقة فيها المشابهة، ولم يبق معنا إلا الخبر المستعمل فى الإنشاء، وعكسه، ومعلوم أن جميع علاقات المجاز المفرد لا تتأتى فيه، لكن لا بد له من علاقة، فلينظر ما هى؟ ويقرب أنها السببية، والمسببية والمسببية (١)، انتهى.

«لا يخفى ما فى قول العلامة الشهاب شارح الرسالة من التنويه بمقام المولى عصام، كما لا يخفى على أولى الأفهام، وكان ما عداه من شروح الرسالة ما وقع حول ذلك الحمى ولا حام»(4).

(ونحن نقول)(5): في جواب اعتراض الشارح المحقق(6) على القوم الحصر المذكور(7) (لا تجوز في شيء من أجزاء الاستعارة التمثيلية، من حيث الاستعارة التمثيلية، بل هي - أى الأجزاء - باقية في حد ذاتها على حال ما كانت عليه، قبل الاستعارة التمثيلية، من كونها - أى الأجزاء - حقائق لغوية) مستعملة في غير ما وضعت مستعملة في غير ما وضعت له كلها (أو مجازات) لغوية، مستعملة في غير ما وضعت له كلها، (أو مختلفات) بعضها حقائق(8)، وبعضها مجازات، (بل التجوز

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن محمد الخفاجى المصرى، البليغ، ذو النثر الرائع والشعر البديع، له ريحانة الألباء، وحاشية على شرح السيد للفتاح، وحاشية على البيضاوى توفى 1069 هـ.

راجع تاريخ علوم البلاغة للمراغي ص 189 ـ 190 «مطبعة مصطفى الحلبي».

<sup>(2)</sup> زاد في ب ، : ج : «والخبر المستعمل في الإنشاء ، والإنشاء المستعمل في الخبر، فأما التمثيلية، فالعلاقة الخ .

<sup>(3)</sup> زاد في: ج-: «فليحرر».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب: ج.

<sup>(5)</sup> القائل عصام الدين المتوفى 951 هـ.

<sup>(6)</sup> كلمة «المحقق» ليست في: ج. والمقصود به سعد الدين التفتازاني المتوفى 792 ه. .

<sup>(7)</sup> ومقصوده: حصر المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية.

<sup>(8)</sup> في: ب: «حقايق» بالياء.

معتبر في المجموع المركب من حيث المجموع) فإنه مستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة مع القرينة، كالمفرد، كها تقدم (بخلاف غيرها) أى الاستعارة التمثيلية (من المركبات) نحو: ﴿ اعتصموا بحبل الله ﴾ (1) و ﴿ رحمة (2) الله والخبر المستعمل في الإنشاء، وعكسه، مما يصدق على مجموعة أنه استعمل في غير ما وضع له، (فإن التجوز فيها سار) إليها، وعارض لها (من التجوز في أحد أجزائها) فبسبب ذلك، (لم يلتفتوا) أى القوم (إلى ذلك التجوز) السارى إلى المركب، والعارض له بسبب التجوز في أجزائه (واكتفوا - أى أعرضوا عن بيانه) أى بيان التجوز السارى إلى المركب (ببيان) أى بسبب أنهم بينوا (التجوز الذي في مفرده) فلم يتركوا بيانه، بل قد بينوه (4)، لما أن بيان ما هو المنشأ (5) له، بيان له بالقوة.

قال المحشى<sup>(6)</sup>: قوله: ونحن نقول الخ، حاصله، جواب عن اعتراض المحقق التفتازانى، بتسليم تكثير أقسام المجاز المركب بحسب نفس الأمر، ومنع عدم الوجه لحصر المجاز المركب فى الاستعارة التمثيلية، وإبداء وجه الحصر فى التمثيلية، وعدم اعتبارها<sup>(7)</sup> فى الأقسام.

### وحاصل الوجه:

أنهم اعتبروا حصول المجاز المركب أولاً وبالذات، لا ثانياً وبالعرض، وذلك لا يكون إلا في التمثيلية، وأما غيرها فالتجوز فيه بتبعيته في جزئه، فكان حصوله في المركب ثانياً وبالعرض.

<sup>(1)</sup> من الآية: 103 من سورة آل عمران.

<sup>(2)</sup> تمام الآية: 107 آل عمران: ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ﴾ أي الجنة.

<sup>(3) (</sup>اللوحة: 84 ب).

<sup>(4) (</sup>اللوحة: 101 ج.).

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ : «ما هو المنشأ» وفي: أ: «المشأ» بحذف النون.

<sup>(6)</sup> انظر حاشية الحفيد ص 66 «المطبعة الخيرية بمصر».

<sup>(7)</sup> في: ب: جد: «وعدم اعتبار باقى الأقسام».

هذا ولا يخفى أن جواب الشارح، وكذا اعتراض المحقق، يدل على أن المجاز المركب عندهم منحصر فى التمثيلية، وهو مناف لما سبق من الشارح، حيث قال: والحاصل: أن المجاز المركب يختص بالتمثيلية، والخبر المستعمل فى الإنشاء، والإنشاء المستعمل فى الخبر فتأمل(1)، انتهى. وتبعه الفاضل الغنيمى، وتعقبها العلامة يس، بما نصه:

أقول: هذا عجيب من هذين الماهرين<sup>(2)</sup>، لأن الحاصل الذى أسلفه الشارح لم ينقله عن القوم، وإنما هو على رأى المصنف، تبعاً للشارح المحقق من عدم الانحصار، ولهذا قسم المصنف المجاز المركب إلى القسمين، وغرض الشارح من ذلك الحاصل تأكيد الاعتراض على المصنف، بأن المجاز المركب عنده محصور في قسمين، والتعريف صادق على غيرهما<sup>(3)</sup>، انتهى.

(وهيئة المركب الخبرى - مثل يتبوأ - أو الإنشائي) مثل ارحمه (كل منها موضوعة لنوع من النسبة) فالأولى للنسبة الخبرية، والثانية للإنشائية (فيتجوز فيها) أى في هيئة كل منها، (بنقلها إلى النوع الأخر) فإن عبر عن يتبوأ مليتبوأ<sup>(4)</sup>، وعبر عن ارحم، برحمه، (فيصير المركب مجازاً. (اللوحة: 80 أي سبعية ذلك التجوز) الذي وقع في جزئه، وهو الهيئة، (بخلاف التمثيل) فإنه ليس بهذه المثابة، من حيث هو تمثيل، إذ ليس فيه تبعية كل لجزء صورى، أو ليس بهذه المثابة، من حيث هو تمثيل، إذ ليس فيه تبعية كل لجزء صورى، أو مادى، بل التجوز في المجموع من حيث المجموع. من غير نظر إلى الأفراد، كما تقدم، وقوله: هيئة، بالنصب عند المحشى، عطفاً على قوله: فإن التجوز فيها سار من التجوز في أحد أجزائها، من عطف الخاص على العام، للاهتمام فيها سار من التجوز في أحد أجزائها، من عطف الخاص على العام، للاهتمام

<sup>(1)</sup> هذه نص عبارة الحفيد ص 66.

<sup>(2)</sup> هما: على بن صدر الدين، حفيد عصام الدين الإسفرائيني المتوفى 1007 هـ.

وأحمد الغنيمى أستاذ يس العليمى، له حاشية أيضاً على شرح عصام الدين على السمرقندية مخطوط وموجود بمكتبة الأزهر الشريف، رقم الإيداع (938) 20733.

<sup>(3)</sup> راجع حاشية يس العليمي المتوفى 1061 هـ على عصام اللوحة: 65، مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية، رقم الإيداع (15923) بلاغة.

<sup>(4)</sup> في القاموس جـ 99/1 مادة: «باء» «بوأه منزلًا، أنزله».

بالمعطوف، والتنصيص عليه، لما أن المتبادر من الجزء المادي(ا). انتهي.

ونقل العلامة يس عن حواشى شيخه (2): أن هيئة مبتدأ، خبره قوله: موضوعة، ثم قال: والظاهر أن الجملة مستأنفة استئنافاً (3) بيانياً، وكأن قائلاً يقول: بقى المركب الخبرى إذا استعمل فى الإنشاء، وعكسه وارداً عليهم. فأجاب بقوله: وهيئة الخ.

### وحاصل الجواب :

أن التجوز فيه وقع في الهيئة أصالة، ثم وقع في المركب تبعاً، وحينئذ فلا يرد على المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية إذاً.

إذ لم يقع التجوز في شيء من أجزائها، فتأمل<sup>(4)</sup>.

ودعوى أن قوله: وهيئة، عطفاً على قوله: التجوز فيها، وأن المراد من قوله سابقاً فى أحد أجزائه المادية، لأجل عطف الهيئة، وإلا فهى جزء أيضاً، فكان ينبغى إسقاطها، لا يخلو<sup>(5)</sup> عن ركاكة، إلى هنا تمام النقل. قال الشيخ يس: قوله: ودعوى إلى آخره، رد على المحشى، والحامل للمحشى على تلك المدعوى فهمه دخول المركب الخبرى، والإنشائى، المذكورين فى المركبات، فى قوله: بخلاف غيرها من المركبات، ولا داعى لاستئناف الكلام (6).

قال جامع: العبد الفقير: إيضاحه: أن الفاضل الغنيمي جعل مرجع

<sup>(1)</sup> راجع حاشية الحفيد على عصام الدين ص 66.

<sup>(2)</sup> أى الفاضل الغنيمى وهو العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الغنيمى الأنصارى الخزرجى من علماء أوائل القرن الحادى عشر للهجرة، له حاشية على عصام الدين مخطوطة بمكتبة الأزهر رقم الإيداع (938) 20733 بلاغة انظر الفهرس.

<sup>(3)</sup> مثل قوله تعالى: ﴿ قالوا سلاماً، قال سلام ﴾ ومنه ﴿قال لمن حوله ألا تستمعون ﴾ .

<sup>(4)</sup> كذا في حاشية يس العليمي على عصام الدين اللوحة: 66.

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ: (لا يخلوا من ركاكة) وهو خطأ. والصواب: لا يخلو.

<sup>(6)</sup> في: ب: جه: دولا داعي لاستئناف الكلام عليها.

الضمير، في قول الشارح: فإن التجوز فيها، إلى (1) ﴿ اعتصموا بحبل (2) الله ﴾ و ﴿ فَفَى رَحْمَةُ الله ﴾ (3) فقط، ومن ثم كتب في الحاشية على قول الشارح: بخلاف غيرها من المركبات، ما نصه: أي التي أوردناها على تعريف المجاز المركب السابق، نحو ﴿ اعتصموا بحبل الله جيعاً ﴾ (4) وفي ﴿ رحمة الله ﴾ (5) هذا كلامه.

وحينئذ، فلم يدخل الخبر المستعمل في الإنشاء، وعكسه، فالتجأ<sup>(6)</sup> إلى أن يجعل لفظة «وهيئة» مبتدأ، إلى آخر ما ذكره والمحشى جعل الخبر المستعمل في الإنشاء، وعكسه، فالتجأ إلى أن يجعل لفظة «وهيئة» بالنصب، ووجه بما<sup>(7)</sup> وجه.

والعلامة يس. وإن نقل كلام شيخه (8)، لكنه (9) لم يرتضه، حيث قال في حواشيه (10). قوله: بخلاف غيرها من المركبات. قال شيخنا: التي أوردناها في تعريف المجاز المركب السابق، نحو ﴿ اعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ (11) وفي ﴿ رحمة الله ﴾ (12) انتهى.

وأقول: فيه قصور ينبىء عنه ما سيأتى فى إعراب قول الشارح، وهيئة المركب، الخ.

<sup>(1) (</sup>اللوحة: 85 ب).

<sup>(2)</sup> من الآية: 103 سورة آل عمران.

<sup>(3)</sup> جزء الآية: 107 سورة آل عمران.

<sup>(4)</sup> آل عمران، جزء الآية: 103.

<sup>(5)</sup> آل عمران، جزء الآية: 107.

<sup>(6)</sup> في : جـ : «فاضطر» بدل «فالتجأ» كما في : أ : ب.

<sup>(7)</sup> في : ب: ﴿ وَوَجِهُ بِمَا وَجِهُ بِهِ ﴾ . وفي : جـ : ﴿ وَوَجِهُ بِمَا رَأَيْتُهُ ﴾ .

<sup>(8)</sup> في: جد: وإن نقل كلام شيخه وأقره».

<sup>(9)</sup> كلمة «لكنه» ليست في: ج. .

<sup>(10)</sup> في: جد: وحيث قال في الحاشية ما نصه».

<sup>(11)</sup> سورة آل عمران، جزء الآية: 103.

<sup>(12)</sup> سورة آل عمران، جزء الآية: 107.

والأظهر أن يقال: المراد من المركبات، ما يعم ما ذكر، والخبر المستعمل في الإنشاء، وعكسه، انتهى.

كلام العلامة يس(!).

وأقول: ومن ثم حملنا في هذا المجموع، بناء على هذا الأظهر، قول الشارح بخلاف غيرها من المركبات، على التعميم، فراجعه، فزت بالتكريم، من هاد وهاب كريم.

«ولنرجع إلى إتمام قول العلامة يس، بعد<sup>(2)</sup> قوله: ولا داعي لاستثناف الكلام عليها»<sup>(3)</sup>.

والجواب عن إيراد الجميع واحد، كما ينطق به كلام الأطول<sup>(4)</sup>. وعبارته: اعترض الشارح على تعريف المجاز المركب، بأنه غير جامع، لخروج مجازات مركبة، ليست علاقتها المشابهة، كالأخبار المستعملة في الدعاء، والتحر، والتحزن <sup>(5)</sup>، ونحو ذلك.

ولا يبعد أن يقال: ما سوى الاستعارة التمثيلية من المجازات المركبة مجازات بالعرض، والمجاز بالأصالة أجزاؤها (6) الداخلية في المفرد، فلو عد اللفظ الذي صار مجازاً للتجوز في جزئه قسماً على المجاز المركب، لكان جاءني أسد، وقوله تعالى: ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم (7) ففي رحمة الله ﴾ ونحوهما مجازات مركبة، ولم يقل به أحد.

<sup>(1)</sup> أنظر حاشية يس على عصام الدين اللوحة 65.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «وهو قوله: عن إيراد الجميع، أي جميع ما أورد على الحد» وهذه العبارة ليست في: أ: ولا: ب.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ليس في: ج. .

<sup>(4)</sup> انظر الأطول جـ 146/1 دار الطباعة العامرة.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق جـ 146/1 وأو نحو ذلك.

<sup>(6)</sup> في المصدر السابق جـ 147/1 (في المجاز المفردي.

<sup>(7)</sup> آل عمران: الآية: 107.

## والإنصاف (1):

أن التركيب العربي الخالص المعرب عن المراد، أن يقول: بأن التجوز فيها سار من التجوز في أحد أجزائها، إما بحسب المادة، نحو ﴿ اعتصموا بحبل الله ﴾(2).

وإما بحسب الهيئة. كالمركب الخبرى إذا استعمل فى الإنشاء، والإنشاء الذا استعمل فى الإنشاء والإنشاء الذا استعمل فى الخبر ثم يذكر عدم الالتفات إلى ذلك التجوز، وأنه بحسب التبع، بخلاف التمثيل، وأن ذلك مشترك فى القسمين، بخلاف ما يوهمه صنيعه، ويبين أن ذلك التجوز فى هيئة «غفر الله» من هيئة «اغفر» وفى «فليتبوأ» عن هيئة «يتبوأ» ثم يذكر قوله: (نعم يتجه) بقى هنا شىء، وهو أن هذا إنما يظهر فى المركب الخبرى، أو الإنشائى المذكورين، لا فى(3): هو أى مع الركب اليمانين مصعد(4).

ومنها:

عجبت لمسراها وأن تخلصت المت فحیت ثم ولت فودعت فلا تحسینی أن تخشعت بعدکم ولا أن قلبی یزدهیه ودیعکم ولکنی عرتنی من هواك ضمامة

إلى وباب السجن بالقفل مغلق فلم ترهق فلم ترهق ولا أنى عن الموت أفرق ولا أننى بالمشى فى القيد أخرق كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق

<sup>(1)</sup> في: جـ (والإنصاف أن عبارة الشارح ليست خالية من لكنة أعجمية).

<sup>(2)</sup> الآية: 103 آل عمران.

<sup>(3)</sup> أى قول جعفر بن علبة الحارثي، وقد تقدمت ترجمته، اقرأ ديوان الحماسة، شرح المرزوقي، نشر أحمد أمين، وعبد السلام هارون/ القسم الأول جـ 1/ من 51 إلى 56 ـ وجلنة التأليف والترجمة والنشر، سنة 1951 م.

<sup>(4)</sup> تمامه: جنيب وجثماني بمكة موثق.

والمعنى: أنه منضم للركب القاصد لليمن بروحه وعقله، لكون الحبيب فيه، ومع ذلك جسمه مقيد ومحبوس بمكة، والقصيدة مذكورة فى معاهد التنصيص للعباس جد 43/1 وديوان الحماسة للمرزوقى جد 1 /51 وما بعده.

و ﴿ رب إنى وضعتها أنثى ﴾ (١) ونحو ذلك مما لم يقصد به الخبر، فإنه ليس فى تلك المركبات جزء معين غيرت مادته للدلالة على ما قصد به، من تحسر، وتحزن، ونحو ذلك، بل الذى دل عليه ذلك هيئة المجموع. ولذا أجاب بعضهم بأن كلام التلخيص فى المجاز المركب، بحسب المادة، كها أسلفناه فتأمل المقام.

ولا يبعد أن يجاب عن هذه المركبات بما أجيب به عن المركبات المقصود بها لازم فائدة الخبر، فتدبر.

فإن قيل: ما قررته فى المركب الخبرى، والإنشائى المذكورين يؤول إلى التجوز فى هيئة المفرد لا المركب، قلت: ممنوع، إذ لولا التركيب، لم يحصل تجوز فى هيئة ذلك المفرد.

واعلم أنه يرد على ما وجه الشارح حصر القوم المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية ما يأتي بما ذكره في آخر هذا العقد، أعنى العقد الأول، من أن أراك تقدم رجلاً، وتؤخر أخرى، يحتمل المجاز المرسل في المجموع من غير تصرف في الأجزاء، لأنه مسبب عن التردد، فأطلق اسم المسبب<sup>(2)</sup> على السبب انتهى<sup>(3)</sup>، فراجع كلام العلامة يس<sup>(4)</sup>، مع حذف وتغيير يسير، لا يخل بالتقرير، ولا يفسد النظام، لأمر اقتضاه المقام.

وفى حواشيه، أعنى العلامة يس على مختصر المولى السعد، بعد نقله كلام المولى عصام فى هذا الشرح، أعنى شرح الرسالة، ما نصه: وحاصل ما أشار به الشارح بقوله: وهيئة المركب الخبرى الخ، أن التجوز فى ذلك وقع فى الهيئة أصالة، ثم فى المركب تبعاً فلا يرد على حصر المركب فى الاستعارة التمثيلية، إذ لم يقع التجوز فى شىء من أجزائها.

<sup>(</sup>١) الآية: 36: آل عمران.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «فأطلق اسم المسيب عن السبب».

<sup>(3)</sup> في: ب: «فأطلق اسم المسيب على السبب فراجعه انتهى كلام العلامة يس». وفي: جـ: بإسقاط كلمة «فراجعه».

<sup>(4)</sup> راجع حاشية يس اللوحة: 66.

وفي رسالة المجاز لابن كمال<sup>(1)</sup> باشا - رحمه الله تعالى -: كلام المصنف في المجاز بحسب المادة، وهو أن يكون المنقول لفظاً مركباً، والنقل عما وضع<sup>(2)</sup> له، وضعاً شخصياً، لا في المجاز الأعم منه، ومن المجاز بحسب الهيئة التركيبية، وهو أن يكون المنقول لفظاً مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً نوعياً وما أورده الشارح من هذا القبيل. نعم يرد على المصنف أن المجاز المنقول عن الكناية من القسم الأول، فلا ينحصر المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية<sup>(3)</sup> انتهى المراد منه.

وأقول: قوله: وفي رسالة المجاز لابن كمال باشا الخ، ونقله بتمامه الشيخ منصور الطبلاوي<sup>(4)</sup> في شرح نظم الاستعارات.

ونصه: تنبيه: وقع أولاً ابن كمال باشا<sup>(5)</sup> أنه جعل أقسام المجاز أربعة: الأول: أن يكون المنقول لفظاً مفرداً، والنقل عها وضع له وضعاً شخصياً وهو مجاز مفرد.

الثانى: أن يكون المنقول لفظاً مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً شخصياً، فهو مجاز مركب.

قال: وهذا القسم من المجاز لا يوجد إلا في الاستعارة التمثيلية، والمجاز المرسل المنقول عن الكناية.

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن سليمان الرومى، المتوفى سنة 940 هـ كان عالماً محققاً كثير التصانيف حتى قيل: إن مصنفاته تساوى مصنفات الجلال السيوطي، كثرة واعتباراً، ومكانته فى البلاد الرومية كالسيوطى فى الديار المصرية وكان معاصراً له، له شرح المفتاح، وهو موجود بدار الكتب الوطنية التونسية ـ راجع تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 178/ البغية للسيوطى جـ 128/1.

<sup>(2)(</sup>اللوحة: 86 ب).

<sup>(3)</sup> بعده في: جـ: «هذه طائفة من كلام ابن كمال باشا، في رسالة المجاز المذكورة، تصرف الشيخ يس في نقله» وهذه العبارة ليست في: أ: ولا ب.

<sup>(4)</sup> قال الزركلي في الأعلام جـ 8/229: «منصور الطبلاوى شافعى مصرى، توفى سنة (4) قال الزركلي في الأعلام جـ 1014 هجرية».

<sup>(5)</sup> تقدمت ترجمته.

الثالث: أن يكون المنقول<sup>(1)</sup> لفظاً مفرداً، والنقل عها وضع له وضعاً نوعياً، وهو مجاز بحسب البناء<sup>(2)</sup> قال الإمام المرزوقي في شرح قول الحماسي<sup>(3)</sup>: وأبغض إلى بإتيانها<sup>(4)</sup>. استعير فيه بناء الأمر للخبر، لأن معناه التعجب، والتعجب<sup>(5)</sup> خبر، وهم يستعيرون المباني للمعاني، كها يستعيرون الجمل والمفردات.

أنظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي جـ 226/2 إلى 229 تحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون «لجنة التأليف والنشر» الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 72 «مطبعة الفتوح الأدبية» المؤتلف والمختلف للأمدى ص 153 «باب الحاء في أوائل الأسهاء».

(4) هذا صدر بيت، تمامه: إذا أنا لم آتها أدفع.

وهذا البيت من قصيدة رائعة يخاطب بها العباس بن مرداس ومطلعها:

أعباس إن الذي بيننا إلى أن يجاوزه أربع علائق من حسب داخيل مع الآل والنسب الأرفع وأن ثنية رأس الهجا ء بيني وبينك لا تطلع وأن ثنية رأس الهجا إذا أنا لم آتها أدفع وأبغض إلى بإتيانها إذا أنا لم آتها أدفع البيان: في البيت الأول قلب، والأصل أبي أن يتجاوز هو، أي الشر، أربع خصال، لأنها تمنعه، ثم فسر هذا الإجمال بالأبيات التي تليه. ويقول المرزوقي: قوله: «وأبغض إلى بإتيانها» استعير فيه بناء الأمير للخبر، لأن معناه التعجب، والتعجب خبر، وهم يستعيرون المباني للمعاني، كما يستعيرون الجمل للمفردات» راجع شرح ديوان الحماسة للمرزوقي جد 2/222، التبريزي جد ا/249 «السعادة» عقود الدرر في شرح شواهد المختصر المعلم شاهين «المطبعة الأدبية بيروت».

(5) نص المتأخرون على أن التعجب إنشاء غير طلبي.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «لفظاً مفرداً» وهو خطأ، والصواب «لفظاً».

<sup>(2)</sup> في: أ: ب: جـ: «وهو مجاز بحسب البنا» والصواب: البناء بالمد، لأنه من بني يبني بناء.

<sup>(3)</sup> هو وخفاف وبضم الخاء» بن عمير بن الشريد ، السلمى ، الفارس المشهور والشاعر المجيد ، أحد أغربة العرب وابن عم الخنساء الشاعرة ، وأمه ندبة ، بفتح النون «كما يقول التبريزى» . ويقول المرزوقى وبفتح النون وضمها » وهى سوداء ، وإليها ينسب ، شاعر مخضرم وصحابي جليل ، كانت بينه وبين العباس بن مرداس مهاجاة أيام كانا في الجاهلية .

وهذا، كما يستعار بناء الخبر للأمر، كقوله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾ (١).

واستعارة صيغة الماضي<sup>(2)</sup> للمستقبل، وبالعكس أيضاً من القسم المذكور.

الرابع: أن يكون المنقول لفظاً مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً نوعياً، وهو مجاز بحسب الهيئة التركيبية، كقوله عز وجل ﴿ رب إن وضعتها أنثى ﴾ (3) فإن هذه الجملة موضوعة للإخبار، وقد استعيرت لإنشاء إظهار التحزن.

قال<sup>(4)</sup>: والفاضل التفتازاني لعدم فرقة بين المجاز المركب الذي لا تجوز في هيئته، بل في مادته، والمجاز في الهيئة التركيبية رد قول صاحب التلخيص، وأنت خبير بعد ما نبهت على الفرق بين المجاز المركب، والمجاز بحسب الهيئة التركيبية، فإن التجوز في الأول بحسب المادة وفي الثاني بحسب الهيئة، وعرفت أن كلام صاحب التلخيص في الأول دون الثاني، فقد وقفت على أن المخطىء هو المخطى.

نعم لم يصب<sup>(5)</sup> صاحب التلخيص في زعمه انحصار المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية لما عرفت (اللوحة: 82 أ).

أن المجاز المرسل المنقول عن الكناية أيضاً منه.

<sup>(1)</sup> جزء الآية: 226 سورة البقرة. ومثله قوله تعالى: ﴿ والوالدات يرضعن ﴾.

<sup>(2)</sup> مثل قوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرِ الله فلا تستعجلوه ﴾ وقوله: ﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ﴾ .

<sup>(3)</sup> الآية: 36 من سورة آل عمران. ومثله قوله تعالى: ﴿ رَبِّ إِنَّى وَهُنَ الْعَظْمِ مَنَّى ﴾.

<sup>(4)</sup> في: ب: «قال: والفاضل التفتازاني لعدم فرقه» وفي: أ: «قال الفاضل» ومعلوم أن القائل هنا ابن كمال باشا، وهو ينقد سعد الدين التفتازاني ويدافع عن الخطيب القزويني. راجع رسالة البيان للصبان ص 445.

<sup>(5)</sup> راجع الإيضاح للخطيب القزويني جد 144/4 «مع شروح التلخيص».

وكذا لم يصب<sup>(1)</sup> أيضاً في قوله: وقد يسمى<sup>(2)</sup> التمثيل مطلقاً<sup>(3)</sup>. لأن المسمى بالتمثيل مطلقاً، وهو التشبيه التمثيل، لا الاستعارة التمثيلة، فإنها مسماة بالتمثيل على سبيل الاستعارة، لا بالتمثيل مطلقاً.

# وقول صاحب المفتاح في الفرع الثاني من أصل التشبيه :

واعلم (4) أن التشبيه متى كان وجهه وصفاً غير حقيقى ، وكان منتزعاً من عدة (5)

(1) قال ابن كمال باشا: لم يصب صاحب التلخيص في قوله: وقد يسمى التمثيل مطلقاً » انظر رسالة البيان للصبان 446 «المطبعة الأميرية بولاق».

(2) كذا في الإيضاح للخطيب القزويني جـ 144/4 «مع شروح التلخيص».

(3) قال الشيخ عمد الأنبابي في حاشيته على رسالة البيان للشيخ محمد الصبان ص 445: «هذا اصطلاح للشيخ عبد القاهر، وكثير من القدماء، فإنهم قسموا المجاز، المبنى على المبالغة في التشبيه وهو الذي يسميه المتأخرون استعارة، إلى:

الاستعارة، والتمثيل،

وعنوا بالتمثيل ما يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من أمور.

وبالاستعارة ما يكون بخلاف ذلك.

وقد تبعهم صاحب الكشاف، كما في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ يجوز أن يكون تمثيلًا، وأن يكون استعارة».

أنظ الكشاف ج 133/1 والمطبعة المصرية بولاق».

(4) كذا في المفتاح للسكاكي ص 164. (مطبعة مصطفى الحلبي).

(5) آراء علماء البيان في تعريف التشبيه التمثيلي:

أ عرفه الإمام عبدالقاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ص 64 بقوله: «أن يكون الشبه عصلاً بضرب من التأويل» بأن يشارك المشبه المشبه به في لازم أبرز صفاته، نحو كلامك كالعسل في ارتياح النفوس. قال عبدالقاهر في الأسرار ص 73: «ثم إن الشبه المعقلي ربما انتزع من شيء واحد، كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من حلاوة العسل، وربما انتزع من عدة أمور، يجمع بعضها إلى بعض، ثن يستخرج من مجموعها الشبه وأي وجه الشبه».

ب \_ وعرفه السكاكي بقوله المذكور آنفاً في أعلى الصفحة ارجع إليه ص 164.

جـ \_ وعند الجمهور: ما كان وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد.

د \_ وعند الخطيب القزويني: مثل الجمهور تماماً.

أمور، خص باسم التمثيل، كالذي في قوله (1):

واصبر على مضض الحسو د فإن صبرك قاتله(2) كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

وقوله في تحقيق الاستعارة التمثيلية، بعد التمثيل بما ذكره صاحب التلخيص، وهو الذي يسميه التمثيل على سبيل الاستعارة، صريح فيها ذكرناه ويوافقه قول صاحب الكشاف، حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ مثلهم(٥) كمثل(٩) الذي استوقد ناراً (٥) ﴾ الآية، بعد تحقيق أن المثلين(٥) كليهها من باب

اصبر على مضض الحسبو د فإن صبرك قاتله فالسنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله وهذه هي الرواية الصحيحة: لأن التشبيه التمثيلي في البيتين ضمني، فقد شبه حالة المحسود مع حاسده وصبره على آلامه بحالة نار تشتعل دون أن تمد بالوقود، بجامع سرعة الفناء والرذال في كل. راجع بغية الإيضاح جـ 57/3.

- (3) فى اللسان جـ 131/14 مادة: «مثل، «مثل كلمة تسوية، يقال: هذا مثله، ومثله، كما يقال: شبهه، وشبهه، بمعنى... وقال: «قال الجوهرى: ومثل الشيء أيضاً صفته.. مثل الجنة التي وعد المتقون».
- (4) راجع الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي المتوفى سنة 485 هـ ص 90 ـ تحقيق الدكتور مصطفى الجويني، «دار بور سعيد للطباعة».
  - (5) سورة البقرة، الآية: 17.
- (6) قال الزنخشري في كشافه جـ 25/1، 26: «المثل في أصل كلامهم، بمعنى المثل، وهو =

هـ ـ أما الزنخشرى فالتشبيه والتمثيل مترادفان عنده.

انظر بغية الإيضاح جـ 57/3/ «المطبعة النموذجية».

راجع المطول ص 339، أسرار البلاغة ص 64، المفتاح ص 164، دراسات تفصيلية شاملة، لبلاغة عبد القاهر في ـ التشبيه والتمثيل ص 52 عبد الهادى العدل «دار الطباعة المحمدية» الطبعة الثالثة، سنة 1958 م.

<sup>(1)</sup> القائل عبدالله بن المعتز الأمير الأديب، وهو أشعر بنى هاشم وأشعر الناس فى الأوصاف والتشبيهات، كان يقول: إذا قلت كأن ولم آت بالتشبيه، فض الله فاى. انظر معاهد التنصيص للعباس جـ 146/1 والمطبعة البهتية المصرية».

<sup>(2)</sup> كذا فى: ب: جـ: ورواية البيتين فى أسرار البلاغة ص 70 تعليق محمد رشيد رضا: وكذلك المفتاح ص 164:

التشبيه، دون الاستعارة والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أن المثلين جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفردة.

وقال صاحب المفتاح في آخر بحث التشبيه التمثيلي: ثم إن التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا غير، يسمى مثلاً(1).

فقال<sup>(2)</sup>: وقد يسمى التمثيل، وكان حقه أن يقول: وقد يسمى المثل انتهى.

وتوقف شيخنا فيه في مواضع، منها ما ادعاه في القسم الثاني من كون الوضع فيه شخصياً المقتضى أن وضع بعض المركبات قد يكون شخصياً، يعارضه قول العلامة التفتازاني في حواشي العضد، ما نصه: لأن جميع المركبات، وكثيراً من الأفعال، ومثل المثني، والمجموع والمصغر، والمنسوب، وبالجملة كل ما تكون دلالته بحسب<sup>(3)</sup> الهيئة دون المادة، إنما هي موضوعة بالنوع دون الشخص، انتهى.

ومنها أنه يقال: ما الحكمة في أن هذا القسم من المجاز لا يوجد إلا في الاستعارة التمثيلية، والمجاز المرسل المنقول عن الكناية.

ومنها قوله: والفاضل التفتازاني لعدم فرقه الخ، فقد يقال كون الرد لعدم الفرق مجرد دعوى، بل جاز أن يكون مراد العلامة التفتازاني أن المجاز

النظير، يقال مثل، ومثل، ومثيل، كشبه، وشبه وشبيه، ثم قيل: للقول السائر، الممثل مضربه بمورده مثل، ولم يضربوا مثلًا، ولا رأوه أهلًا للتسيير، ولا جيداً بالتداول والقبول، إلا قولًا فيه غرابة من بعض الوجوه، ومن ثم حوفظ عليه، وحمى من التغيير. . . . . وقد استعبر المثل استعارة الأسد للمقدام اللحال، أو الصفة، أو القصة، إذا كان لها شأن، وفيها غرابة، كأنه قيل: حالهم العجيبة الشأن، كحال الذى استوقد ناراً».

<sup>(1)</sup> كذا في المفتاح ص 166.

<sup>(2)</sup> فى: ب: جد: «وكأن صاحب التلخيص لم يفرق بين عبارة التمثيل، وعبارة المثل» فقال: هذه العبارة سقطت من: أ.

<sup>(3) (</sup>اللوحة: 87 ب).

لركب يصح أن يطلق على المجاز بحسب الهيئة، إذ معنى كون اللفظ مجازاً، كونه مستعملاً فى غير ما وضع له، وهذا شامل لما كان التجوز فيه من جهة المادة، ولما كان التجوز فيه من جهة الهيئة.

فالاقتصار على إطلاق المجاز المركب، وتفسيره بما ذكر، الموهم انتفاء القسم الآخر، بلا داع، مع إمكان تقسيمه إلى القسمين، وتفسير كل منها، كما هو حق البيان، خلاف اللائق(1)، والأولى، وكثيراً ما يطلق الصواب على اللائق(2)، والأولى، كما لا يمترى(3) فيه من تصفح كلامهم.

ومنها قوله: وقفت على المخطى هو<sup>(4)</sup>، فإنه لا يخفى مع أدن إنصاف، بأن الاقتصار في مقام بيان المجاز، المستدعى استيفاء أقسامه على أحد أقسامه، من غير داع معتبر وإن الاقتصار مع إمكان الاستيفاء في قوة الخطأ، إن لم يكن خطأ، بل هو خطأ، على أن التصويب كثير ما يراد به خلاف الأولى، كما هو معلوم لمن تصفح كلامهم.

فالمخطىء لمولانا التفتازاني لرغبته في تخطئة هذا الإمام، لا ينبغى أن يكون إلا مخطئاً فليتأمل، بالإنصاف، انتهى، رحمهم الله تعالى أجمعين...

(نعم) أقول: هو متعلق بقوله: واكتفوا عن بيانه ببيان التجوز في مفرده (بتجه أن التجوز في الهيئة التركيبية) كاستعمال الخبر في الإنشاء، وعكسه (لم يدخل في شيء من الأقسام) أي القسمين: المجاز المفرد، والمجاز المركب، بناء على إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، (فإما أن يتجوز في الكلمة المستعملة في التعريف) أي تعريف المجاز المفرد (وتجعل ـ أي الكلمة ـ شاملة لها) أي<sup>(5)</sup> في التركيبية، بأن تجعل أعم من أن تكون كلمة حقيقية، أو حكماً، لأنها لما

<sup>(1)</sup> في: جـ: «خلاف اللايق» بالياء.

<sup>(2)</sup> في: جه: واللايق، بالياء.

<sup>(3)</sup> أي يشك.

<sup>(4)</sup> ومُخَطَّىء»: الأول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول، والمقصود منه: سعد الدين التفتازاني.

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ: وأي للهيئة).

كانت وصفاً للكلمة، وحالة فيها، أطلق عليها الكلمة، من إطلاق اسم المحل على الحال<sup>(1)</sup>.

(وإما أن يترك بيانها) أى بيان الهيئة التركيبية (للمقايسة) (2) على المجاز المفرد، فإن الهيئة التركيبية المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة، وقرينة مجاز، كالكلمة وحاصله: أن بيان التجوز (اللوحة: 83 أ) في المفرد يتم، لو كان ما عدا التمثيل من المركبات المجازية، المجاز فيه ناشيء (3) عن المجاز في مفرده، والحال أنه ليس كذلك.

وحاصل الجواب التزام تعميم المفرد، بحيث يشمل الهيئة التركيبية (فإن قلت: إنما يندفع بهذا) يعنى قوله: ونحن نقول الخ (ما ذكروا - أى القوم - من المركبات في مقال الأشكال) وهي المركبات التي سرى التجوال بها في أجزائها كلها، أو بعضها، مادية، أو صورية، كجاءن (4) أسد، ﴿ واعتصموا بحبل الله جيعاً ﴾ (5) و ﴿ ففي رحمة الله ﴾ (6) والخبر المستعمل في الإنشاء وعكسه.

(لكن هناك ما لم يذكروه، من المركبات المقصود بها إفادة لازم الخبر، فإن قولك: حفظت التوراة)<sup>(7)</sup> بتاء الخطاب (يقصد به إفادة معنى، علمت أنك حفظت التوراة، ولا تجوز في شيء من أجزائه، فهو كقولك: تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، بعينه) في كونه لا تجوز في شيء من أجزائه، ولو كان في أجزائه تجوز، فليس تجوز المجموع من حيث تجوز الأجزاء، مع أنه ليس باستعارة تمثيلية، فليس جوابك حاسهاً لمادة الشبهة.

<sup>(1)</sup> انظر حاشية الحفيد على عصام ص 67.

<sup>(2)</sup> أي لعلم حكمها بطريق المقايسة.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «المجاز فيه ناش» وهو خطأ. والصواب: ناشيء، من نشأ ينشأ فهو ناشيء.

<sup>(4)</sup> في: ب: جد: «كجاني أسد» وهو تحريف.

آل عمران، من الآية: 103.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> آل عمران، من الآية: 107.

<sup>(7)</sup> في: ب: جـ: «بتاء الخطاب» وهو الصواب وفي: أ: بالنون وهو خطأ.

قلت: في جوابه (لعله) أى مثل حفظت (1) التوراة (عندهم) أى القوم (من قبيل قوله) عليه الصلاة والسلام (2) «السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (3) فيمن يؤذى (المسلمين) في كونه من قبيل الكناية (4) العرضية (فإنه يفاد به) أى هذا الحديث الشريف (إن هذا الشخص (5) الذى يؤذى المسلمين ليس بمسلم أى كامل الإسلام لكنه من عرض الكلام) بضم العين المهملة: أى جانب. (ولا يصير اللفظ مجازاً) أى على المذهب المختار (6) كما ذهب إليه السيد، رداً على الحظيب والسعد، حيث فهما عن السكاكي أن المعنى العرضي تارة يكون مجازاً كقولك: آذيتني فستعرف، وأنت تريد إنساناً مع المخاطب دونه، وقد يكون كناية، كلما إذا أردتها (7).

<sup>(1)</sup> أي من كل التراكيب المقصود منها لازم الفائدة.

<sup>(2) (</sup>اللوحة: 104 جـ) (واللوحة: 88 ب).

<sup>(3)</sup> هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في «كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» جـ 59/1، 60 «بشرح فتح البارى» وتمامه: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

وأخرجه مسلم في «باب تفاضل الإسلام، أي أموره أفضل، بروايات متعددة، اقرأها في صحيح مسلم شرح النوري جـ 10/1، 12 «المطبعة المصرية».

وأخرجه الترمذي في «كتاب الإيمان باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» جـ 17/5 تحقيق إبراهيم عطوة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. رقم الحديث 2627. وأخرجه فى «كتاب صفة القيامة» أيضاً جـ 661/4، وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه أى من حديث أبي موسى.

<sup>(4)</sup> هي التي لم يذكر فيها الموصوف. انظر المطول ص 412 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(5)</sup> يكون كناية عرضية إذا أريد نفى الإسلام عن كل مؤذ، أما إذا أريد نفى الإسلام عن مؤذ معين فهو تعريض كذا قرره شيخنا الدكتور صادق خطاب. راجع بغية الإيضاح جد 186/3 «ط النموذجية».

<sup>(6)</sup> فالتعريض لا يوصف بحقيقة، ولا مجاز، لأن ذلك من عوارض الألفاظ والتعريض ليس بلفظ، وإنما يفهم من فحوى الكلام، ومن بين السطور راجع المطول ص 412 وزهر الربيع للحملاوى ص 154.

<sup>(7)</sup> راجع المطول ص 413.

ونص السيد ـ قدس سره ـ : واذا تقرر أن اللفظ بالقياس إلى المعنى المعرض به ، لا يوصف بالحقيقة ، ولا بالمجاز ، ولا بالكناية ، لفقدان استعمال اللفظ في ذلك المعنى ، واشتراطه في تلك الأمور ، فقول السكاكي (1) : أن التعريض قد يكون تارة على سبيل الكناية ، وأخرى على سبيل المجاز ، لم يرد به أن اللفظ في المعنى المعرض به ، قد يكون كناية ، وقد يكون مجازاً ، كما يتبادر الوهم إليه ، فيها نقله المصنف (2) عنه ، وصرح به الشارح (3) ، وأيده بأن اللفظ إذا دل على معنى دلالة صحيحة ، فلا بد أن يكون حقيقة فيه ، أو مجازاً ، أو كناية ، وقد غفل عن مستتبعات التراكيب ، فإن الكلام يدل عليه دلالة صحيحة ، وليس حقيقة فيه ، ولا مجازاً ، ولا كناية ، لأنها المقصود تبعاً لا أصالة ، فلا يكون مستعملاً فيها (4) والمعنى المعرض به ، وإن كان مقصوداً أصلياً . إلا أنه ليس مقصوداً من اللفظ حيث يكون مستعملاً فيه ، المغنى يكون مستعملاً فيه التلويح (5) يكون مستعملاً فيه ، وإنما قصد إليه من السياق ، بجهة التلويح (5) يكون مستعملاً فيه ، وإنما قصد إليه من السياق ، بجهة التلويح (5) يكون مستعملاً فيه ، وإنما قصد إليه من السياق ، بجهة التلويح (5) والإشارة .

وقد صرح ابن الأثير<sup>(6)</sup>: بأن التعريض لا يكون حقيقة في المعنى المعرض به، ولا مجازاً حيث قال: هو اللفظ الدال على المعنى، لا من جهة الوضع الحقيقى، والمجازى.

<sup>(1)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 194.

<sup>(2)</sup> راجع الإيضاح للخطيب القزويني جـ 270/4 «مع شروح التلخيص» «مطبعة عيسى الحليي».

<sup>(3)</sup> انظر مختصر سعد الدين التفتازاني جـ 272/4 «مع شروح التلخيص».

<sup>(4)</sup> أنظر مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي مع شروح التلخيص. جـ 274/4.

<sup>(5)</sup> الفرق بين التلويح والإشارة، أن الكناية إن كثرت وسائطها سميت تلويحاً نحو كثير الرماد، وإن قلت بلا خفاء اللزوم سميت إيماء وإشارة كقول الشاعر:

أو ما رأيت المجدد ألقى رحاله فى آل طلحة ثم لم يتحول راجع المطول 413.

<sup>(6)</sup> انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير جـ 56/3 وما بعدها . تحقيق الدكتورين الحوفي ، وطبانة «مطبعة الرسالة» سنة 1962 م .

وحيث قال: فإنه تعريض بالطلب، مع أنه لم يوضع له، حقيقة، ولا مجازاً.

وقد أشار إلى أنه لا يكون كناية فيه أيضاً.

حيث قال<sup>(1)</sup>: الكناية ما دل على معنى، يجوز حمله على جانبى الحقيقة والمجاز.

بل أراد السكاكى به: أن التعريض قد يكون على طريق الكناية، في أن يقصد به المعنيان معاً.

وقد يكون على طريق المجاز، بأن يقصد به المعنى التعريضى فقط، فقولك<sup>(2)</sup>: آذيتنى فستعرف، إذا أرادت به تهديد المخاطب، وتهديد غيره معاً، كان على سبيل الكناية فى إرادة المعنيين، إلا أن الأول مراد باللفظ، والثانى بالسياق، وإن أردت به تهديد غيره<sup>(3)</sup> فقط، وهو المعنى المعرض به، كان على سبيل المجاز، فى أن المقصود هو هذا المعنى وحده، ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضاً، لما مر، وللتنبيه على هذا المعنى زاد فى التركيب لفظ السبيل، والله الهادى إلى سواء السبيل انتهى<sup>(4)</sup>.

وأقول: في (5) شرح الإمام الطيبي على تفسير العلامة (6) جار الله ما نصه:

<sup>(1)</sup> أى ضياء الدين بن الأثير، انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير جـ (1) أي ضياء الدكتورين الحوفي، وطبانة «مطبعة الرسالة» سنة 1962م الطبعة الأولى.

<sup>(2)</sup> في: ب: جه: «كقولك».

<sup>(3)</sup> انظر المطول ص 413 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(4)</sup> في : جـ: «انتهى بحروفه».

<sup>(5)</sup> في: جـ: «وأقول: وفي شرح».

<sup>(6) «</sup>جار الله» ليست في: ج.

# الكناية (1):

أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. ليس هذا تعريف الكنابة لدخول المجاز فيه ولو قال: مع قرينة غير مانعة لإرادة الموضوع له لصح.

### وكذا تعريض التعريض:

هو اللفظ المشار به إلى جانب، بحيث يوهم أن الغرض جانب آخر. وبين الكناية، والتعريض عموم وخصوص من وجه، فقد يكون كناية، وقد يكون تعريضاً كقولك: فلان طويل النجاد (اللوحة: 84 أ) وبالعكس، كقولك: في عرض من يؤذيك لغير المؤذى: آذيتني فستعرف، وعليه قوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام ﴿أأنت (2) قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله ﴾ (3).

# وقد يجتمع التعريض والكناية معاً :

كقولـك فى عرض من يؤذى المسلمين: المؤمن هو الذى يصلى ويزكى، ولا يؤذى أخاه، ويتصل بذلك إلى نفس الإيمان عن المؤذى.

<sup>(1)</sup> كذا في الكليات لأبي البقاء الكفوى ص 305.

<sup>(2)</sup> الهمزة للاستفهام التقريرى كما يقول ابن قتيبة في مشكل القرآن ص 216، والمقرر به هو نفى الفعل، وهو غير وال للهمزة، بل هو غير موجود في الكلام، هكذا قرر الأستاذ عبد الهادى العدل في كتابه «دراسات تفصيلية شاملة» ص 243 وما بعدها، ومعلوم أن هذا الرأى لا يتفق ورأى الإمام عبد القاهر الجرجاني، الذي يرى وجوب إيلاء المقرر به الهمزة، ويمكن تخريج هذه الأية المتقدمة بأن يكون الاستفهام هنا للإنكار، والمنكر هو نفى الفعل، وقدم المسند إليه لتقويته إنكاراً للفعل ونفيه على مذهب السكاكي، وبذلك يندفع الاعتراض الوارد على عبد القاهر راجع مشكل القرآن لابن قتيبة ص 216، يندفع الاعتراض الوارد على عبد الهادي العدل ص 243، المطول ص 237، ابن قتيبة ومقاييسه. بحث قدم لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر للحصول على درجة الماجستير منة 1973 م ص 127، وللمحقق».

<sup>(3)</sup> سورة المائدة : الآية 116 .

### والتلويح (1) :

أن تشير إلى مطلوبك من بعد، كقولك: فلان كثير الرماد، فإنه يدل على كثرة إحراق الخطب، ثم على كثرة الطبخ، ثم على كثرة تردد الضيفان، ثم على أنه مضياف<sup>(2)</sup>، وفي كلام المصنف تسامح.

الراغب<sup>(3)</sup>: التعويض كالكناية، لأن التعريض أن يذكر ما يفهم المقصود من عرضه (4) وليس بموضوع للمفهوم عنه، لا أصلاً ولا نقلاً، والكناية: العدول عن لفظ إلى لفظ هو يخلف (5) الأول، ويقوم مقامه، ولهذا سمى (6) الأسهاء المضمرات في النحو الكنايات.

وقلت: هذا قريب إلى ما ذهب إليه المصنف. انتهى (7).

(وللمصنف في هذا المقام) أي مقام الكلام على المجاز المركب، قال الشارح المولى عصام(8) في الأطول: عند قول التلخيص: فإن مقامات الكلام

وما يك فى من عيب فأن جبان الكلب مهزول الفصيل وقول أبي الطيب المتنبى كناية الكذب:

تشتكى ما اشتكيت من ألم الشو ق إليها، والشوق حيث النحول انظر التصوير البياني الدكتور حفني شرف ص 323 وما بعدها والمطبعة العالمية بالقاهرة».

<sup>(1)</sup> راجع مواهب الفتاح، لأبي يعقوب المغربي جـ 265/4 ، مع شروح التلخيص.

<sup>(2)</sup> ومن الكناية البعيدة قول الشاعر:

<sup>(3)</sup> هذا النص غير موجود في المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، المتوفى سنة 502 هـ، في مادتى: عرض، كتاب العين ص 330، وكن، كتاب الكاف ص 442 هط مصطفى الحلبى سنة 1961 م».

<sup>(4) (</sup>اللوحة: 105 جـ).

<sup>(5)</sup> في: ب: جه: «هو يخلف الأول، وفي: أ: «يخالف».

<sup>(6)</sup> فى: ب: جـ: «لو هذا يسمى الأسهاء المضمرات» ولعل هذا باعتبار المعنى اللغوى للكناية، وهو الخفاء، فأضمرت الشيء وأخفيته ولذا يطلق أبو عبيدة الكناية على الضمر فى كتابه مجاز القرآن.

<sup>(7)</sup> واللوحة: 89 ب.

<sup>(8)</sup> زاد في: ب: جـ: «رحمه الله تعالى».

متفاوتة، ما نصه: ثم الظاهر أنه يسمى مقاماً: لأنه كها أن مراتب الرجال تبين بالمقامات، كذلك تتفاوت مراتب الكلام بالأحوال<sup>(1)</sup>، انتهى.

وقال الخطابي في حواشيه: الوجه الصالح أن يقال: المقام محل القيام، وقيام السوق نفاقها ورواجها، فمعنى مقام التأكيد محل رواجه، وأن المقام من قيام الرجل، بمعنى استقامته انتهى.

وقيل: كان من عادة العرب أنهم يقومون عند تناشد الأشعار، وعرض الخلب، والسرسائل(3)، فناسب أن يسمى الأمر الداعى لهم إلى اعتبار الخصوصية في الكلام مقاماً، لأنهم يلاحظونه، ويلتفتون إليه، في محل قيامهم، ولذلك سمى الحريرى(4) كتابه «بالمقامات» ولمثل ذلك تسمى كلمات الوعاظ مجالس لأنهم يجلسون في تقريرها وأدائها، وهذا غاية ما وقفنا عليه في كلامهم، على لفظ المقام في محاوراتهم، وبالجملة فإطلاق المقام على ما ذكر مجاز، والظاهر أنه مجاز مرسل علاقته الحالية والمحلية، فليتأمل، ويحرر.

(حاشية يغنى عنها ما ذكرناه، لكن ننقلها ليكون شرحنا جامعة) أى جامعاً، والتاء للمبالغة (حامعة) أو فراثد (حامعة، (لحواشيه) أى المصنف على هذه الرسالة (رعاية منا لحق مكتوبة، وهي هذه أجزاء) مبتدأ خبره سيأتي (هذا المركب، المسمى استعارة تمثيلية) (وإن حالية (ح) كان لها أى لكل منها مدخل أى دخول قوى في انتزاع وجه الشبه) الجامع بين الطرفين، (إلا أنه مدخل أي دخول قوى في انتزاع وجه الشبه)

<sup>(1)</sup> كذا في الأطول لعصام جـ 30/1 ودار الطباعة العامرة».

<sup>(2)</sup> راجع اللسان جـ 405/15 مادة وقوم، انظر القاموس جـ 170/4 مادة ويوم،.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «والرسايل» بالياء.

<sup>(4)</sup> تقدمت ترجمته.

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ: «أو فرائد، أو فوائد جامعة».

<sup>(6)</sup> وفى القاموس جـ 334/1 مادة: «فرد» الفريد: الشذ يفصل بين اللؤلؤ والذهب والجمع فرائد، والجوهرة النفيسة، كالفريدة، والدر إذا نظم وفصل بغيره».

<sup>(7)</sup> المراد: جملة وإن كان لها مدخل، حالية، وفي العبارة ما فيها من الاضطراب بسبب ارتباط الشرح بالمتن.

ليس فى شىء منها - أى تلك الأجزاء - على انفراده تجوز، باعتبار هذا المجاز المتعلق بمجموعها، بل هى - أى الأجزاء - باقية على حالها من كونها حقيقة كلها، أو مجازاً) كلاً أو بعضاً «فأو» لمنع الخلو كها قررنا به، وتقدم مثله من كلام الشارح.

(أما الأول كها(1) في المثال المذكور) وهو كونها حقيقة باقية على حالها، كها في قول المتن الآتى: إنى أراك تقدم رجلًا الخ، فإنه ليس مما عبر عن المشبه به بالمفرد، ولا مجاز في مفرد من مفرداته، بل في نفس الكلام حيث لم يستعمل في معناه الأصلى.

قال المولى<sup>(2)</sup> الفنرى ـ رحمه الله تعالى ـ عند قول الشارح المحقق: للقطع بأن تقدم رجلًا، وتؤخر أخرى، مستعمل في معناه الأصلى، أعنى صورة تردد من يقوم ليذهب فتارة الخ.

ما نصه: قد يناقش فيه، فإن هذا الكلام مستعمل في التردد بين الإقدام والإحجام، ولا يوجد فيه تقديم الرجل<sup>(3)</sup> وتأخيره حقيقة، فالحق<sup>(4)</sup> أن التجوز كما هو حاصل في نفس الكلام، حاصل في مفرداته، بأن يشبه ازعاج الخاطر نحو الفعل، بالتقديم، ونفس الخاطر بالرجل وانقباض الخاطر عنه تارة أخرى بالتأخير، وهذه المناقشة على تقدير صحتها مخصوص بهذا المثال، وإلا فمن المسلمات أن اعتبار التشبيه في مفردات التمثيل غير لازم، انتهى.

<sup>(1)</sup> عبارة: ب: جـ: «أما الأول: وهو كونها باقية على حالها، ومن كونها حقيقة كلها، فكها في المثال المذكور في قول المتن الآتي، وقد سقط من جـ: «في قول المتن الآتي». (2) ويدعى الفناري أيضاً.

<sup>(3)</sup> في: ب: جـ: ﴿ وَلَا تَأْخِيرُهُ إِنَّ الْعَارِهِ إِنَّ الْعَارِهِ إِنَّ الْعَارِهِ إِنَّ الْعَارِهِ إِنَّ الْعَارِهِ إِنَّ الْعَارِهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ

<sup>(4)</sup> قال الحفيد في حاشيته على شرح عصام ص 69: «لا وجه لهذه المناقشة أصلاً... ولو اعتبرنا في مفرداته ما ذكر، لم يكن لنا حاجة إلى اعتبار التمثيلية، للاستغناء عنها بالمجازات الإفرادية، وهمذا رأى سديد في نظرى، لأن ممدار الحسن والجمال في التمثيلية. عندما يكون التشبيه بين الحالتين لترى هيئتين متعانقتين، وصورتين عجيبتين مجتمعتين في شيء واحد فيزداد القلب ارتياحاً، وتهز النفوس طرباً.

وأما الثانى: وهو كونها مجازاً كلاً أو بعضاً (فكها لو عبر (1) فى الكلام المذكور عن التقديم، والتأخير، والرجل، بلفظ مجازى) كها إذا قيل: إنى أراك تنزل يداً وترفع أخرى، مراداً به، إنى أراك تقدم الخ، (وكها فى قوله تعالى: فرختم الله على قلوبهم ف (2) (اللوحة: 85 أ) إذا جعل الحتم (3) استعارة لإحداث هيئة مانعة من حلول الحق فيها، وجعل الكلام استعارة تمثيلية (4)، بناء على تشبيه حال قلوبهم، بحال قلوب ختم الله عليها، محققة) كحال قلوب البهائم مثلاً، فإنها خلقها الله تعالى خالية عن الفطن (أو بحال قلوب مقدرة) أى مفروضة على ذلك الوجه (هذا المذكور كلامه) أى المصنف فى الحاشية بلفظه.

قال المحشى (5) - رحمه الله تعالى -: قوله إذا جعل الختم استعارة لإحداث هيئة الخ، وذلك أنه شبه إحداث الله تعالى فى نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الفكر، والمعاصى، واستقباح الإيمان (6) والطاعة (7) بالختم المستوثق

<sup>(1)</sup> راجع حاشية الحفيد على عصام الدين ص 69.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة. جزء الآية: 7.

<sup>(3)</sup> فى الكشاف جـ 18/1 «بولاق»: «الختم، والكتم أخوان، لأن فى الاستيثاق من الشيء يضرب الختم عليه، كتماً له، وتعطيه، لئلا يتوصل إليه، ولا يطلع».

<sup>(4)</sup> في المصدر جد 18/1 «المطبعة المصرية بولاق»: «ويجوز أن تضرب الجملة كيا هي ـ وهي: «ختم الله على قلوبهم» ـ مثلاً «سال به الوادى» إذا هلك، «وطارت به العنقاء» إذا أطال الغيبة، وليس للوادى، ولا للعنقاء عمل، في هلاكه، ولا في طول غيبته، وإنما هو تمثيل، مثلت حاله في هلاكه، بحال من سال به الوادى، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء، فكذلك، مثلت قلوبهم فيها كانت عليه من التجافي عن الحق، بحال قلوب ختم الله عليها نحو قلوب الأغتام ـ «الأغتم: الأعجم الذي لا يفصح شيئاً» ـ التي هي في خلوها عن الفطن، كقلوب البهائم، أو بحال قلوب البهائم أنفسها أو بحال قلوب مقدر ختم الله عليها، حتى لا تعي شيئاً ولا تفقهه» راجع الكشاف جداً / 51/2 دار الكتاب العربي ببيروت.

<sup>(5)</sup> في: جه: «قال الحفيد».

<sup>(6) (</sup>اللوحة: 90 ب: 106 جـ).

<sup>(7)</sup> في حاشية الحفيد ص 69 «استقباح الإيمان والطاعات».

على الأوانى، فى أنها مانعان<sup>(1)</sup> من التوصل إلى ما ورائها، فإن إحداث الهيئة المذكور حائل ومانع<sup>(2)</sup> من وصول الحق إلى قلوبهم، كما أن الختم مانع من تطرق الأيدى إلى ما فى الإناء المختوم عليه، ثم استعير لفظ الختم، لإحداث الهيئة المذكورة، ثم اشتق منه الفعل، أعنى «ختم» فيكون استعارة تبعية<sup>(3)</sup>، ثم يستعار الجملة الدالة على المشبه به للمشبه، كما فى أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فكما أنه ليس من المخاطب تقديم، ولا تأخير للرجل، فكذا ههنا ليس من الله (4) تعالى منع لقبول الحق، وهذا الوجه مما اضطرت المعتزلة فى الآية إلى مثله، لكونها وردت مخالفة لمعتقدهم، لئلا يلزمهم إسناد القبح إلى الله تعالى.

ولنا غنية عنه، لاعتقادنا أنه لا يقبح منه تعالى شيء، وإنما قبح من العبد، لصدوره منه على خلاف ما أمر به، انتهى<sup>(5)</sup>.

يحكى: أن أبا القاسم<sup>(6)</sup> الأنصارى سئل عن تكفير المعتزلة في هذه المسألة. فقال: لا، لأنهم نزهوا الله تعالى، فسئل عن أهل السنة، فقال: لا، لأنهم عظموه.

والمعنى: أن كلا الفريقين ما طلب<sup>(7)</sup> إلا جلال الله تعالى وكبرياءه إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على عظمته، فقالوا: ينبغى أن يكون الله تعالى هو الموجد على الإطلاق، ولا يوجد سواه.

<sup>(1)</sup> هذا وجه الشب بين الطرفين.

<sup>(2)</sup> في: جه: «حايل» بالياء.

<sup>(3)</sup> قال أبو السعود: «والختم على الشيء الاستيثاق منه، بضرب الخاتم عليه صيانة له... إما على طريقة التمثيل». انظر تفسير أبي السعود جد 29/1.

<sup>(4)</sup> صواب العبارة «ليس من الله» وقد حذفت كلمة: (ومن) من: أ.

<sup>(5)</sup> كذا في حاشية الحفيد ص 69.

<sup>(6)</sup> في: جـ: (يحكى أن أبا قاسم الأنصاري».

<sup>(7)</sup> في: جـ: «ما طلبه جلال الله تعالى، وكبرياؤه.

والمعتزلة: وقع نظرهم على الحكمة، فقالوا: لا يليق بجلال حضرته القبائح.

### وفي الأنوار <sup>(1)</sup> :

فى تفسير قوله تعالى: ﴿ هو الذى خلقكم، منكم كافر ﴾(²)، مقدر كفره، موجه إليه ما يحمله عليه، ﴿ ومنكم مؤمن ﴾(³) مقدر إيمانه(⁴)، موفق لما يدعوه إليه.

# وفيه حكاية الإمام الأعظم ، أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه مع القدرية :

وهى أن جماعة منهم هجموا عليه، وقالوا: أنت الذى تزعم أن الله (5) شاء الكفر من عباده، ثم يعاقبهم على ذلك، فقال: أخبروني هل علم الله في الأزل أن يوجد من هؤلاء الكفر أم لا؟ فلم يمكنهم إنكار علم الله تعالى، فقالوا: نعم، قال: فإذا علم الله منهم الكفر، كيف تقولون هل شاء أن يحقق علمه كها علم، أم شاء أن يغير علمه جهلاً؟ فعرفوا بطلان مذهبهم فتابوا.

وفى اللباب لابن عادل فى تفسير سورة النساء ما نصه: قالت المعتزلة قوله تعالى: ﴿ والله يريد أن يتوب عليكم ﴾ (6) يدل على أن الله تعالى يريد

<sup>(1)</sup> أى أنوار التنزيل، وأسرار التأويل، المسمى «بتفسير البيضاوى، ومن هنا سقط من: جـ: إلى آخر النقل منـه.

<sup>(2)</sup> سورة التغابن: الآية: 2.

<sup>(3)</sup> التغابن، جزء الآية: 2.

<sup>(4)</sup> فى تفسير أبى السعود جـ 167/5 وط محمد صبيح: هو الذى خلقكم خلقاً بديعاً، حادياً للحميع الكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم كافر، أى فبعضكم مختار للكفر، كاسب له، وبعضكم مختار للإيمان كاسب له».

<sup>(5)</sup> في: ب: «إن شاء الله الكفر من عباده» وهو الصواب «وحذفت كلمة «الله» من: أ.

<sup>(6)</sup> من هنا إلى آخر النقل من اللباب، سقط من: ب: و: ج.

التوبة من الكل، والطاعة من الكل. وقال أهل السنة: هذا محال، لأنه تعالى علم أن الفاسق لا يتوب، وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان، وذلك العلم ممتنع الزوال، ومع وجود أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر، إرادة لما علم الله تعالى كونه محالاً، وذلك محال.

وأيضاً فإنه تعالى إذا كان يريد التوبة من الكل، ويريد الشيطان ﴿ أَن عَيلُوا مِيلًا عَظِيماً ﴾ (1) ثم يحصل مراد الشيطان، لا مراد الرحمن، فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك الرحمن، أتم من نفاذ الرحمن في ملك نفسه، وذلك محال، فثبت أن قوله تعالى: ﴿ والله يريد أن يتوب عليكم ﴾ (2) خطاب مع قوم معنيين (3)، حصلت هذه التوبة لهم، انتهى.

قلت: خلاصة هذا هو كلام الإمام الأعظم قبله، وقد كان له رضى الله تعالى عنه مع المعتزلة مشاهد، فإنهم هجموا عليه غير مرة، وهموا به، فحفظه الله تعالى من مكرهم ونصره عليه والحمد لله رب العالمين ومن حزب الشيخ أبي العباس المرسى رحمه الله تعالى: «إلهى معصيتك نادتنى بالطاعة وطاعتك نادتنى بالمعصية» يريد أنه سبق تعلق علمك بالمعصية منى، وقدرتك بإيجاد وإرادتك بتخصيصها، فتعين وجودها حسب التعلق تعلقاً لزومياً، ضرورة بطلان تعلق العلم جهلاً، والقدرة عجزاً والإرادة قسراً، فأنى يمكن الحول عنها (٥).

<sup>(1)</sup> سورة النساء، الآية: 27.

<sup>(2)</sup> سورة النساء، جزء من الآية 27.

<sup>(3)</sup> سورة النساء، جزء الآية: 27.

<sup>(4)</sup> وفى تفسير التحرير والتنوير لفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور جد 21/5 «الدار التونسية للنشر» «ولذلك قدم المسند إليه على الخبر الفعلى فى قوله ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ﴾ ليدل على التخصيص الإضافى أى الله وحده هو الذى يريد أن يتوب عليكم، وأما الذين يتبعون الشهوات، فيريدون انصرافكم عن الحق.... وهم المشركون».

 <sup>(5)</sup> في: ب: «نادن» وهو خطأ، والصواب: «نادتني».
 في الصحاح جـ 1679/4 مادة: «حول» حال إلى مكان آخر، أي تحول.

ووقوعها حتماً عدل لا ظلم ، فلذا كانت منادية بالطاعة ، أى بالدخول تحت مجارى القهر ، استسلاماً للقهار .

وكذلك التعلق بالطاعة التى جرت على يد العبد، فكان الحق وقوعها، والباطل امتناعها، مع أن العبد يرى أنه قد أطاع، وما خالف، فيكون منادياً على نفسه بلسان الحال، إن طاعته لمولاه، مع قدرته على المخالفة في حال الإطاعة حقيقة، فعدل عن المخالفة للطاعة، فأطاع، فيكون في عين المعصية، بل الطاعة له مجاز، كنسبتها للسموات والأرض.

ويفهم منه قوله جل وعلا لسيد خلقه ﴿ ليس(١) لك من الأمر ﴾(٤)، وقوله أيضاً ﴿ وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكله عليه ﴾(٥).

وعبارة بعضهم فى هذا المقام والعبد أسير بين حضرة الإرادة، وحضرة الأمر، فإن كان فى الطاعة فهو مطيع للإرادة، مطيع للأمر، وإن كان فى المعصية فهو مطيع الإرادة عاص للأمر.

ومن كلام الشيخ القطب العارف بالله سيدى أبي الحسن<sup>(4)</sup> الشاذلي<sup>(5)</sup> رضى الله تعالى عنه وعن أسلافه الكرام: «الموحد إذا تعرض أهلكته الحقيقة وإذا سكت أهلكه الأدب فلا يزال هالكاً، ما دام في هذه الدار فإذا كان ولا بد، فهلاك الشريعة هلاك، وهلاك الحقيقة نجاة، فكن ذا أدبين تفز بالسعادة، جعلنا الله تعالى من السعداء بمنه وكرمه<sup>(6)</sup>، آمين.

<sup>(1)</sup> آل عمران، جزء الآية: 128.

<sup>(2)</sup> في: ب: وليس لك من الأمر شيء.

<sup>(3)</sup> سورة هود، الآية: 123.

<sup>(4)</sup> هو أبو الحسن على الشاذلى، بن عبد الجبار، الصوفى العارف بالله، كان فصيح اللسان، عذب الكلام، صاحب الطريقة الشاذلية المعروفة، المتوفى سنة 656 هـ. انظر «أبو الحسن الشاذلى الدكتور عبد الحليم محمود» دار الكتاب العربى للطباعة والنشر الطبعة الثانية سنة 1967 م.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «الشادل» بالدال المهملة وهو خطأ.

<sup>(6)</sup> في: ب: دبمنه وفضله.

واعلم أن الكلام على هذه الآية (١) الكريمة طويل الذيل، وقد أوردنا في مسودة هذا الكتاب ما يشفى الغليل، ويبرىء العليل، واقتصرنا هنا على هذا النزر القليل، مما فيه كفاية، والله ولى التوفيق والهداية، وهو المستعان في البداية والنهاية.

(و الا) أى وألا تكن علاقته غير المشابهة، بأن كانت المشابهة (سمى استعارة تمثيلية) كالمصنف والسكاكي (2).

وتحقيق القول فيه: أن في المسألة مذهبين:

#### وبيان ذلك :

لما كان معنى المجموع المركب، معانى تلك الألفاظ، التى ليس فيها التجوز المعهود، ولم تكن الهيئة العقلية الحاصلة بالتركيب، المنتزعة من معانيها، مدلولًا(3) وضعياً لها، ليكون ما دل على الهيئة المشبه بها، عند استعماله فى الهيئة المشبهة، مستعملًا فى غير ما وضع له.

ذهب قدماء المحققين، كالشيخ عبد القار<sup>(4)</sup> وأضرابه<sup>(5)</sup> قدس سرهم الى جعل التمثيل قسماً برأسه، ومنعوا تسميته استعارة، لتخلف ضابطها عنه، كما تقرر، فهى عندهم من قسم التشبيه، وعليه ظاهر التلخيص<sup>(6)</sup> فى مواضع، إذ قال فى أقسامه: وأما تمثيل.

<sup>(1)</sup> في: ب: جـ: (في هذه الآية).

<sup>(2)</sup> انظر المفتاح ص 166.

<sup>(3)</sup> راجع أسرار البلاغة ص 192 وط محمد صبيح.

<sup>(4)</sup> انظر أسرار البلاغة ص 192، 206، 208 (ط محمد صبيح).

<sup>(5)</sup> مثل الزنخشرى انظر الكشاف جـ 195/1 راجع النظم القرآن في كشاف الزنخشـرى الدكتور درويش الجندى انظر بغية الإيضاح جـ 150/3 ـ الطبعة الرابعة.

<sup>(6)</sup> راجع المصدر السابق جـ 57/3، 146 وما بعدها.

ومن رام تقليل الأقسام من المتأخرين (1):

عد تلك الهيئة المشبه بها من قبيل المدلولات الوضعية، وجعل الكلام المفيد لها، عند استعماله فيها يشبه بها من هيئة أخرى، منتزعة من أمور أخرى، من قبيل الاستعارة وسماه استعارة تمثيلية<sup>(2)</sup> (لاشتماله) أى المجاز المركب (على التمثيل بمعنى التشبيه) وهو من اشتمال الموقف على الموقف عليه، لأن كون المجاز استعارة؛ موقوف على التشبيه، لأن كل استعارة لا تتحقق إلا به (3).

قال العلامة يس<sup>(4)</sup>: قوله: والأسمى استعارة تمثيلية، قال شيخنا: ظاهره، أو صريحه أن التمثيلية لا تكون فى المفرد<sup>(5)</sup>.

وقد يتوقف فيه (6): لأن غاية ما دل عليه كلام المصنف، أن المجاز المركب الذى علاقته المشابهة يسمى استعارة تمثيلية، وهذا لا تصريح فيه، بأن بعض أفراد التبعية، لا يسمى تمثيلية وكان الظاهر أن يقول: سكت المصنف عن جريان الاستعارة؛ التي تسمى تمثيلية في المجاز المفرد، وظاهر ذلك بل

<sup>(1)</sup> كسعد الدين التفتازاني، انظر تقرير الأنبابي على السعد، جد 252/4 وما بعدها. «ط السعادة سنة 1331 هـ».

ومثله أبو الليث السمرقندي، ويس العليمي، راجع حاشية يس على عصام، اللوحة: 69.

<sup>(2)</sup> راجع جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، ص 258 هط السعادة بمصر سنة 1935 م.

<sup>(3)</sup> هذه عبارة يس على عصام، انظر حاشية يس العليمى على عصام، اللوحة 70 توجد منها نسخة خطية بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 15923.

<sup>(4)</sup> في حاشيته على عصام، اللوحة: 69 غطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية، رقم الإيداع: 15923.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق وانتهى،

<sup>(6)</sup> پس العليمي ينقد رأى شيخه المتقدم، ويصوب له عبارته.

صريحه في مقام البيان أنها لا تجرى فيه، ويلزم من ذلك ألا تكون تبعية، لأن التبعية لا تكون في مصادر المشتقات، ومتعلقات الحروف أولاً<sup>(1)</sup>.

وإنما تكون الأصلية أولاً، وتبعيتها في المشتقات والحروف، والمصادر ومتعلقات الحروف، مفردة، والتمثيل يقضى التركيب<sup>(2)</sup>.

واعلم أن هذه المسألة معترك الأفهام، ومزلة الأقدام، ومما اختلف فيه العلماء الأعلام.

1\_ فذهب جماعة إلى جواز الاجتماع .

2- وآخرون إلى المنع<sup>(3)</sup>.

ومن الأولين المولى السعد<sup>(4)</sup>، ومن الآخرين السيد السند<sup>(5)</sup>، وقد وقع فيها المناظرة بين السعد، والسيد في مجلس تيمورخان<sup>(6)</sup> بسمرقند.

.

<sup>(1)</sup> كلمة: ﴿أُولًا السِّت في: جـ

<sup>(2)</sup> الشيخ يس يؤيد السيد السند في رأيه الناطق بمنع اجتماع التمثيلية والتبعية ـ راجع حاشية يس على عصام، مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية، اللوحة: 69.

<sup>(3) (</sup>اللوحة: 91 ب).

 <sup>(4)</sup> قال يس العليمى فى حاشيته على عصام، اللوحة: 69: «وقد تعرض السعد لهذه الواقعة فى آخر شرحه للمفتاح، وكذا فى حاشية الكشاف، عند تفسير قوله تعالى:
 ﴿ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق، اللوحة: 69: «وأما السيد فقد أشار في حاشية المطول إليها».

<sup>(6)</sup> هذا الطاغية، المتوفى سنة 807 هـ، الذى دوخ الشرق بجحافله الزاحفة، وقد بلغ من جبروته، أن ألجأ الشيخين: سعد الدين التفتازانى، والسيد الشريف، إلى أن يتناظرا بين يديه، فشجر بينها الخلاف، فى الاستعارة التمثيلية، فجوز السعد اجتماع التمثيلية والتبعية ومنع السيد ذلك، وطال احتجاج الطرفين، وكانت النتيجة انتصار السيد على السعد وقد مات التفتازانى غماً وهماً.

وكان ذلك بإيعاز من تيمور، ووزيره الذي يكره السعد، فالب السيد عليه واختار عبد=

#### والحاصل:

أن السعد قد جوز في قوله تعالى: ﴿ أُولئك على هدى من ربهم ﴾(¹) اجتماعها.

### أما التبعية:

فلجريانها في الاستعلاء، الذي هو متعلق (2) معنى «على» أولًا، وتبعيته في «على».

### وأما التمثيل:

فلكون<sup>(3)</sup> كل من طرفى التشبيه حالة منتزعة من عدة أمور، لأن المشبه، تمكنهم من الهدى، واستقرارهم عليه، وتمسكهم به، والمشبه به حال من اعتلى الشيء وركبه.

# واعترض عليه السيد (4):

بأن انتزاع كل من طرفيه من عدة أمور، يستلزم تركبه من معان متعددة، ومن البين أن متعلق كلمة «على» وهو الاستعلاء مفرد، كالضرب، فلا يكون مشبها به في تشبيه مركب طرفاه، وإن انضم إليه مفرد آخر، وجعل المجموع مشبها به، فكيف سرى التشبيه والاستعارة منه إلى معنى الحرف.

<sup>-</sup> الجبار حكماً في هذه المناظرة، وبذلك تم لهم ما أرادوا راجع نشأة النحو، وتاريخ أشهر النحاة، محمد طنطاوي ص 201.

انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 69.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، جزء الآية: 5.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي جد 245/1 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> راجع المصدر السابق نفسه، جـ 245/1، وما بعدها، انظر الكشاف للزنخشرى جـ (3) دار الكتاب العربي بيروت».

<sup>(4)</sup> راجع حاشية يس العليمي، اللوحة: 69.

#### والحاصل:

أن استعارة «على» استعارة تبعية، تستلزم كون الاستعلاء مشبهاً به، وتركب الطرفين يستلزم ألا يكون مشبهاً به (١).

# وأجاب السعد (2):

بأن انتزاع كل من طرفيه من عدة أمور<sup>(3)</sup>، لا يوجب تركبه، بل يقتضى تعدداً في مآخذه<sup>(4)</sup>، وهو لا ينافي في كونه متعلق معنى الحرف<sup>(5)</sup>.

### ورده السيد:

بأمور بسطها في حاشيته على المطول، أكثر من حاشية الكشاف.

# وتعِقبه مولانا خسرو (6):

# منتصراً للسعد(7).

- (1) انظر حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي جد 246/1، راجع حاشية زاده على البيضاوي، جد 102/1 والمطبعة العثمانية».
  - (2) راجع حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 69.
  - (3) انظر حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي جـ 246/1.
- (4) في: ب: جـ: «في مأخذه» كذا في حاشية الشهاب جـ 246/1 وحاشية يس، اللوحة: 69.
- (5) في حاشية محمد الخضرى على الملوى على السمرقندية ص 83: «ذهب التفتازاني إلى أنه يكفى أن يعبر عن تلك الهيئة، بعد انتزاعها بلفظ مفرد، ولذا لا يشترط في اللفظ المستعار التعدد».
- (6) هو محمد بن فراموز، الشهير بالمولى خسرو، كان واسع المعرفة كثير الفضل عالماً بالعلوم العقلية والنقلية، له مؤلفات، منها متن الغرر وشرحه الدرر فى فقه الحنفية، وله حواش على تفسير البيضاوى، وحواش على شرح المطول لسعد الدين التفتازان. توفى بالقسطنطينية، ثم نقل إلى بروسا، سنة خمس وثمانين، وثمانمائية للهجرة. انظر الشذرات جـ7/342، راجع تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 165.
- (7) فقال: إن قوله تعالى ﴿أُولئك على هدى﴾ يجوز أن تعتبر فيه التبعية وحدها، وأن تعتبر فيه التمثيلية كذا في حاشية يس العليمي على عصام اللوحة: 69.

وللمولى أحمد، الشهير بطاشكبرى(1) زاده، رسالتان(2) في هذه المسألة، انتصر فيها للسعد أيضاً، فاستوفى الكلام على ما جرى في المناظرة انتهى(3).

وسنورد عليك توجيهات (اللوحة: 78 /أ) المحقق أبي السعود في الآية الكريمة، وزبدة ما ذكره شيخنا البدر زيتونة في شرحه «مطالع السعود» ونصه: ممزوجاً بكلام المفسر المحقق، ولما شاع الاستعلاء فيها يحس، واستعمل هنا في معقول، بين وجهه المجازى من الاستعارة (أ) التمثيلية والتبعية، والمكنية، بادئاً بالأول لقوته، فقال: وإيراد مبتداً كلمة أي الإتيان بالأداة الدالة على الاستعلاء، أي العلو، لا طلبه، فالسين للتأكيد، وهي «على» في «على هدى (أ) بناء، حال كونه، أو لأجله، على تمثيل، وهو ضرب المثل، والإتيان بمثال، ومطلق التشبيه، والتشبيه (أ) المركب، وهو المراد هنا، حالم، أي المتقين أصحاب تلك الصفات الحاصلة لهم، من كمال الثبات والسير إلى الله تعالى، والتحقق بالتقوى، في ملابستهم، ونخالطتهم وتلبسهم بالهدى، وهو أحد وجهى المشبه، من الهيئتين، المركبتين، المنتزعتين، بحال، صلة، تمثيل من، أي شخص يعتلى «بالعين المهملة، والمثناة (الفوقية». أن يرتقى الشيء

<sup>(1)</sup> هو محمد بن أحمد، الشهير «بطاشكبرى» زاده الرومى، كان فاضلًا بليغاً ضليعاً فى اللغة العربية، له مؤلفات تربو على الثلاثين، منها شرحاه الكبير والمختصر على الفوائد الغياثية، للعضد، وثانيها مطبوع بالاستانة توفى سنة 963هـ. انظر تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 182، 183.

<sup>(2)</sup> إحداهما: «مسالك الخلاص، في مهالك الخواص» مخطوطة بدار الكتب المصرية. رقم الإيداع: «308» بلاغة.

 <sup>(3)</sup> في: ب: «انتهى الشيخ زيتونة وحاشيته» وفي: جـ: «انتهى نقل العلامة يس».

<sup>(4)</sup> توجد منه نسخة بخطوط مختلفة، بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 7227 العبدلية.

<sup>(5) (</sup>اللوحة: 110 ج).

<sup>(6)</sup> سورة البقرة، جزء الآية: 5.

<sup>(7)</sup> راجع حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي جد 225/1.

<sup>(8)</sup> في: ب: جـ: ﴿وَالْمُنَّاتِ ۗ.

المركوب فيتمكن من ركوبه، ويستولى عليه، قاهراً لـه، وذلـك، تصـويـر للاعتلاء<sup>(1)</sup> والاستعلاء<sup>(2)</sup> يتصرف فيه، أى فى ذلك الشيء، متمكناً منه.

# والجامع :

الإيصال إلى المقصد بكل.

### وإيضاح المقام :

أن في هذا الوجه تشبيه هيئة (3) منتزعة ، من المتقى ، والمهتدى ، وتمسكه ، بهيئة منتزعة من الراكب ، والمركوب ، واعتلائه عليه ، فتكون تمثيلية (4) ، من تركب كل من طرفيها ، لكن لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء المشبه به إلا بكلمة «على» فإن مدلولها هو العمدة (5) في تلك الهيئة ، وما عداه تابع له ، ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية ، وإن لم يقدر في نظم الكلام ، فليس في «على» استعارة أصلاً على هذا الوجه ، بل هي على حالها ، كما لو صرح بتلك الألفاظ .

# قال السيد متعقباً به السعد:

أو<sup>(6)|</sup> إيرادها، بناء على استعارتها، أى كلمة الاستعلاء من معناها (1) في: أ: «للاعتلا».

- (2) في: ب: جد: (والاستواء).
- (3) انظر حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة 69، مخطوطة، بدار الكتب التونسية رقم الإيداع (15923).
- (4) هذا هو التوجيه الأول للآية «استعارة تمثيلية» كما في تفسير أبي السعود العمادي، المتوفى سنة 951 هـ راجعة جـ 26/1 «ط محمد صبيح».
- (5) قال محمد الفاضل بن عاشور: «ونحن نجد اعتبار التمثيلية في الآية أرجح، لأنها أوضح، وأبلغ، وأشهر، وأسعد بكلام الكشاف، أما كونها أوضح، فلأن تشبيه التمثيل منزع واضح لا كلفة فيه، وأما كونها أبلغ لما فيها من زيادة الخصوصيات، وأما أشهر فلأن التمثيلية متفوق عليها بخلاف التبعية، وأما أسعد بكلام الكشاف، فلأن ظاهر قوله «مثل» أنه أراد التمثيل راجع التحرير والتنوير للفاضل ابن عاشور جد 244/1 «دار التونسية للنشر».
  - (6) في: جـ: «قال السيد متعقباً به السعد: ومنه أخذ المؤلف: أو إيرادها».

الأصلى الحقيقى، لتمسكهم،أى المتقين المحكية أوصافهم، بالهدى وثباتهم عليه، استعارة تبعية (۱)، جارية فى صرف الاستعلاء ثانياً، بعد جريانها فى متعلقه، وهو المعنى الكلى الشامل له، كها حقق، ولذا استكمل إيضاحها ببيان وجه التبع، والجرى ثانياً بقوله: متفرعة تلك الاستعارة فى الحرف المذكور، على تشبيهه، أى تمسكهم بالهدى، وتمكنهم منه، حتى صاروا متصرفين فيه، ملازمين له (2)، حيث حلوا فى منازل التقوى، باعتلاء الراكب، واستوائه على ظهر مركوبه، المعتلى عليه، فانتزع أولاً هيئتين (3): إحداهما من التمسك بالهدى، وهى عقلية.

والثانية من الراكب، وحى حسية، وشبهت الأولى بالثانية. ثم نشأ عنها استعارة حرف الاستعلاء<sup>(4)</sup> المتأصل<sup>(5)</sup> في المشبه به، فجرت فيه ثانياً، فهي تمثيلية، تبعية على هذا الوجه الثاني.

وهو معترك الأفكار، وفيه ركب الفهم جواد التحقيق، وداره، فوقع النزاع بين الكمل في الاستعارة التبعية.

هل تكون تمثيلية أم لا؟.

فذهب (6) الفاضل المحقق (7) إلى جوازه، متمسكاً بما صرح به العلامة في

<sup>(1)</sup> هذا هو الوجه الثانى للآية: «استعارة تبعية» فى «على» راجع تفسير أبى السعود جـ 26/1 «مطبعة محمد صبيح بمصر». وهناك وجه ثالث للآية حيث شبه الهدى بالمركوب للإيذان بقوة تمكنهم منه، على طريقة المكنية وإثبات «على» تخييل .

<sup>(2)</sup> اللوحة: 92 ب.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية محمد الخضرى على شرح الملوى على السموقندية ص 83.

المطبعة الأزهرية بمصر والطبعة الثانية سنة 1931 م .

<sup>(4) ﴿</sup> لأَن دلالة كلمة (على) على الاستعلاء مطابقية ، وعلى البواقى التزامية ، واللفظ لا يكون مركباً باعتبار المدلول الالتزامى ، قاله المولى خسرو ، انظر حاشية يس العليمى على عصام اللوحة: 69. غطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 15923 .

<sup>(5)</sup> في: ب دالمتأصل،

<sup>(6)</sup> هذه عبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي جـ 245/1.

<sup>(7)</sup> أي سعد الدين التفازاني.

مواضع من كشافه، كها صرح به (1) هنا (2)، وقد سبقه إلى ذلك (3) الطيبى، وقال (إنه مسلك الشيخين: الزنخشرى والسكاكى ولم يرتضه المدقق فى الكشف، وأول ما فى عبارتهم، وتبعه فيه السيد، وشنع على الفاضل، حتى كأنه وأبو عذرته (4) وهى المعركة العظمى التى عقدت لها المجالس، وصنفت فيها الرسائل، مما هو أشهر «من قفا نبك» (5).

والذى يخطر بالبال<sup>(6)</sup>، بعد طى شقة القيل والقال، أن الخلاف بينهم فى حرف واحد.

إذ لا خلاف في أن التمثيل التفصيلي المعروف، يستدعى (٢) تركب الطرفين حقيقة.

<sup>(1)</sup> في: ب: ج: «كما صرح بها» وهو خطأ، والصواب «به» كما في حاشية الشهاب الخفاجي جـ 245/1.

<sup>(2)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جـ 43/1 .

<sup>(3)</sup> في: ب، جـ: «وقد سبقه إلى ذلك الطبي» وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> في حاشية الشهاب الخفاجي جـ 245/1: (كأنه أبو عذرته).

قال فى الصحاح جـ 738/2 مادة: «عذر»: ويقال: فلان أبو عذرها، إذا كان هو الذى افترعها، وافتضها، دار الكتاب العربي بمصر، وفي القاموس المحيط جـ 89/2. مادة «عذر»: «افتضاض الجارية، ومفتضها: أبو عذرها».

<sup>(5)</sup> هذا جزء من بيت لامرىء القيس الكندى، من قصيدته المشهورة، التى مطلعها: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل وهى قصيدة طويلة، راثعة، وممتعة، قال الدكتور محمد صبرى فى الشوامخ «امرؤ القيس» ص 31 «فضل امرىء القيس فى سبقه الشعراء إلى أبواب كثيرة... فسن للشعراء طرقاً وأساليب تبعوها عن قرب، ولم يزالوا مأخوذين بتلك المطالع الجميلة، من أمثال: قفا نبك، فكان أول من وقف واستوقف على «الأطلال» انظر الشوامخ امراً القيس، الدكتور محمد صبرى ص 31 «دار الكتب المصرية» سنة الشوامخ امراً القصيدة فى ديوان امرىء القيس ص 8، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم «دار المعارف بحصر».

<sup>(6)</sup> في حاشية الشهاب الخفاجي جـ 247/1: «فالذي يخطر بالبال».

<sup>(7)</sup> هذه عبارة الشهاب الخفاجي، انظر حاشيته على البيضاوي جـ 247/1.

وأن التمثيل الآخر الذي هو محل النزاع، هل يشترط فيه التركيب؟ بعد الاتفاق على أنه لا يلزم التصريح بأجزائه لا لفظاً، ولا تقديراً؟.

#### فذهب الشريف:

- قدس (1) سره - : إلى أنه يشترط فيه أن تكون أجزاؤه مرادة منوية ، فلا يكون ما اقتصر عليه من الحرف ونحوه ، مما هو عمدة المعنى المجازى ، مستعملاً في معنى مجازى ، بل حقيقة ، وإلا كان مجازاً مفرداً لا تمثيلاً .

### أولا يشترط فيه ذلك؟

بل يكفى تركب المأخذ<sup>(2)</sup>، المنتزع منه ذلك، ويكون الحرف المذكور مع ما يدل عليه بالالتزام من طرفى التشبيه، وما يتممها متجوزاً فيه، وإلا لم يصح دخول على (على هدى) (3) كما مشى عليه السعد<sup>(4)</sup> ومن مشى (اللوحة: 1/88) على جادته فالنزاع<sup>(5)</sup> كاللَّفْظي.

أو إيراد (6) كلمة الاستعلاء في قوله تعالى: ﴿ على هدى ﴾ (7).

وهو الوجه الثالث: بناء على جعلها استعارة تخييلية، قرينة دالة على وجه الإشارة للاستعارة (8) بالكناية، المطوى فيها ذكر المشبه به، مع التصريح بالمشبه على حد نشبت المنية بأظفارها.

والتشبيه واقع بين الهدى، وهو المشبه، والمركوب، وهو المشبه بـه،

<sup>(</sup>١) وقدس سره، ليست في ؛ ج. .

<sup>(2)</sup> في: ب، جه: والماخذي

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: جزء الآية: 5.

<sup>(4)</sup> راجع حاشية محمد الخضرى على شرح الملوى، على السمرقندية ص 83.

<sup>(5)</sup> في جميع النسخ: «كالنزاع اللفظي» وهو خطأ، والصواب: «فالنزاع كاللفظي» انظر حاشية الخفاجي على البيضاوي جد 247/1.

<sup>(6)</sup> كذا في تفسيره أبي السعود العمادي، راجعه جـ 26/1.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة \_ من الآية: 5

<sup>(8)</sup> اللوحة: 111 ج. .

والثانى مطوى، ذكر مع الأول قرينته، التي هي كلمة الاستعلاء، فإنها حقيقة في الحسى اللائق بالمركوب، فقرن بها المعنوى تخييلًا للاستعارة، كالألفاظ اللائقة بالسبع للمنية(1).

فالتخييل باق على حقيقته عند صاحب<sup>(2)</sup> التلخيص، ففى المقام تشبيه الهدى بمركوب، طوى ذكره، وقرن بالهدى لازمه، للإيذان، خبر إيراد، أى إعلام العقل، تمكنهم فيه على وجه الدوام، بحيث لا يتخلفون عنه، وكمال رسوخهم، وثبات أقدامهم، أى الهدى على الوجه الأكمل، هذا كلامه باختصاره، نسأل<sup>(3)</sup> الله تعالى أن يجمعنا بهم فى جوار حضرة الأبرار<sup>(4)</sup>.

(وخص التمثيل بها) أى بالاستعارة فى المركب، فالباء داخلة على (5) المقصور عليه كما هو أصل وضعها، بعد الاختصاص وما تصرف منه.

ويجوز<sup>(6)</sup> أن يراد بالتمثيل مدلوله، أعنى الاستعارة التمثيلية، أى خص هذا النوع من الاستعارة بهذا الاسم، فالباء داخلة على المقصور، كها هو العرفى الشائع، إما لتضمن الاختصاص معنى الانفراد، أو لأنه مجاز مشهور عنه، كها حققه السيد في حواشى الكشاف والمطول إيضاحاً<sup>(7)</sup> لما قال السعد.

<sup>(1)</sup> في التحرير والتنوير جـ 245/1: «والذي اختاره في الآية أنها تمثيلية مكنية، شبهت الحالة بالحالة، وحذف لفظ المشبه به».

<sup>(2)</sup> راجع بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، عبد المتعال الصعيدى جـ 154/3.

<sup>(3)</sup> انتهى أبو السعود جـ 26/1.

<sup>(4)</sup> هذا الدعاء ليس في: ج. .

<sup>(5)</sup> زاد فى: ب «وأن يخلصنا من الأغيار، وأن يكفينا شر هذه الدار، بجاه سيد المتقين الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار، آناء الليل وأطراف النهار».

<sup>(6)</sup> راجع حاشية الحفيد على عصام ص 70 و 71 والمطبعة الخيرية بمصر». انظر حاشية الصبان على عصام ص 70 والمطبعة الخيرية بمصر».

<sup>(7)</sup> وإيضاحاً لما قال السعد، فإنها متفقان، وهو الصواب، كذا في حاشية الصبان ص 70 وفي: أ: وإيضاحه، وهو خطأ.

فإنها متفقان على هذا الحكم، ومن اعتقد تخالفهما فقد تقول عليها<sup>(1)</sup>، وفى التعبير عن هذا النوع بلفظ التمثيل، إشارة إلى أنه يسمى به، كما يسمى استعارة تمثيلية (مع أنه لا استعارة مطلقاً بدون تمثيل) أى تشبيه<sup>(2)</sup>، (لأن فضل التشبيه) أى شرفه ومزيته (لتشبيه المركب بالمركب) أى كائن وثابت له، فقوله: لتشبيه متعلق خبر «أن» واللام إما للاختصاص، أو للتعليل.

(حتى كأن ما عداه من التشبيه فى نظر البلاغة)(3) إسناد النظر إلى البلاغة مجاز كها لا يخفى (كلا تشبيه) أى فهو كالمعدوم، لأنه مبتذل، يشترك فيه الخاص والعام.

(وهذه الاستعارة التمثيلية مثار<sup>(4)</sup> فرسان البلاغة) في الكلام استعارة بالكناية وحيث شبه البلاغة بميدان السباق، وأثبت لها فرسان، فهو استعارة تخييلية، وأما ذكر المثار فترشيح للمكنية<sup>(5)</sup>، وهو بضم الميم «غبار الميدان، من أثار يثير لا بفتحها من ثاره.

واعلم أن الأمر إذا دار بين حمل الكلام على الاستعارة في المفرد، وعلى التمثيل، فحمله على التمثيل أولى، ثم أولى، لأن للهيئة المركبات من الوقع في النفس، ما ليس في المفردات في ذاتها، من غير نظر إلى نظامها، ولا التفات إلى هيئتها الاجتماعية.

<sup>(1)</sup> كذا في حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 71.

<sup>(2)</sup> اللوحة: 93/ ب.

<sup>(3)</sup> في عصام المطبوع ص 71: (في نظر البلغاء).

<sup>(4)</sup> فى الصحاح جـ 606. مادة: «ثور» ثار الغبار يثور ثوراً، وثوراناً، أى سطع وأثاره: غيره». انظر الصحاح للجوهرى جـ 606/2 تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.

<sup>(5)</sup> ومثله: «من ذاق حلاوة البيان، ولو بطرف اللسان» فشبه البيان بمطعوم حلو المذاق، وإثبات الحلاوة تخييل، وكل من الذوق، واللسان ترشيع للمكنية، انظر حاشية الحفيد على عصام ص 71.

### قال الشيخ عبد القاهر(1) \_ قدس سره \_ في قول القائل(2):

وكان أجرام النجوم لوامعاً درر نشرن على بساط أزرق<sup>(3)</sup> ولو قلت: كأن النجوم<sup>(4)</sup> درر، وكأن السهاء بساط، كان التشبيه مقبولاً<sup>(5)</sup>، لكن أين هو من التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملأ النواظر عجباً، وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى، من طلوع النجوم مؤتلقة <sup>(6)</sup>، متفرقة في أديم <sup>(7)</sup> السهاء، زرقاء <sup>(8)</sup>، زرقتها بحسب الرؤية صافية ، والنجوم تبرق ، وتتلألاً <sup>(9)</sup>، أثناء <sup>(11)</sup> تلك الزرقة ؟ ومن لك <sup>(11)</sup> بهذه

(1) انظر أسرار البلاغة ص 157 (مطبعة محمد صبيح) شرح محمد رشيد رضا سنة 1959 م.

(2) البيت لأبي طالب الرقى، من شعراء اليتيمة، انظر أسرار البلاغة ص 127 و 139 راجع بغية الإيضاح جـ 19/3، 26.

(3) قال الثعالبى فى يتيمة الدهر: لم أجد ذكره إلا عند أبى بكر الخوارزمى، وسمعته يقول: إنه أحد المقلين المحسنين، الذين يطبقون المفصل فى أغراضهم، وينظمون الدر المفصل فى معانيهم، وألفاظهم، ثم أنشدنى له قوله:

ولقد ذكرتك في الظلام كأنه يسوم الندى وفؤاد من لم يعشق وكأن أجرام النجوم لوامعاً درر نشرن على زجاج أزرق انظر يتيمة الدهر للثعالبي جـ298/1 مطبعة السعادة القاهرة» الطبعة الثانية سنة 1956 م تحقيق محمد محى الدين.

(4) انظر أسرار البلاغة ص 156 وما بعدها «ط محمد صبيح» تحت عنوان: «فصل التشبيه المتعدد، والفرق بينه وبين المركب».

(5) في المصدر السابق ص 157: «وجدت التشبيه مقبولاً معتاداً مع التفريق: فإنك تعلم ما بين الحالتين، ومقدار الإحسان الذي يذهب من البين».

(6) في: ب: «ماتلقة» وهو خطأ، والصواب: مؤتلقة، كذا في أسرار البلاغة ص 157.

(7) في القاموس جـ 74/4 مادة «أدم»: «أديم النهار عامته، أو بياضه، ومن السماء والأرض، ما ظهر، الطبعة الثانية سنة 1952 م.

(8) في أسرار البلاغة ص 157: «وهي زرقاء».

(9) في: ب: «وتتلألؤ» وهو خطأ، والصواب: «تتلألأ» كذا في: جـ: وفي الأسرار ص 157.

### الصورة إذا جعلت التشبيه مفرداً (١) ؟.

(10) في: ب، جه: (في أثناء تلك الزرقة) كذا في الأسرار ص 157.

(11) فى أسرار البلاغة ص 157: «ومن لك بهذه الصورة إذا فرقت التشبيه وأزلت عنه الجمع والتركيب? وهذا أظهر من أن يخفى، وإذا عرفت هذه التفاصيل، فاعلم أن ما كان من التركيب فى صورة بيت امرىء القيس:

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى فإنما يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ، وحسن الترتيب فيه، لا، لأن للجمع فائدة في عين التشبيه».

(1) قال الأستاذ عبد الهادى العدل فى كتابه: «دراسات تفصيلية شاملة» ص 26، وما بعدها: «وقد انصرفت عناية الشيخ إلى تحقيق الفرق بين التشبيه، المركب، والتشبيه المتعدد، لأن أمرهما كان مضطرباً فى عصره فلم تكن الحدود بينها واضحة المعالم، وكان المؤلفون يخلطون، ويدخلون أحدهما فى الآخر، ويغفلون عما بينها من الفروق، وما لكل من الخصائص فبين الشيخ تلك الفروق، وأوضح هذه الخصائص فى فصول ثلاثة. . . . . . فرأيت أن أجم متفرقها:

### فيم يتفق النوعان:

يتفق النوعان في أن كلًا منها كلام قصد به تشبيه شيئين أو أكثر، بتشبيه شيئين أو أكثر ضربة واحدة.

فيم يختلفان؟.

#### يختلفان في أمور:

أحدهما: أن المركب قصد به امتزاج أجزائه، وبناء بعضها على بعض، حتى صار شيئاً واحداً، وهيئة ملتثمة، وتشبيهاً واحداً، بخلاف المتعدد فهو تشبيهات متعددة مستقلة غير عمتزجة.

ثانيها: أن المركب له مغزى، وغرض واحد، لا يحصل إلا بالتركيب كله، فلا تجوز التجزئة مطلقاً، وإن كان التشبيه الباقى صحيحاً فى نفسه، بخلاف المتعدد فله أغراض متعددة بتعدد التشبيهات، كذا تجوز التجزئة فيه.

ثالثها: أن المركب ينبغى أن يراعى فى ترتيبه نسق معين، فلا يجوز فيه التقديم والتأخير بخلاف المتعدد.

رابعها: أن التعدد يعطف بعضه على بعض عطفاً مستقلاً بخلاف المركب، فأجزاؤه، وجمله تأتى على وجه التبع غالباً، كأن تكون صفة، أو صلة أو حالاً أو غير ذلك، انظر دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر، عبد الهادى العدل

فلذا<sup>(1)</sup> قال: (حتى لا يكاد يرتضى من ذاق حلاوة البيان<sup>(2)</sup>، ولو بطرف اللسان، أن يحمل الاستعارة في المركب على الاستعارة المتعددة، وإن أمكن ويحمل عليه حتى الإمكان) لعل «حتى» بمعنى إلى، متعلقة بيحمل الداخلة في حيز النفى، كأنه قال: لا يرتضى حمل الاستعارة على الاستعارة المتعددة، حتى لا يرتضى امكان ذلك.

#### والحاصل:

لا يرتضى حملها على ذلك بالفعل، ولا بالإمكان، وفاعل يرتضى (3) «من» ذاق.

وقوله: أن يحمل، الظاهر أنه مفعول يرتضى، وانظر اسم كان وخبرها. قاله الفاضل الغنيمي. قال العلامة (4) يس: والظاهر أن كاد (5) هنا تامة.

وإنها، ويرتضى تنازعاً «من» فمن فاعل أحدهما. وأضمر في الآخر ضميره.

وفى قوله: «من ذاق» استعارة بالكناية، حيث شبه البيان بمطعوم حلو المذاق (اللوحة: 89/أ) وإثبات (١٠ الحلاوة له، استعارة تخييلية، وكل من ذكر اللسان، والذوق ترشيح.

<sup>-</sup> ص 26 وما بعدها، الطبعة الثالثة سنة 1958 م «دار الطباعة المحمدية القاهرة». راجع أسرار البلاغة ص 73 وما بعدها ص 156 وما بعدها (ط محمد صبيح) الطبعة السادسة سنة 1959 م.

<sup>(</sup>١) في: جـ: «فمن ثم قال».

<sup>(2)</sup> في الأسلوب استعارة مكنية مرشحة، لطيفة.

<sup>(3)</sup> زاد في جـ: «قال العلامة يس، نقلًا عن شيخه: «من» في من ذاق».

<sup>(4)</sup> انظر حاشية يس العليمي، اللوحة: 71.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق واللوحة: 71 ويكادي.

<sup>(6)</sup> في: ب، جـ: «وأثبت الحلاوة».

فيكون التشبيه المنظور للبليغ، هذا التشبيه النبيه العظيم الشأن.

# وحقيقته <sup>(1)</sup> :

أى هذا التشبيه المنوه به (أن تأخذ أموراً متعددة من المشبه، وتجمع فى الخاطر) فى القاموس<sup>(2)</sup>: الخاطر: الهاجس: والجمع الخواطر، وفيه أيضاً: هجس<sup>(3)</sup> الشيء فى صدره يهجس خطر بباله، أو<sup>(4)</sup> يحدث نفسه فى صدره، مثل الوسواس، والهجس<sup>(5)</sup>: النبأة، تسمعها ولاتهمها، وكل ما وقع فى خلدك<sup>(6)</sup> والمراد هنا: القوة الباطنية، المعبر عندهم بالواهمة.

(وكذا تأخذ أيضاً من المشبه أنه المجموعان مشتركين في مجموع منتزع يشملها، وإن أردت مزيد التفصيل، فلا تطلبه ممن هذا المختصر القليل، وارجع إلى مقام أعد لمثله، لا إلى كلام عد الإيجاز من فضله) مثل هذه الرسالة وشرحها.

<sup>(1)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 103/2 دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة الإمام عبد القاهر (1) الجرجان ص 26 «دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» سنة 1958.

بغية الإيضاح عبد المتعال الصعيدي جـ 57/3.

أسرار البلاغة ص 156 ومطبعة محمد على صبيح، الطبعة السادسة سنة 1959.

<sup>(2)</sup> انظر القاموس المحيط جـ 22/2، مادة وخطر، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، سنة 1952 م.

<sup>(3)</sup> انظر المدر السابق جـ 268/2، مادة «هجس».

<sup>(4)</sup> في: ب: «وهو أن يجدث نفسه» كذا في القاموس جـ 268/2.

<sup>(5)</sup> في: ب: «هجس الشيء» بالحاء المهملة، وهو تصحيف، والصواب: «هجس» بالجيم، كذا في القاموس جـ 268/2.

<sup>(6)</sup> انتهت عبارة القاموس جـ 268/2.

<sup>(7)</sup> انظر حاشية الحفيد على عصام ص 72 .

<sup>(8)</sup> انظر القاموس المحيط جـ 22/2 «مادة: خطر».

#### وأقول:

قد رجعنا \_ والحمد لله (١) \_ إلى ذلك المقام، ونقلنا من تحقيقات الفضلاء الأعلام، منهم مولانا عصام، ما فيه للطالب مقنع وكغاية، والله تعالى ولى التوفيق والهداية.

قال الفاضل الدمنهورى فى تعليقه: قوله: من المشبه، غير ظاهر إذ المشبه، إنما هو الهيئة المنتزعة من الأمور المتعددة، وكذا القول فى قوله: من المشبه به، ففى العبارة قلب وانتهى.

(وفي حواشيه) أي المصنف ما نصه (كهاأن الاستعارة المصرحة قد تكون مركبة (2).

<sup>(1)</sup> في: ب، جه: ولله الحمد.

<sup>(2)</sup> قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه «التحرير والتنوير» جـ 1 «الكتاب الأول» ص 304 «الدار التونسية للنشر»: «وأنني تتبعت كلامهم فوجدت التشبيه التمثيل يعتريه ما يعترى التشبيه المفرد، فيجيء في أربعة أقسام:

الأول: ما صرح فيه بأداة التشبيه، أو حذفت منه على طريقة التشبيه البليغ، كما في هذه الآية ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾ وقوله: ﴿أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾ إذا قدرنا أولئك كالذين اشتروا.

الثانى: ما كان على طريقة الاستعارة التمثيلية المصرحة، بأن يذكروا اللفظ الدال بالمطابقة على الهيئة المشبه بها. ويجذف ما يدل على الهيئة المشبهة نحو المثال المشهور، وهو قولهم: إنى أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى.

الثالث: تمثيلية مكنية، وهي أن تشبه هيئة بهيئة، ولا يذكر اللفظ الدال على الهيئة المشبه بها، بل يرمز إليه بما هو لازم مشتهر من لوازمه، وقد كنت أعد مثالاً لهذا النوع. . . لم يحضرن مثال للمكنية التمثيلية، من غير باب الأمثال، حتى كان يوم حضرت فيه جنازة، فلما دفنوا الميت، وفرغوا من مواراته التراب، ضج الناس بقولهم: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقلت: إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هذه الحالة، ما أرادوا إلا تنظير هيئة حضورهم للميت، بهيئة الذين كانوا يحفرون الخندق مع النبي ، إذ كانوا يكررون هذه المقالة قصداً من هذا التنظير أن يكون حفرهم ذلك شبيهاً بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، بجامع رجاء القبول عند الله تعالى، فلم يذكروا ما يدل على المشبه به، =

يجوز أن تكون الاستعارة المكنية (١) أيضاً مركبة ، ولا مانع من ذلك - أى تركيب المكنية ـ عقلًا ، لكنهم ـ أى القوم ـ لم يذكروه) أى تركيب المكنية .

# $( وف وقوعه ) أى التركيب <math>^{(2)}$ المذكور $( \dot{b} )$ الكلام تردد $^{(3)}$ ) :

(ثم كتب \_ أى المصنف \_ على حاشية هذه الحاشية) المذكورة (ظفرت بعد حين من الدهر بوقوعه \_ أى التركيب \_ في كلام الله سبحانه وتعالى،

ولكنهم طووه، ورمزوا إليه بما هو من لوازمه، التي عرف بها، وهي قول النبي تلك
 المقالة، ثم ظفرت بقول أحمد بن عبد ربه الأندلسي:

وقل لمن لام فى التصابى خل قليلًا عن الطريق فرأيته من التمثيلية المكنية، فإنه حذف المشبه به، وهو حال المعترض بسائر في طريقه، يسده عليه، ويمنعه المرور به، وأتى بشيء من لوازم هذه الحالة، وهو قل لسائر المعترض: خل عن الطريق.

رابعاً: تمثيلية تبعية، كقول أن عطاء السندى:

ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت منى المثقفة السمر فأثبت النهل للرماح، تشبيها لها بحالة الناهل، فيها تصيبه من دماء الجرحى، المرة بعد الأخرى، كأنها لا يرويها ما تصيبه أولاً، ثم أن بنهلت، على وجه التبعية، ومن هذا القسم عند التفتازاني الاستعارة في «على» من قوله تعالى ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ وقول الحماسى: وفارس في غمار الموت منغمس فإن منغمس تمثيل لهيئة إحاطته أسباب الموت به من كل جانب، بهيئة من أحاطت به المياه المهلكة من كل جانب، ولفظ «منغمس» تبعية لا محالة» انظر تفسير التحرير والتنوير لفضيلة المرحوم جانب، ولفظ «منغمس» تبعية لا محالة» انظر تفسير التحرير والتنوير لفضيلة المرحوم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور جد 245/1، 304 «الدار التونسية للنشر».

- (1) اللوحة: 94 / ب، 112 / ج.
- (2) في: ب، جه: «أي التركب» بدل التركيب.
- (3) لا تردد منه بعد أن ذكره الزغشرى فى كشافه فى سورة الزمر، عند قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ حَى عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار﴾ انظر الكشاف جـ 121/4، دار الكتاب العربي «بيروت».

وبعد أن أوضح ذلك فضيلة المرحوم العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسى في كتابه عظيم الشأن. «التحرير والتنوير» جد 304/1 و 305 «الدار التونسية للنشر». ارجع إليه فإنه عظيم الفائدة.

على ما ذكره العلامة التفتازاني في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنَ حَقَ عَلَيْهِ كُلُّمَةً العَدَابِ ﴾ (١) في سورة التنزيل الآية.

### ونص العلامة التفتازان في حواشيه على الكشاف (2):

أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب، فأنت تنقذه جملة شرطية، دخل عليها همزة الإنكار، والفاء فاء الجزاء، ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف، دل<sup>(3)</sup> عليه الكلام، تقديره: أأنت مالك أمرهم، فمن حق عليه كلمة العذاب، أفانت تنقذه؟ وكررت<sup>(4)</sup> الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار، ووضع (من في النار) موضع الضمير لذلك، وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب، فهو كالواقع فيه، لامتناع التخلف عنه.

وإن اجتهاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعائهم إلى الإيمان، سعى فى إنقاذهم من النار.

نزل ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ أفمن حق عليه كلمة العذاب ﴾ (5) من استحقاقهم للعذاب، وهم فى الدنيا منزلة دخولهم فى النار وهم (6) فى الآخرة على طريق الاستعارة بالكناية فى المركب، حتى يترتب عليه تنزيل بـذل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجهده فى دعائهم إلى الإيمان، منزلة إنقاذهم من النار، الذى هو من ملائمات (7) دخولهم النار، فصار قرينة على الأول.

<sup>(1)</sup> سورة الزمر، الآية: 19.

<sup>(2)</sup> راجع الكشاف للزغشري جـ 121/4.

<sup>(3)</sup> في المصدر السابق جـ 121/4: «يدل عليه الخطاب».

<sup>(4)</sup> في المصدر السابق جـ 121/4: «والهمزة الثانية هي الأولى، كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد».

<sup>(5)</sup> سورة الزمر، الآية: 19.

<sup>(6)</sup> كلمة: ﴿وهم اليست في: ج. .

<sup>(7)</sup> في: جـ: «ملايمات» بالياء.

وقرينة الاستعارة بالكناية هنا استعارة تحقيقية، كما في نقض<sup>(1)</sup> العهد، والاعتصام بحبل<sup>(2)</sup> الله تعالى، على ما هو مذهب الكشاف<sup>(3)</sup>.

وأما ما يذهب إليه من أنه يريد أن «النار» مجاز عن الكفر<sup>(4)</sup> المنفى إليها، والإنقاذ ترشيح لهذا المجاز. أو مجاز عن الدعاء إلى الإيمان والطاعة، فهو نازل الدرجة<sup>(5)</sup>، بالنسبة لما ذكرنا <sup>(6)</sup>.

(ومن حواشيه) أى المصنف (في هذا المقام) هذا الاستثناف، غرضه منه الإشارة إلى أنه يجوز فيها اشتهر عندهم أنه من قبيل المجاز العقلى، أن يكون استعارة تمثيلية، فقال مشيراً إلى ذلك (إذا قيل: أنبت الربيع البقل، وقصد تشبيه التلبس التعلق الغير الفاعلى، بالتلبس أى بالتعلق الفاعلى، في فاستعمل المركب الموضوع بالوضع النوعى، للثانى، وهو التلبس الفاعلى، في الأولى) وهو التلبس الغير الفاعلى، ليس المراد أنه قصد إفادته من ذلك القول، كيف؟!!!؛ والاستعارة مبنية على تناسى التشبيه، بل هو بيان لمبنى هذا المجاز، ولكن الظاهر في التعبير، إذا قصد تشبيه التلبس الغير الفاعلى، بالتلبس الفاعلى، فاستعمل، فقيل.

واعلم: أن ما صرح به الشارح نقلًا عن المصنف من أن المركبات

<sup>(1)</sup> كيا في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ سورة البقرة: 27.

<sup>(2)</sup> كيا في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ سورة آل عمران: 103.

<sup>(3)</sup> أنظر الكشاف للزغشري جد 120/1، 394.

<sup>(4)</sup> قال الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي جد 7/707: «فإن أصل الكلام، أفأنت تهدى من هو منغمس في الضلال؟ فوضع النار موضع الضلال، وضعاً للمسبب موضع السبب لقوة أمره، ثم عقب المجاز بما يناسبه من قوله: «تنقذ» بدل تهدى، كها تعقب الاستعارة بالترشيح، لكون الإنقاذ أنسب بمن هو في النار من الهدية... أي لست أنت الفاعل لهذا الفعل، بل فاعله هو الله وحده». راجع حاشية زاده على البيضاوي جد 7/707.

<sup>(5)</sup> لما علم من الفارق بين الاستعارتين التمثيلية وغيرها.

<sup>(6)</sup> زاد في: جـ: «وانتهي».

موضوعة بالنوع صرح به السعد في حواشي (١) العضد، وفي التلويح أيضاً، وصرح به الرضي (اللوحة: 90/أ).

أما إذا<sup>(2)</sup> كانت مجازات فلا إشكال، لأن المجاز المفرد موضوع بالنوع، في الظن بالمركب؟.

وأما إذا كانت حقائق، فلأن الواضع لم يضع أشخاصها، وإنما أشار إليها بقواعد كلية، كما يعلم من الأحكام التركيبية في النحو، وكأنه قال: إذا اجتمع المضاف والمضاف إليه، وجب تقديم المضاف<sup>(3)</sup>، وهكذا.

(فلا شك أنه) أى أنبت الربيع البقل، إذا قيل ما تقرر (مجاز مركب، والعلاقة فيه المشابهة.

# وصرح العلامة التفتازاني في شرح الأصول بأنها) (4).

أنت الضمير مع أنه عائد على المجاز المركب للخبر، وهو قوله: (استعارة تمثيلية، نحو إنى أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى) المراد بشرح الأصول شرح مختصر ابن الحاجب، وشرحه: ما كتبه السعد عليه.

### قال (5) العلامة يس:

ولا بأس<sup>(6)</sup> بنقل عبارة السعد بكاملها، لما فيها من بيان المذاهب، في مثل هذا التركيب.

<sup>(1)</sup> انظر حاشية السعد، على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب جـ 155/1.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 71.

<sup>(3)</sup> راجع المصدر السابق: اللوحة: 71.

<sup>(4)</sup> راجع حاشية السعد على شرح عضد الملة لمختصر ابن الحاجب جـ 155/1 وما بعدها.

في: ب: جـ: «قاله العلامة يس».

انظر حاشية يس على عصام اللوحة: 72.

<sup>(5)</sup> في: ب:، جـ: «قاله العلامة يس».

<sup>(6)</sup> انظر حاشية يس على عصام اللوحة: 72.

قال<sup>(1)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: اعلم لاخفاء فى أن مدلول إسناد الفعل إلى شىء<sup>(2)</sup> هو قيامه به، وثبوته له، بحيث يتصف به، وهو لا يصح ظاهراً، فيها إذا أسند إلى غير ما هو له، من المصدر، والزمان، والمكان، وغيرها، نحو جد جده، وأنبت الربيع البقل<sup>(3)</sup>، وغير ذلك، فلا بد من صرف<sup>(4)</sup> عن ظاهره بتأويل.

أما فى المعنى، أو فى اللفظ أما المسند، أو المسند إليه، أو الهيئة (5) التى هى كيفية الدلالة على الإسناد.

# الأول :

لا مجاز فيه بحسب الوضع، بل بحسب العقل، حيث أسند الفعل إلى غير ما يقتضى العقل<sup>(6)</sup> إسناده له، وهو قول الشيخ عبد القاهر، والإمام الرازى، وجميع علماء البيان<sup>(7)</sup>.

### الثاني:

أن المسند مجاز عن المعنى الذى يصح إسناده إلى المسند إليه المذكور، وهو قول المصنف، يعنى ابن الحاجب(<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> القائل سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح مختصر ابن الحاجب جد 155/1 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> اللوحة: 95 / ب.

<sup>(3)</sup> في المصدر السابق جـ 155/1: ووجرى النهر وغير ذلك.

<sup>(4)</sup> في المصدر السابق جد 155/1: «فلا بد من صرفه عن ظاهره».

<sup>(5)</sup> وفيه: «الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد».

<sup>(6)</sup> انظر دلائل الإعجاز ص 193 وما بعدها.

<sup>(7)</sup> هذا أرجح الأقوال، وأجدرها بالقبول، راجع جواهر البلاغة أحمد الهاشمي ص 41 مطبعة السعادة بمصر، سنة 1935 م.

<sup>(8)</sup> انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب جد 156/1، وما بعدها.

#### الثالث:

إن المسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة، وإسناد الإثبات إليه قرينة لهذه الاستعارة، وهو قول السكاكي(1).

# الرابع :

أنه لا مجاز في شيء من المفردات، بل يشبه التلبس الغير الفاعلى، بالتلبس الفاعلى، فيكون بالتلبس الفاعلى، فيكون استعارة تمثيلية (2) كما في أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى.

وهذا ليس قولاً لعبد القاهر، ولا لغيره من علماء البيان(3)، ولكنه ليس ببعيد(4) هذا كلامه(5) ونقل الفاضل(6) البرماوى فى شرحه على ألفيته فى الأصول عن الإمام الرازى فى نهاية الإيجار مذهباً رابعاً: وهو أن نحو أنبت الربيع البقل من باب التمثيل، ولا مجاز فيه لا فى المفرد، ولا فى الإسناد، وهو كلام أورد ليتصور معناه، وينقل منه الذهن إلى المنبت الحقيقى وهو الله.

### وقال القاضي عضدالدين:

والحق أنها تصرفات عقلية، ولا حجر فيها، فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم وانتهى.

<sup>(1)</sup>راجع مفتاح العلوم للسكاكي ص 189.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية يس العليمي اللوحة: 72.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 1/91.

<sup>(4)</sup> هذه عبارة السعد في حاشيته على شرح عضد الملة والدين، لمختصر ابن الحاجب جـ 156/1.

<sup>(5)</sup> في: ب، جـ: «انتهت عبارة السعد، أسعده الله».

<sup>(6)</sup> في: ب، جه: «ونقل البرماوي».

ونقل أيضاً البهاء السبكى فى العروس: إنه تمثيل عن الإمام، لكن لم يبين الكتاب الذى ذكره فيه ذلك، والنقل عن الإمام مختلف، لأن السعد نقل عنه أنه يوافق الشيخ، ثم تقرير التمثيل المنقول عنه مخالف لتقرير السعد، فتدبر، انتهى.

(ولى فيه) أى فى (١) المثال الذى ذكره العلامة التفتازاني، وهو أنبت الربيع البقل (بحث).

#### حاصله:

منع كون ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية لعدم انطباق<sup>(2)</sup> ضابطها عليه. وأشار إلى توجيه البحث بقوله: (فإن الاستعارة المكنية التمثيلية، على ما صرحوا به أى القوم<sup>(3)</sup>، يجب أن يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أمور، وكذا الطرفان بحيث أن يكونا هيئتين منتزعتين من مجموع أشياء، قد تضامت، وتلاصقت، حتى عادت، أى صارت شيئاً واحداً، فيقع فى كل من الطرفين عدة أمور، ربحا<sup>(4)</sup> يكون الشبه<sup>(5)</sup>، أى وجه الشبه، فيها، زائدة بينها ظاهراً.

# والمعنى :

كثيراً ما يكون وجه الشبه بين جزءين من أجزاء الطرفين ظاهراً.

(لكن لا يلتفت إليه) إذ لا فضل لتشبيه المفرد بالمفرد، ولا للاستعارة المنية عليه.

<sup>(1)</sup> في: ب وأى المثال، بإسقاط وفي.

<sup>(2)</sup> في: ب: ولعدم انطباق ضابطها،

<sup>(3)</sup> في: جد: وعلى ما صرحوا، أي القوم به،.

<sup>(4)</sup> في: ب ووربما يكون، بزيادة الواو فيها،.

<sup>(5)</sup> في: جـ ديكون التشبيه.

(وفى كون المثال المذكور) وهو أنبت الربيع البقل، (كذلك) أى استعارة عثيلية بالمعنى المذكور، (بحث) أى لأن الظاهر فيه خلاف ذلك، بل الظاهر فيه الأقوال المتقدمة، لكن ذلك لا يدفع احتمال هذا القول(11)، وبظهور أن هذا مراده لم يتعرض لبيان البحث.

(ولا يشتبه عليك أيها الناظر، أن نحو: إنى أراك تقدم رجلًا النخ غير مستعمل في التلبس الغير الفاعلى) هذا زيادة في الاعتراض على السعد بغير ما أشار إليه: بأن فيه بحثاً.

وهذا مبنى على أن السعد قصد تشبيه أنبت الربيع البقل ، بأن أراك تقدم رجلًا الخ في كل وجه .

(ثم القول بمثل هذا النوع من المجاز) يعنى الاستعارة التمثيلية (في مثل هذا التركيب) وهو أنبت الربيع البقل استعارة تمثيلية، (نسبه العلامة العضد في الفوائد الغياثية، وشرح المختصر<sup>(2)</sup> إلى الإمام عبد القاهر، رحمه الله.

وذكر الفاضل التفتازاني<sup>(3)</sup>، أنه) أى أنبت الربيع البقل، استعارة تمثيلية (ليس قولًا لعبد القاهر)<sup>(4)</sup> غرض السعد مناقشة العضد، في نسبة ذلك إلى الشيخ عبد القاهر<sup>(5)</sup>، ثم عمم زيادة وتأكيداً للمناقشة بقوله: (ولا لغيره من

<sup>(1)</sup> زاد فی: جـ: «وفی کلام المحشی هنا قصور، حیث اقتصر علی قوله: بل هو مجاز عقلی».

<sup>(2)</sup> المقصود به: حاشية التفتازاني على شرح عضد الملة والدين لمختصر ابن الحاجب في الأصول.

<sup>(3)</sup> هذه عبارة يس العليمي على عصام، اللوحة: 72.

<sup>(4)</sup> راجع دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ص 193 انظر أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص 292 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> في: ب: «الجرجاني: أقول هو الإمام قدوة الأنام الجرجاني، نسبة إلى جرجان، علم بلدتين: إحداهما بإقليم خوارزم، وفي الأصل عملكة عظيمة معروفة على جيحون، فيها مدينة عظيمة يقال لها «راكج» وهي التي اشتهرت الآن بخوارزم، وأخرى بخراسان، ولم أقف على أنه من أيها انتهت إليه الرئاسة في علم النحو، والبلاغة، =

علماء البيان لكنه ليس ببعيد).

#### حاصله:

إنه لم يذهب إليه أحد، فدل على عدم ظهوره وغايته، أى السعد لم يستبعده، وليته بين وجه عدم استبعاده.

والمجرور (1) في قوله: بمثل هذا النوع يتعلق بالقول، وكذا قوله: في مثل هذا التركيب، ويجوز تعلق حرفي جر اختلفا بعامل واحد، وقوله: من المجاز (اللوحة: 92/أ) متعلق بمثل (هذا) إشارة إلى قوله: ومن حواشيه، إلى قوله: ليس ببعيد (كلامه) أي المصنف.

واتفق على جلالة قدره، وغزارة علمه، بحيث إذا أطلق علماء البيان في محاوراتهم
 لفظ الشيخ، فالمراد به هو.

قيل: هو أول من دون علمى البلاغة، وكفى شاهداً على ذلك كتاباه، دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، فالناس عيال عليها.

قال السعد: وقد تصفحتها غاية التصفح، وهما في البلاغة، نظير كتاب سيبويه في النحو؛ وكان حنفي المذهب.

قال فى تاريخ الجنيس: وفى سنة ست<sup>(1)</sup> وسبعين، وأربعمائة مات إمام النحاة، أبو بكر عبد القاهر الجرجانى، صاحب التصانيف، انتهى، روح الله تعالى روحه فى نور ضريحه، آمين. هذه الترجمة سقطت من: أ، ج.

انظر ترجمته فى الشذرات جـ 18/5، راجع مقدمتى دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، إنباء الرواة القفطى جـ 188/2، طبقات المفسرين للداودى ص 140 غطوطة بدار الكتب المصرية رقم 168 تاريخ، طبقات الشافعية السبكى وط الحسينية 1324 هـ، معجم الأدباء لياقوت الرومى جـ 16/14 وط دار المأمون،.

(1) عصام الدين ينقد أبا الليث السمرقندي، راجع حاشية الحفيد على عصام ص 74.

<sup>(1)</sup> قال الدكتور أحمد بدوى طبانة فى أعلام العرب وعبد القاهر الجرجانى وص 18 وط لجنة التأليف والنشر، ومات سنة إحدى وسبعين وأربعمائة فى أرجع القولين ورواية أنه مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة، انظر فوات الوفيات جد 297/1 وط بولاق، سنة 1299هـ، مرآة الجنان جد 201/2 وط حيدر آباد،.

(وما ذكره أى المصنف من البحث المذكور، مندفع، أى مردود، بأنه لو أنه قصد تشبيه غير الفاعل بالفاعل لمضاهاته (1)، أى (2) غير الفاعل إياه، أى الفاعل في التلبس، أى تعلق الفعل بكل منها، وأسند الفعل إليه، أى إلى غير الفاعل كها هو المشهور في المجاز العقلي، لم يكن تجوزاً في اللغة، فضلا عن أن يكون مجازاً مركباً (3).

وهذا القصد بعيد عن كلام المصنف المتقدم، لأنه صريح في قصد تشبيه التلبس الغير الفاعلى، بالتلبس الفاعلى، فلا حاجة إليه في دفع بحث المصنف، وكان يكفيه دفعه أن يقول: لا خفاء في أن تشبيه التلبس الغير الفاعلى، بالتلبس الفاعلى ليس تشبيه أشياء بأشياء الخ.

وعبارة الفاضل الدمنهورى فى تعلقه (4)، ما نصه: كما تصرح به عبارة المصنف التى أثبتها فى الهامش، حيث قال فيها: وقصد تشبيه التلبس الغير الفاعلى، دون أن يقول: وقصد تشبيه غير الفاعل بالفاعل، لا يقال: كلا العبارتين يقتضى أن التشبيه بين مفردين، لأنا نقول: مفه وم التلبس متعدد، انتهى.

ثم أشار (5) إلى رد قول المصنف بشيئين:

### الأول :

قوله: (أما لو قصد تشبيه التلبس بالمجاز العقلى، الذى هو عبارة عن مفهوم المركب من غير قصد إلى جزء من الأجزاء، فلا خفاء<sup>(2)</sup> أنها تشبيه أشياء بأشياء قد تضامت وتلاصقت، حتى عادت شيئاً واحداً، وحينئذ) أى حينئذ كان القصد تشبيه التلبس بالمجاز العقلى الخ.

<sup>(1)</sup> في: جـ: وأي مصاهاة غير الفاعل، وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> واللوحة: 114 جـ).

<sup>(3)</sup> وفي تعليقه، ليست في: ب.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «أشار إلى الأول بقوله ٢.

<sup>(5)</sup> في: ب: (فلا خفا في أنها).

(یکون قولنا: أنبت الربیع البقل، کها قال التفتازان (۱) من أنه، مثل قولنا: إنى أراك تقدم رجلاً، وتؤخر أخرى) فى كونه تشبیه أشیاء بأشیاء، من غیر نظر إلى أجزاء الترکیب مستقلة، لا کها فهم المصنف من كلام السعد، من أنه مثله، من حیث إنه شبه فى كل التلبس الغیر الفاعلی، بالتلبس الفاعلى.

وأشار<sup>(2)</sup> إلى الثانى بقوله: (ولا يلزم من تشبيه) أى السعد، أنبت الربيع البقل (بهذا الاعتبار) وهو كونه تشبيه أشياء بأشياء (بالقول المذكور) وهو إنى أراك تقدم رجلًا، وتؤخر أخرى، (كون القول المذكور) وهو أنى أراك تقدم الخ.

(مستعملاً في التلبس الغير الفاعلى) لأنه لا يلزم التشبيه به من كل وجه، (فلا يتجه (3) أيضاً ما ذكره بقوله: ولا يشتبه عليك أن نحو إنى تقدم رجلاً، وتؤخر أخرى، غير مستعمل في التلبس الغير الفاعلى) وذلك أنه لم يلاحظ في قولنا: أنبت الربيع البقل، تشبيه التلبس الغير الفاعلى بالفاعلى، ليكون نحو إنى أراك تقدم رجلاً الخ كذلك.

بل قصد فيه تشبيه التلبس، الذي هو عبارة عن مفهوم المركب.

(ومما يؤيد ما ذكرناه في الجواب، ما نقله أي المصنف من أنه قال: قال ذلك المحقق<sup>(4)</sup>) يعنى العلامة التفتازاني.

(إنه لم يقل به أحد، لكنه ليس<sup>(5)</sup> ببعيد فلعله يشير إلى أنه توجيه للمركب المذكور) وهو أنبت الربيع البقل (غير ما هو المشهور).

<sup>(1)</sup> راجع حاشية يس العليمي، اللوحة: 73.

<sup>(2)</sup> في: جـ: وثم أشاري.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية حفيد عصام ص .74.

<sup>(4)</sup> راجع المصدر السابق ص 74.

<sup>(5)</sup> انظر حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب جد 156/1.

وما هو المشهور أنه من باب الإسناد المجازى، وفيه أنه لا يلزم أن يكون غير ما هو المشهور بالاستعارة التمثيلية، بل يجوز أن يكون غير ما هو المشهور للاستعارة التبعية في النسبة فقط، دون الحدث، والزمان.

ويكون مجازاً مفرداً، كها ذهب إليه عضد الملة والدين، في نحو «هزم الأمير الجند»، صرح بذلك الشارح في الرسالة(1) الفارسية.

وأى ضرورة تدعو إلى الحمل على الاستعارة التمثيلية، مع بعدها عن العبارة وعدم معقوليتها فى نحو أنبت الربيع البقل، لأن المعقول والمنقول فيه، إنما هو المجاز العقلى كها هو المشهور<sup>(2)</sup>، أو اللغوى<sup>(3)</sup> المفرد، الذى هو فى النسبة، كها هو غير المشهور، وبالله تعالى التوفيق.

ثم أشار (4) إلى الاستعارة التمثيلية بقوله: (نحو إنى أراك تقدم رجلًا، وتؤخر أخرى، ظاهره \_ أى هذا الكلام \_ وتؤخر رجلًا أخرى، ولا محصل له) أى مطابقاً للغرض المطلوب منه.

وإن كان له محصل في نفسه، لكن غير مطابق للمراد، إذ المتردد لا يقدم رجلًا إلى قدامه، ويؤخر رجله الأخرى إلى خلفه، (بل أخرى صفة تارة<sup>(5)</sup>، أي إني أراك تقدم رجلًا تارة، وتؤخر تلك الرجل تارة أخرى) هذا بيان للمعنى الحقيقى المستعار منه، وأما المعنى المجازى المراد، فقد أشار إليه بقوله: (أي تردد في الإقدام) أي الشجاعة، فيه شيء، إذ مقابلته بالإحجام، بمعنى كف النفس عن الفعل، إنما يناسب أن يفسره بالعزم على (اللوحة: 193/أ) إيقاع الفعل، (والجراءة) عطف تفسير على الشجاعة، لبيان أن المراد

<sup>(1)</sup> راجع الرسالة الفارسية، اللوحة: 27، 28.

<sup>(2)</sup> انظر دلائل الإعجاز ص 193 وما بعدها وجواهر البلاغة أحمد الهاشمي ص 41.

<sup>(3)</sup> انظر الرسالة الفارسية: اللوحة: 27 «معربة».

<sup>(4)</sup> في: جـ: وثم مثل للاستعارة التمثيلية بقولهه:

<sup>(5)</sup> راجع شرح التلخيص جـ 143/2 وما بعدهـا.

منها الجراءة، لا ما هو المتبادر منها من الخوض فى المهالك، لأن المثال لا يختص بذلك، بل استعماله أعم.

وقد استعمله فى المفتاح فى المعنى، واستعمله فى المتردد فى البيعة، وهو أن الوليد<sup>(1)</sup> بن اليزيد لما بويع بالخلافة، كتب إلى مروان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف فى البيعة، أما بعد فإنى أراك تقدم رجلًا، وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابى هذا، فاعتمد على أيها شئت.

على الأمر الذي تريد أن تفعله (والإحجام (2): بجيم، وحاء، أي كف النفس عنه) أي عن ذلك الأمر.

(قال<sup>(3)</sup> المحشى<sup>(4)</sup>: قوله: بجيم وحاء، أى كف النفس، وهكذا فى القاموس<sup>(5)</sup> وفيه أيضاً بتقديم الحاء على الجيم، بهذا المعنى أيضاً، وكلام الشارح يحتملها، فإن الواو لا تدل على ترتيب)<sup>(6)</sup>.

(لا تدرى أيهما أحرى، أى أولى، هكذا حقق) على صيغة الأمر (المثال) المذكور، أى المستعار منه، وهو أنى أراك تقدم الخ لا كما حققه المحقق التفتازاني والسيد السند.

### فوجهه الأول:

فى شرح المفتاح بأن المراد بالرجل الخطوة، والمعنى تقدم خطوة قدامك، وتؤخر خطوة أخرى خلفك.

<sup>(1)</sup> راجع الإيضاح مع شروح التلخيص جـ 143/4.

<sup>(2)</sup> انظر القاموس جـ 88/4 مادة وأحجم.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط في: جـ .

<sup>(4)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 75.

<sup>(5)</sup> راجع القاموس المحيط جد 88/4 مادة: «أحجم».

<sup>(6)</sup> في: ب: «فإن الواو لاتدل على الترتيب».

### وأورد عليه :

أن<sup>(1)</sup> تأخير الخطوة إلى موضع ابتدأت منه الخطوة الأولى، لا إلى الخلف المتردد.

# وقال الثان (2) في توجيهه:

المراد بالرجل التي قدمها، جعلها رجلًا أخرى، لأنها من حيث أخرت، مغايرة لها من حيث إنها قدمت.

ولا يخفى بعد كل منها، وحسن توجيه الشارح، وهو مسبوق<sup>(3)</sup> به. قال المرحوم مولانا الفنرى، بعد أن ذكر توجيه الشارح المحقق فى شرح المفتاح، ما نصه:وفيه بحث.

# أما أولًا :

فلأن المراد بالقدام قدام الشخص، فيكون الخلف الواقع في مقابلته خلفه أيضاً ومن البين أن هذا ليس هيئة المتردد.

# وأما ثانياً :

فلأن اعتبار التقديم في الخطوة، لا يخلو<sup>(4)</sup> عن تكلف<sup>(5)</sup> وتجوز، لأن الخطوة إنما تحصل بتقديم الرجل، لا أنها حاصلة مقررة، تقدم تارة، وتؤخر أخرى.

<sup>(</sup>١) في: ب: «بأن تأخير الخطوة».

<sup>(2)</sup> في: جـ: «قال السيد السند».

<sup>(3)</sup> ووهو مسبوق به، ليست في: ج.

<sup>(4)</sup> في: جـ: ز، وفي: ب: «الا يخلوا».

<sup>(5)</sup> في: ب: «لا يخلو من تكلف، بدل «عن».

# وأما ثالثاً:

فلأن (١) المتبادر من المثل اتحاد متعلق التقديم، والتأخير، كما لا يخفى على ذي إنصاف، وعلى ما ذكره الشارح لا يكونان واقعين على شيء واحد.

# فالوجه أن يقال:

أخرى صفة (2) تارة، المعنى: تقدم رجلاً تارة، وتؤخر تارة أخرى. فيتحد متعلق التقديم والتأخير(3).

وفى الكتاب المسمى «بالزهر الأكم فى الأمثال والحكم» للعلامة الشيخ حسن البسوسى، قدس سره، فى باب الراء، ما نصه: «أراك تقدم رجلاً وتؤخر رجلاً أخرى، يضرب عند التردد فى الأمر.

وأصله: أن الرجل مثلاً، إذا قام ليذهب إلى جهة، ثم يبدو له، ويتحير فتارة يريد الذهاب، فيقدم، وتارة لا يريد، فيؤخر، وهذا ظاهر في المقصود، لكن قولهم: «يقدم رجلاً، ويؤخر أخرى»(4). يحتمل باعتبار دلالة عبارته في أصلها أربعة أمور:

### أحدهما:

أن يكون المعنى: أنه يقف فى مكانه، ويحرك إحدى رجليه، فتارة (5) يقدمها لإرادة الذهاب، وتارة يؤخرها رجوعاً عن الذهاب، حتى توازى أختها، كما كانت أولاً، وعلى هذا فلفظ الأخرى، فيه تجوز، فإن فيه جعل

<sup>(1)</sup> في: جـ: ﴿ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرِ ﴾ .

<sup>(2)</sup> في حاشية العليمي على عصام، اللوحة: 74.

<sup>(3)</sup> في: جـ: (بزيادة) انتهى.

<sup>(4)</sup> ما بين الرقمين سقط من: ب، ج.

<sup>(5)</sup> انظر مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي جـ 144/4.

الشخص الواحد متعدداً باعتبار حالتيه، فلفظ التأخير أيضاً لم يصح فيه، إلا في النسبة.

### الثاني:

أن يكون المعنى، أنه يقدم رجلًا، لإرادة الذهاب، ثم يبدو<sup>(1)</sup> له أن لا يذهب، فيبقى واقفاً، على تلك الحال، إحدى رجليه متقدمة، والأخرى متأخرة عنها، وعلى هذا، ففي لفظ التأخير تجوز، إذ معناه إبقاؤها متأخرة، نحو<sup>(2)</sup> ﴿ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا ﴾ (3) على وجه.

#### الثالث:

أن يكون المعنى أنه يقدم إحدى رجليه إلى القدام، ويؤخر الأخرى إلى الوراء، وهذا ظاهر اللفظ، ولكن لا وجه له، ولا وجود في الخارج.

# الرابع :

أن يكون المعنى، أنه يقدم إحدى رجليه، وتبقى الأخرى متأخرة، ثم يقدم هذه، وتبقى الأخرى متأخرة، ثم يقدم هذه، وتبقى الأخرى هكذا، وهذا أيضاً ظاهر من اللفظ، لكن لا يصح أيضاً هنا، لأنه حالة الماشى لا الواقف المتردد، فقد علمت أن فى العبارة عند تفتيشها تجوزاً، أو خفاء مع وضوح المراد، انتهى» (4).

(فإنه أي ما حققناه في التحقيق الوفي، بالمراد الأجلى) بالجيم، من الجلاء(5)،

<sup>(1)</sup> في: أ: ديبدوا، وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> أي قوله تعالى.

<sup>(3)</sup> سورة النساء: الآية: 135.

<sup>(4)</sup> من أول النقل من الكتاب المسمى «بالزهر الأكم في الأمثال والحكم» ساقط من: ب، ج.

<sup>(5)</sup> فى القاموس جـ 314/4 مادة: وجلا، وجلا القوم عن الموضع، ومنه جلوا وجلاء.... والجلا مقصورة انحسار مقدم الشعر، أو نصف الرأس، وهو دون الصلع».

ضد الخفا<sup>(1)</sup>، قال فى المصباح: جلا الخبر للناس جلاء «بالفتح والمد» وضح وانكشف، فهو جلى، وجلوته، أوضحته، يتعدى، ولا يتعدى، وظن بعض القاصرين أنه لم يستعمل من هذه المادة فعل ثلاثى، فصحف عبارة الشارح «الأحلى»<sup>(2)</sup> الحاء المهملة، من الحلاوة، ولا حلاوة فى هذا الإهمال.

(ولا يذهب عليك أيها الطالب أنه لا يمكن الحكم على مفهوم الجملة) لاشتمالها على النسبة الغير المستقلة، والمركب من المستقل وغيره غير مستقل. فمفهوم الجملة غير مستقل.

(كما لا يصح على مفهوم الفعل، والحرف).

مفهوم الجملة، ومدلولها، وقوع النسبة،أو لا وقوعها، وقيل: إيقاعها، وانتزاعها<sup>(3)</sup>.

ورد بأنه لو كان مدلولها إيقاع ذلك، لم يكن لإنكار الحكم معنى، لامتناع أن يقال لمن قال: قام (4) زيد، أنه لم (5) يوقع النسبة، وتوضيح هذا المقام يطلب من شرح جمع الجوامع، في مبحث الأخبار، وفي أحوال الإسناد الخبرى من المطول، وإنما لم نذكره لزيادة ارتباط كلام الشارح.

(فلا يصح فيه، أى فى مفهوم الجملة، التشبيه الذى هو مبني الاستعارة) وذلك لأن التشبيه يقتضى اتصاف المشبه به، بكون المشبه مشاركاً له فى وجه الشبه، وإنما يصح للموصوفية الحقائق الثابتة فى نفسها، كها تقدم تحقيقه، ومفهوم الجملة ليس كذلك.

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق جد 326/4 مادة: (خفاء خفي، كرضي (خفاء).

<sup>(2)</sup> في: ب والأصل، وهو تصحيف.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 75.

<sup>(4)</sup> اللوحة: 115/ ج..

<sup>(5)</sup> فى: ب: «إنه لو يوقع النسبة» وهو خطأ، والصواب: «لم يوقع النسبة» انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 75.

(بل لا بد من التشبيه فيها يسرى التشبيه منه) حال، أو صفة للتشبيه، والتقدير: فيها يسرى التشبيه كائناً منه، أى فيها، أو التشبيه الكائن في ذلك الأمر، (إلى التشبيه في مفهوم ذلك المركب، كأن يعتبر التشبيه في مضمون الجملة).

### مضمون الجملة:

هو ما دلت عليه، وهو غير مفهومها، وغير الهيئة المنتزعة منها، لأن مفهومها وقوع القيام في مثل قام زيد، ومضمونها القيام الواقع.

#### وحاصله :

أن مفهوم الجملة هو ثبوت المحمول للموضوع، ومضمونها: المصدر المأخوذ منها مضافاً إلى فاعله (اللوحة: 94/أ) أو مفعوله.

وفى شرح الكافية للفاضل الجامى: المراد بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول.

وأراد بالفاعل: ما يشبه الفاعل المعنوى، ليدخل فيه الجملة الاسمية. وزاد قوله: أو<sup>(1)</sup> المفعول، ليشمل نحو ﴿فشدوا الوثاق﴾<sup>(2)</sup>وقد يقال: هو مضاف للفاعل أى شدكم الوثاق.

وعبارة بعضهم: المضمون: هو المأخوذ من مادة الكلام، وهيئته، من حيث دلالتها على الإسناد فقط، كقيام زيد، من زيد قائم، واختصاص الحمد بالله، من الحمد لله، وإصعاد المهوى من:

هوای مع الرکب الیمانین مصعد<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> في: ب: وأي المفعول، وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> سورة محمد. جزء الآية: 4.

<sup>(3)</sup> تقدم بیانه.

(أو في الهيئة المنتزعة منها) بالجر عطفاً على مضمون الجملة، والظاهر أن المقصود منه التخيير.

قال الفاضل الغنيمى: لعل قوله: في مضمون الجملة، في غير الاستعارة التمثيلية، كما لا يخفى.

قال تلميذه العلامة يس: ولا يخفى ما فيه، لأن كلام الشارح إنما هو فى المركبات، التى قيل: إنها استعارة تمثيلية كها لا يخفى، لأن حاصل كلامه أن القوم جعلوها تمثيلية أصالة، وقياس ما قالوه فى استعارة المشتقات، والحروف أنها تبعية، أن يكون(١) الاستعارة فى الجملة كذلك.

(فتكون الاستعارة فيها أيضاً بالتبعية).

تفريغ على قوله: لا بد من التشبيه فيها يسرى منه إلى مدلولها. من غير التزام، كونها تابعة للاستعارة فيها تسرى الاستعارة منه إلى المسماة تبعية.

(وقد خلا عن الإيماء إليه) أى إلى أن الاستعارة المركبة التمثيلية تبعية، وإلى أن المتبوع أى شيء (كلام القوم) لانسلم خلو كلام القوم عن الإيماء إلى ذلك، فإن قولهم: أن الطرفين هيئتان يوميء (2) إليه، بل هو صريح فيه، غايته: أنهم لم يصرحوا بتسميتها تبعية، لأن الأصل في التابع أن يكون فرعاً تابعاً للأصل.

وفى الاستعارة التمثيلية الأمر بالعكس، فإن الاستعارة فى الجملة، تابعة لاستعارة الصورة المنتزعة، وهى فرع، بخلاف التبعية، فإنها تابعة لأصل، وهو المصدر.

وأيضاً أن يكون التابع والمتبوع، مشتركين في جنس، ولم يوجد ذلك في الاستعارة التمثيلية فإنها لفظ تابع لهيئة، بخلاف التبعية، فإنها لفظ تابع للفظ، وهذا هو الوجه في عدم تسمية القوم بها تبعية، وهذا التوجيه ذكره

<sup>(1)</sup> في: ب: وأن تكون بالتاء الفوقية».

<sup>(2)</sup> في: أ: «يومي» بحذف الهمزة.

المحشى عند قول الشارح: كأن يعتبر التشبيه الخ، إلا أنه لم يورده على وجه يصلح جواباً عن كلام الشارح، كأن يعتبر التشبيه الخ.

ونصه: يريد أن التشبيه سرى من مضمون الجملة، أو من الهيئة المنتزعة منها إلى مفهوم الجملة محل تردد، إذ كل منها فرع لمفهوم الجملة، والمعهود السريان من الأصل إلى الفرع دون العكس.

(ومما یختلج فی الصدر، ولا تجده فی صدر بعد الصدر) قال فی القاموس تخلج: اضطرب، وتحرك، وتخالج فی صدری، انتهی.

قال المحشى: اللازم في الصدر الأول للعهد، أو عوض عن المضاف إليه، أي ومما يختلج في صدري.

والمراد بالصدر الثالث العرف هو الأول دون الثانى، على قاعدة: أن اللفظ إذا أعيد معرفة كان عين الأول، وإن أعيد نكرة كان غيره.

# والمعنى :

أن هذا شيء تفردت به في هذا العصر، وإن تصفحت عن الأعصار الماضية لا تجده في شيء منها.

وتعقبه العلامة يس: بأن المراد بالصدر، الصدر المعهود، وهو صدر الشارح.

أما جعل «لم» عوضاً عن ضمير المتكلم، والأصل: صدرى، فقال ابن هشام إنه غير معهود، وإنما المعهود جعله عوضاً عن ضمير الغائب، نحو الحسن الوجه، أي وجهه.

(إن قوله: إنى أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، مسبب عن التردد) والتردد سبب لتقديم الرجل، وتأخيرها، فأطلق اسم المسبب، وهو تقديم الرجل وتأخيرها، على السبب، وهو التردد. فيعبر التردد بقوله: تقدم رجلاً الخ.

(فيحتمل أن يكون التجوز باعتباره، أى المذكور، فيتحقق المجاز المرسل في المجموع من غير تصرف في الأجزاء كالاستعارة).

قال الفاضل الدمنهوري ـ رحمه الله تعالى ـ: تقدم في كلامه ما يرد عليه، وهو أن العلاقة إن كانت غير المشابهة، فلا يسمى المجاز المركب باسم، مع أنا لا نسلم ما ذكره هنا، لأن التركيب مستعار للدلالة على الهيئة، فيكون تمثيلًا، انتهى.



العقد الثاني مذاهب العلماء في الاستعارة المكنية ويحتوى على أربع فرائد



# العقد الثاني في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية

يجوز أن تكون الإضافة بيانية، وأن تكون من إضافة المسمى إلى الاسم. (اتفقت كلمة (١) القوم، الظاهر كلمات القوم، لأنه لا بد للاتفاق من فاعل متعدد) لأنه من الأمور النسبية (٢) التي لا تقوم إلا بمتعدد، كتخاصم وتقاتل زيد وعمرو.

(إلا أن يقال: قصد بتوحيدها ـ أى الكلمة(5) ـ المبالغة في الاتفاق) أى لا حقيقة الوحدة (حتى تجاوزته)(4) أى الكلمات الاتفاق (إلى الاتحاد) لا يظهر كون هذا الجواب دافعاً للسؤال(5) بعد تسليم أنه لا بد للاتفاق من فاعل متعدد ولعل مراده أن الفاعل متعدد، والمعنى: اتفقت كلمات القوم، لكنه تجوز في إطلاق الكلمة على الكلمات لقصد المبالغة في الاتفاق.

<sup>(1)</sup> اللوحة: 95 أ.

<sup>(2)</sup> في: جـ: ومن الأمور التشبيه، بالتاء، وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: وأي الكلمات.

<sup>(4)</sup> في: ب: دحتي تجاوزت.

<sup>(5)</sup> في: ب: جـ: «دافعاً للسؤال» وهو الصواب. وفي: أ: «دفعا».

أو المراد أن التاء في كلمة<sup>(1)</sup> للوحدة النوعية، وهي لا تنافي التعدد الشخصي، ويكون قوله: قصد بتوحيدها المبالغة إلى آخره<sup>(2)</sup> أنه آثر<sup>(3)</sup> التعبير بالكلمة دون الكلمات لقصد المبالغة، وإن كان كل منها حقيقة قاله المحشى<sup>(4)</sup>.

وتعقبه العلامة<sup>(5)</sup> يس بأنه إذا كان للوحدة النوعية فلا حاجة إلى هذا التكلف، لأن الكلمة أضيفت إلى القوم، والإضافة تأتى لما تأتى له اللام، فتحمل هنا على الاستغراق، لأن النوعية لا تنافيه انتهى.

(ولا يبعد أن يقال الإسناد مجازى، وحقيقته: اتفقت القوم فى كلمتهم، فلا يضر حينئذ وحدة الكلمة فى فاعليتها) (6).

«حاصل الجواب: أن الفاعل الحقيقى للاتفاق لا بد وأن يكون متعدداً دون الفاعل المجازى» (7) والفاعل ههنا مجازى فلا تضر(8) وحدته (9).

قاله (10) المحشى. ونظر فيه العلامة يس (11): بأن فاعل الاتفاق لا بد وأن

<sup>(1)</sup> في: ب: ح: والتاء في الكلمة،

<sup>(2)</sup> في: ج. والخ، بدل: وإلى آخره،

<sup>(3)</sup> في: ب: وأثر، بدل وآثر، وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 77 «المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ».

<sup>(5)</sup> راجع حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 80.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «ويمكن أن تكون الكلمة مجازاً مرسلًا، بأن عبر بالجزء عن الكل، وأن تكون استعارة تصريحية، بأن شبهت كلماتهم بكلمة واحدة، واستعمل فيها لفظ كلمة هذه العبارات قدمت، وأخرت في: أ: ب: جـ

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط من: ح.

<sup>(8)</sup> في: ب: وفلا تضر وحدته، بالتاء. وفي: أ: ويضر، بالياء.

<sup>(9)</sup> زاد في: ج. ، وبخلاف ما إذا كان حقيقياً ، .

<sup>(10)</sup> فى: ب: «قال المحشى» والصواب: «قاله المحشى» أنظر حاشية الحفيد على عصام ص 78.

<sup>(11)</sup> راجع حاشية يس على عصام، اللوحة: 80.

يكون متعدداً، لا فرق بين كونه فاعلاً حقيقياً أو مجازياً، لأنه من الأمور النسبية التي لا تقوم إلا بمتعدد، وكون القيام على جهة الحقيقة أو المجاز لا دخل له في ذلك كما لا يخفى، انتهى. ويمكن أن تكون الكلمة مجازاً مرسلاً بأى عبر بالجزء عن الكل، وأن تكون استعارة تصريحية، بأن شبهت كلماتهم بكلمة واحدة واستعمل فيها لفظ كلمة.

وقال بعضهم: الكلمة هنا بمعنى الكلام ككلمة الشهادة، وحينتذ فلا يحتاج إلى ما ذكر من التكاليف.

«قلت: وهذا عين ما قدمنا، ولا مشاحة في التعبير»(1) (على أنه إذا شبه أمر بآخر من غير تصريح بشيء من أركان التشبيه سوى المشبه، المراد بالمشبه الواقع في العبارة ما لو أتى بالتشبيه كان مشبها، لا ما ذكره(2) المصنف لكونه مشبها) أي بالفعل(3) وليس كذلك (فإن لفظ المنية في قولنا أظفار المنية نشبت بفلان ليست حكمها) أي مثل ما قال المصنف (إذ ليس في نظم هذا الكلام) وهو قولنا أظفار المنية الخ (تشبيه) بالمعنى المصطلح عليه عند علماء الميان:

وهو<sup>(4)</sup>: الدلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى. (بل التشبيه مرموز اى مشار اليه بإضافة الأظفار إلى المنية) قال العلامة يس<sup>(5)</sup>: ليت شعرى ما وجه<sup>(6)</sup> تخصيص المشبه بهذه الإرادة، وهذا أولى فى قوله: إذا شبه. وفى قوله: أركان التشبيه. ثم إنه لا يظهر الاحتياج إلى هذا المراد، لأنه معترف بأن فى

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(2)</sup> في: جد. ولا ما ذكر، لكونه مشبهاً».

<sup>(3)</sup> سقط من: ج. وأي بالفعل، وليس كذلك،

<sup>(4)</sup> انظر فتح منزل المبانى بشرح أقصى الأمانى، فى البيان، والبديع، والمعانى لأبي يحيى زكريا الأنصارى ص 71 «المطبعة الجمالية بمصر سنة 1332 هـ، الطبعة الأولى.

<sup>(5)</sup> انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 80.

<sup>(6)</sup> اللوحة: 117 ج. .

الكلام تشبيهاً مرموزاً إليه وهذا كاف في صحة إطلاق المشبه على المستعار له، انتهى (والشرط المذكور) أى القدر المذكور من الشرط، فإنه بعض الشرط، لأن قوله ودل عليه الخ من تتمة الشرط، ولعل قوله: المذكور إشارة إلى ذلك (يشمل قولنا: زيد في جواب من قال: من يشبه عمراً؟) فإنه يصدق عليه أنه تشبيه أمر بآخر من غير تصريح الخ (مع أنه ليس هناك) أى في المثال المذكور (استعارة بالكناية، فأخرجه) أى المثال المذكور (بقوله: ودل عليه أى على ذلك التشبيه بذكر ما يخص المشبه به) لأن التشبيه في المثال المذكور لم يدل عليه بلكر ما يخص المشبه به، بل دل عليه بالسؤال.

ويتجه عليه أنه بعد تفسير المشبه بما ذكر، وبيان المراد لا يشمل المثال المذكور، لأن زيداً في المثال المذكور ليس مشبهاً بالمعنى الذي أراده، بل هو مشبه باعتبار صريح الكلام، ولدفع هذا كتب الشارح رحمه الله تعالى بخطه على الحاشية ما نصه: ولا يخفى (1) أن حمل المشبه على ما ذكر يخرج المثال المذكور، لكنه يحوج إلى دقة نظر، فلم يكتف به وأخرج إخراجاً صريحاً، فقوله (2): يشمل قولنا زيد، يراد به يشمل في مبادىء النظر (لا يشمل) أي الشرط المعنوى، وهو مجموع المتعاطفين (مثل قولنا: ينقضون عهد الله، إذا أريد بالنقض إبطال العهد) قيد به لأنه إذا أريد به معناه الحقيقي (3) وهو إبطال فتل الحبل والتفاف طاقاته بعضها عن بعض، فالشمول ظاهر، وكان اللائق بأساليب الكلام، لكنه لا يشمل استدراكاً على ما أسلفه في الاحتياج إلى: ودل عليه الخ. ولإخراج زيد في جواب ما تقدم.

وقوله: إبطال العهد، أى أريد به المضاف، وذكر المضاف إليه لتعيينه لا مجموع المضاف والمضاف إليه ليلزم التكرار في العهد، وقد تقدم الكلام في

<sup>(1)</sup> في: جد: الا يخفى، بحذف الواو.

<sup>(2)</sup> اللوحة: 96أ.

<sup>(3)</sup> في القاموس المحيط جد 2 ص 360 مادة ونقض، والنقاضة، وبالضم، من حبل الشعر.

مثله (۱) فتذكر (۵). (فإنه) أى إذا أريد بالنقض إبطال العهد (لم يدل على التشبيه فيه) أى في ينقضون عهد الله.

(بذكر ما يخص المشبه به، وهو الحبل، بل دل على التشبيه بذكر ما يخص المشبه وهو الحبل إلا أن يخص المشبه به وهو الحبل إلا أن يتكلف بما أرجو<sup>(3)</sup> أن لا يخفى على مثلك) أيها البطالب. أى بأن يقال بالاختصاص ولو لفظاً، فحينئذ يكون شاملاً، وعدم الشمول المذكور المتوقف على أن المراد بالنقض واذكر، بمعنى على ما أسلفه الشارح فى الكلام على الفريدة الخامسة من أن الترشيح بذكر الملائم للمشبه يبعد شموله لذكر الملائم للمشبه به (4).

قال العلامة (5) يس: وكان الأظهر أن يقول الشارح بعد كلام المتن الظاهر أن المراد بذكر ما يخص المشبه به باعتبار لفظه ومعناه، فلا يشمل نحو (6) وينقضون عهد الله (7)، إذا أريد بالنقض الإنكار والفسخ، لأن معناه حينتذ لا يناسب المشبه به بل المشبه.

 <sup>(</sup>۱) زاد فى : جـ : (فى قوله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ . سورة آل عمران ،
 الآية : 103 .

<sup>(2)</sup> كلمة (فتذكر) ليست في: ج. .

<sup>(3)</sup> في: ب: جـ: «بما أرجوا» وهو خطأ والصواب: «أرجو».

<sup>(4)</sup> زاد فی: ج: فإن قلت: هذا فی الترشیع، والكلام هنا فی قرینة الاستعارة بالكنایة، قلت: لا فرق، لأن فی كل منها، ذكر ملائم المشبه بلفظ ما یلائم المشبه به فإن قلت: قد ذكر ثمة أن الشارح المحقق للتلخیص استنبط من كلام صاحب الكشاف، أنه قد یكون قرینة الاستعارة بالكنایة، ذكر ملائم المشبه بلفظ ملائم المشبه به، فیها ذكره، فی قوله تعالی: ﴿ ینقضون عهد الله ﴾ فكیف یكون الحمل علیه تكلفاً؟ قلت: ألا تراه بعد ذلك قال: وسنذكر تفصیله، وما علیه فی الاستعارة التخییلیة، والموعود به فیها، ولا یخفی أنها قرینة ضعیفة، یستبعد كونها معتبرة عند البلغاء، فتامل، سقط من: أ: ب.

 $<sup>\</sup>cdot 80$  : انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: (5)

<sup>(6)</sup> أى قوله تعالى.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة، الآية: 27.

ويمكن أن يكون المراد ما يختص المشبه به ولو بحسب اللفظ فتدبر.

(وفي شمول البيان) الأولى وفي شمول الشرط المذكور، وهو قوله: إذا شبه إلى قوله: ودل عليه بذكر ما يخص المشبه به (للاستعارة بالكناية (۱) على مذهب السكاكى نظر وذلك لأن مبنى الكلام على مذهبه أى السكاكى على تناسى التشبيه كها هو مقتضى) مطلق استعارة، وحينئذ (فليس الدلالة عند السكاكى بذكر ما يخص المشبه به على التشبيه، بل على دعوة تقرر الاتحاد، بحيث لا يقصد الاتحاد بالدعوى، بل يجعل مسلم الثبوت، ويعبر عنه أى عن المشبه به.

(بالاسم) أى باسم المشبه، بناء على أنها إذا اتحدا يكون اسم المشبه اسمً للمشبه به، حتى كأنه صارت المنية والسبع اسمين مترادفين<sup>(2)</sup>، وهو تفريع على قوله: لأن مبنى الكلام.

وفيه أنه لا يخلو<sup>(3)</sup> عن الدلالة على التشبيه، كيف<sup>(4)</sup>، وهـو قرينـة الاستعارة.

وفي تعليق الدمنهوري قوله: ويعبر عنه أي عن المتحد بلفظه، ففي العبارة تشتيت الضمائر، إلا أن يجعل ضمير عنه عائداً على الاتحاد بعني المتحد على سبيل الاستخدام<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> اللوحة: 118 ج. .

<sup>(2)</sup> انظر المفتاح للسكاكي ص 179.

<sup>(3)</sup> في: جـ : ﴿ لا يُخلُوا ﴾ وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> كلمة «كيف؟» ليست في: ب.

<sup>(5)</sup> ومن الاستخدام قول معاوية بن مالك:

إذا نيزل السياء بأرض قيوم رعيناه وإن كانوا غيضابا وقول الآخر:

وللغزالة شيء من تلفت ونورها من ضيا خديه مكتسب أراد بالغزالة الحيوان، وبنورها الشمس انظر جواهر البلاغة، لأحمد الهاشمي، ص 289 .

(وكذا في شموله) أي البيان المذكور (الاستعارة بالكناية على المذهب المختار) نظر أيضاً (إذ الدلالة في المذهب المختار بذكر ما يخص المشبه به كائنة (1) على لفظ المستعار للمشبه) الإضافة (2) في لفظ المستعار للبيان. (لا على التشبيه) وفيه نظر مع قوله الآق في أول الفريدة الثالثة كها يرمز إلى (3) التشبيه.

(فالأولى أن يقال: إذا لم يذكر من أركان التشبيه (4) شيء سوى المشبه، وذكر معه ما يخص المشبه به، لم يقل الصواب مع أنه مقتضى عدم شمول المذهب المختار، خصوصاً مع كونه المرضى للمتن، وكذا عدم شموله مذهب السكاكى أن يكون خطأ، لأن ما سبق من المقدمات بعضها في حيز المنع، وهو قوله: فليس الدلالة بذكر ما يخص المشبه به على التشبيه، بل على دعوى تقرر الاتحاد، إذا قد يمنع عدم الدلالة على التشبيه؛ كيف؟ وهو مبنى الاستعارة.

وكذا قوله في المذهب المختار لا على التشبيه لما أنه مبنى الاستعارة.

ومن وجوه الأولوية أيضاً كون عبارة الشارح أخصر، ولما كانت عبارة الشارح هذه أيضاً محتاجة إلى أن يراد بالمشبه ما لو أتى بالتشبيه كان مشبهاً لا ما هو مشبه بالفعل.

كان الأولى ما عبر به المحقق التفتازانى حيث قال: أنفقت (5) الأراء في مثل قولنا: أظفار المنية نشبت بفلان استعارة بالكناية، قاله المحشى (6).

<sup>(1)</sup> في: جد: (كائن، بدل (كائنة).

<sup>(2)</sup> في: جد: ووالإضافة، بالواو.

<sup>(3)</sup> في: أ ـ ب دكما يرمز إليه التشبيه، وهو خطأ، والصواب: إلى.

<sup>(4)</sup> في: ب: «إذا لم يذكر من أركان التشبيه شيء».

<sup>(5)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 86/4. وما بعدها راجع شروح التلخيص جـ 150/4 بحصر .

<sup>(6)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 79

قال<sup>(1)</sup> العلامة يس<sup>(2)</sup>: حاصل النظر<sup>(3)</sup> في الشمول للاستعارة المكنية عند السكاكي والجمهور، أن قول المصنف: ودل عليه، أي على ذلك التشبيه، إنما يشمل مذهب الخطيب، وهذا ظاهر أن كان قوله: أي على ذلك التشبيه من كلام الماتن، وقد كتبه بالحمرة في أكثر نسخ الشرح، وإن كان من كلام الشارح فوجهه أن إرجاع الضمير المجرور بعلى للمشبه به متعين لأنه لا يصح رجوعه للمشبه، وليس في الكلام ما يرجع ضمير عليه غيرهما.

حاصله: أن قوله على ذلك التشبيه لا يخلو إما أن يكون من كلام المصنف، أو كلام الشارح، فإن كان الأول فلا يشمل إلا مذهب الخطيب، وإن كان الثانى فلا نسلم رجوعه للمشبه كما فهم الشارح، بل هو راجع للمشبه به.

ثم لا يخفى ما فى عبارة الشارح من الغلاقة (4) والتطويل، وكان الواضح المختصر أن يقول: ودل عليه، أى على ذلك التشبيه إنما يتناول مذهب الخطيب، لا السكاكى، لأن الذي دل عليه ذكر ما يخص المشبه به عنده دعوى الاتحاد، بحيث يجعل مسلماً ويعبر عنه بالاسم. ولا المذهب المختار، لأن المدلول عليه بذلك على المذهب لفظ المستعار للمشبه، بل كان الظاهر أن يقول بعد قوله فأخرجه بقوله ودل عليه الخ كلام المصنف، ولا حاجة إلى ذلك لما عرفت أن المراد بالمشبه ما لو أق بالتشبيه كان مشبها، ولا يشمل ذلك، بل هو قاصر، لأنه لا يشمل نحو ينقضون الخ.

ولا يتناول غير مذهب الخطيب في الاستعارة بالكناية، لأن الذي دل

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وقال العلامة يس».

<sup>(2)</sup> راجع حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 81 ·

<sup>(3)</sup> اللوحة: 97 أ.

<sup>(4)</sup> في: جميع النسخ: أ: ب: جـ: «من القلاقة» بالقاف، ولكن في حاشية يس اللوحة: 81 «من الغلاقة». بالغين وهو الصواب.

عليه ذكر ما يخص المشبه به عند السكاكى(١) دعوى الاتحاد يعبر عن المشبه به باسم المشبه. وعند الجمهور(2) لفظ المستعار للمشبه لا التشبيه، فتأمل بالإنصاف (3).

وقوله: إذا لم يذكر من أركان تشبيه شيء بشيء سوى المشبه، ليس في هذا تفسير للجملة الأولى في كلام المصنف، بل فيه تطويل بلا طائل، لأن قول المصنف من أركان التشبيه أخصر مما قاله، فالذي يجتاج للتغيير على زعمه الجملة الثانية، انتهي ((4) بزيادة شيء فيه. وقوله: بل فيه تطويل بلا طائل تزييف لقول المحشى ومن وجوه الأولوية أيضاً كون عبارة الشارح أخصر، فتأمل (كان هناك استعارة بالكناية) هذا جواب الشرط.

ولما كان بين قول السكاكي، وقول<sup>(5)</sup> الخطيب، وقول السلف اختلاف<sup>(6)</sup> في ماهية الاستعارة بالكناية أشار إلى ذلك مستدركاً ما تقدم فقال: (لكن اضطربت أقوالهم، أي اختلفت أقوالهم من قولهم اضطرب رجل<sup>(8)</sup> القوم بمعنى اختلفت كلماتهم كها هو أحد معانى الاضطراب) لم يقل أحد معنى الاضطراب بصيغة التثنية، إما لأن المراد بالجمع ما فوق الواحد، وإما لأن للاضطراب معنى ثالثاً، وهو التحرك، ولم يتعرض له لا نفياً ولا إثباتاً، لأنه غير مناسب للمقام. (لعدم اختلال قول السلف)

<sup>(1)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 222/4، راجع مفتاح العلوم للسكاكي ص 179 ·

<sup>(2)</sup> راجع المصدر السابق جـ 118/4

<sup>(3)</sup> في: جد: وفتأمل بإنصاف،

<sup>(4)</sup> هذه عبارة يس على عصام بعينها، راجعها اللوحة 81 مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية. رقم الإيداع «15923».

<sup>(5)</sup> مذاهب العلماء في الاستعارة بالكناية، راجع فيض الفتاح جد 186/4 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> في: جد: واختلافاً، وهو خطأ نحوى، والصواب واختلاف، لأنه اسم كان.

<sup>(7)</sup> في: جد: واضطرب جبل القوم».

<sup>(8)</sup> اللوحة: 119 ج. .

ولكن المقابل للاتفاق إنما هو الاختلاف لا الاختلال (والأولى أن يقـول: اضطربت أقوالهم إلى ثلاثة) أنث العدد نظراً إلى أن المعدود والمحذوف الذى هو أقوال جمع قول مذكر.

قال العلامة يس نقلًا عن شيخه (1): وليس بتعيين، وقد صرحوا بأن المعدود إذا كان محذوفاً، أو مقدماً يجوز الوجهان حذف التاء وإثباتها على ما هو المقرر في كتب العربية (2) وغيرها، انتهى.

وأقول: أما جواز الوجهين عند الحذف فأطلقه غير واحد، وقيده الشيخ الإمام السبكى بأن يكون المحذوف لفظ الأيام (3).

وأما جواز الوجهين عند التقديم<sup>(4)</sup> فنقله<sup>(5)</sup> السيد الصفوى في شرح الكافية عن النووى، وتعقبه العلامة الشنواني.

ولم أر فى كتب النووى ذلك كها فصلنا ذلك فى حاشية الفاكهى (6)، انتهى ، قوله: بأن يكون المحذوف لفظ الأيام، أقول منه الحديثان: «من صام (7) رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، كان كمن صام الدهر» وقوله:

<sup>(1)</sup> انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 81 ·

<sup>(2)</sup> راجع: منار السالك، إلى أوضح المسائك، للأستاذ محمد عبد العزيز النجار، جـ 248/2 ومطبعة الفجالة بمصره.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية يس العليمي. اللوحة: 81.

<sup>(4)</sup> فى حاشية يس على عصام، اللوحة: 81 «عند الحذف» وهو خطأ، والصواب: «عند التقديم» كما هو مذكور في جميع النسخ.

<sup>(5)</sup> فى: أ: ب: جـ: «نقله السيد الصفوى «والصواب: «فنقله» بالفاء، كما هو مذكور فى حاشية يس على عصام، اللوحة: 81.

<sup>(6)</sup> في: أ: ب: جـ: «في حاشية الفاكي» وهو تحريف، والصواب «الفاكهي» كما في حاشية يس على عصام، اللوحة: 81.

<sup>(7)</sup> تخريجه: أخرجه الترمذي في «باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال من كتاب الصوم» جد 123/3 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي «ط مصطفى الحلبي» مروياً عن أبي =

«من صام رمضان، ثم أتبعه بستة من شوال، حرم الله جسده على النار» (1) فورد الحديث الأول بغير تاء، والحديث الثانى بالتاء» (2) (حتى يتبين وجه قوله: ولنتعرض) فيه اقتران اللام بفعل المتكلم، وهو قليل، ومنه «لأصل لكم» (لها في ثلاث فرائد) جمع فريدة (وبعد) أي بعد ذلك إلى الآن (لم يتبين خفاء وجه قوله: مذيلة بفريدة أخرى. أي مجعولاً ذيلها فريدة أخرى، وكأنه مستحدث، وإلا فلم نجد التذييل بهذا المعنى في اللغة) كأن الشارح جعل الباء في قوله: بفريدة أخرى للتعدية، ففهم الجعل، كما يقال في جئت الزبد، أي جعلته جائياً.

واعلم: أنه لم يرد التذييل في الصحاح (3)، ولا في القاموس (4)، بمعنى الجعل المذكور، بل ورد فيها بمعنى طويل الذيل، يقال رداؤه مذيل، كمعظم طويل الذيل، وحيث ورد ذلك في اللغة فيجوز حمل عبارة الماتن عليه، وجعل الباء للمصاحبة. فقوله مذيلة بفريدة أخرى أى طويلة الذيل مصاحبة بفريدة أخرى، وأشار المصنف إلى فائدة الإتيان بهذه الفريدة الأخرى، بقوله: (لبيان أنه هل يجب أن يكون المشبه في الاستعارة بالكناية مذكوراً بلفظه الموضوع له أم لا؟) هذه عبارة (5) الماتن، وحقها أن تبدل أم بأو، أو تبدل هل في صدر

<sup>=</sup> أيوب، قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. ولفظه: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، فذلك صيام الدهر».

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان من كتاب الصوم، جـ 39/13.

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ليس في: ب: جـ:

<sup>(3)</sup> فى الصحاح للجوهرى جـ 1702/4 مادة «ذيل» «دار الكتاب العربي بمصر»: «ذالت المرأة تذيل، أى طويل الذيل، وأذالت المرأة قناعها، أى أرسلته».

<sup>(4)</sup> انظر القاموس المحيط جـ 391/3 مادة: «ذيل».

<sup>(5)</sup> اللوحة: 98 أ.

العبارة بالهمزة، لأن أم معينة (1) لكونها متصلة، ولا يجوز حملها على المنفصلة كما لا يخفى، والمتصلة لا تستعمل مع هل إلا شذوذاً (2)، قاله المحشى (3).

(1) في حاشية الصبان ص 80 (متعينة).

<sup>(2)</sup> في: حـ: وإلا مع الشذوذي.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية حفيد عصام «مع حاشية الصبان» ص 80.

الفريدة الأولى من العقد الثانى مذهب السلف



(ذهب السلف، يريد - أى المصنف - به - أى بالسلف (1) - من تقدم السكاكى) من علماء البيان، بدليل أن مذهبه عديل مذهبهم، وإنما قال يريد إشارة إلى أنه جرى على خلاف مقتضى الظاهر.

(وهو<sup>(2)</sup> في اللغة): كل من تقدم من آبائك وأقربائك<sup>(3)</sup>، وكأنه سمى أهل العلم الماضية سلفاً، لأنهم آباء التعليم، وحاصله: أن إطلاق السلف على المتقدمين من علماء البيان بناء على تشبيههم بالأباء لمن بعدهم في النفع والشفقة، حيث مهد القوانين وضبطوها بالتأليف، فيكون استعارة مصرحة،

<sup>(1)</sup> قال الدسوقى فى حاشيته على مختصر التفتازانى جد 159/4: «فالمراد بهم أى السلف ـ صاحب الكشاف، ومن قبله، ومن بعده».

<sup>(2)</sup> وفى المصدر السابق ص 81: «الظاهر أنه اسم جمع سالف، من سلف يسلف سلفاً، كطلب، يطلب طلباً، أي مضى، وجمع السلف أسلاف».

<sup>(3)</sup> انظر القاموس جـ 158/3 مادة «سلف».

وإضافة الآباء إلى التعليم من قبيل إضافة المسبب(1) إلى السبب، والمعنى لأنهم آباء المتعلمين بسبب التعليم.

(إلى أن المستعار بالكناية): كان الظاهر إلى أن الاستعارة بالكناية، لأنه الاسم المتفق عليه عند أرباب المذاهب<sup>(2)</sup> وإلا فالخطيب لا يثبت مستعاراً بالكناية في الاستعارة بالكناية، فإنها عنده التشبيه المضمر<sup>(3)</sup> في النفس.

(لفظ المشبه به المستعار<sup>(4)</sup> للمشبه المضمر في النفس) متعلق بقوله للمشبه، ويحتمل أن يكون المستعار والمشبه تنازعاه (المرموز إليه) أى إلى لفظ المشبه به المستعار للمشبه (بذكر لازمه) فذكر اللازم قرينة على نفس اللفظ، وعلى إرادة المعنى المجازى فيه (من غير تقدير) أى لذلك اللفظ المستعار (في نظم الكلام، وذكر اللازم قرينة<sup>(5)</sup> على قصده، من عرض<sup>(6)</sup> الكلام).

جواب سؤال تقديره: كيف لا يكون مقدراً في نظمه ، وذكر اللازم قرينة دل على تقديره؟.

فأجاب: بأن ذكر اللازم قرينة على قصده، لكن من عرض الكلام، لا من مطلق الكلام حتى يكون مقدراً في نظمه.

(ولا بعد فيه) أي في قصده من عرض (7) الكلام من غير تقدير في نظمه

<sup>(</sup>۱) في: ب: «من قبيل إضافة السبب إلى المسبب» وهوخطأ، والصواب: «المسبب إلى السبب» كذا في حاشية الحفيد ص 81.

<sup>(2)</sup> أى الثلاثة، وهى: مذهب الجمهور والسكاكى، والخطيب، راجع حاشية محمد الصبان على عصام ص 81 ·

<sup>(3)</sup> انظر فیض الفتاح جـ 187/4

<sup>(4)</sup> راجع المطول «مع فيض الفتاح» جـ 191/4، انظر شروح التلخيص جـ 159/4·

<sup>(5)</sup> اللوحة: 120 ج.

<sup>(6)</sup> في القاموس جـ 346/4 مادة: «عروض» والعروض: الطريق في عرض الجبل، ومن الكلام فحواه، والعروض من الجانب أي جانب الكلام وفحواه.

<sup>(7)</sup> انظر حاشية يس العليمي، اللوحة: 82

(عند من شاهد الإشارة إلى المعانى العرضية، وصدق بمحاسبها المرضية) لا يخفى ما فى الفقرة الأولى من الاستعارة بالكناية، حيث شبه المعانى العرضية بحسناء ذات جمال، وإثبات المشاهدة تخييلية، وكل من ذكر الإشارة والمحاسن ترشيح، وكذا يجوز أن يكون فى الثانية أيضاً استعارة بالكناية، وإثبات المحاسن تخييلية. (وهكذا المذهب الثالث) وهو مذهب الخطيب(1).

(الذي جعلها) أي الاستعارة بالكناية (التشبيه المضمر في النفس المدول<sup>(2)</sup> عليه) أي على ذلك التشبيه (بذكر ما يلاثم المشبه به، مبنى على جعل التشبيه المذكور معنى عرضياً، لا مقدراً في نظم الكلام) أي وليس هناك لفظ مستعمل فيه على جهة المجاز أو الحقيقة كها هو شأن التعريض، فإن لفظ<sup>(3)</sup> فيه لم يستعمل في المعنى العرضى (وحينئذ) أي حينئذ كان المستعار بالكناية لفظ المشبه به المستعار للمشبه.

(وجد تسميتها استعارة بالكناية أو مكنية: أى استعارة مكنية) فيقدر في المعطوف لفظ استعارة بقرينة ذكره في الاسم الأول، لأنه عطف مكنية على بالكناية فتنسحب الاستعارة من حيث العطف، لئلا يلزم العطف على جزء الاسم (لأن الرسم هو المجموع لا مجرد المكنية ظاهر، لأنه استعارة بالمعنى المصطلح عليه) وهو المجاز الذي قصد أن علاقته المشابهة، ولا شك أن لفظ المشبه الذي استعمل في غير ما وضع له، لأنه استعمل في المنية، وأما المنية فمستعملة في حقيقتها.

(وملبس(٥) بالكناية) إشارة إلى أن الباء في قولهم بالكناية باء الملابسة،

<sup>(1)</sup> انظر جواهر البلاغة. للأستاذ أحمد الهاشمي ص 243 وما بعدها وط السعادة بمصر» سنة 1354 هـ 1935 م.

<sup>(2)</sup> راجع عروس الأفراح، بهاء الدين السبكي «مع شروح التلخيص» جـ 150/4.

<sup>(3)</sup> في: جـ: وفإن المعنى، وهو خطأ، والصواب: وفإن اللفظ،

<sup>(4)</sup> في: ب: «لفظ المشبه الذي استعير للمشبه» ففي العبارة حذف، والصواب: «لفظ المشبه به الذي استعير للمشبه».

<sup>(5)</sup> في: ب: «ومتلبس بالكناية».

أى فالإلصاق على وجه الملابسة وإلا فالملابسة ليست هي معنى الباء (بمعنى (1) اللغة) أي الحفا(2) تفسير لمعنى اللغة (ولك أن لا تتجاوز اللغة) يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون متمماً لقوله وملبس<sup>(3)</sup> بالكناية بالمعنى اللغوى، أن كون الكناية بالمعنى اللغوى كاف فى وجه التسمية<sup>(4)</sup>، ولا حاجة إلى كونها بالمعنى المصطلح كالاستعارة.

والثانى: أنه يجوز لك الاكتفاء<sup>(5)</sup> بالمعنى اللغوى فى كلا الجزئين، ولا يحتاج إلى التجوز عنه إلى المعنى الاصطلاحي.

فاطلاق الاستعارة على لفظ المشبه به الذى هو مستعار، أما على وجه المبالغة كإطلاق الخلق على المخلوق.

وإنما سمى استعارة لاتصافه بها. ولعل قوله: فافهم إشارة إلى المعنيين قاله (6) المحشى.

وقال العلامة (7) يس: قوله: ولك أن لا تتجاوز اللغة، أي أن لا

<sup>(1)</sup> فى القاموس جـ 386/4 مادة: «كنى» كنى به عن كذا، يكنى، ويكنو، كناية، تكلم عما يستدل به عليه، أو أن تتكلم بشىء وأنت تريد غيره، أو بلفظ يجاذبه جانباً حقيقة، ومجاز».

<sup>(2)</sup> فى: ب: «الخفاء» بالمد. فى القاموس جـ 326/4 مادة «خفا» دخفاه، وأخفاه ستره وكتمه، وخفى، كرضى خفاء».

<sup>(3)</sup> في: ب: «ومتلبس بالكناية».

<sup>(4)</sup> إنما سميت استعارة بالكناية، لأنها أشبهت الكناية اللغوية، بجامع الخفاء فيهها أو الكناية الاصطلاحية، لأن اللفظ فيها أطلق على الشيء لإفادة لازمه، فأطلقت المنية على حقيقتها اللغوية لإفادة لازمها، وهو أن لها اغتيال السبع، المدلول عليه بقوله وأنشبت المنية أظفارها، وكان الواجب على هذا عدها من قسم الكنايات. راجع وعروس الأفراح مع شروح التلخيص، جد 152/4.

<sup>(5)</sup> في: ب: ج: والاكتفاء، بالقصر.

<sup>(6)</sup> راجع حاشية حفيد عصام ص 83 والمطبعة الخيرية بمصره.

<sup>(7)</sup> انظر حاشية يس العليمي، اللوحة: 82·

تتجاوز فى وجه التسمية بالاستعارة بالكناية اللغة إلى التوجيه فى الاستعارة بالمعنى المصطلح عليه هذا كما يتبادر، فكان ينبغى للمحشى تقديمه على الاحتمال الأخر.

وكأنه نظر إلى أنه يحتاج إلى التأويل فى إطلاق الاستعارة على لفظ المشبه به انتهى. (فافهم) أمر بالفهم، ولعله ليذهب الذهن إلى الاحتمال الثانى فإن فيه دقة.

(ومن وجوه ترجيع هذا(١) المذهب): أي مذهب السلف:

1- (أن الاستعارة حينئذ) أى حينئذ كونها لفظ المشبه به المستعمل فى المشبه (قرب إلى الضبط، لأنها كلها حينئذ المشبه به المستعمل فى المشبه)، فيه أن الاستعارة التخييلية ليست كذلك عندهم، بل إنما هى تجوز فى الإسناد.

فإن أريد أن الاستعارة التي هي من قسم (2) المجاز اللغوى كلها .لك

ورد أنه حينئذ لا يصلح مرجحاً على مذهب الخطيب، إلا أن يقال: إنه لم يعتد المذهب الخطيب، أو أنه أراد حصر الاستعارة المقصودة لذاتها<sup>(3)</sup>، وأما الاستعارة التخييلية فهى مقصودة لغيرها، لأنها قرينة المكنية.

2\_ (وكفى شاهداً لقوته (4) أنه إليه ذهب صاحب الكشاف لا إلى غيره) هذا

<sup>(</sup>١) انظر فيض الفتاح جـ 188/4.

<sup>(2)</sup> اللوحة: 104 ب.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 121 ج.

<sup>(4)</sup> خلاصة محاسن مذهب الجمهور:

<sup>1 -</sup> أنه أقرب إلى الضبط.

<sup>2</sup>\_ مبنى على مناسبة لغوية.

<sup>3</sup> ـ له مستند من كلام السلف.

ويؤخذ عليهم:

<sup>1</sup> ـ أنهم يستعيرون، ثم يحذفون.

<sup>2-</sup> أنهم يجمعون بين الطرفين والمشبه به والمشبه». راجع المطول ومع فيض الفتاح» جد 188/4.

حل معنى لا حل إعراب، فلا يلزم عمل أن محذوفة، ولا تغيير إعراب المتن (ولو) كان ذهاب صاحب الكشاف (١) (احتمالاً) أى على وجه الاحتمال غير مقطوع به لكفى فى كونه شاهداً لقوته.

وفى تعليق الفاضل الدمنهورى قوله: ولو احتمالاً يحتمل تعلقه بذهب فى كلام المصنف، والتقدير: ولو كان ذهابه احتمالاً لكفى فى كونه شاهداً لقوته.

ويحتمل تعلقه بمعنى النفى فى كلام الشارح، والتقدير: انتفى ذهاب صاحب الكشاف إلى غيره حتى احتمالًا، يعنى لم يذهب إلى غيره ذهاباً محققاً ولا محتملًا (2) لكن الظاهر أنه لم يذهب إلى الغير، كيف؟.

وقد صرح المحقق التفتازاني في المطول<sup>(3)</sup> بأن كلامه صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحاً، المرموز إليه بذكر لازمه.

ونصه: معناها<sup>(4)</sup> الصحيح المذكور في كلام السلف هو: أن لا يصرح بذكر المستعار، بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه فالمقصود بقولنا: أظفار المنية استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع في قولنا: رأيت أسداً. لكنا لم نصرح بذكر المستعار، أعنى السبع، بل اقتصرنا على ذكر لازمه لينتقل منه إلى المقصود كها هو شأن الكناية.

فالمستعار<sup>(5)</sup> هو لفظ السبع الغير المصرح به، والمستعار منه هو الحيوان المفترس والمستعار له هو المنية.

<sup>=</sup> انظر مذاهب العلماء في الاستعارتين: المكنية والتخييلية الدكتور كامل الخولي ومذكرة والطلاب السنة الرابعة بكلية اللغة بليبيا.

<sup>(1)</sup> راجع حسن الصنيع، في علم المعاني، والبيان، والبديع، محمد البسيوني ص 148 وما بعدها «المطبعة المحمدية بمصر، سنة 1356 هـ».

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: (انتهى).

<sup>(3)</sup> انظر المطول لسعد الدين التفتازاني «مع فيض الفتاح» جـ 188/4.

<sup>(4)</sup> راجع المصدر السابق جـ 188/4 فعبارته بعينها.

<sup>(5)</sup> أركان الاستعارة المكنية.

وبهذا يشعر قول صاحب الكشاف: في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (1) حيث قال (2): «شاع استعمال النقض في إبطال العهد، من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين، وهذا (3) من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، ثم يرمزوا إليه بشيء من روادفه، فينبهوا بذلك الرمز على مكانه، نحو شجاع يفترس أقرانه (4)، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد، هذا كلامه.

وهو صريح فى أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحاً المرموز إليه بذكر لازمه (<sup>5)</sup>.

لكنا استفدنا منه أن قرينة الاستعارة بالكتابة لا يجب أن تكون استعارة تخييلية بل قد تكون تحقيقية، كاستعارة النقض لإبطال العهد، وسيجىء الكلام على ما ذكره السكاكي<sup>(6)</sup>، انتهى والله الموفق.

(فتقديم الظرف) وهو قوله: إليه (للقصر. والتعبير عن صاحب المذهب بصاحب الكشاف تنويه بشأنه (٢) إشاعة وإظهاراً له، فهذا (١٤) الوصف أشهر

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، الآية: 27.

<sup>(2)</sup> راجع الكشاف للزمخشرى جـ 119/1 وما بعدها «دار الكتاب العربي ببيروت».

<sup>(3)</sup> انظر حسن الصنيع في المعاني والبيان والبديع محمد البسيوني ص 149 هط المحمودية عصر».

راجع أسرار البيان للأستاذ على محمد العمارى ص 165 وما بعدها ودار القومية العربية للطباعة بمصر، سنة 1384 هـ 1964 م.

<sup>(4)</sup> زاد في الكشاف جـ 120/1 «دار الكتاب العربي ببيروت»: «وعالم يغترف منه الناس... لم تقل هذا، إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنها أسد، وبحر».

 <sup>(5)</sup> انظر مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي (مع شروح التلخيص) جـ 159/4.
 راجع حاشية الدسوقي على مختصر العد (مع شروح التلخيص) جـ 159/4.

<sup>(6)</sup> انظر المطول ومع فيض الفتاح؛ جـ 190/4 وما بعدها.

<sup>(7)</sup> في: جـ: (تنويهاً بشانه.

<sup>(8)</sup> في: جـ: وبدأ الوصف، والصواب: فهذا الوصف.

منه بعلمه أو وصف آخر له سامحه الله<sup>(۱)</sup> تعالى.

(فلا يخفى أن ما سبق يستلزم كونه المختار على أبلغ وجه وأتمه. فالأولى بقوله (2): أى المصنف وهو المختار التفريع . ويمكن أن يعتذر لترك التفريع بأن المقصود أنه مختار الجمهور) فيكون أولى، إذ فيه إشارة إلى تكثير جهة (3) الاختيار . (وفى التفريع يستفاد أنه المختار بناء على الدليل) أى فقط، من حيث الحكم .

إذ لا تلازم بين ما هو مختار من حيث الدليل، وما هو مختار من حيث الحكم.

(وكثير من كلام السكاكى يميل إلى أن مذهبه هذا) أى مذهب السلف، وفي هذا توطئة وتمهيد من الشارح إلى قول المتن الآل قريباً: يشعر كلام السكاكى حيث عبر بالأشعار ولفظ الظاهر.

قال في التلخيص<sup>(4)</sup>: (5) وقسم السكاكي المجاز اللغوى إلى استعارة وغيرها.

وعرف الاستعارة: بأن (6) تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الأخر.

قال فى المطول<sup>(7)</sup>: أى الطرف المتروك مدعياً دخول المشبه فى جنس المشبه به، كها تقول: فى الحمام أسد، وأنت تريد الرجل الشجاع مدعياً أنه من جنس الأسود، فتثبت له ما يخص المشبه به، وهو اسم جنسه (8).

<sup>(1)</sup> وسامحه الله تعالى، ليست في: ج. .

<sup>(2)</sup> اللوحة: 100 أ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «إلى تكثير جهات الاختيار».

<sup>(4)</sup> انظر بغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيدى جد 154/3. راجع فيض الفتاح جد 201/4.

<sup>(5)</sup> في: ب: وقسم السكاكي المجاز اللغوى، بحذف الواو.

<sup>(6)</sup> انظر المفتاح للسكاكي ص 179

<sup>(7)</sup> راجع المطول «مع فيض الفتاح» جـ 201/4.

<sup>(8)</sup> في: جـ: «وهو اسم جنس».

كها تقول: أنشبت المنية أظفارها وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية لها فتثبت لها ما يخص المشبه به أعنى السبع، وهو الأظفار، فالشجاع قد اكتسى اسم الأسد كها اكتساه الحيوان المفترس. والمنية قد برزت مع الأظفار في معرض السبع معها في أنه كذلك ينبغى، كها هو شأن العارية، فإن المستعير يبرز مع العارية أن معرض المستعار منه، ولا يتفاوتان، إلا بأن أحدهما مالك لها، والأخر ليس بمالك، ويسمى المشبه (2) به سواء كان هو المذكور أو المتداول مستعار منه.

ويسمى اسم المشبه به مستعاراً (<sup>(3)</sup>، هذا كلامه <sup>(4)</sup>.

وهو دال على أن المستعار منه فى الاستعارة بالكناية هو السبع المتروك. والمستعار هو لفظ السبع.

والمستعار له المنية. وكلامه (5) في مناسبة (6) التسمية كان مشعراً بأن المستعار هو الأظفار (7) مثلاً، وسيجيىء في كلامه ما ينافي جميع ذلك.

ففى الجملة: قد وقع منه على زعم القوم خبط فى تحقيق الاستعارة بالكناية انتهى<sup>(8)</sup>.

قال المولى: رحمه (9) الله تعالى ـ فى قوله إنه كذلك ينبغى، وهو أن يكون له أظفار.

<sup>(1)</sup> راجع مواهب الفتاح، لأبي يعقوب المغربي ومع شروح التلخيص، جـ 182/4

<sup>(2)</sup> هذه أركان الاستعارتين: التصريحية، والمكنية.

<sup>(3)</sup> ويسمى المشبه مستعاراً له، كذا في المطول جد 202/4 ومع فيض الفتاح».

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق جـ 202/4 .

<sup>(5)</sup> اللوحة: 122 ج. .

<sup>(6)</sup> في: جد: (وكلامه في التسمية) وهو تحريف، والصواب مناسبة التسمية.

<sup>(8)</sup> في: جـ: «بأن المستعار هو الأظفاري وهو تصحيف، والصواب الأظفار.

<sup>(8)</sup> هذه عبارة المطول بعينها، راجعه، «مع فيض الفتاح» حـ 202/4.

<sup>(9)</sup> درحمة الله تعالى، ليست في: ج. .

ولفظ كذلك حال من المستتر في ينبغي. قوله: وكلامه في مناسبة التسمية الخ كلامه في وجه التسمية هو الذي ذكره في مفتتح الفصل الثالث، وقد أورد الشارح خلاصته بقوله: والمنية قد برزت مع الأظفار الخ. ولا يخفي وجه أشعاره بأن المستعار هو لفظ الأظفار. قوله: وسيجيء من كلامه ما ينافي جميع ذلك، هو قوله في القسم الرابع: الاستعارة بالكناية كها عرفت أن تذكر (۱) المشبه وتريد المشبه به دالاً على ذلك بنصب قرينة تنصبها، ولا يخفي أنه دال على أن المستعار هو لفظ المنية. وسيجيء توفيق الشارح بين أقواله إن شاء الله تعالى (حتى ذهب الشارح المحقق) يعنى المولى السعد اسعده الله تعالى (في شرح التلخيص (2) إلى أن مذهبه) أي العلامة السكاكي رحمه الله تعالى (هذا) أي مذهب السلف.

(وصرف) أى الشارح المحقق (عبارته) أى عبارة السكاكى (الأبية) الممتنعة من الإباء وهو الامتناع، وفيه تجوز لا يخفى تعديده (عن ذلك) أى عن الصرف المذكور (عن ظاهرها) حيث قال فى الشرح المذكور:

والحق<sup>(3)</sup>: أن الاستعارة بالكناية هو لفظ السبع المكنى عنه بذكر رديفه الواقع موقعه لفظ المنية المرادف له ادعاء، والمنية مستعار له، والحيوان المفترس مستعار منه على ما سبق.

والسكاكى حيث فسر الاستعارة بالكناية بذكر المشبه وإرادة المشبه به أراد بها المعنى المصدرى.

وحيث جعلها من أقسام المجاز اللغوى أراد بها اللفظ، وقد صرح بأن المستعارة بالكناية هو اسم المشبه به (4) المتروك. وعلى هذا لا إشكال

<sup>(1)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي، ص 179.

<sup>(2)</sup> راجع المطوال (مع فيض الفتاح) جـ 225/4.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق جـ 225/4 وما بعدها.

 <sup>(4)</sup> فى المفتاح ص 174 وويسمى المشبه به، سواء كان هو المذكور، أم المتروك مستعاراً منه، واسمه مستعاراً والمشبه مستعاراً له».

عليه، إلا أنه صرح في آخر بحث الاستعارة التبعية (1) بأن المنية استعارة بالكناية عن السبع والحال عن المتكلم (2)، إلى غير ذلك من الأمثلة.

وفى آخر فصل المجاز العقلى بأن الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي فجاء الإشكال .

فالوجه: أن يحمل هذا على حذف المضاف، أى ذكر المنية استعارة بالكناية حال كونها عبارة عن السبع ادعاء، على أن المراد بالاستعارة معناها المصدرى، أعنى استعمال المشبه في المشبه به ادعاء فيوافق كلامه في بحث الاستعارة بالكناية (4)، وحينئذ اندفع الإشكال بحذافيره (5) انتهى.

(لكن الحق) أى خلاقاً لما يدعيه المولى السعد (أن عبارته أظهر) إنما عبر بالأظهر دون الظاهر لملاحظة صرف الشارح المحقق المذكور آنفاً، كأنه قال: ما ذكره الشارح المحقق من الصرف ظاهر، لكن الأظهر (في كون مذهبه) أى السكاكي (ما) أى الذي (هو المشهور من مذهبه) عند القوم، (فلهذا قال) المصنف:

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق ص 181.

<sup>(2)</sup> في قولهم: الحال ناطقة.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 101 أ.

<sup>(4)</sup> انظر المطول؛ مع فيض الفتاح، جـ 225/4 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> قال عصام الدين في الرسالة الفارسية، اللوحة: 38 وهذا الإشكال على السكاكي بقى على حاله إلى الآن، ولم يحم حول دفعه أحد من مبارزي فن البيان، مع أنه يمكن دفعه، بأن يقال: «أراد السكاكي بقوله: لفظ المشبه المستعمل في المشبه به، إن لفظ المشبه مستعمل في معناه، باعتبار اتصافه باتحاد المشبه به، فيكون بهذا الاعتبار مجازاً لا محالة، لأن المنية مثلاً في المثال المذكور، يراد بها الموت المتصف بالاتحاد بالسبع، يعنى أنها قد استعملت هنا في الموت المتحد بالسبع لا في مطلق الموت الذي هو معناه الحقيقي، الموضوع له، فيكون مجازاً بهذا الاستعمال، ومستعاراً من معناها الحقيقي، وهو الموت المطلق، لهذا المعنى المجازي، أي الموت المتحد بالسبع».



الفريدة الثانية من العقد الثاني مذهب السكاكي



(يشعر ظاهر كلام السكاكى بأنها أى الاستعارة بالكناية: لفظ<sup>(۱)</sup> المشبه المستعمل فى المشبه به بادعاء أنه أى المشبه عينه أى المشبه به) حال من المشبه به، أى ملتبساً بادعاء أن المشبه عين المشبه به.

والمعنى: أنها لفظ المشبه (2) المستعمل في المشبه به الادعائي (3). ولو قال في المشبه به الادعائي لكان أخصر وأوضح.

(ولا خفاء في أن تسميتها استعارة بالكناية أو استعارة مكنية غير ظاهر (4): ولو بالمعنى اللغوى، بل الظاهر أنها مصرحة، ولا كناية هناك لا

<sup>(1)</sup> انظر مفتاح العلوم ص 179.

<sup>(2)</sup> قال الدسوقى فى حاشيته على مختصر التفتازانى جـ 184/4: «فعلمت مما ذكر أن فى كلام السكاكى، بالنسبة للاستعارة بالكناية تناقضاً، لأن كلامه فى بعض المواضع يفيد، أن الاستعارة بالكناية لفظ المشبه به المتروك، وفى بعض المواضع يفيد أنها لفظ المشبه المذكورة. انظر المفتاح ص 174، 179.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 106 ب.

<sup>(4)</sup> قال بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح جـ 152/4: «وإنما سميت استعارة ـ

بالمعنى اللغوى، ولا بالمعنى الاصطلاحى. وإنما قال غير ظاهر، ولم يقل لا وجه لتسميتها استعارة بالكناية أو مكنية بأنه إذا استعمل لفظ المشبه في المشبه به الادعائى كان في الاستعارة كناية أي خفاء بالنسبة إلى المصرحة، تأمل قاله الزيبارى. (وإن سلم ظهور وجه كونها استعارة).

فيه أن كونها استعارة ممنوع<sup>(1)</sup> لما سيأتى قريباً من قوله: ويرد عليه الخ. ولعل ظهور ذلك الوجه ما أجلب به فى الرسالة<sup>(2)</sup> الفارسية، وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى.

(واختار رد التبعية (ق) إليها: أى إلى المكنية (4) (يجعل قرينتها) أى يجعل ما هو قرينة التبعية عند القوم (استعارة بالكناية، وجعلها أى جعل التبعية قرينتها) فيه تسامح، لأنه يجعل نطقت في نطقت الحال قرينة، بل يجعله (5) مستعملًا في معناه الحقيقي، ويجعل نسبة النطق إلى الحال قرينة الاستعارة، كها هو مصرح به في المطول (6) وقد قدمناه فراجعه (على عكس ما ذكره القوم في مثل نطقت الحال، من أن نطقت استعارة لدلت، والحال قرينة) فهو يجعل مثل نطقت الكناية عن المتكلم، ويجعل نسبة النطق إليها قرينة الاستعارة.

وفي حواشي (٢) السيد السند: عند قول المطول: واختار رد التبعية الخ.

<sup>=</sup> بالكناية على رأى السكاكى، لأن الأصل إنما هو استعارة السبع للمنية، لا استعارة المنية للسبع، فلما عكس في الصورة كانت استعارة مكنياً عنها».

<sup>(1)</sup> لأن المشبه مستعمل في معناه الحقيقي، والاستعارة مطلقاً، نوع من المجاز.

<sup>(2)</sup> انظر الرسالة الفارسية لعصام الدين، اللوحة: 38.

<sup>(3)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 227/4 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> اللوحة: 123 جـ .

<sup>(5)</sup> في: جـ: «بل يجعله مستعملًا في معناه الحقيقي، وفي: أ: (يجعل،،

<sup>(6)</sup> راجع المطول «مع فيض الفتاح» جـ 227/4.

<sup>(7)</sup> في: جه: «وفي حواسي السيد». وهو تصحيف.

أقول<sup>(1)</sup>: فإذا قلت نطقت الحال بكذا، فالقوم على أن نطقت استعارة تبعية، لاستعارة النطق للدلالة، كأنه استعمل النطق فى الدلالة أولاً، ثم اشتق منه نطقت بمعنى دلت، وذكر الحال قرينة لتلك الاستعارة.

وعند السكاكى: أن الحال استعارة بالكناية عن المتكلم، وأن نسبة النطق إليها قرينة الاستعارة.

وإنما قصد برد التبعية إلى المكنى عنها تقليل الأقسام، ليكون أقرب إلى الضبط كما صرح به (2).

## ورد عليه صاحب الكشف(3):

1 ـ بأنه قد يكون تشبيه المصدر هو المقصد الأصلى والواضح الجلى، ويكون ذكر المتعلقات تابعاً ومقصوداً بالعرض فالاستعارة حينئذ تكون تبعية (4)، كما في قوله (5):

تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة (6) إذا سرى النوم في الأجفان أيقاظا (7) فإن التشبيه ههنا إنما يحسن أصالة بين هبوب الرياح عليها وبين

<sup>(1)</sup> انظر حاشية عبد الحكيم على المطول «مع فيض الفتاح للشربيني» جـ227/4.

<sup>(2)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 181، راجع فيض الفتاح جـ 227/4.

<sup>(3)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 227/4.

<sup>(4)</sup> في حاشية يس على عصام، اللوحة: 83 وفالاستعارة حينئذ تكون تبعية، لا مكنية.

<sup>(5)</sup> البيت لا يعرف قائله، انظر معاهد التنصيص جـ 147/2 (مطبعة السعادة بمصر» راجع الفتاح ص 181.

<sup>(6)</sup> الحزن: الأرض الغليظة، وإيقاظاً: مفعول ثان لتقرى، والمعنى: أنها تهزها عند هبويها عليها، إذا نامت أجفان الناس.

والشاهد فيه: أن الشاعر استعار القرى لإحداث الرياح الأيقاظ فى الرياض، بقرينة نسبته إلى الفاعل، والمفعولين، والمجرور جميعاً.

راجع بغية الإيضاح جـ 134/3 عـروس الأفراح جـ 126/4 المفتاح ص 181.

<sup>(7)</sup> في: جـ: (ايقاضاً) وهو خطاً.

القرى، ولا يحسن الشبه ابتداء بين الرياح والمضيف، ولا بين الرياض والضيف (1)، ولا بين الأيقاظ (2) والطعام.

نعم يلاحظ التشبيه بين هذه الأمور تبعاً لذلك التشبيه، ولا يصح أن يعكس فيجعل التشبيه بين الهبوب والقرى، تبعاً لشيء من هذه التشبيهات، فلا يصح<sup>(3)</sup> ههنا رد التبعية إلى المكنية عند من له ذوق سليم.

- 2- وقد يكون التشبيه في المتعلق غرضاً أصلياً وأمراً جلياً، ويكون ذلك الفعل واعتبار التشبيه فيه تبعاً، فحينئذ يحمل على الاستعارة بالكناية، كقوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾(4) فإن تشبيه العهد بالحبل مستفيض مشهور.
- 3- وقد يكون التشبيه في مصدر الفعل وفي متعلقه على السواء، فحينئذ جاز أن يجعل استعارة تبعية، وأن يجعل مكنية كما في قولك نطقت الحال، فإن كلًا من تشبيه (5) الدلالة بالنطق، وتشبيه الحال بالمتكلم ابتداء مستحسن (6).

فظهر أن ما اختاره السكاكي من الرد مطلقاً مردود، انتهى كلام السيد<sup>(7)</sup>. قوله: تقرى<sup>(8)</sup> الرياح البيت . الحزن<sup>(9)</sup>: بلاد العرب، وهي في الأصل

<sup>(1)</sup> في: ب: «ولا بين الرياض والمضيف».

<sup>(2)</sup> في: جد: والايقاض، بدل والأيقاظ».

<sup>(3)</sup> اللوحة: 124 ج. .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة، من الآية: 27.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 102 أ.

<sup>(6)</sup> راجع حاشية محمد الخضري، على شرح الملوى للسمرقندية ص 98 وما بعدها·

<sup>(7)</sup> انظر فيض الفتاح، الأستاذ عبد الرحمن الشربيني جد 227/4.

<sup>(8)</sup> راجع أساس البلاغة للزغشري مادة «قرو» جـ 249/2 ·

<sup>(9)</sup> انظر القاموس مادة: «حزن» جـ 215/4.

ما غلظ من الأرض، والرياح فاعل لتقرى، ورياض مفعول به أو لتقرى، ومزهرة حال من الرياض، يقال: أزهر النبت إذا ظهر نوره، إذا سرى ظرف لتقرى، والنوم فاعل بسرى<sup>(1)</sup>، وفي الأجفان متعلق به، وأيقاظاً مفعول ثان لتقرى، وليس المراد بالأجفان أجفان الحيوان كها قد توهم، بل المراد أنها أجفان الرياض، وهي الزهر الشبيه بها، فاللام في الأجفان عوض عن المضاف إليه، وهو الضمير الراجع إلى الرياض، وسريان النوم فيها ذبول تلك الزهر، وانضمام أطراف النور<sup>(2)</sup> بعضها إلى بعض، وقرى الرياح الرياض الأيقاظ: فتح تلك الزهر، ونشر أطرافها، وإعطاء النضارة والطراوة إياها.

فإنه لما جعل الأيقاظ مفعولاً ثانياً لتقرى، والرياض مفعولاً أولاً، وظاهر<sup>(3)</sup>أن الأيقاظ لا يكون إلا للنائم، تعين أن يراد بالأجفان السارى فيها النوم أجفان الرياض، فيكون ذكر أجفان الرياض قرينة، على أن تقرى استعارة بمعنى تفتح.

(ويرد عليه (4): أما من الرد، أو الورود) فعلى الأول بضم الياء، وفتح الراء، وتشديد الدال، وعلى الثانى بفتح الياء، وكسر الراء، وتخفيف الدال، وفاعله على التخريجين (أن لفظ المشبه لم يستعمل إلا في معناه \_ الحقيقى \_ فلا يكون استعارة (5)، إذ الاستعارة عندهم) أى القوم (مطلقاً) سواء الاستعارة بالكناية وغيرها (قسم من المجاز (6)، وهذا) أى قوله أن لفظ المشبه الخ (إيراد

<sup>(1)</sup> في: ب: «والنوم فاعل سرى».

<sup>(2)</sup> في القاموس جد 155/4 مادة: ونوره والنور، والنورة، وكرمان: الزهر أو الأبيض منه.

<sup>(3)</sup> في: ب: «وظهره.

<sup>(4)</sup> أى فى كل من الدعوتين: الأولى: دعوى أن المكنية لفظ المشبه النح والثانية: رد التبعية إلى المكنية. انظر حاشية البيجورى على السمرقندية ص 55 والطبعة المصرية بولاق.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 124 ج.

<sup>(6)</sup> أى اللغوى، فهى أخص منه، انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 101 «دار إحياء الكتب العربية».

على تفسيره \_ أى السكاكى \_ الاستعارة بالكناية، وهذه شبهة قوية لم يحم حول دفعها أحد بما يليق أن يصغى له).

فيه إشارة إلى وقوع<sup>(١)</sup> الدفع غير أنه غير مرض له.

(ونحن دفعناها): أى الشبهة (عند الله المنطقة ا

قال فى تلك الرسالة: للسكاكى أن يقول: إنما أردت بالمنية الموت الموصوف بالاتحاد مع السبع، ولا شك أن يكون حينئذ مستعملاً فى غير معناه(3)، انتهى.

قال الفاضل الدمنهورى في تعليقه: وأما الدعاء السبعية للمنية فلا يجدى نفعاً، لأن ذلك لا يخرجها عن كونها موضوعاً <sup>(4)</sup> لها لفظ المنية تحقيقاً، كما أن ادعاء الأسد للشجاع في الاستعارة المصرح بها لا بجعله موضوعاً له لفظ الأسد.

وقوله: في رسالتنا المعمولة بالفارسية (٥٠): للسكاكي أن يقول الخ.

فتحصل من كلامه: أنه صار من قبيل استعمال المطلق في المقيد، وهو

راجع صور من تطور البيان العربي، الدكتور كامل الخولى ص 139 «دار الأنوار». انظر ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية محمد رمضان الجربي ص 148 «بحث لنيل درجة الماجستير سنة 1973 م».

<sup>(1)</sup> انظر فيض الفتاح الشربيني جـ 226/4.

<sup>(2)</sup> أي الشبهة الأولى، وهي أن الاستعارة المكنية لفظ المشبه الخ.

<sup>(3)</sup> راجع الرسالة الفارسية لعصام، اللوحة 38.

<sup>(4)</sup> راجع شرح الملوى على السمرقندية ص97 .

<sup>(5)</sup> فى: جـ: «قال فيها: للسكاكى أن يقول: إنما أردت بالمنية، الموت الموصوف بالاتحاد مع السبع، ولا شك أنه حينتذ يكون مستعملًا فى غير معناه انتهى. هذه العبارة سقطت من: أ: ب. انظر الرسالة الفارسية، اللوحة: 38.

حقيقة إن نظر إلى كون المقيد فرداً من أفراد الماهية، ومجاز إن نظر إليه من حيث خصوصه.

والجواب لا يتم على الأول كها هو ظاهر، ولا على الثاني، لأن استعمال المطلق في المقيد مجاز مرسل لا استعارة (1).

(وقوله) أى المصنف (وهو أى السكاكى - قد صرح ((2) بأن نطقت) في نطقت الحال (مستعار للأمر الوهمي) كأظفار المنية استعارة للصورة الوهمية الشبيهة بالأظفار الحقيقية (فيكون استعارة، والاستعارة الأظهر أنه بالنصب عطفاً على نطقت) لأنه لو رفع لم يعلم أن الاستعارة في الفعل عنده لا تكون (3) إلا تبعية ليتم الإلزام عليه.

بالمعنى (4)، وهو قد صرح بأن الاستعارة (فى الفعل لا تكون إلا تبعية فيلزم السكاكى القول بالاستعارة (5) التبعية) لكن يرد على هذا أن السكاكى لا يثبت الاستعارة التبعية، فكيف يصرح بذلك؟.

فالأظهر: أن قوله: والاستعارة (6) بالرفع مبتدأ، وما بعده خبر، والجملة مستأنفة، والمقصود منها الإلزام، لأن مدلولها أمر محقق لا يسع السكاكي إنكاره.

إلا أن يقال: السكاكي لا ينكر التبعية أصلًا، بل يختار ردها إلى

<sup>(</sup>۱) زاد في: جه: وانتهي.

<sup>(2)</sup> انظر المفتاح ص 180.

<sup>(3)</sup> راجع حاشيه محمد الأمير على السمرقندية ص 101 «المطبعة الأزهرية بمصر سنة 1349 هـ 1931 م.

<sup>(4)</sup> فى: ب: «فالمعنى» بالفاء، وهو خطأ، والصواب «بالمعنى».

<sup>(5)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 227/4 وما بعدها، راجع شروح التلخيص جـ 212/4 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> انظر حاشية محمد الصبان على عصام ص 85.

المكنية، فهى عنده محتملة، فتصريحه (١) بما ذكر بناء على الاحتمال الآخر في كلامه.

ولذا قال المصنف تبعاً لصاحب التلخيص (2): واختار، ولم يقل: وأنكر. ويرد على هذا أنه أسقط التبعية بالكلية في ضبط أقسام المجاز على رأيه، كها أسقط هناك المجاز العقلى، وبهذا يعلم أنه لا يتم جواب السعد في شرح المفتاح (3) عن الإيراد الذي قاله المصنف، وعن إيراد صاحب الكشف بأن مقصود السكاكي تقليل التبعية لا انتفاؤ ها (4) بالكلية، لأنه لو كان ذلك مقصوده ما أسقطها في ضبط أقسام المجاز، وأيضاً الأقربية إلى الضبط إنما تحصل بنفي التبعية رأساً لا بتقليلها.

(إيراد) أى هذا إيراداً على السكاكى (على رده (5) التبعية إلى المكنى عنها) وإنما ارتكبه (تقليلًا للأقسام وتقريباً إلى الضبط كما صرح به (6). ففى الكلام) أى كلام المصنف.

(نشر على ترتيب اللف)<sup>(7)</sup> وذلك أنه ذكر أولاً أمرين: أولها: أنه جعل الاستعارة بالكناية:

<sup>(1)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 180 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> راجع بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح جـ 159/3 وما بعدها «ط النموذجية».

<sup>(3)</sup> اللوحة: 125 ج. .

<sup>(4)</sup> في: ب: «لا انتفاءها بالكلية» وهو خطأ، والصواب: «لا انتفاؤها».

<sup>(5)</sup> انظر المفتاح ص 180.

<sup>(6)</sup> راجع المصدر السابق ص 180.

<sup>(7)</sup> حقيقته: أن يذكر متعدد، ثم يذكر ما لكل من أفراده من غير تعيين، اعتماداً على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها، وهو قسمان: نشر على ترتيب اللف، لقوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله ﴾ وعلى خلافه: مثل قوله تعالى: ﴿ فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلًا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين، والحساب ﴾.

راجع جواهر البلاغة ص 300 وما بعدها «ط السعادة بمصر» 1354 هـ ـ 1935 م.

لفظ المشبه (١) المستعمل في المشبه به بادعاء أنه عينه.

وثانيهها: أنه رد التبعية (2) إلى قرينة المكنية، فرد الأول بقوله: لفظ المشبه لم يستعمل إلا في معناه (3) فلا يكون استعارة. ورد الثاني بقوله: وهو قد صرح بأن نطقت مستعار الخ.

(وحاصل الإيراد: أنك لم تستغن بالرد عن اعتبار الاستعارة التبعية، لأنك جعلت الفعل استعارة للأمر الوهمي ليتم ما ذكرته في الاستعارة التخييلية) من كونها حقيقة باسم الاستعارة، لكونها مجازاً لغوياً موافقة لباقي الاستعارات بخلاف مذهب القوم. (وهذا الإيراد عما لم في يذب) بالبناء للمفعول، أي لم يدفع (عن السكاكي، ويمكن دفعه (ق) بوجهين:

أحدهما: أنه يعترض على القوم بأنهم لو قلبوا الاعتبار في التبعية) بأن يقولوا في مثل نطقت الحال أن الحال استعارة عن المتكلم، وإثبات النطق تخييل، مع أن النطق مستعمل في معناه الحقيقي (لصارت استعارة بالكناية، واستغنوا عن اعتبارها) أي التبعية التي لا ترتكب وتثبت إلا الضرورة، ولما فيها من التكلف.

(لأنهم) أى القوم (يجعلون الاستعارة التخييلية): إثبات لازم المشبه به للمشبه، مع استعماله في حقيقته وحينئذ (لا يشعر كلامه بأنه يردها) أى التبعية مع قرينتها (إلى الاستعارة بالكناية والتخييلية<sup>(7)</sup> على مذهبه، بل من

<sup>(</sup>١) انظر المفتاح ص 179.

<sup>(2)</sup> راجع المصدر السابق ص 180 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> أي الحقيقي، انظر فيض الفتاح جـ 224/4.

<sup>(4)</sup> في حاشية الخضري على الملوى ص 101 «وهذا الاعتراض عما لا يذب عن السكاكي».

<sup>(5)</sup> العصام يدافع عن السكاكى في رده التبعية إلى المكنية، راجع حاشية الخضرى على الملوى ص 101 «المطبعة الأزهرية».

<sup>(6)</sup> انظر مواهب الفتاح، لأبي يعقوب المغربي جـ 200/4 «ط عيسى الحلبي».

<sup>(7)</sup> في : جـ : ﴿وَالْتَحْيِيلِ﴾.

ينظر في كلامه (1) أي السكاكي (يعرف أنه كلام مع القوم).

وفيه أن القوم لا يستغنون عن اعتبار التبعية بردها إلى المكنية، لأن التبعية التي قرينتها حالية، كقولك قتلت زيداً إذا ضربته ضرباً شديداً شبيها بالقتل، وتسمى أيضاً (2) عقلية لا يمكن ردها إلى المكنية.

وثانيهها: أى الوجهين (أنه - أى السكاكى - إنما جعل الاستعارة التخييلية للصورة الوهمية (كانه الكون) أى الصورة الوهمية (كانه باسم الاستعارة في الغاية) لأنها حينئذ يكون مجازاً لغوياً لا عقلياً، لتكون موافقة لباقى الاستعارات، بخلاف ما إذا كانت مجازاً في الإثبات، فإنها وإن كانت حقيقة باسم الاستعارة، لكن لا في الغاية، وذلك (قبل رد التبعية، فله - أى السكاكى - أن يعدل) أى يميل (عن القول) أى بأن الاستعارة التخييلية: اللفظ المستعمل في صورة وهمية، إلى كلام القول (كانه التخييلية، من أنها المجاز العقلى.

والوجه في العدول عن القول به(٢): (لمصلحة الرد المذكور، لأن النفع

<sup>(</sup>I) انظر حاشية محمد الصبان على عصام ص 85 وما بعدها ·

<sup>(2)</sup> ووتسمى أيضاً عقلية، جملة معترضة بين اسم وأن، وخبرها.

<sup>(3)</sup> قال فى حاشية الشيخ البيجورى على السمرقندية ص 56 «المطبعة المصرية بولاق» «وإنما نسب للوهم: لأنه وإن كان من أعمال القوة المفكرة، لكنه بسبب الوهم».

<sup>(4)</sup> اللوحة: 125 ج. .

 <sup>(5)</sup> حقیقة: أی جدیرة، قال فی القاموس حـ 228/3 مادة «حق»: «وهو حقیق به وحق جدیر».

<sup>(6)</sup> روعلي هذا تكون قرينة المكنية عنده قسمين:

أ \_ تخييلية بمعناها عند القوم.

ب ـ وتخييلية كما فسرها السكاكي نفسه راجع حاشية الخضري ص 76.

<sup>(7)</sup> أي عدول السكاكي عن مذهبه في التخييلية، وتفسيرها بما فسرها الجمهور.

فيه) أى الرد المذكور( أكثر من شدة (١) رعاية المناسبة في إطلاق الاستعارة) لما فيه من تقليل الأقسام، والتقريب إلى الضبط (2).

(ولا يخفى<sup>(3)</sup> عليك أن المناسب بحديث<sup>(4)</sup> رد التبعية بعد تحقيق معنى التخييلية عنده) أى السكاكى.

هذا ابتداء كلام، وإشارة إلى أن الرد قد ذكره المصنف في غير موضعه، واللاثق أن يذكر ذلك الحديث بعد تحقق معنى التخييلية (فإن مبنى الرد عليه كما لا يخفى) عليك، أى على تحقق معنى التخييلية عنده، كما كان مبنى الرد على تحقق معنى على تحقق معنى الكنية عنده أيضاً، وليس المعنى أن مبنى الرد على تحقق معنى التخييلية فقط.

والحاصل: أن مبنى الرد على تحققها. فالمناسب ذكره بعد تحققها. ويمكن أن يجاب عنه بأن المكنية أصل، والتخييلية فرعها، لأنها قرينتها، فاختارت حديث ذكر الرد عقيب ذكر الأصل، ولرعاية تلك الأصالة ارتكب التسامح، وقال: واختار السكاكى<sup>(5)</sup> رد التبعية الخ مع أن المردود إليها إنما هو قرينة التبعية، والتبعية مردودة إلى قرينتها، وبالله تعالى التوفيق، وبيده مقاليد<sup>(6)</sup> التحقيق<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: جـ: وأكثر من رعاية شدة المناسبة، وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> انظر فيض الفتاح الشربيني جـ 228/4.

<sup>(3)</sup> العصام ينقد أبا الليثى السمرقندى «المصنف» في: حديثه عن رد التبعية إلى التخييلية، قبل بيان معنى التخييلية.

انظر حاشية حفيد عصام ص 76.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «وأن المناسب الحديث» بدل «بحديث».

<sup>(5)</sup> راجع عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي جـ 211/4.

<sup>(6) ﴿</sup>وبيده، مقاليد التحقيق؛ ليست في ؛ ج.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 109 ب.







(ذهب الخطيب، أى خطيب<sup>(1)</sup> دمشق): الشام، هو محمد<sup>(2)</sup> بن عبد الرحمن، قاضى القضاة، جلال الدين القزويني<sup>(3)</sup> الشافعي العلامة.

قال الإمام ابن حجر<sup>(4)</sup>: ولد سنة ست وستين وستمائة، واشتغل وتفقه حتى ولى قضاء ناحية بالروم وله دون العشرين، ثم قدم دمشق، واشتغل بالفنون وأتقن الأصول، والعربية، والمعانى والبيان، وسمع الحديث وخرج له البرزلى جزءاً وحدثه به<sup>(5)</sup>، وكان فها ذكياً فصيحاً مفوهاً، حسن الإيراد، جميل الذات والهيئة والمكارم، جميل المحاضرة، حسن الملتقى جواداً، حلو العبارة،

<sup>(1)</sup> وخطيب مصر بجامع القلعة في عهد الناصر بن قلاوون، انظر الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة، لابن حجر العسقلان جد 121/4.

<sup>(2)</sup> يكنى بأبي عبدالله، وأبي المعالى، راجع الأعلام للزركلي جـ 66/7، تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 134.

<sup>(3)</sup> في الأعلام جـ 66/7: «أصله من قزوين ومولده بالموصل».

<sup>(4)</sup> العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة جـ 120/4 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق جـ 121/4 وجزءاً من حديثه، وحدث به.

حاد الذهن، منصفاً فى البحث، مع الذكاء والذوق فى الأدب، ولى خطابة جامع (١) دمشق، توفى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة (٤) روح الله تعالى (٤) روحه، ونور ضريحه.

(إلى أنها) أى الاستعارة بالكناية (4): (التشبيه المضمر فى النفس) هذا تعريف بالأعم، بل لا يبعد أن يقال: إنه تعريف بالمباين، إذ لا يصدق على شيء من أفراد المعرف، لأن المتبادر من إضمار التشبيه أن تكون أركانه كلها مضمرة. فالصواب أن يقال: إنها التشبيه (5) المضمر فى النفس المتروك أركانه سوى المشبه، ودل عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. وكأنه لشهرته تساهل فيه.

وأجيب (6): بأن اللام في التشبيه للعهد، إشارة إلى أن التشبيه المفهوم

<sup>(1) (</sup>وفى سنة 724 هـ ) كذا فى الأعلام جـ 66/7: ولى قضاء دمشق، فقضاء القضاة بمصر، سنة 727هـ، ثم أعيد إلى دمشق ومرض بالفالج ومات وكان أديباً بالعربية، والتركية، والفارسية.

<sup>(2)</sup> ينظر ترجمته في مفتاح السعادة جـ 168/1، البدر الطالع جـ 183/2، النجوم الزاهرة جـ 9/318، مرآة الجنان جـ 9/301، الوافي بالوفيات جـ 242/3، طبقات الشافعية جـ 238/5، الدرر الكامنة جـ 121/4 «مطبعة المدنى بمصر»، تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 134 «ط مصطفى الحلبى بمصر» الأعلام للزركلي جـ 66/7 «الطبعة الشالثة» الشاذرات جـ 66/7.

<sup>(3)</sup> في: جد: «رحمة الله تعالى».

<sup>(4)</sup> فالاستعارة عند الخطيب ، لا تنقسم إلى مصرحة ، ومكنية ، لأن المكنية عنده ليست بمجاز ، بل تشبيه مضمر . وإطلاق الاستعارة عليها ، وعلى المصرحة بالاشتراك اللفظى ، لا المعنوى ، أى من قبيل إطلاق اللفظ المشترك على أحد معانيه . انظر الرسالة الفارسية للعصام ، اللوحة: 39 .

<sup>(5)</sup> انظر المطول وفيض الفتاح، جـ 187/4.

<sup>(6)</sup> الذي أجاب الحفيد في حاشيته على شرح جده عصام على السمرقندية ص87 ·

من قوله المتقدم' أ) في هذا (2) العقد: إذا شبه أمر بأمر من غير تصريح بشيء من أركان التشبيه الخ. فلا يرد أنه تعريف بالأعم.

(وحينئذ) أى حينئذ كانت الاستعارة بالكناية: التشبيه المضمر في النفس.

(لا وجه لتسميتها استعارة): وقد سماها صاحب التلخيص تشبيها حبث قال: وقد يضمر التشبيه في النفس (3) .

ويمكن أن يقال: وجه تسميتها استعارة (4) أنه يشبه الاستعارة في ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، واستعير للدلالة (5) على ذلك التشبيه إثبات لازم المشبه به للمشبه، وما حقه تلك الدلالة إنما هو أداة التشبيه.

وتأنيث الضمير في تسميتها باعتبار لفظ الاستعارة، وكذا التأنيث في قول الشارح.

(وإن كان كونها كناية (6) غير خفى (7): وذلك أن التشبيه مضمر في النفس خفى، إنما يدل عليه بذكر لازم المشبه به.

(ويتجه أيضاً: أن ذكر لازم المشبه به كها يرمز إلى التشبيه) الذى ذكره الخطيب (يرمز إلى الاستعارة) كها قال السلف (والاستعارة أبلغ): من

<sup>(</sup>١) كلمة (المتقدم) ليست في: ج. .

<sup>(2)</sup> في: ج: «في العقد الثاني» بدلًا من «في هذا العقد».

<sup>(3)</sup> في مواهب الفتاح جـ 152/4 «وأما تسميتها بالاستعارة، لمجرد تسمية اصطلاحية عن المناسبة».

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق ج 152/4 وط عيسى الحلبي بمصر».

<sup>(5)</sup> اللوحة: 104 أ.

<sup>(6)</sup> أما تسميتها بالكناية فواضح، لأن التشبيه غير مصرح به، بل دل عليه بذكر خواص المشبه به، وإثباته للمشبه، راجع مواهب الفتاح لبهاء الدين السبكي، جـ 152/4.

<sup>(7)</sup> في: ب: (غير مخفي).

التشبيه، وهو من البلاغة (1)، أى الكلام الذى فيه استعارة أبلغ من الكلام الذى فيه تشبيه (2)، لأن المفرد لا يوصف (3) بالبلاغة.

ومن جعله من المبالغة (<sup>4)</sup>يلزم فيه شذوذان: أحدهما: بناء اسم التفضيل من المزيد فيه <sup>(5)</sup>.

وثانيهها: كونه بمعنى المفعول دون الفاعل، مع أن القياس أن يكون للفاعل.

والأولى أن يقال: وهي أبلغ، لأن المقام مقام المضمر دون المظهر، إلا أن يقال: عدل إلى المظهر لزيادة التمكن في ذهن السامع.

وحينئذ (فلا وجه للعدول عما حققه القوم) يعنى السلف والسكاكى (من الاستعارة) ولم يقل للعدول عنها مع أن السياق يقتضيه، إشارة إلى أن عدوله مخالف للدليل<sup>(6)</sup> العقلى والنقلى<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> مأخوذ من «بلغ مثل كرم، بلاغة» انظر القاموس جـ 107/3، حاشية الدسوقي جـ 275/4.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «الذي فيه التشبيه».

<sup>(3)</sup> فلا يقال كلمة بليغة، لعدم ورود السماع بذلك، ولأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذه المطابقة لا تتحقق إلا في التراكيب والجمل. راجع المنهاج الواضح، حامد عوني جد 22/1 «مطابع دار الكتاب العربي بمصر» سنة 1380 هـ الطبعة الأولى.

<sup>(4)</sup> فى القاموس جـ 107/3 مادة «بلغ» بالغ مبالغة انظر حاشية الدسوقى على مختصر السعد، جـ 275/4.

<sup>(5)</sup> يصبح على مذهب الأخفش، والمبرد، المجوزين لصوغ أفعل التفضيل من الرباعي راجع المصدر السابق جـ 275/4.

<sup>(6)</sup> في: ب: جـ: «عدوله مخالف للدليل العقلي، والنقلي».

 <sup>(7)</sup> من محاسن مذهب الخطيب أنه مسهل وميسور، ويؤخذ عليه في تعريفه للمكنية:
 1 ـ لا مستند له من كلام السلف.

<sup>2</sup>\_ ولم يكن مبيناً على مناسبة لغوية. انظر حاشية الخضرى على الملوى ص 102 «المطبعة الأزهرية بمصر». سنة 1349 هـ.

وجماع القول<sup>(1)</sup> على مذهبه: أن الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية (2) أمران معنويان غير داخلين في تعريف المجاز<sup>(3)</sup>، لأنه من عوارض الألفاظ، وهما عنده ليسا بلفظين، وإنما هما فعلان للمتكلم، فمن ثم أورد لهما فعلا مستقلاً في مزيد بحث الاستعارة تتميماً لأقسامها، وتكميلاً للمعانى، التي تطلق هي عليه.

فقال: رحمه الله تعالى: وقد<sup>(4)</sup> يضمر التشبيه فى النفس، أى فى نفس المتكلم، فلا يصرح بشىء من أركانه سوى المشبه، ويدل عليه، أى على ذلك التشبيه المضمر فى النفس، بأن يثبت للمشبه أمر يختص بالمشبه به، من غير أن يكون هناك أمر محقق حساً أو عقلاً يجرى عليه اسم ذلك الأمر كما فى بيت الهذلى<sup>(5)</sup>.

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع إلى أن يقول:

وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع انظر المؤتلف والمختلف للأمدى ص 173 / تحقيق عبد الستار أحمد فراج، «دار إحياء الكتب العربية بمصر، سنة 1381 هـ ـ 1961 م، راجع خزانة الأدب للبغدادى جد 1841 هدار العصور للطبع والنشر».

انظر شرح أشعار الهذليين جد 1/1/ لأبي سعيد السكري/ محقيق عبد الستار أحمد =

<sup>(1)</sup> في: جـ: «وأقول: إن الشارح اختصر القول في الاستعارة بالكناية، على مذهب الخطيب، مع أن تحقيق القول فيها قريب، فنقول: اعلم أن الاستعارة ، هذه العبارة ليست في: أ: ب.

<sup>(2)</sup> زاد في: ج: وعلى مذهب الخطيب،

<sup>(3)</sup> وأيضاً غير داخلين في تعريف الحقيقة، فلا يوصفان بحقيقة، ولا مجاز، لأن ذلك من عوارض الألفاظ، وهما فعلان معنويان من أفعال المتكلم.

<sup>(4)</sup> انظر الإيضاح للخطيب القزويني جد 151/4.

<sup>(5)</sup> اسمه خويلد بن خالد، بن محرث، ينتهى نسبه لنزار، وهو أحد الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وهذا البيت من قصيدة قالها في رثاء بنيه، وقد هلك له خسة بنين في عام واحد، وكانوا فيمن هاجروا إلى مصر، فرثاهم بهذه القصيدة:

فإنه ليس للمنية أظفار محققة حساً أو عقلاً يطلق عليها لفظ الأظفار (1). فيسمى التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية، أو مكنياً عنها.

ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به استعارة تخييلية، لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذى يخص المشبه به، وبه يكون كماله، وأقوامه فى وجه الشبه ليخيل أنه من جنس المشبه به.

ثم هو على ضربين: أحدهما: ما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به مدونه.

والثانى: مَا يَكُونَ بِهِ قُوامٍ وَجِهِ الشَّبِهِ فِي المُشْبِهِ بِهِ.

فالأول<sup>(2)</sup>: كما في قول الهذلي<sup>(3)</sup>: وإذا المنية<sup>(4)</sup> البيت. شبه في نفس المنية بالسبع في اغتيال النفوس، فأثبت لها الأظفار الذي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع إلا به، تحقيقاً للمبالغة في التشبيه<sup>(5)</sup>.

فتشبيه المنية بالسبع استعارة مكنية، وإثبات الأظفار لها استعارة تخييلية. والثانى: كقول الأخر<sup>6)</sup>:

<sup>=</sup> فراج «مطبعة المدنى» القاهرة، وفيه «هلك أبو ذؤيب في عهد عثمان بن عفان في طريق مصر، وقيل: في طريق إفريقية».

<sup>(1)</sup> اللوحة: 110 ب.

 <sup>(2)</sup> في: جـ : «فالأولى» أيضاً، وفي: ب: «فالأول» وهو الصواب، بدليل قوله فيها بعد:
 «والثاني».

<sup>(3)</sup> تقدمت ترجمته قريباً.

<sup>(4)</sup> قال أبو منصور الثعالبي في كتابه «الإعجاز والإيجاز» ص 146: «وقيل: هذيل أشعر قبائل العرب، وأبو فؤيب أشعر هذيل، وأمير شعره، وغرة كلامه قصيدته في الرثاء، التي أولها:

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجوع انظر معاهد التنصيص جد 2/ 166 وما بعدها «مطبعة السعادة بمصر» سنة 1367 هـ.

<sup>(5)</sup> راجع شروح التلخيص جـ 151/4 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> قال العباسي في معاهد تنصيصه جـ 170/2 «مطبعة السعادة بمصر» سنة 1947 م: والبيت من الكامل، ولا أعرف قائله»

ولئن نطقت بشكر برك مفصحاً فلسان حالى بالشكاية أنطق(١)

شبه الحال بإنسان يتكلم، في الدلالة على المقصود، وهذا هو الاستعارة بالكناية، فأثبت لها اللسان الذي به (2) قوام الدلالة في الإنسان المتكلم، وهذه استعارة تخييلية.

وحينئذ فكل من لفظى المنية والأظفار حقيقة مستعملة فى المعنى الموضوع له، وليس فى الكلام مجاز لغوى<sup>(3)</sup> وإنما المجاز فى الإثبات، وهو أمر عقلى، كإثبات النبات للربيع، فالاستعارة بالكناية، والاستعارة التخييلية أو معنويان، وهما فعلان للمتكلم على ما سبق، ومتلازمان فى الكلام، لا يتحقق أحدهما بدون الأخر<sup>(4)</sup>، والله تعالى أعلم.

(وإذا عرفت) أيها الطالب (الأقوال الشلائة) قول السلف، وقول السكاكي، وقول الخطيب<sup>(5)</sup>.

وقال: من غرر أحاسيسه أبي النضر محمد بن عبد الجبار العتبي، قوله في الاستزادة:

أقول: قد عثرت على نسبته إلى قائله، فقد نسبه المرشدى على عقود الجمان للسيوطى جد 52/2 «المطبعة الميمنية بمصر، سنة 306 / هد» نسبه للعتبى الشاعر، كها نسبه إليه أبو منصور الثعالبي في كتابه «الإعجاز والإيجاز» ص 204 «المطبعة العمومية بمصر، سنة الطبعة الأولى.

لا تحسبن بشاشتى لك عن رضى فوحق فضلك إنه أتملق ولئن نطقت بشكر برك إننى بلسان حالى فى الشكاية أنطق (1) رواية البيت مختلفة فى كتاب «الإعجاز والإيجاز» لأبى منصور الثعالبي ص 204،

<sup>(1)</sup> رواية البيت محتلفة في كتاب «الإعجار والإيجار» لابي منصور التعالبي ص 204. المتوفى سنة 429 هـ، وقد تقدمت قريباً.

<sup>(2)</sup> كلمة (به) ليست في: ب.

<sup>(3)</sup> على مذهب عبد القاهر الجرجان، والخطيب القزويني، والسلف في التخييلية وخالف السكاكي وعد ذلك من المجاز اللغوى، انظر فيض الفتاح جد 217/4 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> فالمكنية قرينتها تخييلية البتة، والتخييلية قرينتها مكنية البتة، انظر مختصر السعد، وحاشية الدسوقي عليه جـ 157/4.

<sup>(5)</sup> فالمذاهب ثلاثة، وقد تقدمت.

(فاستمع) لقولنا (فلنا تحقيق رابع. أرجو(۱) أن يكون) ذلك التحقيق فائضاً (ممن) أى من الله الذي (ليس لما أعطاه إيانا مانع) عبر عن نفسه أولاً بقوله: «لنا» معظاً نفسه ترويجاً لشأن ذلك التحقيق وترغيباً فيه، وعبر ثانياً بقوله: أرجو أن يكون، لما أن مقام الرجاء(3) يقتضى التواضع والخضوع، وقوله عن ليس الخ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا مانع لما أعطيت» (4) وحذف المفعول الأول لأعطى دون الثاني لقرينة التعبير بما دون من، والحذف للتعميم، والمرادف بقوله: أرجو الخ أن يكون ممن يليق بنسبته إليه تعالى، برفعة مكانه وإلا فجميع الأمور منه تعالى(5) قال المحشى(6).

وقال العلامة يس<sup>(7)</sup>: دل كلام المحشى على أن يكون بالياء، وبين معناه.

وقيل يجوز أن يكون بالتاء المثناة فوق، والمعنى أن تكون من الـذين ليسوا مانعين لما أعطاه الله تعالى لعدم قبوله والمبادرة.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «أرجوا» وهو خطأ، والصواب «أرجو».

<sup>(2)</sup> اللوحة: 105 أ.

<sup>(3)</sup> في: جه: «الرجا» بالقصر.

<sup>(4)</sup> تخريجه: هذا جزء من حديث نبوى، أخرجه البخارى في صحيحه في «باب لا مانع لما أعطى» من «كتاب القدر».

ونصه: «عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى ما سمعت النبى على يقول خلف الصلاة، فأملى على المغيرة، قال: «سمعت النبى على يقول خلف الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» انظر البخارى وشسرح فتح البارى» جد 1874 «مطبعة مصطفى الحلبى بمصر، سنة 1378 هـ ـ 1959 م».

<sup>(5)</sup> اللوحة: 127 جـ

<sup>(6)</sup> انظر حاشية حفيد عصام ص 87 ·

<sup>(7)</sup> راجع حاشية يس على عصام، اللوحة: 84 ·

ويحتاج أن يقال: إن فاعل أعطى عائد على الله تعالى للعلم به، وأن أفراد ضمير ليس ومانع مراعاة اللفظ.

(وهو) أى التحقيق<sup>(1)</sup> الرابع الذي<sup>(2)</sup> لنا: (أن الاستعارة بالكناية) التي سماها<sup>(3)</sup> القوم بذلك (من فروع التشبيه المقلوب) أى عندي<sup>(4)</sup>. قال الزيبارى: أى كأنها كانت مبنية على التشبيه المقلوب (فكها) شروع<sup>(5)</sup> في تصوير كونها من فروع التشبيه المقلوب (يجعل المشبه) يعنى المنية مثلاً، والمراد حينئذ المشبه باعتبار الأصل لا الحال وإلا فهو بعد قلب التشبيه مشبه به، وهو المستعار عنده.

وقوله<sup>(6)</sup>: (مشبهاً به) يقال فيه أيضاً كها فعل فى المشبه، فافهم<sup>(7)</sup> (مبالغة) أى لأجل المبالغة (فى كماله) «أى الممدوح فى وجه الشبه، حتى استحق أن يلحق به المشبه به (<sup>(8)</sup> (كقوله)<sup>(9)</sup> أى محمد بن<sup>(10)</sup> وهيب<sup>(11)</sup>:

وبدا الصباح كأنه غرته وجه الخليفة حين يمتدح(12)

العدار إن انصفت متضح وشهود حبك أدمع سفح

<sup>(1)</sup> أي المذهب الرابع في تحقيق الاستعارة بالكناية، وهو لعصام.

<sup>(2)</sup> والذي لناء سقط من: ب: ج.

<sup>(3)</sup> سقط من: جه: والتي سماها القوم بذلك.

<sup>(4)</sup> سقط من: جه: وأي عندي، قال الزبياري.

<sup>(5) ﴿</sup>شروع في تصوير كونها من فروع التشبيه المقلوب، سقطت من: جـ .

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ساقط من: ج.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط من: جـ.

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط من: جـ .

<sup>(9)</sup> سقط: من: جـ: وأى محمد بن وهيب.

<sup>(10)</sup> انظر ترجمته في معاهد التنصيص جـ 57/2 «مطبعة السعادة بمصر» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

<sup>(11)</sup> في فيض الفتاح جـ 96/4 ومحمد بن وهب.

<sup>(12)</sup> البيت لمحمد بن وهيب الحميدى، من قصيدة من الكامل، يمدح بها المأمون ومطلعها:

«الصباح هو أول النهار، يعنى حمرة الشفق في سواد الليل»(1) والغرة(2) بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، استعير(3) لبياض الصبح قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم في الصباح في الضوء (حيث شبه غرة الصباح بوجه الخليفة) ظاهرة أن المشبه هو نفس الغرة التي هي بياض قدر الدرهم في جبهة الفرس، وهو أبلغ عما اقتضاه كلام المولي سعد الدين(4) في مختصره(5) ومطوله(6) من أنها الصباح، وإن أقره عليه شيخ الإسلام حفيده في حاشية المختصر، من أنها الصباح، وإن أقره عليه شيخ الإسلام حفيده في حاشية المختصر، من إضافة الصبة إلى البياض، أي بياض الصبح، من إضافة الموسوف، لكن الوصف للمبالغة، على طريق رجل عدل، فإن ذا البياض مشبه بالوجه انتهى.

وقال الشارح في أطوله<sup>(7)</sup> عقب قوله: حين يمتدح، فإنه قصد أن إيهام وجه الخليفة أتم من غرة الصباح في الوضوح والبعد عن ظلمة العبوس.

قال المصنف: في قوله: حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح بالارتياح له، وكونه كاملًا في الكرم، والاتصاف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح.

هذا ولا يخفى أن في إبراز يمتدح مجهولًا قرينة لطيفة لذلك، يعرفها

<sup>=</sup> اقرأ القصيدة كاملة في معاهد التنصيص للعباسي جد 57/2 وط السعادة، انظر بغية الايضاح جد 44/3 وط النموذجية».

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليس في: ج.

<sup>(2)</sup> في القاموس جد 104/2 مادة «غرة». والغرة «بالضم» من الرجل وجهه، وكل ما بدا لك من ضوء، أو صبح، فقد بدت غرته».

<sup>(3)</sup> في: جـ: وثم استعيره.

<sup>(4)</sup> اللوحة: 111 ب.

<sup>(5)</sup> انظر تهذیب السعد، لمحمد عی الدین عبد الحمید ج 41/3 ومطبعة محمد علی صبیح بمصر».

<sup>(6)</sup> راجع المطول (مع فيض الفتاح جـ 96/4.

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ساقط من: جـ.

الذكى، فإنه يشعر بأن ذلك سجية منه عامة فى كل مادح، لا يختص به واحد دون غيره، لسعة فضله، وبسط يده، وكونه حاتم وقته، انتهى.

قلت: وفى إبراز المذكور لطف آخر: وهو أنه ولو كان ذلك المدح من شاعر واحد، وأعطاه لكل مرة جائزة.

وفيه أيضاً لطف آخر: وذلك بأن كان المديح الواحد كرره الشاعر بحضرة الممدوح في مجالس، وأعطاه في كل مجلس أعاده فيه جائزة، مثل ما يحكى: أن الخليفة عبد المؤمن بن على ملك(١) المغرب وقف بين يديه شاعر، وأنشده قوله(٤):

ما هز عطفيه (3) بين البيض والأسل (4) مثل الخليفة عبد المؤمن بن على

فأشار عليه بالسكوت، وأعطاه ألف دينار ذهباً. فجاء في الغد ووقف أمامه، وأعاد البيت، فأشار عليه بالسكوت وأعطاه ألف دينار، فجاء من الغد، وأعادها فأشار عليه بالسكوت، وأعطاه ألف دينار، فحسده بعض الحشم، وقال له: أما كفاك ما أعطاك؟ فعساك إذا عدت لا تأمن من مكره، فذهب الشاعر، فسأل الخليفة عنه، فأخبر بذهابه، فقال: ظن بنا خلاف ما نحن عليه، فلو أعادها مراراً لأعطيته لكل مرة ألف دينار)(5).

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان جـ 237/3 «دار صادر، بيروت».

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جـ 239/3 «وذكر العماد الأصبهاني في كتاب (الخريدة) أن الفقيه أبا عبدالله، محمد بن أبي العباس الشاشي، لما أنشده:

ما هز عطفیه بین البیض والأسل مثل الخلیفة عبد المؤمن بن علی اشار علیه بأن یقتصر علی هذا البیت، وأمر له بألف دینار».

<sup>(3)</sup> فى الصحاح للجوهرى جـ 1405/4 مادة: «عطف»: «عطفاً الرجل جانباه من رأسه إلى».

<sup>(4)</sup> فى القاموس جـ 331/3 مادة «أسل»: «الأسل محركة: نبات، واحده بهاء، والرماح، والنبل».

<sup>(5)</sup> ما بير القوسين سقط من: ج..

(فقيل له على بيت واحد، فقال: وما عساه أن يقول بعد قوله: البيت المذكور<sup>(1)</sup>، رحمه الله تعالى)<sup>(2)</sup>.

(وأقول أيضاً: وفيه لطف آخر من الخليفة عبد المؤمن، دال على قوة فطنته، وذكائه وارتياحه لشهرة ذكره، وارتفاع صيته في العالم، حيث يقال: أعطى شاعراً ثلاثة آلاف دينار في مدحه ببيت واحد، وقد وقفت في ترجمته أنه كان طبقة في العلم، ثم وقفت على ترجمته أيضاً في وفيات الأعيان<sup>(3)</sup> لابن خلكان<sup>(4)</sup>، نصه: أبو عمد عبد المؤمن بن على القيسى، الكومى<sup>(5)</sup>، الذي قام بأمره عمد بن تومرت، المعروف «بالمهدى» إلى أن قال: وكان أبداً يتفرس فيه النجابة، واستوثق به الأمر، وأمد ملكه إلى المغرب الأقصى، والأدنى، وبلاد إفريقية (6)، وكثير من بلاد الأندلس، وتسمى بأمير المؤمنين، وقصدته الشعراء، وامتدحته بأحسن المدائح.

<sup>(1)</sup> وهو قوله:

ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على (2) ما بين القوسين سقط من: جـ.

<sup>(3)</sup> انظر ترجمته في وفيات الأعيان، لابن خلكان، جـ 237/3 «دار صادر بيروت» وشذرات الذهب جـ 1/1834، والحلل السندسية في الأخبار التونسية جـ 1/ القسم الرابع ص 988.

<sup>(4)</sup> هو أحمد بن محمد بن إبراهيم ، بن خلكان ، الأربلي الشافعي ، ولد بأربل سنة 608 هـ وكان فاضلاً ، جيد القريحة ، بصيراً بالعربية ، علامة ، علامة في الأدب والشعر والتاريخ ، توفي سنة 681 هـ انظر ترجمته في مقدمة الوفيات تحقيق الدكتور إحسان عباس ، وطبقات السبكي جد 14/5 ، والنجوم الزاهرة جد 357/7 وقضاة دمشق 76 ، وشذرات الذهب جد 371/5 .

<sup>(5)</sup> الكومى: بضم الكاف، وسكون الواو، وبعدها ميم، نسبة إلى كومية، قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان بالمغرب، انظر وفيات الأعيان جد 24/3 «دار صادر بيروت».

<sup>(6)</sup> يشمل تونس، وطرابلس الغرب.

ذكر العماد الأصبهان في كتاب «الخريدة» أن الفقيه أبا عبدالله محمد، ابن أبي العباس الشاشي (1) \_ لما أنشده:

ما هز عطفیه (2) بین البیض والأسل (3) مثل الخلیفة عبد المؤمن بن علی أشار علیه بأن یقتصر علی هذا البیت، وأمر له بألف دینار.

ولما تمهدت له القواعد، وانتهت أيامه، خرج من مراكش إلى مدينة (4) «سلاز» فأصابه بها مرض (5)، (توفى منه فى العشر الأواخر من جمادى الأخرة (6)، سنة ثمان وخسين وخسمائة، وكانت مدة ولايته ثلاثاً وثلاثين سنة وشهراً، وكان عند موته شيخاً، نقى البياض.

ونقلت من تاريخ فيه سيرته، وحليته فقال مؤلفه: كان شيخاً معتدل القامة، عظيم الهامة أشهل<sup>(7)</sup> العينين، كث<sup>(8)</sup> اللحية، شثن<sup>(9)</sup> الكفين، طويل القعدة، واضح بيان الأسنان؛ نجد الأيمن خال، رضى الله تعالى باختصار.

أقول: ومما يؤيد ما نوهنا به مقام أمير المسلمين، عبد المؤمن يسراه، ما

<sup>(1)</sup> في الوفيات جـ 239/3 وأبي العباس، التيفاشي «بدل» الشاشي. انظر الحلل السندسية جـ 989/1.

<sup>(2)</sup> في الصحاح جـ 1405/4 والعطف: الجانب،

<sup>(3)</sup> في القاموس جد 331/3 والأسل: محركة النبات، والرماح، والنبل،

<sup>(4)</sup> مراكش، وسلاز: مدينتان بالمملكة المغربية.

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب: و: ج.

<sup>(6)</sup> زاد في الوفيات: «السابع والعشرين منه».

<sup>(7)</sup> في القاموس جـ 416/3 مادة «شهل»: «الشهل: محركة، والشهلة» بالضم أقل من الزرق في الحدق، ومشهل كفرح، والنعت أشهل».

<sup>(8)</sup> في المصدر السابق جـ 179/1 «الكث: الكثيف».

<sup>(9)</sup> في المصدر السابق جـ 240/4 مادة «شتن»: «شيشنت كفه: كفرح، وكرم شثناً وشثونة، خشنت، وغلظت».

ذكره العلامة، مولانا أحمد(1) المقرى(2) في كتابه المسمى «بنفح الطيب».

ونصه: وكان أبو حجر بن عطية من أبلغ أهل زمانه، وقد حكى أنه مر مع الخليفة عبد المؤمن ببعض طرق مراكش، فأطلقت من شباك جارية، بارعة الجمال، فقال عبد المؤمن:

قدت فؤادى من الشباك إذا نظرت فقال الوزير ابن عطية مجيزاً له: حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل فقال عبد المؤمن: كأن لحطّتها في قلب عاشقها فقال ابن عطية: سيف المؤيد عبد المؤمن بن على. ولا خفاء أن هذه طبقة عالية، انتهى المراد منه)(3).

وفى الكتاب المذكور، وقبل هذا ما نصه: كان أبو جعفر هذا من أهل مراكش، وأصله القديم من طرطوشة (٤٠)، ثم بعد من دانية، وهو بمن كتب على على بن يوسف بن تاشفين وعلى ابنيه: تاشفين، وإسحاق، ثم استخلصه

<sup>(1)</sup> هو أبو العباس أحمد بن محمد المقرى التلمسانى، وقال فى مقدمة نفح الطيب: جـ 9/342 طبعة مصر 1939هـ: إنه ولد بتلمسان، ونشأ فى ظل والده ورباه تربية إسلامية، فحفظ القرآن، وواظب على تحصيل العلوم ورحل إلى فاس، ومصر، والشام، والحجاز، وتوفى سنة 1041هـ بالقاهرة، راجع المقرى صاحب نفح الطيب، للحبيب الجنحاني ص 31 وما بعدها ددار الكتب الشرقية تونس» الطبعة الأولى سنة 1374هـ 1955م.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق ص 75: تحت عنوان: ضبط نسبته، قال: إن تعثر الألسن في النطق بهذه الكلمة دفع إلى إفرادها بالتأليف، فألف محمد الصغير الوفراني كتاباً سماه والوشى العبقرى في ضبط لفظ المقرى، قال: وهذه النسبة يصح فيها وجهان في النات:

الأول: فتح الميم، وسكون القاف، وكسر الراء، «المقرى».

<sup>2</sup>\_ والوجه الثانى: «فتح الميم، والقاب مع تشديده، وكسر الراء «المقرى» وهذا هو المرجح. راجع نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 249 ط مصر ص 1329 هـ.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب، ج.

<sup>(4)</sup> في القاموس المحيط حـ 287/2 مادة «ط ر ش»: «طرطوشة بالضم، وقد تفتح بلاد بالأندلس، وطرطوشة بالفتح بلاد من أعمال باجة».

لنفسه سالف ملكهم، عبد المؤمن بن على، وأسند إليه وزارته، فنهض بأعبائها، وتحبب إلى الناس بأجمال السعى والإحسان، فعمت صنائعه، وفشا معروفه، وكان محمود السيرة، ناجع المساعى، سعيد المأخذ، ميسر المآرب، وكانت وزارته زيناً للوقت، وكمالاً للدولة.

وفى أيام توجهه إلى الأندلس، وجد حساده السبيل إلى التدبير عليه، والسعى به، حتى أوغروا صدر الخليفة عليه.

قلت: ولا زال يذكر أحواله.

وحاصل ذلك، أن الخليفة عبد المؤمن، نكبه ثم قتله، وتلك سنة الله تعالى فى الملوك، لاتؤمن غوائلهم، ولا يجاب سائلهم، فالبعد عنهم سلامة، والقرب منهم ندامة، والركون إليهم نار وقادة، ولله الحمد على السلامة (١٠).

(كذلك يستعار اسم المشبه)<sup>(2)</sup> الذى كان مشبهاً به فى التشبيه المقلوب<sup>(3)</sup> (للمشبه به<sup>(4)</sup> الذى كان مشبهاً فى التشبيه<sup>(5)</sup> المقلوب (فيكون غاية المبالغة فى كمال المشبه فى وجه الشبه) كيف لا؟ وقد عدل عن الطريق المعهود فى الاستعارة حيث استعير اسم المشبه<sup>(6)</sup> للمشبه به.

وفيه إيماء إلى أن المشبه أقوى من المشبه به، حتى استحق أن يستعار منه اسمه للمشبه، قال الزيباري انتهى.

وذلك<sup>(7)</sup> (كها<sup>(8)</sup> في قولنا: أظفار المنية) نشبت بفلان (فالمراد بالمنية السبع) حقيقة لا ادعاء.

 <sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب: ج.

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: ووهو المنية مثلاًه.

<sup>(3)</sup> سقط من: ج: والذي كان مشبهاً به في التشبيه المقلوب».

<sup>(4)</sup> زاد في: جـ: ووهو الأسد مثلاً.

<sup>(5)</sup> سقط من: جـ: والذي كان مشبها في التشبيه المقلوب.

<sup>(6)</sup> اللوحة: 106 أ.

<sup>(7)</sup> في جـ : وومثل له بقوله، بدل : ووذلك، .

<sup>(8)</sup> خلاصة مذهب عصام: أن يجعل المشبه مشبهاً به، ويستعار لفظه للمشبه به

(ويجعل الكلام حينئذ) أى حين أريد بالمنية السبع الحقيقى (كناية) حتى لا يكون الكلام كاذباً، فهذه الكناية مركبة مرتبة على الاستعارة (عن تحقق الموت) أى فى الاستقبال (بلا ريب) وذلك مفاد من وصول المبالغة غايتها.

وليس المعنى أنه كناية عن تحقق موته فى الماضى أو فى الحال، ألا يرى أنه إنما يقال: أظفار المنية نشبت بفلان عند شدة مرضه واليأس<sup>(1)</sup> منه.

واعلم أن قرينة هذه الاستعارة<sup>(2)</sup> لفظية: وهي الأظفار المضافة للمنية، وقرينة الكناية حالية، وهي عدم وجود السبع عند فلان عند التكلم بهذا الكلام، فتكون هذه الكناية من جملة الكنايات الخالية عن تحقق المعنى الحقيقي، فلم تجز إرادته، وقد اختار الشارح فيها مر أن أمثال تلك الكنايات مجازات لا كنايات لوجود القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له ((3) فنشبت المنية أظفارها بفلان، بمعنى نشب السبع أظفاره به، كناية عن موته لا محالة، وحينئذ لا تجوز في إضافة الأظفار إلى المنية) أي لا مجاز فيها، لا لغوياً ولا عقلياً ولا يحون الأولى أن يقال: ولا تجوز في الأظفار، ولا في إضافتها إلى المنية، ليكون الأولى إشارة (6) إلى مذهب السكاكي والثاني (7) إيماء إلى مذهب السلف

<sup>=</sup> الأصلى، بعد جعله مشبهاً، فوجدت الاستعارة، بقرينة ذكر الملائم كالأظفار، ثم يطلق مجموع هذا الكلام، ويراد منه لازم معناه، فيكون كناية اصطلاحية، والقرينة عليها حالية، وهي عدم وجود الأسد الحقيقي عند فلان، انظر حاشية الخضري على شرح الملوى ص 103.

<sup>(1)</sup> سقط من: جه: «واليأس منه».

<sup>(2)</sup> أي المكنية على رأى عصام.

<sup>(3)</sup> فى القاموس جـ 137/1 مادة «نشب» «نشب، كفرح، وأنشبه، ونشبه «بالتضعيف» بمعنى علق «المضعف أيضاً».

<sup>(4)</sup> كما يقول بذلك السكاكي، انظر حاشية الخضرى على الملوى ص 103·

<sup>(5)</sup> كها يقول بذلك القوم. راجع المصدر السابق ص 103.

<sup>(6)</sup> في حاشية الحفيد ص 88 وفيكون الأول نفياً لمذهب السكاكي،.

في المصدر السابق ص 88 ووالثاني نفياً لمذهب السلف، كذا قال الزيباري.

(ولا إشكال في جعل المنية استعارة) فإن لفظ المنية استعمل في السبع الحقيقي، فيكون استعارة اصطلاحية، لا في السبع الادعائي حتى يرد الإشكال الذي ورد على السكاكي.

(ووجه تسميتها استعارة (١) بالكناية في غاية الوضوح): لأن الكناية حينئذ تكون محمولة على المعنى الاصطلاحي دون اللغوى كها في المذاهب الثلاثة.

قال<sup>(2)</sup> العلامة يس<sup>(3)</sup>: قول الشارح، وهو أن الاستعارة بالكناية من فروع التشبيه المقلوب الخ.

يرد على هذا الوجه: أنه يلزم أن يكون المذكور فى الاستعارة بالكناية المشبه به، لأن المنية على هذا الوجه(4) كذلك وهو خلاف ما اتفقت(5) عليه كلمة القوم انتهى(6).

وقال الفاضل الدمنهورى: ما ذهب إليه الشارح مردود من وجوه<sup>(7)</sup>: أ \_ منها أنه إذا كان المركب كناية عن تحقق الموت، كان كناية، فلا حاجة

إلى الاستعارة في لفظ المنية.

<sup>(1)</sup> ولا وجه لتسميتها استعارة تخييلية، حيث لا تجوز فى الأظفار، ولا فى إضافتها إلى المنية، اللهم إلا أن يسميها عصام الدين بهذا الاسم، تسمية بدون مناسبة راجع حاشية محمد الصبان ص 88 وحاشية الحفيد ص 88 «المطبعة الخيرية بمصر».

<sup>(2)</sup> في: جد: «هذا، وقال العلامة يس».

<sup>(3)</sup> الشيخ يس العليمي ينقد عصام الدين في جعله الاستعارة بالكناية من فروع التشبيه المقلوب، انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 84 ·

<sup>(4)</sup> أي بعد قلب التشبيه.

<sup>(5)</sup> إذن تسمية بدون مبرر، ورأى مجرد عن الدليل، فكان الأولى أن تسميها تصريحية لا مكنية، إن صمم على هذا التصرف العقلى، المخالف للإجماع، انظر حاشية محمد الأمير على الملوى ص 103 والمطبعة الأزهرية بمصر، سنة 1931 م.

<sup>(6)</sup> راجع حاشية يس، اللوحة: 84.

<sup>(7)</sup> انظر حاشية الأمير على الملوى ص 103 وط الأزهرية بمصره.

ب - ومنها أن الاستعارة بالكناية ليست من فروع التشبيه المقلوب، بل من التشبيه الأصلى، كغيرها من الاستعارات.

جـ ـ ومنها غير ذلك مما هو معلوم في محله<sup>(1)</sup>، انتهى.

قال المحقق الغنيمى رحمه الله تعالى: ثم أقول أيها الفطن العارف بمقدار اللطائف، المتخلص عن ربقة التقليد<sup>(2)</sup>، المعترف بخفايا حسن المعانى كالقائف<sup>(3)</sup> يجوز أن يكون تشبيها غير مقلوب، بأن يكون تشبيه غرة الصباح بوجه الخليفة في سرعة انتشارها، ولا يخفى أن سرعة انتشار الطلاقة في وجه الخليفة أتم منها بالنسبة إلى انتشارها، ولا يخفى أن سرعة انتشار الطلاقة في وجه الخليفة أتم منها بالنسبة إلى انتشار الصبح انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه سبحانه المرجع والمآب.

<sup>(1)</sup> منها أن كل أحد يعرف أن المراد بالمنية هو الموت قطعاً اقرأ الردود كاملة فى حاشية الأمير على الملوى ص 103 وما بعدها، «ط الأزهرية» وهى ردود مقنعة تفند رأى عصام، وتبطل مذهبه فى الاستعارة بالكناية.

<sup>(2)</sup> اللوحة: 112 س.

<sup>(3)</sup> في القاموس جـ 194/3 والقائف: من يعرف الآثار، جمع قافة.

الفريدة الرابعة من العقد الثاني هل يجب ذكر المشبه بلفظه الموضوع له أو لا؟

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

(لا شبهة في أن المشبه في صورة الاستعارة بالكناية لا يكون مذكوراً بلفظ المشبه به) أى في التشبيه الذي هو مدار الاستعارة بالكناية، وإلا فيجوز أن يكون مذكوراً بلفظ المشبه به في تشبيه آخر، كما يدل عليه كلامه (كما في صورة الاستعارة المصرحة) إذا لو كان مذكوراً بلفظ المشبه به لكانت مصرحة، وخرجت عن كونها مكنية (وإنما الكلام في (1) وجوب ذكره): أى المشبه (بلفظه الموضوع (2) له، والحق عدم الوجوب) إذ يجوز ذكره بغير لفظه، بشرط أن لا يكون لفظ المشبه به (لجواز أن يشبه شيء بأمرين، ويستعمل لفظ أحدهما فيه) فهذا اللفظ المستعمل (3) استعارة مصرحة (ويثبت له من لوازم الأخر) فهذا الإثبات استعارة تخييلية (فقد اجتمع المصرحة (المكنية): أما المصرحة (قا فهي لفظ المشبه به المستعمل في المشبه.

<sup>(1)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 88 ·

<sup>(2)</sup> راجع حاشية محمد الأمير على الملوى ص 103.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 107. أ.

<sup>(4)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 142/4، 181.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 128 ج.

وأما المكنية ففيها المذاهب الشلائة، هذه صورة اجتماع المصرحة والمكنية.

ويجوز اجتماع المجاز المرسل والمكنية<sup>(1)</sup>: بأن يعبر عن أمر بلفظ المجاز المرسل، ويشبه ذلك الأمر بآخر، ويثبت له من لوازم المشبه به.

وقوله: لجواز أن يشبه الخ، كان الأنسب بما قبله والأعم أن يقول: لجواز أن يذكر بغير لفظه الموضوع<sup>(2)</sup> له، ليشمل ما لو ذكر بلفظ مجازى، إما على وجه الاستعارة كما مثل، أو على وجه المجاز المرسل، أو على وجه الكناية.

وهذا هو اللاثق بجعل عنوان هذه الفريدة، عدم وجوب كون المشبه فى الاستعارة بالكناية مذكوراً بلفظه، وتفريع اجتماع المكنية والمصرحة عليه، ولم يجعل العنوان ابتداء ذلك، فإن الأول أعم فتفطن لذلك، قاله العلامة(٥) يس.

(مثاله) أى اجتماع المصرحة والمكنية: (قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع والخوف ﴾ (4).

فالمشبه في الآية أثر الضرر، والمشبه به اللباس<sup>(5)</sup>، والطعم المر البشع<sup>(6)</sup>، واستعمل لفظ أحدهما، وهو اللباس في الضرر، وأثبت للباس من لوازم المشبه به الآخر، وهو الطعم المر البشع، الإذاقة، والداعي إلى ذلك أن الإذاقة بحسب الظاهر دلت على أن في الكلام استعارة مكنية، والمكنية لا بد أن يذكر

<sup>(1)</sup> مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقِهَا الله لباس الجوع والخوف﴾ أن أريد من اللباس النحول، لعلاقة المجاورة، قاله الأمير في حاشيته على الملوى ص 103.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية عبد الحكيم على المطول «مع فيض الفتاح» جـ 181/4.

<sup>(3)</sup> كذا في حاشية يس على عصام الدين، اللوحة: 84

<sup>(4)</sup> سورة النحل، الآية: 112.

<sup>(5)</sup> بجامع الإحاطة والاشتمال في كل.

<sup>(6)</sup> بجامع الكراهية الشديدة في كل، وإثبات الإذاقة تخييل، وقرينة للمكنية.

فيها المشبه، وهو في الآية أثر الضرر، وذلك غير مذكور بلفظه، كها أن المشبه به، وهو طعم المر البشع غير مذكور، فاحتيج إلى القول بأن المشبه مذكور بغير لفظه الموضوع له لأنه مذكور بلفظ اللباس الذي استعير له استعارة مصرحة المصرحة أن، وهذا مبنى على أن في الآية استعارتين: إحداهما أن مصرحة والأخرى مكنية، وقد أشار في المطول (3) في مبحث الاستعارة المجردة أن في الآية استعارة واحدة مجردة، وعبارته عند قول المصنف: ومجردة الخ ما نصه: وعليه قوله تعالى: ﴿ فَاذَاقِهَا الله لباس الجوع والخوف ﴾ (4) حيث لم يقل في كساها، لأن الترشيح وإن كان أبلغ، لكن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك (5) باللمس من غير عكس، فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة بخلاف الكسوة، وإنما لم يقل طعم الجوع، لأنه وإن لازم الإذاقة، فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم أثرهما جميع البدن عموم اللباس.

فإن قيل: المستعار له هو ما يدرك عند الجوع من الضرر<sup>(6)</sup>، وانتقاع اللون، ورثاثة<sup>(7)</sup> الهيئة على ما مر، والإذاقة لا تناسب ذلك، فكيف يكون تجريداً؟.

<sup>(1)</sup> انظر حاشية يس على عصام الدين، اللوحة: 85 ·

<sup>(2)</sup> كلمة: (أحديها) سقطت من: ب، وفي: جـ: (أحدهماه.

<sup>(3)</sup> راجع المطول لسعد الدين التفتازاني، «مع فيض الفتاح» جـ 180/4.

<sup>(4)</sup> سورة النحل، الآية: 112.

<sup>(5)</sup> قال أبو السعود في تفسيره جـ 196/3: وشبه أثر الجوع والخوف وضروهما المحيط بهم، باللباس الغاشي للابس، فاستعبر له اسمه، وأوقع عليه الإذاقة، المستعارة لمطلق الإيصال، المنبئة عن شدة الإصابة لما فيها من اجتماع مدركي اللامسة، والذائقة على نهج التجريد».

<sup>(6)</sup> فالاستعارة عقلية، وهذا الوجه أحسن الوجوه، 'وأبلغها. وأكثرها تناسباً مع بلاغة القرآن في هذه الآية. انظر حاشية عبد الحكيم على المطول جـ 142/4.

<sup>(7)</sup> فتكون الاستعارة حسية على مذهب السكاكى، راجع حاشية يس على عصام، اللوحة: 85 مخطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع «15923».

قلنا: المراد بالإذاقة إصابتها بذلك الأمر الحادث الذى استعير له اللباس، فكأنه قيل: فأصابها بلباس من الجوع والخوف، والإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد(1)، كما يقال: ذاق فلان البؤس والضرر وأذاقه العذاب(2).

والذى يلوح من كلام القوم فى هذه الآية: أن فى لباس الجوع استعارتين: إحداهما (3): تصريحية، وهو أنه شبه ما غشى الإنسان عند الجوع والخوف من بعض الحوادث باللباس، لاشتماله على اللابس، ثم استعير له اللباس.

والأخرى مكنية: وهو أنه شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر البشع، حتى أوقع عليه الإذاقة، كذا في الكشاف<sup>(4)</sup>، فعلى هذا تكون الإذاقة بمنزلة الأظفار للمنية، فلا يكون ترشيحاً<sup>(5)</sup>، انتهى<sup>(6)</sup>.

فإن قلت: سياق ما تقدم يقتضى أن يقول: فلا يكون تجريداً، قلت: أجاب عنه المرحوم<sup>(7)</sup> المولى الفنارى في حواشيه على المطول، ونصه: قوله: فلا يكون ترشيحاً، قيل الظاهر أن يقول: فلا يكون تجريداً، لأن سياق الكلام على أنه تجريد للاستعارة المصرحة، لا للاستعارة المكنية التي ذكرها، وإنما المتوهم أن يكون ترشيحاً لها، لكونه ملائماً للمستعار منه في هذه الاستعارة<sup>(8)</sup> فهو طعم المر، فدفع هذا التوهم، وإنما لا يكون ترشيحاً، لأن قرينة

<sup>(1)</sup> في: ج: «في الشدائد» بالياء.

<sup>(2)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 142/4، وتفسير أبى السعود جـ 196/3.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «أحديهما» وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف للزمخشري جـ 638/2

<sup>(5)</sup> أي للمكنية.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «انتهى كلام المطول».

<sup>(7)</sup> كلمة «المرحوم» ليست في: ب: ج.

<sup>(8)</sup> اللوحة: 113 ب.

الاستعارة بالكناية لا تسمى ترشيحاً، لأن الترشيح إنما يعتبر بعد تمام الاستعارة، والقرينة من تتمتها، انتهى (1).

وفي الآية احتمال آخر<sup>(2)</sup>: وهو أن تكون إضافة اللباس إلى الجوع من قبيل ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة، كلجين الماء<sup>(3)</sup>، أى أذاقها الله جوعاً كاللباس في الإحاطة والشمول باعتبار ضرره<sup>(4)</sup>، نعم يكون في أذاقها استعارة تبعية، عبر عن جعلها مدركة للجوع بالإذاقة، لمشابهته له في مطلق الإدراك واعلم أن قوله تعالى: ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ (5) على أسلوب ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ (6).

فالاستعارة تحقيقية (7): لأن المشبه المتروك. إما عقلى: وهو أن يستعار اللباس لما يغشى الإنسان ويتلبس به من انشراح الصدر، وقذف النور فى القلب، والتخلص من مضيق الضلال وظلمات الكفر، قال الله تعالى: ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ﴾ (8).

<sup>(1)</sup> انظر المطول «مع فيض الفتاح» جـ 181/4.

<sup>(2)</sup> اللوحة: 129 ج.

<sup>(3)</sup> قال سعد الدين التفتازان في مطوله جـ 143/4 «مع فيض الفتاح» وبالجملة ليس المشبه الجوع، بل الأمر الحادث عنده، فتوهم كونه تشبيهاً، لا استعارة غلط».

<sup>(4)</sup> اللوحة: 108 أ.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: الآية: 26 .

<sup>(6)</sup> سورة النحل، الآية: 112.

<sup>(7)</sup> قال الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» جد 8/ القسم الثاني ص 75 «الدار التونسية للنشر»: «المراد بالتقوى تقوى الله وخشيته، وأطلق عليها اللباس، إما بتخييل تقوى الله بلباس يلبس، وإما بتشبيه ملازمة تقوى الله محلازمة اللابس لباسه، كقوله تعالى: ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾.

<sup>(8)</sup> سورة الأنعام، جزء الآية: 125.

وإما حسى: بأن يستعار اللباس لما يظهر فى الإنسان من شعار الإسلام ونوره، وحسن الطلعة، وبهاء المنظر، قال الله تعالى: ﴿ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾(1).

(يستفاد من هذا البيان) أى بيان الماتن فى قوله: وإنما الكلام فى وجوب . ذكره بلفظه، والحق عدم الوجوب.

(إنه اختلف في جواز ذكر المشبه بغير لفظه، ولم نعثر عليه) أي على هذا الاختلاف في كتب القوم، فيكون مؤذناً بالاتفاق (قال (قالشارح المحقق) هو مولانا (قال سعد الدين رحمه الله تعالى (في شرح التلخيص) (4) ما نصه: (والذي بلوح - أي يظهر - من كلام القوى في هذه الآية، أن في لباس الجوع استعارتين: إحداهما تصريحية، والأخرى مكنية، فإنه شبه ما غشى الإنسان فلا عند الجوع والخوف من أثر الضرر) بيان لما، من قوله: ما غشى الإنسان، فلا حاجة لبيان المحشى (ق) له بقوله: من النحافة (ق)، واصفرار اللون، بل لا وجه بطعم المر البشع إنما هو أثر الضرر من الألم، لا اصفرار اللون، لأنه إنما بطعم المر البشع إنما هو أثر الضرر من الألم، لا اصفرار اللون، لأنه إنما يصلح للتشبيه باللباس، ولكن إذا جعل مشبهاً باللباس لم تجتمع الاستعارتان (7) في شيء واحد، قاله العلامة يس (8).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، جزء الآية: 29.

<sup>(2)</sup> في: جد: «بل للترقى من عدم العثور على الخلاف، إلى العثور على الاتفاق » هذه العبارة ليست في: أ: ب.

<sup>(3)</sup> في: جـ : وهو المولى، بدل ومولانا، .

<sup>(4)</sup> انظر المطول سعد الدين التفتازاني «مع فيض الفتاح» جـ 181/4.

<sup>(5)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 89 «المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ».

<sup>(6)</sup> في: ب: «من الشخافة»، وفي: جد: «من السخافة» وهو خطأ. والصواب: والنحافة».

<sup>(7)</sup> في: ب: ولم تجتمع استعارتان.

<sup>(8)</sup> انظر حاشية يس، اللوحة: 86·

(من حيث الاشتمال باللباس، فاستعير له اسمه، وشبه ما غشيه (۱) من حيث الكراهة بالطعم المر البشع) ككتف من الطعام الكريه، ففيه حفوف ومرارة (2) والكريه ريح الفم الذي لا يتخلل ولا يستاك، كذا في القاموس (3) وفي حواشي المولى الفندى: الطعم (4) بالفتح ما يؤديه الذوق، يقال طعمة، والطعم أيضاً ما يشتهى منه، يقال: ليس له طعم، وما فلان بذى طعم، والطعام انتهى.

وقال الراغب<sup>(5)</sup>: الطعم تناول<sup>(6)</sup> الغذاء<sup>(7)</sup>، ويسمى ما يتناول منه طعم وطعام، ورجل طاعم حسن الحال<sup>(8)</sup>، انتهى.

(فيكون اللباس استعارة مصرحة، نظراً إلى الأول) وهو ما يغشي الإنسان من حيث الاشتمال باللباس (و) يكون اللباس استعارة (مكنية، نظراً إلى الثانى) وهو ما يغشى الإنسان من حيث الكراهة، بالطعم المر البشع.

والحق أن يزاد عقبيه، وأثبت لأثر الضرر، خاصة الطعم، ليصح تفريع قوله (وتكون الإذاقة تخييلاً) على الثانى، فقد ذكر المشبه في هذه المكنية بغير لفظ المشبه به، وبغير لفظه الموضوع له، بل بلفظ اللباس، وهو غيرهما. والذوق: قال الراغب: وجود الطعم بالفم، وأصله فيها يقل تناوله دون

<sup>(1)</sup> في: جد: وما عشيه، وهو تصحيف، والصواب: وغشيه،

<sup>(2)</sup> في: أ: ب: جد: وففيه حفوف ومرارة، والصواب وفيه، كذا في القاموس جد 5/3.

<sup>(3)</sup> راجع القاموس المحيط جـ 5/3 مادة: «بشع».

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق جـ 145/4 مادة: «طعم».

<sup>(5)</sup> انظر المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني المتوفى منة 502 هـ ص 304/ تحقيق محمد سيد كيلاني/ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(6)</sup> اللوحة: 114 ب.

<sup>(7)</sup> في: جد: الغدا «بالقصر».

<sup>(8)</sup> كذا في القاموس المحيط جد 145/4/ مادة: «طعم».

ما يكثر، فإنه (1) يقال له الأكل، واختير في التنزيل (2) لفظ الذوق في العذاب، لأن ذلك في المتعارف للقليل، فهو صالح (3) للكثير، فخصه بالذكر ليعم الأمرين، وكثر استعماله في العذاب، وقد جاء في الرحمة، نحو ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ﴾ (4) ويعبر به عن الاختيار، يقال: أذقته كذا (5) فذاق، ويقال: فلان ذاق كذا، وأنا أكلته أي خبرته أكثر مما خبر، انتهى (6).

(وتحقيق ذلك): إشارة إلى البيان المتقدم، وفيه رد على المصنف في نقل التردد على الإطلاق، (أن الاستعارة بالكناية:

- أ \_ إن كان تشبيهاً مضمراً في النفس) كما هو مذهب الخطيب (فلا مانع من كون المشبه في التشبيه مذكوراً مجازاً (7).
- ب \_ وإن كانت المشبه به المرموز إليه) بذكر ما يخصه (المستعار للمشبه) كما هو مذهب السلف (فلا مانع أيضاً من ذلك، من ذكر المشبه مجازاً .
- جـ وإن كانت) الاستعارة بالكناية (المشبه المستعار للمشبه بـ ه ، كما هـ و مذهب السكاكى ، ولم يعز (9) المذهبين المتقدمين ليفرع عليه قوله (فصحته) أى فصحة كون المشبه مذكوراً مجازاً (تدور على صحة الاستعارة (10) من المستعار) وهو المنية مثلاً ، فإنها عند

<sup>(1)</sup> في تفسير الراغب ص 182: «فإن ما يكثر منه يقال له الأكل».

<sup>(2)</sup> وفيه: «في القرآن» بدل «التنزيل».

<sup>(3)</sup> وفيه: «فهو مستصلح».

<sup>(4)</sup> سورة هود، الأية: 9.

<sup>(5)</sup> انظر الصحاح للجوهرى جـ 1479/4 مادة «ذوق» دار الكتاب العربي بمصر» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.

<sup>(6)</sup> انتهى ملخصاً، راجع المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 182/ تحقيق محمد كيلاني/ ط مصطفى الحلبي بمصر/ الطبعة الأخيرة سنة 1381 هــ 1961 م.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 109 أ.

<sup>(8)</sup> اللوحة: 130 ج.

<sup>(9)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 179. وفي القاموس جـ 364/4 مادة: «عزا» «عزاه إلى أبيه نسبه إليه».

<sup>(10)</sup> فقد جوز جمهور الأصوليين والبيانيين بناء المجاز على المجاز، انظر حاشية حفيد عصام، ص 90 ·

السكاكى مستعملة في معنى مجازى، وهو الموت، بادعاء السبعية له (فإن صحت) الاستعارة من المستعار (صح) ذكره مجازاً (وإلا فلا)<sup>(1)</sup> يصح.

وحاصل التحقيق: أنه على مذهب السلف، والخطيب لا مانع من كون المشبه مذكوراً بلفظ مجازى.

وأما على مذهب السكاكى فالكلام فيه مبنى على صحة الاستعارة من المستعار، وهو مختلف فيه، فيسرى الخلاف منه إلى ما نحن فيه، مثلاً اللباس في الآية (2) مستعار لأثر الضرر من حيث الاشتمال.

فهل يصح أن يستعار اللباس ثانياً، من حيث إن المراد به أثر الضرر، الذي هو<sup>(3)</sup> معناه المجازى، على وجه الاستعارة للمر والبشع من حيث الكراهية؟ قيل: ولا وجه لتوقف الشارح في ذلك.

لما شاع<sup>(4)</sup> من أن المجاز يبتني<sup>(5)</sup> على المجاز: ويكون بمرتبتين، ومراتب عند الأصوليين، وأهل المعانى، خلافاً لمن نقل المنع عن الأصوليين، فقد نص في جمع الجوامع على الجواز.

ونقل الزركشي (6) في بحر الأصول (7): أن في قوله تعالى: ﴿ أَنزلنا

<sup>(1)</sup> وهو مذهب الأمدى الذي يرى من بناء المجاز على المجاز، راجع حاشية حفيد إبراهيم عصام ص 90.

<sup>(2)</sup> وهي قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقُهَا اللَّهُ لَبَّاسُ الْجُوعُ وَالْخُوفُ ﴾.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية الحفيد ص 90.

<sup>(4)</sup> كلمة ومن، من قوله: ولما شاع من أن المجاز، سقطت من: ب.

<sup>(5)</sup> في: جـ: «يبني» بدل «يبتني».

<sup>(6)</sup> هو الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى، ولد بالقاهرة، في عصر ازدهار العلوم، والفنون، والآداب، وقد نهل منها حتى صار إماماً فيها، ومؤلفاته ناطقة بعلو كعبه ورفعة منزلته، توفى بمصر، سنة أربع وتسعين وسبعمائة هجرية. انظر مقدمة البرهان في علوم القرآن للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / الطبعة الأولى سنة 1376 هـ - 1957 م «دار إحياء الكتب العربية».

<sup>(7)</sup> فى حاشية حفيد عصام ص 90 : انقل الزركشى فى البحر المحيط فى الأصول عن الأمدى امتناع بناء المجاز على المجاز.

عليكم لباساً يوارى سوءاتكم (١) مجازاً بمراتب، لأن المنزل الماء، المنبت للزرع، المتخذ منه الغزل، المنسوج منه اللباس.

ويجاب بأن المجاز أعم من الاستعارة، ولا يلزم من التجوز الذي ليس باستعارة، التجوز بالمجاز الذي هو استعارة.

فمحل التوقف بناء استعارة على استعارة. (معنى إنزال اللباس، إنزال المطر، وبه تتكون الأشياء، التى بها يحصل اللباس، فصار كأنه تعالى إنزال اللباس، أى أنزلنا أسبابه، فعبر بالسبب عن المسبب، وقيل معنى أنزلنا خلقنا لكم، وقيل كل بركات الأرض منسوبة إلى السهاء، لقوله تعالى: ﴿ وأنزلنا الحديد ﴾ (2) وإنما يستخرج الحديد من الأرض) (3).

## والأقسام (4) حينئذ أربعة:

- 1 ـ مجاز مرسل على مثله.
  - 2\_ أو على استعارة.
- 3 ـ واستعارة مبنية على مثلها.
  - 4\_ أو على مجاز مرسل.

ومن أمثلة المجاز المرسل المبنى على الاستعارة: لفظ «دون» المستعملة في تجوز حد إلى حد، فإنها في الأصل: أدنى مكان من الشيء (5)، ثم استعيرت

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف، جزء الآية: 26 .

<sup>(2)</sup> سورة الحديد، جزء الآية: 24.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب: ج. .

<sup>(4)</sup> في: ب: «فالأقسام».

<sup>(5)</sup> في مختصر التفتازان، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد جد 46/2 ط صبيح: «يقال: هذا دون ذاك، إذا كان أحط منه قليلًا».

للتفاوت في الأحوال والرتب، ثم اتسع فيها<sup>(1)</sup> فاستعملت فيها تقدم، كما ذكره السعد<sup>(2)</sup> في أول باب القصر.

وأشار إليه صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ هو الذي يصلى عليكم وملائكته ﴾ (3) الصلاة (4): عبارة عن الأركان المخصوصة، ثم نقلت إلى الانعطاف على وجه الترحم، كانعطاف عائد المريض، والمرأة على ولدها لوجوده فيها، ثم منه إلى الدعاء مجازاً عن الاستعارة (5)، انتهى (وهذا عكس المشهور من نقل الصلاة التي هي الأركان من الدعاء وما اشتهر (6) هو الحق كها بينه السعد في حواشي الكشاف) (7).

ومن أمثلة الاستعارة المبنية على المجاز: الصلاة في الدعاء على ما ذكر في الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿ يقيمون الصلاة ﴿ قَالَ: الصلاة (9) تحريك

<sup>(1)</sup> وفيه جد 46/2: «ثم اتسع فيه، فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد، وتخطى حكم إلى حكم».

<sup>(2)</sup> رجع مختصر المعانى لسعد الدين التفتازانى جـ 46/2 «مطبعة محمد على صبيح بمصر». والمطول «مع فيض الفتاج» جـ 198/3.

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب، جزء الآية: 43.

<sup>(4)</sup> فى الكشاف جـ 545 دار الكتاب العربي بيروت: «كيا كان من شأن المصلى أن ينعطف فى ركوعه وسجوده، استعير لمن ينعطف على غيره، عفواً عليه... ثم كثر حتى استعمل فى الرحمة والترؤف».

<sup>(5)</sup> راجع الكشاف للزنخشري جـ 545/3/ دار الكتاب العربي بيروت «النقل بالمعني».

<sup>(6)</sup> سقط من: ب: «وما اشتهر هو الحق».

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج. .

<sup>(8)</sup> سورة البقرة، جزء الآية: 3.

<sup>(9)</sup> في حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جد 223/1... وفعله من صلى المفتح العين وعلى الظاهر المشهورة.

الصلوين<sup>(1)</sup> حقيقة، سميت بها الأركان المخصوصة لتحركها فيها<sup>(2)</sup>، ثم سمى بها الدعاء تشبيهاً للداعى بالمصلى فى تخشعه، فهى فى الدعاء استعارة من المجاز المرسل<sup>(3)</sup>، انتهى.

والله تعالى الموفق للإتمام ، والميسر للاختتام .

<sup>(1)</sup> فى الكشاف جـ 40/1 «دار الكتاب العربي بيروت: «وحقيقة صلى: حرك الصلوين: لأن المصلى يفعل ذلك في ركوعه وسجوده».

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جـ 40/1: «ونظيره: كفر اليهودى: إذا طأطأ رأسه، وانحنى عند تعظيم صاحبه، لأنه ينثني على الكاذبين، وهما الكافرتان، وفي القاموس جـ 371/1: والكاذة: ما حول الحياء من ظاهر الفخذين، أو لحم مؤخرهما، وفيه جـ 133/2: والكافرتان: الأليتان، أو الكاذتان».

<sup>(3)</sup> انظر الكشاف جـ 40/1 (دار الكتاب العربي بيروت).



(فى تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية، وما يذكره زيادة عليها) أى على قرينة الاستعارة بالكناية، والظاهر أنه معطوف على قرينة، لا على تحقيق، لما ذكره فيه من زيادة التحقيق (من ملائمات المشبه به) بيان لما يذكر زيادة عليها، وذلك (فى نحو قولك: نحالب المنية نشبت بفلان، فإن المخالب فيه) أى فى هذا المثال (قرينة الاستعارة بالكناية، وهو جمع مخلب بكسر الميم وفتح اللام) من الخلب، بمعنى الجرح والخدش، كذا فى القاموس(١) (أما بمعنى ظفر كل سبع، طائراً كان أو ماشياً) فعلى هذه النسبة بينها العموم والخصوص المطلق. وعلى الآتى التباين، والسبع(٤) كل حيوان مختطف منتهب عَادٍ(٥). عادة

<sup>(1)</sup> فى القاموس جد 65/1: «خلب»: «الخلب: بالكسر الظفر، خلبه بظفره يخلبه ويخلبه جرحه، أو خدشه، أو قطعه».

<sup>(2)</sup> فى المصدر السابق جم 36/3 مادة: «سبع» السبع بضم الباء وفتحها، وسكونها «المفترس من الحيوان والجمع أسبع وسباع».

<sup>(3)</sup> في: جد: وعادى، والصواب وعاد، لأنها أعلت إعلال قاض.

من الطير والبهائم، فالأول كالعقاب، والثانى، كالأسد، (أو هو) أى المخلب (لم) أى لألة (ا) حيوان (يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد) أى من كل حيوان، طائراً أو ماشياً. وفيه أنه يبقى ما يصيد من الماشى واسطة بين المخلب والظفر، فإنه لا يصدق على صاحبه أنه مما يصيد من الطير. حتى يسمى غلباً، ولا يصدق عليه أنه مما لا يصيد، حتى يسمى ظفراً، وظاهر من اللغة، أنه لا واسطة. والجواب: أن النفى في قوله: والظفر (۱) لما لا يصيد (۱)، داخل على المقيد، أى لما لا يصيد من الطير، وحينئذ لا واسطة، بل هو داخل فيها له الظفر، فإن الواسطة، أعنى الماشى الصائد، يصدق عليه أنه لا يصيد من الطير، وذلك، لما تقرر أن النفى إذا ورد على مقيد كان صادقاً بثلاث صور:

أ \_ انتفاؤ هما معاً.

ب \_ وانتفاء القيد دون المقيد.

جـ ـ وعكسه.

كذا(٥) في المحشى(٥).

وتعقبه العلامة<sup>(7)</sup> يس فقال: فقوله: والظفر لما لا يصيد، بقى عليه ما يصيد من الماشى، فيلزم الواسطة. وقول المحشى أن النفى فى قوله: لما لا يصيد متوجه إلى القيد، وهو من الطير، إنما يظهر لو كان القيد المذكور بعد النفى. ولم يذكر هنا بعد النفى، بل لم يذكر فى جملته، وإنما ذكر فى الجملة التى عطفت عليها جملته<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> وأى لألة حيوان، سقط من: ج. .

<sup>(2)</sup> كذا في القاموس المحيط جد 65/1 مادة: وخلب،

<sup>(3)</sup> في: جد: «والطفر لما لا يصيد» وهو تصحيف، والصواب «والظفر».

<sup>(4)</sup> اللوحة: 110 أ.

<sup>(5)</sup> في: جد: «قاله المحشى».

<sup>(6)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 90 وط الخيرية بمصر سنة 1306 هـ...

<sup>(7)</sup> في: جـ: وتعقبه الشيخ يس،.

<sup>(8)</sup> هذه عبارة يس بعينها، راجع حاشية يس العليمي على عصام (اللوحة: 90).

(ونشب<sup>(1)</sup> كفرح، بمعنى علق، زيادة على القرينة) وهو ترشيح، اما للمكنية، أو للتخييلية، إن كانت قرينة المكنية تخييلية، أو التحقيقية إن كانت قرينتها تحقيقية، كما سيأتى في التنبيه عليه آخر الرسالة (2)، إن شاء الله تعالى، بمنه وكرمه.

(وفيه) أي العقد الثالث (خس فرائد).

<sup>(</sup>۱) انظر القاموس المحيط جـ 137/1 مادة: «نشب» نشب العظم فيه، نشباً ونشوباً ونشبة بالضم لم ينفذ وأنشبه ونشبه.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية يس على شرح عصام، اللوحة/ 90.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

الفريدة الأولى من العقد الثالث مذهب السلف والخطيب



(ذهب السلف، سوى صاحب الكشاف) في استثنائه إشارة إلى أنه من السلف<sup>(1)</sup>.

ترجم له صاحب تلخيص تاج التراجم في طبقات<sup>(2)</sup> الحنفية: ونصه: محمود بن عمر، بن محمد<sup>(3)</sup>، بن عمر، أبو القاسم الزمخشرى، فخر خوارزم، إمام عصره بلا مدافع.

مولده: بزنخشر، قرية من قرى خوارزم، سنة سبع وستين وأربعمائة (4).

أخذ الأدب عن أبي مضر منصور بمصر (5)، وصنف التصانيف البديعة، منها الكشاف في تفسير القرآن العزيز، لم يصنف مثله قبله، والفائق في

<sup>(1)</sup> انظر المرشدي على عقود الجمان جـ 53/2.

<sup>(2)</sup> انظر تاج التراجم في طبقات الحنفية ص 71 «مطبعة العاني بغداد، سنة 1962 م.

<sup>(3)</sup> ترجمته في لسان الميزان حـ 4/6 والجواهر المضيئة 160/2 وأنباء الرواة حـ 265/3، وطبقات الشافعية ص 20 وفيات الأعيان حـ 168/5 دار صادر بيروت.

<sup>(4)</sup>كذا في الوفيات حـ 173/5 (دار صادر بيروت).

<sup>(5)</sup> في جميع النسخ: أ: ب: ح: أخذ الأدب عن أبي منصور بمصر» وهو خطأ، والصواب: «عن أبي مضر منصور» كذا في الوفيات حد 168/5، وفي الهامش منها: «أبي منصور مضر».

تفسير<sup>(1)</sup> الحديث، وأساس<sup>(2)</sup> البلاغة في اللغة، وربيع الأبرار<sup>(3)</sup>، وفصوص الأخبار<sup>(4)</sup> والمفصل<sup>(5)</sup> في النحو، ومختصره المسمى بالأنموذج، والمنهاج في الأصول<sup>(6)</sup>.

وجاور بمكة زماناً، فكان يسمى جار الله لذلك، توفى فى ليلة عرفة، سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بجرجانية (7) خوارزم، بعد رجوعه (8) من مكة (9)، سامحه الله تعالى (10).

- (1) طبع في الهند في مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، سنة 1324 هـ.
  - (2) طبع بدار الكتب المصرية سنة 1341 هـ.
- (3) غطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية، انظر منهاج الزنخشرى في تفسير القرآن، وبيان إعجازه/ الدكتور مصطفى الجونير «دار المعارف بمصر».
- (4) في: أ: ب: جد: «ربيع الأبرار، ونصوص الأخبار، وهو خطأ والصواب فصوص الأخبار بالفاء، كذا في الوفيات جـ 168/5 ، دار صادر.
  - (5) شرحه ابن يعيش وطبع سنة 1886 هـ طبعة ليبزج .
- (6) زاد فى: حـ: «وكان شروعه فى المفصل فى عشر رمضان، سنة ثلاث عشرة وخسمائة، وفرغ منه فى عشرة المحرم، سنة خس عشرة».
- (7) قال ابن خلكان فى الوفيات جـ 174/5 «دار صادر بيروت» : جرجانية: قصبة خوارزم، قال ياقوت الحموى فى كتاب «البلدان» يقال لها بلغتهم: كركانج «وقد عربت فقيل لها: «الجرجانية» وهى على شاطىء جيجون».
- (8) زاد في: جد: «هكذا ذكره صاحب تلخيص تاج التراجم في طبقات الحنفية». انظر ص. 71 ومطبعة العاني بغداد».
  - (9) في: ب: وبكة، بالباء، بدل «مكة، وهي لغة في مكة، يقال لها: مكة، وبكة.
- (10) زاد فى: جـ: وفى حاشية الجلال السيوطى على تفسير القاضى البيضاوى ما نصه: وقال أبو حيان (١) قصيدة ذكر فيها الكشاف، وأثنى على محاسنه (٤)، ثم نبه على أشياء فيه يجب تجنبها، قلت: وطالعتها: وهى هذه:

<sup>(1)</sup> هو محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي النحوى المتوفى سنة 745 هـ انظر ترجمته في الدرر الكافية جـ 302/4 وبغية الوعاة جـ 280/1 وتاريخ ابن الوردى جـ 339/3 القاهرة 1285 هـ وديوان أبي حيان تحقيق الدكتور أحمد مطلوب ص 34/1 «مطبعة العانى بغداد/ الطبعة الأولى سنة 1969 م.

<sup>(2)</sup> ذكر أبو حيان بعض هذه القصيدة في تفسيره والبحر المحيط» جـ 84/7 القاهرة سنة 1328 هـ الطبعة الأولى.

لزمت انفرادى إذ قبطعت العبلائقا وجالست من (۱) ذاق الصديق المرافقا (2) وأنسنى فكرى لبعدى عن الورى فلست إلى شيء سوى العلم تاثقا أرى يقظتى (3) تبدى لطائف حكمة وفي هجعتى (4) وهنا أشيم البوارقا ومنها:

دع عنت تعلید الرجال فاعا یقلدهم من کان أنوك(5) مائقا(6) ولا تعد عن کشاف شیخ زخشر وکاشف به باغی الکرامات خارفا فکم بکسر معنی عنز منها اقتراعها(7) فا ذهنه الوقاد أصبح فائقا(8)

<sup>(1)</sup> هذه مطلع القصيدة، وهي مذكورة بتمامها في ديوانه، ارجع إليه ص 324 وط العاني بغدادي.

<sup>(2)</sup> في الديوان ص 324 «الموافقا» بالواو.

<sup>(3)</sup> في الديوان 325 ويقظى، وهو الصواب.

<sup>(4)</sup> في القاموس جـ 101/3 مادة «هجع» الهجوع: بالضم والتهجاع: النوم ليلاً، أو النوم الخفيف».

<sup>(5)</sup> فى اللسان حد 392/12 مادة: «نوك» النوك: بالضم «الحمق» وفى القاموس جد 332/3 والنوك» بالضم والفتح الحمق.

<sup>(6)</sup> في اللسان لابن منظور جـ 211/12 مادة: «مأق، والمأقة الحقد،.

<sup>(7)</sup> في الديوان ص 327 وافتراعها، بالفاء.

<sup>(8)</sup> وفيه: ص 327: وأصبح فاتقا، بالتاء. في اللسان جد 170/12 مادة (فتق): (الفتق: خلاف الرتق، فتقه ونفتقه ويفتقه فتقا: شقه.

كساها من اللفظ البديع ملابساً
فجرت ذيولاً للفخار سوابقا
لقد غاض في بحر فأبدى جواهراً
ولولا اعتياد السبح قد كان غارقا
وكاشف (1) بالكشاف ـ لا خاب سعيه
مغطى خبيات تبدت طفائفا(2)
ولكنه(3) فيه مجال لناقد
وزلات سوء قد اخيذن المخانفا(4)
فيثبت موضوع الأحاديث جاهيلاً
ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا
فيا حسرة(5) شيخا يخرق(6) صيته

فيا خسرة شيخاً تخرق صيته مغارب تخريق الصبا ومشارقا والبيت كناية عن شهرته بين الناس في الاعتزال.

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق ص 327: «وكشف».

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق وتبدت حقائقا،

<sup>(3)</sup> من هنا نبدأ الأبيات التي ذكرها أبو حيان النحوى في تفسيره والبحر المحيط جـ 84/7 القاهرة، سنة 1328 م الطبعة الأولى».

<sup>(4)</sup> في القاموس جـ 237/3 مادة وخنق»: ويقال وأخذه بخناقة بالكسر والضم، ومخنقه: أي بحلقه».

<sup>(5)</sup> في الديوان ص 329: وفيا حسرة، بالخاء المعجمة.

<sup>(6)</sup> في المصدر السابق 329: «تخرقه صيته».

<sup>(7)</sup> في المصدر السابق «مغارب».

<sup>(8)</sup> في المصدر السابق 329 والصباء بالقصر ليسلم الوزن.

<sup>(9)</sup> في المصدر السابق 329 «ومشارقا».

<sup>(10)</sup>رواية البيت كما في الديوان ص 329:

لئن لم تدارك من الله رحمة

لسوف يسرى لسلكسافسريسن مسرافسقا

قال الشيخ ولى الدين: قد أحسن أبو حيان بقوله: جاهلًا، وإن كبان فيه خشونة، لأن إثباته مع الجهل بوضعه، أقل خطأ من إثباته مع الجهل بوضعه، انتهى كلام الجلال.

وفي طبقات السيوطي الصغرى ما نصه:

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزنخشرى، أبو القاسم جار الله، كان واسع العلم كثير الفضل، غاية فى الذكاء، وجودة القريحة، متفنناً فى كل علم، معتزلياً قوياً فى مذهبه، مجاهراً به حنفياً، ولد فى رجب، سنة سبع وستين وأربعمائة (1).

وورد بغداد أكثر من مرة، وأخذ الأدب عن أبي الحسن عن ابن المظفر النيسابورى وأبي نصر الأصبهاني، وسمع عن أبي سعيد الشقاقي، وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي، وجاور بمكة وتلقب بجار الله، وفخر خوارزم أيضاً.

وكتب إليه الحافظ السلفى يستجيزه، وأصابه جراح فى رجله فقطعها، وصنع عوضها، رجلًا من خشب، وكان إذا مشى أبقى عليها ثيابه الطوال، فيظن من يراه أنه أعرج.

مات يوم عرفة، سنة ثمان وثلاثين وخسمائة (2).

أسند حديثه في الطبقات الكبرى، وتكرر في جمع الجوامع.

إن (3) النفائس في الدنسيا بسلا عدد

وليس فينها لنعتمسري منشل كنشاف(4)

إن كنت تبغى الهدى فالزم قراءته

فالجهل كالداء، والكشاف كالشاف(5)

<sup>(1)</sup> كذا في وفيات الأعيان لابن خلكان جد 173/5 (دار صادر بيروت).

<sup>(2)</sup> انظر تاج التراجم ص 71 دمطبعة العاني بغداده.

<sup>(3)</sup> البيتان للزغشرى يثنى على كشافه ويفتخر به، انظر الزغشرى الدكتور أحمد محمد الحوفي.

<sup>(4)</sup> في المصدر السابق ومثل كشافي،

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق ووالكشاف كالشافي.

(إلى أن الأمر الذى أثبت للمشبه، من خواص المشبه به) بيان لما أثبت، فهو فى موضع الحال، كما قيل به فى نظائره (مستعمل) أى لفظه، على حذف المضاف، ويجوز الاستخدام أيضاً.

(وفى معناه الحقيقى، وإنما المجاز فى الإثبات) أى اثبات شيء لغير ما هو له، كإثبات الإنبات للربيع، فى قولنا: إثبات الربيع البقل.

(يعم البيان) أى بيان الماتن، من قوله: الأمر الذى أثبت للمشبه من خواص المشبه به (الترشيح، والتخييلية) في أن كلاً منها ينطبق عليه ما ذكر

وفى أزهار الرياض فى أخبار عياض، لنا درة الدهر، وحافظ العصر، شيخ الإسلام الشيخ أحمد المقرى ما نصه: وعمن استجازه القاضى أبو الفضل عياض (١٠)، ولم يجزه الزمخشرى، صاحب الكشاف، سامحه الله تعالى.

قال: الحمد لله الذي لم يجعل على يد المبيدع؛ أو فاسق، أو نحو هذا من العبارات. وأمانة الزنخشرى في العلوم معروفة، ولكن أعنته القلوب إلى من بيده التوفيق، ولا بد من الإلمام بأحوال هذا الرجل، الذي اختلف في أمره الأراء(2).

وأنس من جانب البيان والنحو ناراً، وأنكر لحق وقد وضح نهاراً وذكر بعضهم: أنه تاب، ويأبي ذلك تصريحه في كشافه بما خالف السنة جهاراً، فإنه لو صح ذلك لمحاه، وأشهد على نفسه بالرجوع لما قصده فيه، وانتحاه.

وكثير من الأثمة أغضى عن اعتزاله، وانتفع بكشافه، مع قطع النظر عن موضع التهمة واعتزاله.

<sup>(1)</sup> هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى، السبقى، المالكى المتوفى سنة 544 هجرية، انظر شارحه الأنوار على صحاح الآثار للقاض عياض جـ 1/1 «دارالتراث».

<sup>(2)</sup> قال أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبى المتوفى 748 فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: «محمود بن عمر الزغشرى، المفسر النحوى صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذراً من كشافه». راجع ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى، تحقيق البجاوى القسم الرابع «مطبعة عيسى الحلبى بمصر».

(وليس في كلام السلف فيها رأيناه (1) إلا في التخييلية) ما مصدريه، وكثير ما يجعل المصدر حيناً، والمعنى: ليس كلام السلف في مدة رؤيتنا كلامهم في هذا المقام إلا في التخييلية، أو موصولة، والعائد محذوف، والمعنى حينئذ: ليس كلام السلف في الكتب التي رأيناها في هذا المقام إلا في التخييلية. وحاصل (2) الاعتراض على الماتن بنقله عن السلف ما لم يكن في كلامهم، فإنهم إنما صرحوا (3) بكون اللفظ مستعملاً في حقيقته، وإنما المجاز في الإثبات في التخييلية، وسكتوا عن الترشيح (4).

وقوله: فيها رأينا، من باب هضم النفس، وفيه أيضاً تحرز عن الوقوع في الكذب، واعتراف بأن عنده عدم الاطلاع، لا الاطلاع على العدم، وكأن الماتن رأى أنه لا فرق بين التخييلية والترشيح في كون كل منها، وإن كان مثبتاً للمشبه من ملائمات المشبه به، فتصريحهم في أحدهما بمنزلة التصريح في الأخر.

ثم أشار إلى اعتراض آخر على الماتن، نشأ عن عموم البيان، فقال: (وأيضاً لا يصح على عمومه قوله) أى المصنف (ويسمونه) أى إثبات ذلك الأمر للمشبه (استعارة تخييلية، فيجب حينئذ تخصيص الأمر) في الموضعين (بما لا تتم الاستعارة إلا به) ويمكن الجواب عن الماتن، بأن مراده بالأمر الذي أثبت لأن ينتقل منه إلى الاستعارة بالكناية، أو

<sup>(</sup>۱) في: جـ: «فيها رأينا». اللوحة: 133 جـ.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 91 .

<sup>(3)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 188/4.

<sup>(4)</sup> قال الزنخشرى فى كشافه جـ 1/ ص 394: «دار الكتاب العربى بيروت»: «وأن يكون الحبل استعارة لعهده، والاعتصام لوثوقه بالعهد، أو ترشيحاً لاستعارة الحبل عا يناسبه».

قال سعد الدين التفتازاني في مطوله مع فيض الفتاح» جد 219/4، 220: وبما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ ثم نقل عبارة الكشاف.

أن المراد أولاً العموم، لما أن تصريح القوم في التخييلية بمنزلة تصريحهم في الترشيح، ويلزم الاستخدام في قوله: ويسمونه استعارة تخييلية، قاله(١) المحشى.

وتعقبه (2) العلامة يس فقال (3): قوله: فيجب تخصيص (4) الأمر: اللائق المبادرة بالإصلاح التي هي من الصلاح أن يقول بعد قوله: الـذي أثبت للمشبه مما لا تتم الاستعارة إلا به، بدليل قوله: ويسمونه استعارة، فلا يرد: يعم البيان الخ انتهى (5).

(وتسميته استعارة: لأنه استعير<sup>6)</sup> ذلك الإثبات من المشبه به) وهو الأسد مثلاً (للمشبه) وهو المنية.

(وتخييلية (٢): لأنه خيل بثبوته للمشبه ادعاء اتحاده ـ أى المشبه ـ مع المشبه به).

(وقوله) أى المصنف (وإنما المجاز في الإثبات، بمعنى ما المجاز إلا في الإثبات، أى في إثبات تلك الخاصة للمشبه، وقع على ألطف بيان، لأنه يسمى هذا المجاز مجازاً في الإثبات) ويسمى أيضاً مجازاً (8) عقلياً، ومجازاً حكمياً، وإسناداً مجازياً (9).

<sup>(1)</sup> انظر حاشية الحفيد ص 91.

<sup>(2)</sup> في: حـ: «قال العلامة يس»:

<sup>(3)</sup> راجع حاشية يس العليمي على عصام الدين، اللوحة: 9.

<sup>(4)</sup> اللوحة: 111 أ.

<sup>(5)</sup> كلمة: (انتهى) ليست في: ب.

<sup>(6)</sup> انظر المطول «مع فيض الفتاح» جـ 187/4.

<sup>(7)</sup> انظر المصدر السابق حـ 187/4 ·

<sup>(8)</sup> انظر دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ص 286 «مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة 1969 م.

<sup>(9)</sup> انظر نختصر المعانى سعد الدين التفتازانى ص 88 جـ 1 «مع تهذيب السعد» محمد محمد معى الدين عبد الحميد «ط محمد صبيح بمصر».

وقوله: (ووجه التسمية) إذا وجد في شيء آخر (ليس موجباً للتسمية) أي لتسمية ذلك الآخر بذلك الاسم، جواب سؤال ناشيء (1) على (2) قوله: فيجب تخصيص الأمر بما لا تتم (3) الخ.

وتقريره: أنه إذا خص الأمر الذى أثبت للمشبه بما لا تتم الاستعارة إلا به فتكون<sup>(4)</sup> التسمية بالاستعارة التخييلية مختصة به، مع أن وجه التسمية غير مختص به، بل موجود في غيره، فأجاب بأن وجه التسمية لا يكون موجباً للتسمية: (حتى يتجه أن الزائد على القرينة أيضاً شاركها)<sup>(5)</sup> أى القرينة (في كونه) أى ذلك الزائد (مستعاراً مخيلاً) وفي كونه مجازاً في الإثبات.

(ويحكمون) أى السلف<sup>(6)</sup>: (بعدم انفكاك المكنى عنه) يعنى الاستعارة بالكناية (عنها) أى عن الاستعارة التخييلية.

ولو قال: ويحكمون بتلازمها لكان أولى، ولعله أظهر ما خفى، وأعرض عما يظهر، وهو عدم انفكاك التخييلية عن المكنى عنه، فإنه مجمع عليه، وصاحب الكشاف قائل بانفكاك المكنى عنه عن التخييلية.

فإن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية (٦)، وقد تكون تخييلية.

وتسميته مكنياً عنه:

<sup>(</sup>۱) في: جـ: «جواب سؤال ناش» والصواب: «ناشيء».

<sup>(2)</sup> في: ب: «عن قوله» وفي جه: «ومن قوله» بدل «علي».

<sup>(3)</sup> اللوحة: 136 ج. .

<sup>(4)</sup> في: ج : فيكون التسمية «بالياء التحتية».

<sup>(5)</sup> في: ب: «يشاكرها» بدل «شاركها».

<sup>(</sup>۵) ما عدا الزنخشري، انظر جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي، سنة 1354 هـ ص 244 وما بعدها.

 <sup>(7)</sup> مثل استعارة النقض لإبطال العهد في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ راجع
 وفيض الفتاح » ← 192/4.

- أ ـ أما على مذهب السلف فلأن الاستعارة<sup>(1)</sup> بالكناية عندهم: لفظ المشبه به المرموز إليه بذكر رادفه، فهو مكنى عنه.
- ب ـ وأما على مذهب الخطيب: فهو التشبيه المضمر في النفس، وهو مكنى عنه بذكر ملائم المشبه به.
- جـ ـ وأما على مذهب السكاكى فالمراد بالمكنى عنه فى عبارته: المشبه، فإنه كنى عنه كناية لغوية<sup>(2)</sup>.

والمراد بالسلف: من سوى صاحب الكشاف، وإلا فهو يقول بانفكاك (٥) المكنية عن التخييلية، فإنه جوز كون قرينة المكنية استعارة تحقيقية (٩)، كما ستعلم (٥) قريباً من الفريدة الثانية.

(وإليه) أى إلى جميع ما ذكر فى هذه الفريدة (ذهب الخطيب): كما ذهب أيضاً إلى أن التخييلية (6) لا تنفك عن المكنية .

<sup>(</sup>١) انظر عروس الأفراح جـ 152/4 وط عيسى الحلبي بمصره.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جد 152/4: «الأصل استعارة السبع للمنية، فلها عكس الصورة كانت استعارة مكنية».

<sup>(3)</sup> انظر جواهر البلاغة ص 244 .

<sup>(4)</sup> راجع الكشاف للزنخشري جد 119/1 وما بعدها ٠

<sup>(5)</sup> في: ج-: «كما سيعلم قريباً» بالياء التحتية.

<sup>(6)</sup> إذن: فالاستعارة التخييلية: عند السلف سوى الزمخشرى، والخطيب القزوينى، وعبد القاهر الجرجانى، إثبات لازم المشبه به للمشبه، وهذا الإثبات فعل من أفعال المتكلم لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، والمكنية والتخييلية متلازمتان عندهم، ولفظ اللازم حقيقة. انظر شروح التلخيص جـ 150/4 وما بعدها «ط عيسى الحلبى بمصر والمرشدى على عقود الجمان جـ 52/2 وما بعدها «المطبعة الميمنية بمصر» سنة والمرشدى على عقود الجمان جـ 52/2 وما بعدها «المطبعة الميمنية بمصر» سنة 1306 هـ والتصوير البياني الدكتور حفني شرف ص 200 وما بعدها «ط الرسالة سنة 1388 هـ».

الفريدة الثانية من العقد الثالث مذهب الزنخشرى

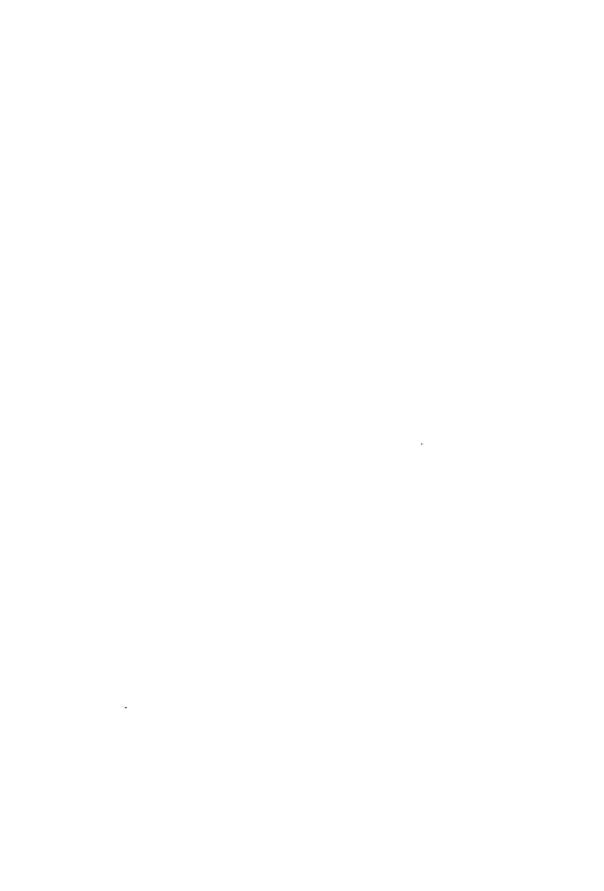

(جوز صاحب الكشاف كونه) أى التخييل (استعارة تحقيقية في بعض المواد) وهي المادة التي شاع فيها استعمال اللفظ الموضوع لملائم المشبه به في ملائم المشبه، وإن لم(1) يشع تكون القرينة تخييلية.

وسيأتى فى الفريدة الرابعة ما للمصنف<sup>(2)</sup> مما يخالف هذا. والمراد بالجواز عدم الامتناع دون استواء الطرفين كها سيعلم<sup>(3)</sup> مما سيأتى من الشارح أن صنيعه يشعر بأنه ما أمكن هذا الاحتمال لا يلتفت إلى غيره كذا قال المحشى<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر جواهر البلاغة ص 245،

<sup>(2)</sup> أبو الليث السمرقندي، صاحب السمرقندية، راجع المصدر السابق ص 245 دط السعادة بمصري:

<sup>(3)</sup> وكها سيعلم، ليست في: ب.

<sup>(4)</sup> انظر حاشية حفيد عصام ص 92 .

وقال الشيخ يس: المتبادر من الجواز، ومن قول الشارح في بعض المواد أن ذلك ليس بواجب عنده.

وقول المحشى مما سيأتى، يشعر بأن ما أمكن ذلك لا يلتفت إلى غيره ظاهر بأنه لا يمكن في بعض المواد، فتدبر<sup>(1)</sup>، انتهى.

(لملائم المشبه، كما في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (2) حيث استعير الحبل للعهد) استعارة مكنية.

(والنقض لإبطاله) أي إبطال العهد على سبيل التصريح.

(قال صاحب الكشاف)(3): إشارة إلى مأخذ هذه الفريدة (شاع(4) استعمال النقض في إبطال العهد، من حيث) تعليليه، والنظاهر أن من للابتداء، وحيث ظرف مكان اعتبارى، أى شاع ناشئاً ومبتدأ من هذا الموضوع (تسميتهم) أى العرب (العهد بالحبل) وفيه رمز إلى أن الاستعارة المكنية عنده(5): لفظ المشبه به المستعمل في المشبه، المرموز إليه بإثبات خاص المشبه به له. (على سبيل الاستعارة، لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين) على شيء.

والمعنى أنهها يتعاهدان، فيربط كل منهها كلامه بكلام صاحبه، ربط بعض أجزاء الحبل ببعض، تأكيداً للأمر، وتثبيتاً له.

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 90 مخطوطة.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، من الآية: 27.

<sup>(3)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جد 119/1 ددار الكتاب العرب بيروت.

<sup>(4)</sup> في جميع النسخ: أ: ب: جد: «شاع» وفي المصدر السابق جد 119/1 «ساغ» وفي حاشية الشهاب على البيضاوي جد 105/2: «يجوز» شاع، وساغ».

<sup>(5)</sup> اللوحة: 112 أ.

ومنه قول ابن (۱) التيهان (2) رضى الله تعالى عنه - فى بيعة العقبة الثانية: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالاً، ونحن قاطعوها، فنخشى إن اعزك الله وأظهرك أن ترجع إلى قومك (4)، فتبسم رسول الله على وقال: «الدم، بالدم، والهدم (5) بالهدم، وأنتم منى، وأنا منكم واورده ابن الجوزى فى كتاب الوفى فى سيرة المصطفى. وفى نهاية ابن (6) الأثير فى بيعة الأنصار بالعقبة «بل الدم بالدم، والهدم بالهدم» أى تطلبون بدمى، وأطلب بدمكم، ودمى ودمكم شىء واحد، وذكر فى آخر الهاء (7) والدال فى بيعة العقبة: «بل الدم بالدم، والهدم بالهدم» يروى بسكون الدال وفتحها، فالهدم بالتحريك القبر، يعنى إنى أقبر حيث تقبرون، وقيل هو المنزل (9)، أى منزلكم منزلى، كالحديث يعنى إنى أقبر حيث تقبرون، وقيل هو المنزل (9)، أى منزلكم منزلى، كالحديث الأخر: «المحيا عياكم، والممات مماتكم» أى لا أفارقكم. والهدم بالسكون والفتح أيضاً، هو اهدام دم القتيل، يقال: دماؤهم بينهم هدم (10) أى مهدورة.

<sup>(1)</sup> كذا في الكشاف للزغشري جد 119/1.

<sup>(2)</sup> صحابي جليل شهد المواقع كلها، وستأتى ترجمته قريباً في صلب الكتاب، وانظر ترجمته في الإصابة جـ 382/1 تحقيق البجاوي .

<sup>(3)</sup> في الكشاف جـ 119/1 وإن الله عز وجل أعزك وأظهرك.

<sup>(4)</sup> أنظر حاشية الشهاب على البيضاوى جـ 104/2 وما بعدها ، والمراد بالحبال : العهود التى كانت فى الجاهلية بين قريش ، وبين الأوس والخزرج . كذا في التحرير والتنوير للاستاذ عمد الطاهر بن عاشور جـ 1 من الكتاب الأول «الدار التونسية للنشر».

<sup>(5)</sup> في القاموس جـ 190/4 مادة: «هدم»: الهدم: نقض البناء، والمهدور من الدماء.

<sup>(6)</sup> انظر النهاية لابن الأثير، وباب الدال مع الميم، جـ 32/2/ المطبعة العثمانية بسوق الزلط بمصر، سنة 1311 هـ.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 136 ج.

<sup>(8)</sup> انظر الصحاح للجوهري جـ 2056/5/ مادة: هدم ودار الكتاب العربي بمصره.

<sup>(9)</sup> كذا في القاموس جـ 190/4 مادة: وهدم».

<sup>(10)</sup>كذا في الصحاح للجوهري ج- 2056/5 مادة: «هدم».

والمعنى: أن طلب دمكم فقد طلب دمى، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمى، لاستحكام الألفة بيننا.

وهو قول معروف للعرب يقولون: «دمى دمك، وهدمى هدمك» وذلك عند المعاقدة.

والحبال فى قول ابن التيهان استعارة مصرحة عن العهد، والقرينة مقتضى المقام، وقاطعوها ترشيح لها.

ثم اعلم أن النقض<sup>(1)</sup> إما مشفوع بالحبل، أو بالعهد، وأياً ما كان فيختلف الحال فيه، وفي الاستعارة:

أ ـ فإن قرن بالحبل المعروف، ولم يرد به حقيقته، بل أريد به معناه المجازى، الذى هو العهد، كنقضوا حبال الله، أى عهوده المأخوذة عليهم، كان ذكر النقض مع الحبل المراد به العهد ترشيحاً مقوياً للمجاز المعبر به عن تصريحى الاستعارة هنا، فإن الحبل مطلق على العهد المشبه، كالأسد للشجاع، والنقض ملائم للمشبه به، كالافتراس للأسد، فكان ترشيحاً، والاستعارة تصريحية، وهذا الترشيح باق على

<sup>(1)</sup> في القاموس جـ 2/359 مادة: «نقض»: «النقص: في البناء، والحبل والعهد، وغيره ضد الإبرام». وفي التحرير والتنوير للأستاذ المرحوم محمد الطاهر بن عاشور جـ 1 من الكتاب الأول ص 368 «الدار التونسية للنشر»: «النقض: في اللغة حقيقة في فسخ وحل ما ركب ووصل، بفعل يعاكس الفعل الذي كان به التركيب.

والنقض هنا مجاز فى إبطال العهد، بقرينة إضافته إلى عهد الله وهى استعارة من مخترعات القرآن، بنيت على ما شاع من كلام العرب فى تشبيه العهد، وكل ما فيه وصل بالحبل، وهو تشبيه شائع فى كلامهم، وكان الشائع فى كلامهم إطلاق لفظ القطع، والصرم وما فى معناهما على إبطال العهد».

حقيقته(١)، والقرينة إضافة الحبل إلى الله تعالى.

ب - وإن قرن النقض بالعهد، ككريم الآية كان النقض المذكور<sup>(2)</sup> معه تخييلاً لكنى الاستعارة، ورمزاً على أبلغ وجه وألطفه إلى شيء، ذلك النقض من روادفه وتوابعه الحقيقية اللازمة له، وهو الحبل، كإشارة الأظفار المقرونة بالمنية، ورمزها إلى ما هي لازمة ورديفه له، وهو السبع، وتنبيها على مكانه من مردوفه، وأن المذكور في التركيب قد استعير له، أي للمحذوف، كما يقال في مكنى الاستعارة، وتشبيه الشجاع بالأسد، والعالم بالبحر، شجاع يفترس أقرانه، وعالم تغترف منه الناس، فذكر الافتراس<sup>(3)</sup> في الأول والاغتراف في الثاني تنبيها للمخاطب بالأول على، أن الشجاع أسد، أي كالأسد في شجاعته وقوته.

وبالثانى على أن العالم بحر، أى كالبحر فى إفاضته وإلقائه العلوم على الناس، بجامع الكثرة، وكمال الانتفاع.

فطوى ذكر المشبه به فيها، وخيل له بيفترس، ويغترف، فإنها من لوازمه الدالة عليه، فكان استعارة مكنية، حيث ذكر الشجاع، والعالم، مشبهين، وطوى الأسد، والبحر مشبها بها، وخيل لهما بلازمهما، تنبيها على مكانهما ليتفطن لهما، فاحفظه.

وابن التيهان: قال الإمام الطيبي \_ طيب الله ثراه \_: عن نسخة المصنف

<sup>(1)</sup> انظر حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي، جد 104/2 وما بعدها «دار الطباعة الخديوية».

<sup>(2)</sup> في: جد: وكان النقض مذكور معه.

<sup>(3)</sup> راجع حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ج 105/2 وما بعدها ·

ابن التيهان<sup>(5)</sup>، اسمه أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصارى<sup>(6)</sup>، صحابى كبير، شهد العقبة الأولى، والثانية، وشهد بدراً وأحداً، والمشاهد كلها. التيهان بفتح التاء فوقها نقطتان، وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها، ذكره فى موضعين من كتابه، انتهى.

قلت: وهو أعنى ابن التيهان من الأوس<sup>(٦)</sup>.

(قال الشارح المحقق<sup>(8)</sup>: قد استفدنا منه) أى من قول صاحب الكشاف (أن قرينة الاستعارة بالكناية لا يجب أن تكون استعارة تخييلية، بل قد تكون استعارة تحقيقية) قرينتها الشيوع (كاستعارة النقض لإبطال العهد، هذا كلامه). أى كلام الشارح المحقق.

<sup>(1)</sup> في: أ: ب: جد: «بفتح التاء».

<sup>(2)</sup> انظر التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ج- 1 من الكتاب الأول ص 368 والدار التونسية للنشر».

<sup>(3)</sup> في: ب: «ذكر المرزوقي» والصواب: ذكره المرزوقي.

<sup>(4)</sup> في حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي حد 105/2 «دار الطباعة الخديوية»: ابن التيهان «بكسر التاء على الصحيح، وصوب المرزوقي الفتح».

<sup>(5)</sup> فى القاموس جـ 284/4 مادة: «تيه»: «تاه فهو تائه، وتياه، وتيهان، وتيهان وتيهان مشددة الياء وتكسر».

<sup>(6)</sup> فى الأعلام للزركلى جـ 129/6: «الأنصارى الأوسى، يقول بالتوحيد هو، وأسعد ابن زرارة، وكانا أول من أسلم من الأنصار بمكة، وتوفى فى خلافة عمر، وقيل شهد صفين مع على، وقتل سنة 37 هـ وكان شاعراً ، انظر صفوة الصفوة جـ 183/1.

<sup>(7)</sup> وفى الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلان، تحقيق على محمد البجارى/ القسم الأول ص 382 مطبعة نهضة مصر: «التيهان: الأنصارى... قال ابن حجر: 382: والحق أن التيهان لم يدرك الإسلام».

<sup>(8)</sup> المراد به سعد الدين التفتازان، انظر المطول جـ 192/4 ومع فيض الفتاح».

(فالقرينة) للمكنية (المحنية (عبرد التعبير عن ملائم المشبه، بما وضع للاثم المشبه به.

ويجرى) أن تكون<sup>(2)</sup> القرينة (التخييل بإثبات النقض الحقيقى) للعهد: وهو إبطال<sup>(3)</sup> فتل الحبل بتفريق طاقاته، بعضها عن بعض، فيكون مجازاً فى الإثبات (فى الآية<sup>(4)</sup> أيضاً) أى كها يجوز أن تكون القرينة استعارة تحقيقية بإثبات النقض المجازى للعهد. (فجعلها) أى التخييل، أنث مراعاة لقوله (استعارة) تحقيقية (بإبطال العهد) وجعلها: يحتمل أنه مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف فاعله، أى فجعل صاحب الكشاف إياها.

ويحتمل أنه فعل، فاعله مستتر، عائد على صاحب الكشاف، والضمير البارز مفعوله.

(من غير التفات إلى هذا الاحتمال) وهو أن النقض مستعمل في حقيقته، وإنما المجاز<sup>(5)</sup> في الإثبات.

(يشعر بأنه ما أمكن ذلك) أى جعل القرينة استعارة تحقيقية (لا يلتفت إلى غيره) وهو التخييل (ومن<sup>(6)</sup> هنا) أى من إشعار كلامه، بأنه ما أمكن جعل قرينة المكنية استعارة تحقيقية، لا يلتفت إلى جعل قرينتها التخييل (نشأ ما

fina " Itiras

<sup>(1)</sup> اللوحة: 113 أ.

<sup>(2)</sup> في: ب: أن تكون القرينة بالتاء الفوقيه.

<sup>(3)</sup> في التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور جـ 1 من الكتاب الأول ص 368 «الدار التونسية للنشر»: ووجه اختيار استعارة النقض: الذي هو حل طيات الحبل، إلى إبطال العهد، إنها تمثيل لإبطال العهد رويداً، وفي أزمنة متكررة ومعالجة، والنقض أبلغ في الدلالة على الإبطال، من القطع والصرم، ونحوهما، لأن في النقض إفساداً لهيئة الحبل، وزوال رجاء عودها، وأما القطع فهو تجزئة».

<sup>(4)</sup> أي قوله تعالى في سورة البقرة الآية: 27 ﴿ ينقضون عهد الله ﴾.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 137 جد.

<sup>(6)</sup> في شرح عصام للسمرقندية ص 93 ومن هاهنا.

ذكره) أى المصنف (في الفريدة الرابعة) فالأولى تقديم الرابعة على الثالثة، إلا أن يقال: ذكر المصنف مختاره بعد ذكر المذاهب الثلاثة في التخييل.

(ولا يخفى (1)) عليك (أنه) أى جعل القرينة استعارة تحقيقية (قرينة ضعيفة) لأنه (يستبعد كونها معتبرة عند البلغاء)(2).

قال العلامة يس: قوله: ولا يخفى<sup>(3)</sup> الخ، لأن الظاهر من القرينة، ما يكون من خواص المشبه به لفظاً ومعنى، لا لفظاً فقط، انتهى<sup>(4)</sup>.

وأقول: إيضاحه أنه إذا جعل قرينة المكنية استعارة تحقيقية، كما استفاده الشارح المحقق من كلام الكشاف صارت القرينة حينئذ من خواص المشبه به لفظاً لا معنى، ولا شك أنها قرينة ضعيفة (5)، بخلاف ما إذا كانت تخييلية، فإنها حينئذ تكون من خواص المشبه به لفظاً ومعنى، لأنها حينئذ النقض الحقيقى، فالتجوز إنما هو في الإسناد.

ثم إن الشارح (6) لما لم يرتض حمل عبارة صاحب الكشاف على ظاهرها، ليستفاد منها ما استفاده الشارح المحقق، لأن مجرد التعبير عن ملائم المشبه قرينة ضعيفة أول كلام صاحب الكشاف.

<sup>(1)</sup> كذا في الرسالة الفارسية لعصام الدين، اللوحة: 42 ·

<sup>(2)</sup> فى المصدر السابق، اللوحة: 42: ولأن النقض باق هنا على معناه الحقيقى: وهو تفريق طاقات الحبل، وبهذا المعنى أثبت للعهد، والمجاز فى الإثبات فقط، كما هو المشهور، وهو قرينة المكنية بهذا الاعتبار».

<sup>(3)</sup> في: جد: «ولا يخفى أنها قرينة ضعيفة».

<sup>(4)</sup> انظر حاشية يس على عصام، اللوحة: 91 ·

<sup>(5)</sup> راجع حاشية محمد الخضرى على الملوى ص 109 ·

<sup>(6)</sup> إبراهيم عصام ينقد سعد الدين التفتازاني، انظر حاشية حفيد عصام ص 93.

## بثلاثة (١) تأويلات: مشير إلى تقريرها بقوله:

- 1 (فنقول: يحتمل<sup>(2)</sup> أن يكون مراد صاحب الكشاف أن النقض) المستعمل في معناه الحقيقي (بعد إثباته للعهد كناية عن بطلانه<sup>(3)</sup>، كها أن نشبت غالب المنية بفلان كناية عن الموت.
- 2\_ وأن يكون مراده) أى صاحب الكشاف بقوله (شاع استعمال النقض) المستعمل في معناه الحقيقي (في مقام إفادة إبطال العهد) لا أنه مستعمل في إبطاله، حتى يكون استعارة تحقيقية، وهذه الإفادة أيضاً تكون بطريق الكنابة.
  - 3\_ (أو فى إظهار العهد) وهذا الإظهار أيضاً يكون بطريق الكناية (4).

(ولا يخفى(٥) أن جعل القرينة مطلقاً ( أي من غير تقييد ببعض المواد

<sup>(1)</sup> في: ب: وبثلاثة تأويلات، وفي: ج: وثلاث تأويلات، والصواب: بثلاثة تأويلات، لأن المعتبر في التذكير والتأنيث المفرد.

<sup>(2)</sup> يقول إبراهيم عصام في رسالته الفارسية، اللوحة: 42 وأما كلام صاحب الكشاف فليس ينص فيها استفاده منه العلامة التفتازاني أي في الاستعارة التحقيقية، وذكر الاحتمالات.

<sup>(3)</sup> قال محمد الخضرى في حاشيته على الملوى ص 109 وط الأزهرية بمصر سنة 1349 هـ»: والإفادة إنما حصلت بطريق الكناية، من مجموع الكلام، من غير نظر إلى مفرداته، هل هي حقيقية، أو مجازية ؟ ﴾ وهذا ما يسمى بالكناية المركبة التي استنبطها الزخشرى، مثل قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ كناية عن الملك، وقوله: ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ﴾ كناية عن عظمته، انظر الكشاف جـ 142/4 ودار الكتاب العربي بيروت.

راجع الرسالة السمرقندية لعصام الدين، اللوحة: 42 مخطوطة.

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق، اللوحة: 91 وحاشية يس العليمي اللوحة: 91 مخطوطة.

<sup>(5)</sup> هذا هو السبب الثاني لضعف ما فهمه التفتازاني من الزنخشري، وقوة ما حمل الشارح عصام عليه كلامه، انظر حاشية الصبان على عصام ص 94. انظر حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 92.

(التخييل) كما هو مذهب السلف، والخطيب<sup>(1)</sup>، (أقرب إلى الضبط<sup>(2)</sup>، فمجرده) أى التخييل المذكور (أنسب بالاعتبار) أى بأن يعتبر، ويعول عليه، ولا يلتفت إلى غيره.

قال السيد السند: \_ رحمه الله تعالى \_ عند قول المطول في مبحث الاستعارة بالكناية (3): وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (4) حيث قال (5): «شاع استعمال النقض في إبطال العهد، من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة، لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها، أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، فينبهوا بذلك الرمز عن مكانه، نحو شجاع يفترس أقرانه، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد.

ما نصه (6): وتلخيص ما ذكره صاحب الكشاف: أنه لما جعل النقض مستعملاً في إبطال العهد، علم أنه استعارة تصريحية، حيث شبه إبطال العهد بنقض الحبل، ثم استعير لفظ المشبه به في المشبه .

وهكذا الافتراس والاغتراب، يعنى فى قولك: شجاع يفترس أقرانه، وعالم يغترف منه الناس<sup>(7)</sup>، استعارتان تصريحيتان، حيث شبه بطشه وقتله لأقرانه بافتراس الأسد، وشبه انتفاع الناس بالاغتراف، ثم استعمل ههنا أيضاً لفظ المشبه به فى المشبه .

<sup>(1)</sup> راجع وفيض الفتاح، جـ 186/4 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية محمد الخضري على الملوي ص 109٠

<sup>(3)</sup> انظر المطول دمع فيض الفتاح، جـ 189/4 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة، من الآية: 27.

<sup>(5)</sup> راجع الكشاف جـ 119/1.

<sup>(6)</sup> انظر حاشية عبد الحكيم على المطول دمع فيض الفتاح، جـ 189/4 ـ 190 .

<sup>(7)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جد 120/1.

<sup>(8)</sup> اللوحة: 114 أ.

فإن (1) قلت: إذا كان النقض ونظائره استعارات مصرحاً بها، قد شبهت معانيها المرادة، بمعانيها الأصلية، فكيف تكون كنايات عن استعارات أخر؟.

قلت<sup>(2)</sup>: هذه الاستعارات من حيث إنها مفرعة عن الاستعارات الأخر كنايات عنها، فإن النقض إنما ساغ استعماله<sup>(3)</sup> في إبطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل، فلما نزل العهد منزلة الحبل، وسمى به، نزل إبطاله منزلة نقضه، فلولا استعارة الحبل للعهد لم يحس، بل لم يصح استعارة النقض لإبطاله، وقس<sup>(4)</sup> على ذلك استعارة الافتراس والاغتراف، فإنها تابعة لاستعارة الأسد للشجاع، والبحر<sup>(5)</sup> للعالم.

ولما كانت هذه الاستعارات تابعة لتلك الاستعارات الأخر، ولم تكن مقصودة في أنفسها<sup>(6)</sup>، بل قصد بها الدلالة على تلك الأخر كانت كناية عنها، وذلك لا ينافي كونها في نفسها استعارة على قياس ما عرف أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة، فالافتراس مع كونه استعارة مصرحاً بها، كناية عن استعارة الأسد للرجل الشجاع.

فظهر بذلك أن الاستعارة بالكناية لا تستلزم الاستعارة التخييلية(7).

نعم، القرائن في مثل قولك: أظفار المنية، ويد الشمال، ومخالب المنية استعارات تخييلية:

<sup>(1)</sup> انظر المرشدي على عقود الجمان جد 53/2 والمطبعة الميمنية بمصر سنة 1306 هـ..

<sup>(2)</sup> انظر فيض الفتاح حـ 190/4.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 138 ج.

<sup>(4)</sup> راجع حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 91.

<sup>(5)</sup> انظر حاشية سيلكون على المطول ص 574 وما بعدها «دار الطباعة العامرة، سنة 1266 هـ».

<sup>(6)</sup> في: ب: دفي نفسها،.

<sup>(7)</sup> إذن السيد السند على مذهب الزغشرى والسكاكى، القائلين بعدم استلزام المكنية للتخييلية، راجع حاشية عبد الحكيم جـ 190/4.

- أ ـ إما على أنها أريد بها صورة تخييلية مشبهة بمعانيها الحقيقية، كما صرح به في المفتاح، وهو المختار<sup>(1)</sup>.
- ب وإما على أنها أريد بها معانيها الحقيقية، والاستعارة التخييلية، هي إثبات تلك المعانى للمنية والشمال على سبيل التخييل، كما ذهب إليه صاحب الإيضاح (2)، وادعى أنه مذهب الجمهور.

وبالجملة من زعم أن الاستعارة بالكناية عن مذهب القدماء تستلزم التخييلية فقد أخطأ(3).

فإن قلت: لو كان النقض<sup>(4)</sup> مثلاً مستعملاً فى إبطال العهد لم يكن شىء من روادف المستعار المسكوت عنه ـ، أعنى الحبل ـ مذكوراً، فلا يصح قوله: ثم يرمزوا إليه بذكر شىء من روادفه، فوجب أن يكون النقص ونظائره

<sup>(1)</sup> أى مختار السيد السند تبعاً للسكاكى، وفي رأيى أنه رأى ضعيف، خالف لإجماع الناس، وفيه ما فيه من التعسف، وكثرة الاعتبارات، وذلك أن المستعير يحتاج إلى اعتبار أمر وهمى، واعتبار علاقة بينه وبين الأمر الحقيقى، واعتبار قرينة على أن المراد من اللفظ الأمر الوهمى.

فهذه اعتبارات ثلاثة لا يدل عليها دليل، ولا تمس الحاجة إليها. وانظر جواهر البلاغة ص 224 وما بعدها وط السعادة بمصر» سنة 1935م وبغية الإيضاح جد 155/3 وط النموذجية بمصر».

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق جـ 150/3 وما بعدها وط النموذجية بمصر».

<sup>(3)</sup> التحقيق أن الجمهور يرون ملازمة المكنية للتخييلية ملازمة الظل لصاحبه، ولا أدرى كيف يخطىء السيد جميع العلماء المؤلفين القائلين بذلك، وإليك بعضاً منهم، انظر المطول حد 188/4 والمختصر جد 157/4 «شروح التلخيص» وعروس الأفراح جد 153/4 ومواهب الفتاح جد 156/4 وحاشية الدسوقى جد 157/4 والجوهر المكنون ص 120 «ط محمد على صبيح» 1377 هـ، مذكرة حامد عوفى جد 3.

صور من تطور البيان العربي ص 216 «دار الأنوار للطباعة» وأسرار البيان محمد على العماري ص 167 «دار القومية العربية للطباعة» سنة 1384 هـ / 1964.

<sup>(4)</sup> هذه عبارة السيد السند، انظر حاشية عبد الحكيم على المطول جـ 190/4، فيض الفتاح «ط مدرسة والدة عباس الأول بالقاهرة».

من قرائن الاستعارة بالكناية مستعملة في معانيها الحقيقية التي هي من روادف المستعار المسكوت عنه، وحينئذ يكون<sup>(1)</sup> إثباتها للمستعار له على سبيل التخييل، فصح أن الاستعارة بالكناية تستلزم التخييلية.

قلت: لما صرح باستعمال النقض في إبطال العهد علم أنه أراد بذكر الروادف ما هو أعم من<sup>(2)</sup> أن يراد به معناه الأصلى الذي هو الرادف الحقيقي، أو يراد به ما هو مشبه بذلك المعنى، ومنزل منزلته، فإن النقض من روادف الحبل، أما<sup>(3)</sup> إن أريد به معناه الحقيقي فظاهر، وأما<sup>(4)</sup> إن أريد به معناه المجازي، فلأنه إذا نزل منزلة المعنى الحقيقي، وعبر عنه باسمه صار رادفاً للحبل أيضاً.

فالرادف على الأول مذكور لفظاً ومعنى حقيقة. وعلى الثانى مذكور لفظاً (5) حقيقة، ومعنى ادعاء، وكلاهما يصلحان قرينة الاستعارة بالكناية، انتهى (6) كلام السيد.

قوله (<sup>7)</sup>: قدس سره ـ وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ (<sup>8)</sup> حيث قال (<sup>9)</sup>: الخ النقل.

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق جـ 190/4 «وحينئذ يكون إثباتها». وفي أ: بحذف «يكون».

 <sup>(2)</sup> قوله: «من أن يراد به معناه الأصلى الذي هو الرادف الحقيقي» سقط من: جـ، انظر فيض الفتاح جـ 190/4.

<sup>(3)</sup> عبارة السيد وأما إذا أريد به معناه الحقيقي..

<sup>(4)</sup> وفي عبد الحكيم «وأما إذا أريد به معناه المجازى» بدل «أن» راجع حاشية عبد الحكيم على المطول جـ 190/4.

<sup>(5)</sup> في: ج: «وعلى الثاني مذكور لفظاً حقيقة بحذف «لا» كذا في حاشية عبد الحكيم حـ 190/4 وفي: أ: بزيادة لا.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «انتهى المراد، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق، وهو نعم المولى، ونعم التوفيق».

<sup>(7)</sup> أي سعد الدين التفتازاني، انظر المطول «فيض الفتاح» جـ 189/4.

<sup>(8)</sup> سورة البقرة، من الآية: 27.

<sup>(9)</sup> راجع الكشاف للزنخشرى جـ 119/1

قال (1) الإمام الطيبى: النقض (2) الفسخ. الراغب (3): النقض: فسخ المبرم، وأصله فى طاقات الحبل، والنكث (4) مثله قوله: من حيث تسميتهم العهد بالحبل، أى لما سموا العهد بالحبل على سبيل الاستعارة، كما فى قوله: إن بيننا وبين القوم حبالاً، أى عهدوا، جسروا (5) أن يستعملوا النقض فى إبطال العهد، وذلك أن شبه العهد بالحبل، لما فيه من إثبات الوصلة تشبيها بليغاً، حتى إنه جعل من الحبال، ثم أخذ الوهم فى تصويره بصورة الحبل، بليغاً، حتى إنه جعل من الخبال، ثم أخذ الوهم فى تصويره بصورة الحبل، واختراع ما يلازم الحبل من النقض، ثم إطلاق النقض المحقق على ذلك المخترع على سبيل الاستعارة التخييلية، ثم إضافته إلى العهد المتخيل، ليكون قرينة مانعة عن إرادة العهد الحقيقى، ولو لم يذكر النقض لم يعلم أن العهد مكان الاستعارة، وإليه رمز المصنف بقوله: أن يسكتوا عن ذكر الشيء مكان الاستعارة، وإليه رمز المصنف بقوله: أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، أى الحبل، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه ، أى النقض. فنبهوا بتلك الرمزة على مكانه، أى الحبل المستعار، وعلى هذا المثالان (6)، فنبهوا بتلك الرمزة على مكانه، أى الحبل المستعار، وعلى هذا المثالان (6)، انتهى (7) كلام الإمام الطيبى.

قوله: وعلى هذا المثالان، أى قوله: شجاع يفترس أقرانه، وعالم يغترف منه الناس<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «أقول: قال الإمام الطيبي».

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جـ 119/1: «النقض: الفسخ وفك التركيب».

<sup>(3)</sup> عبارة الراغب الأصفهان في كتابه «المفردات في غريب القرآن ، تحقيق محمد سيد كيلانى، ط مصطفى الحلبى، سنة 1961 م ص 504: «النقض: انتثار العقد من البناء، والحبل والعقد، وهو ضد الإبرام».

<sup>(4)</sup> في القاموس جـ 182/1 مادة «نكث»: النكث «بالكسر» أن تنقض أخلاق الأكسية لتغزل ثانية، ونكث العهد والحبل ينكثه وينكثه نقضه.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق جـ 404/1 مادة: «جسر» «جسره تجسيراً شجعه».

<sup>(6)</sup> زاد في : جـ : «المثالان: شجاع يفترس أقرانه، وعالم يغترف منه الناس».

<sup>(7) «</sup>تم كلام الطيبي، طيب الله ثراه».

<sup>(8)</sup> انظر الكشاف جـ 120/1

هذا<sup>(1)</sup> وفى حواشى العلامة<sup>(2)</sup> المحقق ابن كمال باشا على تفسير القاضى البيضاوى ما نصه: قوله: واستعماله فى إبطال العهد أقول: لقائل أن يقول: من أين علمت ذلك<sup>(3)</sup>؟ أى كون النقض مستعملًا فى معنى الإبطال.

فإنه يجوز أن يكون مستعملاً في معناه الوضعى، وكون الحبل مستعملاً للعهد بطريق الاستعارة المكنية لا ينافيه، كها أن استعمال الأسد للشجاع كذلك لا يقتضى (4) خروج الافتراس عن معناه الأصلى.

واستعارة البحر للعالم لا(5) تقتضي خروج الاغتراف عن معناه الأصلي.

بل نقول: إن ذلك يستدعى بقاءه فى معناه الوضعى، لأن قرينة استعارة الحبل للعهد يأبي عن استعارة النقض للإبطال.

فقد عرفت أن من قال استعارة النقض للإبطال، إنما جازت بعد اعتبار استعارة الحبل للعهد فقد عكس الأمر، فتدبر، انتهى كلامه (6).

وأقول(7): ثم رأيت على هامش الحواشي(8) المذكورة ما نصه:

والشريف<sup>(9)</sup> حيث قال في حاشية المطول<sup>(10)</sup>: فلولا استعارة الحبل للعهد لم يحسن، بل لم يصح استعارة النقض للإبطال، وقس على ذلك الخ.

<sup>(1)</sup> في: جد: (وأقول: في حاشية العلامة المحقق).

<sup>(2)</sup> كلمة والعلامة، ليست في: ب.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 115 أ.

<sup>(4)</sup> في: جـ · «لم يقتض».

<sup>(5)</sup> في: جـ: (لم يقتض).

<sup>(6)</sup> في: جـ: «انتهى كلام المحقق ابن كمال باشا».

<sup>(7)</sup> سقط من: حـ: «وأقول».

<sup>(8)</sup> في: جد دالحاشية).

<sup>(9)</sup> ابن كمال باشا ينقد السيد الشريف الجرجاني.

<sup>(10)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 119/4.

ما(1) يدل على بطلان مقاله قوله تعالى: ﴿واضمم إليك جناحك ﴾(2) فإن فيه استعارة (3) الجناح لليد، عارية عن استعارة الطير لشخص موسى صلى الله تعالى عليه، فتأمل، ورد كل شيء إلى مقامه، انتهى (4) ما في الهامش، وعلى طرف الهامش ما نصه: رد على التفتازاني والله تعالى أعلم.

ثم وقفت على هذا البحث بلفظه فى رسالة السيد أحمد الحموى على الاستعارة معزواً لابن كمال باشا المذكور، وفى آخره: فقد عرفت أن قول<sup>(5)</sup> السيد كالتفتازانى، فلولا استعارة الحبل للعهد، لم يحسن، بل لم يصح استعارة النقض للإبطال، عكس الأمر.

ومما يدل على بطلانه قوله تعالى: ﴿ واضمم إليك جناحك ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> في: ب: دوها يدل،

<sup>(2)</sup> سورة القصص الآية: 32.

<sup>(3)</sup> قال الزنخشرى: «المراد بالجناح: اليد، لأن يدى الإنسان، بمنزلة جناحى الطائر... استعارة من فعل الطائر، لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما، وفي تفسير أبي السعود جد 153/4: «استعارة من حال الطائر، فإذا خاف نشر جناحيه، وإذا أمن واطمأن ضمها إليه، انظر الكشاف جد 408/3 دار الكتاب العربي بيروت، تفسير أبي السعود جد 153/4 وط محمد صبيح بمصر».

<sup>(4)</sup> اللوحة 139 حـ.

<sup>(5)</sup> في: ب: أن السيد كالتفتازان.

<sup>(6)</sup> سورة القصص جزء الآية 32.





(جوز السكاكي<sup>(1)</sup> كونه) أي الأمر، أي لفظ الأمر على حذف مضاف، بمعنى الاستعارة التخييلية (مستعملاً) أي ذلك الأمر، (رأينا)<sup>(2)</sup> من أفعال القلوب (ما رأينا) من الأبصار، تقتضى مفعولاً واحداً، وما مصدرية وكثيراً ما يجعل المصدر حيناً، كقولهم: رأيتك خفوق<sup>(3)</sup> النجم. أي وقت خفوقه (بيانهم) أي بيان القوم، وتفسيرهم للتخييلية على مذهب السكاكي، وهو متنازع فيه للفعلين، أو مفعول به للفعل الثاني فقط.

وقوله: (إن السكاكى جعل الاستعارة التخييلية مستعملة) (4) مفعول ثانٍ للفعل الأول على تقدير التنازع في المفعول الأول، وقائم مقام مفعولًا للفعل الثاني فقط.

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته، انظر ترجمته في الشذرات جـ 122/5.

<sup>(2)</sup> في حاشية عصام الفريدة جـ 598/2: «أى رأيت ما رأينا، أى مدة أبصارى نقوش بيانهم، أى بيان القوم».

<sup>(3)</sup> في القاموس المحيط جـ 235/3 مادة وخفق: وخفق النجم يخفق خفوقاً: غاب.

<sup>(4)</sup> راجع المطول ص 393 (مطبعة أحمد كامل.

والمعنى على قدير التنازع في المفعول الأول: رأينا بيان القوم للتخييلية على مذهب السكاكي جعل الخ.

مدة رؤ يتنا بيانهم للتخييلية على مذهبه.

وأما على تقدير عدم التنازع فيه، فيكون المعنى رأينا أن السكاكى جعل الاستعارة مدة رؤيتنا بيانهم، ولا يجوز أن تكون (١) الرؤية من أفعال القلوب، إذ بلغوا حينئذ التقييد بالمصدر الحيني.

ألا ترى أن قولك: رأيت زيداً كريماً ما رأيته كريماً لغو، وتقييده بلا فائدة (2)، بخلاف ما رأيت زيداً، رأيته كريماً.

أو رأيت زيداً كريماً، ما رأيته، فإنه يفيد.

واعلم أن فائدة التقييد بالمصدر الحينى: التحرز عن توهم الوقوع فى الكذب، كذا قال الفاضل الزيبارى.

وقال المحشى: قوله: رأينا ما رأينا، الأولى علمية، والثانية بصرية، وما مصدرية حينية، وبيانهم مفعول الرؤية<sup>(3)</sup> البصرية، وأن السكاكى الخ قائم مقام المفعولين للعلمية.

فالمعنى علمنا حين رأينا بيان القوم أن السكاكى جعل الاستعارة التخييلية مستعملة الخ.

ويحتمل أن يكون كلاهما بصرية، وما موصولة، أو للاستفهام التعجبي أي بياناً كثيراً يتعجب من كثرته.

وقوله: بيانهم أن السكاكي الخ استثناف (4) بياني، كان سائلاً قال: فماذا كان بيانهم؟.

<sup>(1)</sup> في: س: «أن تكون» بالتاء الفوقية.

<sup>(2)</sup> في: جـ: «بلا فائده» بالهاء.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 139 ج. .

<sup>(4)</sup> من الاستئناف البياني قول الحماسي :

زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلى وليس لكم الآف =

قال: إن السكاكى (1). وعلى كلا التقديرين الاعتراض على الماتن بنسبته التجويز إلى السكاكى القابل للترجيح والتعيين، والحال أن المستفاد بيانهم ذلك دون التجويز.

وفيه بحث: لما أن المحقق التفتازاني قال: قال السكاكي: إن قرينة المكنى عنها، أما أمر مقدر<sup>(2)</sup> وهمى كالأظفار، أو أمر محقق كالإثبات في أنبت الربيع البقل، والهزم في هزم الأمير الجند، فمذهبه التجويز انتهى.

وأقول: في دور العبارات، وغرر الإشارات للسيد أحمد الحموى بعد نقله قول المولى العصام: رأينا ما رأينا الخ.

ما نصه: وأقول: فيه بحث، فقد صرح السكاكى نفسه فى المفتاح<sup>(3)</sup> فى مبحث المجاز العقلى، بأن قرينة المكنى عنها قد يكون أمراً وهمياً كالأظفار للمنية، وقد يكون<sup>(4)</sup> أمراً محققاً كالإنبات فى أنبت الربيع البقل، والهزم فى هزم الأمير الجند، فعلى هذا يكون مذهبه التجويز دون الترجيع والتعيين<sup>(5)</sup>، ودعواه أنه لم يعثر عليه تصور منه، انتهى.

وفى (6) حواشى الشيخ يس نقلاً عن حواشى شيخه المحقق الغنيمى ما نصه: قوله: رأينا ما رأينا الخ.

قال شيخنا: إن رأى الأولى علمية، ومفعولها الأول هو قوامه: بيانهم، ومفعولها الثاني هو قوله: إن السكاكي مؤول بالمفرد، أي علمنا بيانهم جعل السكاكي.

<sup>=</sup> انظر القزويني وشروح التلخيص الدكتور أحمد مطلوب «دار التضامن بغداد» سنة 1967 م.

<sup>(1)</sup> في: جه: «قال إن السكاكي الخ».

<sup>(2)</sup> في: جـ: إما مقدر أمر وهمي بالتقديم والتأخير.

<sup>(3)</sup> انظر مفتاح العلوم «مبحث المجاز العقلي، ص 189.

<sup>(4)</sup> في: ب: «أو أمراً محققاً». وفي: جـ: «وقد تكون» بالتاء الفوقية.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 116 أ.

<sup>(6) &</sup>lt;u>ني: جـ: (</u>هذا وفي حواشي).

ورأى الثانية بصرية، وما نافية (1)، أى أبصرنا، ومفعوله محذوف تقديره: ما أبصرنا الذى نقله المصنف عنه من التجويز، ويدل على هذا المحذوف قول الشارح: ولم نعثر من غيره على نسبة التجويز إليه، متأملة بالإمعان، انتهى.

ونقل فى بعض آخر كلام المحشى وقال: إن إمارات الوهم عليه، وما قاله جده لا يتجه، من أمعن النظر فى كلام السعد والسكاكى اتضح له الحال، وانجلى له المقال، انتهى.

وأقول: لا وهم فى كلام الشارح، ولا يتجه عليه اعتراض إلا ببيان أن فى كلام السكاكى ما يفيد أن مذهبه التجويز، إما بنقل نص كلامه، أو بنقل من يعتد به ذلك عنه.

نعم قد يقال إن مراد المصنف بالجواز عدم الامتناع دون استواء الطرفين.

والعجب أن المحشى ذكر فيها مضى هذا التأويل مع أنه لم يقم عليه دليل، وترك مثله في هذا المقام مع الاحتياج إليه في صحة الكلام. إما ما أجاب به من أن السعد قال: قال السكاكى<sup>(2)</sup>: إن قرينة المكنى عنها، إما أمر مقدر وهمى كالأظفار، أو محقق كالإنبات في أنبت الربيع البقل، ففيه بحث<sup>(3)</sup>، لاحتمال أن هذا تنويع لا تجويز.

وأن المتبادر من التجويز في المادة الواحدة.

(في أمر وهمي (4)، توهمه المتكلم شبيهاً بمعناه الحقيقي) فيكون (5) استعارة

<sup>(1)</sup> انظر حاشية حفيد عصام الدين ص 94.

<sup>(2)</sup> راجع مفتاح العلوم ص 189.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 122 ب.

<sup>(4)</sup> انظر المفتاح ص 189 .

<sup>(5)</sup> في: جـ: وفتكون، بالتاء الفوقية.

تصريحية: مثلًا لما شبه الهذلى<sup>(1)</sup> فى قوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها. شبهت المنية بالسبع فى الاغتيال، أخذ الوهم فى تصويرها بصورة السبع، واختراع لوازمه لها. فاخترع للمنية صورة مثل صورة الأظفار الحقيقية، ثم أطلق على المشبه لفظ الأظفار.

والقرينة: أضافتها إلى المنية(2).

(ولم نعثر) عطفاً على رأينا الأولى (من غيره) أى من جانب غير المصنف (على نسبة التجويز) الذى هو مقابل الوجوب والامتناع (إليه) أى إلى السكاكى (بأن يكون مذهبه التجويز دون الترجيح والتعيين) أى تعيين ذلك الراجح، وهو استعمال لفظ لازم المشبه به في أمر وهمى.

(ويسميه) أى اللفظ الدال على ذلك الأمر، على حذف مضاف، أو على الاستخدام (استعارة)(3) (وهذا) أى تسميته بالاستعارة (ظاهر) لا خفاء فيه.

(تخييلية (4) لأنه) أى ذلك الأمر الوهمى (مما خيله) الضمير راجع إلى ما الموصولة (استعمال) بالرفع فاعل خيله (المشبه في المشبه به).

(ولا يخفى) عليك (أنه) أى ما ذهب إليه السكاكى (تعسف (5): أى خروج (6) عن سلوك الطريق، وانفراد عن كل رفيق، وهو فى السلوك لا يليق (7).

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته أنظر معاهد التنصيص للعباس جـ 192/1 والمطبعة البهية المصرية، سنة 1304 هـ.و.

<sup>(2)</sup> هذه عبارة المطول ص 393 - 394 «مطبعة أحمد كامل» سنة 1330 هـ.

<sup>(3)</sup> انظر الرسالة الفارسية، اللوحة: 40 مخطوطة.

<sup>(4)</sup> انظر زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع أحمد الحملاوي ص 140 وط مصطفى الحلبي سنة 1959 م.

<sup>(5)</sup> راجع المطول ص 395 ط واحمد كامل.

<sup>(6)</sup> في: جد: سلوك عن خروج الطريق.

<sup>(7)</sup> وهذا كناية عن مرجوحية ما ذهب إليه، وركاكته، راجع حاشية عصام الفريدة لأحمد خليل الفوزي جـ 600/2 ومطبعة سنده سنة 1308 هـ.

قال العلامة يس<sup>(1)</sup>: مر فى بيان مذهب أصحاب السكاكى فى حمل اللباس على التخييل ما يقتضى أنه ليس بواحد فى ذلك السبيل، إلا أن يقال ذلك البيان على طريقته<sup>(2)</sup>. ثم إن المقصود ليس تفسير التعسف بمجموع الأمرين كما هو صريح عطف ثانيهما بالواو، فلا يلزم أن يكون كل من مذهب صاحب الكشاف، والمصنف تعسفاً، لأن كلاً منها فى الطريق عن الرفيق (وذلك) أى كونه تعسفاً قاله المحشى<sup>(3)</sup>، وتبعه الفاضل الغنيمى.

قال العلامة يس: والأظهر، أى كونه خروجاً عن سلوك الطريق، لأن التعسف مفسر بأمرين، وهذا بيان لأولها، إلا أن تجعل الإشارة إلى التعسف باعتبار بعض مدلوله على حد الاستخدام في الضمير.

بل حاول بعض الفضلاء أن ذلك من الاستخدام<sup>(4)</sup>، ولا يختص بالضمير انتهى.

قلت(٥): وفي حواشيه على مختصر السعد ما نصه: «تنبيه».

قال بعض الأفاضل لا يختص الاستخدام بكونه بين ظاهر وضميره، أو بين ضميرين، بل منه ما يكون بين ظاهر له معنيان مثلاً، إذا ذكر وميز بظاهرين، كل منها باعتبار أحد المعنيين، كما في قوله:

(a) مثل الغزالة إشراقاً وملتفتا(7).

<sup>(</sup>١) اللوحة: 140 أ.

<sup>(2)</sup> زاد في: جـ: «وأن يوافق أصحابه عليه، والحاصل أنه على طريقته في البيان».

<sup>(3)</sup> انظر حاشية حفيد عصام ص 95.

<sup>(4)</sup> انظر الصبغ البديعي في اللغة العربية، الدكتور أحمد موسى دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1969م ·

<sup>(5)</sup> في: جد: (قلت: ونصه في حواشيه).

<sup>(6)</sup> كذا في مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي جـ 329/4، وهو غير منسوب إلى قائله.

<sup>(7)</sup> فى حاشية الدسوقى على مختصر السعد جـ 532/2 ( ذا الطباعة العامرة): (ويكون الاستخدام بالتمييز كقوله:

فالغزالة: بمعنى الشمس، وبمعنى الحيوان المعروف، وقوله: إشراقاً (1) باعتبار المعنى الأول وقوله: وملتفتاً باعتبار المعنى الثانى.

وعندى (2) أن هذا من قبيل التوجيه المرشح كلا معنييه، وهو من محاسنه انتهى.

ثم أشار إلى بيان وجه التعسف بقوله: (لأن الجادة) الجادة في اللغة الطريق العظيم، وهنا استعارة تصريحية عن الصواب، والقرينة قوله (هي جعل اللفظ تابعاً للمعنى).

بأن يكون المعنى له تقرر أولاً، ثم يدل عليه اللفظ، فيكون اللفظ تابعاً للمعنى.

(فجعل المعنى) أى الأمر المتخيل (تابعاً للفظ) أى للفظ الاستعارة، والمراد أن السكاكى حافظ على إبقاء لفظ الاستعارة (3)، فتخيل معنى يستعمل اللفظ فيه ليكون مستعملاً في غير ما وضع له.

(خروج عنها) أي عن الجادة<sup>(4)</sup>.

(فالسكاكى) الفاء للتعليل، ويجوز أن تكون للتفريع (عدل) أى مال (عها عليه طبيعة المعنى من إثبات المعنى الحقيقى) بيان لما الموصولة (لملائم المشبه به) أى اللفظ، على حذف المضاف، أو حال عن المعنى أى كائناً للفظ ملائم

<sup>=</sup> حكى الغزال طلعة ولمفته من ذا رآه مقبلًا ولا افتنن أعذب خلق الله ريقاً وفياً إن لم يكن أحق بالحسن فمن؟ (1) اللوحة: 127 أ.

<sup>(2)</sup> في مواهب الفتاح جـ 329/4: «ولكن الأقرب أن مثل هذا من التوجيه المرشح معنياه، حيث استويا ولو بالقرينة».

<sup>(3)</sup> فالسكاكى مغرم بالحصر والضبط، ولو خالف المتعارف، لأن المتعارف أن يكون اللفظ تابعاً للمعنى، فاللفظ إنما ينساق لإفادة المعنى المضمر فى الفؤاد. انظر حاشية عصام الفريدة جـ 600/2 ودر سعادات، 1308 هـ...

<sup>(4) «</sup>الجادة الطريق الجيد العام» انظر اللسان جـ 110/4 راجع حاشية الصبان ص 95 دط البهية».

المشبه به (للمشبه) متعلق بإثبات (إلى أن المتكلم) صلة عدل (توهم صورة وهمية، فاستعار لها لفظ الملاثم للمشبه به، ولا يرى داع إليه كها ترى)(1)، أى لا يعلم داع إليه كها تبصر أنه لا داعى إليه، فترك العلم لعدم الداعى، منزله منزلة أبصاره مبالغة.

ويحتمل أن يكون نفى العلم بالداعى كناية عن عدمه، ومعنى قوله: كها ترى، أن العلم بعدم الداعى بديهى، كالمبصر الذى من أجلى البديهيات (سوى طلب استعمال لفظ الاستعارة) من إضافة المصدر إلى فاعله (المتعارفة في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ذلك) المشار إليه هو توهم الصورة الوهمية المستعمل فيها لفظ ذلك الأمر.

(2) التعسف: قال الكفوىٰ(3): هو ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وإن جوزه البعض. ويطلق على ارتكاب ما لا صورة (4) فيه والأصل عدمه. وقيل (5) حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته ظاهره (6)، وهو أخف من البطلان.

والتساهل: يستعمل في كلام لا خطأ فيه، ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.

والتسامح: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلى كالمجاز، بلا قصد علاقة مقبولة، ولا نصب قرينة دالة عليه، اعتماداً على ظهور الفهم من ذلك المقام.

<sup>(1)</sup> لعل الداعى إليه إنكاره للمجاز العقلى، وفيه ما فيه من التعسف، لكثرة الاعتبارات التى لا يدل عليها دليل، ولا تدعو إليها حاجة. انظر حاشية عصام الفريدة للأستاذ أحمد خليل الفورى جـ 602/2 والمطول ص 395 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(2)</sup> من هنا إلى آخر كلام الكفوى سقط من: ج.

<sup>(3)</sup> هو أبو البقاء الحسيني الكفوى الحنفي، له كتاب الكليات. انظر مقدمة كليات أبي البقاء «دار الطباعة العامرة بولاق سنة 1281 هـ.

<sup>(4)</sup> في المصدر السابق ص 121: «ما لا ضرورة فيه، وهو الصواب.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق 121 ووقيل: هو حمل الكلام.

<sup>(6)</sup> وفيه ص 121: (دلالته عليه ظاهرة).

والتمحل: الاحتيال(1).

والتعصب<sup>(2)</sup>: وهى الخصلة المنسوبة إلى العصبية، وهى التقوية والنصرة.

وفى بعض الحواشى المتعصب<sup>(3)</sup>: من تكون عقيدته مانعة من قبول الحق عند ظهور الدليل.

وقيل: المتعصب: من ينصر غيره في الباطل.

والتعنت: من ينصر نفسه عن الباطل، انتهى (4).

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق 121: والتمحل: الاحتيال، وهو الطلب بحيلة.

<sup>(2)</sup> انظر لسان العرب لابن منظور جـ 92/2 مادة: «عصب» «المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» سنة 1300 هـ.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق جـ 96/2 والأميرية بولاق، سنة 1300 هجرية .

<sup>(4)</sup> اللوحة: 123 س.

الفريدة الرابعة من العقد الثالث مذهب أبى الليث السمرقندي كونها رابعة باعتبار الزمان، وتأخير مذهب المصنف<sup>(1)</sup> على<sup>(2)</sup> المذاهب الثلاثة المتقدمة، وإلا فمن حيث كونها ناشئة عن كلام صاحب الكشاف فمقامها التقديم على الثالثة، وتقدمت الإشارة إلى هذا<sup>(3)</sup>.

(المختار فى قرينة الاستعارة المكنية أنه إذا لم يكن للمشبه المذكور تابع) كالمنية فى بيت الهذلى، لا العهد فى ﴿ينقضون عهد الله﴾ (4) لأنه تقدم أن العهد له رادف يشبه رادف الحبل، وشاع استعماله فيه.

<sup>(1)</sup> هو أبو الليث السمرقندى، صاحب الرسالة السمرقندية، وقد تقدمت ترجمته في أول الكتاب.

<sup>(2)</sup> في: جـ: دعن المذاهب.

<sup>(3)</sup> في الفريدة الثانية من العقد الثالث.

<sup>(4)</sup> من الآية: 27 البقرة.

فها هنا<sup>(1)</sup>، وهو قوله: (یشبه رادف <sup>(2)</sup> المشبه به، أی تابعه، کان) أی تابع المشبه به، أی لفظه (باقیاً علی معناه الحقیقی)<sup>(3)</sup>.

فيه أنه لا يلزم من عدم المشابهة، عدم علاقة أخرى، فبقاؤه على حقيقته حينئذ ممنوع بناء على مختاره.

قال الفاضل الدمنهورى فى تعليقه: ويمكن الجواب بأن المراد نفسى كونه استعارة مصرحة، فيشمل الحقيقة، والمجاز المرسل، وغيرها، واستعمل الأخص فى الأعم، والقرينة الحصر فى التصريحية فى المقابل، وإلا لورد هذا البحث فيه تأمل، انتهى.

(وقد عرفت منشأه) (4): أي منشأ هذا المختار، وهو قول صاحب الكشاف (5): شاع استعمال النقض.

قال الشارح في شرح الفريدة الثانية (6): قال صاحب الكشاف: شاع (7) استعمال النقض في إبطال العهد، إلى أن قال: ومن هنا نشأ ما ذكره في الفريدة الرابعة.

<sup>(1)</sup> في: جـ: (ههناه.

<sup>(2)</sup> عبر بالتابع أولًا، وبالرادف ثانياً تفنناً. انظر حاشية الصبان ص 96.

<sup>(3)</sup> راجع حاشية الأنبابي على الصبان ص 296.

<sup>(4)</sup> في الفريدة الثانية من هذا العقد، ارجع إليه.

<sup>(5)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جـ 119/1.

<sup>(6)</sup> في: جـ: «الفريدة الثانية» وهو الصواب. وفي: أ: «الثالثة».

<sup>(7)</sup> فى الكشاف جـ 119/1 (بيروت): (ساغ) وفى حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى جـ 105/2: (يجوز) شاع، وساغ).

(وفيه)(1) أى ما اختاره المصنف، واستنبطه من كلام الكشاف (بحث) أشار إليه بقوله: (لجواز<sup>(2)</sup> أن يكون ذلك) أى البقاء على المعنى الحقيقى (فيها إذا) كان للمشبه رادف يشبه رادف المشبه به، والحال أنه (لم يشع استعمال لفظ رادف المشبه به فى المشبه، لا) أن يكون البقاء على المعنى الحقيقى (فيها) أى الذى (إذا لم يكن) أى لم يوجد للمشبه المذكور تابع يشبه رادف المشبه به<sup>(3)</sup> فقط. الذى هو مختار المصنف (فإنه) أى البقاء على الحقيقة فى الذى كان ولم يشع، وعدم البقاء فيها شاع (الذى دل عليه سوق عبارة الكشاف<sup>(4)</sup>، حيث قال: شاع استعمال النقض فى إبطال العهد).

وحاصل البحث: أن كلام صاحب الكشاف منشأ<sup>(5)</sup> لكلام المصنف، وكلام صاحب الكشاف أعم من كلام المصنف، لأنه يقتضى بقاء<sup>(6)</sup> رادف المشبه على معناه الحقيقى:

أ - فيها إذا لم يكن رادف المشبه مشبهاً لرادف المشبه به (7).

ب ـ وفيها كان مشبهاً، ولم يشع استعمال رادف المشبه به في تابع المشبه.

وكلام المصنف خاص بالأول، ويقتضى أن ما كان مشبهاً ولم يشع فيه ما ذكر<sup>(8)</sup>، لا يكون باقياً على معناه الحقيقى، بل يستعار.

وحيث كان كلام صاحب الكشاف منشأ لكلامه، فلا وجه لعدوله عنه،

<sup>(1)</sup> عصام نقد السمرقندي، راجع رسالة البيان للصبان ص 296 ·

<sup>(2)</sup> انظر الرسالة الفارسية لإبراهيم عصام، اللوحة: 42 ·

<sup>(3)</sup> اللوحة: 141 ج.

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف جـ 119/1

<sup>(5)</sup> انظر حاشية الأنبابي على رسالة البيان ص 295 والأميرية بولاق.

<sup>(6)</sup> في: ب: ج: «بقاء، بالمد وفي: أ: «بقاء بالقصر.

<sup>(7)</sup> راجع جواهر البلاغة ص 245 ·

<sup>(8)</sup> اللوحة: 118 أ.

وإنما يحسن العدول لو كان له داع ولا داعى له، بل الداعى لاتباع<sup>(1)</sup> صاحب الكشاف موجود، لأن الاستعارة فى الرادف<sup>(2)</sup> لا بد لها من قرينة، ولا قرينة إلا الشيوع كها مر.

(ووجه ما ذكره): الضمير عائد على صاحب الكشاف، وكذا في الآق: ويعارضه، وفاقاً للعلامة يس. خلافاً (3) لأرباب الحواشي، حيث أعادوا الضمير فيهما إلى المصنف، فراجعه (4)، وتأمل (5).

(إن الأولى رعاية اسم الاستعارة، إذا لم يمنعه) أى المذكور من الرعاية (جانب المعنى) فإن منعه جانب المعنى، بأن لم يكن للمشبه تابع كذلك، يكون باقياً على حقيقته.

(ويعارضه) أى صاحب الكشاف (ما) أى الذى، فاعل يعارضه (سبعه) في آخر الفريدة الثانية (6)، يعنى قوله: ولا يخفى أن جعل القرينة مطلقاً التخييل أقرب (7) إلى الضبط، فمجرده (8) أنسب (9) باعتبار.

(إن جعل الجميع على نحو واحد) بدل مما سبق، كذا في حواشي (10) الغنيمي.

<sup>(1)</sup> في: جه: «بل الداعي اتباع».

<sup>(2)</sup> في: جه: والروادف، بصيغة الجمع.

<sup>(3)</sup> في: ب: «وخلافاً» بزيادة الواو.

<sup>(4)</sup> كلمة: وفراجعه، سقطت من: ج.

<sup>(5)</sup> في: جـ: (فتأمل).

<sup>(6)</sup> من العقد الثالث.

<sup>(7)</sup> انظر حاشية يس العليمي على عصام، اللوحة: 92 غطوطة. راجع فيض الفتاح جـ 189/4.

<sup>(8)</sup> في: ب: ج: «فمجرده» بالهاء، وهو الصواب، انظر حاشية عصام الفريدة ج- 596/2.

<sup>(9)</sup> اللوحة: 124 س.

<sup>(10)</sup> في: جد: «بزيادة كلمة» الفاضل.

وقال العلامة يس: إن جعل، أى من، ومن بيان لما، فهى فى موضع الحال، وهذا أظهر من قول شيخنا: الظاهر أنه بدل مما سبق (إذا لم يكن فيه) أى فى الجعل على نحو واحد (كلفه) كما هو مذهب السلف(1) (أولى) من الجعل على تجويز، بأن يكون بعض أفراده قرينة حقيقية، وبعضها استعارة مصرحة.

وفيه إشارة إلى أن في مذهب السكاكي كلفة وتعسفاً<sup>(2)</sup>، وإن كان الجميع في مذهبه على نحو واحد.

(مع أن خلوص القرينة) التي هي التخييل (عن الضعف مطلقاً) أي في جميع المواد (يدعو (3) إليه) أي إلى جعل الجميع على نحو واحد، وهو مذهب السلف. بخلاف مذهب السكاكي، فإن القرينة فيه ضعيفة (4) مطلقاً. وبخلاف مذهب صاحب الكشاف، ومختار المصنف، فإن القرينة فيه ضعيفة أيضاً، لكن لا مطلقاً، بل في بعض المواد.

(وكان إثباته) أى إثبات رادف المشبه به (له) أى للمشبه (استعارة تخييلية) وقد تقدم فى شرح الفريدة الأولى من هذا العقد وجه تسمية التابع بالاستعارة التخييلية، فتنبه له.

(لا توهم) عطفاً على إثبات (صورة شبيهه إياه) أى رادف المشبه به (له) يتعلق بتوهم وإياه. قال الشيخ يس: منصوب بشبيهه (5) على التوسع،

<sup>(1)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 187/4 وانظر حاشية حفيد عصام ص 91 .

<sup>(2)</sup> انظر الرسالة الفارسية لعصام الدين، اللوحة: 42 مخطوطة بدار الكتب التونسية، رقم الإيداع «15991».

<sup>(3)</sup> في: أ، ب، جـ: ديدعواء وهو خطأ، والصواب: ديدعوه.

<sup>(4)</sup> راجع المصدر السابق اللوحة: 42 وحاشية عصام الفريدة جـ 600/2، وحاشية الخضري على الملوى ص 109 ·

وحاشية يس العليمي على عصام اللوحة: 91.

<sup>(5)</sup> في: ب (منصوب بشبيهة) وفي: أ: ﴿بشبيهه﴾.

والتوقف فيه من تحجير (١) الواسع ، انتهى .

قلت: فيه رد<sup>(2)</sup> على المحشى فى قوله: وفى نصب شبيهه المضمر توقف آخر ما أطال به.

(على ما هو مذهب السكاكى، لأنه) أى مذهب السكاكى (تعسف، كمخالب المنية، أى كبقاء مخالب المنية على معناه الحقيقى، أو كإثبات المخالب للمنية)، فمخالب مفعول مطلق محذوف:

إما لقوله: باقياً. وإما لقوله: إثبات.

ومعنى التركيب على الأول:

وكان باقياً بقاء مثل بقاء مخالب المنية.

وعلى الثانى:

وكان إثباته إثباتاً مثل إثبات مخالب المنية.

(فرده)<sup>(3)</sup> «على صيغة المصدر مبدأ ، وجعله أمراً من المضاعف خلاف الظاهر ، بل لا يكاد يصح ، أى مخالب المنية ، أى جعله مثالاً للإثبات ، أو لما هو باق على المعنى الحقيقي »<sup>(4)</sup> (على كل تقدير) يعنى <sup>(5)</sup> من التقديرين السابقين في قوله : كبقاء مخالب المنية ، أو كإثبات المخالب <sup>(6)</sup>. (إلى ما هو له) صلة الرد (إليك) <sup>(6)</sup> خبر عن قوله : فرده .

(فعليك) أى الرد أو فعليك بالتأمل(٢)، أى ألزمه. (والسلام عليك) إذ

<sup>(1)</sup> في القاموس جـ 5/2 (تحجر عليه: ضيق).

<sup>(2)</sup> في: جـ: «قلت: أشار به لقول المحشى».

<sup>(3)</sup> في: جـ: «فرده: أي المصدر، إلى ما جعل ذلك المصدر له، سقط من: أ، ب.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(5)</sup> ما بين الرقمين سقط من: ج.

<sup>(6)</sup> في: ج: «مغوض إليك».

<sup>(7)</sup> وأو فعليك بالتأمل، ليس في: ج. انظر حاشية عصام الفريدة جـ 610/2 .

رددت كلًا منها إلى ما هو له، وإلا «فالبليد<sup>(۱)</sup> بليد، ولو غذى بالفستق<sup>(2)</sup> والفانيد»<sup>(3)</sup> فنسألك اللهم فتحاً مبيناً، وعملاً صالحاً متقبلاً، يكون لنا على الخير معيناً، عنك وكرمك<sup>(4)</sup>.

(وإن كان له)<sup>(5)</sup> أى للمشبه (تابع) حقيقى، لا اختراعى (يشبه ذلك الرادف المذكور) أى رادف المشبه به (كان) أى رادف المشبه به (مستعاراً لذلك التابع) أى تابع المشبه (على طريق التصريح) أى الاستعارة التصريحية.

فيه أنه لا يكفى ذلك، بل لا بد مع ذلك من وجود القرينة المانعة من إرادة الحقيقة.

ولذلك اعتبر صاحب الكشاف مع ذلك الشيوع.

(فالاحتمالات) التي ذهب إليها علماء البيان في الاستعارة<sup>(6)</sup> المكنية (عنده) أي المصنف، لا عند غيره، فإنها عند غيره ثلاثة (أربعة)<sup>(7)</sup>.

1 ـ أحدها: كون الجميع، أى جميع أفراد التخييلية<sup>(8)</sup> (حقيقة) وهو مذهب السلف<sup>(9)</sup> والخطيب.

<sup>(1)</sup> في اللسان لابن منظور جـ 64/2 والميرية بولاق، مادة: «بلد»: «والبلدة والبلدة، والبلادة، ضد النفاد والذكاء، والمضاء في الأمور».

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جـ 183/12؛ والفستق معروف، قال الأزهرى: الفستقة فارسية معربة، وهي ثمرة شجرة معروفة».

<sup>(3)</sup> في اللسان جـ 336/1: «الفند: غصن من أغصان الشجر» وفي القاموس جـ 336/1: «كفانده، وتفنده، وفي الشراب عكف عليه».

<sup>(4)</sup> كلمة: ﴿وكرمك ليست في: جـ.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 142 ج.

<sup>(6)</sup> الصواب: «فالاحتمالات في قرينة المكنية»كذا في حاشية عصام الفريدة جـ 609/2 ·

<sup>(7)</sup> فى: ب: «أربعة» بالتاء، وهو الصواب، لأن العبرة فى التذكير والتأنيث بالمفرد، ولا الجمع، كها هو معلوم فى بابه. وفى: أ «أربع».

<sup>(8)</sup> اللوحة: 119/ أ.

<sup>(9)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 187/4، جواهر البلاغة ص 244 وما بعدها ٠

2\_ وثانيها<sup>(1)</sup>: (الانقسام إلى:

أ \_ الاستعارة المصرحة.

س \_ الحقيقية).

وهو مذهب صاحب الكشاف(2).

3\_ وثالثها: كون الجميع استعارة تخييلية وهو مذهب السكاكي<sup>(3)</sup>.

4\_ ورابعها: (الانقسام إلى: التحقيقية. والتخييلية) وهو مختار المصنف.

والفرق بينه وبين (4) صاحب الكشاف: أنه لم ينقل عن صاحب الكشاف التسمية بالاستعارة التخييلية، فيها إذا كان رادف المشبه به باقياً على حقيقته.

بخلاف المصنف، فإنه سماه استعارة تخييلية كما ترى.

فلذلك قال الشارح في مذهب صاحب الكشاف: تنقسم قرينة المكنية إلى: الاستعارة المصرحة، والحقيقية.

وفي مختار المصنف: تنقسم إلى: التحقيقية، والتخييلية.

(ولك أن تزيد (5) أقسام الاحتمال، بما هيأنا (6) لك غير مرة) من احتمال المجاز المرسل في قرينة المكنية (إلى أن حصل لك الاستقلال) في زيادة تلك الأقسام (فعلينا بالإعراض) عن بيان تلك الأقسام لك.

(وعليك بالإقبال) على استخراج تلك الأقسام بدقة النظر.

<sup>(1)</sup> في: جـ: ﴿وَثَانِيهِمَا ﴾.

<sup>(2)</sup> راجع الكشاف جد 119/1 انظر المرشدى على عقود الجمان جد 53/2.

<sup>(3)</sup> انظر المطول ص 393 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(4)</sup> انظر حاشية عصام الفريدة جـ 610/2

<sup>(5)</sup> اللوحة: 125 : ب.

<sup>(6)</sup> في: ب: «بما هيأناه».

### اعلم أن الاحتمالات لا تزيد على المذاهب الأربعة (1):

وأن مذهب السلف، ومذهب السكاكى لا يحتملان التعدد. فزيادة أقسام الاحتمال، باحتمال المجاز المرسل لا يتصور إلا في مذهب الكشاف، ونحتار المصنف، تأمل، قاله الزبيارى (الحمد الله) ذى العظمة والجلال، مبدىء (2) النعمة، ومجزل العطاء (3) والنوال (على كل حال) يصح الحمد عليه، ونعوذ بوجهه الكريم، وسلطانه العظيم، وجلاله القديم من الزيغ والضلال، ونسأله من فضله العظيم التوفيق في الأقوال والأفعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله خير المقال، (وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه خير صحب، وأكرم آل، ما تحرك متحرك بالغدو والأصال، وسلم تسليماً إلى يوم الحشر والسؤال) (4).

<sup>(1)</sup> انظر حاشية عصام الفريدة جـ 610/2 .

<sup>(2)</sup> في: جـ: دمبدي.

<sup>(3)</sup> في: ب والعطاء بالمد. وفي: أ: والعطاء بالقصر.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.



الفريدة الخامسة من العقد الثالث التوشيح والتجديد يكونان للمكنية والتخييلية



وهى خاتمة الكتاب (كها يسمى ما زاد على قرينة) الاستعارة (المصرحة (المرحة) بيان لقوله: (ملائمات (على المشبه به ترشيحاً لها (الله الله الطاهر أن الإشارة تأكيد للتشبيه المستفاد من الكاف في «كها يسمى» ولا معنى لجعلها للتعليل كها في قوله تعالى: ﴿كها كداهم﴾ (4) كها لا يخفى.

مع أن ذلك لو استقام لم يثبت الاحتياج إلى قوله: كذلك.

والتعبير أولاً: بيسمى. وثانياً: بيعد، تفنناً. ولو عكس، أو عبر في كليها بأحدهما لاستقام.

<sup>(1)</sup> انظر حاشية الدسوقي جـ 157/4 (شروح التلخيص).

<sup>(2)</sup> في: ب: «ملايمات» بالياء.

<sup>(3)</sup> انظر النظام البديع في المعانى، والبيان، والبديع، للأستاذ على صقر 119 وط الحسينية».

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: من الآية: 198.

(ما زاد على قرينة المكنية من الملائمات) أي ملائمات<sup>(2)</sup> المشبه به.

ويحتمل أنها للجنس، وأنه لم يقيد كما فعل أولاً، ليشمل - كما قال المحشى (3) - قرينة المكنية على المذاهب الثلاثة.

### قال شيخنا: وفيه نظر ظاهر:

إذ الترشيح فى الاستعارة بالكناية، إنما يكون لملائم المشبه به على سائر الأقوال، ويؤيد ذلك قول الماتن فيها يأتى: ووجه الفرق الخ فتأمل، قاله العلامة يس.

(ترشيحاً لها) أي للمكنية (لكون الترشيح موضوعاً) في عرف هذا الفن.

(لمفهوم مشترك) اشتراكاً معنوياً، كالإنسان (بينها) أي بين الملائمات أن الزائدين على القرينتين (وهو: ما يلاثم المستعار منه، ومقارن الاستعارة) وهذا ترشيح الاستعارة المصرحة 6).

(أو ما يلائم المشبه به، ويقارن الاستعارة، أو التشبيه) وهذا ترشيح المكنية (٢) على المذاهب الثلاثة.

#### والمراد بالتشبيه:

والتشبيه المضمر في النفس، لا الأعم، وإلا لشمل ترشيح التشبيه. والتعبير بالمشبه به على قول غير الخطيب يحتاج إلى نظير تأويل قول المؤلف<sup>(8)</sup> في العقد الثاني.

<sup>(1)</sup> في: ب: والملايمات، بالياء.

<sup>(2)</sup> في: ب: «ملايمات» بالياء.

<sup>(3)</sup> كذا في حاشية حفيد عصام ص 98

<sup>(4)</sup> في: جد: (بينها).

<sup>(5)</sup> في: جه: (بين الملايمات) بالباء.

<sup>(6)</sup> انظر النظام البديع في المعانى، والبيان، والبديع الأستاذ على صقر ص 119.

<sup>(7)</sup> راجع المصدر السابق ص 126.

<sup>(8)</sup> في: جـ: دقول المؤلف.

#### وهو أن المراد:

لو أق بالتشبيه لكان مشبهاً به، لا ما ذكره لكونه مشبهاً (١) فتنبه.

(بل) انتقالية (لمفهوم مشترك بينها) أى بين الاستعارة التصريحية والمكنية (وبين التشبيه، والمجاز المرسل، أيضاً) لو ترك التقييد بالمجاز المرسل كان أنسب، لما يأتى من تنصيص المصنف على أن الترشيح يكون للمجاز العقلى.

## بقى أن كلام أهل البديع <sup>(3)</sup> :

يقتضى أن الترشيح يكون بين اللفظ المشترك تهيئة (4) لأحد معنييه، كها يدل على كلامهم في:

أ \_ بحث التورية.

ب ـ وفي بحث الترشيح.

### ولهذا قال ابن أبي الإصبع: (5) الترشيح(6):

أن يؤتى بكلمة لآ تصلح لضرب من المجاز، حتى يؤتى بلفظ يوصلها لذلك، كقول على رضى الله تعالى عنه فى الأشعث<sup>(7)</sup> بن قيس، هذا كان أبوه ينسج الشمال باليمين، لإنسان كان يجوك<sup>(8)</sup> الشمال، التى واحدها شملة<sup>(9)</sup>،

- (1) في: ب ومشبيهاً، وهو خطأ ، والصواب: ومشبهاً،
  - (2) اللوحة: 143/ ج.
- (3) انظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق الدكتور حفني شرف، القسم الثاني ص 290، 291 «مطبعة الرسالة».
  - (4) في: ب: (لهيئة، وهو خطأ، والصواب: (تهيئة، كها في: أ، ج.
- (5) في: أ،ب، جـ: دابن أبي الأصبغ، بالغين المعجمة، وهو تصحيف والصواب دالإصبع، .
  - (6) راجع الصور البديعية بين النظرية والتطبيق جـ 291/2 وط الرسالة.
- (7) في: ب «الأسعث» بالسين المهملة تصحيف، والصواب: «الأشعث». في حاشية الأنبابي على رسالة البيان ص 301 «الأشعث بن قيس الكندى».
- (8) في القاموس جـ 310/3 مادة: (حاك): (حاك يحيك، حيكاً، وحيكاناً محركة فهو حائك، وحياك».
- (9) فى المصدر السابق جـ 414/3 مادة: «شمل» «الشملة بالكسر: هيئة الاشتمال، كساء دون القطيفة، يشتمل به».

فأتى بلفظ اليمين لترشيح الشمال، للتورية، ولم يقتصر (١) على قوله: ينسج الشمال، وإلا لقال: ينسج الشمال (٤) بيده (٥).

(لأن الاشتراك) أى اللفظى كالعين (خلاف الأصل) لأن فيه التزاماً بتعدد الوضع، والأصل عدمه.

وهو تعليل لمحذوف دل عليه السياق وتقديره: فهو مشترك معنوى، وليس مشتركاً لفظياً، لأن الاشتراك الخ.

\_\_\_\_\_

(1) اللوحة: 120/ أ.

(2) زاد في: جـ: وقاله الشيخ يس،

(3) زاد في: جـ.

وأقول: وهذا قسم من أقسام،التورية المرشحة ، يسمى: بالهيئة.

وهي :

ما لا تقع التورية فيه، ولا تتهيأ إلا بلفظ قبلها، أو بعدها. أو تكون التورية في لفظين لولا كل منها لما تهيأت التورية (1) .

فالأول :

وهو ما يتهيأ بلفظ قبل، كقول ابن سناء<sup>(2)</sup> الملك :

وسيرك فينا سيرة عمرية فروحك عن قلبى وفرجك عن كربى (3) وأظهرت فينا من سمائك (4) سنة فأظهرت ذاك الفرض من دلك الندب

انظر ابن سناء الملك محمد إبراهيم نصوص 38 وما بعدها :

وسيرك فينا سيرة عمرية فروحت عن قلب، وفرجك عن كرب (4) في المرجع السابق جـ 290/2 «من سميك «بدل» سمائك».

<sup>(1)</sup> وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع، كذا في الصور البديعية بين النظرية والتطبيق القسم الثاني ص 290 الدكتور حفني محمد شرف الطبعة الأولى سنة 1966 م.

<sup>(2)</sup> فى المصدر السابق جـ 290/2 «ابن سناء الملك» بالمد، له ديوان كبير مدح فيه صلاح الدين الأيوبي، وتوفى سنة 608 هـ.

<sup>(3)</sup> رواية البيت في المصدر السابق جـ 290/2:

......

فالعرض، والندب: معناهما القريب: الحكمان الشرعيان، والبعيد: فالفرض: بمعنى العطاء. والندب<sup>(1)</sup>: الرجل السريع بقضاء الحواثج، ولولا ذكر السنة لما تهيأت التورية ولا فهم<sup>(2)</sup> الحكمان.

والثان : <sup>(3)</sup>

وهو ما يتهيأ بلفظ بعد، كقول: على، المتقدم في الأشعث.

والثالث:

وهو ما تكون التورية فى لفظين، لولا كل منهها لما تهيأت التورية (4) كقول عمر بن أبي ربيعة، المخزومي (5): لما تزوج سهيل ـ رجل فى غاية القبح ـ ثريا بنت عبد (6) الله بن الحارث، من أمية، وهى فى غاية الجمال:

أيها المنكح (7) الشريه سهيه عمرك الله كيف يجتمعان (8) هي شآمية إذا ما استهلت وسهيل إذا ما استهل يمان (9) فالمعنى المورى به: الكوكبان، والمورى عنه الزوجان (10)، لولا ذكر الثريا: النجم لم يتنبه السامع لسهيل، وكل منها صالح للتورية.

هى شآمية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني (10) هما: «سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، وقيل: إنه كان رجلًا مشهوراً من اليمن. وثريا =

<sup>(</sup>١) في المصدر السابق جـ 290/2: والندب: صفة الرجل السريع في قضاء الحوائج».

<sup>(2)</sup> فى المصدر السابق جـ 290/2 والرسالة): والأنهم من الفرض والندب، الحكمان الشرعيان اللذان صحت بها التورية.

<sup>(3)</sup> في المرجع السابق جـ 290/2: والنوع الثاني.

<sup>(4)</sup> زاد في المصدر السابق جـ 291/2: (في الأخر».

<sup>(5)</sup> تقدمت ترجمته.

<sup>(6)</sup> في المصدر السابق جد 291/2 وبنت على بن عبد الله بن الحارث.

<sup>(7)</sup> في المصدر السابق جـ 291/2: وأيها المعلم».

<sup>(8)</sup> في المصدر السابق جـ 291/2 وكيف يلتقيان، وكذا في جوهر الكنز ص 111 الأحمد بن السماعيل بن الأثير الحلبي.

<sup>(9)</sup> روايته في المصدر المتقدم جـ 291/2: «وكذا في جوهر الكنز ص 111» شركة الاسكندرية للطباعة والنشر:

ولما كان خلاف الأصل (1) (لا يثبت من غير ضرورة) داعية إلى إثباته (ولا ضرورة هنا) داعية إلى إثباته، لأن في القول بالاشتراك المعنوى غنية عنه (فلك) أيها الطالب (تحصيل ذلك المفهوم) المشترك معنى بينها، وبين التشبيه، والمجاز المرسل، وهو يلاثم الموضوع له، ويقارن المجاز، أن التشبيه بسهولة (مما ألقينا إليك) وما سيلقى إلينا المصنف.

ولا يخفى عليك أنه لا معنى لـو قال أى المصنف (مـا زاد على قـرينة المصرحة:

(لأن ذكر ملائم (2) المشبه به لا يصح أن يكون (3) قرينة المصرحة حتى المصنف (إلى تقييد جعله) أى الزائد، (ترشيحاً بالزيادة على القرينة) بل إنما يحتاج إلى ذلك التقييد التجريد.

قال الشيخ (4) يس: قوله: ولا يخفى أن لا معنى الخ.

لقوله: لا معنى، فكان اللائق أن يقول: لا حاجة لأن لذلك القول معنى صحيحاً (5) مع أنه قد ينازع في عدم الحاجة إليه، لأن الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع.

(ولا يكفى فى التقييد أن يكون) الزائد (زائداً على قرينة المكنية): انتقالية (بل لا بد أن يكون) ذلك (زائداً على قرينة التخييلية أيضاً) أى كما أنه لا بد أن يكون زائداً على قرينة المكنية.

<sup>=</sup> بنت على ابن عبدالله، بن الحارث، انظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق د. حفى شرف ص 291 «مطبعة الرسالة» وانظر العمدة لابن رشيق القيرواني جـ 249/1 مطبعة حجازى بالقاهرة تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>۱) راجع حاشية عصام الفريدة جـ 238/2 «استانبول» 1308 هـ .

<sup>(2)</sup> في: جـ «ملايم» بالياء.

<sup>(3)</sup> انظر حاشية محمد الصبان على عصام ص 99 .

<sup>(4)</sup>في: جـ: (قال العلامة).

<sup>(5)</sup>في: أ: «صحيح» وهو خطأ نحوي.

#### تنبيسه:

إن قرينة التخييلية ليست إلا المكنية فيها رأينا. كها أن قرينة المكنية ليست إلا المتعرى ما وجه ما قالم الشارح، كذا قال الزيبارى.

(إلا أن يقال: الداخل في قرينة التخييلية لا يزيد على قرينة المكنية):

فإن<sup>(2)</sup> الاستعارة لا تتم بدون القرينة. فتكون قرينة التخييلية داخلة في قرينة المكنية.

واعلم<sup>(3)</sup> أنه ثبت في بعض النسخ، إلا أن يقال: قرينة التخييلية لا تزيد على قرينة المكنية، وهو ظاهر لا يحتاج إلى تأويل. وأكثر النسخ على ما كتبنا<sup>(4)</sup> في هذا الشرح، وحينئذ لا بد أن تكون إضافة القرينة إلى التخييلية بيانية<sup>(5)</sup>. (فلا تغفل) أيها الطالب.

(ولا يخفى عليك أيضاً) أى كها لا يخفى أنه لا معنى لقوله: ما زاد على قرينة المصرحة، والمكنية لا يخض الترشيح، بل) انتقالية (ليشمل) (6) الاشتراك (التجريد أيضاً) كها يشمل الترشيح، وهو ما يلائم (7) المستعار له (8)، ويقارن الاستعارة.

<sup>(1)</sup> قال الملوى في كتابه على الرسالة السمرقندية ص 43: «التحقيق أن المكنية لا تستلزم التخييلية» المطبعة الكستيلية.

<sup>(2)</sup> في: ب: ﴿لأَنَّهِ.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «اعلم؛ بحذف الواو.

<sup>(4)</sup> في: جـ: (على ما مشينا).

<sup>(5)</sup> زاد في: جـ: كلمة: «تأمل».

<sup>(6)</sup> في: جـ «يشمل» بحذف اللام.

<sup>(7)</sup> في: ب: ﴿ يِلاثُم ﴿ بِالْهُمَرُةِ.

<sup>(8)</sup> المكنية تنقسم باعتبار الملائم إلى ثلاثة أقسام:

(بل) انتقالية يشمل (الاشتراك بين التشبيه، والمجاز المرسل أيضاً).

ومفهوم التجريد المشترك معنى بينهما ، وبين التشبيه ، والمجاز المرسل :

ما يلائم<sup>(1)</sup> المعنى المجازى، أو المشبه ويقارن المجاز، أو التشبيه.

(إلا أن يقال: التخصيص) أى تخصيص الاشتراك بالمرشح (مجرد اصطلاح)<sup>(2)</sup> لا تخصيص واقع، لجريان الاشتراك في التجريد، ويجوز أن: تعرض للاشتراك في الترشيح دون التجريد اهتماماً بشأنه<sup>(3)</sup> لشرفه، وأبلغيته، ولم<sup>(4)</sup> يتعرض للاشتراك في التجريد اكتفاء بالمقايسة (فاعرفه) أى أن التخصيص مجرد اصطلاح، ولا يلزم من التخصيص الاصطلاحي الاختصاص الواقعي.

(ولو لم تسمه) أى ملائم المستعار له الزائد على القرينة (تجريداً) فإنه لا يستلزم أن (5) لا يكون تجريداً في نفس الأمر.

(فإن محاسن الكلام ليس من توابع الأسهاء): بل الأسهاء من توابع المحاسن.

(ويجوز (٥) جعله) أي ترشيح للمكنية (ترشيحاً للتخييلية): إن كانت

<sup>= 1</sup>\_ مرشحة: نحو نطق لسان الحال بكذا.

<sup>2</sup>\_ ومجردة: نحو نطقت الحال الواضحة بكذا، فالنطق ترشيح، والوضوح تجريد.

<sup>3-</sup> مطلقة : وهى التى لم تقترن بشىء يلاثم الطرفين ، أو اقترنت بها معاً ، نحو نطقت الحال بكذا، ونحو نطق لسان الحال الواضحة بكذا. انظر النظام البديع فى المعانى والبيان والبديع الأستاذ على صقر ص 126 .

<sup>(1)</sup> في: ب ويلائم، مهموزاً.

<sup>(2)</sup> انظر حاشية عصام الفريدة جـ 631/2.

<sup>(3)</sup> في: ب: (بشأنه).

<sup>(4)</sup> في: جـ: (ولن يتعرض) والصواب: (ولم).

<sup>(5)</sup> في: ب: (أنه لا يكون).

<sup>(6)</sup> هذه عبارة حاشية عصام الفريدة جـ 633/2 .

قرينة المكنية استعارة تخييلية، كأن يقال: في نشبت من نشبت أظفار المنية بفلان إنه إما ترشيح للمنية، أو للأظفار، كما أشار إليه فيها مر.

(والاستعارة التحقيقية) إن كانت قرينة المكنية استعارة تحقيقية، كما ذهب إليه صاحب الكشاف، واختاره المصنف.

(أما الاستعارة التحقيقية فظاهر)(1) محون الترشيح لها، لأنها(2) كسائر(3) الاستعارات المصرحة، التي لم تكن قرينة للمكنية.

(وكذا التخييلية) كون الترشيح لها ظاهر (على ما ذهب إليه السكاكي):

لأن التخييلية <sup>(4)</sup> مصرحة عنده <sup>(5)</sup>.

(وأما التخييلية على مذهب السلف) في كون(6) الترشيح يكون لها(7).

(فلأن الترشيح يكون للمجاز العقلي أيضاً:

بذكر ما يلائم ما هو له، كما) تأكيد لقوله: أيضاً (يكون للمجاز اللغوى المرسل(8)، بذكر ما يلائم الموضوع له كها في قوله ﷺ «أسرعكن لحوقاً ب، أطولكن يداه<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «أما الاستعارة التحقيقية فكون الترشيح لها ظاهراً».

 <sup>(2)</sup> في : جـ : «وذلك أنها» انظر حاشية الأسير على الملوى ص 43 «المطبعة الكستلية سنة 1381 هـ» .

<sup>(3)</sup> في: ب «كساير» بالياء.

<sup>(4)</sup> انظر المفتاح ص 176.

<sup>(5)</sup> في شرح الفوائد الغياثية لطاشكبرى زاده ص 246 دار الطباعة العامرة وهذا خلاف ما ذهب إليه السلف ، كما قال عبدالقاهر في ويدالشمال، أنظر أسرار البلاغة عبدالقاهر الجرجاني ص 31 اتصحیح محمد رشید رضا،

الطبعة السادسة سنة 1959 م.

<sup>(6)</sup> اللوحة: 121/ أ.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 127/ ب.

<sup>(8)</sup> كذا في حاشية عصام الفريدة جد 633/2.

<sup>(9)</sup> تخريجه : أخرجه مسلم في صحيحه جـ 8/16 دباب فضائل زينب أم المؤمنين، وفيه : ــ

فاليد مجاز مرسل عن النعمة، وأطول ترشيح لذلك، من الطول «بفتح الطاء» وهو الإنعام والإعطاء، لأنه يلائم المشبه به، وهو اليد، لا من الطول(2)، «بضم الطاء» وهو الامتداد(3).

وذلك أن تقول: الإنعام (4) لا يخص المشبه به، لثبوته للمشبه أيضاً، وهو النعمة، لأنها متعلقة.

#### ويكون للتشبيه :

(بذكر ما يلائم<sup>(5)</sup> المشبه به) كها فى أظفار المنية الشبيهة بالأسد نشبت بفلان.

<sup>&</sup>quot; «أسرعكن لحاقاً» برواية عائشة . وأخرجه البخارى فى «باب حدثنا موسى بن اسماعيل ، من كتاب الزكاة» مروياً عن عائشة أيضاً . واللفظ مختلف جـ 28/4 «ط مصطفى الحلبى سنة 1959 م » .

<sup>(1)</sup> في حاشية الصبان على رسالة البيان ص 100 : « أطول ترشيح ، إن كان من الطول بالضم ، فإن كان من الطول بالفتح فتجريد » .

<sup>(2)</sup> فى اللسان جـ 437/13 مادة والطول»: الطول : خلاف العرض ، وطال الشيء امتد ، وفى ص 440 : والطول ، الفضل والعطاء» .

<sup>(3)</sup> زاد في: جـ: وكذا قرره الأستاذي.

<sup>(4)</sup> قال الخطيب القزويني في الإيضاح: «أطولكن: لا بأس أن يسمى ترشيح المجاز، والمعنى: بسط اليد بالعطاء. وقيل أطولكن: من الطول بمعنى الفضل...

ويحتمل أن يريد: أطولكن يدأ بالعطاء.

ومن ذلك يُفْهَم:

أ\_ على التفسير الأول: ترشيح.

ب ـ وعلى الثاني تجريد.

جــ وعلى الثالث: مجاز بالحذف.

انظر شروح التلخيص جـ 32/4.

<sup>(5)</sup> في: ب: (يلايم) بالياء.

(ويكون للاستعارة المصرحة كها سبق) في أول الفريدة(١).

(والأولى ترك قوله: والاستعارة المصرحة كها سبق، أو زيادة المكنية) لأنه إن كان الغرض الاستيفاء، فلا معنى لترك المكنية، وإن لم يكن الاستيفاء مقصوداً، فلا معنى لإعادة ما قد سبق.

ثم أشار إلى وجه ما وقع من الاختلاف في قرينة المكنية بقوله (2) :

(ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية، ويجعل نفسه تخييلًا) وهو مذهب (3) السكاكي.

(أو يجعل استعارة تحقيقية) وهو مذهب صاحب الكشاف(4).

(أو يجعل إثباته لا نفسه (5) تخييلًا) وهو مذهب السلف (6)، وصاحب الكشاف في بعض المواد.

(وبين ما يجعل زائداً عليها) أى على قرينة المكنية، ترشيحاً، إما للمكنية أو للتخييلية.

(قوة الاختصاص بالمشبه به، فأيهما) أى ما يجعل قرينة للمكنية، والزائد عليها.

(أقوى اختصاصاً (<sup>7)</sup>، وتعلقاً به) أى المشبه به، متنازعاً فيه، لقوله اختصاصاً، وتعلقاً.

<sup>(1)</sup> أي الخامسة من العقد الثالث.

<sup>(2)</sup> الفرق بين الترشيح، وقرينة المكنية.

<sup>(3)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 187/4، ومفتاح العلوم ص 189.

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف جـ 119/1 ودار الكتاب العربي ببيروت.

<sup>(5)</sup> في: ب دلنفسه، وهو خطأ، والصواب: ولا نفسه.

<sup>(6)</sup> والخطيب أيضاً، راجع حاشية عصام الفريدة جـ 635/2.

<sup>(7)</sup> فى الرسالة البيانية الشيخ محمد الصبان ص 300 وط الأميرية»: إذا كان المذكور من نوازم المشبه به فى المكنية واحداً ، جعل قرينة لها .

وإن كان متعدداً جعل أقواها ، وأبينها ، لزوماً ، أو أسبقها دلالة على المراد على خلاف في ذلك . اختار الثاني العصام ، وهو التحقيق قرينة لها ، وما عداه ترشيحاً لها ي .

(فهو القرينة) سواء كان متقدماً، أم متأخراً.

فإذا استويا في القوة فأشبههما (١) دلالة على المراد يكون قرينة (وما سواه ترشيح) مثال المكنية المرشحة: مخالب المنية نشبت بفلان فافترسته.

(خص\_ أى المصنف ـ بيان الفرق بين القرينة والترشيح بالاستعارة المكنية :

لأنه لا التباس بين القرينة والترشيح في الاستعارة المصرحة، كما أشرنا إليه) حيث قال: ولا يخفى أنه لا معنى لقوله: ما زاد على قرينة المصرحة، لأن الخ.

(نعم (2) يحتاج (3) إلى الفرق بمثل ما ذكر) من قوة الاختصاص (بين القرينة والتجريد) فإن كلًا منها ملائم للمشبه. (فأيهما) من القرينة والتجريد (أشد اختصاصاً بالمشبه كان قرينة) للاستعارة المصرحة (وما سواه) أى سوى الأشد اختصاصاً (تجريد) لها.

(والأظهر أن ما يحضره) أى يتنبه له (السامع) على المراد (أولاً، فهو القرينة) للاستعارة: (وما سواه) أى سوى ما يتنبه له أولاً (ترشيح) أو تجريد فالاعتبار بالدلالة على المراد، لا بقوة الاختصاص عند الشارح.

قال العلامة يس<sup>(5)</sup>: قوله: والأظهر أن ما يحضره الخ. قال شيخنا: أنظر هل يأتى مثل ذلك فيها سبق من قرينة المكنية، والزائد عليها؟انتهى.

<sup>(1)</sup> في : ب ، جـ : « فاشبههما » بالتثنية ، وهو الصواب ، والمراد القرينة ، والزائد عليها . وفي : أ ، «فأشبهها » .

<sup>(2)</sup> الفرق بين التجريد، وقرينة التصريحية.

<sup>(3)</sup> بالبناء للمجهول، كذا في حاشية عصام الفريدة جـ 638/2.

<sup>(4)</sup> يرى العصام: أن مدى الفرق بين القرينة ، والترشيح الدلالة على المراد بقوة الاختصاص «انظر حاشية عصام الفريدة جـ 638/2 .

<sup>(5)</sup> كذا في حاشية يس العليمي على عصام الدين، اللوحة: 96.

ولما كان<sup>(۱)</sup> مذهب المصنف، وما استظهره الشارح غير لازم في كل مقام، قال الشارح:

(ولك أن تَجعل الجميع)(2) أي جميع الملائمات(3) (قرينة، في مقام شدة(4) الاهتمام) والاعتناء، (بالايضاح).

ولذا قال صاحب التلخيص(٥) \_ رحمه الله تعالى \_: (القرينة:

أ ـ قد تكون واحدة<sup>(6)</sup>.

ب ـ وقد تكون متعددة (<sup>(7)</sup>.

### قال العلامة يس \_ رحمه الله تعالى :

هل كذلك يجرى مثله فيها سبق، بأن يقال: إن الجميع قرينة المكنية، من غير ترشيح؟ فليحرر.

#### وفي الأطول<sup>(8)</sup>:

منعوا أن تكون قرينة الاستعارة المصرحة متعددة، دون الاستعارة

- (1) ويرى العصام أيضاً ، أن تكون جميع الملائمات قرينة للاستعارة في مقام شدة الاهتمام .
- (2) فى حاشية عصام الفريدة جـ 2/639: «الجميع: أى كل واحد منها قرينة». قال الأمير: وهو مبنى على جواز تعددها، وهو الحق» انظر حاشية الأنبابي على رسالة البيان للصبان ص 302.
  - (3) في: ب: «الملايمات» بالياء.
- (4) في حاشية الأنبابي ص 302: «يعتبر التعدد كأنه شيء واحد للنكتة التي ذكرها العصام، أعنى: مزيد الاهتمام».
  - (5) انظر الإيضاح للخطيب القزويني جـ 72/4 «شروح التلخيص».
    - (6) في المصدر السابق جـ 72/4: كقول بعض العرب:

فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في إيمانه الميرانا أي سبوفاً تلمع، كأنه شعل نيران.

(7) كقول البحترى:

وصاعقة من نصله تنكفى بها على أرؤس الأقران خس سحائب أى أنامل الممدوح.

(8) كذا في الأطول لعصام الدين جـ 128/2 .

بالكناية، بل جعلوا واحداً مما يصرفها عن الحقيقة قرينة، والزائد<sup>(1)</sup> عليها تجريد.

وأيضاً لا يظهر فرق بين استعارة (2) قرينتها متعددة، وبين الاستعارة المجردة (3).

(والحمد لله على تمام الإصباح، بعد الظلام المحوج إلى المصباح) ختم الشارح ـ رحمه الله تعالى ـ بالحمد، كما بدأه (4) به، ليكون الختم على سنن الابتداء.

# ثم شرع $^{(5)}$ في الدعاء قائلًا $^{(6)}$ :

رونرجو) من الله تعالى الكريم (<sup>8)</sup> ، الذي لا يخيب من رجاه.

(الانتظام به) بما شرحناه للراغبين، وحققناه (في) سلك (دعاء الطلبة) للعلم، القاصدين به وجه الله تعالى، في الجنة العلية (<sup>9)</sup>.

فهم الذين يرجى (10) قبول دعائهم، لا من يطلبه للمنافسة والمباهاة، وجمع حطام الدنيا الدنية، فإن هؤلاء لا يصدق عليهم طلبة علم على الحقيقة.

قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»(١١) الحديث.

<sup>(1)</sup> في: ب والزايد، بالياء.

<sup>(2)</sup> في الأطول جـ 128/2 «الاستعارة».

<sup>(3)</sup> كذا في حاشية يس على عصام اللوحة: 96 نخطوطة.

<sup>(4)</sup> في: جـ: «بداه».

<sup>(5)</sup> في: جـ: وثم بعد الثناء على الله تعالى، شرع،

<sup>(6)</sup> في: جد: (فقال).

<sup>(7)</sup> في: جد: «ونرجوا» وهو خطأ، والصواب: «ونرجو».

<sup>(8)</sup> اللوحة: 128/ ب.

<sup>(9)</sup> اللوحة: 122/ أ.

<sup>(10)</sup> في: جـ: «فهم الذين يزجى» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) جزء من حديث شريف، أخرجه البخارى في وكتاب بدء الوحى جـ 13/1، وفي =

والله در الإمام الغزالي حيث قال: «مثل من يطلب العلم لغرض الدنيا، كمثل من يأخذ النجاسة بملاعق الياقوت»(١).

قال عليه الصلاة والسلام وتعس<sup>(2)</sup> عبد الدنيا، تعس<sup>(3)</sup> عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش.

(وفى نهاية العلامة ابن الأثير، بعد تفسير حديث ساقه، ما نصه: ومنه الحديث: «وإذا<sup>(4)</sup> شيك فلا انتقش». أى إذا شاكته شوكة (5) فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش، انتهى.

وفي موضع آخر منها: وأصل المناقشة: من نقش الشوكة: إذا استخرجها<sup>(6)</sup> من جسمه، وقد نقشها وانتقشها.

ومنه حديث أبي هريرة (٢٠): «وإذا شيك فلا انتقش». أي إذا دخل فيه شوكة، لا أخرجها من موضعها، وبه سمى المنقاش الذي ينقش به، انتهى.

حتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، جـ 144/1، أنظر فتح البارى
 وط مصطفى الحلبي، وأخرجه مسلم فى «باب إنما الأعمال بالنيات، جـ 53/13،
 ووابن ماجه فى «كتاب الزهد باب النية» جـ 1413/2 رقم الحديث: 4227.

<sup>(</sup>١) في القاموس جـ 167/1 : والياقوت : من الجواهر ، معرب ، أجوده الأحمر الرماني .

<sup>(2)</sup> هذا جزء من حدیث أخرجه البخاری فی «كتاب الجهاد» من «باب الحراسة فی الغزو فی سبیل الله» جه 422/6 «شرح فتح الباری لابن حجر» مطبعة مصطفی الحلبی سنة 1959 م » وقد تقدم تخریجه .

<sup>(3)</sup> في: جـ «وتعس₃ بزيادة الواو.

<sup>(4)</sup> هذا جزء حديث، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(5)</sup> في اللسان ج 339/12 (وشاكته الشوكة تشوكه: دخلت في جسمه.

<sup>(6)</sup> فى المصدر السابق جـ 250/8: « نقش الشوكة ينقشها نقشاً ، وانتقشها وأحرجها من رجله » .

<sup>(7)</sup> فى المصدر السابق جـ 250/8 ومنه حديث أبى هريرة : « عثر فلا انتعش وشيك فهلا انتقش ، أى دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها ، وبه سمى المنقاش الذى " من به » .

وفى موضع آخر منها ما نصه: وفى حدیث أبى هریرة «تعس (1) عبد الدنیا وانتکس» (2) أى انقلب على رأسه، وهو دعاء علیه بالخیبة: لأن من انتکس فى أمره فقد خاب وخسر، انتهى.

وفى مادة «نعش» منها وإذا نعش فلا انتعش، أى لا ارتفع<sup>(3)</sup> وهو دعاء عليه، يقال: نعشه الله ينعشه نعشاً، إذا رفعه، وانتعش العاثر: إذا نهض من عثرته، وبه سمى سرير الميت نعشاً لارتفاعه<sup>(4)</sup>، وإذا لم يكن عليه ميت محمول، فهو سرير<sup>(5)</sup>.

ومنه حديث عمر: انتعش نعشك الله، أي ارتفع هـ)(6).

(في الصباح والرواح) إنما خص هذين الوقتين (7) بالذكر لشرفها، برفع الأعمال فيها، رجاء لقبول الدعاء، فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، متوسلين (8) إليه بسيدنا محمد نبيه، وعبده، وآله (9) وصحبه، ومن اقتدى بسنته، واهتدى بهديه (10) أن يختم لنا، ولذريتنا، وأحبتنا (11) وإخواننا، بخاتمة الإسلام، وأن يبوأنا (21) دار السلام، وأن يترحم على صاحب المنن، والشرح وجميع من

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(2)</sup> في اللسان جـ 137/8 مادة: (نكس): (والنكس: قلب الشيء على رأسه).

<sup>(3)</sup> كذا في اللسان جـ 347/8 المطبعة الميرية بولاق سنة 1301 هـ.

<sup>(4)</sup> كذا في اللسان لابن منظور جـ 347/8 مادة: «نعش».

<sup>(5)</sup> قاله ابن الأثير انظر المصدر السابق جـ 347/8.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من: ب ، ج.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 146/ ج.

<sup>(8)</sup> في: جـ: «بجاه سيدنا محمد».

<sup>(9)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(10) (</sup>وأحبتنا) ليست في: ج.

<sup>(11)</sup> في : جـ « قدم : وأن يترجم على صاحب المتن والشرح » ثم قال : « وأن يبوأنا وإياهما دار السلام » .

<sup>(12)</sup> وجميع من ذكر فيهما من الأثمة والأعلام، سقطت من: جـ.

ذكر فيهما من الأثمة الأعلام، وجميع مشايخنا، ومن علمنا خيراً، ووالدينا، آمين. (وليكن الختام بقول سيد ولد عدنان: كلمتان الله وبحمده، سبحان الله خفيفتان (2) على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ من تبييضه ليلة المولد الشريف المبارك، وأنا أسأل الله تعالى من فضله جل جلاله بقدر هذه الليلة المباركة الغراء أن يبيض وجهى يوم تبيض وجوه أوليائه، وأن يجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائه، بجاه سيدنا محمد وآله، وأصحابه، ولمن قال آمين<sup>(3)</sup>. والحمد لله رب العالمين «انتهى» من شهور عام تسعة وخسين بعد المائة والألف عرفنا الله خيره آمين<sup>(4)</sup> وخير ما يعده حتى نلقاه آمنين مطمئنين.

<sup>(1)</sup> تخريجه: أخرجه البخارى:

في «كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح» جد 464/13 مروياً عن أبي هريرة، وفي «باب قول الله تعالى: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ من «كتاب التوحيد» جد 226/17 و 327 ، « انظر فتح البارى » .

وأخرجه مسلم :

فى كتاب الذكر ، والدعاء ، والتوبة ، والاستغفار من «باب فضل التهليل ، والتسبيح ، والدعاء على على الله الفظ واحد ، ولا فارق بينها سوى تقديم «سبحان الله وبحمده » على «سبحان الله العظيم » . كها ورد فى مسلم «المطبعة المصرية ، سنة 1349 هـ » .

<sup>(2)</sup> قال الطبيع في فتح البارى جد 464/13 : والخفة : مستعارة للسهولة ، شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان ، بما يخف عن الحامل من بعض المحمولات ، فلا يشق عليه » .

<sup>(3)</sup> في: ب: وومن قال: آمين،

<sup>(4)</sup> اللوحة: 129 ب.



## خاتمة الكتاب

بسم (1) الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وسلم يقول العبد الضعيف، العاجز الفقير، إلى مولانا القوى الغنى القدير، أحمد الطرودى (2) بن مصطفى الحنفى، حفه الله بلطفه الحفى ، وبره الحفى : الحسد لله على الحسام وحسده من أعظم الأنعام الحسدة الله تترى (3) أبدا على النبى ومن بهديمه المتدى

<sup>(1)</sup> من هنا إلى آخر الخاتمة سقط من: ب. كها سقط من: ج.: من البسملة إلى قوله: وفضل يحتوى على أربعة مطالبه.

<sup>(2)</sup> أنظر ترجمته في مفاتيح النصر للتعريف بعلماء العصر ، للعياض القيرواني ، ص 44 خطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع : 16024 . مسامرة الظريف عمد السنوسي ، اللوحة 31 من القسم الثاني ، خطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع 18674 كتاب بشائر أهل الإيمان حسين خوجة ص 163 المطبعة الرسمية العربية تونس سنة 1316 هـ .

والحلل السندسية جد 2/ اللوحة 119 غطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع / 1. (3) في المنجد للأب لويس اليسوعي ص 57 المطبعة الكاثوليكية ، بيروت : يقال : «جاء القوم تترى ، وتترى : أي متتابعين ، وأصلها : وترى » .

ما سجت (1) في طرسها (2) الأقلام وبعد حمد الله ذي الجلال فهذه مقاصد مهمة جعلتها خاتمة المجلة جمعت فيها ما مضى مفصلا بحفظها تستحضر (8) القواعد نسأله خاتمة الإيمان

وصنفت أسلافنا الأعلام<sup>(3)</sup> مضاعف الأفضال والنوال الفتها<sup>(4)</sup> من زبر<sup>(5)</sup> الأثمة كأنها للغانيات<sup>(6)</sup> حلة<sup>(7)</sup> منقحاً على السوا ختصراً منقحاً على السوا نافعة لقاصر<sup>(9)</sup> مكابد<sup>(10)</sup> والفوز بالرضاء في الجنان

ولنشرع فيا أشرنا إليه، مستعيناً بالله، سبحانه وتعالى، ومتوكلاً عليه، فنقول: اعلم أن الاستعارة (11) وهي: من استعرت (12) زيداً ثوباً لعمرو،

- (1) فى الصحاح للجوهرى جـ 6/2372 مادة: «سجا»: «سجا يسجو سجواً: سكن، ودام».
- (2) في القاموس جـ 234/2 مادة وطرس»: والطرس بالسكر: الصحيفة أو التي عيت ، ثم كبتت ، جمع أطراس ، وطروس ، وطرسه » .
  - (3) جناس ناقص بين قوله: أقلام، أعلام.
- (4) في المصدر السابق جـ 122/3: ووالألف، بالضم اسم من الائتلاف. . والقوم اجتمعوا، كائتلفواي.
- (5) في المصدر السابق جد 38/2 مادة: «زبر»: «المزبر، القلم، والزبور الكتاب، بمعنى المزبور، والجمع زبر».
- (6) فى المصدر السابق جـ 374/4 «الغانية: المرأة التى تطلب ولا تطلب، أو الغنية بحسنها عن الزينة . . . أو الشابة العفيفة، ذات زوج أم لا».
- (7) في المصدر السابق جـ 370/3 «الحلم بالضم: إزاء ورداء، برد أو غيره ولا تكون حلة إلا من ثويين، أو ثوب له بطانة».
  - (8) الصواب: (تستحضر).
- (9) في المنجد للأب لويس ص 668 «بيروت» «قصر عن الشيء: كف عنه ، وتركه مع العجز...».
  - (10) في القاموس جـ 344/1 مادة: «الكبد»: «كابده وكابده، وكباداً: قاساه».
    - (11)أى في اللغة، راجع المنجد ص 562 (بيروت، مادة: «عور».
- (12) قال ابن الأثير في المثل السائر جـ 77/2 تحقيق الدكتور بدوى طبانة ، والدكتور أحمد الحوفى : دوإنما سمى هذا القسم من الكلام استعارة ، لأن الأصل في الاستعارة =

ولكنها في صورة إطلاقها(١) على:

- أ \_ لفظ المشبه (2) به مستعملًا في المشبه، نقلت من المصدر بمعنى المفعول إلى معنى لا يصح الاشتقاق منه.
- ب ـ وفى صورة إطلاقها<sup>(3)</sup> على استعمال لفظ المشبه به المشبه. نقلت من معنى مصدرى، يصح الاشتقاق منه.

#### وهي:

لفظ استعمل في غير ما وضع له، للمشابهة مع قرينة<sup>(4)</sup>.

وبهذا خالفت المجاز المرسل، وهي أخص<sup>(5)</sup> منه، إذ قصد المبالغة شرط فيها دونه.

ولا تحس<sup>(6)</sup> إلا حيث كان التشبيه مقرراً، وكلما زاد التشبيه خفاء، زادت حسناً. ما لم تبلغ حد التعمية (7). فتصير لغزاً.

المجازية مأخوذة من العارية الحقيقية ، التي هي ضرب من المعاملة ، وهي أن يستعير بعض الناس من بعضه شيئاً من الأشياء ، ولا يقع ذلك إلا من شخصين ، بينها سبب معرفة ما .

يقتضى استعارة أحدهما من الآخر شيئاً».

(1) أى بحسب اصطلاح البيانيين ، وأما الأصوليون فيطلقون الاستعارة على كل مجاز ، فلا تغفل عن تخالف الاصطلاحين . . . قاله الفنرى ، راجع حاشية الدسوقى جـ 41/4 .

(2) هذا تعريف للاستعارة بالمعنى الأسمى راجع شروح التلخيص جـ 30/4.

(3) وهذا تعريف لها بالمعنى المصدرى ، قال ابن يعقوب المغرى فى مواهب الفتاح جـ 30/4 : «وذلك هو الأقرب إلى الأصل فى الإطلاق ، وبرعاية هذا الإطلاق . . . يصح الاشتقاق » .

(4) أي مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. انظر فيض الفتاح جـ 142/4.

(5) أنظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 101 ، صدر من تطور البيان العربي ، الدكتور كامل الخولى ص 139 «دار الأنوار» ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية محمد رمضان الجربي وبحث لنيل درجة الماجستير ص 148».

(6) وعقد المؤلف فصلًا طويلًا بين فيه الاستعارة الحسنة والقبيحة وسيأتي قريبًا » .

(7) أنظر أثر القرآن ، في تطور النقد الأدبي محمد زغلول سلام ص 119 ، دار المعارف بمصر 1952 م . ولا يشترط السماع فيها، بل يشترط المعنى المناسب الصالح للاستعارة. ثم هى باعتبار ذاتها تنقسم إلى: مصرح بها، ومكنى(1) عنها.

والمصرح بها تنقسم إلى: قطعية، واحتمالية(2). (اللوحة: 123/أ).

والقطعية تنقسم إلى: حقيقية، وتخييلية(3).

وثانياً: تنقسم إلى: أصلية (٥)، وتبعية.

وثالثاً: تنقسم إلى: مطلقة، ومجردة، ومرشحة.

# أما الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع، فهى:

أن تذكر مشبهاً به فى موضع مشبه محقق، مدعياً دخول المشبه فى جنس المشبه به، مع سد طريق التشبيه، ونصب قرينة مانعة من الحمل على الظاهر. احترزوا عن الكذب، كها إذا أردت أن تلحق شجاعاً بالأسد، فى شدة البطش، وكمال الإقدام، فقلت: رأيت أسداً يتكلم، أو ذا وجه جميل كالبدر فى الوضوح، والإشراق، وملاحة الاستدارة، فقلت: رأيت بدراً يبتسم.

# وأما الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع (5) ، فهي :

أن تذكر مشبهاً في موضع مشبه به، وتقدر مشابهته للمذكور، مع الإفراد في الذكر، والقرينة، كما إذا شبهت الحالة الدالة، على أمر، بالإنسان الذي يتكلم، فيخترع الوهم للحال ما قوام الكلام به، ثم نطق عليه اسم اللسان المحقق، ونضيفه إلى الحال، قائلًا: لسان الحال<sup>6)</sup> ناطق بكذا.

<sup>(1)</sup> انظر جواهر البلاغة ص 241 رط السعادة).

<sup>(2)</sup> كذا في المفتاح ص 176.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق ص 176.

<sup>(4)</sup> قال العصام في الأطول ص 136 جـ 2: «وهذا التقسيم باعتبار لفظ الاستعارة».

<sup>(5)</sup> كذا في المفتاح ص 178.

<sup>(6)</sup> أنظر المصدر السابق 178.

## وأما الاستعارة المصرح بها المحتملة للقطع (1) ، والتخييل :

فكها فى قوله تعالى: ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ (2) إذ الظاهر من اللباس الحمل على التحقيق (4)، بأن يستعار لما يلبسه الإنسان، من امتقاع اللون، ورثاثته (5).

## وأما الاستعارة الأصلية (6)

فهي الواقعة في أسهاء الأجناس.

## وأما التبعية .(٢)

فهى ما تقع فى غير أسهاء الأجناس، من الأفعال، والصفات، وأسهاء الزمان والمكان، والآلة والحروف.

وأما المطلقة، والمجردة (8)، والمرشحة، فالاستعارة: إذا عقبت بما يلائم المستعار منه، فهي مرشحة، لاتباعها بما يرادف المعنى الحقيقي، نحو رأيت أسداً له لبد.

وإن عقبت بما يلائم المستعار له، فمجردة، لتجردها عن روادف المعنى الحقيقى، نحو رأيت أسداً شاكى السلاح وإن لم تعقب بشىء مما يلائم المستعار منه والمستعار له، فهى مطلقة، نحو رأيت أسداً.

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق ص 178.

<sup>(2)</sup> سورة النحل: الآية: 112.

<sup>(3)</sup> هنا موافق لأصحاب السكاكي انظر المفتاح ص 179.

<sup>(4)</sup> قال السكاكي في المفتاح ص 179 روعندي أن يجمل على التحقيق.

<sup>(5)</sup> كذا في المفتاح ص 179.

<sup>(6)</sup> انظر الأطول ص 1306 جد 2 رط العثمانية».

<sup>(7)</sup> انظر جواهر البلاغة ص 246.

<sup>(8)</sup> راجع الأطول جـ 136/2، انظر جواهر البلاغة ص 253 وما بعدها .

ومن الاستعارة<sup>(1)</sup> استعارة أحد الضدين للآخر، بواسطة تنزيل التضاد منزلة التناسب، بطريق التهكم، والتلميح<sup>(2)</sup>.

الأول: نحو قوله تعالى: ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ (3).

الثاني: نحو قولك: رأيت أسداً، أي جباناً (٥)، على سبيل التلميح والظرافة.

ومنها استعارة وصف أحد صورتين (٥) منتزعتين من عدة أمور، لوصف آخر، مثل أن تجد من استفتى في مسألة، فيهم بالجواب تارة، ويمسك عنه أخرى، فيشبه تردده بتردد من قام لأمر، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا يريد فيؤخر أخرى، ثم يدعى دخول المشبه في المشبه به، وتسد طريق التشبيه، قائلاً: أراك تقدم رجلاً، وتؤخر أخرى، والأصل: أراك في ترددك كمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى.

ويسمى هذا التمثيل على سبيل الاستعارة، وقد صرح أهل البيان بأن التمثيل لا يستلزم الاستعارة في شيء من أجزائه، بل لا يجوز فيه ذلك، حتى نفى بعض المحققين عدم اجتماع التمثيلية، والتبعية، على ذلك، وهو السيد للسند<sup>(6)</sup>ومن حذا حذوه، خلافاً للمحقق السعد<sup>(7)</sup>، ومن حذا حذوه، حيث جوزه (8).

<sup>(1)</sup> راجع مواهب الفتاح جـ 76/4 ومذكرة حامد عونى فى البلاغة لطلاب السنة الثالثة ص 47 مطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة 1374 هـ...

<sup>(2)</sup> انظر عروس الأفراح جـ 76/4، انظر الكشاف جـ 251/1 «بولاق» وحاشية الدسوقى على مختصر السعد جـ 78/4.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة من الآية: 34.

<sup>(4)</sup> انظر فتح منزل المبانى بشرح أقصى الأمانى فى البيان، والبديع، والمعانى تأليف أبى يحيى زكرياء الأنصارى ص 84 والمطبعة الجمالية بمصر، الطبعة الأولى سنة 1332 هـ .

<sup>(5)</sup> راجع جواهر البلاغةص 258 وما بعدها رط السعادة سنة 1935 م.

<sup>(6)</sup> انظر حاشية يس العليمي على عصام اللوحة: 69 مخطوطة بدار الكتب التونسية رقم الإيداع 15923.

<sup>(7)</sup> انظر المصدر السابق اللوحة: 69، وراجع مسالك الخلاص في مهالك الخواص لطاشكبرى زاده مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم الإيداع 308 بلاغة.

<sup>(8)</sup> راجع حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوى جد 246/1، وحاشية زاده على البيضاوى جد 102/1.

#### قال القطب <sup>(1)</sup>:

فى المثل شهرة، بحيث صار علماً للحال الأولى، التى هى المورد، بخلاف الاستعارة التمثيلية فكل مثل استعارة تمثيلية، ولا عكس<sup>(2)</sup>.

#### وحقيقتها (3):

أن تأخذ أموراً متعددة من المشبه، وتجمع فى الخاطر، وكذا من المشبه به، ويجعل المجموعان مشتركين فى مجموع منتزع يشملهها.

## ومذهب السكاكي (<sup>4)</sup>:

أن الاستعارة (٥) تشمل التمثيل، ويقال للتمثيل، استعارة تمثيلية.

## وأما على مذهب الشيخ عبد القاهر (6)، وجار الله:

فالاستعارة مختصة بالمجاز في المفرد المبنى على التشبيه.

## وأما الاستعارة بالكناية(7) فهي:

أن تذكر المشبه، وتريد المشبه به، دالاً على ذلك، بإضافة شيء من لوازم المشبه به المساوية للمشبه، مثل أن تشبه المنية بالسبع، ثم تفردها بالذكر، مضيفاً إليها الأنياب، والمخالب، قائلاً: مخالب المنية، أو أنياب المنية نشبت بفلان.

ونحوه: لسان الحال ناطق بكذا.

<sup>(1)</sup> لعل المراد به القطب الشيرازي وقد تقدمت ترجمته.

<sup>()</sup> انظر مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي جـ 148/4.

<sup>(3)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 103/4 وأسرار البلاغة 156 (صبيح).

دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة الإمام عبد القاهر الجرجاني 26 ددار الطباعة المحمدية بمصره.

<sup>(4)</sup> انظر المفتاح 177 .

<sup>(5)</sup> أى التحقيقية المصرحة تشمل الاستعارة التمثيلية، وهذا اضطراب منه. انظر فيض الفتاح جد 202/4.

<sup>(6)</sup> راجع المصدر السابق جـ 202/4.

<sup>(7)</sup> انظر مفتاح العوم ص 179.

ثم إنه قد تقرر في قواعد البيان: أن الاستعارة في الفعل، والصفة، وفي الحروف تبعية (1).

#### والاستعارة الواقعة في الحروف:

إنما هي واقعة في متعلق معناه، فتقع في المصادر وفي متعلقات المعاني ثم تبعيتها تسرى، في الأفعال، والصفات، والحروف(2).

فمعنى الاستعارة التبعية (اللوحة: 124/أ).

أى يكون المستعار فعلاً أو صفة أو حرفاً، والمستعار له لفظ المشبه لا المشبه به، فإذا وجدت مثلاً قتل زيد عمراً، بمعنى ضربه ضرباً شديداً، وفتشت جميع أجزاء مفهومه، فلا<sup>(3)</sup> تجد المجازية إلا في جزئه الحدثي، وهي مجازية الكل ولذلك تسمى الاستعارة في الفعل تبعية، وقس عليه، واستوضح منه حال المشتق والحرف.

وأوضح من ذلك أنه إذا أريد استعارة «قتل» لمفهوم «ضرب» لتشبيه مفهوم «ضرب» بمفهوم «قتل» في شدة التأثير، يشبه الضرب بالقتل ويستعار له القتل ويشتق منه «قتل» (4).

فيستعار قتل بتبعية استعارة القتل، وهكذا باقى المشتقات.

### وبيان الاستعارة في الحروف (5)

هو أن معانى الحروف لعدم استقلالها لا يمكن أن يشبه بها لأن المشبه به هو المحكوم عليه فيشاركه المشبه به في أمر فيجرى التشبيه فيها يعبر به عنه،

<sup>(1)</sup> انظر جواهر البلاغة ص 248.

<sup>(2)</sup> راجع فيض الفتاح جد 176/4 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> انظر شروح التلخيص جـ 115/4.

<sup>(4)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 177/4 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> انظر شروح التلخيص جـ 116/4 وما بعدها.

ويلزم بتبعية الاستعارة في التعبيرات الاستعارة في معاني الحروف، وقد يكون جريان التشبيه في مصر الفعل وفي متعلقه على السوية، فيجوز اختيار كل من التبعية والمكنية كها في «نطقت<sup>(1)</sup> الحال بكذا» ومما ينبغي أن يجرر في هذا المقام مذهب الأئمة الأعلام من غير تقرير أدلة كل منهم وما يلزم عليه من النقض والإبرام.

## وهو أن الاستعارة بالكناية على ما ذهب إليه جهور السلف (2):

وهو أن لا يصرح بذكر المستعار<sup>(3)</sup> بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه كقولك «شجاع يفترس أقرائه».

## وعلى ما ذهب إليه صاحب المفتاح :

هو أن تذكر المشبه (4) وتريد المشبه به دالاً عليه بنصب قرينة تنصبها.

## وعلى ما ذهب إليه صاحب الإيضاح (5):

هى التشبيه المضمر فى النفس المدلول عليه بذكر ما يخص المشبه به (6). وأما الاستعارة التخييلية على ما ذهب إليه السلف (7) وتبعهم صاحب الإيضاح فى الخلف:

هو جعل الشيء للشيء كجعل الأظفار للمنية، واليد للشمال.

 <sup>(</sup>۱) راجع فيض الفتاح جـ 177/4 .

<sup>(2)</sup> يريد بالسلف من تقدم السكاكى، قال الدسوقى فى حاشيته عملى المختصر جـ(2) دفالمراد بهم صاحب الكشاف، ومن قبله ومن بعده».

<sup>(3)</sup> راجع المطول «مع فيض الفتاح» جـ 191/4.

<sup>(4)</sup> انظر المفتاح للسكاكي 179 .

<sup>(5)</sup> انظر عروس الأفراح جـ 150/4 لبهاء الدين السبكي.

<sup>(6)</sup> راجع جواهر البلاغة للأستاذ أحمد الهاشمي ص 243 وما بعدهـا ط السعادة بمصر.

<sup>(7)</sup> انظر حاشية يس على عصام اللوحة: 90

## وعلى ما ذهب إليه الإمام السكاكي (١)

وهو أن تسمى باسم صورة محققة، صورة عندك وهمية محضة تقدرها مشابهة لها، مقدراً لها فى الذكر، فى ضمن قرينة مانعة عن حمل الاسم على ما يسبق منه إلى الفهم من كون مسماه شيئاً محققاً.

## وأما استلزام الاستعارة المكنية للتخييلية :

فذهب السلف<sup>(2)</sup>: إلى أن المكنية لا تستلزم التخييلية وإليه ذهب صاحب المفتاح<sup>(3)</sup>.

وذهب صاحب الإيضاح<sup>(4)</sup>: إلى أنها تستلزم التخييلية، وادعى أنه مذهب الجمهور<sup>(5)</sup>، وأن عدم الاستلزام باطل بالاتفاق. وأنت خبير بأنه إن أراد بالاتفاق، اتفاق غير صاحب المفتاح فهو ممنوع، لأن صاحب الكشاف على عدم الاستلزام<sup>(6)</sup>، وإن أراد اتفاق السكاكى وغيره فهو ظاهر البطلان، لأن السكاكى مصرح بخلافه.

وأما التخييلية: فهل تنفك عن المكنية فذهب السلف<sup>(7)</sup> إلى انفكاكها عنها وتبعهم فى ذلك صاحب المفتاح. وإلى عدم جواز الانفكاك: ذهب صاحب الإيضاح (8).

<sup>(1)</sup> انظر المفتاح للسكاكي ص 189.

<sup>(2)</sup> لعل مراده بالسلف الزمخشرى فقط، وإلا فغيره يحكمون بتلازمهما، انظر جواهر البلاغة ص 244.

<sup>(3)</sup> انظر المفتاح ص 189 ·

<sup>(4)</sup> انظر الإيضاح للخطيب القزويني جـ 151/4.

<sup>(5)</sup> وهو الحق الجدير بالقبول انظر حاشية حفيد عصام 91 وط الخيرية بمصر».

<sup>(6)</sup> راجع الكشاف جد 119/1 وما بعدها.

<sup>(7)</sup> الحق أن السلف يحكمون بالانفكاك سوى الزمخشرى راجع فيض الفتاح جـ 194/4.

<sup>(8)</sup> كذا في الإيضاح للخطيب القزويني جـ 151/4 ومع شروح التلخيص.

#### وأما الترشيحية :

فالظاهر من كلمات صاحب الإيضاح (١) عدم جريانها في المكنية.

وكلام السكاكى لا يأبى عن كون الترشيح تخييلًا (2). وأنت خبير بأن ما زاد (3) في المكنية على قرينتها أعنى إثبات لازم واحد يعد ترشيحاً، نحو: مخالب المنية، نشبت بفلان فافترسه. ورأيت أسداً له لبد أظفاره فلم تقلم.

## وأما الاستعارة باعتبار ابتنائها على التشبيه فهي (4) ستة أنواع:

فإن المستعار منه والمستعار له إما حسيان والجامع أيضاً حسى. أو الطرفان حسيان والجامع عقلى. أو كل منها عقلى وكذا الجامع<sup>(5)</sup>، أو المستعار منه عقلى منه حسى والمستعار له عقلى<sup>(6)</sup>. أو العكس. وهو أن يكون المستعار منه عقلى والمستعار له حسى. والسادس أن يكون الطرفان حسيان والجامع مختلف بعضه حسى وبعضه عقلى. وقد أهمل صاحب المفتاح هذا<sup>(7)</sup> القسم لندرة وقوعه، ولأنه في الحقيقة استعارتان فتنبه إن كنت ذا شأن.

<sup>(1)</sup> قسم صاحب الإيضاح المصرحة إلى مرشحة، ومجردة، ومطلقة، وسكت عن المكنية وسكوته يدل على عدم إجراء هذه الأقسام فيها، انظر شروح التلخيص جـ 127/4.

<sup>(2)</sup> انظر المصدر السابق جـ 201/4 قال التفتازاني في مطوله جـ 219/4 «فيض الفتاح»: ووعما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ أنه يجوز أن يكون الحبل استعارة لعهده، والاعتصام به استعارة للوثوق بالعهد، أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما بيناسبه انظر الكشاف جـ 394/1 ددار الكتاب العربي بيروت».

<sup>(3)</sup> انظر حاشية حفيد عصام ص 98 والمطبعة الخيرية بمصر، سنة 1306 هـ... وراجع جوهر البلاغة ص 256.

<sup>(4)</sup> انظر المطول ص 369.

<sup>(5)</sup> راجع بدائع القرآن لابن أبي الإصبع المصرى ص 21 «دار نهضة مصر بالفجالة».

<sup>(6)</sup> انظر سر الفصاحة ص 137.

<sup>(7)</sup> كذا في المطول ص 370.

#### تنبيهان:

الأول: أنكر قوم الاستعارة (١) بناء على إنكارهم المجاز. وقوم إطلاقها في القرآن (٤) لأن فيها إيهاماً للحاجة، لأنه لم يرد في ذلك إذن من الشارع. وعليه «القاضى عبد الوهاب المالكي». وقال الطرطوشى: إن أطلقوا فيه أطلقناها، وإن امتنعوا منعنا. ويكون هذا من قبيل الله عالم، والعلم هو العقل، ولا نصفه به لعدم التوقيف، وكلاهما (٤) فاسد فإن منكر المجاز في اللغة (اللوحة: 125/أ) منكر محاسن لغة العرب (٤)، ومنكر المجاز في القرآن كالرافضة وأهل الظاهر (٤) منهم داود الأصبهاني وأبو بكر الأصبهاني وأتباعها. ولا يخلو من أن يفعل المعدوم شيئاً كها قالت القدرية أو ليس بشيء كها قال غيرهم، فعلى الأول يلزم أن يكون قوله تعالى: ﴿ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ﴾ (6) مجازاً، وعلى الثاني يلزم أن يكون قوله تعالى: ﴿ واد كان فيه مجاز الساعة شيء عظيم ﴾ (7) مجازاً، ويلزم أيضاً على من قال: لو كان فيه مجاز

<sup>(1)</sup> انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 10 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> المنكرون للمجاز في القرآن احتجوا بدليلين باطلين:

أ \_ المجاز كذب والكذب محال على الله.

ب ـ الالتجاء إلى المجاز. وهو العجز عن التعبير بالحقيقة، والعجز محال على الله.

<sup>(3)</sup> قال السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن جد 36/2 (ط محمود توفيق) سنة 1352 هد: وهذه شبهة باطلة ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، انظر ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية محمد رمضان الجربي ص 76.

<sup>(4)</sup> هذه العبارة قالها ابن قتيبة الدينورى فى كتابه تأويل مشكل القرآن ص 12 و 62 تحقيق أحمد صقر ددار إحياء الكتب العربية».

وقال: «ولو كان المجاز كذباً... كان أكثر كلامنا فاسداً» انظر مقدمة تلخيص البيان للشريف الرضى «ط عيسى الحلبى سنة 1955م» تحقيق محمد عبد الغنى حسن» ص56.

<sup>(5)</sup> هم أتباع الإمام داود بن على الظاهرى المتوفى سنة 270 هـ انظر المصدر السابق ص 56.

<sup>(6)</sup> سورة مريم الآية: 8.

<sup>(7)</sup> سورة الحج الآية: 1.

لكان كذباً بدليل أنه يصدق نافيه، فيكون إثباته كذباً. أن يكون قوله تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزِلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافَظُونَ ﴾ (١) كذباً، لأن ﴿ إِنَا وَنَحْنَ اللَّجَمَّاعَةُ فَيُ أَصِلُ الوضع، ولو قال صح ذلك على وجه التخييل فهو المجاز.

الثانى: التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها (2) ، واتفق البلغاء أن الاستعارة أبلغ منه (3) ، لأنها مجاز وهو حقيقة ، والمجاز أبلغ ، فإذا الاستعارة أبلغ من التصريح (5) ، لأن فيها الانتقال أعلى مراتب الفصاحة (4) وكذا الكناية أبلغ من التصريح (5) ، لأن فيها الانتقال الملزوم إلى اللازم ، فهو كدعوى الشيء ببينة ، بخلاف التصريح ، ولم يريدوا هنا باللازم والملزوم مصطلح أرباب الجدل ، بل مصطلح أرباب البيان ، وهو المستتبع والتابع ، حيث قالوا: مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ، وأراد باللازم التابع والرديف كطول النجاد مثلاً (6) ، فإنه من توابع طول القامة ، وروادفه ، وقد بسطنا فيه الكلام فمن أراده فليرجع إلى ذلك المقام ، ونسأل الله حسن الحتام .

والاستعارة أبلغ من الكناية كها قال في عروس الأفراح (7) إنه الظاهر، لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة، ولأنها مجاز قطعاً، وفي الكناية خلاف (8)، وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية، كها يقتضيه كلام الكشاف (9) عند قوله تعالى: ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات

اله سورة الحجر الآية: 9.

<sup>(2)</sup> انظر البلاغة التطبيقية الدكتور أحمد موسى ص 1 وما بعدها وللسنة الثالثة كلية اللغة العربية بالجامعة الليبية سنة 72/71 ».

<sup>(3)</sup> راجع عيار الشعر لابن طباطبا العلوى المتوفى سنة 322 هـ ص 10. والكامل للمبرد جـ 69/2 ومصطفى محمد سنة1355 هـ».

<sup>(4)</sup> انظر شروح التلخيص جـ 274/4 وما بعدها.

<sup>(5)</sup> راجع جوهر البلاغة ص 278 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> راجع شروح التلخيص جـ 276/4.

<sup>(7)</sup> انظر عروس الأفراح جـ 274/4 وما بعدها.

<sup>(8)</sup> انظر المصدر السابق جـ 277/4.

<sup>(9)</sup> راجع الكشاف جـ 142/4.

مطويات بيمينه ﴾ (1) ويليها المكنية، صرح به الطيبي لاشتمالها على المجاز العقلي، والترشيحية (2) أبلغ من المجردة والمطلقة، والتخييلية أبلغ من المتحقيقية، والمراد بالأبلغية إفادة (3) زيادة التأكيد والمبالغة كمال التشبيه لا زيادة في المعنى لا توجد في غير ذلك، ومن ثم قال مولانا سعد (4) الدين ليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ، أن شيئاً منها (5) يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح، بل المراد أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات، ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به وليس بقاصر فيه.

كما يفهم من التشبيه والمعنى لا يتغير حاله فى نفسه، بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ، عنه بعبارة أبلغ، وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله: ليست مزية قولنا «رأيت أسداً» على قولنا «رأيت رجلاً هو والأسد سواء فى الشجاعة» إن الأول أفاد زيادة فى مساواته للأسد فى الشجاعة لم يفده الثانى، بل الفضيلة فى أن الأول أفاد تأكيد الإثبات تلك المساواة له لم يفده الثانى (6) انتهى.

قال المحقق أبى قاسم فى حواشى المطول عند قول التلخيص (7) أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة، والصريح (8) نقلًا عن السيد عيسى الصفوى قدس سره ما نصه: قوله فى المتن: أبلغ من الحقيقة، قيل لعل أفعل التفضيل من المبالغة لا البلاغة وفيه نظر، إذ لا مبالغة فى الحقيقة فى كثير من المواضع، ولعله إنما قال ذلك دفعاً لما يورد على الأبلغية من أنه لا يجوز صرف كلام الله تعالى ورسوله على الحقيقة ما أمكن، وكيف ذلك مع أن

الزمر الآية: 67.

<sup>(2)</sup> راجع جواهر البلاغة ص 256.

<sup>(3)</sup> راجع عروس الأفراح جـ 277/4.

<sup>(4)</sup> كذا في المختصر انظر شروح التلخيص جـ 277/4.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق جـ 277/4: «أن شيئاً منها» أي المجاز والكناية وهو الصواب.

<sup>(6)</sup> هذه عبارة مختصر السعد بعينها، انظر شروح التلخيص جـ 279/4، وما بعدها.

<sup>(7)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 258/4.

<sup>(8)</sup> راجع حاشية الدسوقي جـ 276/4.

المجاز أبلغ، وجوابه: أن الأبلغية إذا وافى مقتضى الحال والحال فى كلامهما إنما يقتضى الحمل على الحقيقة وإن سلم فها المانع من عدم الحمل على الأبلغ لمانع شرعى فتأمل انتهى.

وقال أيضاً قوله أبلغ من الحقيقة من البلاغة دون المبالغة، إذ لا مبالغة في الحقيقة، لأنها مفرد والمفرد لا يوصف بها انتهى.

## وأقول في مطالع السعود لشيخنا البدر زيتونة :

روح الله تعالى روحه، ونور ضريحه، كلام نفيس يتعلق بما نحن بصدده نقله عن كتاب أنوار التحصيل في أسرار التنزيل، ونصه: اعلم أن المعنى الواحد<sup>(1)</sup> قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض وكذلك كل واحد من جزئي<sup>(2)</sup> (اللوحة: 126/أ).

الجملة، قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر، ولا بد من استحضارها في الجمل واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ، ثم استعمال أفصحها وأنسبها، واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال، وذلك عتيد<sup>(3)</sup> حاصل في علم الله سبحانه، فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه، وإن كان مشتملاً على الفصيح<sup>(4)</sup> والأفصح، والمليح والأملح، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ (5) لو قال مكانه: وثمر الجنتين قريب لم يقم مقامه (6) من جهة الجناس بين الجني والجنتين، ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيها، ومن جهة مراعاة الفواصل،

<sup>(1)</sup> راجع دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ص 87 وما بعدها تصحيح محمد رشيد رضا .

<sup>(2)</sup> راجع المصدر السابق ص 93 وما بعدها إلى ص 97.

<sup>(3)</sup> في المنجد للأب لويس ص 505: «العتيد: الحاضر المهيأ».

 <sup>(4)</sup> قال القاضى أبو بكر فى البرهان جـ 99/2 وونحن نعتقد أن الإعجاز فى بعض القرآن أظهر، وفى بعض أدق وأغمض.

<sup>(5)</sup> سورة الرحمن الآية: 53.

<sup>(6)</sup> انظر دلائل الإعجاز ص 91.

ومنها قوله: ﴿ وما كنت تتلوا من قبله من (١) كتاب ﴾ أحسن من التعبير بتقرأ الثقيلة بالهمزة، ومنها ﴿ لا ريب فيه ﴾ (٤) أحسن من لا شك فيه، لثقل الإدغام، ولهذا كثر ذكر الريب «ومنها» ﴿ ولا تهنوا ﴾ (٤) أحسن من لا تضعفوا لخفته و ﴿ وهن العظم منى ﴾ (٩) أحسن من ضعف، لأن الفتحة أخف من الضمة.

ومنها ﴿ آمن ﴾ (5) أخف من صدق، ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق و ﴿ آثرك الله ﴾ (6) أخف من فضلك، و ﴿ آت ﴾ (7) أخف من أعطى، و ﴿ أنذر ﴾ (8) أخف من خوف، و ﴿ خيركم ﴾ أخف من أفضل لكم، والمصدر في ﴿ هذا خلق الله ﴾ (9) أخف من مخلوق، و ﴿ نكح ﴾ أخف من تؤوج لأن فعل أخف من تفعل، ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر.

ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة، والغضب، والرضا، والحب والمقت، في أوصافه تعالى، مع أنه لا يوصف بها حقيقة، لأنه لو عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام، كان يقال يعامله معاملة المحب والماقت، فالمجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة، لخفته واختصاره وانبنائه على التشبيه البليغ، فإن قوله تعالى: ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾(10) أحسن من فلما عاملونا معاملة الغضب، أو فلما أتوا إلينا ما يأتيه المغضب انتهى.

وقال أيضاً: اختلف في تفاوت القرآن، في مراتب الفصاحة (11):

<sup>(1)</sup> سورة العنكبوت جزء الآية: 48.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: الآية: 1.

<sup>(3)</sup> سورة النساء. جزء الآية: 103.

<sup>(4)</sup> سورة مريم جزء الآية: 4.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة جزء الآية: 284 ﴿ آمن الرسول بما أنزل ﴾.

<sup>(6)</sup> سورة يوسف، جزء الآية: 91 ﴿قالُوا تَاللَّهُ لَقَدَ آثْرُكُ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة، جزء الآية: 176 ﴿وَآنَ المَالُ عَلَى حَبَّهُ ﴾.

<sup>(8)</sup> الشعراء ، جزء الآية 213 ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾.

<sup>(9)</sup> سورة لقمان، جزء الآية 10.

<sup>(10)</sup> سورة زخرف, جزء الآية: 55.

<sup>(11)</sup> قال ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ص 10 تحقيق أحمد صقر: ولا يعرف =

بعد اتفاقهم على أنه فى أعلى مراتب البلاغة، بحيث لا يوجد فى التركيب<sup>(1)</sup> ما هو أشد تناسباً ولا اعتمد إلا فى إفادة ذلك<sup>(2)</sup> المعنى منه فاختار القاضى<sup>(3)</sup> المنع، وإن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العليا، وإن كان بعض الناس أحسن إحساساً له من بعض، واختار أبو نصر القشيرى وغيره التفاوت فقال: لا ندعى أن كل ما فى القرآن على أرفع الدرجات فى الفصاحة.

وكذا قال(4) غيره في القرآن الأفصح والفصيح(5)، وإلى هذا انحني

<sup>=</sup> القرآن إلا من حذق لغة العرب، وأدرك أسرارها ومزاياها، . . . وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتتانها في الأساليب، وما خص الله به لغتها، دون جميع اللغات، فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجاز ما أتيته العرب».

<sup>(1)</sup> قال الدسوقى فى حاشيته على مختصر السعد جـ 138/1: «ولا يخفى أن بعض الآيات أعلى طبقة من البعض وإن كان الجميع مشتركاً فى امتناع معارضته».

<sup>(2)</sup> انظر فيض الفتاح جـ 235/1.

<sup>(3)</sup> أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن ص 55 جـ 1 مـع كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.

قال: «قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرأينا الاعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف». وقال القاضى أبو بكر في البرهان جـ 99/2: «ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر، وفي بعض أدق وأغمض» «دار احياء الكتب العربية».

<sup>(4)</sup> قال أبو سليمان أحمد بن عمد بن إبراهيم الخطابي المتوفي 388 هـ في كتابه وبيان إعجاز القرآن، ص 26 وضمن ثلاث رسائل، ط دار المعارف بمصر سنة 1968 م: وإن أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها القريب الفصيح السهل، ومنها الجائز الطلق الرسل، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، دون النوع المجين المذموم، الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة. فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه، والقسم الثاني أوسطه وأقصده، والقسم الثالث أدناه وأقربه فحازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة».

<sup>(5)</sup> انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ 101/2 (دار إحياء الكتب العربية).

الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم أورده سؤالاً، وهو أنه لم لم يأت القرآن جميعه بالأفصح، وأجاب عنه الصدر موهوب الجزرى بما حاطه، أنه لو جاء القرآن على ذلك لكان على غير النمط المتبادر في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح، فلا تتم الحجة في الإعجاز، فجاء على نمط كلامهم المتبادر ليتم ظهور العجز عن معارضته (۱) ولا يقولون مثلاً أتيت بما لا قدرة لنا على جنسه، كما لا يصح من البصير أن يقول للأعمى قد غلبتك ببصرى، لأنه يقول له إنما تم لك الغلبة لو كنت قادراً على النظر، وكان نظرك أقوى من نظره.

فأما إذا فقد أصل النظر، فكيف تصح فيه المعارضة. انتهى بلفظه.

راجع الكشاف الزنخشرى جـ 540/1.

# فصل (۱) یحتوی علی أربعة مطالب

#### المطلب الأول:

في الكلام على تعدية المجاز، أعنى أن يعتبر في الاستعارة تعدى المستعار لله وقد يعتبر تعدى المستعار منه، فمن القبيل الأول قوله تعالى: ﴿ اشتروا الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة ﴾(2) فإن اشتروا استعارة تبعية، لاستعارة الاشتراء للاختيار، وقد اعتبر تعدى المستعار، حيث عدى إلى المفعول الثانى بالباء دون «على».

ومنه قولهم: نطقت الحال بكذا، فإن في الفعل وشبهه استعارة تبعية، لاستعارة النطق للدلالة، المتعدية بعلى، وقد اعتبر تعدى المستعار، فعدى بالباء.

ومنه قول الإمام السكاى(3)\_ رحمه الله تعالى في أوائل الفن الأول:

<sup>(1)</sup> هذا الفصل بأكمله سقط من: ب.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية: 174.

<sup>(3)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 82 ·

« والذى أريناك إذا أَجَلْت فيه البصيرة، استوثقت من جواب (1) أبي العباس الكندى (2) فإن قوله: أريناك، أي أريناكه، أي جعلناك مبصراً إياه، فإن فيه استعارة، تابعة لاستعارة الإرادة للإيضاح، كما يفصح عنه نسبة الأعمال للبصيرة، التي هي (3) للقلب كالبصر للعين، وقد اعتبر تعدى المستعار، حيث عدى إلى ضمير المخاطب، وأمثال ذلك أكثر من أن يضبطه القلم.

### ومن القبيل الثاني:

قول العلامة السكاكي في مبحث الجامع الخيالي من الفن الرابع (4).

«يحكى أن صاحب سلاح ملك، وصائعاً (٥)، وصاحب بقر، ومعلم صبية انتظمهم طريق » فإنه استعمل الانتظام، الذى هو عبارة عن اقتران المتناسبين متعدياً، مع أنه لازم، بناء على استعارته لجمع الطريق لتلك الرفقاء الأربع.

وإليه أشار السيد ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال فى شرحه لهذا الموضع: والانتظام مستعار للجمع.

<sup>(1)</sup> تمام العبارة ص 82 المفتاح: «حين سأله قائلًا، إنى أجد في كلام العرب حشواً يقولون: عبدالله قائم، ثم يقولون: إن عبدالله قائم، ثم يقولون: إن عبدالله لقائم، والمعنى واحد، وذلك أن قال: بل المعانى مختلفة، فقولهم: عبدالله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم: إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم: إن عبدالله لقائم، جواب عن إنكار منكر قيامه».

<sup>(2)</sup> هو يعقوب بن إسحاق الفيلسوف، انظر بغية الإيضاح جد 46/1 «النموذجية» راجع أثر القرآن في تطور البلاغة حتى نهاية القرن الخامس الهجرى ص 17 الدكتور كامل الخولى/ «دار الأنوار للطباعة والنشر»/ الطبعة الأولى سنة 1381 هـ ـ 1962 م.

<sup>(3)</sup> اللوحة 127 أ.

<sup>(4)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 123.

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق ص 123 «وصواغا».

وكذا العلامة صاحب الكشاف: في بيان حسن ذكر الإبل مع السهاء والجبال، في قوله عز وجل: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ ﴾ (١) الآية.

«وقد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم، ونواديهم، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم، (2) فإنه استعمل الانتظام في المواقع الثلاث متعدياً، نظراً إلى تعدى المستعار له، أعنى الجمع.

ومن هذا القبيل قول أبي الطيب(3):

وتسعدنى في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد(4)

فإن قوله: شواهد(5)، فيها استعارة تابعة الاستعارة الشهادة للدلالة، وهي العلامات الدالة على نجابة الفرس، إذ معناه الحقيقي، أعنى الخبر القاطع غير متصور ههنا.

وقد اعتبر تعدى المستعار له، حيث قال: عليها ولو اعتبر تعدى المستعار منه، لقيل: لها، لأن الشهادة المعداة بعلى، لم ترد إلا في الضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية، الآية: 17.

<sup>(2)</sup> راجع الكشاف للزمخشري جـ 475/4 ودار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(3)</sup> هو أحمد بن الحسين، ملاالدنيا أدباً وفناً، وشغل أذهان الأدباء والنقاد وديوانه خير دليل على نبوغه وعبقريته، انظر الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضي عبد العزيز الجرجاني ص 1 تحقيق البجاوي «دار احياء الكتب العربية».

<sup>(4)</sup> هذا البيت من قصيدة من الطويل، يمدح بها سيف الدولة بن حمدان ومطلعها:

عسواذل ذات الخال في وإن حجيع الخد مني لماجد وفيه شاهد آخر: وهو كثرة التكرار والضمائـر.

والغمرة: الشدة. والسبوح: السريعة. والشواهد: العلامات.

انظر ديوان المتنبي جـ 268/1 «البرقوقي».

راجع معاهد التنصيص للعباسي جـ 58/1 ومطبعة السعادة، ومختصر السعد، تحقيق عمد محى الدين عبد الحميد جـ 5/1 «صبيح» انظر «النموذجية» بغية الإيضاح جـ . 23/1

<sup>(5)</sup> انظر ديوان المتنبى جـ 268/1 «شرح البرقوقي».

## المطلب الثاني: في المجاز على المجاز

قال السيد الحموى، نقلاً عن العلامة ابن الكمال في شرح المفتاح: القريحة (1): البئر أول ما تحضر، ولا تسمى قريحة حتى يظهر ماؤها، ذكره الميداني في الأمثال فعلى هذا لا إشكال في إطلاقها على الطبيعة، بطريق الاستعارة.

وأما على ما قيل: القريحة، أول ما يستنبط من البئر<sup>(2)</sup>، فاستعير للعلم المستنبط بجودة الطبيعة، ثم أطلق على الطبيعة نفسها.

يرد عليه أنه يكون إطلاقها على الطبيعة مجازاً، ولا علاقة بين الطبيعة ومعناها الحقيقى، وإنما العلاقة بينها وبين معناها الذى استعيرت له القريحة، والمجاز إنما تعتبر علاقته بالقياس إلى المعنى الحقيقى.

نعم، قد يكون المجاز شائعاً، بحيث يلحق بالحقيقة، فحينئذ يصح أن يكون عنه مجازاً آخر، على ما صرح به في الكشاف<sup>(3)</sup>، في تفسير الصافات<sup>(4)</sup>، في لفظ «اليمين»<sup>(5)</sup>.

وأقول: في شرح الإمام الطيبي ـ طيب الله ثراه ـ عند قول العلامة

<sup>(</sup>١) راجع اللسان جـ 392/3 والمطبعة الأميرية بمصر، سنة 1300، الطبعة الأولى».

<sup>(2)</sup> انظر القاموس المحيط جـ 251/1 مادة: «قرح» .

<sup>(3)</sup> نص عبارة الكشاف جـ 39/4 و 40: «اليمين: لما كانت أشرف العضوين... استعيرت لجهة الخير وجانبه، فقيل: أتاه من اليمين، أى من قبل الخير وناحيته، فصده عنه وأضله.

<sup>.....</sup> فإن فلت: أتاه من جهة الخير وناحية، مجاز في نفسه، فكيف جعلت اليمين مجازاً عن المجاز؟.

قلت: من المجاز ما غلب في الاستعمال حتى لحق بالحقائق، وهذا من ذاك.

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جـ 40/4 ودار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(5)</sup> سورة الصاقات من الآية: 28 وهي قوله تعالى ﴿ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾.

الزنخشرى في ديباجة (١) الكشاف: «ثم إن أملاً (2) العلوم بما يغمر القرائح».

ما نصه: القرائح: جمع قريحة، وهي أول ماء يخرج من البير، فاستعمل في محله، ثم استعير للطبيعة، من حيث صدور العلوم منها، كالماء للبئرة.

يقال لفلان قريحة، ويراد منه أنه مستنبط للعلوم، هذا كلامه (3).

وأقول: نص القاموس: القريحة: أول ماء يستنبط من البئر(4) انتهى.

فتفسير الطيبى مطابق لما فى القاموس، مخالف لتفسير القريحة، بما ذكره العلامة ابن الكمال، قوله: فاستعمل في محله، أى البئر.

قوله: مجازاً، أى مرسلاً بعلاقة الحالية والمحلية، أو المجاورة، كما فى قوله تعالى: ﴿ فَى رَحْمَةُ الله ﴾ (5) أى فى الجنة، فإن الرحمة حالة فيها، ومجاورة لها.

قوله: قد استعير للطبيعة، أى بعد جعله مجازاً مرسلاً عها ذكر، والجامع ما أشار إليه بقوله: من حيث صدور العلم منها كالبئر.

وهذه الاستعارة أصلية، تصريحية، تحقيقية، والقرينة الإسناد، فالاستعارة مرتبة على المجاز المرسل، وهذا بخلاف ما فى القيل المنقولة عن ابن الكمال، فإن ثمة عكس<sup>(6)</sup> ما عند الطيبى، ولو مثل به الحموى لكان أحسن لسلامته عن الاعتراض المذكور.

ولا يخفى على المتأمل الحاذق في الصناعة ما فيه من تقاطر رضاب (<sup>7)</sup> البراعة.

<sup>(1)</sup> انظر الكشاف، المقدمة (ن). دار الكتاب العربي ببيروت.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق واملاً عبدل وأملى . وفي: أ: وأملى .

<sup>(3)</sup> أي الطيبي في الكشف على الكشاف، وقد تقدم عليه في المقدمة ارجع إليه.

<sup>(4)</sup> انظر القاموس جـ 251/1 ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصري.

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران ، جزء الآية : 107 .

<sup>(6)</sup> يقارن بين ابن كمال باشا، والطيبي.

<sup>(7)</sup> فى القاموس جـ 76/1 مادة ورضب، ورضب ريقها رشفه... وفتات المسك....

#### المطلب الثالث: في مجاز المجاز:

قال في الإتقان (1): لهم مجاز المجاز، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة، بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينها، كقوله تعالى: ﴿ ولكن لا تواعدوهن سراً ﴾ (2).

فإنه مجاز عن مجاز، فإن الموطأ<sup>(3)</sup> تجوز عنه بالسر، لكونه لا يقع غالباً إلا في السر، وتجوز به عن العقد، لأنه مسبب عنه.

فالمصحح للمجاز الأول اللازمية (4)، والثاني المسبية (5).

والمعنى (6): لا تواعدوهن عقد نكاح.

وكذا قوله: ﴿ وَمِن يَكُفُر بِالأَيَّانُ فَقَد حَبِطَ عَمِلُه ﴾ (7)، فإن قوله: لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، والعلاقة المسببية، لأن توحيد اللسان مسبب الجنان.

والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية، من مجاز التعبير بالقول عن القول فه.

وجعل منه ابن السيد<sup>(8)</sup> ﴿ قد أنزلنا عليكم لباساً ﴾ <sup>(9)</sup> فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس، بل الماء المنبت للزرع، المتخذ منه الغزل، المنسوج منه اللباس (10) انتهى كلامه.

<sup>(1)</sup> في الإتقان جـ 41/2 ومطبعة مصطفى البابي الحلبي»: «خاتمة: لهم مجاز المجاز».

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، من الآية 233.

<sup>(3)</sup> في الاتفاق جـ 41/2 والوطء.

<sup>(4)</sup> في المصدر السابق: والملازمة،

<sup>(5)</sup> في المصدر السابق جـ 41/2: ﴿وَالنَّانِ السَّبِيةِ».

<sup>(6)</sup> اللوحة: 128 أ.

<sup>(7)</sup> سورة المائدة: جزء الآية: 6.

<sup>(8)</sup> في الإتقان جـ 41/2: ﴿ أَنزلنا عليكم لِباساً ﴾ بحذف «قد».

<sup>(9)</sup> الأعراف جزء الآية: 26.

<sup>(10)</sup>هذه عبارة الإتقان بعينها، راجعه جـ 41/2 وما بعدها ٠

قال الفاضل الغنيمى بعد نقله كلام الإتقان: انظر هل يجرى هذا المعنى في غير لا إله إلا الله من الجمل الاعتقادية، التى مضمونها اعتقادات<sup>(1)</sup> نحو أشهد أن محمداً رسول الله من مجاز أشهد أن محمداً رسول الله من مجاز التعبير بالقول على القول فيه، وكذا نحو البعث حق، والجنة حتى، ونحو ذلك، انتهى.

وأقول: من مجاز المجاز ما قال في الكشاف<sup>(2)</sup> في قوله تعالى: ﴿ ثم استوى إلى السياء ﴾<sup>(3)</sup> الاستواء الاعتدال والاستقامة، يقال: استوى العود وغيره، إذا قام واعتدل.

ثم قيل: استوى إليه، كالسهم المرسل، إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوى على شيء، ومنه استعير قوله تعالى: ﴿ ثم استوى إلى السهاء ﴾ (4)، أى قصد إليها بإرادته ومشيئته (5).

قال الطيبى: ثم قيل: استوى إليه: الأساس: ومن المجاز استويت إليك، قصدتك قصداً لا ألوى على شيء، ولما لم يكن في الاعتدال والاستقامة التواء سمى به القصد المستوى مجازاً بقرينة التعدية «بإلى».

الأساس<sup>(6)</sup>: قصدته، وقصدت إليه، ثم شبه بهذا القصد الذي يختص بالأجسام، إرادته الخاصة، تعالى عن صفات المخلوقين، ثم استعبر لها ما كان مستعملاً في المشبه به، استعارة، مصرحة، تبعية، انتهى.

<sup>(1)</sup> اللوحة: 96 أ.

<sup>(2)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جد 188/4 وما يعدها٠

<sup>(3)</sup> سورة فصلت من الآية: 11.

<sup>(4)</sup> سورة فصلت من الآية: 11.

<sup>(5)</sup> النقل بالمعنى هنا، انظر الكشاف للزمخشرى جـ 188/4 -

<sup>(6)</sup> انظر أساس البلاغة للزمخشرى جـ 255/2 وما بعدها ددار الكتب المصرية، بالقاهرة سنة 1923 م دوالنقل بالمعنى».

قال العلامة القطب<sup>(1)</sup>: أى الاستواء حقيقة الاعتدال والاستقامة، ثم نقل مجازاً إلى القصد المستوى من غير الميل إلى شيء آخر، ثم شبه بذلك القصد الذى فى الأجسام إرادة الله تعالى فى خلق السياء، من غير إرادة خلق شيء، واستعير لها لفظ الاستواء، فهو استعارة مرتبة على مجاز فى المرتبة الثانية، انتهى.

## المطلب الرابع:

فى تحرير الفرق بين الاستعارة، والتشبيه المحذوف الأداة، نحو زيد أسد.

قال فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى: ﴿ مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ﴾ (2) إلى قوله: ﴿ صم بكم عمى ﴾ (3) ما نصه: وفى الآية (4) تفسير آخر، وهو أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، عقب ذلك بهذا التمثيل، ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد.

والضلالة التي اشتروها، وطبع بها على قلوبهم، بذهاب الله بنورهم، وتركه إياهم في الظلمات.

وتدكير النار للتعظيم، كانت حواسهم سليمة ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم، وأبوا أن ينطقوا به السنتهم، وأن ينظروا

<sup>(1)</sup> هو قطب الدين الشيرازى، المتوفى سنة 710 هـ الملقب بالعلامة الشافعى إمام عصره فى المعقول والمنقول، له مفتاح المفتاح.

انظر ترجمته في تاريخ علوم البلاغة للمراغى ص 132 ومطبعة مصطفى البابي الحلي.

راجع منهج الزنخشرى فى تفسير القرآن وبيان إعجازه ص 272 الدكتور مصطفى الجويني ددار المعارف بمصره.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، جزء الآية: 16.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، جزء الآية: 17.

<sup>(4)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جـ 75/1

ويتبصروا بعيونهم، جعلوا كأنما أيفت(١) مشاعرهم، وانتقضت بناها التي بنيت عليها للإحساس، والإدراك، كقوله (2):

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا(3) أصم (4) عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد فأصممت (5) عمراً وأعميته

عن الجود والفخر يوم الفخار(6)

فإن قلت: كيف طريقته عند علماء البيان؟.

قلت: طريقة قولهم: هم ليوث للشجعان، وبحور للأسخياء، إلا أن

عهد، وليس بهم دين إذا ائتمنوا ما بال قوم صديق ثم ليس لهم إلى أن يقول:

مني وما سمعوا من صالح دفنوا إن يسمعوا ريبة طاروا بها فبرحاً وبعده البيت.

انظر حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جد 381/1، والتحرير والتنوير محمد الطاهر عاشور جد 1 من الكتاب الأول ص 313 والدار التونسية للنشر».

(3) الشاهد فيه: أنه من التشبيه البليغ، والتقدير: هم كالصم، انظر الكشاف جـ 75/1 راجع تفسير المنار محمد رشيد رضا جد 172/1 ودار المنار بمصر، سنة 1954م، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ 214/1 «دار الكتب المصرية، سنة 1954 م».

(4) في غريب القرآن للأصفهان ص 286 وط مصطفى الحلبي بمصر»: «الصم: فقدان حاسة السمع، وبه يوصف من لا يصغى إلى الحق ويقبله». والمراد حاله كحال الأصم، كما في الكشاف جد 76/1.

(5) في أساس البلاغة للزمخشري حد 27/2 «دار الكتب المصرية»: «فأصممنه، وأصمهم دعائي إذا لم يجيبوك.

(6) في الكشاف جـ 76/1 (دار الكتاب العربي بيروت): (يوم الفخار) وهو الصواب والمعنى: لما أظهرت مفاخري ومكارمي، أصممت عمراً، وصيرته كالأصم، وأعميته، أي صيرته كالأعمى، فالصم، والعمى: استعارتان مصرحتان، والمقصود ألجمته وأسكته عن الكلام في الجود والفخر إبان مفاخرتي إياه.

<sup>(1)</sup> في الصحاح للجوهري جـ 1333/4: ﴿ أَيْفَ الزُّرْعُ: أَصَابِتُهُ آفَةً ﴾ .

<sup>(2)</sup> البيت لقعنب بن ضمرة، بن أم صاحب، أحد بني عبد الله، بن غطفان، من شعراء الحماسة، ومطلعها:

هذا في الصفات، وذاك في الأسماء، وقد جاءت الاستعارة في الأسماء، والصفات، والأفعال جميعاً.

تقول: رأيت ليوثاً، ولقيت صماً عن الخير، ودجا الإسلام، وأضاء الحق<sup>(1)</sup>.

فإن قلت: هل يسمى ما في الآية استعارة؟.

قلت: مختلف<sup>(2)</sup> فيه، والمحققون على تسميته تشبيهاً بليغاً، لا استعارة، لأن المستعار له مذكور، وهم المنافقون، والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له، ويجعل الكلام خلواً عنه، صالحاً لأن يراد به المنقول عنه، والمنقول إليه، لولا دلالة الحال، أو فحوى الكلام، كقول زهير<sup>(3)</sup>:

لدى أسد شاكى السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تعلم (4)

ومن ثم ترى المفلقين<sup>(5)</sup> السحرة منهم؛ كأنهم يتناسون التشبيه، ويضربون عن توهمه صفحاً، قال أبو تمام:

<sup>(1)</sup> راجع المصدر السابق جـ 76/1.

<sup>(2)</sup> قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي جد 381/1: «والحاصل: أنه إذا ذكر الطرفان حقيقة، أو حكماً ففيه ثلاثة مذاهب لأهل البيان:

أ \_ المحققون على أنه تشبيه بليغ.

ب ـ وذهب بعضهم إلى أنه استعارة ـ وهم الأقدمون بدليل صحة الحمل.

جـ ـ وآخرون إلى جواز الأمرين، كعبد اللطيف البغدادي في قوانين البلاغة.

<sup>(3)</sup> ابن أبي سلمى يمدح الحارث بن عوف، وهرم بن سنان، انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ص 102 «مطبعة محمد صبيح».

<sup>(4)</sup> روايته في المصدر السابق 102 «مقاذف» أي مرام، اقرأ المعلقة في شرح التبريزي ص 2، وديوانه ص 19.

<sup>(5)</sup> في العمدة لابن رشيق القيرواني المتوفى 463 هـ «مطبعة حجازى بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة 1934 م جـ 1951: «قالوا: الشعراء أربعة :

شاعر خنذیذ: وهو الذی بجمع إلى جودة شعره، روایة الجید من شعر غیره.

وشاعر مفلق: وهو الذي لا رواية له، إلا أنه مجود، كالخنذيذ في شعره وشاعر فقط: وهو فوق الردىء بدرجة وشعرور: وهو لا شيء . . .

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السياء(1) ولبعضهم(2):

لا تحسبوا أن في سرباله رجلًا ففيه غيث وليث، مسبل، مشبل(٥)

وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهم عن الجملة، بحذف المبتدأ، فأتسلق بذلك إلى تسميته استعارة، لأنه فى حكم المنطوق به، نظيره قول من يخاطب الحجاج<sup>(4)</sup>:

أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صغير الصافسر انتهى المراد من نقله.

قال القرطبي: قوله: كانت حواسهم سليمة.

الراغب: الصم<sup>(5)</sup>: صلابة من اكتناز الأجزاء، ومنه قيل: حجر أصم، وصخرة صهاء.

#### (3) الشاهد فيه :

<sup>=</sup> وقيل: شاعر مفلق، وشاعر مطلق، وشويعر، وشعرور، والمفلق: هو الذي يأتى بالفلق، وهو العجب انظر البيان والتبين للجاحظ جد 9/2.

<sup>(1)</sup> تقدم بيانه في الترشيح، ارجع إليه، انظر معاهد التنصيص للعباسي جـ 188/1 والبهية، راجع أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص 244 .

<sup>(2)</sup> البيت للزنخشري، كماني ذيل الكشاف جد 77/1.

<sup>1 -</sup> استعار للممدوح الغيث ، والليث ، بجامع النفع وكثرة العطاء في الأول ، والشجاعة في الثاني على سبيل الاستعارة التصريحية ، وادعي أن الممدوح غيث وليث ، ولذلك نهى الناس أن يظنوا أن في سرباله رجلًا للدلالة على تناسى التشبيه ودعوى الاتحاد والمسبل : كثرة الانسياب، والمشبل: الذي كثرا أشباله.

<sup>2</sup> ـ وفيه شاهد آخر: وهو الجناس اللاحق بين غيث، وليث، وبين مسبل، ومشبل، انظر الكشاف جـ 77/1 ددار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(4)</sup> البيت لعمران بن حطان، يخاطب الحجاج بن يوسف الثقفى، راجع الكشاف جـ 78/1 ختصر التفتازاني جـ 97/4 وتهذيب السعد، عمد على الدين عبد الحمد وط عمد على صبيح،

<sup>(5)</sup> في مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص 286: «الصمم: فقدان حاسة السمع».

وقيل: لرأس القارورة الصمام.

والبكم: اعتقال اللسان، وأصله: فيمن يولد أخرس(١).

والعمى (2): قد يقال في عدم البصيرة، والبصر جميعاً.

فمن ترك الإصغاء إلى الحكمة الربانية، وأعرض عن الطريق الأخروية واشتغل عن تعريف حالها، ولم ينعم تدبرها صح أن تستعمل هذه الألفاظ فيه.

والآية مبنية على الآية الأولى، ومفسرة بحسب تفسيرها (اللوحة: 129/أ) قوله: أيفت: أي صارت ذا آفة.

الجوهرى: الآفة: العاهة(3). وقد أيف(4) الزرع، أي أصابته آفة.

والبني (5) مقصور «بالضم» مثل البني (6) بنية، وبني، وبنية، وبني.

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق ص 58 وط مصطفى الحلبى بمصر، الأبكم: وهو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم، انظر حاشية الشهاب الخفاجي جـ 388/1.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق ص 348: «العمى: يقال: في انتقاد البصر، والبصيرة.. بل لم يعد انتقاد البصر في جنب انتقاد البصيرة عمى، حتى قال: «فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» انتهى.

<sup>(3)</sup> كلمة: «العاهة» غير واضحة في: جـ، وقد استوضحتها من صحاح الجوهرى جـ 1332/4

<sup>(4)</sup> فى الصحاح للجوهرى جـ 1333/4 تحقيق أحمد عبد الغفور عطار «دار الكتاب العربى بمصر»: «ايف الزرع، على ما لم يسم فاعله، أى أصابته آفة، فهو مؤوف، مثل معوف، وزاد فى القاموس: «ومثيف».

<sup>(5)</sup> انظر المصدر السابق جـ 2286/6ودار الكتاب العربي بمصر» راجع القاموس جـ 307/4

<sup>(6)</sup> وفيه جـ 6/2286/: يقال: بنيه وبني، وبنية وبني «بكسرالباء مقصور، مثل جزية وجزى».

قوله: أذنوا (١)، من أذنت الشيء أذناً، إذا أصغيت إليه، وأنشد الجوهري (2): أن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً.

وقوله: فأصممت عمراً، البيت: أي وجدته أصم. أعميته: وجدته أعمى.

قوله: كيف طريقته: قبل: أي أهو حقيقة، أم مجاز؟.

ثم إن كان مجازاً أهو من باب التمثيل، أو الاستعارة؟ وليس بذلك، بل توجيه السؤال أن يقال: ذكرت أن قوله: ﴿صم بكم عمى﴾ (3) ليست على ظاهرها: لأن حواسهم كانت سليمة، وأنها محمولة على تلك المعانى.

فمن أى أسلوب هو في البيان؟.

فأجاب: إنه من باب التشبيه (4)، ثم أورد عليه أن مبنى التشبيه أن يذكر طرفاه، وهو المشبه والمشبه به.

والاستعارة: هي (5) أن يطلق أحد طرفي التشبيه، ويراد الطرف الآخر، وههنا لم يذكر المشبه، فهل يسمى استعارة أولاً؟.

فأجاب: بأنه لا يسمى استعارة، لأن المستعار مذكور، وهم المنافقون ثم أتبع بتعليل، يقال: طوى ذكرهم في الجملة، بحذف المبتدأ، وتقديره.

فقد ثبت في البيان أن شرط استعارة: أن يكون المشبه المتروك مطوياً في جملة وقعت الاستعارة فيها.

فلو ذكر في غيرها من الجمل لا يضرها، ألا ترى إلى قوله (6): قامت تظللني من الشمس نفس أعز على من نفسي

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق جد 5/ -2068: وأذن له أذناً: اسمع».

<sup>(2)</sup> قال الجوهرى جـ 5/2068: قال قعنب «بفتح القاف، وسكون العين، وفتح النون» ابن أم صاحب: وأنشد البيتين، وقد تقدم بيانها فلا داعى للتكرار ارجع إليها قريباً.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية: 18.

<sup>(4)</sup> أي البليغ، وهو ما حذف منه الوجه والأداة.

<sup>(5)</sup> انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 174.

<sup>(6)</sup> اللوحة: 97 ج.

قامت(1) تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس (2) (3)

فإن قوله: شمس تظللني، عدة استعارة. وإن علم من السابق أنه تشبيه كما ههنا؟ هذه الجملة معراة عن ذكر المشبه، وإن علم مما سبق ذكرهم.

وإليه الإشارة بقوله: طوى ذكرهم من الجملة.

وأجاب بأن المطوى في حكم المنطوق، لأن الكلام لا يتم إلا به، بخلاف في البيت فإن تلك الجملة مستقلة.

قوله (4): هم ليوث للشجعان، وبحور للأسخياء على التشبيه، بحذف الأداة، والوجه، إلا أن الفرق بينها (5). من حيث الاسم، والصفة، وكما جاءت الاستعارة على الأصالة، في الأسماء، وعلى التبعية في الصفات والأفعال، كذا يجيء (6) في التشبيه، لأن مبنى الاستعارة على التشبيه تقول:

<sup>(1)</sup> والقائل ابن العميد واسمه: محمد بن الحسين، عماد ملك آل بويه.

قال أبو منصور الثعالبي في فضله: «كان أوحد العصر في الكتابة، وكان يدعى الجاحظ الأخر، والأستاذ، والرئيس، يضرب به المثل في البلاغة» أقرأ ترجمته مفصلة في يتيمة الدهر للثعالبي جد 158/3 ـ 185/ تحقيق عبى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1956 م.

انظر وفيات الأعيان لابن خلكان/ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد جـ 189/4.

<sup>(2)</sup> رواية البيت الثاني في يتيمة الدهر للثعالبي جـ 158/3:

فأقول: واعجباً ومن عجب شمس تظلني من الشمس. والشاهد (3) البيتان من «الكامل» قالها في غلام جيل قام على رأسه يظلله من الشمس. والشاهد فعمل أن اطلاق اسم الشهرية على الشهرية ا

فيها: أن إطلاق اسم المشبه به على المشبه، إنما يكون بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وأنه عينه، فيكون استعمال الاستعارة في المشبه استعمالاً فيها وضعت له، وفهى مجاز عقلى، ولذا صح التعجب. انظر معاهد التنصيص حبد 115/2 وط السعادة، راجع اليتيمة حد 158/3 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> أي الزنخشري في كشاف جـ 76/1 ودار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(5)</sup> أي المثالان المتقدمان وهم ليوث للشجعان، وبحور للأسخياء، راجع الكشاف جـ 76/1.

<sup>(6)</sup> لا أعرف تشبيهاً بالأصالة، وآخر بالتبعية، لأن التشبيه لا يكون إلا بين مصدرين أو اسمين، وأما التشبيه في الأفعال والصفات فهو غير منظور إليه، لأن الذي يصلح للموصوفين الحقائق الثابتة المتقررة، بخلاف الأفعال، والصفات لتجددها بواسطة دخول

رأيت ليوثاً، ولقيت صهاً، ودجا الإسلام، وأضاء الحق»(١) استعارات لا تشبيهات، فإذا جوز ذلك في الفرع، ففي الأصل(²) بالطريق الأولى.

أقول: دجا الإسلام، الأساس<sup>(3)</sup>: «ومن المجاز: ثوب داج: سابغ، غطى جسده كله، وثوب الإسلام داج<sub>.</sub>».

قوله: تشبيهاً بليغاً، وذلك أن حق التشبيه ذكر أركانه الأربع (4):

أ ـ المشبه . ب ـ المشبه به . جـ ـ وأداته . د ـ ووجهه .

وحين لم يذكر ههنا الأداة، دل على الحمل، ولما لم يذكر الوجه دل على العموم (5). وأما حذف المسند إليه ففيه بلاغة أم لا؟.

فمذهب صاحب المفتاح، لأن كون المقدر كالملفوظ، لكن لا يخلو من نوع مبالغة، فإن دلالة المسند على المسند إليه المعتبر في نحو<sup>(6)</sup>:

أسد على وفي الحروب نعامة (٢).

الزمان في مفهوم الأفعال، وعروضه للصفات، راجع مختصر السعد ووبعد تهذيب السعد جد 129/4 وط محمد صبيح بمصر، تأليف محمد محى الدين عبد الحميد.

<sup>(1)</sup> انظر الكشاف للزنخشري جد 76/1 ددار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(2)</sup> فى رأيى: هذا قياس مع الفارق، لأن الفرع قد يفوق أصله كها فى الاستعارة، فهى وإن بنيت على التشبيه إلا أنها فاقته بكثير، فهى مجاز مبنى على الادعاء، وتناسى التشبيه، مبالغة فيه وفيها ما فيها من الإيجاز، والخيال الخصب الرائع، والصور العجيبة الممتعة.

<sup>(3)</sup> عبارة الأساس غير واضحة في: جـ، وقد استوضحتها من أساس البلاغة للزمخشرى انظر جـ 1922 دار الكتب المصرية بالقاهرة، سنة 1341 هـ ـ 1922 دار

<sup>(4)</sup> انظر المرشدي على عقود الجمان جـ 7/2 والمطبعة الميمنية بمصر سنة 1306 هـ...

<sup>(5)</sup> راجع فيض الفتاح جـ 116/4.

<sup>(6)</sup> أي قول عمران بن حطام وقد تقدم، انظر الكشاف جم 78/1 «بيروت» ارجع إليه قريباً.

<sup>(7)</sup> تمامه: فتخاء تنفر من صغير الصافر.

في القاموس جد 275/1 ومادة: فتخه: والفتخاء: من العقبان اللينة الجناح». راجع تهذيب السعد جد 97/4 محمد محيى الدين عبدالحميد.

قريب من نحو دلالة الأسد على الشجاع، في قولك رأيت أسد يرمى، ولهذا اختلف فيه.

قوله: يطوى ذكر المستعار له، ليس بكلى، لأن ذلك مشروط فى الاستعارة المصرحة.

أما المكنية (1) فبخلافه ويجعل الكلام خلواً عنه، صالحاً لأن يراد به المنقول عنه، والمنقول إليه (2) مبنى على القول بالادعاء الذى هو أصل الاستعارة، وإلا فمعنى الحقيقة هو المتبادر إلى الفهم عند خلو الكلام عن القرينة، ومعنى الاستعارة عند وجودها، وذلك أن المتكلم عند إرادة الاستعارة: يدعى أولاً أن المشبه داخل فى جنس المشبه به، وفرد من أفراده، فالمستعار كاللفظ المشترك الداثر بين مفهوميه (لولا القرينة المعنية لم يعلم المراد)(3).

وعلله السكاكي<sup>(4)</sup>: بأن<sup>(5)</sup> من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر، وتناسى التشبيه. وزيد أسد، لا يمكن كونه حقيقة، فلا يجوز أن يكون استعارة، وتابعه صاحب الإيضاح<sup>(6)</sup>.

قال في العروس<sup>(7)</sup>: وما لاقاه ممنوع، وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر.

قال: بل لو عكس، وقال: لا بد من عدم صلاحيته لكان أقرب، لأن الاستعارة مجاز، لا بد له من قرينة، فإن لم تكن قرينة، امتنع صرفه إلى الاستعارة، فصرفناه إلى حقيقته، وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة، إما

<sup>(1)</sup> في: جـ: وأما المكنية فنجد في قوله: فيجعل الكلام خلواً عنه.

<sup>(2)</sup> انظر المرشدي على عقود الجمان للسيوطي حـ 7/2.

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين سقط من: اللوحة 130 أ.

<sup>(4)</sup> يعني قوله: وزيد أسده.

<sup>(5)</sup> انظر المفتاح 189.

<sup>(6)</sup>راجع بغية الايضاح جـ 108/3 (النموذجية).

<sup>&</sup>lt;sub>(7)</sub> عروس الأفراح.

لفظية، أو معنوية، نحو زيد أسد، فالإخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته، قال: والذي نختاره في نحو زيد أسد، أنه تارة يقصد التشبيه، فتكون أداة التشبيه مقدرة، وتارة يقصد به الاستعارة، فتكون غير مقدرة، ويكون الأسد مستعملاً في حقيقته، وذكر زيد والأخبار عنه بما لا يصلح له، قرينة حقيقية صارفة إلى الاستعارة، دالة عليهما.

فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرفناه إليه، وإن لم تقم، فنحن بين إضمار، واستعارة، والاستعارة أولى فيها، وإليها.

وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة، وكذا قال: حازم<sup>(1)</sup>.

الفرق بينهها: أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه، فتقدير حرف التشبيه (2) لا يجوز فيها، والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك، لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه (3).

#### تنبيه

قال في عروس<sup>(4)</sup> الأفراح: الاستعارة والكناية قد تكون خبراً (<sup>5)</sup> وهذا واضح.

<sup>(1)</sup> هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم، له كتاب منهاج البلغاء، في سراج الأدباء انظر ترجمته في عروس الأفراح جـ 57/4.

<sup>(2)</sup> أي الأداة.

<sup>(3)</sup> قال في العروس جـ 57/4: وألا ترى إلى قول الدمشقى:

فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد يسوغ ذلك في يسوغ لك أن تقدره: وعضت على مثل العناب بمثل البرد... ولا يسوغ ذلك في الاستعارة نحول قول ابن نباتة:

حتى إذا بهر الأباطح والربا نظرت إليك بأعين النوار الأيصح أن تقدر: نظرت إليك بمثابة أعين النوار».

<sup>(4)</sup> انظر المصدر السابق جـ 282/4.

<sup>(5)</sup> وفيه: الكناية والاستعارة، قد يكون كل منها إنشاء، وقد يكون خبراً.

وأما التشبيه فالذي يظهر أنه خبر، لأن قولك زيد كعمرو، له خارجي، وهو المشابهة، لكن فيه خلاف، فكان الوالد في تفسيره المسمى «بالدر النظيم». واختار أنه خبر عها في نفس المتكلم من التشبيه، كها أن حسبت خبر عن حسبانه، ولا(1) يختلف الحال في ذلك، من جهة أقوى(2) موقعاً يقوى الشبه حتى يتخيل أو يكاد يتخيل أن المشبه هو المشبه به، والكاف محتملة له، وللإخبار عن المماثلة الخارجية كقولك(3) مثل، كلامه، انتهى.

قال السيد الحموى: فيه بحث، لأن الاستعارة المصرح بها لا يكون خبراً، كلامه شامل لها.

قال في المصباح: ولا تقع يعني<sup>(4)</sup> الاستعارة موقع الخبر، إذا طوى المشيه<sup>(5)</sup>.

والله سبحانه وتعالى أعلم

في العروس جـ 282/4: «قال: ولا يختلف الحال في ذلك».

<sup>(2)</sup> وفيه: من جهة أن موقعها أن تقوى الشبه حتى يتخيل،

<sup>(3)</sup> وفيه جـ 282/4: «كقولك: مثل».

<sup>(4)</sup> في: أ: «يقع» بالياء.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 131 أ.

## فصل

# فى تقسيم الاستعارة بحسب الحسن والقبح

والحمد الله، بقيت لطائف تتعلق بالاستعارة لم نذكرها سابقاً، لما احتوت عليه من البسط والإطناب، فرأينا أن نجعلها خاتمة الكتاب فنقول»(1):

اعلم أن الاستعارة باعتبار ما ذكر قسمان: قبيحة (2): وهى التى تفضى إليها الضرورة، ولم تفد فائدة زائدة (3) على ما تفيده الحقيقة من بيان أو إيجاز نحو قول ابن أحم (4):

غادرن سهمه أعشى (5) وغادرت سيف ابن أحمر شكوى الزمان والكبد

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليست في: أ: وب.

<sup>(2)</sup> انظر الموشح للمرزباني تحقيق البجاوى «دار نهضة مصر» سنة 1965 ص 88، 472، 496.

<sup>(3)</sup> في: جه: «زايدة» بالياء.

<sup>(4)</sup> هو عمر بن أحمد، بن فراص، بن معن، بن أعصر، وكان رماه رجل اسمه «مخشى» فذهبت عينه وعمره تسعون سنة، انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 77 «مطبعة الفتوح الأدبية».

<sup>(5)</sup> في: جـ: «أعشى» وهو الصواب. وفي المنجد للأب لويس ص 530: «أعشى: أبصر بالنهار، ولم يبصر بالليل».

أراد غادرني أي تركني سهمه أعور، فلم يمكنه لفساد الوزن فقال: أعشى. ومن الاستعارة القبيحة قول بعض المولدين: أسفرى للعين ياضرة الشمس(1)، كأنه ظن أن الضرة لا تكون إلا قبيحة(2)، قل: وليس منه قول الوزير أبي محمد بن سفيان، وزير آل ذي النون، من ملوك الطوائف الأندلس، متغزلًا، وهو مما أي فيه بالإحسان رحمة الله تعالى:

يا ضرة الشمس قلبي منك في وهج لو كان بالنار لم تسكن ذرى حجرى وبعده:

إذا رأيت الدجى تعلو<sup>(3)</sup> غواربه والنجم في قيده حيران لم يسر أقول ما بال باز الصبح ليس له وقع وما لغراب البين لم يطر شكوت ليلي من طول ومن قصر لا أفقد النجم أرعاه وأرقب في الوصل منك وفي الهجران من قمر

أبيت أسهر لا أغفى فإن سمحت إغفاءة فكمثل اللمح بالبصر فإن سمحت بوصل أو بخلت به

والحسنة (4): هي التي لم تفض إليها الضرورة، وأفادت فائدة زائدة على ما تفيده الحقيقة من بيان، أو إيجاز، وروعى فيها جهات حسن التشبيه: كأن يكون وجه الشبه شاملًا للطرفين، والتشبيه وافياً بإفادة ما علق به من الغرض، وكون وجه الشبه في المشبه به أتم، وكون حضور المشبه به نادرا، وغير ذلك. هذا ما عرفوا به شرائط الاستعارة الحسنة، والكلام مستوفى بسطاً وتحقيقاً في محله، ونحن نذكر لك ما تستأنس(٥) به على وجه التقريب والتلفيق، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(1)</sup> رواية البيت في العمدة: لابن رشيق جه 242/2: واسترذل قول بعض المولدين: أسفري لي النقا ب ياضرة الشمس

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جم 242/2: «أتراه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة؟».

<sup>(3)</sup> في: جه: «تعلوا» وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> قال الرماني: «والاستعارة الحسنة: ما أوجبت بلاغة، ببيان لا تنوب عنه به الحقيقة كقول امرىء القيس:

وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأواسد هيكل راجع العمدة بن رشيق القيرواني جـ 242/2.

<sup>(5)</sup> في: جه: «ما يستانس» بتسهيل الممزة.

فنقول: قولهم: كأن يكون وجه الشبه شاملًا للطرفين، والتشبيه وافياً الخ.

وجه الشبه: هو المعنى الذي قصد (١) اشتراك الطرفين فيه.

وذلك أن زيداً والأسد يشتركان في كثير من الذاتيات، وغيرها كالحيوانية، والجسمية، والوجود، وغير ذلك، مع أن شيئاً منها ليس وجه الشبه، وقد أشرنا إلى هذا في أول مبحث علاقات المجاز فليراجع (2). وذلك الاشتراك يكون تحقيقياً. أو تخييلياً. والمراد بالتخييل: أنه لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين أو كليهما إلا على سبيل التخييل والتأويل (3).

نحو ما في قوله (4):

وكأن النجوم بين دجاه(٥)

جمع دجية وهى الظلمة والضمير لليل ، ويروى : دجاها . والضمير للنجوم : سنن لاح بينهن ابتداع (6) . فإن وجه الشبه فى هذا التشبيه : هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض فى جوانب شىء مظلم أسود .

فتلك الهيئة غير موجودة في المشبه به، أعنى: السنن بين الابتداع. إلا على طريق التخييل<sup>(7)</sup>، وذلك أنه لما كانت البدعة، وكل ما هو جهل، تجعل

<sup>(1)</sup> كذا في المطول، أنظر فيض الفتاح جد 66/3.

<sup>(2)</sup> في: جـ: (فليراجع)، وهو سيف تصحيف.

<sup>(3)</sup> كذا عرفه التفتازاني في مطوله، انظر فيض الفتاح جـ 56/3.

<sup>(4)</sup> البيت لعلى بن محمد، بن داود، المعروف القاضى التنوخى، انظر المصدر السابق جـ 56/3 وبغية الإيضاح عبد المتعال الصعيدى جـ 18/3.

<sup>(5)</sup> في المصدرين السابقين جـ 56/3، جـ 18/3:

وكان النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع

<sup>(6)</sup> في هذا الشعر قلب، والأصل: سنن لاحت بين ابتداع، لأن هذا هو الموافق لوجود النجوم بين الدجى. انظر البغية للصعيدى جد 18/3.

<sup>(7)</sup> كذا في المطول جـ 56/3.

صاحبها كمن يمشى فى الظلمة، فلا يهتدى الطريق<sup>(1)</sup>، ولا يأمن أن ينال مكروها، شبهت البدعة بالظلمة.

ولزم بطريق العكس إذا أريد التشبيه أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور، لأن السنة والعلم يقابلان البدعة، والجهل، كها أن النور يقابل الظلمة، وشاع كون السنة والعلم يقابلان البدعة والجهل، كها أن النور يقابل الظلمة حتى يخيل أن السنة وكل ما هو علم، مما له بياض وإشراق نحو قوله عليه (2) الصلاة والسلام: أتيتكم بالحنيفية البيضاء، ويخيل أن البدعة وكل ما هو جهل مما له سواد وظلام كقولك: شاهدت سواد الكفر من جبين فلان، فظهر بسبب تخييل أن الثاني مما له بياض وإشراق والأول مما له سواد وظلام (3) - تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيه النجوم ببياض الشيب في سواد الشباب، أى أبيضه في أسود، أو بالأنوار (4) أى الأزهار الشياب، أى أبيضه في أسود، أو بالأنوار (4) أى الأزهار السواد، فبهذا التأويل أعنى تخييل ما ليس بمتلون متلوناً ظهر اشتراك النجوم بين الدجى، والسنن بين الابتداع، في كون كل واحد منها شيئاً ذا بياض (5) بين الدجى، والسنن بين الابتداع، في كون كل واحد منها شيئاً ذا بياض (5) بين شيء ذي سواد، ولا يخفى أن قوله: لاح بينهن ابتداع، من باب القلب، بين شيء ذي سواد، ولا يخفى أن قوله: لاح بينهن ابتداع، من باب القلب، أي لاحت (6) بين الابتداع (7).

<sup>(1)</sup> في: جه: (للطريق).

<sup>(2)</sup> هذه عبارة المطول بعينها انظر فيض الفتاح جـ 56/3.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 147 ج.

<sup>(4)</sup> جمع نور «بفتح النون، وهو الزهر الأبيض، أو الزهر مطلقاً، انظر البغية للصعيدى جـ 19/3.

<sup>(5)</sup> اللوحة 132 أ.

<sup>(6)</sup> كذا في المطول، انظر فيض الفتاح جـ 56/3.

<sup>(7)</sup> فى جواهر البلاغة ص 228: «فإن جمال هذا البيت جاء من شعورك ببراعة الشاعر، وحذقه فى عقد المشابهة بين حالتين: ما كان يخطر بالبال تشابهها، وهما: حالة النجوم فى رقعة الليل، بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة.

ولهذا التشبيه روعة أخرى، جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن لماعة، وأن البدع مظلمة قاتمة.

فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه: فساد جعل وجه الشبه في قول القائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام، كون القليل مصلحاً، والكثير مفسداً لأن المشبه أعنى النحو، لا يشترك في هذا المعنى، لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة إذ لا يخفى أن المراد ههنا(۱) رعاية قواعده، واستعمال أحكامه، مثل رفع الفاعل، ونصب المفعول، وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها، صار صالحاً لفهم المراد، وإن لم توجد بقى فاسداً، ولم ينتفع به، بخلاف الملح، فإنه يحتمل القلة والكثرة، بأن في الطعام القدر الصالح منه، أو أقل أو أكثر.

بل وجه التشبيه: هو الصلاح بأعمالها، والفساد بإهمالهما<sup>(2)</sup>.

وقولهم والتشبيه وافياً بإفادة ما علق به من الغرض، قال في التلخيص<sup>(3)</sup> وشرحه: واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من متعدد فيقع الخطأ<sup>(4)</sup>، لوجوب انتزاعه من أكثر من ذلك المتعدد، كما إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول من قوله <sup>(5)</sup>:

كها أبرقت قوماً عطاشا<sup>(6)</sup>.

فى الأساس<sup>(7)</sup>: أبرقت لى فلانة إذا تحسنت لك، وتعرضت بالكلام، ههنا<sup>(8)</sup> على حذف الجار وايصال الفعل، أى أبرقت لقوم عطاش، جمع عطشان:

<sup>(1)</sup> في: جد: وها هناه.

<sup>(2)</sup> النقل من المطول بتصرف انظر فيض الفتاح جـ 57/3.

<sup>(3)</sup> انظر بغية الايضاح جه 33/3 وط النموذجية،.

<sup>(4)</sup> في: جم: «الخطاء بتسهيل الهمزة.

<sup>(5)</sup> البيت لا يعرف قائله، انظر معاهد التنصيص جـ 51/2 وط السعادة».

الإمام عبد القاهر في أسرار بلاغته ص 88 والطبعة الثالثة.

والخطيب القزويني في ايضاحه، انظر البغية جـ 33/3 والنموذجية.

<sup>(</sup>٥) تمامه: ..... غمامة فلم راوها أقسعت وتولت

<sup>(7)</sup> انظر أساس البلاغة للزمخشري جـ 43/1 ودار الكتب المصرية سنة 1922 م، مادة: وبرق،

<sup>(8)</sup> في: جـ: دها هناء.

<sup>(9)</sup> وقبله:

أى تفرقت وانكشفت، فانتزاع وجه التشبيه من مجرد قوله: كما أبرقت قــوماً عــطاشاً غمــامــة خطأ، لوجود انتزاعه من الجميع يعنى جميع البيت.

فإن المراد التشبيه، أى تشبيه الحال<sup>(1)</sup> المذكور، فى الأبيات السابقة، بحال ظهور غمامة للقوم العطاشى، ثم تضرقها وانكشافها، وبقاؤهم<sup>(2)</sup> متحيرين، باتصال أى باعتبار اتصال ابتداء مطمع بانتهاء مويس<sup>(3)</sup>، فهذا خلاف التشبيهات المجتمعة<sup>(4)</sup>، كها فى قولنا: زيد كالأسد، والسيف، والبحر، فإن القصد فيها إلى التشبيه بكل واحد من الأمور على حدة حتى لو حذف ذلك البعض، لم يتغير حاله الباقى فى إفادة<sup>(5)</sup> معناها، بخلاف المركب، فإن المقصود فيه يختل بإسقاط بعض الأمور.

وقولهم: وكون وجمه الشبه في المشبه به أتم، قبال في التلخيص<sup>(6)</sup> وشرحه:

والغرض منه أى من التشبيه: في الأغلب يعود إلى المشبه، وهو أى الغرض العائد إلى المشبه، بيان إمكانه: أى المشبه، وذلك كها إذا كان أمراً غريباً يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه كها في قوله<sup>(7)</sup>:

- = لقد أطمعتنى بالوصال تبسيا وبعد رجائى أعرضت وتولت راجع بغية الإيضاح للصعيدى جد 33/3 والنموذجية».
  - (1) في: جـ: «الحالة».
  - (2) في: جـ: ﴿ وَبِقَاؤُ هُم ۗ .
  - (3) في: أ: جـ: «مويس» وفي المطول جـ 76/3 «مؤيس».
- (4) يفرق بين التشبيه المركب والمتعدد انظر دراسات تفصيلية شاملة الأستاذ عبد الهادى العدل ص 27 الطبعة الثالثة سنة 1958م دار الطباعة المحمدية بالقاهرة.
  - (5) انظر المصدر السابق ص 28 وما بعدها «دار الطباعة المحمدية بالقاهرة».
    - (6) انظر بغية الايضاح عبد المتعال الصعيدي جد 38/3 النموذجية.
- (7) البيت لأبي الطيب المتنبي يرثى والدة سيف الدولة الحمدانية بقصيدة راثعة مذكورة بتمامها في الديوان جد 151/3 وأولها:
  - نعد المشرفية والعوالى وتقتلنا المنون بلا قتال انظر الديوان حد 140/3 شرح البرقوقي. ومطبعة السعادة».

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال(1)

فإنه لما ادَّعى أن الممدوح فى الناس، حتى صار أصلًا برأسه، وجنساً بنفسه فكان هذا فى الظاهر كالممتنع، احتج لهذه الدعوى وبين إمكانها، بأن شبه هذه الحال، بحال المسك الذى هو من الدماء، ثم إنه لا يعد من الدماء، لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد فى الدم.

وهذا التشبيه ضمني ومكني<sup>(2)</sup> عنه، لا صريح، أو حاله<sup>(3)</sup>: عطفاً على إمكانه، أى بيان حال المشبه بأنه على أى وصف من الأوصاف، كما في تشبيه ثوب آخر<sup>(4)</sup> في السواد، إذا علم السامع لون المشبه به، دون المشبه.

أو مقدارها (5): أى بيان مقدار حال المشبه فى القوة والضعف، والزيادة والنقصان كها فى تشبيهه: أى تشبيه الثوب الأسد بالغراب فى شدته أى شدة السواد.

وتقريرها(6): مرفوع عطفاً على بيان إمكانه. أي تقرير حال المشبه في

<sup>(1)</sup> انظر معاهد التنصيص للعباسى جـ 53/2 مطبعة السعادة. راجع أسرار البلاغة ص 95\_ محمد على صبيح.

 <sup>(2)</sup> لأنه ذكر في الكلام لازم التشبيه، وهو وجه الشبه ـ أعنى فوقان الأصل ـ وأريد الملزوم،
 وهو التشبيه ـ راجع بغية الايضاح جـ 38/3.

<sup>(3)</sup> هذا هو الغرض الثانى من أغراض التشبيه، وهو بيان حال المشبه، كقول الشاعر: كأن سهيلًا والسنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها (4) في: جـ: «شبه ثوب بآخر».

<sup>(5)</sup> هذا هو الغرض الثالث من أغراض التشبيه، وهو بيان مقدار حال المشبه \_ كقول الحسن بن وهب:

مداد مشل خافية الغراب وأقلام كمرهفة الحداد راجع المصدر السابق حد 30/1 النموذجية، وانظر المرشدى على عقود الجمان جد 20/1.

<sup>(6)</sup> هذا هو الغرض الرابع من أغراض التشبيه، وهو تقرير حال المشبه في نفس السامع، كقول الشاعر:

إذا أنا عاتبت الملوك كانما أخط بأقلامي على الماء أرقها راجع البغية جد 40/3.

نفس السامع وتقوية شأنه، كما فى تشبيه: من لا يحصل من سعيه على طائل، عن يرقم على الماء فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة<sup>(1)</sup>، وتقوية شأنه، ما لا تجده فى غيره، لأن الفكر بالحسيات أتم منه بالعقليات، لتقدم الحسيات وفرط<sup>(2)</sup> إلف النفس بها وهذه الأغراض الأربعة، تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتم<sup>(3)</sup>، وهو به أشهر<sup>(4)</sup>.

وقولهم: وكون حضور (5) المشبه نادراً: هذا يسمى بالاستطراف «بالطاء المهملة» أى عد المشبه طريفاً حديثاً بديعاً (6). قال في التلخيص (7) وشرحه: استطرف المشبه في هذا التشبيه، لإبراز المشبه في صورة المتنع عادة وإن كان محكناً عقلًا، ولا يخفى أن المتنع عادة مستطرف غريب.

وللاستطراف<sup>(8)</sup> وجه آخر: غير الإبراز في صورة المتنع عادة، وهو أن يكون المشبه به نادر<sup>(9)</sup> الحضور في<sup>(10)</sup> الذهن، إما مطلقاً<sup>(11)</sup>: كما في تشبيه،

- (1) في: جـ: «الفايدة» بالياء بتسهيل الهمزة.
- (2) أنظر أسرار البلاغة ص 94 رط محمد على صبيح.
- (3) انظر فيض الفتاح جـ 86/4 وبغية الإيضاح جـ 40/3.
- (4) المراد بكونه أتم، أن يكون أقوى وأكمل، وبالأشهر أن يكون أعرف من المشبه واشتراط الأعرفية ظاهر في جميع الأغراض المذكورة، أما كون المشبه به أقوى وأكمل وأتم في وجه الشبه: فذلك شرط في تقرير حال المشبه في نفس السامع فقط.
  - انظر المطول حـ 87/4 «مع فيض الفتاح» وراجع البغية جـ 40/3.
    - (5) التشبيه الغريب: وترجع غرابته لأمرين:
    - 1 كثرة التفصيل، كتشبيه الشمس بالمرآة في كشف الأشل.
- 2- ندرة حضور المشبه به فى الذهن إما مطلقاً: لكونه وهمياً، أو مركباً خيالياً، أو مركباً عقلياً. وإما عند حضور المشبه لبعد المناسبة بينها، وكل ذلك يحتاج إلى إعمال نظر، وفكر بسبب دقة المعانى، انظر بغية الإيضاح حد 64/3.
  - (6) اللوحة: 148 ج.
  - (7) كذا في المطول انظر فيض الفتاح جـ 93/4.
  - (8) في: جـ: «ولا يخفي» وهو الصواب. وفي: أ: «لا يخفا».
    - (9) في: جـ: «نادر» بالدال المهملة وهو الصواب.
  - (10) في: جـ: «الحضور» بالضاء وهو الصواب انظر فيض الفتاح جـ 94/4.
- (11) لكونه وهميًا، أو مركبًا خياليًا أو مركبًا عقليًا. راجع بغية الإيضّاح جـ 64/3 ط النموذجية.

فحم فيه جمر<sup>(1)</sup> موقد، وإما عند خطور المشبه: كما فى قوله<sup>(2)</sup>: ولازوردية: يعنى البنفسج.

تزهو: قال الجوهرى فى الصحاح: زها الرجل فهو مزهو إذا تكبر، وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد، زها يزهو زهواً.

ولازوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت يعنى الأزهار، والشقائق الحمر.

كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت(٥)

فإن اتصال النار بأطراف الكبريت، لا يندر حضور، في الذهن، ندرة صورة بحر من المسك موجه الذهب، لكن يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج، فيستطرف بمشاهدة عناق بين صورتين<sup>(4)</sup> متباعدتين<sup>(5)</sup>، انتهى.

قوله: ولازوردية: أي رب أزهار من البنفسج، الــــلازورديـة.

قال السيد في شرح المفتاح: كسر الزاء هو الظاهر الثابت في الرواية، والمراد البنفسج نسب إلى الحجر المعروف لكونه على لونه، انتهى.

وأن لا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه لفظاً: أى من جهة اللفظ، لأن إشمامها رائحته يبطل الغرض من الاستعارة، وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به وإلحاقه به، لما في التشبيه من الدلالة على كون المشبه به أقوى في وجه الشبه:

<sup>(1)</sup> اللوحة: 133 أ.

<sup>(2)</sup> البيتان لابن الرومي كما في معاهد التنصيص للعباسي جـ 56/2 السعادة، ونسبها المرشدي على عقود الجمان جـ 21/2 وعبد المتعال الصعيدي إلى ابن المعتز جـ 42/3

<sup>(3)</sup> انظر معاهد التنصيص جـ 56/2 مطبعة السعادة.

<sup>(4)</sup> قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في الأسرار ص 102 «ط صبيح» ومبنى الطباع على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه. . . . كانت صبابة النفس به أكثر، وكان الشغف به أكثر».

<sup>(5)</sup> انظر بغية الإيضاح جـ 42/3 (وفيض الفتاح) جـ 95/4.

ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك فقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى (١) «لطيفة»

حكى أن الكندى<sup>(2)</sup> كان حاضراً عند أحمد بن المعتصم، وقد دخل أبو تمام<sup>(3)</sup> فأنشده<sup>(4)</sup>:

أقدام عمرو(٥) في سماحة حاتم في حلم أحنف ذكاء وإياس(٥)

فقال الكندى: ما صنعت شيئاً. قال: كيف؟ قال: ما زدت على أن شبهت ابن أمير المؤمنين بصعاليك<sup>(7)</sup> العرب. وأيضاً فإن شعراء دهرنا يتجاوزون بالممدوح من كان قبله، ألا ترى في قول المعوّك في أبي دلف: رجل أبر على شجاعة عامر بأساً وغير في محيا حاتم

<sup>(1)</sup> رواية البيت في المرشدى على عقود الجمان للسيوطى جد 31/1: ظلمناك في تشبيه صدغك بالمسك وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى وقد نسبه المرشدى إلى أبي العلاء المعرى جد 31/1، وكذلك حامد عوني في مذكرته للسنة الثالثة الثانوية ص 180 شركة مساهمة 1951 م ـ انظر الشذرات جد 74/2.

<sup>(2)</sup> هو أبو يوسف الفيلسوف الكندى وفي: جـ: «حظر» والصواب «حضر».

<sup>(3)</sup> تقدمت ترجمته.

<sup>(4)</sup> يمدح بها أحمد بن المعتصم بن هارون الرشيد المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وماثتين. كذا فى الشذرات جد 250/1. راجع العمدة، لابن رشيق القيرواني جد 250/1 ط حجازى بمصر تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد.

<sup>(5)</sup> المراد به: عمرو بن معد يكرب، وإياس بن معاوية كان قاضياً بالبصرة، ويوصف بالذكاء.

انظر ديوان أبي تمام «شرح التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام جـ 242/2.

<sup>(6)</sup> البيت من قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم ومطلعها:

ما فى وقوفك ساعة من باس نقض ذقام الأربع الأدراس الأدارس: إن جعل جمع دريس، فهو مثل: شاهد وأشهاد: وإن جعل جمع دريس، فهو مثل يتيم، وأيتام. راجع المصدر السابق حد 242/2 والعمدة جد 1/ 250.

<sup>(7)</sup> الصعلوك: الفقير، الضعيف، والجمع صعاليك، وصعالك. وصعالك العرب لصوصهم، وفقراؤهم انظر المنجد، للأب لويس معلوف اليسوعى ص 438 (المطبعة الكاثوليكية، بيروت) الطبعة الثامنة سنة 1935م.

قال فأطرق أبو تمام ثم أنشد(1):

لا تنكروا ضربي له من دونه (2) مثلًا شروداً (3) في الندى (4) والباس فالله قد ضرب الأقبل لنوره مثلًا من المشكاة (5) والنبراس (6)

ولم يكن هذا في القصيدة فتعجب منه انتهى.

وإنما قيل لفظاً (7): لأن المعنى على التشبيه قطعاً، وإنما ذكر إشمام الرائحة المنبئة على القلة، لأنه لو زيد عليه، بأن بين مثلاً المشبه المذكور بالمشبه به، إما صريحاً أو ضمناً، كما في الخيط الأبيض (8) والأسود حيث بين بقوله: «من الفجر» (9) أو بأن يذكر وجه الشبه كما في رأيت أسداً في الشجاعة لم يكن

<sup>(1)</sup> اقرأ القصيدة في ديوانه «شرح التبريزي» جـ 242/2، وانظر العمدة لابن رشيق جـ 250/1.

<sup>(2)</sup> رواية الديوان جـ 242/2 (من دونه).

<sup>(3)</sup> في المنجد ص 393 اليسوعي: «شوارد اللغة: نوادرها وغرائبها، وشرده، وأشرده طرده، ونفره.... شرد شملهم: فرق جمعهم».

<sup>(4)</sup> في الديوان جـ 242/2 وفي الندى، وفي: أ: «الندا».

<sup>(5)</sup> فى المنجد لليسوعى ص 410 بيروت: «المشكاة: كل كوة غير نافذة، كل ما يوضع فيه، أو عليه المصباح».

<sup>(6)</sup> في المصدر السابق 849: «النبراس: المصباح».

<sup>(7)</sup> لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة، انظر حاشية الدسوقى على مختصر السعد جد 1/223 .

<sup>(8)</sup> بدليل أنهم جعلوا الخيط الأسود في قوله تعالى: ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، من الخيط الأسود من الفجر ﴾ تشبيها، لأن بيان الخيط الأبيض بالفجر، قرينة على أن الخيط الأسود أيضاً مبين بسواد آخر الليل، من الأولى لابتداء الغاية، والثانية، بيانية، وكلاهما متعلق بتبين.

شبه ما يبدو من البياض، وما يمتد معه من الغبش ـ ظلم آخر الليل ـ بخيطين أبيض، وأسود في الامتداد، راجع فيض الفتاح جـ 148/4 والفتوحات الإَلَمية تأليف سليمان الجمل المتوفى1204 هـ جـ 150/1 ط عيسى الحلبى.

<sup>(9)</sup> جزء من الآية: 186. وهي قوله تعالى: ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾.

هناك استعارة أصلًا، بل يعد مثل ذلك تشبيهاً فانتفت الاستعارة في هذا المثال، لتجاوزه عن مرتبة الإشمام، إلى التصريح بوجه (١) الشبه.

فمثال إشمام رائحة التشبيه قوله (2):

قد زر أزراره على القمر(3)

وصدر البيت: لا تعجبوا من بلي غلالته.

فإن فيه ذلك الإشمام، بسبب ذكر الطرفين، وهو القمر، والضمير راجع إلى الممدوح، أو إلى الغلالة.

أما رجوعه إلى الممدوح فظاهر، وأما إذا رجع إلى الغلالة فبتأويل القميص، فلأن ضمير غلالته راجع إلى الممدوح، فذكر الطرفين حاصل باعتباره، فيقل حسن الاستعارة فيه، ولا يخرجه (4) إلى باب التشبيه، لأن ذكر المشبه فيه ليس على وجه يشعر بكونه مشبها، بل فيه رائحة الإشعار بذلك، و «البلي»: بكسر الباء والقصر، مصدر بلى الثوب يبلى (5)، إذا صار خلقاً، وإذا فتحت «باء» المصدر مددت. قال العجاج (6):

والمرء يبليه بالاء السربال كر الليالي واختلاف الأحوال(٢)

<sup>(1)</sup> انظر مختصر السعد جـ 223/4 ومع شروح التلخيص.

<sup>(2)</sup> البيت لأبي الحسن محمد بن حمد بن طباطبا العلوى شاعر مفلق، وعالم محقق ولد بأصبهان وتوفى سنة 322 هـ صاحب عيار الشعر انظر ترجمته في معاهد التنصيص جـ 129/2 وما بعدها وط السعادة».

<sup>(3)</sup> وقبله: يا من حكى الماء فرط رقته وقابه فى قاساوة الحجر انظر المصدر السابق حـ 129/2.

<sup>(4)</sup> في: جـ: (ولا تخرجه) بالتاء.

<sup>(5)</sup> في: جـ: (بلي يبلي بلاء).

<sup>(6)</sup> هو عبدالله بن رؤبة، من بنى مالك، بن سعد، بن زيد مناة، بن تميم، وسمى العجاج لقوله: «حتى يعج عندها من عجعجا» انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 141 مطبعة الفتوح الأدبية سنة 1332 هـ.

<sup>(7)</sup> رواية البيت في أراجيز العرب ص 41 تأليف محمد البكرى، الطبعة الثانية سنة 1346 هـ بصر:

والمرء يبليه بالا السربال تعاقب الأهلال بعد الأهلال

السربال: «القميص، و «الغلالة»: شعار يلبس تحت الثوب<sup>(1)</sup>، وتحت الدرع أيضاً و «زر»: بمعنى شد، من: زررت القميص، أزره «بالضم» زراً، إذا شددت أزراره عليه، والأزرار جمع زر بالفتح، كأثواب جمع ثوب، أو جمع زر «بالضم» كأقراء جمع قرء<sup>(2)</sup>، وزر القميص معروف<sup>(3)</sup>.

ولما كان من شرط حسن الاستعارة، ألا تشم رائحة التشبيه لفظاً يوصى على صيغة المفعول المشددة، والموصى أئمة البيان أن يكون ما به المشابهة بين الطرفين جلياً بنفسه (4) أو بسبب عرف أو اصطلاح خاص (5)، لئلا يصير إلغازاً وتعمية في المراد.

إلغاز: «بكسر الهمزة» يقال: «ألغز<sup>6)</sup> في كلامه إذا عمى مراده، ومنه اللغز، والجمع ألغاز، مثل: رطب وأرطاب، كما لو قيل في التحقيقية: رأيت أسداً وأنت تريد إنساناً ألغز، وفي التمثيل: رأيت إبلاً مائة لا تجد فيها راحلة، وأريد الناس هذا المثال استعارة مأخوذة من التشبيه الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة» وفي الفائق<sup>(8)</sup>: «تجدون الناس كإبل المائة ليست فيها راحلة» والراحلة: البعير الذي يرتحله الرجل جملاً كان أو ناقة، يعني أن المرضى المنتخب من الناس في عزة وجوده كالنجيبة التي لا توجد في كثير من الإبل.

والكاف مفعول ثانٍ لتجدون، وليست مع ما في حيزها في محل نصب

<sup>(1)</sup> انظر بغية الإيضاح جـ 112/3 والنموذجية،.

<sup>(2)</sup> في: جـ: (جمع قرا) وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> اللوحة: 149 ج.

<sup>(4)</sup> اللوحة 34 أ.

<sup>(5)</sup> في: ج: (بسبب عرف خاض) وهو تصحيف.

<sup>(6)</sup> انظر المنجد للأب لويس ص 775 مادة: «لغز» «المطبعة الكاثوليكية بيروت». الطبعة الثامنة سنة 1935 م.

<sup>(7)</sup> هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه جد 101/1 بشرح النووي، وأخرجه ابن الأثير في النهاية في دباب الهمزة مع الباء، جد 15/1.

<sup>(8)</sup> كذا في المطول، انظر فيض الفتاح جـ 234/4.

على الحال، كأنه قيل: كالإبل المائة غير موجودة فيها راحلة، وهي جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: كيف تجدهم؟ فقال: المائة الخ. فحق مثل ذلك أن يؤتى بالتشبيه كها في الحديث الشريف.

وكذلك شبه عليه الصلاة والسلام المؤمن بالنخلة فى حديث ابن عمر الوارد فى الصحيح.

وبالخامة في حديث أبي هريرة الوارد فيه أيضاً. ونص الأول: «إن<sup>(1)</sup> من الشجر شجرة<sup>(2)</sup> لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبدالله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت<sup>(3)</sup>، ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله. ما هي؟ قال: هي النخلة، هذا لفظ البخاري في كتاب العلم<sup>(4)</sup>. ولفظ الثاني: «مثل<sup>(5)</sup> المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها<sup>(6)</sup>، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلا<sup>(7)</sup>، والفاجر كالأرزة صهاء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء هذا لفظ البخاري أيضاً في كتاب المرضى.

<sup>(1)</sup> تخريجه: أخرجه البخارى فى كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، ليختبر ما عندهم من العلم، مروياً عن ابن عمر، جد 147/1 «المطبعة السلفية» وبشرح فتح البارى».

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق جـ 147/1: وشجرة،.

<sup>(3)</sup> فى المصدر السابق جـ 147/1: كلمة: «فاستحييت» غير مذكورة، ولكن فى باب الفهم والعلم» من نفس المصدر جـ 165/1: «فإذا أنا أصغر القوم فسكت».

<sup>(4)</sup> كذا فى البخارى بشرح فتح البارى فى «كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم جد 147/1 مع الفروق التى ذكرتها، أما فى «باب الفهم والعلم من كتاب العلم» جد 165/1 فاللفط مختلف، وإن كان الراوى فيها ابن عمر رضى الله تعالى عنها.

<sup>(5)</sup> تخريجه: أخرجه البخارى في «كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض» جـ 103/10 واللفظ واحد. مروياً عن أبي هريرة.

<sup>(6)</sup> أما رواية عبدالله بن كعب عن أبيه \_ في نفس المصدر والباب، والكتاب جـ 103/10 فاللفظ مختلف والمطبعة السلفية».

<sup>(7)</sup> في: جـ: «تكفأ بالبلاء» بالمد كذا في البخاري جـ 103/10.

(وفى نهاية مجد الدين بن الأثير فى مادة «إبل»(1) ما نصه: وفيه(2) «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة» يعنى أن المرضى المنتخب من الناس فى عزة وجوده، كالنجيب من الإبل القوى فى الأحمال والأسفار الذى لا يوجد فى كثير من الإبل.

قال<sup>(3)</sup> الأزهرى: الذى عندى فيه أن الله<sup>(4)</sup> تعالى ذم الدنيا وحذر العباد سوء مغبتها، وضرب لهم فيها الأمثال، ليعتبروا ويحذروا، وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، يحذرهم ما حذرهم الله، ويزهدهم فيها، فرغب أصحابه بعده فيها وتنافسوا فيها، حتى كان الزهد في النادر القليل منهم فقال: وتجدون الناس بعدى كإبل مائة ليس فيها راحلة، أى أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل، كقلة الراحلة في الإبل<sup>(5)</sup>، والراحلة<sup>(6)</sup>: هي البعير القوى على الأسفار والأحمال. النجيب<sup>(7)</sup>: التام الخلق الحسن المنظر ويقع على الذكر والأنثى والهاء فيه للمبالغة.

وفيها (8) أيضاً في مادة «خفت» ما نصه: وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «(9) مثل المؤمن كمثل خافة الزرع، تميل مرة وتعتدل أخرى» وفي

<sup>(1)</sup> انظر النهاية لابن الأثير جد 15/1 مادة: «إبل، باب الهمزة مع الباء.

<sup>(2)</sup> هذا الحديث أخرجه ابن الأثير في النهاية في «باب الهمزة مع الباء» جـ 15/1 وأخرجه مسلم جـ 101/1.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق جـ 15/1 «باب الهمزة مع الباء».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(5)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 15/1 دباب الهمزة مع الباء.

<sup>(6)</sup> في القاموس جـ 394/2 مادة: «رحل»: «الراحلة: البعير قوى ظهره بعد ضعف، والإبل سمنت بعد هزال.

<sup>(7)</sup> في اللسان جـ 344/2 مادة: «نجب»: النجيب: ابن الأثير:«النجيب: الفاضل من كل حيوان». انظر القاموس جـ 135/1 مادة «نجب».

<sup>(8)</sup> أي النهاية لابن الأثير. راجعه جد 52/2 «باب الخاء مع الفاء».

<sup>(9)</sup> هذا جزء من حديث أخرجه البخارى «شرح. فتح البارى» في كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض جـ 103/10 وهذه الرواية موافقة لرواية عبدالله بن كعب عن أبيه، \_

رواية (١): «كمثل خافتة الزرع».

الخافة (2) والخافتة: ما لان وضعف من الزرع الغصن. ولحوق الهاء، على تأويل السنبلة (3) (ومنه (5) خفت الصوت إذا ضعف وسكن، (6) يعنى أن المؤمن مرزاء (7) في نفسه وأهله وماله مملوء (8) بالأحداث في أمر دنياه، ويروى «كمثل (9) خامة الزرع» وستجيىء في بابها.

قلت: وذكر في بابها في مادة «خوم (10)» ما نصه: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيؤها الرياح (11)» هي الطاقة (12) الغضة اللينة من الزرع. وألفها منقلبة عن واو انتهى.

مع اختلاف في بعض الكلمات، مثل «تفيؤها الربيح مرة» وتعدلها مرة». أما رواية أبي
 هريرة فلفظها يختلف عن هذا النص تماماً، وإن كان مضمونها واحداً.

<sup>(1)</sup> انظر النهاية لابن الأثير جـ 52/2 «باب الخاء مع الفاء». وهذه عبارة اللسان لابن منظور بعينها جـ 335/1 مادة «خفت».

<sup>(2)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 52/2.

<sup>(3)</sup> كذا في اللسان جـ 335/1.

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ليس في: جـ.

<sup>(5)</sup> انظر النهاية لابن الأثير جـ 52/2 «باب الخاء مع الفاء» ـ «دار إحياء الكتب العربية، تحقيق الطاهري الزاوي».

<sup>(6)</sup> في اللسان لابن منظور جـ 335/1 مادة: «خفت» «والمعنى: أن المؤمن مرزأ».

<sup>(7)</sup> في المصدر السابق جـ 335/1 «مرزأ» كذا في النهاية لابن الأثير «باب الراء مع الزين».

<sup>(8)</sup> في اللسان جـ 335/1 وقمنو بالأحداث، كذا في نهاية ابن الأثير «باب الميم مع النون».

<sup>(9)</sup> كذا في لسان العرب لابن منظور جـ 335/1 «المطبعة الميرية الكبرى بولاق» سنة 1300 هـ.

<sup>(10)</sup> كذا في النهاية لابن الأثير جـ 89/2 مادة: «خوم» «باب الخاء مع الواو».

<sup>(11)</sup> هذا جزء من حدیث تقدم تخریجه قریباً روی عن عبدالله بن کعب عن أبیه انظر البخاری «شرح فتح الباری» جـ 103/10 من «کتاب المرضی».

<sup>(12)</sup> في اللسان جـ 83/15 مادة: «خوم»: «قال ابن الأثير: «هي الطاقة اللينة وألفها منقلبة عن واو، وفيه: «خامت تخيم خيماناً، وخامت تخوم خوماناً».

وفي القاموس جـ 111/4 «الخامة: للزرع يائية، ووهم الجوهري».

وفيها فى مادة وأرزه<sup>(1)</sup> ومثل المنافق مثل أرزة المجذية على الأرض، (<sup>2)</sup>. الأرزة: <sup>(3)</sup> بسكون الراء، وفتحها شجرة الأرز، وهو خشب معروف، وقيل<sup>(4)</sup>: هى الصنوبر.

وقال بعضهم: هي الأرزة بوزن فاعلة، وأنكرها أبو عبيدة (5) انتهي) (6). قوله: مثل المؤمن أي في الرضى بالقضاء، وشكره على السراء والضراء.

والخامة (٢): أول ما ينبت على ساق واحد، وقوله كفأتها بفتح الكاف، والفاء، والهمزة، وسكون الفوقية إمالتها، وتكفأ (8) بفتح الفوقية، والكاف، والفاء المشددة وبعدها همزة، أى تقلب وقوله: بالبلاء (9): قال الكرمانى: فإن قلت البلاء إنما يستعمل بالمؤمن، والمناسب أن يقال: بالريح، أى إذا اعتدلت تكفأ بالريح، كما يكفأ المؤمن بالبلاء، وأجاب بأن الريح أيضاً بلاء بالنسبة إلى الخامة، أو أنه لما شبه المؤمن بالخامة، أثبت للمشبه به ما هو من خواص

<sup>(1)</sup> كذا في النهاية لابن الأثير جد 38/1 وباب الألف مع الراءي.

<sup>(2)</sup> هذا جزء من حدیث أخرجه البخاری فی کتاب المرضی جد 103/10 وقد تقدم تخریجه، واللفظ مختلف.

<sup>(3)</sup> في اللسان جد 169/7: أبو عمرو: والأرز بالتحريك شجر الأرزن،

<sup>(4)</sup> القائل بذلك أبو عبيدة، قال ابن منظور في اللسان جد 169/7: «قال أبو عبيدة: الأرزة: «بسكون الراء»: وهي شجرة معروفة بالشام، تسمى عندنا الصنوبر، من أجل ثمره، قال: وقد رأيت هذا الشجر يسمى أرزة، ويسمى بالعراق الصنوبر، وإنما الصنوبر ثمر الأرز، فسمى الشجرصنوبراً من أجل ثمره.

<sup>(5)</sup> كذا في النهاية لابن الأثير جـ 38/1 وفي اللسان لابن منظور جـ 169/7، 170.

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(7)</sup> انظر النهاية لابن الأثير جـ 89/2 «دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى سنة 1963 م تحقيق الطاهر الرازى ومحمود الطناحي.

<sup>(8)</sup> فى اللسان جـ 135/1 وما بعدها مادة «كفا»: وفى حديث الصراط: «آخر من رجل يتكفأ به الصراط: أى يتميل، ويتقلب».

<sup>(9)</sup> في القاموس جـ 4/306 مادة: وبلي، والبلاء: الغم، ويكون منحة، ويكون محنة،.

المشبه. فلو قلت: رأيت خامة أو نخلة (١)، كنت كها قال سيبويه ملغزاً، تاركاً كلام الناس وكان تكلفاً بعلم الغيب.

وبهذا ظهر أن التشبيه أعم (2) محلًا، بمعنى أن كل ما يتأتى فيه الاستعارة التخييلية (3)، والتمثيلية، يتأتى فيه التشبيه من غير عكس، لجواز أن يكون وجه الشبه خفياً فيصير تعمية، وإلغازاً، وتكلفاً بما لا يطاق كالمثالين (4) المذكورين.

ويتصل<sup>(5)</sup> بما ذكر: من أنه إذا خفى الشبه بين الطرفين لا تحسن الاستعارة، ويتعين التشبيه. إنه (6) إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى (7) اتحدا كالعلم والنور، والشبهة والظلمة لم يحسن التشبيه، وتعينت الاستعارة، لئلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه، فإذا فهمت مسألة تقول: حصل في قلبي نور، ولا تقول كأن في قلبي نوراً، وكذا إذا وقعت في شبهة تقول: وقعت في ظلمة، ولا تقول كأني وقعت في ظلمة (8).

قال (9) مولانا سعد الدين: فإن قيل: قد سبق أن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه، ومن جملتها أن يكون وجه الشبه بعيداً غير مبتذل، فاشتراط جلائه (10) في الاستعارة ينافي ذلك، قلنا: الجلاء والخفاء مما

<sup>(1)</sup> في: جــ: ﴿رأيت خامة: أو نخلة».

<sup>(2)</sup> التشبيه أعم محلاً من الاستعارة التحقيقية، والتمثيلية. انظر عروس الأفراح جـ 226/4 وشروح التلخيص.

<sup>(3)</sup> في : جـ : «الاستعارة التحقيقية» انظر مواهب الفتاح جـ 226/4 «مع شروح التلخيص».

<sup>(4)</sup> المثالان كما في الايضاح للخطيب جـ 225/4، 226 وبشروح التلخيص»: «رأيت أسداً، وأريد إنساناً، ورأيت إبلاً ماثة لا تجد فيها راحلة، وأريد الناس» لخفاء وجه الشبه، والأول للتحقيقية، والثاني للتمثيلية.

<sup>(5)</sup> متى يتعين التشبيه؟ انظر المطول ص 405 «مطبعة أحمد كامل، سنة 1330 هـ».

<sup>(6)</sup> في: جـ: «وأنه إذا قوى الشبه» أي وجه الشبه.

<sup>(7)</sup> متى تتعين الاستعارة؟ ولماذا؟ راجع الإيضاح مع شروح التلخيص جـ 229/4.

<sup>(8)</sup> نقل أبو العباس الطرودي عبارة المطول حرفياً ص 405 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(9)</sup> أي في مختصره على تلخيص المفتاح، راجع شروح التلخيص جـ 227/4.

<sup>(10)</sup> في: جـ (جلائه) وفي: أ: (جلايه) بالياء.

يقبل الشدة والضعف فيجب أن يكون من الجلاء بحيث لا يصير إلغازاً، ومن الغرابة بحيث لا يصير مبتذلاً (1).

قال (2) المرحوم السيد أحمد الحموى: العبارة مقلوبة، وصوابها أن يقال: فيجب أن يكون من الغرابة بحيث لا يصير إلغازاً، ومن الجلاء بحيث لا يصير مبتذلاً، كما لا يخفى. انتهى.

وأما الاستعارة المكنى عنها كالتحقيقية<sup>(3)</sup> فى أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه، لأنها تشبيه مضمر، كذا فى التلخيص<sup>(4)</sup> وشرحه.

قال العلامة يس: لم يقل: وبأن لا تشم رائحة التشبيه لفظاً، أى كها قال في التحقيقية والتخييلية لعدم تأتيه، لأن من لازم الاستعارة بالكناية ذكر ما هو من خواص المشبه به. وذلك يدل على التشبيه، فلا ضرر (5) خفاء (6) وجه الشبه هناك (7) وأما القرينة الموجودة في الاستعارة مطلقاً، فهى وإن ظهر بها قصد التشبيه، لكن خفاء وجه الشبه يكسر سورتها، فإن قيل: يلزم أن يكون الترشيح في التحقيقية إتمام رائحة التشبيه لأنه من لوازم المشبه به فلا يكون أبلغ. قلنا (8) الفرق أن المذكور في المكنية لفظ المشبه، فذكر خاصة المشبه به يدل على التشبيه. والمذكور في المحتيقية لفظ المشبه به، فذكر ما هو المشبه به يدل على التشبيه فضلاً عن أن يدل عليه، ولما تقرر ظهر حكمة فرض (9) الكلام في التحقيقية والتمثيل، ثم تشبيه المكنية بالتحقيقية إذ لو كان فرض (9) الكلام في التحقيقية والتمثيل، ثم تشبيه المكنية بالتحقيقية إذ لو كان

<sup>(1)</sup> هذه عبارة مختصر السعد بعينها راجعه دمع شرح التلخيص، جـ 227/4، 228.

<sup>(2)</sup> الطرودى ينقد سعد الدين التفتازان، وهو نقد موضوعى، لأن الجلاء يناسب الابتذال، والغرابة يناسبها التعمية، كها قال الحموى.

<sup>(3)</sup> في: جـ: «كالتحقيقية» وهو الصواب. كذا في شروح التلخيص جـ 230/4. وفي وأي «كالتخييلية».

<sup>(4)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 230/4.

<sup>(5)</sup> في: أ، جـ : وفلا يضر، وفي المصدر السابق جـ 230/4: وفلا ضرر،.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> اللوحة: 135 أ.

<sup>(7)</sup> اللوحة: 150 ج. .

<sup>(8)</sup> كذا في حاشية الدسوقي على مختصر السعد -ب 230/4.

<sup>(9)</sup> في: أ: جـ وظهر حكمة فرض الكلام، والواقع أن الكلام مذكور فعلًا، وليس مفروضاً =

ما ثبت للتحقيقية ثبت للمكنية، لم يكن لصنيع المصنف وجه. فتدبر.

وحس التخييلية بحسب حسن المكنى عنها، لأنها لا تكون إلا تابعة لها عند الخطيب<sup>(1)</sup>، وليس لها فى نفسها تشبيه، لأنها حقيقة<sup>(2)</sup> عنده، فحسنها تابع لحسن متبوعها.

وأما السكاكي<sup>(3)</sup>: فلها لم يقل بوجوب كونها تابعة لها، قال: إن حسنها بحسب حسن المكنى عنها متى كانت تابعة لها، وقلها تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها <sup>(4)</sup> ولهذا استهجن «ماء الملام» في قول أبي تمام:

لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي(٥)

قال في المطول<sup>(6)</sup>: وأما قول أبي تمام:

لا تسقني ماء الملام

فزعم السكاكي (7) أنه استعارة تخييلية، غير تابعة للمكنى عنها، وذلك -

<sup>=</sup> فرضاً. ولذا تكون العبارة المناسبة: وظهر لك حكمة تكلم المصنف على حسن الاستعارة الخ، كذا في حاشية الدسوقي، انظر شروح التلخيص جـ 230/4.

<sup>(1)</sup> والسلف أيضاً. انظر الرسالة البيانية، الشيخ محمد الصبان ص 294 «ط الأميرية» راجع زهر الربيع في المعانى، والبيان، والبديع أحمد الحملاوى ص 143 «ط مصطفى الحلبى سنة 1959 م».

<sup>(2)</sup> التخييلية عند الخطيب لا توصف بحقيقة، ولا مجاز، لأنها فعل المتكلم.

<sup>(3)</sup> انظر المفتاح ص 189، وزهر الربيع في المعانى، والبيان، والبديع، أحمد الحملاوى ص 144

<sup>(4)</sup> وقد ثبت ذلك بالاستقراء، راجع عروس الأفراح جـ 231/4.

<sup>(5)</sup> هذا البيت من قصيدة قالها أبو تمام عدح محمد بن حسان الضبى، وكان يمدح بهذه القصيدة يحيى بن ثابت. ومطلعها:

قدك اتسد أربيت في الخلواء كم تعدلون وأنتم سجراثي وقدك: حسبك».

اقرأ القصيدة في ديوانه شرح الإمام التبريزي جـ 20/1 ودار المعارف بمصر،

<sup>(6)</sup> انظر المطول ص 394 «مطبعة أحمد كامل».

<sup>(7)</sup> انظر مفتاح العلوم ص 183.

بانه (١) توهم للملام شيئاً شبيهاً بالماء، فاستعار له لفظ الماء، لكنه مستهجن.

وزعم المصنف أنه لا دليل له فيه، لجواز أن يكون قد شبه الملاثم بظرف شراب مكروه، فيكون استعارة بالكناية، ثم أضاف الماء إليه استعارة تخييلية، أو يكون قد شبه الملام بالماء المكروه، فأضاف المشبه به إلى المشبه كها في «لجين الماء» (2) فلا يكون من الاستعارة في شيء.

وعلى التقديرين يكون مستهجناً (3) أيضاً، لأنه كان ينبغى أن يشبه بظرف مكروه، أو شراب مكروه، ولا دلالة للفظ على هذا (4) انتهى.

والسريح تعبث بالغصون وقد جسرى ذهب الأصيل على لجين الماء (3) قال عبدالله بن سنان الخفاجي المتوفى سنة 466 هـ في كتابه وسر الفصاحة، ص 164 وما بعدها وط محمد على صبيح، سنة 1953م ص 162:

: «قال أبو بكر محمد بن يحمى الصولى: «كيف يعاب أبو تمام، إذ قال ماء الملام، وهم يقولون: كلام كثير الماء.

... ويقولون: ماء الصبابة، وماء الهوى... إلى أن قال: «هذه جملة ما قاله أبو بكر، وهم غير لائقة بمثله من أهل العلم بالشعر، لأن قولهم: كلام كثير الماء، وماء الشباب... المراد به الرونق، ولا يحسن أن يقال: ما شربت: أعذب من ماء هذا الثوب...، لأن هذا القول مخصوص بحقيقة الماء، لا بماء هو مستعار له.... وقال الأمدى: ليس قول أبي تمام بعيب عندى، لأنه لما أراد أن يقول: قد استعذبت ماء بكائس، جعل للملام ماء يتقابل ماء بماء، وإن لم يكن للملام ماء على الحقيقة... فلما كان في جرى العادة أن يقول القائل: أغلظت لفلان القول، وجرعته من القول كأساً مراً، وكان الملام مما يستعمل فيه التجرع، جعل له ماء على الاستعارة، وهو كثير مدحد.

قال صاحب سر الفصاحة ص 165: وليس هذا البيت عندى لمحمود، ولا من أقبح ما يكون في هذا الباب بعد قوله أبي تمام:

من الـذكـر لم تنفـخ ولا هي تــزمــر

لها بين أبسواب المسلوك مسزامسر فانظر كيف جعل للذكر مزامر لم تنفخ».

(4) هذه عبارة المطول ص 394.

<sup>(</sup>١) في المطول ص 394 وبأنه.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> كقول الشاعر:

## قال الإمام المرزوقي<sup>(1)</sup> في قول الطائي: لا تسقني ماء السلام

لما قال في آخر البيت: ماء بكائي

قال في الأول: ماء الملام. فأقحم اللفظ على اللفظ، إذ كان من سببه (2) كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ (3) فالثانية جزاء وليست بسيئة (4) والصبابة (5) رقة الشوق ومرارته، يقال: رجل حب، أي عاشق. واستعذاب (6) الشيء: عده عذباً.

ومعنى البيت: لا تلمنى أيها اللائم<sup>(7)</sup> على كثرة بكائى، فإنه مستعذب عندى، لا يؤثر فيه<sup>(8)</sup> لومك ولا تسقنى أيها اللائم الملام فإننى ريان بماء الكاء، لا ألتفت إلى ماء ملامك.

والهجنة: «بالضم في كلام ما يعيبه، وفي العلم إضاعته (9)، والهجين: اللئيم (10) انتهى.

قال السيد أحمد(١١) الحموى، نقلًا عن الثعالبي رحمه الله تعالى: العرب

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجمته.

<sup>(2)</sup> كذا في شرح التبريزي لديوان أبي تمام حـ 23/1.

<sup>(3)</sup> الآية: 40 من سورة الشوري.

<sup>(4)</sup> كذا في الديوان جـ 23/1، وفي الآية شاهدان:

<sup>1</sup>\_ المشاكلة.

<sup>2</sup>\_ المجاز المرسل.

<sup>(5)</sup> انظر القاموس جـ 94/1 مادة: دحب،

<sup>(6)</sup> في المصدر السابق جد 105/1 مادة: «العذاب، استعذب: استقى عذاباً».

<sup>(7)</sup> في: جد: واللايم، بالياء.

<sup>(8)</sup> انظر الديوان حـ 23/1.

<sup>(9)</sup> كذا في القاموس جـ 279 مادة: «الهجنة».

<sup>(10)</sup> في المصدر السابق حـ 279/4: «عربي ولد من أمة، أو من أبوه خير من أمه جمع هجن وهجناء».

<sup>(11)</sup> وقال السيد أحمد الحموى نقلاً عن وليست في: حم، والقول منسوب فيها إلى الثعالبي مباشرة.

تستعير في كلامها دالماء لكل ما يحسن منظره، وموقعه ويعظم قدره ومحله، فنقول: ماء الوجه، وماء الثياب، وماء الحياة، وماء النعيم، وماء السيف. كما تستعير الاستقاء في طلب الخير، قال(1) رؤ بة(2):

يأيها (1) الماثح دلوى دونك (4) إنى رأيت الناس يحمدونك (5) «دونك» اسم فعل بمعنى خذه.

لم يستق<sup>(6)</sup> ماء، إنما استطلق أسيراً. وسموا المجتدى أ<sup>(7)</sup> مستميحاً أ<sup>(8)</sup>، وإنما الميح جمع الماء <sup>(9)</sup> في الدلو، وغاية دعائهم للمرجو والمشكور، أن يقولوا: سقى الله، فإذا ذكروا أياماً لهم قالوا: سقى الله تلك الأيام انتهى.

قال أستاذنا ((10) ومنه تعلم، أنهم لما توارثوا استعماله في المعظم المخبر، والحسن المنظر، كان استعماله في خلافه مستهجناً، فلذا عيب على أبي تمام قوله:

<sup>(1)</sup> في: جـ: وقال رؤ بة، وفي اللسان حـ 447/3 ووأنشد أبو عبيدة.

<sup>(2)</sup> فى التصريح على التوضيح لابن هشام جـ 200/2 وط عيسى الحلبى»: البيت لجارية من بنى مازن، وفى حاشية يس العليمى 200/2: وقال ابن الشجرى فى أماليه: لرؤبة.... والمرأة تمثلت به، وفى هامش شذور الذهب لابن هشام تأليف محمد عى الدين عبد الحميد ص 407 وط السعادة، البيت لراجز جاهلى، من بنى أسيد، بن عمرو ابن تميم».

<sup>(3)</sup> في: جـ: وأيها المانح،، وكذا في التصريح على التوضيح لابن هشام الأنصارى المتوفى 761 هـ جـ 200/2.

<sup>(4)</sup> في: جـ: ددلوي نحوكاه.

<sup>(5)</sup> رواية البيت في شذور الذهب لابن هشام ص 407 «مطبعة السعادة»

يا أيها المائع دلوى دونكا إن رأيت الناس يحمدونكا

<sup>(6)</sup> في: جد: دلم يستسق ماء.

<sup>(7)</sup> في: جـ: «المحتدى بالحاء المهملة وهو تصحيف والصواب المجتدى». وفي القاموس حـ 313/4 «جديته: طلبت جداوه».

<sup>(8)</sup> في جـ: «المنح» بالنون، وهو تصحيف، والصواب: «الميح» بالياء.

<sup>(9)</sup> كذا في القاموس جـ 260/1 ومادة: ميح.

<sup>(10)</sup> هو شهاب الدين الخفاجي كها سيذكره قريباً.

لا تسقنى ماء الملام فإننى صب قد استعذبت ماء بكائى(1) انتهى كلام السيد أحمد الحموى رحمه الله تعالى.

وأراد بأستاذه: مولانا الشهاب الخفاجي كما هو دأبه إذا أطلق لفظ الأستاذ سقى الله تعالى روضهما ماء النعيم، وأتحفهما في حضرة التكريم.

قوله: أيها المائح دلوى دونك. إلى قولك: جمع الماء.

(أقول في نهاية العلامة ابن الأثير<sup>(2)</sup> في مادة «متح» ما نصه في حديث جرير، لا يقام <sup>(3)</sup> ماتحها ، الماتح المستقى من البئر بالدلو من أعلى البئر - أراد أن ماءها جار على وجه الأرض، فليس يقام بها ماتح، لأن الماتح يحتاج إلى إقامته على الأبار ليستقى <sup>(4)</sup>. و «المايح» <sup>(5)</sup> بالياء الذي يكون في أسفل البئر يملأ الدلو) <sup>(6)</sup>.

(يقال: متح الدلو يمتحها متحاً، إذا جذبها مستقياً بها. وماحها يميحها، إذا ملأها(7)، وفي مادة «ميح»(8) ما نصه في حديث جابر «فنزلنا فيها ستة ماحة»(9) هي جمع مايح وهو الذي ينزل في الركية(10)إذ قل ماؤها، فيملأ الدلو بيده، وقد ماح يميح ميحاً، وكل من أولى معروفاً فقد ماح، والأخذ ممتاح، ومستيح(11).

<sup>(1)</sup> انظر ديوان أبي تمام جـ 10/1 ودار المعارف بمصر».

<sup>(2)</sup> انظر النهاية لابن الأثير جـ 4/192 (دار إحياء الكتب العربية) الطبعة الأولى، سنة (2) انظر النهاية للواوى ومحمود الطناحي.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الأثير في النهاية جـ 291/4 مادة: «متح» «باب الميم مع التاء».

<sup>(4)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 291/4.

<sup>(5)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 291/4 أنظر اللسان جـ 447/3

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج.

<sup>(7)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 291/4 ردار احياء الكتب العربية بمصر».

<sup>(8)</sup> انظر المصدر السابق جـ 279/4 مادة: «ميح» «باب الميم مع الياء».

<sup>(9)</sup> أخرجه ابن الأثير في المصدر السابق جـ 379/4: «ميح».

<sup>(10)</sup> كذا في القاموس جـ 338/4 مادة: «الركوة».

<sup>(11)</sup> كذا في نهاية ابن الأثير جد 379/4 مادة: «ميح».

وفي مادة «مدد» (1) ما نصه: وفي حديث على: «قائل كلمة الزور» والذي يمد بحبلها في الإثم سواء» (2) مثل قائلها بالمايح (3) الذي يملأ الدلو من أسفل البئر. وحاكيها بالماتح الذي يجذب الحبل من (4) رأس البئر ويمده. ولهذا يقال: الراوية أحد الكاذبين (5)، انتهى (6).

وهذا غاية تحرير الملام.

وفى (٢) المثل «أبصر من المائح باست الماتح» المائح هو الذى ينزل البئر ليملأ الدلو بيده.

(وفى شرح القصيدة الشقراطسية  $^{(8)}$  للعلامة القاضى أبى عبدالله  $^{(9)}$  محمد ابن على المصرى التوزرى عند قول الناظم :

(1) انظر المصدر السابق جـ 308/4 مادة: «مدد» «باب الميم مع الدال» .

(2) أخرجه ابن الأثير في المصدر السابق جـ 308/4 مادة ومدده.

(3) في المصدر السابق جـ 308/4 وبالمائح، بالممزة.

(4) في المصدر السابق جـ 308/4 وعلى رأس البئر».

(5) كذا في المصدر السابق جـ 308/4 مادة: «مدد».

(6) ما بين القوسين ليس في: ج.

(7) فى لسان العرب لابن منظور جـ 448/3 مادة «ميح»: والعرب تقول: هو أبصر من المائح باست الماتح تعنى أن الماتح فوق المائح، فالماتح يرى المائح، ويرى».

(8) نسبة لشقراطس: قصر من قصور قفصة بتونس. انظر عنوان الأريب عها نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب للمؤرخ الأستاذ محمد النيفر جد 41/1 «المطبعة التونسية سنة 1351 هـ » الطبعة الأولى.

(9) وقد خمسها الشيخ محمد بن على بن الشباط، التوزرى، وشرحها بشروح ثلاثة: كبير، ومتوسط، وصغير، راجع المصدر السابق جـ 43/1.

(10) النظم لأبي محمد عبد الله بن أبي زكريا يحيى الشقراطيسي التوزري، ولد بتوزر، ونشأ بها وأخذ العلم عن علمائها وغيرهم، وبرع في العلوم، فكان إماماً في علوم العربية، والحديث، والفقه والأدب، ألف كتاب الأعلام في معجزات خير الأنام وختمه بقصيدته اللامية الشهيرة وتوفي بتوزر سنة 466 هـ.

ومن القصيدة اللامية المشهورة في المديع النبوى، ضمنها سيرته تلميحاً، وتصريحاً، مطلعها: والسرح<sup>(1)</sup> بالشام لما جئتها سجدت شم الذوائب<sup>(2)</sup> من أفنانة<sup>(3)</sup> الخضل<sup>(4)</sup>
ما نصه، واعلم أن الاستعارة إذا لم تكن واقعة موقعها لم تكن مستحسنة،
بل كانت مستهجنة، ومن أقبح شيء يورد، ولذلك عابوار قول أبي تمام:
لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي<sup>(5)</sup>
فإن استعارة الماء للملام من أبعد الاستعارات وأفترها<sup>(6)</sup>، ولو قال لا
تصلني<sup>(7)</sup> نار الملام لكان ملائهاً، لأن الملام يثير حرارة في القلب، لا مودة

الحمد لله منا بناعث السرسيل هدى بأحمد منا أحمد السبيل إلى أن يقول:

أخبار أحبار أهل الكتب قد ورد عيا رأوا أو رووا في الأعصر الأول وهذه القصيدة هي التي خسها شارحها محمد بن على التوزري. راجع المصدر السابق جد 12/2، 33 وفي شجرة النور الزكية محمد بن مخلوف جد 117/2 وط السلفية بالقاهرة سنة 1350»: «الشقراطيسية: نسبة إلى قلعة بالقرب من قفصة، واشتهر ذكره في الأفاق بالقصيدة الشقراطيسية وقالها في مدح النبي وصحابته، أنشدها تجاه القبر الكريم، وشرحها ابن الشباط في مجلدات، وهو مالكي.

- (1) فى اللسان جـ 307/3 وما بعدها مادة: «سرح»: «السرح: شجر كبائر عظام، طوال، لا ترعى، وإنما يستظل فيه... الليث: السرح: المال يسام فى المرعى فى الأنعام».
- (2) في القاموس جد 69/1 مادة «الذئب»: «الذؤابة الناصية، أو منبتها من الرأس، وشعر في أعلى ناصية الفرس».
  - (3) في القاموس جـ 258/4 مادة: «فن»: «الأفنان: الغصن الملتف».
- (4) في المصدر السابق جـ 379/4 مادة: وخضل»: والخضل: ككتف، وصاحب، كل شيء ند، يترشف نداه، انظر اللسان جـ 220/13 مادة: وخضل».
  - (5) تقدم بيانه قريباً.
- (6) فالقاضى أبو عبدالله المصرى، يوافق صاحب سر الفصاحة فى قبح الاستعارة فى بيت أبى تمام ويقترح تغيير بعض الكلمات ليسلم البيت من النقد وتحسن الاستعارة انظر سر الفصاحة ص 165 تعليق عبد المتعال الصعيدى «مطبعة محمد على صبيح بمصر، سنة 1953 م».
- (7) في القاموس جـ 354/4 مادة: «صلى»: «صلى اللحم يصليه صلياً شواه، أو ألقاه في النار للإحراق».

فكانت استعارة النار هنا أليق من استعارة الماء، ويكون في البيت على هذا مطابقة هي أحسن من الترديد الذي قصده)(1).

(والاستعارة في بيت الفقيه أبي محمد<sup>(2)</sup> في تسمية أغصان الشجرة بالذوائب<sup>(3)</sup> وهي من أملح الاستعارات.

ومعنى: الخضل: الناعمة (4)، وهى التى ترى بأن الماء يجرى عليها من ضرتها.

والخضل أيضاً: الندية (5) أى المبتلة بالندى. والخضل بضم الضاد في هذا البيت أصله خضل بالسكون، لأنه جمع أخضل وهو الفنن (6)، كأحمر وحمر، وأصفر وصفر، وإنما ثقل بالتحريك بالضم لضرورة الوزن. انتهى) (7).

واعلم أن قوله تعالى: ﴿ واخفض لهما جناح الذل ﴾ (8) ليس من قبيل البيت المذكور، كما توهمه (9) الطائى نفسه، حيث نقل أن بعض ظرفاء أصحابه (10)، بعث إليه قارورة (11) وقال (12): ابعث لنا من ماء الملام، فقال فى

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من: ج. .

<sup>(2)</sup> القصيدة لأبي محمد عبدالله الشقراطيسي التوزري، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جد 117/2.

<sup>(3)</sup> انظر القاموس جـ 258/4.

<sup>(4)</sup> في اللسان جـ 221/13 مادة وخضل»: «العرب تقول: نزلنا في خضلة من العشب، إذا كان أخضر ناعماً رطباً».

<sup>(5)</sup> كذا في المصدر السابق جـ 220/13 والقاموس جـ 379/3.

<sup>(6)</sup> فى المصدر السابق جـ 258/4 مادة: «فن»: «الفنن» حركة»: الغصن، والجمع أفنان، وجمع الجمع: أفانين».

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ليس في: ج.

<sup>(8)</sup> سورة الإسراء: من الآية: 24.

<sup>(9)</sup> قال صاحب سر الفصاحة ص 162: «وما زال الناس ينكرون قول أبي تمام، وذكر البيت، ويحكون الحكاية المعروفة».

<sup>(10)</sup> في المصدر السابق ص 162: «وربما نسبها بعض الرواة إلى عبد الصمد بن المعذل».

<sup>(11)</sup> راجع المصدر السابق ص 162.

اللوحة: 136 أ.

جوابه ابعث لنا ريشاً من جناح الذل حتى نبعث لك من ماء الملام. وذلك أن الطائر عند اشقاقه وتعطفه على أولاده يخفض جناحه ويلقيه على الأرض، وكذا عند تعبه ووهنه. والإنسان عند تواضعه يطأطي رأسه(۱) فيخفض من بدنه.

فشبه (2) ذل وتواضعه، بإحدى حالتى الطائر على طريق الاستعارة بالكناية، وإضافة الجناح إليه قرينة لها، فإنه من الأمور الملائمة (3) للحال المشبهة بها.

على أنه يجوز أن تحمل الآية(4) على الاستعارة التمثيلية.

قوله: أو يكون قد شبه الملام، بالماء المكروه<sup>(5)</sup>، ووجه الشبه أن اللوم يسكن حرارة الغرام، كما أن الماء يسكن غليل الأوام<sup>(6)</sup>، كذا في الايضاح<sup>(7)</sup>.

وفيه نظر، لأن (8) ما ذكره ليس بمناسب للمقام، فإن الشاعر ينبغى أن يدعى ها هنا أن حرارة غرامه لا تسكن أصلًا، لا بالملام ولا بشىء غيره، وكيف يجعل ما ذكر وجهاً للشبه، وقد أشار إلى المعنى الذى ذكرته من قال: وذكر أعنى الفنارى (9) بيتاً بلسان الفارسية، ثم قال وقريب منه:

أجد الملامة في هواك لنيذة حبّاً لنكرك فليلمني اللوم انتهى كلام المحقق الفناري، عليه رحمة الملك الباري.

<sup>(1)</sup> في: جـ: «يط أطيء رأسه».

<sup>(2)</sup> في: جـ: «قشبه» بالقاف، وهو تصحيف.

<sup>(3)</sup> في: جد: والملاعة، بالياء.

 <sup>(4)</sup> وهي قوله تعالى: ﴿ واخفض لهيا جناح الذل من الرحمة ﴾ الآية: 24 من سورة الإسراء.

<sup>(5)</sup> فيكون تشبيهاً على حد: ذهب الأصيل، انظر عروس الأفراح حـ 202/4.

 <sup>(6)</sup> قال التفتازاني في المطول ص 394: «وعلى التقديرين يكون مستهجناً، لأنه كان ينبغي أن يشبه بظرف شراب مكروه، أو بشراب مكروه، ولا دلالة للفظ على هذا».

<sup>(7)</sup> انظر الايضاح جـ 203 «شروح التلخيص».

<sup>(8)</sup> الطرودي ينقد الخطيب.

<sup>(9)</sup> تقدمت ترجمته.

قال ابن جنى: الذل «بالكسر» فى الدابة ، ضد الصعوبة . «وبالضم» فى الانسان ، ضد العز، كأنهم انما فرقوا بينها، لأن ما يلحق الإنسان أكثر قدراً مما يلحق الدابة، فاختاروا الضمة لقوتها للإنسان، والكسرة لضعفها للدابة، ولا تستنكر مثل هذا، ولا تنب عنه، فإن من عرف أنس، ومن جهل استوحش .

وفى قول المصنف: جناحك الذليل، أو الذلول لمحة من هذا، كذا في شرح الكشاف للإمام الطيبي .

وفيه أيضاً : قوله : يعنى صاحب الكشاف : جعل لبيد للشمال يداً ، وللقرة زماماً ، مبالغة ، يعنى في قوله .

وغداة ريح قد كشفت(1) وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها

شبه الشمال بالإنسان، ثم خيل أنها إنسان بعينة على أضيف إليه على سبيل الاستعارة التخييلية، ما يلازم الإنسان عند التصرف، وهو اليد قائلاً: يد الشمال.

وحكم الزمام مع القرة، حكم اليد مع الشمال.

كذا ها هنا، شبه الذل بالطائر، ثم أثبت له ما يلازم الطائر عند انحطاطه وأنخفاضه من الجناح.

وعلى الأول: خفض الجناح: كناية عن التواضع.

وكان فى الأصل استعارة تمثيلية: شبه ما يتصور من الإنسان فى حالة تواضعه من الانخفاض، بما يشاهد من الطائر عند انحطاطه من الجو، ثم كثر استعماله فيه، حتى صار عبارة عن مجرد التواضع، ثم أضيف إلى الذل تتميياً لا إرادة التواضع.

الراغب(2): الجناح: جناح الطائر، يقال: جنح الطائر، إذا كسر

<sup>(1)</sup> فى العمدة لابن رشيق القيروانى جـ 239 تحقيق محمد عى الدين «مطبعة حجازى»: «قد وزعت: أي كففت».

<sup>(2)</sup> انظر تفسير غريب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني في «حرف الجيم».

جناحه، وسمى جانبا الشيء جناحاه، يقال: جناحا السفينة، وجناحا العسكر، وجناحا الوادى، وجناحا الإنسان لجانبيه.

قال تعالى ﴿ واضمم يدك إلى جناحك ﴾ (١) أى جانبك. ﴿ واضمم إليك جناحك ﴾ (٢)، عبارة عن اليد، لكون الجناح كاليد، ولذلك يقال: لجناحى الطائر يداه، وقوله تعالى: ﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ (٤) استعارة، وذلك أنه لما كان الذل ضربين، ضرب يضع الإنسان، وضرب يرفعه، وقصد هنا إلى الرافع استعار هنا لفظ الجناح، فكأنه قيل: استعمل الذي يرفعك عند الله، من أجل اكتسابك الرحمة، ومن أجل رحمتك لهم.

﴿ واضمم إليك جناحك من الرهب ﴾ (4) وجنحت العير في سيرها: أسرعت، كأنها استعانت بجناح، وجنح الليل أطال بظلامه، والجنح: قطعة من الليل مظلمة، وجنح: مال، من قولهم: جنحت السفينة، إذا مالت إلى أحد جانبيها، وسمى الإثم الماثل بالإنسان عن الحق جناحاً، ثم سمى كل إثم جناحاً.

وجوانح الصدر: الأضلاع المتصل رؤ وسها في وسط الزور.

الواحدة: جانحة لما فيها من الميل، انتهى.

ولنرجع إلى ما كنا بسبيله، فنقول: قال في عروس الأفراح: \_ سقى الله صاحبه من الجنان أطيب راح \_:

لقائل يقول: وماذا يصير، إذا صارت إلغازاً ؟.

ولا شك أن الإلغاز من أنواع البديع المستحسنة، وله مواقع لا يصلح فيها غيره.

والمجاز (٥)، كيفها وقع لا بد له من قرينة، فربما كان الإلغاز بالمجاز مع

<sup>(1)</sup> طه: الآية: 21.

<sup>(2)</sup> القصص: الآية: 32.

<sup>(3)</sup> الإسراء: الآية: 24.

<sup>(4)</sup> القصص: الآية: 32.

<sup>(5)</sup> اللوحة: 137 أ.

قرينة ضعيفة، أما دون القرينة فلا يقع استعارة، ولا مجازاً، أو طال. أعنى صاحب العروس.

وتعقبه السيد الحموى ـ رحمه الله تعالى ـ بما نصه: وأقول فيه بحث من وجهين:

أما دعواه أن الإلغاز من أنواع البديع المستحسنة ممنوعة، فإن خطيب اليمن، لما أبلغه تعريف التعقيد الذي ذكره صاحب التلخيص.

اعترض عليه، بأنه يلزم منه ألا يكون شيء من اللغز، والعميات فصيحاً، مع أن كلاً منها من المحسنات، واستخراج المعنى كلها صعب كان أحسن، وبالقبول أجدر فلها وصل الخبر إليه.

أجاب عنه: بالتزام إخلالها بالفصاحة، ومنع كونها من المحسنات، بدليل السكاكى سكت عن ذكرهما فى مباحث البديع، ولهذا طرحها بالكلية، انتهى.

ونقل أيضاً عن ابن الأثير في كفاية الطالب في نقد كلام<sup>(1)</sup> الشاعر والكاتب: كان أبو عمرو يروى:

أن الاستعارة للشيء لما يقربه منه، ويليق به، أولى من استعارته، لما ليس منه في شيء كقول ابن أرطاة (2) بن سهية (3):

فقلت لها يا أم بيضاء إنه هريق شبابي واستشن أديمي (4)

<sup>(1)</sup> انظر المثل السائر لابن الأثير جد 122/2 ومطبعة نهضة مصر».

<sup>(2)</sup> هذا البيت منسوب للطرماح كما ديوان أبي تمام جـ 23/1، وفيه: «يا أم حسان».

<sup>(3)</sup> في العمدة جد 244/1 أرطأة بن سهية «بالياء التحتية، والسين المهملة» وهو الصواب، وكذا في الشعر والشعراء لابن قتيبة على 125 ه طالأدبية انظر الموضح للمرزباني ص 377 ددار نهضة مصر» تحقيق البجاوي سنة 1965م وهو من بني مرة بن عوف، بن سعد، ويكني أبا الوليد، وكان معاصراً لعبد الملك بن مروان.

<sup>(4)</sup> رواية العمدة جـ 244/1 :

فقلت لها يا أم بيضاء إنني هريق شبابي، واستشن أديمي وفي رواية: «يا أم حسان» وفي أخرى: «يا أم عمران».

فقال: هريق شبابي، لما في الشباب من الرونق، والنضارة (١)، التي هي كالماء.

ثم قال: واستشن أديمي، والشن: القربة اليابسة، فكأنه صار شناً، لما أريق ماء شبابه (2).

وقول بعضهم <sup>(3)</sup>:

فوضعت رحلى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل جعل شحم سنامها قوتاً للرحل، وهذه كأنها حقيقة (4) لشدة تمكنها. وقول أبي نواس (5):

بصحن خد لم يغض ماؤه ولم تخضه أعين الناس<sup>(6)</sup> عبر عن شبابه المصون، وصيانته جاتين الاستعارتين اللطيفتين، على سبيل التنويع.

ومنهم من يستعير الشيء (٢)، ما ليس منه، ولا إليه، كقول لبيد (8):

<sup>(1)</sup> في العمدة لابن رشيق القيرواني جه 244/1 «والطراوة «بدل» النضارة».

<sup>(2)</sup> زاد في المصدر السابق جـ 244/1: «فصحت له الاستعارة من كل وجه، ولم تبعده».

<sup>(3)</sup> البيت لطفيل الغنوى، وقد تقدمت ترجمته، انظر الصناعتين لأبي هلال العسكرى 283 وط عيسى الحلبي بمصر، تحقيق البجاوى، ومحمد أبو الفضل.

<sup>(4)</sup> كذا في العمدة لابن رشيق جـ 244/1.

<sup>(5)</sup> هو الحسن بن هانيء من الأهواز من بلاد فارس. نشأ بالبصرة، وكان شاعر المجون والخمريات، شعره مرآة لنفسه وعصره، وقد عد من المطبوعين توفى سنة 199 انظر ديوان «دار صادر» الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 177 «ط الأدبية».

<sup>(6)</sup> هذا البيت غير موجود في ديوان أبي نواس «دار صادر بيروت» ولكن عبد الرحيم العباسي قد نسبه إليه في معاهد التنصيص مرتين: جد 133/2 وجد 155/2 في «مبحث الاستعارة الغريبة، وفي مبنى الترشيح على تناسى التشبيه».

وكذلك ابن رشيق قد نسبه إليه انظر العمدة جـ 246/1 مطبعة السعادة بمصر تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

<sup>(7)</sup> انظر أسرار البلاغة ص 31 «مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة 1379 هـ».

<sup>(8)</sup> راجع معلقات العرب الدكتور بدوى طبانة ص 158.

وغداة ريح قد كشفت (1) وقرة إذا صبحت بيد الشمال زمامها (2) فاستعار للشمال يداً، وللغداة زماماً، وجعل زمام الغداة بيد الشمال، وليس اليد من الشمال، ولا الزمام من الغداة في شيء.

وبعضهم: يفضل ما كان من نوع بيت لبيد، على ما تقدم.

ويقول: خير الاستعارة ما بعد، وعلم من أول وهلة أنه مستعار، فلم يدخله لبس.

والصواب: ما ذكر أولاً<sup>(3)</sup>، ولو كان البعد أفضل لما استهجن قول بشار<sup>(4)</sup>:

وجدت رقاب الوصل أسياف هجرنا وقدت لرجل البين نعلين من خدى(5)

وقيل: ما أهجن «رقاب الوصل» و «رجل البين» وأقبح استعارتها، ولو كانت الفصاحة بأسرها فيهما<sup>(6)</sup>، انتهى .

والمراد بالصواب: الأليق، والأولى فى كلامه، إذ كثيراً ما يستعمل بهذا المعنى.

وجذت رقاب الوصل أسياف هجرنا وقدت لرجل البين نعلين من خدى ومن أقبح الاستعارات، وأبردها قول أبي نواس:

بح صوت المال عما منك يمشكو ويمسيح فأى شيء أبعد استعارة من صوت المال؟ فكيف؟ حتى بح من الشكوى والصياح. ومنها قول بعض المولدين:

أسفرى لى السفا ب يا ضرة الشمس أتراه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة؟ وإلا فأى وجه لاختيار هذه الاستعارة اقرأ العمدة لابن رشيق جـ 240/1.

(6) في: أ: «فيها» وهو خطأ.

<sup>(1)</sup> في العمدة لابن رشيق جـ 239/1: وقد وزعت، أي وكففت، ط وحجازي،

<sup>(2)</sup> انظر العرب ص 158 الدكتور بدوى طبانة «مطبعة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 1958 م.

<sup>(3)</sup> ما يقربه منه، ويليق به.

<sup>(4)</sup> تقدمت ترجمته.

<sup>(5)</sup> روايته في العمدة جـ 240/1:

قلت: ومن الأول: قول القاضى السعيد، هبة الله بن سناء (1) الملك (2): ولبعدهم طالت ذوائب ليلهم فيها تغشى نور وجه نهارهم ومنه أيضاً قول الآخر(3):

طعن الصباح برعه الغسقا<sup>(4)</sup> حتى أسال دماءها شفقا وتجلت الأكوان وابتسمت وتعوضت عن عنبسر ورقا

وأقول: لا يخفى على العارف بلطائف الكلام، ما فى هذين البيتين من حسن الختام، وأنا أسأل الله تعالى من فضله خاتمة الإيمان، والفوز برجحان الميزان، ولمن قال آمين، والحمد لله رب العالمين.

ولكاتبه عفا الله عنه:

1 - كلفّت بسعدى منذ أن كنت يافعاً (5) وأقلقنى فرط الغرام بها وجدا 2 - ولا زلت بالأسحار أهتف باسمها وأسأل ركب الظاعنين لها رشدا 3 - وأبث لهم ما قد لقيت من العنا فلم يغن عنى ذاك شيئاً ولا أجدا 4 - فأخلصت لله الكريم مطالبي فشاهدت من أفق الحمى طالعا (6) سعدا

<sup>(1)</sup> في الوفيات جـ 61/6: «ابن سناء الملك» بالمد، وهو الصواب، وفي «أ» «سنا» بالقصر».

<sup>(2)</sup> هو أبو القاسم القاضى السعيد، هبة الله بن القاضى الرشيد، جعفر بن المعتمد سناء الملك ولد سنة 550 هـ.

شاعر مشهور، له ديوان بديع النظم، حققه محمد إبراهيم نصر، وتوفى سنة 608 هـ ودفن بالقاهرة.

انظر ترجمته فى وفيات الأعيان جـ 61/6 «دار صادر» ومقدمة ديوان شعره وأعلام العرب «ابن سناء الملك» محمد إبراهيم نصر ص 37 إلى 88 الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. معجم الأدباء 265/19 والشذرات جـ 35/5، وخريدة القصر، وجريدة العصر للعماد الأصفهاني جـ 4/1 «قسم مصر» تحقيق الدكتور شوقى ضيف سنة 1951 م.

<sup>(3)</sup> لم أعرف قائله.

<sup>(4)</sup> الغسق: «الظلام».

<sup>(5)</sup> شاباً فتياً.

<sup>(6)</sup> هذه القصيدة للمؤلف وهي من أجمل وأمتع قصائده يتحدث فيها عن هيامه بسعدي، وعن شدة غرامه بفن البلاغة منذ أن كان غصناً طرياً إلى أن تحققت له أمنية بفضل العلياء المخلصين.

بأنفاسهم نلت المؤمل من سعدا ولولا سقاهم ما علمت لها قصدا فقد عاش مغبوناً وقد حرم الرفدا

5\_بفيض رجال قدس الله سرهم 6\_فلولا هداهم ما اهتديت لوصلها ١\_فلازم حماها قاصداً متذللًا عساك بفضل الله أن تبلغ المجدا

والحمد لله على الختام انتهى الكتاب

دراسة وتحقيق الدكتور/ محمد رمضان الجربي طرابلس 1986 م



## الفهارس العامة

- 1 ـ فهرس الآيات القرآنية .
- 2\_ فهرس الأحاديث النبوية .
  - 3 ـ فهرس الأمثال .
- 4 ـ فهرس الأبيات الشعرية .
  - 5\_ فهرس تراجم الأعلام.
    - 6 ـ المصادر والمراجع .
- 7 ـ فهرس القسم الدراسي.
- 8 ـ فهرس القسم التحقيقي.

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                | رقمها | الآية السورة<br>«الفاتحة»                                                                   |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419                   | 6     | ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ والبقرة »                                                         |
| 732                   | 1     | <br>﴿لا ريب فيه﴾                                                                            |
|                       | _     | رء ريب يب<br>﴿يقيمون الصلاة ﴾                                                               |
| 635                   | 3     | ,                                                                                           |
| 527 - 525 - 93        | 5     | ﴿أُولَئُكُ عَلَى هَدَى مِن رَبِّهِم﴾                                                        |
| 517 - 351             | 7     | ﴿ختم الله على قلوبهم﴾                                                                       |
| 742 - 474 - 467 - 431 | 16    | ﴿ فَمَا رَبَّحْتُ تَجَارَتُهُمْ ﴾                                                           |
| 742 - 506             | 17    | ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً﴾                                                              |
| 747 - 265             | 18    | ﴿صم، بكم، عمى﴾                                                                              |
| 231 - 83              | 19    | ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾                                                                |
| 374                   | 21    | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبَدُوا رَبِّكُمُ الَّذِي ﴾<br>خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ |

|                             |     | ﴿ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق                |  |  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--|
| 185                         | 26  | من ربهم ﴾                                          |  |  |
| - 541 - 465 - 101 - 97 - 96 | 27  | ﴿ينقضون عهد الله﴾                                  |  |  |
| 658 - 594 - 583 - 567       |     | •                                                  |  |  |
| 687 - 669 - 666             |     |                                                    |  |  |
| 157                         | 31  | وعلم آدم الأسماء كلها،                             |  |  |
| 478 - 239                   | 54  | ﴿فتوبُوا إِلَىٰ بارتكم فاقتلوا أنفسكم﴾             |  |  |
| 240                         | 58  | ﴿وادخلوا الباب سجداً﴾                              |  |  |
| 234                         | 93  | ﴿واشربوا في قلوبهم العجل﴾                          |  |  |
| 342                         | 102 | ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾                        |  |  |
| 322 - 55                    | 169 | ﴿إِنَّا يَأْمُرُكُمُ بِالسَّوْءُ﴾                  |  |  |
| 735                         | 174 | رُا<br>﴿اشتروا الضَّلالة بالهدى﴾                   |  |  |
| 732                         | 176 | ﴾<br>﴿وآتي المال على حبه﴾                          |  |  |
|                             |     | ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على                      |  |  |
| 167                         | 183 | الذين من قبلكم﴾                                    |  |  |
| 261                         | 187 | ﴿ فَالْأَنْ بِاشْرُوهُنَ﴾                          |  |  |
|                             |     | ﴿ فَمَنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ |  |  |
| 265                         | 194 | بمثل ما اعتدى عليكم                                |  |  |
| 156 - 74                    | 196 | ﴿تلك عشيرة كاملة﴾                                  |  |  |
| 699                         | 198 | ﴿ كيا هداكم ﴾                                      |  |  |
| 390                         | 212 | ﴿ متى نصر الله ﴾ ؟                                 |  |  |
| 292                         | 214 | ﴿مستهم الباساء والضراء﴾                            |  |  |
| 504                         | 226 | ﴿والمطلقات يتربصن﴾                                 |  |  |
| 740 - 262 - 106             | 235 | ﴿وَلَكُنَ لَا تُواعِدُوهِنَ سَرَّا﴾                |  |  |
| 732                         | 284 | ﴿أَمَنُ الرَّسُولُ ﴾                               |  |  |
| وآل عمرانه                  |     |                                                    |  |  |
| 504 - 501                   | 36  | ﴿رب إن وضعتها أنثى﴾                                |  |  |

|                    |     | _                                                               |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 359 - 89           | 58  | ﴿ذَلُكُ نِتْلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِكُرِ          |
|                    |     | الحكيم ﴾                                                        |
| 318                | 91  | <ul> <li>فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض</li> </ul>                 |
| 59 - 457 - 92 - 91 | 103 | ذهباً ولو افتدی به ﴾                                            |
| - 488 - 473 - 466  |     | ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾                                     |
| - 509 - 500 - 498  |     | وواعظموا بحبل الله الليامة                                      |
|                    |     |                                                                 |
| - 498 - 495 - 238  | 107 | ﴿فَقَى رَحَمَةُ اللَّهُ﴾                                        |
| 179                | 110 | ﴿كنتم خير امة أخرجت للناس﴾                                      |
| 521                | 128 | ﴿لِيسُ لِكَ مِن الْأَمْرِ شِيءَ﴾                                |
| 233                | 173 | ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس﴾                                  |
|                    |     | 10 1 01 /                                                       |
|                    |     | والنساء                                                         |
|                    |     |                                                                 |
| 173                | 1   | ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾                          |
| 239 - 234          | 2   | ورانورا البتامي أموالهم ﴾                                       |
| 234                | 10  | ورانوا اليناسي الموالم ب<br>(الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ﴾ |
| 520                | 27  | ﴿والله يريد أن يتوب عليكم﴾                                      |
| 238                | 43  | ووالله يريد أن يتوب عليكم.<br>﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾    |
| 233                | 52  | ,                                                               |
| 233                | 69  | ﴿ أُم يحسدون الناس﴾ أ اداء                                      |
| 233 - 232          | 92  | ﴿وحسن أولئك رفيقا﴾<br>دند ت ت ت                                 |
| 732                | 103 | ﴿فتحرير رقبة﴾<br>( الا ما ) >                                   |
| 157                | 113 | <b>(</b> ولا تهنوا <b>)</b>                                     |
| 554                | 135 | ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم﴾<br>دأ مان آما أماك                       |
| 161                | 164 | ﴿ يأيها الذين آمنوا أمنوا ﴾                                     |
| 101                | 104 | وكلم الله موسى تكليها،                                          |
|                    |     | (المائدة)                                                       |
| 740 - 261 - 229    | 6   | ﴿ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله﴾                                |
|                    |     |                                                                 |

| 262 - 261                  | 7    | ﴿أُو جَاءَ أَحَدُ مَنْكُمُ مِنَ الْغَائِطُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157                        | 54   | ﴿يجبهم ويحبونه﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 263                        | 75   | ﴿كانا يأكلان الطعام﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |      | ﴿ أَأَنتُ قَلْتَ لَلنَاسُ الْتَخْذُونِي وَأُمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 513                        | 116  | الهين من دون ال <b>ه∢</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |      | والأنعام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |      | .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 169                        | 91   | ﴿ اُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 271 - 270 - 86 - 74        | 122  | ﴿أُومَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيِينَاهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |      | ﴿ فَمَنَ يَرِدُ اللهُ أَنْ يَهِدِيهِ يَشْرِح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 629                        | 125  | صدره للإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377                        | 153  | ﴿لعلكم تتقونُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 378                        | 155  | ﴿لعلكم ترحمون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |      | (الأعراف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 634 - 100                  | 26   | ﴿قد أنزلنا عليكم لباساً يوارىسوءتكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 740 - 629                  | 26   | ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 238                        | 31   | ﴿خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 349                        | 44   | ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 342                        | 50   | ﴿ونادي أصحاب النار﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 156 - 155                  | 180  | ﴿وَلِلَّهُ الْأُسَاءُ الْحُسَنَى فَادْعُوهُ بَهَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 156                        | 180  | ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 156                        | 180  | ﴿سيجزون ما كانوا يعلمون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |      | «التوية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 408                        | 3 30 | ﴿قاتلهم الله أني يؤفكون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 274 - 273 - 348 - 275 - 55 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 722 - 41                 |      | المناس ال |

| (پوئس)                                                     |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ووبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق                           |     |           |
| عند ربهم﴾                                                  | 2   | 274       |
| (هود)                                                      |     |           |
|                                                            |     |           |
| ﴿ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة﴾                              | 9   | 632       |
| ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك﴾                             | 12  | 377       |
| ﴿يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل                            |     |           |
| غير صالح﴾                                                  | 46  | 179 - 176 |
| ﴿فبشرناها بإسحق﴾                                           | 71  |           |
| ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت﴾                        | 73  | 167       |
| ﴿ إنك لأنت الحليم الرشيد ﴾                                 | 87  | 392 - 273 |
| ﴿وَإِلَيْهُ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۚ ، فَاعْبُدُهُ     |     |           |
| وتوكل عليه 🍑                                               | 123 | 521       |
| (پوسف)                                                     |     |           |
| ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾                                     | 12  | 204       |
| خواصف آن یافته اندلیب<br>خان ارانی اعصر خراًی              | 13  | 304       |
| کوایی ارای اعظیر اطراح<br>﴿ آارباب متفرقون خیر﴾            | 36  | 237 - 229 |
|                                                            | 39  | 148       |
| ﴿فيسقى ربه خَراً﴾<br>(نقر                                  | 41  | 148       |
| ﴿الآن حصص الحق﴾                                            | 51  | 201       |
| ﴿وِسِئْلِ القريةِ التي كنا فيها﴾                           | 82  | 234       |
| ﴿ آثرك الله علينا ﴾                                        | 91  | 732       |
| « إبراهيم »                                                |     |           |
| ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾                                       | 7   | 151       |
| ﴿ وَلَئْنَ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي ۚ لَشَدِيدِ ﴾          | 7   | 152       |
| (الحجر)                                                    |     |           |
|                                                            |     |           |
| ﴿إِنَا نَحْنُ نُزَلُنَا الذِّكُو وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ﴾ | 9   | . 729     |
| ﴿ليس لك عليهم سلطان﴾                                       | 42  | 322       |

|                            |     | دالنحل)                                              |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 395 - 394                  | 98  | ﴿فَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَعَذَ بِاللَّهُ     |
| 629 - 627 - 626 - 443 - 99 | 112 | ﴿فَاذَاقِهَا الله لباس الجوع والخوف﴾                 |
| 721                        |     | •                                                    |
|                            |     | د الإسراء،                                           |
| 146                        | 3   | ﴿إنه كان عبداً شكوراً ﴾                              |
| 782 - 780 - 779 - 108      | 24  | ﴿وَاخْفُضُ لَمْهَا جَنَاحُ الذُّلُّ﴾                 |
|                            |     | (الكهف                                               |
| 146                        | 1   | ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتب﴾                 |
| 329                        | 18  | ووكلبهم باسط ذراعيه                                  |
| 146                        | 65  | ﴿فُوجِدا عِبداً من عبادنا﴾                           |
| 157                        | 65  | ﴿وعلمناه من لدنا علماً﴾                              |
| 185                        | 79  | ﴿وَأَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمُسَاكِينٌ ﴾       |
| 185                        | 80  | ﴿وَأَمَا الْغَلَامِ﴾                                 |
| 185                        | 82  | ﴿وأما الجدار فكان لغلامين﴾                           |
|                            |     | (مريم)                                               |
| 732 - 288 - 287 - 284      | 4   | ﴿وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً﴾                   |
| 728                        | 8   | ﴿وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا ﴾                     |
| 93                         | 36  | ﴿ رَبِّي إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَى ﴾                |
| 146                        | 93  | ﴿ إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا |
| - 10                       | , , | آتي الرحمن عبداً ﴾                                   |
|                            |     | (طه)                                                 |
| 252 - 178                  | 5   | ﴿الرحمن على العرش استوى﴾                             |
| 376                        | 9   | ﴿لعلى ءايتكم منها بقبس﴾                              |
| 782                        | 21  | ﴿واضمم يدكُ إلى جناحك﴾                               |
| 376                        | 44  | ﴿لعله يتذكر أو يخشى ﴾                                |
| 405 - 404 - 321            | 71  | ﴿ولاصلبنكم في جذوع النخل﴾                            |

| 288                         | 88  | ﴿فَاخْرِجِ لَهُمْ عَجِلًا جَسَداً لَهُ خُوارِ﴾                                                                 |
|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263                         | 117 | ﴿ فلا يُخرِجنُكُما من الجنة فتشقى﴾                                                                             |
|                             |     | والأنبياء                                                                                                      |
| 262                         | 91  | ﴿والتي أحصنت فرجها﴾                                                                                            |
|                             |     | (الحج)                                                                                                         |
| 728                         | 1   | <ul><li>إن زلزلة الساعة شيء عظيم</li></ul>                                                                     |
| 238                         | 40  | ﴿ لهدمت صوامع وبيع وصلوات                                                                                      |
|                             |     | ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيء                                                                           |
| 395                         | 50  | إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته ﴾                                                                          |
| 378 - 377                   | 77  | ﴿لعلكم تفلحون﴾                                                                                                 |
|                             |     | والشعراء»                                                                                                      |
| 239                         | 84  | ﴿واجعل لي لسان صدق﴾                                                                                            |
| 732                         | 213 | ﴿وَأَنْذُر عَشْيُرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ﴾                                                                        |
|                             |     | (النمل)                                                                                                        |
|                             |     | ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَوْمَنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينًا                                                           |
| 352                         | 4   | لمُم أعمالهم                                                                                                   |
| 297                         | 17  | ﴿فَهُم يُوزُعُونَ﴾                                                                                             |
| 297                         | 19  | ﴿أُورْعَنَى أَنْ أَشْكُر نَعْمَتُكُ﴾                                                                           |
| 390                         | 20  | ﴿ما ئى لا أرى الحدهد﴾                                                                                          |
|                             |     | والقصص)                                                                                                        |
| 406 - 404 - 383 - 380 - 372 | 8   | ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا﴾                                                                       |
| 405                         | 15  | والنفظة ال فرعول ليحول هم عدوا وحرب.<br>ودخل المدينة على حين غفلة﴾                                             |
| 782 - 672                   |     | وودحل المدينة على عين علمه الله المدينة على عين علمه الله المدينة على عين علمه الله المدينة المدينة المدينة ال |
| 154                         |     | وراعظم إليك جامعه و<br>وأين شركاءي الذين كنتم تزعمون، ؟                                                        |
| 231 - 83                    |     | وبين شوعاتي المدين علم توسنون).<br>وكل شيء هالك إلا وجهه)                                                      |
|                             |     |                                                                                                                |

| (العنكبوت                                                     |     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ﴿وما كنت تتلوا من قبله من كتب﴾                                | 48  | 732       |
| ﴿ وَإِنَّ الدَّارِ الآخرة لَهِي الْحَيْوَانَ﴾                 | 64  | 182       |
| «الروم»                                                       |     |           |
| ﴿أُمُ انْتَرَلْنَا عَلَيْهِمُ سَلَطَانًا فَهُو يَتَكُلُّمُ﴾   | 35  | 232       |
| رلقمان»                                                       |     |           |
| ﴿هذا خلق الله﴾                                                | 10  | 732       |
| ﴾<br>﴿واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة﴾                          | 20  | 150       |
|                                                               |     | •         |
| (السجدة)                                                      |     |           |
| ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنَ كَانَ فَاسْقَأَ،<br>        |     |           |
| لا يستوون﴾                                                    | 18  | 272 - 87  |
| والأحزاب                                                      |     |           |
| ﴿هُو الذِّي يَصِلُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائُكُتُهُ                 | 43  | 635       |
| ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾      | 56  | 166       |
| ﴿يأيها الذين آمنوا صلوا عليه                                  |     |           |
| وسلموا تسلياً ﴾                                               | 56  | 160       |
| ( یس )                                                        |     |           |
| ﴿وكل في فلك يسبحون﴾                                           | 40  | 172       |
| ﴿وآيةً لهم الليل تسلخ منه النهار ﴾                            | 37  | 291 - 289 |
| ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾ ؟                                      | 52  | 292       |
| والصافات                                                      |     |           |
| ﴿تأتوننا عن اليمين﴾                                           | 28  | 738       |
| ُ<br>﴿كَانَهُن بيض مكنون﴾                                     | 49  | 263       |
| ﴿طلعها كأنه رؤ وسُ الشياطين﴾                                  | 65  | 421       |
| ﴿ فَإِذَا نَزُلُ بِسَاحِتُهُمْ فَسَاءً صَبَاحً الْمُنْذُرِينَ | 177 | 201       |
|                                                               |     |           |

|                      |    | ( ص )                                                        |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 146                  | 41 | ﴿واذكر عبدنا أيوب﴾                                           |
| 389 - 388            | 49 | ﴿هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مئاب﴾                             |
| 388                  | 55 | ﴿ هذا وإن للطاغين﴾                                           |
|                      |    |                                                              |
|                      |    | «الزمر»<br>الأنان على الأنان على الزمر»                      |
| 540                  | 19 | ﴿أَفَمَنَ حَقَ عَلَيْهِ كُلِمَةِ الْعَذَابِ﴾<br>\ اناه من كم |
| 238                  | 30 | ﴿إِنْكُ مِيتَ﴾                                               |
| 128 - 127 - 105 - 78 | 67 | ﴿وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ                       |
| 252                  |    |                                                              |
| 730 - 252            | 67 | ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾                                     |
|                      |    | « غافر »                                                     |
| 201                  | 19 | ♦ خائنة الأعين ﴾                                             |
|                      |    | (نصلت)                                                       |
| 741                  | 11 | ﴿ثُم استوى إلى السهاء وهي دخان﴾                              |
| 218                  | 28 | ﴿ لَمْمَ فِيهَا دَارَ الْحَلَدُ ﴾                            |
| 210                  | 20 | ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه                                 |
| 396                  | 41 | ر باد<br>ولا من خلفه ﴾                                       |
| 439 - 438            | 46 | ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾                                       |
| 437 430              | 40 | دالشوري،                                                     |
|                      |    |                                                              |
| 242 - 241            | 11 | ﴿ليس كمثله شيء﴾                                              |
| 376                  | 17 | ﴿لعل الساعة قريب﴾                                            |
| 265 - 240 - 774      | 40 | ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾                                      |
|                      |    | (زخرف)                                                       |
| 732                  | 55 | ﴿ فَلَمَا آسَفُونَا انتقمنا منهم ﴾                           |
|                      |    | (محمد)                                                       |
| 556                  | 4  | ﴿فشدوا الوثاق﴾                                               |

| 1                                               | والفتح     |    |           |  |
|-------------------------------------------------|------------|----|-----------|--|
| ﴿إِنَا فَتَحِنَا لِكَ فَتَحَاً مِبِيناً ﴾       | _          | 1  | 399 - 154 |  |
| ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾                |            | 29 | 630       |  |
|                                                 | «الذاريات» |    |           |  |
| ﴿والسهاء بنيناها بأيد﴾                          |            | 47 | 178       |  |
| ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾              |            | 56 | 373       |  |
|                                                 | «الرحمن»   |    |           |  |
| ﴿وجني الجنتين دان،                              |            | 53 | 731       |  |
|                                                 | «الواقعة»  |    |           |  |
| ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾                          | ·          | 79 | 433       |  |
|                                                 | (الحديد)   |    |           |  |
| ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدَيْدِ﴾                     |            | 24 | 634       |  |
|                                                 | «المجادلة» |    |           |  |
| ﴿ أَلَا إِنْ حَزِبِ اللهِ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ |            | 22 | 182       |  |
|                                                 | «الجمعة»   |    |           |  |
| ﴿ كَمَثُلُ الْحُمَارُ بِحَمَلُ أَسْفَارًا ﴾     |            | 5  | 304       |  |
|                                                 | «التغابن   |    |           |  |
| ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمَنْكُمْ كَافَرُ ،   |            |    |           |  |
| ومنکم مؤمن که                                   |            | 2  | 519       |  |

﴿ انا لما طغی الماء ﴾ ﴿ عیشة راضیة ﴾

«الحاقة»

|                                       | رمل»            |     |           |
|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| ﴿ يوماً يجعل الولدان شيباً ﴾          | 17              | 17  | 362       |
|                                       | یامة»           |     |           |
| ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾   | 22              | 22  | 231       |
| ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾         | 36              | 36  | 57        |
|                                       | نبأ»            |     |           |
| ﴿ وكذبوا بآياتنا كذابا ﴾              | 28              | 28  | 161       |
|                                       | س»              |     |           |
| ﴿قتل الإنسان ما أكفره ﴾ ؟             | 17              | 17  | 408       |
|                                       | لوير)           |     |           |
| ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾                 | 14              | 14  | 239       |
| ﴿ فَأَيْنَ تَذْهُبُونَ ﴾ ؟            | 26              | 26  | 391       |
|                                       | شية)            |     |           |
| ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ |                 |     |           |
| كيف خلقت ﴾ ؟                          | 17              | 17  | 737       |
|                                       | جر)             |     |           |
| ﴿وجاء ربك﴾                            | 22              | 22  | 234       |
| ﴿ من الفجر ﴾                          | 186             | 186 | 763       |
|                                       | س»              |     |           |
| ﴿قد أفلح من زكاها﴾                    | 9               | 9   | 182       |
| ∠r ti                                 | (4              | -   | 160       |
| ﴿أُولَئِكُ هُمْ خَيْرِ البَرِيَّةِ﴾   | 7<br><b>ق</b> » | 7   | 169       |
| ﴿فليدع ناديه﴾                         | 17              | 17  | 238 - 234 |
|                                       |                 |     |           |



### فهرس الأحاديث النبوية

| صفحة  | نص الحديث ال                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 756   | حديث ابن عباس: «أتيتكم بالحنيفية البيضاء»                 |
| 707   | حدیث : «أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يداً»                     |
| 267   | حديث : «أفلح وأبيه إن صدق»                                |
| 659   | حديث : «الدم بالدم والهدم بالهدم وأنتم مني وأنا منكم»     |
| 121   | حديث : «العلماء ورثة الأنبياء»                            |
| 612   | حديث: «اللهم لا مانع لما أعطيت»                           |
| 660   | حديث : «المحياً محياكم، والممات مماتكم»                   |
| 510   | حديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»             |
| 181   | حديث : والنظر إلى وجه علىّ عباده،                         |
| 156   | حديث : ﴿إِنْ لله تسعة وتسعين اسهاً مائة إلا واحدة،        |
| 712 - | حديث: وإغا الأعمال بالنيات،                               |
| 766   | حديث : وإن من الشجر شجراً لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم» |
| 659   | حديث : «بل الدم بالدم والهدم بالهدم»                      |

| 230 | حديث : «بلوا أرحامكم »                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 230 | حديث : «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»                                 |
| 765 | حديث : «تجدُّون الناسُ كَإِبْلُ ماثة، ليست فيها راحلة»            |
| 147 | حديث : «تعس عبدالدرهم، تعس عبدالدينار»                            |
|     | حديث : «تعس عبدالدنيا ، تعس عبدالدرهم واتنكس ، وإذا شيك فلا       |
| 713 | انتقش،                                                            |
| 281 | حديث : «خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة 280 -          |
|     | طار إليها»                                                        |
|     |                                                                   |
| 659 | حديث : «الدم بالدم والهدم بالهدم وأنتم منى وأنا منكم»             |
| 160 | حدیث: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علی»                         |
| 274 | حديث : «فأعطيته ثوبي بشارة» النهاية لابن الأثير                   |
| 776 | حديث : «فنزلنا فيها ستة ماحة»                                     |
|     | حديث : «قل أعود بالله من الشيطان الرجيم ، هكذا أقرأنيه جبريل عن   |
| 396 | القلم عن اللوح المحفوظ»                                           |
|     | حديث : «كان الصنم الأول من نحاس ، أصعدني رسول الله على منكبيه     |
| 180 | فعالجته على قلعته»                                                |
|     | حديث : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمٰن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان |
| 715 | في الميزان سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم»                 |
| 768 | حديث : وفي رواية : «كمثل خافتة الزرع»                             |
| 239 | حدیث : «لا تحلفوا وتستحقون دم أخیكم»                              |
| 182 | حديث: «لا عيش إلا عيش الأخرة»                                     |
| 160 | حدیث: «لا یشکر الله من لا یشکر الناس»                             |
| 148 | حديث : «لا يقلّ أحدكم أطعم ربك»                                   |
| 373 | "                                                                 |
| 267 | حديث : «لله أبوك»                                                 |
| 165 | حديث: «لم تحرم نفسك أربعين حسنة»                                  |

| 236 | حديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | حديث : «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح            |
| 768 | كفأتهاء كفاتهاء                                                       |
| 768 | حديث: «مثل المؤمن كمثل خافة الزرع، تميل مرة وتعتدل أخرى»              |
| 659 | حديث: «المحيا محياكم، والممات مماتكم،                                 |
|     | حديث : «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كها أنزل فليقرأه بقراءة ابن |
| 275 | أم عبد،أ                                                              |
| 366 | حديث : «من تعمَّد على الكذب فليتبوأ مقعده من النار،                   |
| 160 | حديث : «من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله               |
|     | حدیث : «من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال کان کمن صام               |
| 572 | الدهر»                                                                |
|     | حديث : «من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال حرم الله جسده             |
| 573 | على الناره                                                            |
| 369 | حديث: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 367 -               |
| 434 | حدیث : «من قتل قتیلًا فله سلبه»                                       |
| 370 | حديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف»                                     |
| 115 | حديث: «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» 114-                   |
| 128 | حديث : «يا أبا القاسم : إن الله يمسك السموات يوم القيامة على إصبع،    |



# فهرس الأمثال

| صفحة | الا                                     | المثل                                   |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 777  |                                         | أبصر من المائح باست الماتح              |
| 553  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى              |
| 530  |                                         | أشهر من قُفا نبكِ                       |
| 216  |                                         | أصعب من خرط القتاد                      |
| 693  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | البليد بليد ولو غذي بالفستق والفانيد.   |
| 122  |                                         | أنفق ثمن القرطين                        |
| 530  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حتى كأنه أبو عذرة                       |
| 217  |                                         | دون عليان خرط القتاد جميمين             |
| 118  | تمثیل                                   | ذبابة تطنّ في أذن فيل وبُعوضة تعد في ال |
| 130  |                                         | لا يعرف قبيلًا من دبير                  |
| 145  | وعلمته الكرّ والإقداما                  | نفس عصام سودت عصاما                     |
| 131  |                                         | هلمٌ جرّاًٰ                             |
| 217  |                                         | ومن دون ذلك خرط القتاد                  |



## فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة                  | الشاعر         | عدد الأبيات | قافيته     | أول البيت |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
|                         | لألف) «الهمزة» | (حرف اا     |            |           |
| 778 - 776 - 772 - 108   | أبو تمام       | 1           | بكائي      | لا تسقني  |
| 745 - 448               | أبو تمام       | 3           | في السياء  | ويصعد     |
| 773                     | أبو تمام       | 1           | لجين الماء | والريح    |
| 117                     | أبو تمام       | 1           | ماثه       | كالبحر    |
|                         | (حرف الباء)    |             |            |           |
| 487                     | أبو تمام       | 1           | المهرب     | ذهب       |
| 568                     | أبو تمام       | 1           | مكتسب      | وللغزالة  |
| 123 - 77 - 54 - 11 - 10 | أحمد الطرودى   | 2           | أدبا       | فالزم     |
| 279                     | جويو           | 1           | انصبابا    | أنا الباز |
| 568 - 369               | معاوية بن مالك | 1           | غضابا      | إذا نزل   |
| 451                     | العتبي         | 2           | عذابا      | بنفسى     |
| 134                     | أبو تمام       | 1           | مذهب       | ذهبت      |
| . 173                   |                | 1           | عجب        | فاليوم    |

| فحة          | الص        | الشاعر        | الأبيات | عدد | قافيته     | أول البيت   |
|--------------|------------|---------------|---------|-----|------------|-------------|
| 2            | 78         | ام            | أبو تم  | 1   | الكرب      | لعمرو       |
| 35           | 7          | تان العبدى    | الصل    | 1   | والنبى     | فملتنا      |
| 40           | )7         | ام            | أبو تم  | 2   | مطلبی      | ما زلت      |
| 7:           | 11         | ری            | البحة   | 2   | سحائب      | وصاعقة      |
| 70           | )2         | سناء الملك    | ابن ،   | 2   | کربی       | وسيرك       |
| 31           | 73         | لعتاهية       | أبو اا  | 1   | الذهاب     | لدوا للموت  |
| 40           | 07         | بن محمد       | على     | 2   | والحسب     | لله درّك    |
|              |            | ف التاء)      | (حراً   |     |            |             |
| 2            | 79         | باح           | الطره   | 1   | ضلت        | تميم        |
| 7:           | 57         |               |         | 1   | وتولت      | كها أبرقت   |
| 70           | 50         | الرومى        | ابن ا   | 2   | اليواقيت   | ولازوردية   |
| 1:           | 55         |               |         | 1   | السمعية    | واختير      |
| •            |            | - الجيم)      | (حرة    |     |            |             |
| 14           | <b>1</b> 7 | لرومى         | ابن ا   | 1   | والتاج     | إني إليك    |
| 2:           | 59         |               |         | 3   | ابن الحشرج | إن السماحة  |
|              |            | ف الحاء)      | (حرأ    |     | ,          |             |
| 19           | 00         | الرومى        | ابن ا   | 1   | الجواثح    | لست بسنهاء  |
| 28           | 34         | الخزاعى       | كثير    | 3   | الأباطح    | أخذنا       |
| 18           | 33         | لنطاح         | أبو اا  | 1   | يفلح       | لا تبعثن    |
| 61           | 3          | بن وهيب       | محمد    | 1   | يمتدح      | وبدا الصباح |
| 78           | 85         | واس           | أبو ن   | 1.  |            | بح صوت      |
| 408 - 55 - 1 | 8          | لله بن المعتز | عبدا    | 2   | السماحا    | جمع الحق    |
| 1            | 8          | لله بن المعتز | عبدا    | 1   | واستراحا   | عرف         |
| 40           | 6          | لله بن المعتز | عبدا    | 1   | وانفتاحا   | كأن البرق   |
|              |            | الدال)        | (حرة    |     |            |             |
| 74           | 3          |               |         | 1   | أريد       | أصم         |

| الصفحة    | الشاعر            | الأبيات | قافيته عدد | أول البيت   |
|-----------|-------------------|---------|------------|-------------|
| 737       | أبو الطيب         | 2       | شواهد      | وتسعدني     |
| 450       | المتنبى           | 1       | لم أنل جد  | أقل فعالى   |
| 449       | المتنبى           | 1       | الأسد      | ولم أر      |
| 315       | عبدالله بن المعتز | 2       | البلاد     | أرى الحاجات |
| 267       | عبداله بن المعتز  | 1       | أريدها     | لعمر        |
| 107       | ابن أحمر          | 1       | والكبد     | غادرني      |
| 317       | حميد بن مالك      | 2       | الملحد     | قدني        |
| 54        | أحمد الطرودى      | 4       | وجدا       | كلفت        |
| 143       |                   | 2       | للعدا      | مليك        |
| 787 - 786 | أحمد الطرودى      | 8       | وجدا       | كلفت        |
| 108       | بشار              | 1       | خذی        | وجدت        |
| 785       | بشار              | 1       | من خدی     | وجدى        |
| 759       | الحسن بن وهب      | 1       | الحداد     | مداد        |
| 753       | ابن أحمر          | 1       | والكبد     | غادرنى      |
| 486       | الصنوبرى          | 1       | زبرجد      | كأن محمر    |
| 421       |                   | 1       | موعدى      | وإن         |
| 410       | القطامي           | 2       | کل زراد    | نقريهم      |
| 406       | عبدالله بن المعتز | 2       | بالعيد     | قد انقضت    |
| 116 - 80  | أبوحيان التوحيدى  | 2       | وتلادى     | إن علماً    |
|           | (حرف الراء)       |         |            |             |
| 115       | ابن عنقاء         | 2       | جهر        | رآنی        |
| 115       |                   | 1       | البدر      | كأن الثريا  |
| 161       |                   | 1       | التقدير    | وغیر ذی     |
| 179       | الحماسي           | 1       | وتر        | فها أسلمنا  |
| 184       | عمر بن أبي ربيعة  |         | فيخصر      | رأيت رجلًا  |
| 290       | الحماسي           | 2       | ظاهر       | أعيرتنا     |

| الصفحة    | الشاعر                | الأبيات | قافيته عدد | أول البيت         |
|-----------|-----------------------|---------|------------|-------------------|
| 362       | أبو فراس              | 1       | البدر      | سيذكرني           |
| 539       | أبو عطاء السندي       | 1       | السمر      | ذكرت <b>ك</b>     |
| 773       |                       | 1       | تزمر       | لها بين           |
| 114 - 54  | أحمد الطرودى          | 9 - 4   | منيرا      | من سنا            |
| 357       | أبو نواس              | 2       | نظرا       | يزيدك             |
| 358       | أبو نواس              | 1       | نظرا       | جنان              |
| 409       | أبو البقاء الكوفى     | 2       | ما أخبره   | اِن رقیب <i>ی</i> |
| 290       | أبو نؤ يب الهذلى      | 1       | عارها      | وعيرها            |
| 409       | أبو نواس              | 3       | القمرا     | يرينا             |
| 234       | ابن درید              | 2       | دارا       | ودار              |
| 283 - 56  | ابن درید              | 2       | الزائو     | وإذا اجتبى        |
| 232       | الأخطل                | 2       | بأطهأر     | قوم               |
| 278       |                       | 1       | بالنارِ    | المستجير          |
| 280       | الأخطل                | 2       | ولا تبرى   | تشكى              |
| 284       |                       | 1       | كالدنانير  | سالت              |
| 318 - 315 |                       | 3       | خیبری ُ    | لاهيثم            |
| 431       |                       | 2       | عبدبن بكرِ | وينازعني          |
| 475 - 468 |                       | 1       | صدرى       | ولما رأيت         |
| 471       |                       | 1       | صدري       | وافى              |
| 743       |                       | 1       | يوم الفخار | فأصممت            |
| 745       | عمران بن حطان         | 1       | الصافر     | أسد على           |
| 751       | ابن نباتة             | 1       | النوار     | حتى إذا           |
| 754       | أبو محمد بن سفيان     | 6       | حجري       | ياضرة             |
| 764       | ابن طباطبا            | 2       | على القمرِ | لا تعجبوا         |
| ك 786     | هبة الله بن سناء المل | 1       | نهارِهم    | ولبعدهم           |

| الصفحة         | الشاعر         | الأبيات | قافيته عدد | أول البيت    |
|----------------|----------------|---------|------------|--------------|
| 358            | أبو نواس       | 1       | القمر      | إذا ما الليل |
| 357            | أبو نواس       | 1       | القمر      | يرينا        |
|                | (حرف السين)    |         |            |              |
| 785            |                | 1       | الشمس      | أسفرى        |
| 412            |                | 2       | الشموسا    | وأقرى        |
| 784            | أبو نواس       | 1       | الناس      | بصحن         |
| 762            | أبو تمام       | 2       | وإياس      | أقدام        |
| 763            | أبو تمام       | 2       | والباس     | لا تنكروا    |
| 748 - 747      |                | 2       | من نفسي    | قامت         |
| 748            |                | 1       | من الشمس   | فأقول        |
| 468            |                | 1       | نفسى       | ولما رأيت    |
| 362            | الحطيئة        | 1       | الكاسى     | دع المكارم   |
|                | (حرف الشين)    |         |            |              |
| 356            | الصلتان العبدى | 1       | العشى      | أشاب         |
|                | (حرف الصاد)    |         | •          |              |
| 143            |                | 2       | تحصى       | مليك         |
| 266            |                | 1       | وقميصا     | قالوا        |
| 356            | الصلتان العبدى | 1       | الوصى      | ألم تَرَ     |
|                | (حرف الظاء)    |         |            |              |
| 593 - 412 - 97 | الصلتان العبدى | 1       | أيقاظا     | تقرى         |
|                | (حرف العين)    |         |            |              |
| 279            | النابغة        | 1       | ناقعُ      | فبت          |
| 755            | علی بن محمد    | 1       |            | وكأن النجوم  |
| 503            | الحماسي        | 4       | أربعُ      | أعباس        |
|                |                |         |            |              |

| الصفحة          | الشاعر           | الأبيات | قافيته عدد | أول البيت   |
|-----------------|------------------|---------|------------|-------------|
| 610 - 609       | المذلي           | 2       | يجزع       | أمن المنون  |
| 425 - 421 - 96  | الهذلي           | 2       | لا تنفع    | وإذا المنية |
| 320             | الفرزدق          | 1       | وضلوع      | فسقى        |
| 277             |                  | 1       | يوشع       | فوالله      |
| 117             |                  | 1       | راتع       | ومن يقف     |
| 355             | أبو النجم        | 3       | لم أصنع    | قد أصبحت    |
|                 | (حرف الفاء)      |         |            |             |
| 649             |                  | 2       | كشاف       | إن النفائس  |
| 676             | الحماسي          | 1       | ٲڵؘٲڣ      | زعمتم       |
| 487             |                  | 1       | منصفا      | سلام        |
| 51              |                  | 5       | تزخرفا     | لله قبر     |
|                 | (حرف القاف)      |         |            |             |
| 556 - 493       | جعفر الحارثى     | 3       | موثق       | هوای        |
| 500             |                  | 5       | مغلق       | عجبت        |
| 611 - 451       |                  | 2       | أتملق      | لا تحسبن    |
| 451 - 98        | العتبي           | 2       | أنطق       | ولئن نطقت   |
| 449             | المتنبى          | 1       | المشرق     | <b>کبرت</b> |
| 786 - 107       |                  | 2       | شفقا       | طعن الصباح  |
| 649 - 648 - 647 |                  | 13      | المرافقا   | لزمت        |
| 442             | كثير             | 1       | ما علقا    | إن الخليط   |
| 442             | زهير بن أبي سلمي | 1       | قد غلقا    | وفارقتك     |
| 534             | أبو طالب الرقى   | 2       | أزرقِ      | وكأن أجرام  |
| 539             | أحمد بن عبدربه   | 1       | عَن الطريق | وقل لمن     |
|                 | (حرف الكاف)      |         | -          |             |
| 449             | بشار             | 1       | الفلكا     | أتتني       |

| الصفاحة         | الشاعر             | الأبيات | قافيته عدد | أول البيت     |
|-----------------|--------------------|---------|------------|---------------|
| . 762           |                    | 1       | ما یحکی    | ظلمناك        |
| ÷               | (حرف اللام)        |         |            |               |
| 784 - 286 - 107 | طفيل الغنوى        | 1       | الرحل      | فوضعت         |
| 745             | _                  | 1       | مشبل       | لا تحسبوا     |
| 514             | المتنبى            | 1       | الفحول     | تشتكى         |
| 422             | کعب بن زهیر        |         | مكبول      | بانت سعاد     |
| 422             | زهير بن أبي سلمي   | 2       | ورواحله    | صحا القلب     |
| 506 - 406       | عبدالله بن المعتز  | 2       | قاتله      | إصبر          |
| 191             |                    | 2       | جهول       | ما في الإعارة |
| 149             |                    | 2       | يافل       | وجمع كثرة     |
| 440             | المتنبى            | 1       | والحجالا   | وغيبت         |
| 449             | ابن الروم <i>ى</i> |         | زحلا       | شافهتم        |
| 163 - 73        |                    | 3       | وابتهالا   | تركت المدام   |
| 174             |                    | 2       | جعلا       | ,             |
| 118             |                    | 1       | غلا        | أعوذ بالله    |
| 118             |                    | 1       | وعلا       | سبحان         |
| 154             | أبو العلاء المعرى  | 1       | ٦K         | أعن وخد       |
| 118 - 117 - 54  | أحمد الطرودى       | 8       | تسلسلا     | لله كم        |
| , 764           | العجاج أبو محمد    |         | الأحوال    | والمرء        |
| 7.78 - 107      | الشقراطيسي         | 2       | الخضل      | والسرح        |
| 754             | مرؤ القيس          | 1       | هيكل       | وقد أغتدي     |
| 759 - 758       | المتنبى            | 2       | بلا قتال   | نعد المشرفية  |
| 617 - 615       |                    | 1       | بن على     | ماهڙ          |
| 511             |                    | 1       | لم يتحول   | أو ما رأيت    |
| <u>i.</u> 514   |                    | 1       | الفصيل     | وما يك        |

| الصفحة                | الشاعر            | الأبيات | قافيته عدد      | أول البيت       |
|-----------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 422 - 420             | امرؤ القيس        | 2       | غوال            | أيقتلنى أ       |
| 442 - 431             | كثير بن عبدالرحمن | 1       | قاب المال       | غمر الرداء ر    |
| 287 - 286             | امرؤ القيس        | 2       | كلكل            | فقلت له با      |
| 758                   | المتنبى           | 1       | لغزا <b>ل</b> ِ | فإن تفق اا      |
|                       | (حرف الميم)       |         |                 |                 |
| 785 - 781 - 295 - 108 |                   | 2       | مامُها          | وغداة ز         |
| 780                   |                   | 1       | للوم            | •               |
| 759                   |                   | 1       | مامُها          | كأن سهيلًا إ    |
| 487                   |                   | 1       | لسلامُ          | أخذت ا          |
| 718 - 717             | أحمد الطرودى      | 9       | لأنعام          | الحمد لله ا     |
| 276                   | الحماسي           | 2       | ء<br>صحم        | أتانى ج         |
| 145                   | النابغة الذبياني  | 1       | إلإقداما        | _               |
| 759                   | النابغة الذبياني  | 1       | رقبا            | _               |
| 783 - 107             | ابن ارطأة بن سهية | 1       | دیمی            | فقلت لها أ      |
| 236                   | عنترة             | 1       | حرم             | فشككت بم        |
| 362                   |                   | 1       | فعم             | فصبحت م         |
| 744 - 444             | زهير بن أبي سلمي  | 2       | , تقلم          | لدى أسد ل       |
| 447                   | زهير بن أبي سلمي  | 1       | المتثلم         | أمن أم أوفى ف   |
| 475 - 472             | زهير بن أبي سلمي  | 2       | لكوام           | فها أم الردين ا |
| 762                   | المعوك            | 1       | حاتم            | رجل أبر         |
|                       | (حرف النون)       |         |                 |                 |
| 743                   | قعنب بن ضمرة      | 3       | أذنوا           | صم              |
| 168                   | ابن زیدون         | 2       | نجافينا         | أضحى            |
| 711                   |                   | 1       | نيرانا          | _               |

| لصفحة | الشاعر ا        | دد الأبيات | قافيته عا | أول البيت      |
|-------|-----------------|------------|-----------|----------------|
| 775   |                 | 1          | تجمدونك   | يا أيها المائح |
| 134   |                 | 1          | أودعاني   | ناظراه         |
| 235   | سحيم بن وثيل    | 2          | تعرفوني   | أنا ابن جلا    |
| 703   | أحمد بن اسماعيل | 2          | يجتمعاني  | أيها المنكح    |
| 681   | أحمد بن اسماعيل | 2          | افتتن     | حكى الغزال     |
|       | (حرف الهاء)     |            |           |                |
| 83    | أحمد بن اسماعيل | 1          | عنها      | شربت           |
|       | (حرف الياء)     |            |           |                |
| 180   |                 | 2          | معناه     | قالوا          |

# فهرس نراجم الأعلام

### (حرف الألف)

إبراهيم عصام: 141. ابن كمال باشا: 274. ابن كمال باشا: 274. ابن أبي الإصبع: 291.

ابن أحمر : 753 .

ابن التيهاني الصحابي: 659 . أبو جعفر النحاس: 46

ابن خلكان الشافعي : 616 .

ابن رشيق القيرواني : 744 .

ابن الرقعمق: 265.

ابن زيدون : 168 . ابن طباطبا العلوى : 729 .

ابن طباطبا العلوى: 729

ابن العميد: 748.

ابن القرية : 127 .

ابن هشام الأنصارى: 775. أبو تمام: 448. أبو جعفر النحاس: 446. أبو الحسن الشاذلى: 521. أبو حيان الأندلسى: 115. أبو داود الإيادى: 234. أبو السعود العمادى: 528. أبو سليمان الخطابى: 732. أبو طالب المفضل بن سلمة: 130.

أبو عثمان الجاحظ : 131 .

أحمد بن الحسين الجابردى: 372. أحمد بن الحسين المتنبى: 737. أحمد بن سليمان الرومى: 502. أحمد بن سليمان الخفاجى: 494. أحمد الخفيمى الأنصارى: 497. أحمد المقرى: 618. أحمد الأخطل: 232.

اسيد بن عنقاء الفزارى: 110 . امرؤ القيس: 420 . أبو العدل قطلوبغا الحنفى: 400. أبو العلاء المعرى: 154. أبو الفضل عياض اليحصبى: 650. أبو القاسم الزخشرى: 645. 646. أبو الليث السمرقندى: 113. 657. أبو منصور الثعالبى: 174. أبو منصور الثعالبى: 611. أبو النجم: 355.

أبو النضر محمد العتبي : 451 .

(حرف الباء)

بدرالدين الزركشي: 633 . بدرالدين بن ملك الأندلسي: 133 .

(حرف التاء)

تيمورخان : 524 .

(حرف الجيم)

جعفر بن عبلة الحارثي: 493 . جمال الدين بن صدرالدين: 144 .

جلال الدين السيوطي : 125 .

(حرف الحاء)

حازم بن محمد بن حازم: 751 . الحسن بن محمد الطيبي : 130 .

حميد الأرقط: 317.

الحسن بن هانيء : 357 .

الحسن بن هانيء: 784 .

#### (حرف الخاء)

الخطيب القزويني : 605 . 654 خويلد بن خالد الهذلي : 421 .

خفاف بن عمير السلمي : 503 .

#### (حرف الراء)

الراغب الأصفهاني: 146. الراغب الأصفهاني: 514.

(حرف الزاي)

زهــير بن أبي سُلمــي : 422 زياد الأعجم : 259 .

#### (حرف السين)

سبرة بن عمرو الفقعسى: 290 السلطان سليمان بن سليم : 143.

سحيم بن وثيل : 234 . سيبويه : 127 .

سعدالدين التفتازاني: 651.481.

#### (حرف الشين)

شقيق بن سليك الأسدى: 276 . الشهاب الخفاجي: 144 .

### (حرف الصاد)

الصلتان العبدى: 356

(حرف الضاد)

الضحاك الفهرى: 276.

(حرف الطاء)

الطرماح بن حكيم: 279.

#### (حرف العين)

عبدالقاهر الجرجاني : 692. 546.

عبدالله بن الحشرج: 259.

عبدالله بن سنان الخفاجي:

عبدالله بن المعتز : 406 .

عبدالله الشقراطيسي : 777 .

عبدالمؤمن بن على : 615 .

العجاج: 764.

على بن عمد القوشجى: 142. على العصامى: 144. عمر بن أبى ربيعة: 184. عمر بن أحمد الأنصارى: 117.

عمران بن حطان : 745 .

عضد الملة والدين: 124.

على بن بسام : 407 .

(حرف الفاء)

الفقيه أبو عبدالله الشاشي: 615

(حرف القاف)

القاضى التنوخي: 755. الـقـطامـي: 410

القاضى السعيد هبة الله: 786. القطب الشيرازى: 742

(حرف الكاف)

كثير: 431 . كعب بن زهير: 422 .

(حرف اللام)

لبيد العامري: 295.

(حرف الميم)

عمد البابرت : 344 . محمد زيتونة : 170 .

عميد بن الحسن الرضى: 314. عمد طاشكبرى زاده: 527.

محمد بن وهيب: 613 . مصطفى أحمد الطرودى: 113 .

محمد الفنارى: 171 . منصور الطبلاوى: 502 .

محمد المولى خسرو : 526 .

(حرف النون)

النابغة الذبياني : 145 . نورالدين الشبرملسي : 324 .

(حرف الهاء)

هيثم بن الأشتر : 315 .

(حرف الواو)

الوزير ابن عطية : 618 .

(حرف الياء)

يزيد بن مسلمة : 282 . يعقوب الكندى : 736 .

### مصادر القسم الدراسي

- اتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف «تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشؤون
   الثقافية والأخبار، المطبعة الرسمية تونس سنة 1963 م.
  - 2 الإتقان للجلال السيوطي (الحلبي).
  - 3 الأعلام خير الدين الزركلي «الطبعة الثالثة بيروت».
- 4 تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني، والعصر التركي للأستاذ
   عمود رزق سليم «مطابع سجل العرب بالقاهرة سنة 1968 م».
- 5 التاريخ الباشى لأبى محمد حموده ، تحقيق محمد ماضور والدار التونسية للنشر».
- 6 تاريخ جامع الزيتونة للأستاذ محمد الحشائشي، تحقيق الجيلاني بن الحاج
   يحيى «المطبعة العصرية سنة 1974 م».
  - 7 التلويح لسعد الدين التفتازان «ط صبيح بالقاهرة».
  - 8 حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، ط عثمانية .
- 9 الحركة الأدبية والفكرية في تونس للعلامة محمد الفاصل بن عاشور «الدار التونسية للنشر».

- 10 \_ الحلل السندسية في الأخبار التونسية \_ للوزير السراج تحقيق محمد الحبيب الهيلة «الدار التونسية للنشر».
- 11 \_ الحلل السندسية في الأخبار التونسية ـ للوزير السراج مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «١».
  - 12 \_ الذيل لبشائر أهل الإيمان \_ (حسين خوجة) ط الرسمية تونس 1316 هـ.
- 13 الرسالة الفارسية لإبراهيم عصام مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «15991» (أحمدية».
  - 14 ـ رحلة التيجان ـ والمطبعة الرسمية التونسية سنة 1378 هـ...
- 15\_ زعاء الإصلاح في العصر الحديث \_ للأستاذ أحمد أمين «مطبعة المعرفة سنة 1971 م».
  - 16 ـ شجرة النور الزكية ـ محمد مخلوف «ط السلفية سنة 1350 هـ...
    - 17 \_ الصحاح \_ للجوهري «دار الكتاب العربي بمصر».
    - 18 ـ العقد الفريد ـ لابن عبد ربه «لجنة التأليف والنشر».
      - 19 \_ عقود الجمان ـ للسيوطي (ط الميمنية).
- 20 عنوان الأريب على نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب للأستاذ محمد النيفر «المطبعة الرسمية تونس سنة 1351 هـ».
  - 21\_ الفوائد الغياثية \_ للعضد وط العامرة،
  - 22\_ القاموس المحيط ـ وط عيسى الحلبي.
- 23\_ كأنك معى في طرابلس وتونس ـ للأستاذ محمد مسعود «مطبعة ماجي»سنة 1953 م.
  - 24 \_ كتاب ورقات ـ للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب.
    - 25<sub>-</sub> الكشاف للزنخشرى (بيروت).
    - 26\_ لسان العرب ـ لابن منظور (بولاق).
      - 27 ملؤنس في أخبار إفريقية وتونس.
- 28\_ مسالك الخلاص في مهالك الخواص \_ لطا شكبرى «مخطوطة بدار الكتب المصرية» رقم الإيداع (308) بلاغة.
- 29\_ مسامرة الظريف محمد السنوسى، مخطوطة بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «18674».

- 30 ـ مسامرة الظريف ـ للأستاذ محمد السنوسى، مخطوطة بمكتبة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر بتونس رقم الإيداع «113».
  - 31 المطول لسعد الدين التفتازاني وط أحمد كامل».
- 32 مفاتيع النصر للتعريف بعلماء العصر، للعياض القيرواني مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية، رقم الإيداع «16024».
  - 33\_ المفتاح \_ للسكاكي وط الحلبي،.
- 34 مقدمة جامع العبارات ـ لتحقيق الاستعارات أحمد الطروى دمخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «1765».
  - 35 ـ معالم التوحيد ـ لابن خوجة والمطبعة التونسية 1939 م».
    - 36 ـ المنجد ـ للأب لويس (بيروت).
- 37 ـ منحة المنان في قراء حفص المفضل بالإتقان ـ للشيخ مصطفى الطرودى مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «595».
  - 38 ـ مواهب الجليل ـ بشرح مختصر خليل ، للحطاب ولبنان.
- 39 مواهب الفتاح للشيخ مصطفى الطروى، مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية رقم الإيداع «430».
  - 40 \_ وفيات الأعيان \_ لابن خلكان وبيروت.



#### مصادر تحقيق الكتاب

- 1 ابن الرومي حياته من شعره العقاد (ط السعادة).
  - 2 \_ ابن ماجه \_ تحقيق محمد فؤاد.
- 3 الإتقان للسيوطي . ط مصطفى الحلبي 1951 م .
- 4 ـ أثر القرآن فى تطوير البيان العربى ـ محمد زغلول سلام. ودار المعارف بمصر 1952 م ».
- 5 الإحراز في أنواع المجاز أحمد السجاعي ومخطوطة بمكتبة الأزهر رقم الإيداع «938» 20733 مجاميع بلاغة.
  - 6 \_ أراجيز العرب \_ عمد البكرى «مصر سنة 346 هـ.. .
  - 7 \_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم \_ لأبى السعود (ط صبيح).
    - 8 \_ أساس البلاغة الزمخشرى \_ «دار الكتب المصرية سنة 1341 هـ ».
- 9 أساليب الاستفهام في القرآن عبد العليم فوده «المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب».
  - 10 \_ أسرار البلاغة \_ عبد القاهر الجرجاني وط صبيح سنة 1959 م.
  - 11 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر تحقيق البجاوي «دار نهضة مصر».

- 12 \_ الأصمعيات \_ تحقيق محمد شاكر، وهارون «دار المعارف بمصر».
  - 13\_ الأطول \_ عصام الدين «العامرة».
  - 14\_ إعجاز القرآن الباقلاني وط مصطفى الحلبي 1951 م».
  - 15 \_ الإعجاز والإيجاز \_ لأبي منصور الثعالبي «ط العمومية بمصر».
    - 16\_ **الأعلام ـ** الزركلي وبيروت، 1969 م.
- 17 أعلام العرب أبو العلاء المعرى، الدكتورة بنت الشاطىء للهيئة المصرية العامة».
  - 18 أعلام العرب عبد القاهر الجرجاني وأحمد بدوى، لجنة التأليف،
  - 19 \_ أعلام العرب \_ ابن سيناء الملك، محمد إبراهيم نصر والهيئة المصرية،
  - 20 \_ الأغانى ـ لأبي الفرج الأصفهاني «الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1974 م».
    - 21 \_ الأنباق على التجريد وط السعادة ».
    - 22\_ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي وط عثمانية».
- 23\_ أنوار الربيع في أنواع البديع على المدنى \_ تحقيقى شاكر هادى شكر وط العانى النجف، سنة 1968 م.
  - 24 \_ أوضع المسالك ـ لابن هشام «الطبعة الخامسة 1966 م».
    - 25 الإيضاح الخطيب القزويني وعيسي الحلبي.
    - 26 \_ البدر الطالع \_ للشوكان «مطبعة السعادة» 1348 هـ.
- 27 \_ البديع ـ لآبن المعتز تعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجه (الحلبي 1945 م).
  - 28 \_ بديع القرآن \_ لابن أبي الأصبع «دار النهضة بمصر» الطبعة الثانية.
- 29 ـ البرهان في علوم القرآن ـ للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ددار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى سنة 1957 م.
- 30 \_ بشائر أهل الإيمان \_ حسين خوجة والمطبعة الرسمية العربية تونس 1316 هـ، .
  - 31\_ بغية الإيضاح \_ عبد المتعال الصعيدى والمطبعة النموذجية،.
  - 32 \_ بغية الوعاة \_ لجلال الدين السيوطى والمطبعة الميمنية بمصر سنة 1306 هـ،
    - 33 \_ البلاغة عند السكاكي \_ الدكتور أحمد مطلوب وط بغداده.
- 34\_ البيان والتبيين ـ للجاحظ وط لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة تحقيق عبد السلام هارون ».

- 35 تاج التراجم في طبقات الحنفية زين الدين قطلويغا وط العاني بغداد سنة 1962 م.».
  - 36- تاج العروس للزبيدى والناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازى.
  - 37 تاريخ آداب اللغة العربية ـ جرجي زيدان وط الهلال القاهرة سنة 1936 م.
    - 38 ـ تاريخ ابن الوردى ـ وط القاهرة 1285 هـ..
- 39 تاريخ علوم البلاغة للأستاذ أحمد مصطفى المراغى «مصطفى الحلبي سنة 1950 ».
- 40 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية.
- 41 تحت راية القرآن مصطفى الصادق الرافعي/ الطبعة الأولى/ المطبعة الرحمانية عصر سنة 1926 م.
- 42 تحرير التحبير ـ لابن أبى الأصبع، تحقيق الدكتور حفني شرف. مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1963 م.
  - 43 التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور «الدار التونسية للنشر».
  - 44 الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى «مطبعة السعادة بمصر سنة 1379 هـ ».
    - 45 الترمذي للنسائي تحقيق إبراهيم عطوة.
    - 46 التصريح على التوضيح ـ لابن هشام (عيسي الحلبي).
    - 47 \_ التصوير البيان \_ الدكتور حفني «المطبعة العالمية بالقاهرة».
      - 48 تقرير الأنباي على السعد (ط السعادة).
- 49- التقييد والإيضاح، شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، تحقيق عبد الرحمن عثمان.
- 50 ـ تلخيص البيان ـ للشريف الرضى (ط عيسى الحلبى) سنة 1955 م، تحقيق محمد عبد الغنى حسن.
  - 51 التلويع: لسعد الدين التفتازاني، ومحمد صبيح القاهرة».
    - 52 تمييز الطيب من الخبيث ـ عبد الرحمن الشيباني.
  - 53 تهذيب السعد الأستاذ محمد عي الدين عبد الحميد وط صبيح».
  - 54 ـ الجامع الصغير للسيوطي ـ «مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر».

- 55 الجامع الحكام القرآن القرطبي (دار الكتاب العربي بمصر، 1967م.
- 56\_ الجمان في تشبيهات القرآن ـ لابن ناقيا البغدادي تحقيق د. الجويني ددار بورسعيد للطباعة».
  - 57 \_ جواهر البلاغة \_ أحمد الهاشمي وط السعادة بمصر سنة 1935 م».
- 58 ـ حاشية أبي الضياء ـ نور الدين الشبراملسي على عصام الدين مخطوطة بمكتبة الأزهر، رقم الإيداع (30) 855.
  - 59\_ حاشية الأنبابي على رسالة البيان المطبعة الأميرية بولاق،
    - 60 \_ حاشية البيجوري \_ على السمرقندية (بولاق).
- 61 ـ الحاشية الجديدة \_ على شرح عصام الفريدة السيد فلبوى خليل أفندى «در سعادت سنة 1308 هـ.
  - 62 حاشية حفية عصام الدين والمطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ.
    - 63 \_ حاشية الدسوقى \_ «المطبعة العامرة».
  - 64 ـ حاشية سعد الدين التفتازان ـ على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب.
    - 65\_ حاشية السيد على المطول ـ «مطبعة عثمانية 1307 هـ ».
    - 66 ـ حاشية الشهاب الخفاجي ـ على البيضاوي «دار الطباعة الخديوية».
- 67 ـ حاشية الشيخ زادة على البيضاوى «المطبعة النفيسة العثمانية سنة 1305 هـ ».
  - 68 \_ حاشية الصبان \_ على عصام الدين «الخيرية بمصر، سنة 1306 هـ.
  - 69 \_ حاشية طاشكبرى زاده على الفوائد الغياثية \_ «دار الطباعة العامرة 1312 هـ.
    - 70 \_ حاشية عبد الحكيم \_ «مع فيض الفتاح للشربيني».
- 71 \_ حاشية الغنيمي على عصام مخطوطة وموجودة بمكتبة الأزهر رقم الإيداع 937 \_ 71 على 20733 بلاغة.
  - 72 \_ حاشية محمد الأمير \_ على السمرقندية «المطبعة الأزهرية سنة 1931 م».
    - 73 حاشية محمد الخضير على الملوى وط الأزهرية سنة 1931 م.
- 74 \_ حاشية يس العليمي \_ على عصام الدين، مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 15923.
- 75 ـ حسن الصنيع في علم المعاني والبيان والبديع ـ عمد البسيوني «المطبعة المحمودية بمصر سنة 1356 هـ».

- 76 الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج. تحقيق الحبيب الهيلة. والدار التونسية للنشر».
- 77 خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني وقسم مصر، تحقيق الدكتور شوقى ضيف سنة 1951 م.
  - 78 الخزانة للبغدادي ودار العصور للطبع والنشري.
  - 79 دراسات تفصيلية شاملة الأستاذ عبد الهادى العدل ددار الطباعة المحمدية.
- 80 درة الغواص في أوهام الخواص للحريسرى «دار إحياء التراث العربي بيروت».
- 81 درر العبارات ، وغرر الإشارات في تحقيق معنى الاستعارات وأحمد الحملاوي » توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر، رقم الإيداع (952) 41146.
  - 82 الدرر الكامنة لابن حجر، تحقيق محمد جاد الحق، «مطبعة المدني بمصر».
- 83 دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجان «مطبعة المنار» الطبعة الثانية سنة 1331 هـ.
  - 84 \_ ديوان أبي تمام \_ تحقيق محمد عزام «دار المعارف بمصر».
  - 85- ديوان ابن زيدون الأندلسي ـ تقديم نديم مرعشلي «بيروت».
- 86- ديوان أبي حيان الأندلسي «مطبعة العاني بغداد» تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة حَديجة الحديثي.
  - 87 \_ ديوان أبي نواس \_ «بغداد».
  - 88 ديوان امرىء القيس ـ ددار المعارف بمصر
- 89 ديوان بشار تحقيق محمد الطاهر بن عاشور وط لجنة التأليف والنشر بالقاهرة».
  - 90 ديوان الحماسة «شرح التبريزي» ط السعادة سنة 1331 هـ.
- 91 ديوان الحماسة ـ شرح المرزوقي «نشـر أحمد أمين لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1951».
  - 92 ديوان زهير بن أبي سلمي وشرح الدكتور طلعت بيروت.
    - 93 ـ ديوان عبدالله بن المعتز ـ «بيروت».
  - 94 ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي ـ «مطبعة السعادة بمصر».

- 95 \_ ديوان كثيرة عزة.
- 96 ديوان لبيد تحقيق الدكتور إحسان عباس «مطبعة حكومة الكويت».
  - 97 \_ ديوان المتنبي \_ «شرح البرقوقي» ط السعادة بمصر ·
  - 98 \_ ديوان النابغة الذبياني \_ تحقيق فوزى عطوة «بيروت».
  - 99 \_ الذيل ـ لبشائر أهل الإيمان «حسين خوجه» ط تونس.
- 100\_ الرسالة الفارسية لعصام الدين الاسفرائيني مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع «15991» الأحمدية.
  - 101 \_ الريحانة \_ للشهاب الخفاجي تحقيق عبد الفتاح الحلو.
- 102 \_ زهر الربيع ـ الأستاذ أحمد الحملاوي «مطبعة مصطفى الحلبي بمصر» الطبعة السادسة سنة 1959 م.
- 103 ـ سر الفصاحة ـ عبد العزيز الجرجاني تعليق عبد المتعال الصعيدي «مطبعة عمد صبيح سنة 1372 هـ».
  - 104 سقط الزند شرح التنوير «مطبعة الإسلام بمصر سنة 1324 هـ».
  - 105 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر «محمد خليل المرادي» بغداد.
    - 106 \_ شجرة النور الزكية \_ محمد مخلوف وط السلفية 1350 هـ».
      - 107 ـ شذرات الذهب \_ لابن عمار الحنبلي «بيروت».
    - 108\_ شذور الذهب لابن هشام «السعادة» «الطبعة التاسعة» سنة 1963 م.
- 109\_ شرح أبيات سيبويه المرزبان السيرافي تحقيق محمد هاشم «دار الفكر» 1974 م.
  - 110 ـ شرح أشعار الهذليين ـ لأبي سعيد البكرى «مطبعة المدنى».
  - 111 شرح شواهد الأشموني للجزائري «المطبعة الأهلية تونس».
  - 112\_ شرح شواهد العيني \_ «مع حاشية الصبان» «دار إحياء الكتب العربية».
- 113\_ شرح قصيدة بانت سعاد \_ جمال الدين الأنصارى «ط محمد صبيح 1346 هـ».
  - 114 ـ شرح المفصل ـ لابن يعيش «إدارة الطباعة المنيرية » .
  - 115 \_ شرح المعلقات السبع ـ للزوزني «دار الجيل بيروت».
  - 116\_ شرح الملوى على السمرقندية «دار الطباعة البهية بمصر سنة 1305 هـ».

- 117 ـ شروح التلخيص ـ «مطبعة عيسى الحلبي بمصر».
- 118 ـ شروح سقط الزند ـ للتبريزى، والبطليوسى، والخوارزمى. إشراف الدكتور طه حسين «الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة سنة 1383 هـ».
  - 119 شروح الفوائد الغياثية لطاشكبري زاده «دار الطباعة العامرة».
    - 120 الشعر والشعراء لابن قتيبة ومطبعة الفتوح الأدبية.
- 121 الشوامخ «امرؤ القيس» الدكتور محمد صبرى «دار الكتب المصرية سنة 1944 م».
- 122 ـ الصبغ البديعي ـ الدكتور أحمد موسى «دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1388 هـ».
- 123 طبقات الشافعي للسبكي تحقيق عبد الفتاح الحلو. مطبعة عيسى الحلبي عصر دسنة 1383 هـ...
- 124 مبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدى الأندلسي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ددار المعارف بمصر».
  - 125\_ الصحاح للجوهري \_ ودار الكتاب العربي بمصر».
- 126- صحیح البخاری بشرح فتح الباری ـ لابن حجر (ط مصطفی الحلبی 1378 هـ).
  - 127 صحيح مسلم بشرح النووي والمطبعة المصرية».
  - 128\_ الصناعتين لأبي هلال العسكري \_ (دار إحياء الكتب العربية).
- 129 ـ الصور البديعية بين النظرية والتطبيق ـ الأستاذ حفى محمد شرف «مطبعة الرسالة سنة 1385 هـ».
- 130 صور من تطور البيان العربي الدكتور كامل الخولي «دار الأنوار سنة 1382 هـ».
- 131 الطراز الموشى فى صناعة الإنشا محمد النجار «مطبعة التأليف الفجالة بمصر 1894 م».
  - 132 ـ العقد الفريد ـ لابن عبد ربه المطبعة الجمالية بمصر، الطبعة الأولى.
    - 133 عقود الجمان للسيوطي وط الميمنية بمصر سنة 1314 هـ...
- 134\_ عقود الدرر فى شرح أبيات المختصر ـ للأستاذ شاهين عطية اللبنان، «المطبعة الأدبية بيروت».

- 135 \_ علم البيان \_ الدكتور بدوى طبانة «المطبعة الفنية الحديثة».
  - 136 \_ العمدة ـ لابن رشيق القيرواني وط حجازي بمصر».
- 137 عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب، محمد النيفر «المطبعة التونسية 1351 هـ» الطبعة الأولى .
- 138 ـ الفاخر ـ لأبي طالب المفضل بن عاصم، تحقيق الطحاوى والنجار «الهيئة المصرية العامة للكتاب».
- 139 فتح منزل المبان بشرح أقصى الأمان فى البيان، والبديع والمعانى، لأن يحيى زكريا الأنصارى وط الجمالية بمصر، سنة 1332 هـ».
  - 140\_ الفتوحات الإلهية \_ الشيخ سليمان الجمل «ط عيسى الحلبي».
    - 141 الفوائد الغياثية للعضد «دار الطباعة العامرة».
      - 142 ـ فوات الوفيات ـ (ط بولاق) 1299 هـ.
- 143 م. الفتاح الشربيني \_ «مطبعة مدرسة والدة عباس الأول» سنة 1325 هـ 1907 م.
  - 144 \_ القاموس المحيط \_ الفيوز آبادي «ط عيسى الحلبي».
- 145 \_ القزويني وشروح التلخيص \_ الدكتور أحمد مطلوب «دار التضامن بغداد سنة 1967 م».
  - 146- الكامل للمبرد (دار نهضة مصر).
  - 147 \_ كتاب الإنشاء \_ الأستاذ محمد أفندى (بولاق) سنة 1306 هـ.
    - 148 كتاب سيبويه (ط الأميرية).
  - 149 \_ كتاب المفردات في غريب القرآن \_ الراغب الأصفهاني «ط الحلبي».
    - 150 الكشاف للزنخشري (بولاق).
    - 151 م الكشاف م للزنخشري «بيروت».
    - 152 \_ كشف الظنون ـ حاجي خليفة «ط مصر 1274 هـ».
      - 153\_ الكليات \_ لأبي البقاء الكفوى، «الميرية 1316 هـ».
  - 154 ـ لسان العرب ـ لابن منظور «المطبعة الميرية ـ بولاق ـ سنة 1305 هـ...
    - 155\_ المؤتلف والمختلف للآمدى «دار إحياء الكتب العربية».
- 156\_ المثل السائر لابن الأثير تحقيق الدكتور بدوى طبانة والدكتور الحوفي «ط الرسالة بمصر».

- 157 المجازات النبوية.
- 158 مجمع الأمثال للميداني «مطبعة فؤاد بيبان وشركاه لبنان».
- 159 ـ محاضرات في البلاغة ـ الدكتور أستاذنا محمود فرج العقدة.
- 160 ـ المختار من مقدمة ـ ابن خلدون اختيار رضوان إبراهيم ددار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، سنة 1960 م.
  - 161 مختار الصحاح ـ للرازى «مصطفى الحلبي سنة 1950 م».
- 162 المدخل على علوم البلاغة تأليف الدسوقي سلامة، وكمال هاشم نجا دمكتبة تاج طنطا، سنة 1959م.
- 163 ـ مذكرة في البلاغة ـ لطلاب السنة الثالثة حامد عوني «مطابع دار الكتاب العربي بمصر «1374 هـ».
- 164 ـ المرشدي على عقود الجمان ـ للسيوطي والمطبعة الميمنية بمصر سنة 1306 هـ..
  - 165 المزهر للسيوطي ددار إحياء الكتب العربية».
- 166 مسامرة الظريف ما الشيخ محمد السنوسى التونسى، مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع 18674.
- 167 مسامرة الطريف الشيخ عمد التونسى مخطوطة وموجودة بمكتبة الأستاذ محمد الشاذلي النيفر بالقرجاني تونس رقم 113.
- 168 ـ مسالك الخلاص في مهالك الخلاص ـ «لطا شكبرى زاده، مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع (13684) أحدية.
  - 169\_ المستدرك \_ للحاكم والرياض،
  - 170 المصباح لبدر الدين بن مالك الأندلسي «الخيرية سنة 1341 هـ ، .
- 171- مطالع السعود حاشية على تفسير أبى السعود مخطوطة وتوجد منه المقدمة في المكتبة الوطنية التونسية رقم (7227) العبدلية.
  - 172 المطول لسعد الدين التفتازاني ومطبعة أحمد كامل.
  - 173 ـ معاهد التنصيص ـ للعباسي والمطبعة البهية المصرية 1304 هـ.
    - 174 معجم البلدان ـ لياقوت الحموى وط مصر سنة 1906 م.
  - 175 \_ معن بن أوس \_ كمال مصطفى «ط النهضة بمصر سنة 1927 م».
  - 176 \_ مغنى اللبيب لابن هشام تحقيق محمد محى الدين ومطبعة المدن،

- 177 \_ المفتاح \_ للسكاكي ومطبعة مصطفى الحلبي سنة 1356 هـ،.
  - 178 \_ المفصل \_ لابن يعيش «المنيرية».
- 179 \_ المفضليات \_ محمد الضبي وط الرحمانية، بمصر سنة 1345 هـ.
  - 180 \_ المقامات الأدبية \_ الحريري وط الحسينية 1326 \_ هـ ،
    - 181\_ مقدمة عبد الرحمن البرقوى على التلخيص.
- 182 مقدمة النثر المنسوبة لقدامة بن جعفر تحقيق الدكتور طه حسين «مطبعة مصر» الطبعة الرابعة سنة 1938 م».
  - 183 ـ المقرب ـ لابن عصفور «مطبعة العاني بغداد سنة 1391 هـ».
  - 184 \_ من بلاغة القرآن \_ الأستاذ أحمد بدوى «مطبعة لجنة البيان العربي».
    - 185 ـ المنتقى للباجي ـ ومطبعة السعادة سنة 1332 هـ...
- 186 منهج الزنخشرى فى تفسير القرآن ـ وبيان إعجازه، الدكتور مصطفى الجوينى دار المعارف بمصر».
  - 187\_ مواهب الخليل ـ شرح مختصر خليل، للحطاب «لبنان».
- 188\_ مواهب الفتاح ـ للشيخ مصطفى الطرودى مخطوطة بدار الكتب الوطنية التونسية رقم الإيداع (430).
  - 189 \_ مواهب الفتاح \_ لأبي يعقوب المغربي «شروح التلخيص» (عيسى الحلبي».
    - 190 \_ نزهة الألباب لشهاب الخفاجي والقاهرة».
    - 191 \_ نشأة النحو \_ وتاريخ أشهر النحاة ، محمد طنطاوي.
- 192 ـ النظام البديع في المعاني والبيان والبديع ـ للأستاذ على صفر وط الحسينية سنة 1327 هـ..
- 193 \_ نظريات العلاقات \_ أو النظم بين عبد القاهر، والنقد الأدبي الحديث الدكتور عمد نايل «دار الطباعة المحمدية بمصر».
- 194 ـ النظم القرآن في كتاب الزمخشرى ـ الدكتور درويش الجندى «دار نهضة مصر».
  - 195 \_ النقد الأدبي الحديث \_ محمد غنيمي هلال ددار مطابع الشعب،
    - 196 \_ النهاية \_ لابن الأثير والمطبعة العثمانية مصر سنة 1311 هـ،.

197 - هدية العارفين - أسماء المؤلفين والمصنفين إسماعيل البغدادى «ط استانبول سنة 1951 م».

198 - الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ للقاضي الجرجاني (ط عيسي الحلبي).

199 ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان « دار صادر بيروت».

200 ـ يتيمة الدهر ـ لأبي منصور الثعالبي، وط السعادة».



# فهرس القسم الدراسي

| مقدمة وتشمل:مقدمة وتشمل        | 9  |
|--------------------------------|----|
| اً                             |    |
| ب ـ منهج تحقيق الكتاب          |    |
| جــ منهج دراسة الكتاب          | 20 |
| والفصل الأول»                  |    |
| عصر المؤلفعصر المواقف          | 23 |
| غهيد                           | 23 |
| أ ـ الحياة السياسية            | 24 |
| ب ـ الحياة الاجتماعية          | 27 |
| جـــــ الحياة الفكرية والأدبية | 29 |
| والقصل الثاني،                 | 35 |
| حياته                          | 35 |
| عهيد                           | 35 |
| نسيه                           | 36 |

| ß.   | لقبه                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 . | مولده                                                                                          |
| 38 . | بيئته ونشأته                                                                                   |
| 10 . | وفاته                                                                                          |
| 43 . | والفصل الثالث،                                                                                 |
|      | حياته العلمية                                                                                  |
|      |                                                                                                |
|      | عَهيد                                                                                          |
| 43   | شيوخه                                                                                          |
| 50   | تلاميذه                                                                                        |
| 52   | ثقافته وآثاره العلمية                                                                          |
|      | مؤلفاتهم                                                                                       |
|      | •                                                                                              |
| 57   | صفاته وأخلاقه ومنزلته بين العلماء                                                              |
| 59   | «الفصل الرابع»                                                                                 |
| 59   | جامع الزيتونة وعلاقته بجامع الأزهر                                                             |
| 59   | مؤسسه                                                                                          |
|      |                                                                                                |
|      | نسبته للزيتونة                                                                                 |
| 61   | التعليم بهالتعليم به عليه به التعليم به التعليم به التعليم به التعليم به التعليم به التعليم به |
| 61   | منهج الدراسة بهمنهج الدراسة به                                                                 |
| 62   | علاقته بجامع الأزهر                                                                            |
| 67   | «الفصل الخامس »                                                                                |
|      |                                                                                                |
| 67   | دراسة الكتاب                                                                                   |
| 67   | توثيق النص                                                                                     |
| 68   | أسباب تأليفه لكتابه وزمنه                                                                      |
| 68   | حاجة الكتاب إلى تحقيق                                                                          |
|      | موازنة بين المؤلف والعصام فى المنهج والأسلوب                                                   |
|      | _                                                                                              |
|      | شخصية الطرودي العلمية ، ومدى تأثيره بمن سبقه                                                   |
| 74   | المصاف التي اعتمله عليها المتراف في كتابه                                                      |

| 76  | مرض موجز لمحتويات الكتاب                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 76  | غلمة                                                                     |
| 82  | <b>لاثة عقود</b> لاثة عقود                                               |
| 82  | لعقد الأول وفيه ست فرائدفرائد                                            |
| 82  | الفريدة الأولى : في المجاز المفرد                                        |
| 88  | الفريدة الثانية: في تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية                     |
|     | الفريدة الثالثة: في بيان مذهب السكاكي وتقسيم الاستعارة إلى :             |
| 90  | تحقيقية وتخييلية ومحتملة لهما                                            |
| 90  | الفريدة الرابعة: في تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة              |
| 91  | الفريدة الخامسة : الترشيح يجوز أن يكون باقياً على حقيقته وأن يكون مجازاً |
| 92  | الفريدة السادسة: في المجاز المركب                                        |
| 95  | العقد الثاني في تحقيق معنى الاستعارة المكنية                             |
| 95  | الفريدة الأولى: مذهب السلف                                               |
| 96  | الفريدة الثانية: مذهب السكاكي                                            |
| 97  | الفريدة الثالثة : الخطيب القزويني                                        |
| 98  | مذهب عصام في المكنية                                                     |
| 99  | الفريدة الرابعة: هل يجب ذكر المشبه بلفظه الموضوع له أولاً في المكنية     |
| 100 |                                                                          |
| 101 | الفريدة الأولى : مذهب السلف والخطيب                                      |
| 101 | الفريدة الثانية: مذهب الزخشري                                            |
| 102 |                                                                          |
| 103 |                                                                          |
| 104 |                                                                          |
| 104 |                                                                          |
|     | والله أو أل أو عمل عدل خالم أل حمد الدور والرواد                         |



## فهرس القسم التحقيقي

| رقم الصفحة                 | الموضوع                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 109                        | ش ف العالم                                                   |
| 113                        | سبب تأليفه للكتاب                                            |
| 114                        | <br>شعر للمؤلف يمدح سمرقند وعلماءها                          |
| 116                        | منهج المؤلّفمنهج المؤلّف                                     |
| 119 - 118                  | للمؤلف يترجم منهجه                                           |
| 121                        | مقدمة في شرف علم البلاغة، وفضله، وغايته، وحده                |
| 122                        | آراء العلياء في فضيلة علم البلاغة                            |
| رغشري ـ الإمام الطيبي. 122 | «الخطيب القرويني ـ السيوطي ، العضد ـ السكاكي ـ الز           |
| 132                        | آراء العلماء في البديع هل اللحن فيه عرضي ، أو ذاتي ؟         |
| 133 - 132                  | تقسيم البلاغة إلى فنونها الثلاثة والمعانى ـ البيان ـ البديع، |
| 134                        | سر تسمية هذه الفنون                                          |
| 136                        | فائدة في الكلام الجيد                                        |
|                            | مطلب فى تعريفُ علم البيان مع شرح التعريف                     |
| 137                        | تعريف علم المعاني ، وشرح التعريف                             |

| 141 | المراد بالدلالة                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 141 | ترجمة لإبراهيم عصام                             |
| 142 | ترجمة للسلطان سليمان بن سليم شاه                |
| 144 | ترجمة لحفيد عصام وأخيه جمال الدين               |
| 145 | شرح مقدمة عصام                                  |
| 146 | آراء العلماء في كلمة «العبد»                    |
| 148 | معنى الربمعنى الرب                              |
| 154 | إن لتأكيد النسبة                                |
| 154 | يؤكد الحكم لبيان شرفه                           |
| 156 | السين تؤكد الجملة                               |
| 160 | آراء العلماء في التصلية مصدر صلى                |
| 162 | المؤلف ينقد علماء اللغة                         |
| 165 | الصلاة تتنوع بالإضافة إلى محلها على ثلاثة أنواع |
| 166 | أفضل الخلق محمّد ﷺ                              |
| 174 | فائدة نحوية                                     |
| 175 | معنى الآل . والفرق بينه وبين الأهل              |
| 176 | آراء العلماء في آله ﷺ                           |
| 178 | التورية _ أقسامها _ أمثلتها                     |
| 182 | معنى الفلاح                                     |
| 184 | آراء العلماء في قولهم «أما بعد»                 |
| 184 | «ابن هشام ـ سيبويه ـ الزمخشري»                  |
| 190 | أقسام الاستعارات                                |
| 191 | الاستعارة لغة واصطلاحاً                         |
| 191 | ضابطها الشامل لجميع أقسامها                     |
| 192 | أركانها                                         |
| 194 | فاثدة جليلة تحتوى على مصطلحات علمية             |
|     | النظم لغة واصطلاحاً                             |
| 206 | (ثلاثة عقود»                                    |
| 209 | «العقد الأول»                                   |

| 209                                          | في أنواع المجاز                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 213                                          | الحقيقة لغة واصطلاحاً ، وشرح التعريف                   |
| 214                                          | الحقيقة والمجاز مجازان في معناهما                      |
| 214                                          | المجاز لغة واصطلاحاً وشرح التعريف                      |
| 217 <sub>†</sub>                             | يحتوى هذا العقد على ست فرائد                           |
| 219                                          | الفريدة الأولى : في المجاز المفرد                      |
| 223                                          | تعريفه وشرح التعريف                                    |
| 227                                          | معنى العلاقةً، وشروطها                                 |
| 227                                          | المجاز موضوع بالوضع النوعي لا الشخصي                   |
| 227                                          | العمدة في ذلك الاستقراء وهو المختار                    |
| ِضعيف                                        | يرى بعضهم أنه موضوع بالوضع الشخصي وهو                  |
| 229                                          | العلاقة الصورية                                        |
| خمسة وعشرين نوعاً السببية ـ المسببية ـ       | المجاز المرسل وعلاقاته ،حصرت بالاستقراء في             |
| وعكسه ـ الإطلاق والتقيد ـ إطلاق اسم          | الكلية ـ الجزئية ـ إطلاق اسم الملزوم على اللازم        |
| بادة ـ المجاورة ـ المآل ـ الحالية والمحلية ـ | العام على الخاص وعكسه ـ مجاز بالنقصان والزي            |
| لنكرة في موضع الإثبات للعموم ـ إطلاق         | الآلية ، ما يئول إليه ـ البدلية والمبدلية ـ إطلاق ال   |
| 229                                          | المعرف باللام وإرادة واحد منكر ـ الضدية                |
| 243                                          | هذه العلاقات يجوز اجتماعها باعتبارات                   |
| 244                                          | لا بد من ملاحظة العلاقة                                |
| 244                                          | العلاقة «بالفتح، والكسر»                               |
| 247                                          | معنى القرينة                                           |
| 248                                          | القرينة المانعة ، والقرينة المعينة                     |
| 249                                          | الفرق بين الكناية والمجاز                              |
| 249                                          | آراء العلماء فى الكناية ، هل هى حقيقة ، أو مجاز        |
|                                              | تعريف الكناية بالمعنيين : الإسمى والمصدرى              |
| 259                                          |                                                        |
|                                              | المراد باللازم والملزوم عند علماء البيان التابع والمتب |
| 260                                          | المعتبر في دلالة الالتزام                              |
| 261                                          | نكتة الكناية                                           |

| 264 | لا تلازم بين المشابهة والاستعارة                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 265 | الشبه الصورى من باب الاستعارة عند التفتازاني                             |
| 269 | هل الاستعارة مجاز لغوى ، أو عقلي ؟                                       |
| 269 | آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتهم                                           |
| 270 | الفرق بين الاستعارة والكذب بالمستعارة والكذب بالمستعارة والكذب           |
| 270 | أقسام الاستعارة باعتبارات مختلفة                                         |
| 270 | تنقسم باعتبار الطرفين إلى : وفاقية ، وعنادية                             |
| 270 | مثالهما «أو من كان ميتاً فأحييناه»                                       |
| 271 | رأى الزغشري في الآية                                                     |
| 272 | قال الإمام الطيبي : «في الآية استعارتان تمثيليتان ، وتشبيه تمثيلي»       |
| 273 | رأى المؤلف في الآية                                                      |
| 273 | تقسم العنادية إلى : تهكمية ، وتمليحية                                    |
|     | المؤلف والطرودي، ينقد الزمخشري في لفظ والبشارة، في قوله تعالى            |
| 274 | ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾                                                    |
| 275 | الفرق بين التمليح، والتلميح                                              |
| 277 | المؤلف ينقد بعض شراح المفتاح الذي سوى بينهما                             |
| 277 | معنى التلميح . أقسامه ، شواهده وأمثلته                                   |
| 280 | وباعتبار الجامع تنقسم إلى : داخلية وخارجية                               |
| 280 | معنی الجامع                                                              |
| 282 | وباعتباره أيضاً تنقسم إلى : عامية ، وخاصية                               |
| 282 | تعريفهها ، أمثلتهها                                                      |
| 282 | أسباب الغرابة وشواهدهاأسباب الغرابة وشواهدها                             |
| 282 | أ _ الغرابة في التشبيه                                                   |
| 284 | ب ـ الغرابة بتصرف في العامية                                             |
| 285 | جـ ـ الغرابة في الجمع بين عدة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل               |
|     | الطرودي متأثر بالتفتازاني في مطوله ، فذكر للغرابة ثلاثة أسباب وترك السبب |
| 285 | الرابع، وهو الغرابة في وجه الشبه                                         |
| 287 | وتنقسم باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام                             |
|     | أهل السكاكي القسم السادس واستعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلف،            |

| 293  | وجه الحصر                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 294  | قسم الشيخ عبدالقاهر الجرجاني الاستعارة إلى : تحقيقية، وتخييلية                  |
|      | تنقسم الاستعارة باعتبار غير ما تقدم إلى :                                       |
| 297  | أ _ مرشحة _ ب _ مجردة _ ج _ مطلقة                                               |
| 297  | تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى : أ _ أصلية _ ب _ وتبعية             |
| 301  | تعريف الأصلية، وشرح التعريف وأمثلته                                             |
| 302  | إذا تجوز «بأن وصلتها» هل الاستعارة أصلية، أو تبعية ؟                            |
| 302  | بيان آراء العلماء فيه                                                           |
| 302  | الفرق بين النكرة واسم الجنس                                                     |
| 306  | هل الاستعارة تكون في الأعلام الشخصية ؟ وإذا كانت هل هي أصلية أو تبعية ؟         |
| 313  | الاستعارة التمثيلية أصلية                                                       |
| 320  | التبعية تكون فى الأفعال ، والمشتقات ، والحروف                                   |
| 322  | التبعية متحققة فى التصريحية ، والمكنية                                          |
| 322  | رأی الزمخشری ، والطیبی ، والشیرازی فی ذلك                                       |
| 323  | الاستعارة الواقعة ضماثر، وأسهاء إشارة لها حكم ما تطابقه من مرجع                 |
| 323  | الظاهر أنها داخلة في التبعية                                                    |
| 323  | آراء العلماء في ذلك                                                             |
| 324  | سر تسميتها بالتبعية                                                             |
| 326  | المشتقات موضوعة بوضعين : وضع المادة ، ووضع الهيئة                               |
| 326  | معنى المادة . والهيئة                                                           |
| 327  | الاستعارة في المشتقات تكون باعتبار المادة والهيئة، تبعية                        |
| ية . | رأى العصام فى الاستعارة فى الفعل باعتبار مادته ، وهيئته ، كما فى الرسالة الفارس |
| 330  | فالأولى تابعة لاستعارة المصدر، والثانية تابعة لمجرد التشبيه                     |
| 334  | المنسوب ، والمصغر، والمثنى، والجمع من المشتقات                                  |
|      | الاستعارة فى المصغر، والمنسوب تبعية                                             |
|      | الاستعارة في المثني والجمع مبنية على الاستعارة في مفردهما                       |
| 337  | هل تجرى الاستعارة في النسبة ؟ آراء العلماء في ذلك                               |
|      | الاستعارة في الفعل على قسمين:                                                   |
| 344  | نرجمة السيد الشريف الجرجاني                                                     |

| 346                             | آراء العلماء في جريان الاستعارة في النسبة                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355                             | أنكر السكاكي المجاز العقلي                                                                                                                                                                                       |
| 358                             | تعريفهتعريفه                                                                                                                                                                                                     |
| 355                             | قرينته أ_لفظية، ب_معنوية ، جــعادلية، وشواهدها                                                                                                                                                                   |
| 358                             | قال المؤلف المجاز العقلي ليس من مخترعات السكاكي                                                                                                                                                                  |
| 359                             | رأى الزنخشري في المجاز العقلي                                                                                                                                                                                    |
| 359                             | رأى الإمام الطيبي فيه                                                                                                                                                                                            |
| 362                             | ملابسات المجاز العقلي وأمثلته ومناقشتها وتوجيهها                                                                                                                                                                 |
| 371                             | سر تسمية الاستعارة تبعية في الحرف                                                                                                                                                                                |
| 372                             | أمثلة وشواهد ، ومناقشة                                                                                                                                                                                           |
| 376                             | «معاني «لعل» واستعمالاتها»                                                                                                                                                                                       |
| 379                             | المراد بمتعلق معنى الحرف عند علماء البيان                                                                                                                                                                        |
| 383                             | طريقة جريان الاستعارة التبعية في الحرف                                                                                                                                                                           |
| 389                             | الاستفهام يخرج إلى المجاز المرسل لعلاقة                                                                                                                                                                          |
|                                 | كالاستبطاء، والتعجب، والتنبيه على الضلال، والوعيد، والتقرير، والإنكار                                                                                                                                            |
| • • • •                         | والتهكم، والاستبعاد                                                                                                                                                                                              |
| 394                             | رأى السكاكي في المجاز المرسل                                                                                                                                                                                     |
| 395                             | رأى المحقق أبي السعود فيه                                                                                                                                                                                        |
| 396                             | رأى التفتازاني فيه                                                                                                                                                                                               |
| 399                             | 7 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                          |
|                                 | أنكر السكاكي التبعية، وردها إلى المكنية                                                                                                                                                                          |
|                                 | الكر السكاكي التبعيه، وردها إلى المحلية                                                                                                                                                                          |
| 400<br>405                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 405<br>417                      | ترجمة السكاكى                                                                                                                                                                                                    |
| 405<br>417                      | ترجمة السكاكى                                                                                                                                                                                                    |
| 405<br>417<br>417               | ترجمة السكاكى                                                                                                                                                                                                    |
| 405<br>417<br>417<br>422        | ترجمة السكاكى قرينة الاستعارة التبعية «الفريدة الثالثة» تنقسم الاستعارة إلى تحقيقية، وتخييلية على مذهب السكاكى المستفاد من كلامه أنها تنقسم إلى : 1 ـ تحقيقية، 2 ـ تخييلية _ 2 ـ محتملة لهما                     |
| 405<br>417<br>417<br>422<br>426 | ترجمة السكاكى قرينة الاستعارة التبعية والفريدة الثالثة، تنقسم الاستعارة إلى تحقيقية، وتخييلية على مذهب السكاكى المستفاد من كلامه أنها تنقسم إلى: 1 ـ تحقيقية، 2 ـ تخييلية ـ 3 ـ محتملة لهما الط ودى بنقد السكاكى |
| 405<br>417<br>417<br>422<br>426 | ترجمة السكاكى قرينة الاستعارة التبعية «الفريدة الثالثة» تنقسم الاستعارة إلى تحقيقية، وتخييلية على مذهب السكاكى المستفاد من كلامه أنها تنقسم إلى : 1 ـ تحقيقية، 2 ـ تخييلية _ 2 ـ محتملة لهما                     |

| 429         | 1 ـ مرشحة ، 2 ـ مجردة، 3 ـ مطلقة                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 429         | معنى : الترشيح، والتجريد، والإطلاق، وشواهدها                                          |
| 443         | قد يجتمع الترشيح، والتجريد                                                            |
| 446         | رأى أبي جعفر النحاس في سر تسمية المعلقات                                              |
| 448         | أى هذه الأقسام أبلغ ؟                                                                 |
| 451         | الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة                                         |
| 451         | قرينة التصريحية لا تعد تجريداً                                                        |
| 451         | وقرينة المكنية لا تعد ترشيحاً                                                         |
| 455         | «الفريدة الخامسة»                                                                     |
|             | الترشيح : يجوز أن يكون باقياً على حقيقته الأصلية ، ويجوز أن يكون مستعاراً             |
| 457         | على رأى أبي الليث السمرقندي                                                           |
| <b>46</b> 0 | رأى العلامة الغنيمي فيه                                                               |
| 460         | رأى العصام فيه، وقد جوز المجاز المهل في الترشيح                                       |
| 461         | التجريد كالترشيح يكون حقيقة، واستعارة، ومجازاً مرسلًا                                 |
| 463         | فالوجوه ثلاثة                                                                         |
| 466         | الأولى إبقاء الترشيح على حقيقته                                                       |
| 466         | رأى صاحب الكشاف وحواشيه أن الترشيح لا يكون مجازاً                                     |
| 467         | رأى أبي السعود العمادي أن الترشيح يكون استعارة                                        |
|             | رأى محمد زيتونة التونسي أن الترشيح ثلاثة أنواع . أ ـ حقيقية ، ب ـ استعارة في          |
| 471         | نفسه حسنة مع أنه ترشيح جــ استعارة تابعة لاستعارة أخرى ولولاها لم يحصل                |
| 472         | هذا القسم أعجبها لتقاطرها ماء الفصاحة فيه                                             |
| 473         | رأى الإمام الطيبي في قوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾                          |
| 474         | رأى الزنخشري في قوله تعالى ﴿أُولئك الَّذِينِ اشْتَرُوا الضَّلَالَةُ بِالْهَدِي﴾ الآية |
| 480         | ترجمة سعد الدين التفتازاني                                                            |
| 483         | «الفريدة السادسة»«الفريدة السادسة»                                                    |
|             | «المجاز المركب»                                                                       |
|             | تعريفه، وشرح التعريف                                                                  |
| 486         | المجاز المركب كالمفرد، تنقسم إلى : استعارة ، وغيرها                                   |
|             | المجاز المركب مختص بالاستعارة التمثيلية، والخبر المستعمل في الإنشاء، وعكسه على        |

| 489 .        | أي أبي الليث السمرقندي، والعصام                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 490 .        | قسامه باعتبار العلاقة                                                         |
| 491 .        | أي التفتازاني فيهأي التفتازاني فيه                                            |
| 494 .        | أى الشهاب الخفاجي فيه                                                         |
| 495 .        | نقوم حصروه في الاستعارة التمثيلية                                             |
| 495 .        | العصام يقول: التجوز معتبر في المجموع المركب من حيث المجموع                    |
| 496 .        | القوم اعتبروا المجاز المركب أولًا وبالذات                                     |
| <b>497</b> . | رأى العلامة يس العليمي في ذلك                                                 |
| 499          | رأى المؤلف فيه                                                                |
| <b>500</b> . | ركي .<br>المؤلف أبو العباس أحمد الطرودى ينقد عصام الدين                       |
| <b>502</b> . | اقسام المجاز أربعة على رأى ابن كمال باشا وشارح المفتاح؛                       |
| <b>504</b> . | ابن كمال باشا ينقد التفتازاني ويدافع عن الخطيب القزويني                       |
| 504          | المؤلف ينقد الخطيب القزويني                                                   |
| 505          | التشبيه التمثيلي على مذهب الإمام السكاكي                                      |
| 510          | آراء العلماء في التعريض                                                       |
|              | السكاكي، السيد الشريف، الخطيب، التفتازاني، ابن الأثير، الطيبي                 |
| 513          | قد يجتمع التعريض والكناية                                                     |
| 514          | معنى التلويحمعنى التلويح                                                      |
| 516          | رأى الفنرى في الاستعارة التمثيلية                                             |
| 519          | ربى المعرى في المصورة الله عنه المعادرية الإمام الأعظم «أبو حنيفة» مع القدرية |
| 522          | التمثيل قسم من التشبيه على مذهب القدماء                                       |
| 523          | رأى المتأخرين فيه                                                             |
| <b>523</b>   | التمثيلية لا تكون تبعية                                                       |
| 524          | «المناظرة بين التفتازان، والسيد الجرجان بمجلس تيمور بسمرقند»                  |
| 525          | والسعد اجتماع التبعية والتمثيلية                                              |
| 525          | أدلته على هذا الجواز                                                          |
| 525          | منع السيد اجتماعها                                                            |
| 525          | أدلته واعتراضه على التفتازاني                                                 |
| 526          | إجابة السعد عن هذا الاعتراض                                                   |
|              |                                                                               |

| 526 | رد السيد بأمور بسطها في المطول                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 526 | تعقبه العلامة خسرو منتصراً للسعد التفتازاني                                |
| 527 | لطا شکبری زاده رسالتان فی هذه المسألة                                      |
| 527 | رأى أبي السعود في تفسير قوله تعالى ﴿أُولئك على هدى من ربهم ﴾               |
| 53U | ذهب المحقق التفتازاني إلى الجواز متمسكاً بما صرح به الكشاف                 |
| 530 | قال الإمام الطيبي «إنه مسلك الشيخين، الزنخشري، والسكاكي                    |
| 530 | الإمام الطيبي منع اجتماع التمثيلية والتبعية                                |
| 530 | السيد الجرجاني تأثر بالطيبي في ذلك                                         |
| 531 | السيد ينقد الفاضل التفتازاني                                               |
| 531 | رأى المؤلف أحمد مصطفى الطرودي التونسي في اجتماعهما                         |
| 533 | الاستعارة التمثيلية مثار فرسان البلاغة                                     |
| 534 | التشبيه التمثيلي على مذهب الإمام عبدالقاهر الجرجاني                        |
| 537 | حقيقته على مذهب الجمهور                                                    |
| 539 | المكنية تكون مركبة كالمصرحة تماماً على رأى أبى الليث السمرقندى             |
| 539 | القوم لم يذكروا تركيب المكنية                                              |
|     | جوز التفتازاني تركيب المكنية في حاشيته على الكشاف عند قوله تعالى           |
| 540 | ﴿أَفْمَنَ حَقَّ عَلَيْهُ كُلُّمَةُ الْعَذَابِ﴾ الآية ؟                     |
| 542 | أنبت الربيع البقل و آراء العلماء في هذا التركيب ،                          |
| 543 | أ ـ المجاز فيه بحسب العقل على مذهب الإمام عبدالقاهر والرازى                |
| 543 | ب ـ التجوز في المسند على رأى ابن الحاجب                                    |
| 544 | جــ التجوز في المسند إليه، وهو استعارة بالكناية على مذهب السكاكي           |
| 544 | د ـ التفتازاني لا مجاز في شيء من المفردات وهو استعارة تمثيلية              |
| 544 | رأى عضد الملة والدين في التركيب المتقدم                                    |
| 545 | رأىالطرودي التونسي فيه                                                     |
|     | صرح العضد فى الفوائد الغياثية بأن التركيب المتقدم استعارة تمثيلية على مذهب |
|     | الشيخ عبدالقاهرالشيخ عبدالقاهر الشيخ عبدالقاهر المستناد                    |
| 546 | التفتازانى ينفى هذا القول                                                  |
| 548 | عصام الدين ينقد أبا الليث السمرقندي                                        |
| 550 | تقدم رجلًا وتؤخر أخرى وشرح هذه العبارة،                                    |

### «العقد الثان» «الاستعارة بالكناية»

| 563        | مريفها                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 563        | حريبهختلاف العلماء في تحديد مفهوم المكنية                                                                                         |
|            | «الفريدة الأولى»                                                                                                                  |
|            | رمذهب السلف <sub>»</sub>                                                                                                          |
| 577        | الدالياف                                                                                                                          |
| 578        | عريفها على مذهبهم وأمثلتها                                                                                                        |
| 578        | ىرىپى خى سىبىم وسىپ<br>نرينتها                                                                                                    |
| 579        | رجه تسميتها مكنية                                                                                                                 |
| 581        | رجه تسميته محمية                                                                                                                  |
| 583        | وجوه ترجيح مندا المعدمين الكشاف المندهب مأخوذ من كلام الكشاف المندهب مأخوذ من كلام الكشاف                                         |
| 583        |                                                                                                                                   |
| 584        | رأى التفتازاني فيه                                                                                                                |
|            | ربي المسكاكي : قسم المجاز اللغوى إلى استعارة وغيرها                                                                               |
| 585        | بيان المكنية على مذهبه                                                                                                            |
| 585        | بيان التفتازاني أن مذهب السكاكي هو مذهب القوما<br>يرى التفتازاني أن مذهب السكاكي هو مذهب القومالعصام بنقد التفتازاني في هذا الرأي |
|            | العصام ينقد التفتازاني في هذا الرأي                                                                                               |
|            | «الفريدة الثانية»                                                                                                                 |
|            | رمذهب السكاكي»                                                                                                                    |
| 591        |                                                                                                                                   |
|            | تعريفها على مذهبه                                                                                                                 |
| 592        | وجه تسميتها مكنية غير ظاهر                                                                                                        |
| 593        | اختار السكاكي رد التبعية إلى المكنية                                                                                              |
|            | بيان سر هذا الرد على مذهبه                                                                                                        |
| 595<br>595 | الإمام الطيبي ينقد مذهب السكاكي في «الكشف على الكشاف»                                                                             |
|            | إبراهيم عصام يدافع عن مذهب السكاكي                                                                                                |
| 97         | الدادات على منه مناسكاك                                                                                                           |

### «الفريدة الثالثة» «مذهب الخطيب»

| ترجمته 605                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعريفها على مذهبه 606                                                                    |
| وجه تسميتها استعارة مكنية                                                                |
| قرينتها 607                                                                              |
| الاستعارتان: المكنية والتخييلية أمران معنويان غير داخلين في تعريف المجاز 609             |
| اللازم على ضربين                                                                         |
| كل من لفظى «المنية والأظفار حقيقة، وإنما المجاز في الإثبات»                              |
| المكنية، والتخييلية متلازمان على مذهبه                                                   |
| والمذهب الرابع لإبراهيم عصام،                                                            |
| تعريفها على مُذَهِّبه ، وهي من فروع التشبيه المقلوب                                      |
| رأى الزبياري فيه                                                                         |
| تصوير وبيان مذهبه 613                                                                    |
| التشبيه المقلوب ، وشواهده                                                                |
| ترجمة عبدالمؤمن بن على                                                                   |
| المراد بالسبع المنية حقيقة ، لا ادعاء                                                    |
| الأسلوب من باب الكناية المركبة، المرتبة على الاستعارة                                    |
| قرينة المكنية لفظية، وقرينة الكناية حالية                                                |
| وجه تسميتها استعارة بالكناية في غاية الوضوح                                              |
| العلامتان: يس العليمي ، والفاضل الدمنهوري ينقدان هذا المذهب 621                          |
| الفاضل الغنيمي يدافع عنهالفاضل الغنيمي يدافع عنه عنه                                     |
| .T. ( )) T. ( 2)).                                                                       |
| «الفريدة الرابعة»                                                                        |
| «المشبه في الاستعارة بالكناية هل يجب ذكره بلفظه الموضوع له، أو لا ؟ 625                  |
| الحق عدم وجوه ذكره بلفظه الموضوع له                                                      |
| الدليل على ذلك                                                                           |
| اجتماع التصريحية والمكنية                                                                |
| المشبه في قوله تعالى ﴿فَأَذَاقِهَا الله لباس الجوع والخوف﴾غير مذكور بلفظه الموضوع له 626 |

| في الآية استعارتان على رأى الزمخشري تصريحية، ومكنية                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| وعلى رأى التفتازاني فيها استعارة واحدة مجردة في مبحث الاستعارة المجردة 628      |
| للتفتازاني رأى آخر في موضع آخر من المطول، وهو أن في الآية استعارتين 628         |
| الآية من إضافة اسم المشبه به للمشبه                                             |
| حاصل التحقيق المشبه في المكنية يذكر بلفظ مجازي على مذهب السلف والخطيب           |
| والسكاكي مذهبه مبني على صحة الاستعارة من المستعار وهو مختلف فيه 632             |
| المجاز يبتني على المجاز بمرتبتين ، وبمراتب                                      |
| قال الزركشي في بحر الأصول: في قوله تعالى ﴿انزلنا عليكم لباساً ﴾ مجاز بمراتب 633 |
| المجاز أعم من الاستعارة                                                         |
| فالأقسام أربعة                                                                  |
| ا _ مجاز مرسل مبنى على مثله                                                     |
| ب _ أو على استعارة                                                              |
| -<br>ج استعارة مبنية على مثلها                                                  |
| د ـ أو على مجاز مرسل                                                            |
| والعقد الثالث»                                                                  |
| وقرينة المكنية، وما يذكر زائداً عليها من الترشيح والتجريد للمكنية والتخييلية،   |
| والمجاز المرسل، والمجاز العقلي والتشبيه،                                        |
| وفيه خمس فرائلد 640                                                             |
| «الفريدة الأولى»                                                                |
| «بيان مذهب السلف سوى الزخشرى»                                                   |
| <br>ترجمة الزنخشري                                                              |
| رأَّى السيُّوطيُّ فَى الزمخشري وكشافه                                           |
| قصيدة لأبي حيان يمدح كشاف الزمخشري وينقده                                       |
| تعريف التخييلية على مذهب السلف وأمثلتها                                         |
| المجاز في الإثبات فهي إلى المجاز العقلي أقرب                                    |
| إن لفظي والأظفار والمنية في وانشبت المنية أظفارها » حقيقة وضعية المكنية،        |
| والتخييلية متلازمان                                                             |
| سرتسميتها تخييلية                                                               |

| 651                                                         | اراء العلماء في سر تسميتها مكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 652                                                         | وما زاد على القرينة يسمى ترشيحاً للمكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 653                                                         | مذهب الخطيب في التخييلية مثل مذهب القوم تماماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             | والفريدة الثانية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 655                                                         | مذهب الزغشري في قرينة المكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 657                                                         | تكون قرينة المكنية استعارة تحقيقية في بعض المواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 657                                                         | وفي بعض المواد تكون تخييلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 661                                                         | ترجمة ابن تيهان الصحابي الجليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 662                                                         | رأى التفتازاني في مذهب الزغشري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             | إبراهيم عصام ينقد التفتازان والسيد الشريف في تفسيرهما لكلام الزمخشري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 664                                                         | في الكشاففي الكشاف المسابقة المسابقات المسابقات المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابق |
| 664                                                         | رأى يس العليمي في مذهب صاحب الكشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 665                                                         | يرى المؤلف ونخبة من العلماء أن التخييلية قرينة المكنية وذلك أقرب إلى الضبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | والفريدة الثالثة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | راهر پده است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 673                                                         | مذهب السكاكي في التخييلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 673<br>678                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             | مذهب السكاكي في التخييلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 678                                                         | مذهب السكاكي في التخييلية<br>تعريفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 678<br>678                                                  | مذهب السكاكى فى التخييلية<br>تعريفها<br>التخييلية تصريحية عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 678<br>678<br>679                                           | مذهب السكاكى فى التخييلية<br>تعريفها<br>التخييلية تصريحية عنده<br>قرينة المكنية تكون تخييلية عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 678<br>678<br>679<br>679<br>681                             | مذهب السكاكى فى التخييلية<br>تعريفها<br>التخييلية تصريحية عنده<br>قرينة المكنية تكون تخييلية عنده<br>يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 678<br>678<br>679<br>679<br>681<br>682                      | مذهب السكاكي في التخييلية<br>تعريفها<br>التخييلية تصريحية عنده<br>قرينة المكنية تكون تخييلية عنده<br>يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور<br>السكاكي خالف المألوف بجعله المعني تابعاً للفظ المستعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 678<br>678<br>679<br>679                                    | مذهب السكاكى فى التخييلية تعريفها التخييلية عنده التخييلية تصريحية عنده قرينة المكنية تكون تخييلية عنده يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور السكاكى خالف المألوف بجعله المعنى تابعاً للفظ المستعار الطرودى ينقد هذا المذهب نقداً لاذعاً بعض المصطلحات العلمية . مثل التعسف، التساهل، التسامح الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 678<br>678<br>679<br>679<br>681<br>682                      | مذهب السكاكى فى التخييلية تعريفها التخييلية تصريحية عنده قرينة المكنية تكون تخييلية عنده يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور السكاكى خالف المألوف بجعله المعنى تابعاً للفظ المستعار الطرودى ينقد هذا المذهب نقداً لاذعاً بعض المصطلحات العلمية . مثل التعسف، التساهل، التسامح الخ والفريدة الرابعة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 678<br>678<br>679<br>681<br>682<br>682                      | مذهب السكاكى فى التخييلية تعريفها التخييلية عنده التخييلية تصريحية عنده قرينة المكنية تكون تخييلية عنده يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور السكاكى خالف المألوف بجعله المعنى تابعاً للفظ المستعار الطرودى ينقد هذا المذهب نقداً لاذعاً بعض المصطلحات العلمية . مثل التعسف، التساهل، التسامح الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 678<br>679<br>679<br>681<br>682<br>682<br>685<br>687        | مذهب السكاكى فى التخييلية تعريفها التخييلية تصريحية عنده قرينة المكنية تكون تخييلية عنده يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور السكاكى خالف المألوف بجعله المعنى تابعاً للفظ المستعار الطرودى ينقد هذا المذهب نقداً لاذعاً بعض المصطلحات العلمية . مثل التعسف، التساهل، التسامح الخ ومذهب أبى الليث السمرقندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 678<br>679<br>679<br>681<br>682<br>682<br>685<br>687<br>689 | مذهب السكاكى فى التخييلية تعريفها التخييلية تصريحية عنده قرينة المكنية تكون تخييلية عنده يرى المؤلف أن مذهبه ضعيف لمخالفته مذهب الجمهور السكاكى خالف المألوف بجعله المعنى تابعاً للفظ المستعار الطرودى ينقد هذا المذهب نقداً لاذعاً بعض المصطلحات العلمية . مثل التعسف، التساهل، التسامح الخ ومذهب أبى الليث السمرقندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 693 | أ _جميع أفراد التخييلية حقيقة، وهو مذهب السلُّف، والخطيب القزويني               |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 693 | ب ـ تنقسم إلى : مصرحة، وحقيقة، وهو مذهب الزمخشري                                |  |  |  |  |
| 693 | جــ انقسامها إلى : تحقيقية، وتخييلية، وهو مختار أبي الليث السمرقندي             |  |  |  |  |
| 694 | د ـ الجميع تخييلية، وهو مذهب السكاكي                                            |  |  |  |  |
|     | «الفريدة الخامسة»                                                               |  |  |  |  |
| 697 | «الترشيح، والتجريد، للمكنية، والتخييلية، والمرسل، والمجاز العقلي، والتشبيه      |  |  |  |  |
| 699 | ما زاد على قرينة التصريحية من ملائمات المشبه به يسمى ترشيحاً                    |  |  |  |  |
| 699 | ما زاد على قرينة المكنية من ملائمات المشبه به يسمى ترشيحاً للمكنية              |  |  |  |  |
| 707 | ويكون للمجاز المرسل، بذكر ما يلائم الموضوع له ، نحو «أطولكن يداً»               |  |  |  |  |
| 708 | مدى الفرق بين الترشيح والقرينة قوة الاختصاص بالمشبه به                          |  |  |  |  |
|     | «الخاتمة»                                                                       |  |  |  |  |
| 715 | أبيات شعرية للمؤلف «الطرودي»                                                    |  |  |  |  |
| 716 | خص في هذه الخاتمة ما مضى مفصلاً                                                 |  |  |  |  |
| 728 | آراء العلماء في وقوع المجاز في القرآن                                           |  |  |  |  |
| 728 | الطرودي يقول «المنكر للمجاز في القرآن منكر لمحاسن اللغة»                        |  |  |  |  |
| 729 | أبلغ الاستعارات التمثيلية كما هو مذهب الزمخشرى                                  |  |  |  |  |
| 729 | ثم المكنية، لاشتمالها على المجاز العقلي كها يرى الإمام الطيبي                   |  |  |  |  |
| 729 | والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة                                             |  |  |  |  |
| 729 | والتخييلية أبلغ من التحقيقية                                                    |  |  |  |  |
| 730 | المراد بالأبلغية                                                                |  |  |  |  |
| 731 | العلاقات بين الكلمات والجمل واختيار الأنسب والأفصح                              |  |  |  |  |
| 731 | أمثلة شواهد توضيح المراد                                                        |  |  |  |  |
|     | آراءالعلماء في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في الذروة      |  |  |  |  |
|     | الفصاحة                                                                         |  |  |  |  |
| 733 | أبو بكر الباقلاني يرى أن كل كلمة موصوفة بالذروة العليا في الفصاحة               |  |  |  |  |
| 733 | ويرى أبو نصر القشيري وغيره التفاوة في الفصاحة                                   |  |  |  |  |
| 733 | ويقول الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: «في القرآن الفصيح والأفصح»                    |  |  |  |  |
|     | ويقول الجزرى: لو جاء القرآن كله في الذروة العليا لكان على غير النمط المتبادر في |  |  |  |  |

| 734 | كلام العرب ملائم الحجة ولا يظهر فيه إعجاز العرب                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | « فصل »                                                                   |
| 735 | يحتوى على أربعة مطالب :                                                   |
| 735 | المطلب الأول : في تعدية المجاز                                            |
| 736 | هل المعتبر في الاستعارة تعدى المستعار له أو المستعار منه ؟                |
| 736 | آراء العلماء في ذلك مع الأمثلة والمناقشة                                  |
| 738 | المطلب الثانى : في المجاز على المجاز مع الأمثلة                           |
| 739 | رأى ابن كمال باشا في شرح المفتاح مع الأمثلة                               |
| 740 | المطلب الثالث : في مجاز المجاز                                            |
| 741 | تعريفه وأمثلته وشواهده ومناقشتها                                          |
| 742 | المطلب الرابع : الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ                       |
| 742 | رأی الزمخشری فیه                                                          |
|     | آراء العلماء فيه: الإمام الطيبي، السكاكي، الراغب الأصبهاني، بهاء الدين    |
| 744 | السبكى ، الحموى ، وبدرالدين بن مالك                                       |
|     | « فصل »                                                                   |
| 753 | وفى الاستعارة الحسنة والقبيحة،                                            |
| 753 | تنقسم الاستعارة بحسب الحسن والقبح إلى قسمين :                             |
| 753 | أـحسنة . بـوقبيحة                                                         |
| 753 |                                                                           |
| 754 |                                                                           |
| 754 |                                                                           |
| 767 | _                                                                         |
| 770 | -                                                                         |
| 772 | آراء النقاد في بيت أبي تمام الطائي                                        |
|     | المؤلف «الطرودي» ينقد أبا تمام في توهمه أن الآية ﴿ واخفض لهما جناح الذل ﴾ |
|     | من قبيل البيت المذكور                                                     |
|     | ويجوز حمل الآية المتقدمة على الاستعارة التمثيلية                          |
|     | تطبيقات وشواهد على الاستعارتين الحسنة ، والقبيحة                          |
| 780 | قصيدة للمؤلف، «أبو العباس أحمد الطرودي» في الغزل                          |

|     | <br>0 - 1                     |
|-----|-------------------------------|
| 791 | <br>1_ فهرس الأيات القرآنية . |
| 803 | <br>2_ فهرس الأحاديث النبوية  |
|     |                               |
|     |                               |
| 819 | <br>5_ فهرس تراجم الأعلام     |
|     |                               |
|     |                               |
| 841 | <br>8_ فهرس القسم الدراسي     |
| 845 | <br>9 في سالقسم التحقيق       |